لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



للْعَالْمَة إِبْنَ مِنْظُولُدِ نَشْرادَبُ الْحَوْدُةُ

# الماليال

للإَ مَامِ لَهِ آلامته أَبِي الفِضِ حَبِ اللّهِ مِن مُحبَّد بْنِ مُكْرِم ابْن ضَفُورالافريقي المِضري

الجحلّداثخامِسْعَش

و ــ ي

نَشْرُاً دَبِ الحَوزَة قم ـ ايران معده ١٤٠٥

# نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| لسان العرب ( الجلد الخامس عشر ) | اسم الكتاب:  |
|---------------------------------|--------------|
| ابن منظور                       | الكاتب:      |
| نَشْرُ أَدبِ العَوزَة           | الناشر:      |
| عرم ١٤٠٥                        | تاريخ النشر: |
| ۳/۰۰ نسخة                       | طبع منه :    |
| قرق النشر محفوظة الناثر         |              |

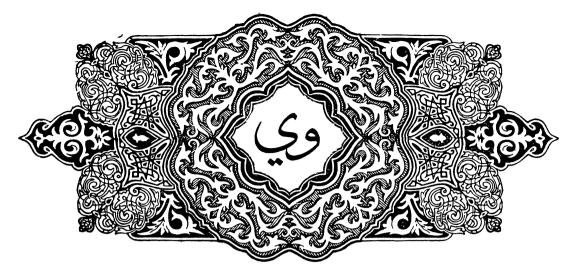

#### فصل الطاء المهملة

طآ: الطآة مثل الطعاة : الحَماة ، قال الجوهري :
كذا قرأته على أبي سميد في المُصنَف . قال ابن
بري : قال الأحمر الطاءة مثل الطاعمة الحَماة ، ،
والطاآة مقالوبة من الطاءة مثل الصاّة مقلوبة من الصاّة ، وهي ما يخر ب من القذى مع المَشْيعة .
وقال ابن خالويه : الطاّقة الأناة .

وما بالدار ُطُوئِي مَسَال ُطُوعِي ۗ وطُـُوْوِي أَي ما بها أَحَد ُ ؛ قال العجاج :

> وبَلْدَة لِيسَ بِهَا طُوئِيُّ ، ولا خَلا الجِنَّ بِهَا إِنْسِيُّ

قال ابن بري : 'طوئي" على أصله ، بتقديم الواو على الهمزة ، ليس من هذا الباب لأن آخره همزة ، وإنما يكون من هذا الباب 'طؤوي" ، الهمزة قبل الواو ، على لغة تميم . قال : وقال أبو زيد الكلابيتون يقولون :

وبَلَنْدَةٍ لِيسَ بِهَا طُونِيٍ \*

الواو قبل الهنزة ، وتَميمِ مُ تَجعلُ الهنزة قبـل **الواو** فتقولُ طُؤُويٍ .

طبي: طَبَيْنه عن الأمر: صَرَفْته. وطَبَبَى فلان فلاناً يَطْنبيه عـن رَأْبه وأَمْرِه. وكُلُّ شيءٍ صَرَفَ -شيئاً عن شيءٍ فقد طباه عنه ؛ قال الشاعر:

لا يَطُّبيني العَمَلُ المُفَدَّى ١

أي لا يَسْتَمِيلُني . وطَبَيته إلينا طَبْياً وأَطْبَيْته: دَعُونَه ، وقيل : دَعَوْنُه دُعاءً لطِيفاً ، وقيل : طَبَيْته قَدْنه ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد بيت ذي الرمة:

لَيَالِيَ اللَّهُو ُ يَطْسِينِي فَأَتْبَعُهُ ، كَأَنَّنِي ضَارِبِ فِي غَمْرُةٍ لَعِبِ ُ

ويروى: يَطْبُونِي أَي يَقُودُنِي . وطَبَاهُ يَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ الْمِعَةُ عَالًا الجُوهِرِي : يقول ذو الرمة يَدْعُونِي اللَّهُو ُ فَأَتْبَعُهُ ، قال : وكذلك اطبّاه على افْتَعَلَهُ . وفي حديث ابن الزبير : أَنَّ مُصْعَبًا اطَّبَى القُلُوبِ حتى ما تَعْدِلُ به أَي تَحَبّب إلى قَلُوبِ النَّاسِ وقرَّبُها منه . يقال : طَباهُ يَطْبُوهُ يَطْبُوهُ النَّاسِ وقرَّبُها منه . يقال : طَباهُ يَطْبُوهُ ١ قولُه « المندى » هكذا في الاصل المتعد عليه ، وفي التهذيب ؛

المقذى ، بالقاف والذال المعجمة .

ويَطْسِيه إذا كناهُ وصَرَفَه إليه واخْتَارَه لنَفْسِه ، واخْتَارَه لنَفْسِه ، واطَّبَاه يَطَّبِيه افْتَعَلَ منه ، فقُلْبِبَت التاءُ طَاءً وأَدْغِبَت .

والطُّباةُ : الأَحْمَقُ .

والطُّبْنِي والطُّبْنِي : حَلَّمات الضُّر ع التي فيها اللَّبَن من الحُنف والطِّلنف والحافر والسَّباع ، وقيل : هو لذَوات الحافر والسَّباع كَالنَّدْ ي للمرأة وكالضُّرُع لغَيْرِها ، والجمع من كلُّ ذلك أطَّباءُ . الأصمعي: يقال للسّباع كلها 'طبني" وأطنباء، وذوات الحافر كُلُّها مثلُّها ، قال : والحُنُفِّ والظَّلَّف خلف وأخلاف . التهذيب : والطُّنْسُ الواحد من أَطْسِاء الضَّرْع ، وكُلُّ شَيء لا ضَرَّع له ، مشلُ الكَلْبُهُ ، فَلَهَا أَطْبَاءٌ . وفي حديث الضَّعَايا : ولا المُصْطَلَمَة أَطْبَاؤُها أي المَقْطُوعَة الضُّرُوعِ. قال ابن الأثير : وقيل يقال لمنو ضع الأخلاف من الحَيْل والسَّباع أَطْنُباءٌ كَمَا يَقَالَ فِي أَدُواتِ الْحُنُفِّ والظِّلْمُ فَ خَلْفُ وَضُرُّع م . وفي حديث ذي النُّدَيَّة : كأنَّ إحْدَى يَدَيه طُبْيُ شَاهِ . وفي المَنْل : جاو ز الحزام الطشيين. وفي حديث عثان: قد بَلغ السيل الزُّبي وجاو ز الحزام الطُّينين ؟ قال : هذا كناية عن المبالغة في تَجاوُرُ حَدُّ الشُّرِّ والأذى لأن الحزام إذا انتهى إلى الطُّنْسَيْنِ فقد انتَهِي إلى أبعد غاياته ، فكنف إذا جاوزَه ؟ واستعاره الحسين بن مُطَيِّر للمطَّر على التشبيه فقال:

كَثْرَتْ كَكَثْرَة وَبِلْهِ أَطْبَاوْه ، فإذا تَجَلَّتْ فاضَتِ الأَطْبَاءُ ا

وهي المتحبّة . وحكي عن أبي زياد الكلابي قال : ساة " طَبُواءُ إِذَا انتُصَبّ خِلْفَاهَا نحو الأرض وطالا. طثا : الطّئثيّة : شجرة " تَسْبُو نحو القامة سَوكَة " من أصلها إلى أغلاها ، شوكنها غالب" لور قها ، وور دَقُها صغار" ، ولها نـُويَورَة " بيضاء يَجْر سُها النّعن " ، وجمعها طثني " ؛ حكاه أبو حنيفة . ابن النّعن " ، والطثني : طَلْنَا إِذَا لَعِبَ بِالقُلْمَةِ . والطّثني : الحَسْبَاتِ الصّغار .

طحا : طَعَاه طَعْواً وطُبُعُواً : بِسطه . وطَعَى الشيء

تطعمه طعماً: تسطَّه أيضاً . الأزهري : الطُّعو كالدُّحُو ، وهو النَسْطُ ، وفيه لفتان طحا يَطْبَحُو وطَحَى يَطْحَى ، والطَّاحِي : المُنْبُسط ، وفي التنزيل العزيز : والأرض وما طَحاها ؟ قال الفراء : طحاها ودّحاها واحد"، قال شمر : معناه ومّن دَحاها فأبد ل الطاء من الدَّال ، قال : ودَحاها وسُعْهَا . وطَحَوْته مثلُ دَحَوْته أَي يَسَطَعْته . قال ابن سده: وأما قراءة الكسائي طعيها بالإمالة، وإن كانت من أذوات الواو ، فإنما جاز ذلك لأنها جاءت مع ما يجوز أن نيمال ، وهو يَغْشاها وبِناها ، على أنهم قد قالوا مظلَّة مَطُّعيَّة ، فلولا أن الكسائي أمال تكلها من قوله تعالى : والقَمَر إذا تَلاها ، لقُلْنا إنه حمله على قولهم مظَّلَة مَطَّحِيَّة . ومظَّلَّة مُطَّعُونَة : عظُّمة . ابن سده : ومظَّلَّة طاحمة" ومطنعية عظمة"، وقد طعاها طعواً وطَحْمِياً . أبو زيد : يقال للبيت العظيم : مظكَّة ۗ مَطْحُوَّة ومُطَعِيَّة وطاحية ، وهو الضغمُ . وضَربَه ضرُّباً طَعَا منه أي امْتَـدُّ . وطَّحَـا به قَلَتُهُ وَهَمُّهُ يَطِيْحَى طَحُواً : ذهب به في مذهب بعمد ، مأخوذ من ذلك. وطبَّحَا بك قَلَمُكُ يَطُّعُ تطحياً: ذهب. قال: وأقبل التَّدْسُ في طحياته

أي هبابه . وطبحاً يَطْنَحُو طُحُواً : بعُد َ ؛ عن ابن دُريد والقرم عَطْنَحَى بعضهم بعضاً أي يَد فَع . ويقال : ما أَدْرِي أَين طَحاً ، من طَحاً الرجل إذا ذهب في الأرض . والطبّحا ، مقصور " : المنتبسط من الأرض . والطبّحي من الناس : الرّذال . والمندو من الطواحي : هي النسور تستدير حول القبل .

ابن شميل: المُطحَدِّي اللازِق الأَرض. رأيت مُطحَدًّا أي مُنبَطِعاً. والبَقْلة المُطحَدِّة: النابتة على وجه الأَرضِ قد افتر َشتنها. وقال الأصمعي فيا رَوى عنه أبو عبيد: إذا ضربه حتى عبد من الضَّر بَة على الأَرضِ قبل طحاً منها ؟ وأنشد لصَخر الغيّ :

وخَفِّض عليكَ القَولَ ، واعْلَمَ بأَنَّنِي من الأنَس الطَّاحِي عليكَ العَرَمْرَمِ وضَرَبَه ضرْبة طحا منها أي امنتَد ؛ وقال : له عَسْكَر "طاحِي الضَّفَافِ عَرَمْرَم ومنه فيل طحًا به قلبُهُ أي ذهب به في كل مَذ ْهَبٍ ؛ قال عَلَقْمَة بن عَدة :

> طَعَا بِكَ قَلَبِ ، فِي الحِسَانِ طَرِ ُوبِ ، بُعَيْدَ الشَّبَابِ ، عَصْرَ حَانَ مَشْيِبِ ،

قال الفراء: شَرِبَ حتى طَحَّى ، يويد مَدَّ رجليه ؟ قال : وطَيحَى البعير إلى الأرض إمَّا خِلاءً وإمَّا هُوالًا أَي لَزِقَ بها. وقد طَحَّى الرجل إلى الأرض إمَّا خِلاءً وإمَّا هُوالًا أَي لَزِقَ بها. وقد طَحَّى الرجل إلى الأرض إذا ما دَعُوه في نَصْر أو معروف فلم يأتهم ، كل ذلك بالتشديد ؛ قال الأصعى : كأنه رَدَّ قول بالتخفيف . والطائح : بالتخفيف . والطائح : الجمع العظيم . والطائح : الجمع العظيم . والطائح : وعارة التهذيب ، قلت كأنه (يمني الغراء) عارض بهذا الكلام وعارة التهذيب ، قلت كأنه (يمني الغراء) عارض بهذا الكلام ما قال الاصعى في طعا بالتخفيف .

الهالك . وطبعا إذا مد الشيء ، وطبعا إذا هلك . وطبعو ته إذا بطبعته وصر عنه فطبع : انسطع انبطاعاً . والطاعي : المنت . وطبعيت أي اضطبعت . وفرس طاح أي مشرف . وقال بعض العرب في بمين له : لا والقبر الطاعي أي المر تفع .

والطُّحَيُّ : موضع ۖ ؛ قال مُلْكَيْع :

فأضْعَى بأَجْزاعِ الطَّيْحَيِّ ، كأنه فَكِيكُ أَسارَى فَكَ عنه السلاسِلُ وطاحية : أبو بَطْن من الأَزْد ، من ذلك .

طخا: طخا الليل طخواً وطائفواً: أظلم . والطائفوة : السّجابة الرّقيقة . وليلة طغنوا : والطّغنية ، وليلة طغنوا : مظلمة . والطّغنية ، عن كراع : الظائلة . وليلة والطّغنية : شديدة الظائلة قد وارى السّحاب قبر ها . وليال طاخيات على الفعل أو على النسب إذ فاعلات لا يكون جمع فعلا : وظلام طاخ . والطّغنيا : ظلمة الليل ، ممدود ، وفي الصحاح : الليلة المنظلمة ، وأنشد أن بري :

في لَيْلَةً صِرَّةً كَلَخْيَاءً دَاجِيَةً مَا تُبْضِرُ الْعَنِ فَيَهَا كُفُ مُلْتُنَمِسِ

قال : وطَخا لَيكُنا طَخُوا وطُخُوا أَظلَم . والطَّخاءُ والطَّخاءُ والطَّباءُ والطَّخافُ ، بالمد : السَّحابُ الرقيقُ المرتفعُ ؛ يقال : ما في السماء طخاءُ أي سحاب وظلَّنْمَة ، واحدتُه طخاءة . وكلُّ شيءٍ ألنبس شيئاً طخاء . وعلى قلبه طخاءُ وطيخاءة " أي غَشْيَة " وكرَّب" ، ويقال : وجدَّت على قلبي طخاءً من ذلك . وفي الحديث : إذا وجدَّ أَحَدُ كم على قلبه طخاءً فلياً كل السَّفَر جل ؛ الطَّخاءُ : ثقل وغِشاءُ وغَشاءً والطَّخنة الظَّلْمَة والعَبَ والعَبَ الطَّخاء والعَبَ الطَّنَاءَة والعَبَ والعَبَ والعَبَ الطَّخاء والعَبْ الطَّلَامَة والعَبَ والعَبْ .

وفي الحديث : إِنَّ للقلبِ طَخَاءً كَطَيْخَاءُ القَمْرِ أَيُّ شَيْئًا يَغْشَاهُ كَمَا يُغْشَى القَمْرُ .

والطَّخْيَةُ : السَّحابةُ الرقيقة . اللحياني : ما في السماء طُخْية " ، بالضم ، أي شيءٌ من سَحابٍ ، قال : وهو مثل الطُّخْرُ ور . التهذيب : الطَّخَاءَةُ والطّهاءَ من الغَيْم كُلُ قَطْعة مستديرة تسُد فُ ضَوْءً القَمر وتُعَطِّي نُورَهُ ، ويقال لها الطَّخْية ، وهو ما رق وانفرد ، ويُجْمع على الطّخاء والطّهاء .

والطَّخْية : الأَحْمَقَ ، والجمع الطَّخْيُون . وتكلُّم فلان بكلمة طَخْياء : لا تُفْهم .

وطاخية ' ، فيا 'ذكر َ عن الضّحّاك : اسم ُ النَّمَلة التي أَخْبَرَ الله عنها أنها كلَّمَت سليّان ، عـلى سيدنا محمد وعليه الضلاة والسلام .

طدي : الجوهري : عـادة "طادية " أي ثابتة " قديــة " ، ويقال : هو مقلوب من واطِدة ؛ قال القطامي :

ما اعْتَادَ حُبُ سُلَيْمَى حَيْنَ مُعْتَادِ ، وما تَقَضَّى بَواقِي دِينِها الطَّادِي

أي ما اعْتَادَني حين اعتبادٍ ، والدينُ : الدُّأْبُ والعادة.

طوا: طراطُرُوا: أنى من مكان بعيد ، وقالوا الطَّرَا والثرَى ، فالطَّرَا كُلُّ ما كان عليه من غير جبيلة الأرض ؛ وقبل : الطَّرَا ما لا بحض عددُه من صُنُوف الحلق . الليث : الطَّرَا يُحَتَرُ به عَدَدُ الشيء . يقال : هم أَكْثَرُ من الطَّرَا في هذه الكلمة كلُّ شيءٍ من الحَلَق لا بحضى عَددُه وأصنافه ، وفي أَحَدِ القولين كلُّ شيءٍ على وجه الأرض مما ليس من جبيلة الأرض من التُّراب والحَصْباء ونحوه فهو الطَّرَا .

وشي \* طري أي غَسَ بين الطرّاوة ، ومال قطرب : طر و الله مرس وطري وليحم طري ، فطرب غير مهمور ؛ عن ان الأعرابي . ابن سيده : طر و الشي بطرو وطري كالمواوة وطراة وطراة وطراة وطراة وطراة بعله خطري . وطرّاه :

قُلْت لطاهينا المُطرَّ ي للْعَمَلُ: عَجِّلُ لَنَا هَذَا وأَلْحَقْنَا بِذَا النَّا بالشَّحْم إِنَّا قَدْ أَجِمْنَاهُ كِجَلُ

وقد تقدم في الممز .

وأطرك الرجل : أحسن الثناء عليه . وأطرى فلان فُلاناً إذا مَدَحَه عا ليس فيه ؛ ومنه حـديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تُطُورُوني كما أَطُورَت النصارَى المسيحَ فإنَّما أَنا عَبْدُ ولكن قولوا عبد الله ورَسُولُه ؛ وذلك أنَّهم مَدَحُوه بما ليس فيه فقالوا: هو ثالث نكلاثة وإنه ابن الله وما أَشْبَهَهُ من شر كهم وكُفْر هم . وأَطُورَى إِذَا زَادٌ فِي الثَّنَاءُ . والإطراءُ: مُجَاوَزَةُ الحَدُّ في المَدْح والكَذبُ فيه . ويقال : فلان مُطَرِّى في نَفْسه أي مُنْتَحَيِّرٌ ۗ . والطُّر يُ : الغريب ' . وطرَى إذا أتَى ، وطرَى إذا مضى ، وطرَى إذا تَجَدُّد ، وطر ي يَطرني إذا أَفيل ، وطَّـر يَ يَطُّورَي إِذَا مَرَّ . أَبُو عَمْرُو : يِقَالُ رَجَلُ ۗ طاري وطنوراني وطنوري وطنخرور وطنمرور أي غربب ، ويقال للغُرُباء الطُّرَّاءُ ، وهم الذين بأنون من مكان بعيد ، وبقال : لكل شيء أُطُر ُوانيَّة " يَعْنَى الشَّبابَ .

وطرَّى الطِّيبَ : فَتَقَه بِأَخْلاط وخَلَّصه ، ١ قوله « بذا اله بالتحم » هكذا في الاصول باعادة الباء في الشعم . ٧ قوله « وطري يطرى اذا أقبل » ضبطه في القاموس كرضي ، وفي التكملة والتهذيب كرمى .

وكذلك طَرَّى الطعام . والمُطرَّاة ُ : ضرب من الطِّيبِ ؛ قال أبو منصور : يقال للأَلْـُوَّة مُطـَرَّاة " إذا كُطرِّيَتُ بطيب أو عَنْبُو أو غَيْرِه ، وطرَّيْتُ ا الثوب تَطْرُ يَـةً . أبو زيـد : أطر ينت العَسَل إطراءً وأَعْقَدُ تُهُ وأَخْثَرُ تُهُ سَواءٌ. وغسلتَهُ مُطرَّاة " أَى مُرَبَّاة " بِالأَفاو به نُغْسَلُ مِا الرأسُ أَو السَّد ، وكذلك العُودُ المُطرَّى المُررَّى المُررَبِّي منه مثلُ المُطيَّر يْنَىبَخْرُ بِهِ. وفي حديث ابن عمر : أنه كان نَسْتَجْمَرُ ْ بالأَلْوَّة : هـو العُودُ٬ ؛ والمُطَرَّاةُ التي يُعْمَــلُ عليها ألوان الطب غيرها كالعَنْبُر والمسنك والكافور. والإطُّر يَة ' ، بكسر الهنز مثل الهبُّر يَة : ضرب ﴿ من الطُّعام ، ويقال له بالفارسية لاخشُهُ . قال شمر: الإطارية شيء أيعمل مشل النَّشاستَج المُتَلَبِّقة ؛ وقال الليث : هو طَعامٌ يَتَّخذُهُ أَهلُ الشام ليسَ له واحــد ، قال : وبعضهم يَكْسرُ الهمزة فيقول ُ إطر يَة بوزن زبنية ، قال أبو منصور: وكسرها هو الصواب وفتحُها لحنُّ عندَهُم ؛ قال ابن سيده : أَلفُهُا واوْ ، وإِنمَا فَتَضَيُّنَا بِذَٰلِكُ لُوجُوهُ طرو وعدم طري ، قال : ولا يُلتَفَت الى ما تَقُلْمُهُ الكسرة فإنَّ ذلك غير مُحَّة .

واطر و ركى الرجل: اتّخم وانتفَخ جَو فه . أبو عمرو: إذا انتفخ بَطن الرجل قبل اطر و ركى اطريراءً. وقال شهر: اطر و ركى ، بالطاء ، لا أدري ما هو ، قال: وهو عندي بالظاء ؛ قال أبو منصور: وقد روى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال ظري بطن الرجل إذا لم يتالك ليناً ؛ قال أبو منصور: والصواب اظر و و ي ، بالظاء ، كما قال شهر. والطريان : الطبق . وقال ابن سيده: الطريان

في النهابة : أنَّه كان يستجمر ُ بالألبُو ۚ في مُطرَر اه .

الذي يُؤكُلُ عليه ، قال : وقَع في بعض نسخ كتاب يعقوب مخفف الراء مشد د الباء على فعلان كالفر كان والعرفان ، ووقع في النسخ الجيلية منه الطرّيّان ، مشد د الراء مخفف الباء . وفي الحديث عن أبي أمامة قال : بيننا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأكل فقد يدا على طريّان جالساً على قدميه ؛ قال شهر : قال الفراء هو الطرّيّان على قدميه ؛ قال شهر : قال الفراء هو الطرّيّان الذي تسميه الناس الطرّيّان ؛ قال ابن السكيت: هو الطرّيّان ألذي يُؤكّل عليه ، جاء به في حروف السرّية والبَخانية والسّراريّ والبَخانية والسّراريّ والبَخانية والسّراريّ والبَخانية والسّراريّ .

طسي: طَسَتْ نَفْسُهُ طَسْياً وطَسِيَتْ: تَغَيَّرُتْ مِن أَكُلِ الدَّسَمِ وعَرَضَ له ثِقَلُ مِن ذلك ورأيته مُتَكَرِّهُا لذلك ، وهو أَيضاً بالهمز . وطسا طَسْياً: شرِبَ اللَّبَنَ حَيى يُخْتَرَهُ .

طشا : تَطَسَّ المريضُ : بَرِيءَ . وفي نوادر الأعراب: رجلُ طشَّة ادا كان ضَعَيفاً . ويقال : الطُّنَّة أُمُ الصَّبْيانِ . ورجل مَطْشِي ومَطْشُو . الطُّنَّة أُمُ الصَّبْيانِ . ورجل مَطْشِي ومَطْشُو . طعا : حكى الأزهري عن ابن الأعرابي : طعما إذا تباعد . غيره : طعما إذا ذل " . أبو عمرو : الطاعي بعنى الطائع إذا ذل". قال ابن الأعرابي: الإطعاء: الطاعاء .

طغي: الأزهري: الليث الطنّغيّان والطنّغوّان لغة منه فيه والطنّغوّى بالفتح مثله ، والفعل طَفَوْت وطنّغيّت ، والاسم الطنّغوّى . ابن سيده : طَغَى يَطنعي طَغياً وينطنغو وعَلا في وينطنغو وطغيّاناً جاوز القدر وارتفع وعَلا في الكُفر . وفي حديث وهب : إن للعيلم مطغيّاناً كطنفيّان المال أي يَحميل صاحبه على الترتخص على الترخص على الشرّخص على الشرّخص على الشرّخص من دونه ، ولا يُعطي حقه بالعمل به كما يَفعَل من دونه ، ولا يُعطي حقه بالعمل به كما يَفعَل من

رَبُّ المال . وكلُّ مجاوز حدَّه في العصَّان طَاغ . ابن سده : طَغَـوْتُ أَطَعْلُـو وأَطَعْنَى كُطَعُوْ"اً كَطَعَبْت ، وطَعُورَى فَعْلِي منهما . وقال الفراء منهما في قوله تعالى: كَذَّ بَتْ ثُمُودُ بِطَغُواها ، قال: أراد بطُنفُنانها ، وهما مصدران إلا أن الطُّعْوَى أَشْكُلُ بِرُ وُوسُ الآياتُ فَاخْتَيْرِ لَذَلْكُ ، أَلَا تُرَاهُ قَالَ : وآخر ُ دَعُواهُم أَن الحَبَدُ لله ? معناهُ وآخرُ ُ ثعاثيهم . وقال الزَّجَّاج : أصل طَعْنُواها طَعْنَاهَا ، وفَعْلَى إِذَا كَانَتُ مِن دُواتُ البَّاءُ أَبُدُ لَتُ فِي الاسمِ واواً ليُفْصَل بين الاسم والصِّفَة ، تقول هي التَّقْوَى ، وإنما هي من تَقَمَّت ، وهي المَقُوَى من بَقيت . وقالوا : امرأة من خَز يا لأنه صفة . وفي التنزيل العزيز : ونَذَرُهُمْ في طُغْيَانِهِم يَعْمَهُون. وطَغِي َ يَطِغْمَى مِثْلُهُ . وأَطْغَاهُ المَالُ أَي حَمَلَهُ طاغماً . وقوله عز وجل : فأمَّا تُمُودُ فأهْلكُوا بالطَّاغية ؛ قال الزجاج : الطَّاغية طُغيانهُم اسم كالعاقبَة والعافيَة . وقَالَ قَتَادة : بَعَثُ اللهُ عليهم صيحة "، وقيل : أهْلَكُوا بالطاغية أي بصيحة العذاب ، وقبل أهْلكوا بالطاغة أي بطُعْنانهم . وقال أبو بكر : الطغيا البغي والكُفُر ُ ؛ وأنشد :

وإن رَكِبوا طَعْيَاهُمْ وضلالَهُم ، فليس عذابُ الله عنهم بِلابيثِ

وقال تعالى : وبُمدُ هم في طغيانهِم يَعْمَهُونَ . وطَغَي الماء والبحر : ارتفَع وعلا على كل شيءٍ فاخترَ قَه . وفي التنزيل العزيز : إنا لَمّا طَغَى الماء حَمَلُنا كم في الجارية . وطغَى البحر : هاجَت أمواجه . وطغَى اللم : تَبَيّع َ . وطغَى السيّل أيذا جاء بماء كثير . وكل شيء جاوز القدر فقد طغّى كا طغمَى الماء على قوم نوح ، وكا طغنت الصحة على ثمود .

وتقول: سبعت طغي فلان أي صورته هذالية وفي النوادر: سبعت طغي القوم وطهيهم ووعنهم أي صورتهم . وطغن البقرة تطغي : ووعنهم أي صورتهم . وطغن البقرة الحائرة والطغناء وقال المنفضل: طغنا وفتح الأصمعي طاء طغنا . وقال ابن الأزباري : قال أبو العباس طغنا ، مقصور غير مصروفة ، وهي بقرة الوحش الصغيرة . ويحكى عن الأصبعي أنه قال : طغنا ، فضم . وطغنا : المحتمر من بقر الوحش من ذلك جاء شاذا ؛ قال أمية أبن أبي عائذ الهذا ي

# وإلاً النَّعامَ وحَقَّانَهُ ، وطَقَّانَهُ ، وطَغَيَّا مع اللَّهُق ِ النَّاشِطِ

قال الأصعي: 'طغيا بالضم ، وقال ثعلب : طغيا بالفتح ، وهو الصغير' من بقر الوحش ؛ قال ابن بري: قول الأصعي هو الصعيح ، وقول ثعلب غلط لأن فعلى إذا كانت اسماً يجب' قلب يائها واواً نحو شروك وتقوك ، وهما من شريئت' وتقيئت ، فكذلك يجب في طغيا أن يكون طغوك ، قال: ولا يلزم ذلك في قول الأصعي لأن فاعملى إذا كانت من الواو وجب قلب الواو فيها ياءً نحو الدنيا والعائم ، وهما من دَنو ت وعكوت .

والطُّعْنِية ': المُستَصْعَبِ 'العَالِي من الجبل ، وقيل : أَعْلَى الجبل ، قال ساعِدة بن جُوْيَّة :

> صَبُ اللَّهِيفُ لِمَا السُّبُوبَ بِطَغْيَةٍ تُنْبِي العُقابَ ، كَمَا يُلَطُ الْمِجْنَبُ

قوله : تُنشِي أَي تَدْفَعِ لأَنه لا يَشْبُت عليها مَخالِبُهِ لمَـُلاسَتِها ، وكلُّ مكان ٍ مُرْتَفع طَغْوة "، وقبل :

الطّعْنية الصّفاة المَلسّساء ؛ وقال أبو زيد : الطّعْنية من كلّ شيء نُبنّد منه ، وأنشد ببت ساعدة أيضاً يصف مُشتار العسل ؛ قال ابن بري: واللّهبيف المكروب ، والسّبُوب بجمع سب الحبّل ، والطّعْنية الناحية من الجبل ، ويلكط أيكب ، والمجننب التروس مكنبُوب . وقال ابن الأعرابي : قيل لابنت الحيس ما مائة من الحيّل ؟ قالت : طغي عند من كانت ولا توجد ؛ الحين أن تكون أرادت الطّعْنيان أي أنها تُطعي صاحبها ، وإما أن تكون عنت الكثرة ، ولم فيستره ابن الأعرابي .

والطاغـوت' ، يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث : وزُّنُه فَعَلُوتُ إِنَّا هُـو طَغَيُوتُ ، قُدَّمت الباءُ قسل الغَنْن ، وهي مفتوحة وقبلها فَتُحَةُ ﴿ فَقُلْبَتُ ۚ أَلِفاً . وطاغُوتُ ، وإن جاء على وزن لاهُوت فهو مَقْلُوبِ لأَنه من طَغَي، ولاهُوت غير مَقَلُوبِ لأَنه مِن لاه بَمَنْزِ لة الرَّغَـُوت والرَّهَبُوتِ ، وأصل وَزْن طاغُوتِ طَغَيُوت على فَعَلُوت ، ثم قُد منت الباءُ قبل الغين مُحافظَة على بَقائها فَصار طَعَوْت ، وورَزْنُه فَلَعُوت ، ثم قُـلبت الباء أَلفاً لتَـحَرِيكها وانفتاح ما قبلها فصار طاغُوت. وقوله تعالى: يُؤْمِنُون بالجِيْت والطَّاغُوت؟ قال اللث : الطاغُوت تاؤها زائدة ' وهي مُشْتَقَة '' من طَغَنى ، وقال أبو إسحق : كلُّ معبودٍ من دون الله عز وجل جبنت وطاغنوت ، وقيل : الجبنت ُ والطَّاغُوتُ الكَهَنَّةُ والشَّاطِينُ ، وقبل في بعض النفسير : الجيئت ُ والطَّاغُوت حُيِّي ُ بن أَخْطَبَ وكعب ُ بنُ الأشرف اليّهوديّان ؟ قال الأزهري : وهذا غيرُ خارج عَمًّا قال أهل اللغة لأَنهم إذا اتَّبَعُوا أمرَهما فقد أطاعُوهما من دون الله . وقال الشَّعيُّ ا

وعطاءٌ ومجاهد": الحست السيَّمْر ، والطاغوت : الشيطان والكاهن ُ وكل ُ رأس في الضَّلال ، قد بكون واحداً؟ قال تعالى : تُوردون أن تتحاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُ وا أَن يَكْفُرُوا بِه ؛ وقد يكون جَمْعاً ؛ قال تعالى : والذين كفَروا أَوْلياؤهم الطاغوتُ يُخْرُ جُونِهُم ؟ فَجَمَع ؟ قال اللبث : إِنَّا أَخْبُر عَـنَ الطاغُوت بجَمْع لأنه جنس على حدّ قوله تعالى: أو الطُّفُلُ الذينَ لَم يَظْهُرُ وا على عَوْرات النساء؛ وقال الكسائي : الطاغوت واحد وجماع ؛ وقال ان السكست : هو مثل الفُلْكُ يُذَكِّرُ ويؤنَّت ؛ قال تعالى : والذين اجْتَنَبُوا الطاغوتَ أَن تَعْمُدُوهَا ؟ وقال الأخفش: الطاغوت يكون للأصنام، والطاغوت ُ يكون من الجنِّ والإنس ، وقال شمر : الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشاطن ؛ ابن الأعرابي : الجبئت ُ رَئْس السَهـود والطاغـوت ُ رئيس النصاري ؛ وقال ابن عباس : الطاغوت كعب أ ابنُ الأَشْرِفُ ، والجِنْبُ حُبِيٌّ بنِ أَخْطَبُ ، وجمع الطاغوت طواغيت . وفي الحديث: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ولا بالطُّواغِي، وفي الآخر : ولا بالطُّواغيتِ ، فالطُّو اغِي جمع طاغيةً ، وهي ما كانوا يَعْبُدُونه من الأصنام وغَمْر ها ؛ ومنه : هذه طاغية ' دوس وخنعم أي صنبهم ومعبودهم ، قال: ويجوز أن يكون أراد بالطُّواغي من طَغَي في الكُفُر وجاورُ الحَدُ ، وهم عُظَّماؤهم وَكُبُرَاؤُهُم ، قال : وأما الطُّواغِيتُ فجمع طاغوت وهو الشيطانُ أو ما يُؤيِّن لهـم أن يَعْبُدُوا مـن الأَصْنَامِ . ويقال للصَّنَمِ : طاغوتُ . والطاغمةُ : مَلِكُ الرُّومِ . الليث : الطاغية الجَبَّارُ العَنيد . ابن شبيل: الطاغية الأحميَّق المستكبر الظالم . وقال شمر : الطَّاغِية الذي لا يُبالي ما أتى يأكلُ

الناس ويقهر هم ، لا يَشْنيه تَحَرَّج ولا فَرَق . طفا: طفا الشيء فَوق الماء يَطْفُو طَفْواً وطُفُواً: ظهر وعكلا ولم يَرْسُب . وفي الحديث: أنه ذكر الدَّجَالَ فقال كَأْنَّ عَيْنَه عِنْبَة طافِية ؛ وسئل أبو العباس عن تفسيره فقال: الطَّافِية من العنب الحَبَّة التي قد خرجت عن حد يَبْتَه فَ أَخُواتِها من الحَبَّة التي قد خرجت على وجه الماء ، شبه عينه بها أراد به الحَبَّة الطافية على وجه الماء ، شبه عينه بها ومنه الطافي من السَّمَك لأنه يَعْلُو ويَظْهُورُ على والرِّمَال ؛ قال العَجَاج :

إذاً تَلَقَّنَهُ الدَّهاسُ خَطُرَافا ، وإن تَلَقَّنَهُ الدَّهاسُ خَطُرَافا ،

ومَرَ الظَّابِيُ مَطْفُو إِذَا خَفَ عَلَى الأَرْضُ وَاشْتَدَ عَدُورُهُ .

والطُّفاوة : ما طفا من زَبَد القِدْر ودَسَمها . والطُّفاوة ، بالضم : دارَة الشمس والقمر . الفراء : الطُّفاو يُ مأْخود من الطُّفاوة ، وهي الدَّارة ولا الشمس ؛ وقال أبو حاتم : الطُّفاوة الدَّارة التي حول القمر ، وكذلك مُطفاوة القيدر ما طفا عليها من الدَّسَم ؛ قال العجاج :

مُطفاوَة ُ الْأَثْثُرِ كَحَمَّ الجُمْلُ ِ

والجُمُلُ : الذينَ يُذيبُون الشَّحْمَ .

والطُّفُوءَ ': النَّابْتُ ْ الرقيق ' .

ويقال: أَصَبْنَا طُفاوة من الرَّبِيعِ أَي شَبْئًا منه. والطُّفاوة : حَيُّ من قَبْس عَبْلانَ. والطافي: فرس عَبْلانَ. والطُّفْيَة : خُوصَة المُثْقُل ِ، والجَمْع طُفْي ؛ قال أَبو ذوْيب:

لِمَنْ طَلَلُ المُنْتَضَى غَيرُ حَاثِلِ ، عَمَا بَعْدَ عَهْدٍ مِن فِطارٍ وَوَابِلَ ؟

عَفَا غَيْرَ نُـُوْيِ الدارِ ما إنْ تُسِينُهُ'، وأفـطاع ِ طفي ٍ قَـد ْ عَفَتْ في المـَعاقِل ِ

المَنَاقِلُ : جَمَعُ مَنْقَلَ وهو الطَّريقُ في الجَبَل ، ويروى : في المَنَاذِل ، ويروى في المَعَاقِلِ ، وهو كذا في شعره .

وذو الطنفيتين : حية لها خطئان أسودان أسردان أبشبهان بالخوصتين ، وقد أمر الني ، صلى الله عليه وسلم ، بقتلها . وفي الحديث : افتتكوا ذا الطنفيتين والأبتر ، وقيل : ذو الطنفيتين الذي له خطئان أسودان على ظهر ه . والطنفية : حية "لينة خبيشة قصيرة الذنب يقال لها الأبتر ، وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : افتتكوا الجان ذا الطنفيتين والأبتر ؛ قال الأصعي : أواه شبه الخطين اللهذين على ظهر م بخوصتين من خوص المنقل ، وهما الطنفيتان ، ورابها قبل لهذ فوص المنقل ، وهما الطنفيتان ، ورابها قبل لهذ الحية فطفية "على معنى ذات طفية ؛ قال الشاعر :

وهُمْ يُذِلِثُونَهَا مِن بَعْدِ عِزَّتِهَا ، كَا تَذَلِ الطَّفُى مِن كُوفَيَةً الراقي

أي أذوات الطُفْنَى ، وقد أيسَمَّى الشيء باسم ما أيجاوره . وحكى ابن بري : أن أبا عُبَيدة قال خَطَّان أسودان ، وأن ابن حَمْزة قال أصفران ؛ وأنشد أبن الأعرابي :

عَبْدُ إذا ما رَسَبُ القَوْمُ طَفًا

قال : طَفَا أَي نُوَا بِجَهُلِهِ إِذَا تَرَزُنَ الْحَلِمِ .

طلي: طلى الشيء بالهناء وغيره طلنياً: لطَخه، وقد جاء في الشّغر طلبّنه إبّاه؛ قبال مسكين الدّار مي:

كأن المُوقِدِينَ بها جِمالُ ، طَلَاهَا الزَّبْتَ والقَطِرِانَ طَالَ

وطَلَاهُ : كَطَلَاهُ ؛ قَالَ أَبُو ذُوِّيبٍ :

ومير ب 'يطلكى بالعَبييرِ ، كأنه دِماءُ ظِباءِ بالنُّحورِ دَدييح

وقد اطلَّلی به وتَطَلَلُّی ؛ وروي بیت أبی ذوّیب : وسر ب تَطَلَّتی بالعَبیرِ

والطلاء : الهناء . والطلاء : القطران وكل ما طلبت به . وطلبت به بالدهن وغيره طلب ، وطلبت به على افتتعلن والطلاء : والطلاء : الشراب ، شبه بطلاء الإبل وهو الهناء والطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثالثاه ، وتسبي الحير العبم المنبخ ب وبعض العرب يسبي الخير الطلاء ؛ يريد بذلك تحسين السبها إلا أنها الطلاء بعينها ؛ قال عبيد بن الأبرص المنذر حين أداد فتلة :

## هي الحَمَرُ بكنُونَها بالطّلا، كما الذَّنْبُ يُكنَّى أَبا جَعْدَهُ

واستشهد به ابن سيده على الطلاء خاثر المنصّف يُشبه به ، وضربه عبيد مَنَـلًا أَي تُظهِر ُ لِي الإكثرامَ وأنت تُربِـد ُ قَنْـلي ، كما أَن الذّب وإن كانت كننيته حَسننة فإن عمله ليس مجسن ، وكذلك الحمر ُ وإن سميت طلاء وحسن اسمها فإن عملها قبيح ؛ وروى ابن قنتينة بين عبيد :

#### هى الخَمر تُكنّى الطلا،

وعَرُ وضُه ،على هذا ، تنقص جزءً ، فإذً هذه الرواية خطأ ؛ وقال ابن بري : وقالوا هي الحَمْر ُ ؛ وقال أبو حنيفة أحمد بن داود الدّينور ري : هكذا يُنشد هذا البيت على مر الزمان ونصفه الأول ينقص جزءً . وفي حديث على " رضي الله عنه : أنه كان يرز تُمْهم الطّلاء ؛ قال ابن الأثير : هو ، بالكسر والمد ،

الشراب المطبوع من عصير العنب ، قال : وهو الرب ، وأصله القطران الحاثور الذي تُطلى به الإبل ؛ ومنه الحديث : إن أول ما يُكفأ الإسلام كما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له الطلاء ؛ قال هذا نحو الحديث الآخر : سيَشرَب الس من أمني الحيش يسمونها بغير اسبها ؛ يريد أنهم يشر بون النبيذ المسكر المطبوع ويسمونه طلاء تحريما من أن يسبوه خمراً ، فأما الذي في حديث على ، رضي الله عنه ، فليس من الحير في شيء وإنا هو الرب الحلال ، وقال اللحاني : الطلاء مذكر الا غير .

وناقة طَلنْياء ، مدود : مَطنْلِيّة . والطنّنية : صوفة تُطنى بها الإبل . ويقال : فلان ما يُساوي طلنية ، وهي الرّبذة وهي الصوفة التي تُطنى بها الجرّبي ، وهي الرّبذة أيضاً ؛ قاله ابن الأعرابي ، وقال أبو طالب : ما يُساوي طلنية أي الخيط الذي يُشدَه في رجل الجدّي ما دام صغيراً ، وقيل : الطنّنية خرقة العارك ، وقيل : الطنّنية خرقة العارك ، وقيل : هي النّماة التي يُهنا بها الجرب . قال ابن بري : وقول العامة لا يُساوي طلية عَلَط إنا هو طليّة ، والطنّوة ، وا

والطُّلِّي : المُطِّلِيُّ بالقَطِّران . وطُلَمَيْتُ البَعيرَ أَطُّلِيهِ طَلْنِيًا ، والطِّلاءُ الاسم .

والطلي : الصغير من أولاد العنم ، وإنما سمي طلياً لأنه يُطنى أي تُستد رجله بجَيْط إلى و تبد أياماً ، وامم ما يشك به الطلبي . والطلاء : الحبل الذي يُستد به رجل الطلبي إلى وتد . وطلكوت الطلبي يُستد به رجل الطلب إلى الوتد . والطلوة : الحيط الذي يُستد به رجل الطلبي إلى الوتد . والطلب والطلبة والطلبة والطلبة والطلبة الذي يُستد في رجل قال اللحاني : هو الحيط الذي يُستد في رجل الجدي ما دام صغيراً ، فإذا كبير رابيق والرابق في العنن . وقد طلبت الطلبي أي سند دنه .

وحـكى أبن برى عن أبن دُرُبُد قال : الطُّلُورُ والطُّلِّكَي بمعنِّي . والطِّلُّوَّة : قطعة خَنْط . وقال ابن حَمْزة: الطُّلِّيُّ المَرْبُوطُ في تُطلُّتُه لا في رجِلْمُهُ . والطُّلْمُهُ : صَفْحَة العُنْق ، ويقال الطُّلاةُ أَيضاً ؛ قبال : ويُقَوِّى أَن الطُّلِّيُّ المربوطُ ُ في عُنْقه قول ابن السكست : رَبِّقَ البَّهُمَّ يَوْ بُقُّهَا إذا جَعَلَ رُؤُوسَها في عُرَى حَبْل . ويقال : اطلل سَخْلَـتَكُ ۚ أَى ارْبِقْهَا . وقال الأَصْعَى : الطُّلِّيُّ والطَّلَى والطُّلُو مُعنَّى . والطُّلْنَة أَبضاً : خَرْقة العارك ، وقد طَلَمْته . قال الفارسي : الطَّلَّيُّ صفة " غالبة " كسروه تكسير الأسماء فقالوا 'طلسان"، كقولهم للجَدُول سَريُ وسُرُيانٌ . ويقال : طَلُوتُ الطُّلْتُي وطَّلَيْتُه إذا رَبُطْتُه برجُّك وحُبُسُتُه. وطللينت الشيء: حَبَّسته ، فهو طلي ومطلي . وطلَّيْت الرجُلُ طَلْياً فهو طَلَيٌّ ومَطلَى : حَنَسْتُهُ . والطُّلُّـى والطُّلَّـانُ والطُّلُّـوانُ : بِناضٌ يعلنُو اللَّسانَ من مَرَض أو عطش ؛ قال :

> لقَدْ تَرَّكَتْنِي نَافَتِي بِتَنُوفَةٍ ، لِسَانِيَ مَعْقُولٌ من الطُّلُمَانِ

والطلي والطلنيان : القلح في الأسنان ، وقد طلي فره فهو يطلل على والكلمة وأوية ويائية . وبأسنان طلي وطلنيان ، مثل صبي وصبيان ، أي قلم على قلي فهه ، بالكسر ، يطلل طلس طلس إذا يبس ويقه من العطش .

والطنّلاو أن الرّبق الذي يجيف على الأسنان من الجنوع ، وهو الطنّلوان . الكلابي : الطنّليان ليس بالفَتْح ، يقال : طلي فم الإنسان إذا عطش وبقيت ويقة تقيلة في فمه ، ودبا قيل كان الطنّلي من جهد يُصيب الإنسان من غير عطش وطلي لسائه إذا نقل ، مأخوذ من طلس البهم

إذا أو ثقه . والطلا والطلاوة والطلاوة والطلوان والطلوان : الرابق يتنخشر ويعصب بالفهم من والطلوان : الرابق يتنخشر ويعصب بالفهم من الطاء عطش أو مرض ، وقبل : الطلوان ، بضم الطاء ، الرابق يجيف على الأسنان ، لا جمع له ؛ وقال المحاني : في فَهِ طلاوة "أي بقية " من طعام . والطلاوة الكلا : القليل منه . والطلاية والطلاوة : والله المابية والطلاوة : والطلاوة : المجلدة الرابقيقة فو ق اللبن أو الدم . والطلاوة : ما يُطلى به الشيء ، وقياسه طلاية لأنه من طلايت ، فد خلت الواو وقياسه طلاية لأنه من طليت ، فد خلت الواو إن عندك لأشاوي .

والطُّلُـى : الصغيرُ من كلِّ شيءٍ ، وقيل : الطُّلَى هو الولد الصغيرُ من كلِّ شيءٍ ؛ وشبه العجَّاج رَمّادَ المَوْقِد بَينَ الأَثافي بالطُّلَّـى بين أُمَّهاتِه فقال :

طَلَى الرَّمادِ اسْتُرْ ثِمَ الطَّلِيُ

أَرادَ : اسْتُرْ ثِبَهُ ؛ قال أَبو الهيم : هذا مَثَل جعلَ الرَّمادَ كَالُولد لِثلاثة ِ أَيْنُق ٍ ، وهي الأَثافي عَطَفْنَ عليه عليه ؛ يقول : كأنَّبا الرَّمادُ ولد صغير عَطَفَت عليه شلائة أَيْنُق . الجوهري : الطللا الولد من ذوات الظلف والحُنُف ، والجمع أطلان ؛ وأنشد الأصمي لزهير :

بها العين والآرام بمشين خِلْفَة ، وأطُلاؤها بَنْهَضْنَ مَن كُلِّ مَجْشَمِ

ابن سيده : والطئلو و الطئلا الصغير من كل شي ، وجمعه وقيل : الطئلا و لك الظئية ساعة تَضَعه ، وجمعه طلوان ، وهو طلا ثم خشف ، وقيل : الطئلا من أولاد الناس والبهائم والوحش من حين يولد إلى أن يتشدد . وامرأة مُطلية " : ذات طلى . وفي حديثه ، صلى الله عليه وسلم : لولا ما يأتين حديثه ، صلى الله عليه وسلم : لولا ما يأتين

لأزواجِهِنَّ دَخلَ مُطْـلِياتُهُنَّ الجِنة ، والجمع أطلاً وطُـُلِيُّ وطُـُلـْيانُ وطِلـْيانُ ؛ واستعار بعض الرُّجَّاز الأطـُلاء لفسيلِ النخل فقال :

> دُهْماً كأن الليلَ في زُهائِها ، لا تَرْهَبُ الذِّئبَ على أَطْلائِها

يقول: إِن أُولادَها إِمَّا هِي فَسِيلٌ ، فَهِي لا تَر هَب الذَّب ، لذلك فإن الذَّنَّاب لا تأكل الفسيل . الفراء: اطـل طلينك ، والجمع الطنَّليان ، وطلور ، يعني ار بطه وطلور ، يعني ار بطه برحله .

والطُّلِّي : اللَّذَّةُ ؛ قال أَبُو صَخْر الهذلي :

كَمَا تُنْتَنِّي حُمُيَّا الكأسِ شاربَها ، لم يَفْضِ منها طِلاهُ بعد إنثفادِ

وقضى ابن سيده على الطلل اللذَّة بالياء ، وإن لم يُشْتَقُ كَمَا قَالَ لَكَثْرَةً طَلَّ ي وقلة طَلَّ و . وتَطَلَّى فلان إذا لَزِمَ اللَّهُو والطَّرَبَ. ويقال: قَضَى فلان طَلاه من حاجته أى هواه .

والطُّلاة : هي العنْنُق ، والجمع طلى مثل تُفاة وتُقَلَّى ، وبعضهم يقول طلنوة وطلي . والطلل : الأعناق ، وقيل : الأعناق ، وقيل : هي أصول الأعناق ، وقيل : هي ما عرض من أسفل الحُشَسَاء ، واحدتُها طلنية . غيره : الطلل جمع طلنية ، وهي صَفحة العننق . وقال سببويه : قال أبو الخطاب طلاة وهو من باب رُطبة وراطب لا من باب تَمْرة وتَمْر ، فافهم ؛ وأنشد غير ، فول الأغشى :

متى تُسْقَ من أَنْيابِها بعد هَجَعةٍ من الليل شِرْباً ، حين مالت طلاتُها

قال سيبويه : ولا نَظيرَ له إلا حَرَّفان : حُكاةً " وحُكِّ ، وهو ضَرَّب من العَظاء ، وقيل : هي

دابة تُشْبه العَظاء ، ومُهاة ومُهئى، وهو ماءُ الفحل في رَحِم الناقة ، واحتج الأصمعي على قوله واحدتُها تُطلُية بقول ذي الرمة :

أَضَلَهُ رَاعِياً كَلْنَبِيَّةٍ صَدَرَا عن مُطْلِبِ، وطُلَى الأَعْنَاقِ تَضْطَرِبُ قال ابن بري : وهذا لبس فيه حجة لأَنه يجـوز أَن بكون جمع طَلاةٍ كمهاةٍ ومَهـَّى .

وأَطَـٰلَى الرجلُ والبعيرُ إطَّلاً ۚ ، فهو مُطـُّل ٍ : وذلكَ إذا مالت عُنْـُقُهُ للموت أَو لغيرِه ؛ قال :

وسائلة نُسائِلُ عن أبيها ،
فقلت لها : وَفَعْتِ على الخَبيرِ
تَرَكْتُ أَبَاكِ قد أَطْلَى ، ومالت
عليه القَشْعُمان مِن النُسُورِ

ويروى : مِثَالَ الثُّعَلُبَانَ . وفي الحديث : ما أَطَّلَى نَبِيُّ قَطُّ أَي ما مالَ إلى هواهُ ، وأَصله من مَيل الطُّلا ، وهي الأَعْناقُ ، إلى أَحدِ الشَّقَيْنِ .

والطُلْوة : لغة في الطُلْية التي هي عَرَض العُنْق. والطُلْية : بياض الصُّبْح والنُّوَّار . ورجل طَلَىًّ ، مقصور " ، إذا كان شديد المَرَض مشل عَمَّى ، لا يُثَنَّى ولا يُجْمَع ، وربا قيل رَجُلان طَلَيان وعَمَيان ورِجال أَطْلا وأَعْما في قال الشاعر :

أَفَاطِمَ ، فَاسْنَحْنِي طَلِنَى وَتَحَرَّجِي مُصَابِاً ، مَنَى يَلْجَجَ بِهِ الشَّرُ بَلْجَجَ

ابن السكيت : طَلَّئِيْتُ فَلاناً تَطَلِّيَةً إِذَا مَرَّضَتُه وقبت في مَرَضه عليه .

والطُّلَاءُ مثال المُنكَاء : الدَّمُ ؛ يقال : تَوَكَّتُه يَتَشَحَّط في طُلَائِه أَي يضطر ب في دَمِه مقتولاً ، وقال أَبو سعيد : الطُّلَاءُ شيءٌ يَخْرُجُ بعد سُؤْبُوبِ الدَّمِ يُخَالِفُ لَوَنَ الدَّمْ ، وذلك عند خروج

النَّفْسِ من الذَّبِيحِ وهو الدَّم الذي يُطلَّى به . وقال أَن بزرج : يقال هو أَبغضُ إليَّ من الطَّلِياً والمُهْلِ ، وزَّعم أَن الطَّلِياً قَرُ حَة تَخْرُ ج في جَنْبِ الإِنسانَ سَبِيهَة بالقُوبَاء ، فيقال للرجل إنجا هي قُوبًاء وليست بطلياً ، يُهوّن بذلك عليه ، وقيل : الطَّلَا الحِرَب .

قال أبو منصور: وأما الطّلنياء فهي النّملة ، ممدودة. وقال ابن السكيت في قولهم هـو أهنون عليه مـن طلنة : هي الرّبذَة وهي النّملة ؛ قاله بفتح الطاء . أبو سعيد : أمر مطليّ أي مُشكِل مُظلّم كأنه قد طلي بما لبّسه ؛ وأنشد ابن السكيت :

شَامِدًا ، تَنَقِي المُبِسُ على المُرْ بَهِ ، كَرْها ، بالصَّرْفِ ذي الطُلْاء

قال : الطُّلاَّةُ الدَّمِ فِي هذا البيت ، قال : وهؤلاء قوم يويدون تسكين حَرَّب الله وهي تَسْتَمْصِي عليهم وتَزْ بِنْهُمُ لما هُريقَ فيها من الدَّماء ، وأُراد بالصَّرْف الدمَ الحالص .

والطُّلَّى : الشُّخْصُ ، يقال : إنه لَـَجَمِيلُ الطُّلَّى ؛ وأنشد أبو عمرو :

وخَدّ كَمَنْنِ الصُّلَيِّ جَلَوْتُهُ ، جَمِيلُ الطَّلِي مُسْتَشْرِبِ اللَّوْنِ أَكْحَلَ ِ

ابن سيده : الطائلاوة والطائلاوة الحاسن والبهجة والقبول في النامي وغير النامي ، وحديث عليه الملاوة " وعلى كلامه الملاوة " على المشل ، وبجوز طلاوة " و لا طلاوة "، ويقال: ما على وجهه حلاوة " ولا طلاوة "، والضم اللغة الجيدة ، وهو الأفضح. وقال ابن الأعرابي : ما على كلامه طلاوة " وحلاوة "

١ قوله « بريدون تسكين حرب النع » تقدم لنا في مادة شمذ :
 قال أبو زبيد يصف حرباء ، والصواب يصف حرباً .
 ٢ قوله « طلاوة » هي مثلثة كما في القاموس .

، قوله « والطلاوة السحر α في القاموس انه مثلث .

بالفتح ، قال : ولا أقول 'طلاوة بالضم إلا للشيء يُطلى به، وقال أبو عمرو: طلاوة وطلاوة وطلاوة . وفي قيصة الوكيد بن المنفيرة : إن له لحكلاوة وإن عليه لكَطْلاوة أي رَوْنَدَقاً وحُسنناً ، قال : وقد تفتح الطائة . والطئلاوة : السّعر ( .

ابن الأعرابي: طلتى إذا شتَم سَنْماً قَبِيحاً والطّلاءُ: الشّتْمْ، وطلَـدْيَنُهُ أَي سَنَمْنه . أَبو عمرو : وليل طال أي مُظّلِم "كأنه طلى الشُّخُوصَ فَغَطًاها ؟ قال أبن مقبل :

> ألا طَرَ قَـتُنَا بالمَـدِينَة ، بَعْدَما طلى اللَّـيْلُ أَذْنَابَ النَّجَادِ، فأَطْلَـمَا

أَي غَشَاها كما يُطلَّى البَعيرِ ' بالقَطرِ ان . والمِطلاءُ : مَسيِل ْ ضَيَّق ْ مِن الأَرض ُ يُمَدُ ويُقْصَر ، وقيل : هي أَرض ْ سَهِلة ْ لَيِّنَة ْ تُنْسِت ُ العِضَاهُ ؟

وقد وَهِمَ أَبُو حَنَيْفَةَ حَيْنَ أَنْشُدَ بَيْتَ هُمِمْيَانَ : ورْغُلُ المطالق به لَـواهجا

وذلك أنه قال: المطلاء بمدود لا غير، وإغا قَصَرَها . الراجز ضرورة ، وليس هميان وحدة قَصَرَها . قال الفارسي : إن أبا زياد الكلايي "ذكر دار أبي بكثر بن كلاب فقال تَصبُ في مدانب ونواصر، وهي مطلع ؛ كذلك قالها بالقصر . أبو عبيد: المطلع الأرض السهلة الليّنة تنبيت العضاه ، واحد تبها مطلاء على وزن مفعال . ويقال : المطلي المواضع التي تغذو فيها الوحش أطلاءها . وحكى ابن بري عن علي بن حَمزة : المطالي وأما المطلاء لما انخفض من الأرض واتسع وأما المطلاء لما انخفض من الأرض واتسع وأما المطلاء لها انخفض من الأرض واتسع في من الأرض واتسع في من الأرض واتسع في من الأرش واتسع في من الأرش واتسع والم والمناو إلى الفرادي :

رَحَلُنْتُ إليكَ من جَنَفَاء ، حَتَّى أَنَخْتُ لِللَّالِي الْمُطالِي الْمُطالِي

وقال ابن السيراني : الواحدة مِطْلاَة ، بالمد ، وهي أرض سَهُلة .

والمُطَلِّي : هو المُفَنِّي .

والطِّلْمُو ُ : الذِّنْب . والطِّلْمُو ُ : القانص ُ اللطيف ُ الجُسْمِ ، نُشبِّه بالذِّنْبِ ؛ قال الطر مَّاح :

صادَ فَتْ طِلْواً طَوبِلَ القَرَا ، حافِظَ الْعَيْنِ قَلْبِلَ السَّأَمُ ا

طها: طما الماء يطنه و طهو الويطني طبياً: ارتفع وعلا ومكل النهر ، فهو طام ، وكذلك إذا امنلاً البحر أو النهر أو البلر . وفي حديث طهفة: ما طما البحر وقام تعار أي ار تقع موجه ، وتعار امم جبل . وطهم النبت : طال وعلا ، ومنه يقال : طمت المرأة بروجها أي ار تقعت به . وطهمت به ههئه : عكت ، وقد يستعار فها سوى ذلك ؛ أنشد ثعل :

لها مُنْطِقُ لا هِذَر بِانْ طَمَى بهِ سَفَاهُ ، ولا بادي الجَفَاء جَشَيبُ

أَي أَنه لَم يَعَلُ بِه كَلَّ يَعَلَّمُو المَاءُ بِالرَّبَدَ فَيَقَدْ فِهُ . وطَنَمَى يَطْنِمُ إِذَا مَرَّ مُسْرَعاً ؟ وطَنَمَى يَطِنُمُ إِذَا مَرَّ مُسْرَعاً ؟ وَلَا لَشَاءِر :

أراد وصالاً ثم صَدَّنه نِيَّة ' ، وكانَ له شَكْلُ فخالفَهَا بِطَمْمِي

وطَمِيَّةُ ': جَبَلُ ' ؛ قال أمرؤ القيس :

كأن طبية المُجَنِّمِر غُدُّوَةً، من السَّلِ والأَغْنَاء ، فلكة مغز ل

طنا : الطُّنْنَى : التُّهُمَّهُ ُ وهو مذكور في الهمز أيضاً . ١ قوله « طويل القرا » في التكملة : طويل الطوى .

والطني والطني والطني : الفهور ، قلبوا فيه الياء واوآ كما قالوا المنضو في المنضي ، وقد طني إليها طنتى ، وقوم و كاني إليها طنتى : وقوم و زناة فاناة " . وطني في الفهور وأطنتى : مضى فيه . والطنتى : الريبة والتهمة . والطنتى : الطن ما كان . والطنتى : أن يعظم الطيحال عن الخي معال من ، يقال منه : رجل طن ؛ عن اللحياني ، وهو الذي محم غيراً فيعظم طحاله ، وقد طني طني ، وبعضهم عيرز فيقول : طني طنعا فهو طني أن يعظم طبعاله عن النجاز ؛ عن اللحياني والطنتى : والطنتى في البعير : أن يعظم طبعاله عن النجاز ؛ عن اللحياني والطناني والمؤتن والمؤتن والمؤتن الأنسر ، وقيل : الطنتى لؤوق الرئة بالأضلاع حتى وثبها وقيل : الطنتى إلى وقوم وأكثر ما ينصب الإبيل ، وغينه ويعير والوئت ، وأكثر ما ينصب الإبيل ،

من داءِ نَفْسِي بَعْدَما طَنِيت مِثْلَ طَنَى الإِبْلِ ، وما ضَنِيتُ

أي وبعد ما ضنيت '. الجوهري : الطننى لز وق الطنحال بالجنب من شد"ة العطش ؛ تقول منه : طني ، بالكسر ، يطننى طننى فهو طن وطننى ، وطنناه نطنية ": عالجه من ذلك ؛ قال الحرث بن مضر ف وهو أبو مزاحم المقيلي :

أَكُوبِهِ ، إمَّا أَرادَ الكَيُّ ، مُعْنَرِضاً كَيُّ المُطَنِّي مِن النَّحْزِ الطُّنَى الطُّحِلا

قال : والمُطَنَّقِ الذي يطنَّقِ البَعِيرَ إذا طَنِيَ قال أبو منصور : والطنَّم يكونُ في الطِّحال . الفراء : طنييَ الرجلُ طنتَّى إذا التَصَقَتُ وثنَّهُ بَجُنْبِهِ مِن العَطش . وقال اللحاني : طنَّلْت بعيري في جَنْبِهِ كَوَيْنَه مِن الطنَّنَى ، ودواء الطنَّنَى أن في جَنْبِهِ فيُجْرَى بِن أضلاعِه بُوْخذ وتِدُ فيضجع على جَنْبِهِ فيُجْرَى بِن أضلاعِه

أَحْزَازَ لَا 'تَخْرَقُ . والطّئنَي : المرَضُ ، وقد طَنِي َ . ورجلُ طَنتَى : كَضَنتَى . والإطناء : أن يَدَع المرضُ المَربِضَ وفيه بقيّة ؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد في صفة دلو :

# إذا وتَعَنْتِ فَقَعِي لِفِيكِ ، إذ وقُوعَ الظّهْرِ لا يُطنّيكِ

أي لا يُبْقى فيك بَقيَّةً ؛ يقول : الدَّلنو إذا وَقَعَت عَلَى ظَهْرِ هَا انْشَقَتْ وَإِذَا وَقَعَت لَفْيِهَا لَم يَضرُها . وقوله : وقُوعَ الظُّهُر أَرَادُ أَنْ وقُوعَكُ على ظَهْرك . ابن الأعرابي : ورَمَاهُ الله بأَفْعَى حاريَةِ وهي التي لا تُنطني أي لا تُبنقي . وحَبَّة لا تُطنى أي لا تُبْقى ولا يَعيش صاحبُها ؛ تَقْتُل من ساعَتها ، وأصله الهبز ، وقد تقدم ذكره . وفي حديث اليهوديّة التي سَبَّت النبي ، صلى الله عليه وسلم : عَمَدَتُ إِلَى مُمْ ِّ لَا يُطنَّنَى أَي لَا يُسْلِّم عَلَيْهُ أَحد . يقال : رماه الله بأَفْعَى لا تُطنَّى أَى لا 'يفلت لَديغُها. وضَرَبه ضَرْبَةً لا تُطنَّى أي لا تُلْبِثُهُ حتى تَقْتُلُهُ ، والاسم من ذلك الطُّنِّي . قال أبو الهيثم : يقال لدَعْتُه حَدَّة فأطنتُه إذا لم تَقتُلُه ، وهي حدَّة لا تُطنى أى لا تُخطىء، والإطناءُ مثلُ الإستواء، والطُّنْنَى المُسَوِّتُ نَفْسه . ابن الأعرابي : أَطُّنْنَى الرجل إذا مال إلى الطُّنَّنِّي ، وهو الربيَّة والتُّهُمَّة ، وأَطْنَنَي إذا مال إلى الطُّنِّنَي ، وهو البساط ، فنام عليه كَسَلًا، وأَطُّننَي إذا مال إلى الطُّننَي ، وهو المنز ل'، وأطُّننَى إذا مال إلى الطُّننَى \ فشَر بُه ، وهو الماءُ بَىْقَى أَسْفَلَ الْحَوْضُ ، وأَطْنَنَى إِذَا أَخَذَه الطُّنَّنَى ، وهو لـُـزُوقُ الرَّئة بإلجَـنْب : والأَطنَّناءُ : الأَهواء. والطُّنْنَى: غَلَـٰفَقُ الْمَـاءَ؟ قال ابن سيده : ولستُ في القاموس: إلى الطنو ، بالكسر .

منه على ثقة . والطنّن : شراء الشّجر ، وقيل : هو بيع ثَمَر النّخل خاصّة ، أطننيتها : بعتها ، وأطنيتها : بعتها ، وأطنيتها : بعتها : وأطنيتها : بعت عليه وأطنيتها : اشتريتها ، وأطنيته : بعت عليه خله ، قال ابن سيده : وهذا كله من الياء لعدم طن و ووجود طن ي ، وهو قوله الطنّن النّهمة . طها : طها اللحم يطهوه ويطهوه ويطهاه طهوا وطهوا وطهوا وطهوا الشيّا وطهواية وطهيا : عالجه بالطبّخ أو والهيم الطبّين ، والاسم الطبّين ، ويقال يطهم ، والطبّو والطبّهن الطبّيخ ، والطبّهن الشبّاخ ، وقيل : الشوّاء ، والطبيخ ، وقيل : الشوّاء ، وقيل : الشوّاء ، وقيل : الشوّاء ، وقيل : النّواء ، فيره معاليج لهطاه ، رواه ابن الأعرابي ، والجمع غيره معاليج لهطاه ، رواه ابن الأعرابي ، والجمع فيرة وطهية ، وقال امرؤ القيس :

فَظُلَ 'طهاة اللَّحْمِ من بَيْنِ مُنْضِجٍ صفيف شواء ، أَو قَدَيرٍ مُعَجَّلُ أبو عبرو: أطنهَى حَذْقَ صنَاعَتُهُ. وفي حديث أمَّ زَرْع : وما نُطهاهُ أَبِي زَرْع ، يعني الطَّاحُينَ ، واحدُهُم طاهِ ، وأصلُ الطُّهُو الطُّبْخُ الجُبِّدُ المُنضج . يقال : طَهُو ت الطَّعَامَ إذا أَنضَجْتُه وأَتْقَنَّتَ طَيْخُهُ . والطَّهُو : العَبَـل ؛ اللَّث : الطُّهُو ُ علاج ُ اللَّحْم بالشِّيِّ أَو الطُّبْخ ، وقبل لأبي هربرة : أأنت سَمعت هذا من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? فقال : وماكان طَهْوي' أي مـاكان عَمَلِي إِنَّ لَمْ أُحَكُمُ ذَلَكُ ? قَالَ أَبُو عَبِيد : هذا عندي مَثَلَ صَرَبِه لأَن الطَّهُو في كلامهِم إنتَّفاج الطَّعامِ ، قال : فنرُرَى أن معناه أن أبا هريرة جعل إحكامه للحديث وإثقانه إيَّاه كالطَّاهي المُجد المُنتَضِجِ لِطَعَامِهِ ، يقول: فما كان عَمَلَى إِن كنتُ ١ قوله « وما كان طهوي » هذا لفظ الحديث في المحكم ، ولفظه في التهذيب : فقال أنا ما طهوي النج ٠٠

لم أحكيم هذه الرواية التي رَو ينتها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كإحكام الطاهي الطعام ، وكان وجنه الكلام أن يقول فما كان إذا طهوي ؟ ولكن الحديث جاء على هذا الله فظ ، ومعناه أنه لم يكن لي عمل غير السماع ، أو أنه إنكار لأن يكون كأنه قال و إلا فأي شيء حفظي وإحكامي ما كأنه قال و إلا فأي شيء حفظي وإحكامي ما أذ نب ؟ والطهم : الذنب . طهم طهيا : أذ نب ؟ حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال : وذلك من قول أبي هريرة أنا ما طهوي أي أي أي شيء طهوي ، على التعجب ، كأنه أراد أي شيء حفظي لما سمعته وإحكامي . وطهمت الإبل تعظيم كل المنتها وإحكامي . وطهمت الإبل وذهبة على الأرض ؛ قال الأعشى :

والسَّنَا لبَاغِي المُهْمَلاتِ بِقِرْفَةٍ ، إِذَا مَا طَهَى بِاللَّيْلِ مَنْتَشِرَاتُهَا

ورواه بعضهم : إذا ماط ، من ماط يَمِيط . والطُّهاوة : الجلَّد َة الرَّقِيقَة فوق اللَّبَن أو الدَّم . وطَّهَا في الأَرض طَهْياً : ذَهَب فيها مثل طَحاً ؟ قال :

ما كانَ دَنْبِي أَنْ طَهَا ثُمُّ لَم يَعُدُ، وحُنْمُرانُ فيها طائِشُ العَقَّلِ أَصْوَرُ وأنشد الجوهري :

َطَهَا هِذَارِ مِانَ ، قَلَ تَعْمِيصُ عَبْنِهِ على 'دبَّة مثل الخنيف المُرَعْبَلِ

وكذلك طَهَت الإبل . والطَّهْمِي : الغَيْمُ الرَّقيق، وهو الطهَاءُ لغة في الطُّيّخاء، واحدَ بَنْه طَهَاءَهُ ، بِقال:

١ قوله « فعاكان إذا طهوي » هكذا في الإصل، وعبارة التهذيب:
 أن يقول فعا طهوي أي فعاكان إذا طهوي الغ .

ما على السماء طهاءً أي قَرَعَة . ولَيلُ طاهِ أي مُظُلِمٌ . الأَصمِي : الطَّهاءُ والطَّخاءُ والطَّخافُ والطَّخاءُ والطَّخاء والطَّخاء والطَّم الصراع ، والطَّه الضرب الشديد .

وطنهيّة : قبيلة ، النسب إليها طهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي ، وذكروا أن مكبّر وطهوة ، ولكنهم غلّب استعمالهم له مصغراً ؛ قال ابن سيده : وهذا ليس بقوي ، قال : وقال سببويه النسب إلى طهيّة طهوي ، وقال بعضهم : طهوي على القياس ، وقيل : هم حي من تميم نسبوا إلى أمهم ، وهم أبو سود وعوف وحبيش ، بنو مالك بن حنظكة ؛ قال جريد :

أَثَـعْلَـبَة الفَوادِسَ أَوْ رِياحاً ، عَدَلَـٰتَ بِهِم طَهَيَّةَ وَالْحِشَابَا ؟

قال ابن بري: قــال ابن السيراني لا يروى فيــه إلا نصب الفوارس على النَّعْتِ لِشَعْلِة ؛ الأَزْهُرِي: مَنْ قَال طَهْوِي تَجْعَلُ الأَصلَ طَهْوَةً .

وفي النوادر : ما أَدْرِي أَيُّ الطَّهْيَاء هـو ٢ وأَيُّ الضَّحْيَاء هُو النجم : الضَّحْيَاء هُو النجم :

جَزَاهُ عَنَّا رَبُّنَا ، رَبُّ طَهَا ، خَيْرَ الجزاء في العكاليِّ العُلا فإنما أرادَ رَبُّ طَه السُّورة ، فَحَــذَف الأَلِف ؛ وأنشد الباهليُّ للأَحْول ِالكِنْدِيِّ :

ولَيْتَ لَنَا ، من ماء زَمَّزَمَ ، شَرْ بَةً مُ مُبَرِّ بَةً مُبَرِّ بَةً مُبَرِّ بَةً مُبَرِّ بَةً مُبَرِّ بَ

يعني من ماء زمزم ، بدل َ ماء زَ مُزَ مَ ، كقوله :

١ قوله « حيش » هكذا في الاصل وبعض نسخ الصحاح ، وفي
 بعضها : حنش .

y قوله α أي الطبياء هو النع α فسره في التكملة فقال : أي أي " الناس هو .

كَسَوْنَاهَا مِن الرَّبُطِ اليَّهَانِي مُسُوحاً ، فِي بَنائِقِهَا فُنُضُولُ ُ

بصف إبلاً كانت بيضاً وسَوَّدها العَرَانُ ، فكأنها كُسينَتُ مُسُوحاً سوداً بعدما كانت بيضاً .

والطُّهُيَانُ : كَأَنه اسم قُلُلَّةٍ جِبلٍ . والطُّهُيَانُ : خَشَبَةً " يُبَرَّد عليها الماءُ ؛ وأنشد بيت الأحولِ الكِنْدي :

مُبرَّدةً باتَتُ على طَهَيانِ

وحَمْنَانُ مَكَةُ ١ شَرَّفَهَا الله تعالى . ورأيتُ بخط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطبي ، رحمه الله ، في حواشي كتاب أمالي ابن بري قال : قال أبو عبيد البكري طَهَمَان ، بفتح أوله وثانيه وبعده الياءُ أخت الوادِ ، امم ماءٍ . وطهَهَان : جبل ؛ وأنشد :

فلَيْتَ لنا ، من ماء حَمْنانَ ، شَرْ بة مُنْبَرُ بة مُنْبَرُ دة الطَّهَيَانِ مِنْبَرُ دة الطُّهَيَانِ

ومَرحَه فقال : يريد بدلاً منها، زمزَ م كما قال علي، كرم الله وجهه ، لأهل العراق ، وهم ما أنه ألف أو يزيدون : لتوردت لو أن " لي منكم ما أنتَي رجل من بني فراس بن غنم لا أبالي من لقيت بهم . طوي : الطبي : نقيض النشر ، طوينه طياً وطية وطية ، بالتخفيف ؛ الأخيرة عن اللحياني وهي نادرة، وحكى : صحيفة جافية الطبية ، بالتخفيف أيضاً ، أي الطبي . وحكى أبو علي : طبية وطبو ي ككوة وكوي ، وطريته وقد انطري واطوى واطوى وتطريق تطريق انظواء ، وأنشد :

وقد تَطَوَّيْتُ انطِواءَ الحِضْبِ

قوله « وحمنان مكة » أي في صدر البيت على الروايـــة الآلية بعده ، وقد أسلغها في مادة ح م ن ونسب البيت هناك ليعلى بن مسلم بن قيس الشكري ، قال : وشكر قبيلة من الازد .

الحضب : ضرب من الحيّات ، وهو الوتر أبضاً ، قال : وكذلك جميع ما يُطوي . ويقال : طويت الصّعيفة أطويها طيّاً ، فالطّي المصدر ، وطوينتها طيّة واحدة أي مرّة واحدة . وإنه لحسن الطّيّة ، بحسر الطاء : يريدون ضرباً من الطّيّة مثل الحِلسة والمِشْية والرّكبة ، وقال ذو الرمة :

من دمننة نَسَفَت عنها الصّبا سُفَعاً ، كما تُنَشَّرُ بعد الطيّبة الكُنْبُ

فكسر الطاء لأنه لم يُورد به المَرَّة الواحدة . ويقال المحيّة وما يُشبِهُها : انطورَى يَنْطوِي انطواءً فهو مُنْطوِي انطواءً فهو مُنْطوِي اطرّواءً إذا أردت به افتعَل ، فأدغم التاء في الطاء فتقول مُطرّو مُفتَعل ، وفي حديث بناء في الطاء فتقول مُطرّو مُفتَعل ، وفي حديث بناء الكعّبة : فتطورت موضع البينت كالحجفة أي استدارت كالترس ، وهو تفعلت من الطي . وفي حديث السفر : اطرو لنا الأرض أي قر بها في النا وسهل السير فيها حتى لا تطرول علينا فكأنها فد طويت . وفي الحديث : أن الأرض تطوري في المهار أي تفطع مسافتها لأن الإنسان فيه أنشط منه في النهار وأقدر على المشني والسير لعدم الحرر وغيره . والطاوي من الظلباء : الذي يَطوي عُنْقَه عند الربوض ثم يَرْبيض ، والله الراعى :

أَغَنَ غَضِيضِ الطَّرُ فِ ، باتَتْ تَعَلَّهُ صَرَى عَضَرَةٍ تَعَلَّهُ صَرَى ، فأَصْبَحَ طاوِيا

عَدَّى تَمُلُ إلى مفعوليَيْن لأَن فيه معنى تَسْقِي. والطَّيَّة : الهيئة التي يُطُورَى عليها.

وأطواءُ النَّوْبِ والصحيفةِ والبطن والشَّحمِ والأمعاء والحَيَّةِ وغير ذلك : طرائقُ ومُكامِرُ طَيَّه ،

واحد ُها طِي ' ، بالكسر ، وطَي ' ، بالفتح ، وطوى . اللبت : أطواء الناقة علوائت ' شخمها ، وقيل : طرائيق ' شخم جَنْبَيْها وسنامها طي فوق طي " . ومطاوي الحية ومطاوي الأمناء والثوب والشحم والبطن : أطواؤها ، والواحد ' مطوى . وتطو"ت الحَيّة أي تحوّت . وطوى الحيّة : انظواؤها . ومطاوي الدّرع : غضونها إذا ضهيّت ، واحدها مطوى ؛ وأنشد :

# وعندي حَصْداء مَسْرُودَهُ ، كَانَ مَطاوِيها مِبْرَدُ

والمِطُوَى: شيءٌ يُطوَى عليه الغَزْلُ. والمُنْطَوِي: الضَامِرُ البَطْنِ، على الضَامِرُ البَطْنِ، على فَعِل ، أي ضامِرُ البَطن ، عن ابن السَّكِيْت ؛ قال المُجَوِّرُ السَّلولِيّ:

فقامَ فأدنَى من وِسادِي وِسادَه طَوِي البَطْن ِ، مَشُوقُ الذَراعَين ِ،شَر ْجَبُ

وسقا على الموي وفيه بكل أو بقية كن البن المنتقب المن ولكفي الموي وفيه بكل أو وقد كلوي كلوى. والطبي في العروض : حدث الرابيع من مستقفيل ومقعلات المنتقبل مستقفيل ومقعلات المنتقبل ومقعلات المنتقبل والمنتقبل والرجز ولا المنتوب المنتقبل والرجز والمنترح وبما سي هذا الجزء إذا كان ذلك مطوباً لأن رابعه وسطه على الاستواء فشبه مطوباً لأن رابعه وسطه على الاستواء فشبه المنتوب الذي يعطف من وسطه .

وطُـوَى الرَّكِيَّة طَيَّاً: عرشها بالحِجادةِ والآجُرَّ، وكذلك اللَّبينُ تَطُـويه في البِناء .

والطُّويُّ: البُّرُ المَطُّوبَّةَ بالحَجارة ، مُذَكَّر، فإن أَنْتُ فَعَلَى المعنى في قوله:

يا بِشْرُ ، يا بِشْرَ بَنِي عَدِي كَأْنَازُ حَنْ قَعْرَ كَ بِالدَّلِي ۗ ، حَتَى تَعُودي أَقْطَعَ الوَلِي ۗ

أَرادَ قَلِيباً أَفْطَعَ الوَلِي "، وجمع الطّوِي البغرِ أطواء . وفي حديث بَدْر : فَقُدْ فوا في طوي من أطواء بَدْر أي بِئر مطوية من آبارها ؛ قال ابن الأثير : والطّوي في الأصل صفة "فعيل" بمعنى مفعول ، فلذلك جَمعُوه على الأطنواء كشريف وأشراف ويتيم وأينام ، وإن كان قد انتقل إلى باب الاسمة .

وطَّـوَى كَشْحَه على كذا : أَضْمَرَ وعزم عليه . وطّـوَى فــلانْ كَشْحَهُ : مَضَى لِوَجْهِــه ؛ قال الشاعر :

وصاحِبِ قد طَوَى كَشْحاً فَقُلْتُ له : إن انْطِواءَكَ هذا عَنْكَ بَطْنُوبِنِي

وطَوَى عَنِي نَصِيحَتُهُ وأَمْرَهُ : كَتَبه . أبو الهيمُ : يقال طَوَى فَلانُ فَنُوادَهُ عَلَى عَزِيمةٍ أَمْرٍ إِذَا أَمَرُ هَا فِي فَوْادِهِ . وطَوَى فَلانُ كَشْحَهُ : أَعْرَضَ بِودُهِ . وطوَى فلانُ كَشْحَهُ على عَدَاوَةٍ إِذَا لَمْ يُظْهُرُها . وطوَى فلانُ كَشْحَهُ على عَدَاوة إِذَا لَمْ يُظْهُرُها . ويقال : طوكى فَلانُ حَدَيثًا إِلَى حَديثٍ أَي لَم يُغْيِرُ به وأَمَرُ فِي نفسِهِ فَجَازَهُ إِلَى آخر ، كا يغير به وأَمَرُ فِي نفسِهِ فَجَازَهُ إِلَى آخر ، كا يغير به وأمرً مَنزلًا إلى مَنزل في النيزلُ . وطوى المُسافِرُ مَنزلًا إلى مَنزل في النيزلُ . وطوى المناف عني أي أغرض عَنِي مُهاجِراً . فلانُ كَشْحَهُ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَخْفَاهُ ؛ قال زهير: وطَوَى كَشْعَهُ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَخْفَاهُ ؛ قال زهير:

وكان َ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَة ، فلا هُو أَبْداها ولم يَتَقَدَّم

أرادَ بِالْمُسْتَكِنَّةِ عَدَاوَةً أَكَنَّهَا فِي ضَهِرِهُ. وطوى الله البيلادَ طَيَّاً : فَتَطْعَهَا بِلَدَّا عَنْ بَلَدٍ . وطوى الله

الحَبَل ؛ وأنشد :

وثد يان لم يَكْسِر طواءَهُما الحَبَلُ قال أبو حنيفة: والأطواء الأثناء في ذنب الجَرادة وهي كالعُقْدة ، واحدُها طوسي .

والطّورَى: الجُنُوعُ. وفي حديث فاطمة: قال لها لا أُخد مُكُ وأَثر لُكَ أَهلَ الصّفة تَطَوى بطونهم. والطّيّانُ: الجائعُ. ورجلُ طَيّانُ: لم يأكل شيئاً، والأنثى طَيّا ، وجمعها طبواءٌ. وقد طوي يَطورَى ، بالكسر ، طوي وطوي ؛ عن سببويه: يَطوي ، بالكسر ، طوي وطوي ؛ عن سببويه: يَطوي ، بالفتح ، طيّاً . الليث: الطيّانُ الطاوي يَطوي ، بالفتح ، طيّاً . الليث: الطيّانُ الطاوي البطن ، والمرأةُ عليًا وطاوية ". وقال : طوى خالي البطن ، والمرأةُ عليًا وطاوية ". وقال : طوى خالي البطن جائع لم يأكل . وفي الحديث : يبيتُ نشيعانَ وجارُهُ طاوي . وفي الحديث : أنه كان يَطوي يَطوي بطنه عن جارِه أي يُجيعُ نفسه ويؤثرُ ، بطعامه . وفي الحديث : أنه كان يَطوي يومين أي لا يأكل فهما ولا يَشرَب .

وأتيته بعد ُطُو ًى من الليل أي بعد ساعة منه .

ابن الأعرابي: طوى إذا أتى ، وطوى إذا جاز، وقال في موضع آخر: الطّيُّ الإتبانُ والطّيُ الْجُواذُ ؛ يقال: مَرَّ بنا فَطَوانا أي جَلَسَ عندنا، ومرَّ بنا فطَوانا أي جازاً.

وقال الجوهري: 'طو"ى اسم موضع بالشأم، تُكْسَرُ طاؤه وتُضَمُ وبُصْرَف ولا بُصْرَف ، فين صَرَفَه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة "، ومن لم يَصْرِفه جَعَلَه اسم بَلْدة وبُقْعة وجعله معرفة ؟ قال ابن بري : إذا كان 'طو"ى اسْماً للوادي فهو عَلم له ، وإذا كان اسماً عَلَماً فليس يَصِح تَنْكيرُ ، لتَنا يُنْهما ، فين صَرَفه جعله اسماً للمكان ، ومن لم لنا البُعْدَ أي قر"به . وفلان يَطُوي البلادَ أي يَقَطَعُهَا بَلَـدًا عَن بَلَدٍ . وطَوَى المَـكانَ إلى المَـكانِ إلى المَـكانِ : جاوزه ؛ أنشد أن الأعرابي : عليها أن عَلَاتٍ إذا اجْتَسَ مَنْزِلًا،

عليها ابن' عَلَات إذا اجْتَسَ مَـنْـزِلاً، طَوَّنَهُ 'نَجُومُ اللَّـيْـلِ، وَهَي بَلَاقِـعُ

أي أنه لا يُقيمُ بالمَنْزِل، لا يُجاوِزُه النَّجْمُ إلا وهو قَفْر منه ، قال : وهي بـلاقِعُ لأَنه عَنَى بالمَنْزِل المنازِلَ أي إذا اجْتَسَ مَنازِلَ ؛ وأنشد :

بهَا الوَجْنَاءُ مَا تَطُوْ يِ عَادٍ إلى ماءٍ ، ويُمثّلُ السُّلِيلُ

يقول: وإن بَقيَتُ فإنها لَا تَبْلغُ المَاءَ ومَعَهَا حِينَ بُلوغِها فَضُلَمَهُ مِن المَاءِ الأُولُ . وطَوَيْت طيّةً بَعُدَتُ ؟ هذه عن اللحياني ؟ فأما قول الأعشى :

> أَجَدُ بِنَيًا هَجْرُهُا وَشَنَاتُهَا ، وحُبُ بَهَا لو تُسْتَطَاعُ طِياتُهَا

إنما أراد طيئاتُها فحدَ ف الياء الثانية. والطيَّية: الناحية. والطيَّية أنكون مَنز لأ والطيَّية أنكون مَنز لأ وتكون مُنتوالاً ووتكون مُنتوالاً . ومَضى لطيَّيه أي لوجه الذي يويد ولينيِّيه التي انتقواها . وفي الحديث : لميًا عرض نفسه على قبائل العرب قبالوا له يا محمد اغيد لطييِّيك أي امض لوجهك وقصدك . ويقال: النحق بطييِّيك وبنييِّيك أي مجاجيك. وطيئة ويعدد أي شاسعة .

والطُّو يَّة : الضَّميرُ .

والطّيَّةُ : الوَطَنَ والمَنزِلُ والنَّيَّة . وبَعُدَتُ عَنًّا طِيِّئُهُ : وهو المَنزِلُ الذي اننْتَواهُ ، والجمع عَنَّا طِيِّئُهُ : وهو المَنزِلُ الذي اننْتَواهُ ، والجمع طِيَّاتُ ، وقد يُغفَّفُ في الشَّقْرِ ؛ قال الطرمّاح :

أَصَمَّ القلبِ حُوشِيُّ الطَّيَاتِ

والطُّواءُ : أَن يَنْطَوِي ثُنَّهُ يَا المرأَةِ فَلاَ يَكُسِّرهُمَا

يَصْرَفَهُ جَعْلَهُ اسْماً للبُقْعَةُ ، قال : وإذا كان ُطُوَّى وَطِوِّى ، وهو الشيء المَطُوِّي مرتَيْن ، فهو صفة بمنزلة ثُنتًى وثِنتَى ، وليس بعَلَم الشيءِ ، وهـو مَصْرُوفُ لا غير كما قال الشاعر :

أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَنَنِي مَلامَةً ؟ لعَمْري ! لقد كانت مَلامَتُها ثِنَى

وقال عدي بن زيد :

أعادِل ، إنَّ اللَّـوْمَ فِي غيرِ كُنْهِهِ ، عليَّ طوِّى من غَيِّكُ المُنْتَرَدِّد

ورأيت في حاشة نسخة من أمالي ابن بري : إن الذي في شعر عدي : عَلَى ثُنَّى من غَيِّك . ابن سيده : وطُنُوًى وطوًى جَبَلُ الشام ، وقبل : هو وادٍ في أصل الطُّور . وفي التنزيل العزيز : إنك بالوادي المُنْقَدُّس ُ طُـوَّى ؛ قال أَبو إِسحـق : 'طُوَّى اسمُ الوادي ، ويجوز فيه أربعة أوجه : 'طُوَى، بضم الطاء بغير تنوين وبتنوين ، فمن نَـوَّنه فهو اسم للوادي أو الجَبَلِ ، وهو مذكر سمي بمذكر على فُعَل نحو مُطَّم وصُرَد ، ومن لم يُنوَّنه ترك صَرْفَه من جهتين : إحداهما أن يكون مَعْدُ ولا عن طاو فيصير مثلَ عُمَرَ المعدول عن عامر فــلا ينصرف كما لا ينصرف عُمَر ، والجهة الأخــرى أن يكون اسماً البُقْعة كما قال في البُقْعة المُبارَكة من الشَّجَرة ، وإذا كُسر فَنُو "ن فهو طو "ى مثل معى وضلَع ، مصروف"، ومن لم يُنَو"ن جعلَه اسماً للبُقْعة، قال: ومن قرأ طوًى ، بالكسر ، فعلى معنى المُقَدَّسة مرة بعد مرة كما قال طرفة ، وأنشد بنت عـدى بن زيد المذكور آنفاً ، وقالَ : أرادَ اللَّوْمَ المكرَّرَ على". وسُنَّل المُبَرَّد عن واد يقال له طُوَّى: أَتَصْرِ فُه ? قال : نعم لأن إحدى العلَّتين قد

انْخَرَمت عنه . وقرأ ابن كُثير ونافع وأبو عمرو ويعقبوب الحَضرَميّ : كُلُمورَي وأَنَا وطُمُعُورَي اذْهَبْ ،غيرَ مُجْرًى، وقرأَ الكسائيُ وعاصمُ وحمزة وابنُ عامرٍ : ُطُوَّى ، مُنتَوَّناً في الله بين . وقبال بعضهم طوًى مثل طوًى ، وهو الشيء المَثْنَى . وقالوا في قوله تعالى : بالوادي المُنْقَدُّس ُ طُوَّى ؟ أي ُ طُوىَ مرتبين أي قُدِّسَ ، وقبال الحسن : تُنْبَنَ فيه البَرَكة والتَّقَد بسُ مَرتين ودو طُوسى، مقصور : واد بمكة ، وكان في كتــاب أبي زيد ممدودًا ، والمعروف أن ذا ُطُوَّى مقصور واد عِكة . وذو 'طواء ، مدود: موضع بطريق الطائف ، وقبل : وادٍ . قال ابن الأثير : وذو طُوًّى، بضم الطاء وفتح الواو المخففة، موضع عند باب مكة 'يستحب لمن دخل مكة أن يَغْتَسلَ به . وما بالدار مُطوئيٌ بوزن ُطوعي ّ وطنُؤو يُ بوزن ُطعُو يّ أي ما بها أَحَدُ ، وهو مذكور" في الهَمْزة . والطُّوُّ : موضع " .

وطي \* : قبيلة ، بوزن في على ، والمسزة فيها أصلية ، والنسبة إليها طائي لأنه نسب إلى فعل فصارت الياء ألفاً ، وكذلك نسبوا إلى الحيرة حاري لأن النسبة إلى فعل فعلي كما قالوا في رجل من النسو نسري ١ ، قال : وتأليف خلي إمن همزة وطاء وياء ، وليست من طويت فهو ميت التصريف . وقال بعض النسابين : سُميت طي ت طي ت طي الأنه أوال من طوى المناهل أي جاز منه كل إلى منهل آخر ولم يَنول .

والطاءُ: حرفُ هِجاءِ من حُرُوفِ المُعْجَمِ، وهو حَرْفُ مَجْهُورٌ مُسْتَعْلِ، يكون أَصلاً وبَدَلاً، وأَلفُها تَرْجِع إلى الباء ، إذا هَجَيْنَه جَزَمْنَه

١ قوله « من النمر نمري » تقـدم لنا في مادة حيركما نسبوا الى
 التمر تمري بالناء المتناة والصواب ما هنا .

ولم تُعْرِبُهُ كَمَا تَقُولُ طَ دَ مُرْسَلَةَ اللَّهُ لَطِ بلا إعْراب ، فإذا وَصَفْتَهُ وصَبَّرْتَهُ اسْماً أَعْرَبْنَهُ كَمَا تُعْرِبُ الاسم ، فتقولُ : هذه طاء طويلة "، لمَّا وَصَفْتَهُ أَعْرَبْنَهُ . وشعر طاوِي " : فافيتَهُ الطاء .

طيا: الطاية : الصّخررة العظيمة في رَمْلَة أو أرض لا حبحارة بها . والطّابة : السّطخ الذي يُنام عليه ، وقد يُسمّى بها الدّ كان . قال : وتوديه التابة اوهو أن يجمع بين رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين ، ثم يلقى عليها ثوب فيستظل بها . وجاءت الإبل طايات أي قنط عاناً ، واحدتها طاية ؛ وقال عمرو بن لَجَالٍ يصف إبلًا :

## تَربِعُ طاياتٍ وتَمشِي هَمْسا

#### حرف الظاء المعجبة

ظبا : الظئبة : حدّ السيف والسّنان والنّصْل والحَنجر وما أَشِه ذلك . وفي حديث قَيْلة : أَنها لمّا خرجت إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَدركها عم بناتِها قال فأَصابَت 'ظبّة 'سيفيه طائفة من قُرون رأسه ؛ ظبّة السيف : حَدَّه ، وهو ما يَلي طَرَف السيف ، ومثله 'ذبابه ؛ قال الكميت :

# يرَى الرَّاؤُونَ ، بالشَّفُرات ، مِنَّا وَقُلُودَ أَبِي حُباحِبَ والظُّبُبِينا

والجمع 'ظبات' وظبُونَ وظُبُونَ ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا عليه بالواو لمكان الضمة لأنها كأنها دليل على الواو ، مع أن ما حذفت لامه واوا نحـو أب وأخ وحمم وهـن وسننة وعضة فيمن قال سننوات وعضوات أكثر بما حذفت لامه ياء ، ولا يجوز أن يكون المحذوف منها فاء ولا عيناً ، أما امتناع الفاء

فلأن الفاء لم يَطَّر د حذفها إلا في مصادر بنات الواو نحو عداة وزينة وحداة ، ولبست نظبة من ذلك ، وأوائل تلك المصادر مكسورة وأول نظبة مضموم ، ولم يحذف فاء من فعُلة إلا في حرف شاذ لا نظير له وهو قولهم في الصلة صلة ، ولولا المعنى وأناً قد وجدناهم يقولون صلة في معناها ، وهي محذوفة الفاء من وصلت ، كما أَجَز نا أن تكون محذوفة الفاء ، ولا تكون فطبة محذوفة الفاء ، ولا تكون أيضاً محذوفة الفاء ، ولا تكون أيضاً محذوفة الفاء ، ولا تكون وهما حرفان نادران لا يقاس عليهما . وظبة السيف وظبة السيف وظبة السيف إذا الكهاة ، تنحون أن بناله في حدى النهشلي:

إذا الكُماة تَنعُوا أَن يُنالهُم حَدُ الظُّبات ، وصَلَّناها بأَيدينا

وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : نافعوا بالظّنْبَى ؛ هي جمع 'ظبة السيف ، وهو طَر َفْهُ وحَدُهْ . قال : وأصل الظّنْبَة 'ظبَو" ، بوزن صُر َد ، فحذفت الواو وعو ض منها الهاء . وفي حديث البراء : فوضَعْت 'ظبيب السيف في بطنه ؛ قال الحربي : هكذا روي وأيما هو 'ظبة السيف ، وهو طر فه، وتجمع على الظنّبات والظنّبين ، وأما الضبيب ، بالضاد ، فسيكلان الدم من الفم وغيره ؛ وقال أبو موسى : إنما هو بالصاد المهملة ، وقد تقدم ذكره . ويقال ليحد السكين : المهملة ، وقد تقدم ذكره . ويقال ليحد السكين : الكرل . والظنّبة والقر ثنة "، وليجانبها الذي لا يقطع : الكرل . والظنّبة : جنس من المرّزاد .

التهذيب: الظبينة شبه العيجلة والمتزادة ، وإذا خرج الدجسال تخرج قُدُ المه امرأة تسمى طبية ، وهي تُذذِر المسلمين به . والظبينة : الجراب ، وقيل : الجراب الصغير خاصة ، وقيل : هو من جلد الظباء . وفي الحديث : أنه أهذي للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، طبية فيها خررَز فأعطى الآهيل منها والعزب ؟

الظبية : حِراب صغير عليه شعر ، وقيل : سِبه الحَريطة والكِيس . وفي حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : التَقَطَّنتُ طَبِّيةً فيها ألف ومائنا درهم وقالبانِ من ذهب أي وجَدْت ، وتُصغَر فيقال طبئة ، وجمعها ظباء ؛ وقال عَدي :

بَيْتَ جُلُوفٍ طَيِّبٍ ظِلَّهُ ، فيه ظِيلُة ودَواخِيلُ خُوصُ

وفي حديث زَمْزَم : قيل له احفر ُ طَبْية ، قال : وما طَبْية ، قال : وما طَبْية ، قال : زَمْزَم ؛ سميت به تشبيهاً بالظّبية الحَريطة لجمها ما فيها .

والظّنبي : الغزال ، والجمع أظنب وظبا ، وظبا ، وظببي . قال الجوهري : أظنب أف عمل " ، فأبدلوا ضمة العين كسرة لتسلم الياء ، وظببي على فعُول مثل تك ي وثد ي ، والأنثى ظبية ، والجمع ظبيات وظباء . وأظنبت الأرض: كثر ظباؤها . ولك عندي مائة "سين الظبي أي هن ثنيان لأن الظي لا يزيد على الإثناء ؛ قال :

فجاءت كسِنِ ً الظَّـبْنِي ، لم أَن َ مِثْلَـهَا بَوَاءَ فَـتْبِل ، أَو حَلُـوبَةَ جائع

ومن أمثالهم في صحة الجسم : بفلان داء طَبْي ؛ قال أبو عمرو : معناه أنه لا داء به ، كما أن الطّئبْيَ لا داء به ؛ وأنشد الأموى :

فلا تَجْهَمَيينا ، أَمَّ عَمْرٍ وِ ، فإِنما بِنا دَاءُ طَبْيٍ ، لَم تَخْنُه عَوامِلُه

قال أبو عبيد : قال الأموي وداء الظَّبي أنه إذا أراد أن يُثب مكث ساعة ثم و ثب . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أمر الضحاك بن قيس أن يأتي قومه فقال إذا أتَيْتَهم فارْبيض في دارهم طَبْياً؟ وتأويله أنه بعثه إلى قوم مشركين ليَتَبصَر ما هم عليه

ويتجسس أخبارهم ويرجع إليه بخبرهم وأمره أن يكون منه منهم مجيث يراهم ويتبيئهم ولا يستمكنون منه ، فإن أرادوه بسوء أو رابه منهم ريب تهيئاً له الهرب وتفكيت منهم ، فيكون مثل الظيني الذي لا ير بيض إلا وهو متباعد متوحيش بالبلد القفر ، ومتي ارتاب أو أحس ففزع نفر ، ونصب خلبياً على النفسير لأن الربوض له ، فلما حول فعله إلى المخاطب خرَج قوله ظبياً مفسراً ؛ وقال القتيي : قال ابن الأعرابي أراد أقيم في دارهم آمناً لا تبرح كأنك خلبي في كناسه أقيم في دارهم آمناً لا تبرح كأنك خلبي في كناسه لأثر كنه تر ك الظبني ظبله ، وذلك أن الظبني إذا ترك كناسه لم يعد إليه ؛ يقال ذلك عند تأكيد رفض الشيء ، أي شيء كان . ومن دعامهم عند الشمانة : به لا بظبني أي جعكل الله ؛ ومنه قول الفرزدق في زياد :

أَقْنُولُ لَهُ لِمَا أَتَانَا نَعِيْهُ : به لا بِظَبْنِي بِالصَّرِيَّةِ أَعْفَرَا

والظَّنْبَيُ : سِمَة " لبعض العرب ؛ وإياها أراد عنترة بقوله :

> عَمْرَ وَ بُنَ أَسُورَهُ فَا زَبَّاءَ قَارِبَةٍ مَاءَ الكُلابِ عَلِيهِا الظَّبْنِيُ مُعِنَّاقً ِا

والظَّبْية: الحَيَاء من المرأة وكلّ ذي حافر . وقال اللهت : والظَّبْية جَهاز المرأة والناقة ، يعني حَيَاءها؟ قال ابن سيده : وبعضهم يجعل الظّبْية المحكلبة ؟ وخَص ابن الأعرابي به الأتان والشاة والبقرة . والظّبّية من الفرس: مشققها وهو مسلمك الجردان فيها . الأصعي : يقال لكل ذات خُف أو ظلنف للها . الأصعي : يقال لكل ذات خُف أو ظلنف الحياء ، ولكل ذات حافر الظّبية ، وللسباع كلها النّفر .

١ فا زبّاه أي فم زباه .

وتعطاو برخص غير كشن كأنه أساويك إسحل أساويك إسحل أساديع كظبي، أو مساويك إسحل ابن الأنبادي : 'ظباء اسم كثيب بعينه ؛ وأنشد : وكف كغواذ النقا لا يضير ها ، إذا أبر زَت ،أن لا يكون خضاب المناد ال

وعُوَّاذ النَّقا: دوابُّ تشبه العَظَاء، واحدتها عائذة تَكُنْرِم الرملَ لا تَبْرَحُه، وقال في موضع آخر: الظنُّباءُ واد بتهامة. والظنَّبية: مُنْعَرَج الوادي، والجمع ظباء، وكذلك الظنُّبة، وجمعها ظباء، وهو من الجمع العزيز؛ وقد روي ببت أبي ذؤيب بالوجهين:

> عَرَفْتُ الديارَ لأَمَّ الرَّهـِ ن ِ بينَ الظَّبَاء فَوَادِي عُشَرْ

قال: الظّنُبَاء جمع نظبة لمُنْعَرج الوادي ، وجعل فظباء مثل رُخال وظنُوار من الجمع الذي جاء على فغمال ، وأنكر أن بكون أصله نظبتى ثم مَدَّه للضرورة ؛ وقال ابن سيده : قال ابن جني ينبغي أن تكون الهيزة في الظنباء بدلاً من ياء ولا تكون أصلا، أمّا ما يدفع كونها أصلا فلأنهم قد قالوا في واحدها نظبة ، وهي مُنْعَرَج الوادي ، واللام إنما تتحذَف باذا كانت حرف علنة ، ولو جهلنا قولهم في الواحد منها نظبة ، لحكمنا بأنها من الواو انتباعاً لما وصلى منها نظبة ، لحكمنا بأنها من الواو انتباعاً لما وصلى محكم بأنها واو محمد على الأكثر ، لكن أبا عيدة وأبا عمر و الشبباني روياه بين الظباء ، بكسر عيدة وأبا عمر و الشبباني روياه بين الظباء ، بكسر عامد يه على هذه الرواية ، ولمله روي : كو إذ الظبا .

الظاء ، وذكرا أن الواحد طبية ، فإذا ظهرت الياء لاماً في ظبية وجب القطع بها ولم يَسْع العدولُ عنها ، وينبغي أن يكون الظنّباء المضوم الظاء أحد ما جاء من الجنُمنُوع على فعال ، وذلك نحو رُخال وظنُوّارٍ وعُراق وثناء وأناسٍ وتنوّامٍ ورباب ، فإن قلت : فلعله أراد نظبت جمع ظبة ثم مد ضرورة ؟ قبل : هذا لو صح القصر ، فأما ولم يثبت القصر من قبل : هذا لو صح القصر ، فأما ولم يثبت القصر من عبر ضرورة ، وقبل : الظنّباء في شعر أبي ذويب هذا واد بعينه . وظبَية ، موضع ، قال قيس بن ذويع :

فَعَيْقَةُ ۚ فَالْأَخْيَافُ ۗ ، أَخْيَافُ ۚ طَبِّيَةٍ ، بها من لُبَيْنَى مَخْرَفُ ۗ ومَرابِعُ

وعر ت الظنّبية ، بضم الظاء : موضع على ثلاثة أميال من الرّو حاء به مسجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث عبرو بن حزم : من ذي المروة إلى الظنّبية ؛ وهو موضع في ديار جهينة أقطمه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عو سَحَة الجنهاني . والظنّبية : اسم موضع ذكره ابن هشام في السيرة . وظنّبيان : اسم رجل ، بفتح الظاء .

ظوا: الظرّوري: الكيّس من رجل ظروري: كيّس من رجل ظروري: كيّس من وظري ينظري إذا كاس من قال أبو عمرو: ظرّري إذا كاس من وظرّري إذا كاس من واظرّروري كاس وحذق من وقال ابن الأعرابي: اطرّروري من بالطاء غير المعجمة واظرّروري الرجل الظريراة : انتخم فانتفخ بطنه من والكلمة واويئة ويائيية . واظر وري بطننه إذا انتفخ من وذكره الجوهري في ضرا من بلطنه ، ولم يذكر هذا الفصل . الأزهري : قرأت في نوادر الأغراب الاطريراء والاظريراء البيطنة موهو منظر وري ومنظر وري

قال : وكذلك المُحْبَنُطي والمُحْبَنُظِي ، بالظاء ؟ وقال الأصعي : اطرور ورى بَطنه ، بالطاء . أبو زيد : اظرور ورى الرجل عَلب الدَّسَم على قَلْبه فانتَفَخ جوفه فمات ، ورواه الشبباني: اطرور ورى ، والشبباني ثقة ، وأبو زيد أوثق منه . ابن الأنباري : ظرى ، بَطنه يَظري إذا لم يَتَمالَك ليناً .

ويقال: أَصابَ المالُ الظّرَى فأَهْزَلَه، وهو جُمُود الماء لِشدَّة البَرْد . ابن الأَعرابي: الظّارِي العاضُ. وظّرَى يَظْر ي إِذا جَرَى .

ظلا: ابن الأعرابي: تَظَلَلَى فلان الذرمَ الظّلالَ والدّعة ؛ قال أبو منصور: كان في الأصلَ تَظَلَلُل ، فقلبَت إحدى اللامات ياءً كما قالوا تَظَلَلْتُ من الظّفن .

ظما: الظَّمَّوُ من أَظْمَاءِ الإِبلِ: لغة في الظّمَءِ. والظّمَا ، بلا همز: 'دُبُولُ الشَّفَةِ من العَطَشِ ؛ قال أبو منصور: وهو قِلَّة لحنبه ودَمِه وليس من 'دُبُول العَطَش ، ولكنه خِلْفَة محمودة "، وكلُّ ذابل من الحَرِّ ظَمْ وأَظْمَى .

والمَطْنبي من الأرض والزَّرْع : الذي تسقيه السَّباء ، والمَسَنع : ما يُسقَى بالسَّنع . وفي حديث معاذ : وإن كان نَشر أرض يُسلم عليها صاحبها فإنه يُغر ج منها ما أعطلَى نَشر ها : ربع المَسْقوي وعشر المَظنيي ، وهما منسوبان إلى المَظني وإلى المَسْقى ، مصدري سقى وظني . قال أبو موسى: المَظني أصله المَظني فترك همز ، يعني في الرَّواية ، قال : وذكر الجوهري في المعتل ولم يذكره في المهز ولا تعرض إلى ذكر تخففه .

والطُّنْمَى : قِلَّةُ كَمْ اللَّنَةِ وَلَحْمِهِا ، وَهُـوَ يَعْمَهِا ، وَهُـوَ يَعْمَرِهِا وَهُـوَ يَعْمَرُهُ يَعْنَرِي الحُبُشُ . رجلُ أَظْمَى وامرأَة طَمْمَياء

وشُفَة " خَلْمُنَاءُ : لِيُسَت بوارمة كشيرة الدُّم ويُعْمَدُ طَمَاها . وشَفَةُ وَطَمْماء بَدُّنَة الظُّمَى إِذَا كان فيها سُمْرَة وذُبُولٌ وليَّة " ظَمْناء : قللة الدم. وعِنْ طَمْنَاءُ: رَقَعْهُ الْجِيَفُن . وساق ظمَّناءُ: قليلة اللَّحْمُ ، وفي المحكم : مُعْتَرِقَة اللحم . وظل أظنمَى : أَسُورُهُ . ورجل أظنمي : أسود الشُّفَّة، والأَنشَى طَمْياء. ورُمْحُ أَظْمَى: أَسْمَرُ. الأصمعي: من الرّماح الأظّمي ، غير مهموز ، وهو الأسمر ' ، وقناة ' ظماءُ بنة الظُّمي منقوص". أَبُو عبرو : ناقية " ظَمْناهُ وإبل تُظمَّى إذا كان في لونها سواد . أبو عمرو : الأظنمي الأسود ، والمرأة تَطْمَيّاء لَسُو دَاء الشَّفَتَين ، وحكى اللحياني : رجل ً أَظْمَى أَسبر ، وامرأة " طَمْناء ، والفعل من كل ذلك تَظْمِي َ ظَمِنِي . ويقال للفرس إذا كان مُعَرَّقَ الشُّوك : إنه لأظَّمَى الشُّوك ، وإنَّ فُصُومه الظِّماءُ إذا لم يكن فيها رَهَــلُ وكانت مُتُورَثُرَةً ، ويُحْمَدُ ذلك فها ، والأصلُ فها المهز ؛ ومنه قول الراجز يصف فرساً أنشده ابن السكنت:

يُنْجِيه من مِثْلِ حَمَامِ الأَغْلالُ وَقَعْمُ يَدِ عَجَلَى وَرِجْلِ شِمْلالُ طَعْمُ النَّسَى من نحت رَبًّا مِنْ عَالَ

والظُّمْيَانُ : شَجُّرُ يَنْبُتُ بنجْد يَشبه القَرَظ .

ظني: قال الأزهري: ليس في باب الظاء والنون غير التظني من الظني، وأصله التظنين ، فأبدل من إحدى النونات ياء ، وهو مثل تقضى من تقضّ من تقضّ في ظوا: أرض مظنواة "ومظنياة": تنبت الظيّان ، فأما مظنواة "فإنها من ظوي ، وأما مظنياة "فإما أن تكون مقلوبة من مظواة ، في على هذا مقملة .

وأديم مُظرَّوًى: مدبوغ بالظيَّيّان ؛ عن أبي حنيفة. والظاء : حرف مجهور يكون أصلاً لا بدلاً ولا زائداً ؛ قال ابن جني : اعلم أن الظاء لا توجد في كلام النَّبَط ، فإذا وقَعَت فيه قلبوها طاءً ، ولهذا قالوا البُر طُلة وإنما هو ابن الظال ، وقالوا ناطور وإنما هو ناظور ، فاعول من نظر ينظر . قال ابن سيده : كذا يقول أصحابنا البصريون، فأما قول أحمد بن يحيى فيقول ناطرو ونواطير مثل حاصود وحواصيد ، وقد نطر ينظر . أظر . أظرى الرجل إذا حَمْن .

ظيا: الظُّياةُ: الرجلُ الأَحْمَقُ .

والظيّان : نَبْت والين يُد بَغ ورَفه وقيل : هو ياسَمِين البَرّ وهو فَعَلان ، واحدته ظيّانة وأد يم مُظيّات : مدبوغ بالظيّان . وأرض مظياة واحير مُظيّات . الأصعي : من أشجار الجبال العَر عَر والظيّان والنّبع والنشّم . الليت : الظيّان شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر الظيّان شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر الظيّان شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر في نعر في ياؤه ، وبعضهم ينصغر ولا يُشتق منه وبعضهم طويياناً ، قال أبو منصور : ليس الظيّان من العسل في شيء ، إنما الظيّان ما فسره الأصعي من العسل في شيء ، إنما الظيّان ما فسره الأصعي :

يا مَيْ ، إن سِباعَ الأرضِ هالِكة "، والناسُ والفَفْرُ والأَدْمُ والآرامُ والناسُ والجَيشُ لن يُعْجِزَ الأَيامَ 'ذو حِيدٍ بُشْسَخِرَ ، به الظيّانُ والآسُ والآسُ

أراد: بـذي حِيد وعِلا في قَرْنِه حِيد ، وهي أنابيبه ، وحييَ مَيدة كَعَيْضَة وحيض ؛ قال ابن بري : وهذه الكلمة قيد عَزَبَ أَنْ يُمْلُم

أصلُها من طريق الاستيقاق فلم يَبثَى إلا حَمَلُها على الأَكثر ، وعند المحققين أن عينها واو ، لأن باب طويت أكثر من باب حييت ، والمُشْمَخر : الجبل الطويل ، والآس همنا : شجر ، والآس : العسل أيضاً ، والمعنى لا يَبقى لأنه لو أراد الإيجاب كلاً و في الأجاب عنزلة لا يقالنافي . والظيان : العسل ، والآس : بقيشة العسل في الخيلية .

والظاءُ : حرف من حُرُ وَفِ المُمْجَمَ ، وهو حرف مُطنبَق مستَعَل .

والظاء : نَبِيبُ التَّبِسِ وصَوْتُه ؛ وعليه قوله : له ظاء كما صَخب الغَر يمُ

ویروی : طَأْبٌ . وظَّـیّنتُ ظاءً : عَمِلْتُها .

#### فصل العين المهملة

عاعا: قال الأَزهري في آخر لفيف المعتبل في ترجمة وعَعَ : العاعاءُ صَوْتُ الذِّئبِ .

عبا : عَبَا المُنَاعَ عَبُواً وعَبًاه : هَيَّأُه. وعَبَى الجبش: أَصْلَحَه وهَيَّأَه تَعْبِيَةً وتَعْبِيئَةً وتَعْبِيثًا ، وقال أَبو زيد : عَبَأْتُه بالهمز .

والعباية ُ ضَرَّبُ من الأكسية واسع فيه خطوط سود كبار ، والجمع عباء . وفي الحديث : لباسهم العباء ، وقد تكرر في الحديث ، والعباء ألفة شفيه . قال سببويه : إنما مُعيزَت وإن لم بكن حرف العباة فيها طرفاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الحمية فيها عرافاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الجمع عباء ، كما قالوا مسنية ومرضية ، حين جاءت على مسني ومرضي ، وقال : العباء ضرب من الأكسية ، والجمع أغبية " ، والعباء على هذا واحد" . قال ابن سيده : قال ابن جني وقالوا عباءة ،

وقد كان ينبغي ، لما المحقت الهاء آخراً وجَرَى الإعراب عليها وقويت الياء لبعدها عن الطرف ، الإعراب عليها وقويت الياء لبعدها عن الطرف ، أن لا تهمنز وأن لا يقال إلا عباية فيقتصر على النصحيح دون الإعلال، وأن لا يجوز فيه الأمران ، كما افتنصر في نهاية وغباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصحيح دون الإعلال، لأن الخليل ، رحمه الله ، قد على الحمع ، فلما كانوا يقولون عباة فيازمهم إعلال الياء لوقوعها طرفاً ، أد خلوا الهاء ، وقد انقلبت الياء حينذ همزة فبقيت اللام معتلة بعد الهاء كما كانت معتلة فيلها ؛ قال الجوهري : جمع الهباءة والعباية العباءات .

قال ابن سيده : والعَبَى الجِافي ، والمَدُ لُغَةَ ۗ ؛ قال :

# كَجَبِهُ أَ الشَّيْخِ العَبَاءُ النَّطُّ

وقيل : العَبَاءُ بالمسدِ التَّقيلِ الأَحْمَقُ . وروى الأَرْهُ وَ . وروى الأَرْهُ وَ . وروى الأَرْهُ وَ عَن اللَّيْت : العَبَى ، مقصور " ، الرجل أُلَّا العَبَامُ ، وهو الجافي العَبِيِّ ، ومَد " ه الشاعر فقال ، وأنشد أيضاً اللَّيْت :

# كَجَبْهُةِ الشَّيْخِ العَباء النَّطِّ

قال الأزهري: ولم أسمع العَباءَ بمعنى العَبامِ لفير الليث ، وأما الرجز ُ فالرواية عندي :

# كَجَبْهُ إِلشَّيْخِ العَياءِ

بالياء . يقال : شيخ عَماة وعَماياة ، وهو العبام الذي لا حاجة له إلى النساء ، قال : ومن قاله بالباء فقد صَعَف . وقال الليث : يقال في ترخيم الشم مثل عبد الرحيم عَبْو يَه مشل عبر و وعَمْر وَيْه .

والعَبِ ' : ضَوَّ ۗ الشمس ِ وحُسْنُهَا . يقال : ما أحسَنَ

عَبَهَا ، وأَصْلُهُ العَبُو ُ فَنُقِصَ .

ويقال : امرأة مابية أي ناظِمة تَنْظِمُ القلائد ؛ قال الشاعر يصف سهاماً :

# لها أُطرُرُ صُفَرِ لِطافُ كَأَنَهَا عَقِيقٌ ، جَلاهُ العابِياتُ ، نظيمُ

قال : والأصل عابِئَة " ، بالهمز ، من عَبَأْت ُ الطِّيبَ إذا هَـئَأْتَه .

قال ابن سيده : والعَبَاة ُ من السُّطَّاحِ ِ الذي يَنْفَرِ شُ عَلَى الأَرض .

وابن عَبايَةَ : من سُعَرائِهم . وعبايَة ُ بن رِفاعَةَ : من رُواةِ الحديث .

عتا : عَتَا يَعْتُو عَتُوا ۗ وعِتِيّاً : اسْتَكُلْبُرَ وجاوَزَ الحَدُ ؛ فأما قوله :

أَدْعُوكَ يَا رَبِّ ، من النارِ التي أَعْدَدُ نَهَا للظَّالِمِ العاني العَتِي

فقد يجوز أن يكون أرادَ العَنيَ على النَّسَبِ كقولك رَجِل مَوْر أَن يكونَ أراد العَنيَ على النَّسَبِ كونَ أراد العَنيَّ فخفَقْفَ لأَن الوزن قد انتهى فار تَدَع. ويقال: تَعَشَّتِ المرأة وتَعَتَّى فلان ؛ وأنشد:

# بأَمْرِهِ الأَرض فما تَعَنَّت

أي فما عَصَتْ . وقال الأَزهري في ترجمة تَعا : والعُنْنَا العِصْيانُ . والعاتي : الجَبَّار ، وجمعه عَتاةُ . والعاتي : الشديد الدُّخُول في الفساد المُنْتَمَرَّدُ الذي لا يقبلُ موعِظنَة . الفراء : الأَعْتَاءُ الدُّعَّارُ من الرجال ، الواحدُ عَاتٍ .

وتَعَتَّى فلان ؛ لم يُطع . وعَتا الشيخ عُتيِّاً وعَتِيَّاً ، فِن التنزيل : بِفتح العين : أَسَنَّ وكَبَر َ ووَلَتَّى . وفي التنزيل : وقد بَلغَث من الكِبَر عُتِيًّا ، وقرى ؟ : عِتِيًّا . وقول أَبِي إسعق : كل شيءٍ قد انتهى فقد عَتَا

عتا

تَعْتُدُو عَنْدًا وَعُتُدُواً ﴾ وعَسَا يَعْسُو عُسُواً وعُستًا ، فأحب زكرياء ، سلام الله علمه ، أن بَعْلُهُ مِن أَى جِهَةً بِكُونُ لِهُ وَلَدُ ، وَمُثْـلُ *ُ* امْرَأَته لا تَلدُ ومثلُه لا يُولَدُ له ، قال الله عز وجل : كذلك ، معناه ، والله أعلم ، الأمر كما قبلَ لك . ويقال للشيخ إذا وَليَّى وكبر : عَتَا تَعْتُو عُتُوا ، وعَسا تَعْسُو مثله ، الجوهرى : بقال عَتَوْتَ يا فلانُ تَعْتُو عُتُوا ۗ وعُتَا وعتاً ، والأُصل عُنتُو ْثُمُ أَيْدَ لُـُوا إِحدى الضبتين كسرةً " فَانْقَلَىنَتِ الواوُ يَاءً فَقَالُوا عُنَدًّا، ثُمَّ أَنْسَعُوا الكسرةَ الكسرةَ فقالوا عتبّاً لدُؤكِّدُوا النَّدَلُ ، ورجلُ " عات وقوم مُ عُتَى مُ عَلَمُوا الواوَ يَاءً ؟ قال محمد بن السُّري: وفُعولُ إذا كانت جَمُّعاً فَعَقُّهَا القلبُ ، وإذا كانت مصدَراً فحقُّه النصحيح لأن الجمعَ أَنْـقُل عندهم من الواحد . وفي الحديث : بنُّسَ العددُ عبد عُمَّا وطَّمَى ؟ العُنْدُو : التَّعِشُّر والتَّكَشُّر. وتَعَنَّنتُ : مثل عَنَوْت ، قال : ولا تَقُل عَتَنْت . وقال ابن سده : عَنَّدتُ لَغَةً فِي عَتُونَتُ .

وعَنَّى: بَعْنَى حَتَّى ، هُذَالِيَّة " وَثَقَفِيَّة ، وقرأ بعضهم : عَنَّى حَيْنِ ؛ أَي حَيْ حَيْنِ . وَفِي حديث عمر ، رضي الله عنه : بلَكْفَه أَنَّ ابنَ مسعودٍ ، رضي الله عنه ، يُقرِيءُ الناسَ عتَّى حينٍ ، يُريد حتى حينٍ ، فقال : إن القرآنَ لم يَنْزِل بلُغة هُذَيْلٍ ، فأقرى عقلاناسَ بلُغة ورش ، كُلُ العرب يَقُولُون حتى إلاً هُذَيلًا وثَقيفاً فإنهم يقولُون عَنَّى .

وعَتُوءَهُ : المُّ فرسٍ .

هِنَا: العَنَا: لَوَ نَ لِلَى السَّوادِ مِع كَثْرَةِ سَعْمَرٍ. والأَنْسُ والأَعْثَى: الكثيرُ الشَّعَرِ الجَافِي السَّمِجُ ، والأَنْشُ عَثُواءً. والعُنْوَةُ: مُجفوفُ سَعْمَرِ الرَأْسُ والنّبادُهُ وبُعْدُ عَهْده بالمَشْطِ . عَثِمَ شَعْرُه بَعْنَى عَوْلَ

وعَدًا ، وربما قيل للرجل الكثير الشعر أَعْشَى ، والعجوز عَنُواء ، وضِبْعان أَعْشَى : كثير الشَّعْرِ ، والأنشى عَشُواء ، والجمع عُنُو " وعُنْنَ " مُعاقبة .

وقال أبو عبيد : الذكر من الضّباع يقال له عِثْيان ؟ قال ابن سيده : والعِثْيان الذكر من الضّباع ؟ قال ابن بري : ويقال الضّبنع عَثْواء ، بالغين المعجمة أيضاً ، وسنذكره في موضعه . وقال أبو زيد : في الرأس العُثُوة ، وهو جُفوف شعره والتّباد ه مَعاً . ورجل أعْثى : كثيف ورجل أعْثى : كثيف اللحية ؛ وأنشد ابن بري في الأعْثى الكثير الشّعر المناعر :

عَرَضَتْ لنا تَمْشِي فَيَعْرِضُ ، 'دونَها ، أَعْنَى غَيْسُورَ فَاحِشْ مُنْزَعِّمُ أَعْنَى غَيْسُورَ فَاحِشْ مُنْزَعِّمُ ابن السحيت : يقال شابَ عُشَا الأرضِ إذا هاج نَبْتُها ، وأصل العُنْنَ الشَّعْر ثم 'يُسْتَعَاد فيا تَشَعَّتُ مِن النبات مثل النَّصِيِّ والبُهْمَى والصَّلِّيان ؛ وقال ابن الوقاع :

بِسَرارة حَفَشَ الرَّبِيعُ غُثَاها ، حَوَّاءً يَزْدَرِعُ الْغَيِيرَ ثَراها حَتَّى اصْطَلَى وَهَجَ المَقْيِظ، وخانه أَنْقَى مَشاربِهِ ، وشابَ عُثاها

أي يَبِسَ عُشْبُها.

والأعثى: لون إلى السواد. والأعثى: الضّبُع الكبير. أبو عمرو: العَشُوة والوَفْضَة ﴿ والغُسْنَة هِي الجُمْة من الرأس وهي الوَفْرة. وقال ابن الأعرابي: العُثْنَى اللّـمَم الطّـوال ؛ وقول ابن الرقاع:

> لولا الحَياءُ ، وأَنَّ رأْسِيَ قد عَثا فيه المَشيبُ ، لَزُرْتُ أُمَّ القاسم ١ قوله «والوفضة » هَكذا في الامول .

عَثَا فِيهِ المُشْلِبُ أَى أَفْسِد.قال ان سِيده: عَثَاعُنُو ۗ ] وعَمْنَ عُثْرُو ۗ أَفْسَدَ أَشَدُ الإفْساد ، وقال : وقد ذكرت هذه الكلمة في المعتل بالباء على غير هذه الصغة من الفعل ، وقال في الموضع الذي ذكره : عَنى في الأرض عُثيّاً وعثيّاً وعَثَياناً وعَثى يَعْثَى ؟ عن كراع نادر"، كلُّ ذلك أفسد . وقال كراع:عَثَى مَعْثَى مقلوبِ من عاث بَعث ' ، فكان يجب على هذا بَعْثَى إلاَّ أَنه نادر مُ والوجه عَشَى ۚ فِي الأَرْضَ يَعْشَى. وفي التنزيل: ولا تَعْشُوا في الأرض مُفْسدن ؛ القُرَّاء كَانْهُم قرؤوا ولا تَعْنَنُوا ، بفتح الثاء ، مـن عَشِيَ يَعْثَى عُنُواً وهو أَسْدُ الفساد ، وفيه لغنان أُخْرَ مان لم يُقْرِأُ بُواحِدة منهما : إحداهما عَثَا تَعْثُو مثل سَما يَسْمُو ؛ قال ذلك الأخفش وغيره ، ولو حازت القراءة لهذه اللغة لقرىء ولا تَعْشُوا ، ولكن القراءة سُنَّة ولا يُقرأُ إِلاَّ عَا قَرَأَ بِهِ القرَّاء ، واللغة الثانية عاتَ يَعيثُ ، وتفسيره في بابه . ابن بزرج : وهم بَعْنُونَ مثل نَسْعُون ، وعَثَا نَعْدُو عُنُوا اللهِ الأزهري : واللغة الجيدة عَشيَ يَمْثُنَي لأَن فَعَلَ يَفْعَلَ لَا يَكُونَ إِلَّا فَمَا ثَانِيهِ أَوْ ثَالَتُهُ أَحَدُ حَرُوفَ الحلق ؛ أنشد أو عمرو :

> وحاصَ منَّي فرَقاً وطَحْرَبا ، فأَدْرَكَ الْأَعْنَى الدَّثُورَ الخُنْتُبا ، فَشَدَ شَدَّاً ذا نَجاءٍ مُلْهُبا

ابن سيده: الأعشَى الأحمَقُ الثقيل ، الأمه يا القولم في جَمْعِهِ عُشْي " ؛ قال ابن بري: شاهده قول الواجز:

فُو َلَدُتْ أَعْشَى ضَرْ ُوطاً عُنْشُجا

وِالعَنْوَ ثُنَّى : الجافي الغليظ .

عجا: الأم تَعْجُو ولَدَها : تُؤخَّرُ وَضَاعَه عَـنَ مَوَاقَيته ويورثُ ذلك ولدها وَهُناً ؛ قال الأَعْشى :

مُشْفِقاً قَلْنُهُا عَلَيْهُ ، فما تَعُ حُوه إلا عُفاقة " أو فُواق

قال الجوهري : عَجَنَ الأُم و كَدها تَعْجُوه عَجُواً إِذَا سَقَتُهُ اللَّبِن ، وقيل : عَجَنَ المرأة ابْنَهَا عَجُواً أَخَرَت وضاعَه عن و قنيه ، وقيل : داو ته بالغيذاء حتى نَهَض . والعُجُورَة والمُعاجاة : أن لا يكون للأُم لبن يُووي صبيبًا فتُعاجيبه بشيء تعليله به ساعة " ، وكذلك إن و لِي ذلك منه غير أمة ، والاسم منه العُجُوة ، والفيعل العَجُو ، واسم ذلك الولد العَجِي "، والأنثى عجية "، وقد عَجَنَه . وعجاه اللّه ن : غَذَاه ؛ وأنشد ببت الأعشى :

وتَعادَى عنه النهارُ ، فما تَعُ جُوه إلا عُفاوة ۖ أَو فُواقُ ٰ

وأما من منبع اللبن فغندي بالطنعام فيقال: عوجي. والعَجي : الفصيل عموت أمنه فير ضعه صاحبه بلبن غيرها ويقوم عليه ، وكذلك البهنة ؛ وقال ثعلب : هو الذي يُغمَد ي بغير لبن ، والأنثى عَجية ، وقيل : الذكر والأنثى جميعاً بغير هاد ، والجمع من كل ذلك عجايا وعجايا ، والأخيرة أقيس ؛ قال الشاع :

عَداني أن أزُورَكِ أن بَهْمِي عَجايا كلُّها ، إلا قَلَيلاَ

بالطعام . وعَجا الصَّيُّ يَعْجُوه إذا عَلَّله بشيء فهو عَجِيُّ ، وعَجِي مُ ويقال البن الذي عَجِيًّ ، ويقال البن الذي يُعاجَى به الصَّيُّ : مُعِاوَة ، وأنشد الليث النابغة الحمدى :

إذا شئت أَبْصَرْتَ ، من عَقْبِهِمْ ، بَنَامَى بُعاجَوْنَ كَالْأَذْوُب وقال آخر في صفة أولاد الجراد :

إذا ارْتَحَلَتْ من مَنزِل خَلَفَتْ بِهِ عَجايا ، 'مِجاثِي بالتُّرابِ صغيرُها

قال ابن بري: قال ابن خالويه العَجِي في البهائم مثل اليَسِم في الناس . قال ابن سيده : العَجِيُ من الناس الذي يَفْقد أُمَّه .

وعَجَوْتُه عَجُواً : أَمَلُنته ؛ قال الحرث بن حِلتَّزَة:

مُكَفَهَرِّا على الحوادث ، لا تَعْ جُوهُ لِلدَّهْرِ مُؤْمِدِهِ صَمَّاةً

ويروى: لا تَرْثُوه . وعَجا البَعيرُ : رَغا . وعَجا فاه : فَتَحه . قال الأَزهري : وعَجا شدْقَه إذا لواه . قال خلَفُ الأَحْسر : سَأَلتُ أَعرابيّاً عَن قولهم عَجا شدْقَه فقال إذا فَتَحه وأَمالَه ؛ قال الأَزهري : قال الطرّمّاح يصف صائداً له أولاد لا أُمّهات لَهُم فهم يعاجَون تَرْبِيةً سَيّنة :

إِنْ يُصِبْ صَيداً يَكُنُ بُجلُهُ لَ السَّجامُ السَّجامُ السَّحامُ

وقال ابن شميل: يقال لَقِي َ فلان ما عَجاه وما عَظاه وما أوْرَمَه إذا لَقِي َ شِدَّة وبَلاءً. ولَقًاه الله ما عَجاه وما عظاه أي ما ساءه . وفي حديث الحجاج: أنه قال لبعض الأعراب أراك بصيراً بالزرع، فقال: إني طالما عاجميته أي عانكيته وعالجته. والعَجِي : السّي العَيْداء ؛ وأنشد أبو زيد:

## يَسْبِقُ فيها الحَمَلُ العَجِيّا وَغُلًا ، إذا ما آنسَ العَشْيِّا

والعُبَاوَة : قدر مُضْغة من لحم تكون موصولة وهي من الفرسن إلى الفرسن مضيغة " وهي العُباية أيضاً وهي من الفرس مضيغة " وهي العُباية أيضاً وقيل : هي عَصَبة في باطن يد الناقة . وقال اللحياني عُبَاوَة الساق عَصَبة تَتقَلَّع معباً في طرح الزائد العُظيّم ، وجمعها عُجَّى كَسَروه على طرح الزائد فكأنهم جَمعوا عُبُوة أو عُباة " قال ابن سيده : فكأنهم جَمعوا عُبُوة أو عُباة " فال ابن سيده : العُباية واوية ويائية . وقال ابن شيل : العُباية من الفرس العَصَبة المُستَطلة في الوَظيف ومُنتَهاها إلى الرسْغين وفيها يكون الحَطم " ، قال : والرسْغ مُنتَهى العُباية . وقال ابن سيده في معتل الياء : العُباية عصب مركب فيه فصوص من عظام العُباية عصب مركب فيه فصوص من عظام الدابة على الدابة إلى الوغيه ؛ وإذا جاع أحد هم دَقيًا بين فيهر يُن واد عيره : وإذا جاع أحد هم دَقيًا بين فيهر يُن وأل كعب :

سُمْرُ العُجاياتِ يَشْرُ كُنَ الْحَصَى ذِيَماً ، لم يَقِهِنَ دُوُوسَ الأَكْمِ تَنْعِيلُ

قال: وتُجْبَعُ على العُجَى ، يصف حوافر كا بالصلابة ؟ قال ابن الأثير: هي أعصاب قوائم الإبل والخيل ، واحدتُها عُجاية ". قال ابن سيده: وقيل العجاية كل عصبة في يد أو رجل ، وقيل: هي عصبة باطن الوظيف من الفرس والثور ، والجمع عمية باطن وعُجي ، على حذف الزائد فيهما ، وعُجايا ؛ عن ابن الأعرابي . قال الجوهري: العُجايتان عصبتان في باطن يدي الفرس ، وأسفل منهما هنات كأنها الأظفار أيدي الفرس ، وأسفل منهما هنات كل عصب يتصل بالحافر فهو عُجاية " ؛ قال الراجز:

وحافر شلاب العُبْجَى مُدَمَّلُتَنْ ، وساق مُعْرَق المُعْرَق اللهِ مُعْرَق اللهِ اللهِ مُعْرَق اللهِ اللهِ الله

معرُّق : قليـل اللحم ؛ قـال ابن بري : وأنشده في فصل ِ دملق :

وساقُ هَيْق ٍ أَنفُها مُعرَّقُ

والعَجْوة : ضَرُّبُ من التُّمْر بقالُ هو بما غَرَسه ُ النيُّ، صلى الله عليه وسلم ، بيده ، ويقال : هـو نَوْعُ من تَمَرَ المدينة أَكبرُ منَ الصَّيْحانيُّ يَضُرِّبُ إِلَى السواد من غَرْس النبيُّ ، صلى الله علمه وسلم . قال الجوهرى: العَجْوَةُ ضَرْبٌ مِن أَجْوَد التَّمْرِ بالمدينة ونَخْلتُها تسمى لمنهَ "؛ قال الأزهرى : العَحْوَةُ التي بالمدرنة هي الصَّنْحانيَّة ' ، وبها ضُر ُوب من العَجُوة ليس لما عُذُوبة الصَّيْحانيَّةِ ولا ربُّها ولا امتِلاؤهـا . وفي الحديث : العَجُوةُ من الجنة . وحكى ابن سيده عن أبي حنيفة : العَجُوةُ بالحجاز أمُّ التَّمَر الذي إليه المرجع كالشهريز بالبصرة ، والتَّبِّي بالبحرين، والجُدَاميِّ بالمامة . وقال مرَّة أُخْرَى : العَخْـُوة ضرب من التمر . وقبل الأحَمْعة بن الجالاح : ما أَعْدَدُتَ للشَّناء ? قال : ثلثُمائة وستِّينَ صاعاً من عَجُوهَ تُعْطَى الصيُّ منها خَمْساً فيردُ عليكَ ثلاثاً . قال الجوهري: ويقال العُجَى الجُلود اليابسة ُ تُطْسِخُ وتُؤكلُ ، الواحدة ' عَصْمة ؛ وقال أبو المُهُوَّش :

ومُغْصَبِ قَطَعَ الشَّنَّاءَ ، وقُنُونُهُ أَكُلُ العُجْمَى وتَكَسُّبُ الأَشْكَادِ

فَبَدَأَتُهُ بِالْمَحْضِ ، ثم ثَنَيْتُهُ بالشَّعْمِ ، قَبْلَ مُحَمَّدٍ وزِيادٍ

١ قوله « وساق هينواتها النع » قال في التكملة : هكذا وقع في النسخ ، والصواب هيق أنفها النع . وقد أنشده في حرف القاف على الصواب والرجز الزفيان .

وحكى ابن بري عن ابن ولأد: العُنجى في البيت جمع عُجُورَةٍ ، وهو عَبُحُبُ الذَّنَبِ ، قال : وهو غلط منه إنما ذلك 'عكُورَة " وعُكرًى ؟ قال : حَنَّى تُورَلِّمُك عُكرَى أَذْ ناسها

وسيأتي ذكره . والعُجَى أيضاً : عَصَبَة الوَظِيف ، والأَشْكَادُ : جمع 'شكند ، وهو العَطاءُ .

عدا: العَدُوْ: الحُنْضُر . عَدَا الرجلُ والفرسُ وغيره يعدو عَدُواً وعُدُواً وعَدَواناً وتَعْداءً وعَدَّى : أَحْضَر ؛ قال رؤبة :

من مُطول ِ تَعَداءِ الرَّبيع ِ في الأَنتَ

وحكى سيبويه: أنينه عدواً، وضع فيه المصدر على غير الفعل ، وليس في كلّ شيء قيل ذلك إغا أيحكى منه ما سبع. وقالوا: هو منتي عدوة الفرس ، رفع ، تريد أن تجعل ذلك مسافة ما بينك وبينه، وقد أعداه إذا حَمله على الحيضر. وأعد بنت فرسي: استحضرته. وأعد بنت في منطقك أي خرن . ويقال المخيل المنفيرة: عادية ؛ قال الله على : والعاديات ضبحاً ؛ قال ابن عباس: هي الحيل ؛ وقال على ، وضي الله عنه : هي الإبل ههنا. والعدوان والعداء ، كلاهها: الشديد العدو؛ قال:

ولو أَنَّ حيَّاً فَائِتُ الْمَوْتِ فَاتَهُ أَخُو الْحَرَّ بِ ، فَوَقَ القارِحِ الْعَدَوانِ وأنشد ابن بري شاهداً عليه قول الشاعر: وصَخْر بن عَمْر و بن الشَّريد، فإنَّه أَخُو الْحَرَّ بِ فَوَقَ السَّابِحِ الْعَدَوانِ وقال الأَعشى:

والقارح العدا، وكل طمرة لا تَستَطيع يد الطويل قَدَالَما أراد العداء فقصر للضرورة ، وأراد نبل قَدَالها

فَحَدَّ فَ العَلَمِ بِذَلِكَ . وقال بِعضهم : فَرَسُ عَدَّ وَانَ الْمُأْوَانِ العَدُّو ، وَذَ نُتُبُ عَدَّ وَانَ الْمَدُّو ، وَذَ نُتُبُ عَدَّ وَانَ الْمَدُّو ، وَذَ نُتُبُ عَدَّ وَانَ اللهِ إِذَا كَانَ يَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَالشَّاءِ ؛ وَأَنشَد :

تَذَ كُرُ ، إذ أَنْتَ شَدَيدُ القَفْزِ ، نَهْدُ القَفْزِ ، نَهْدُ القُصَيْرِى عَدَوانُ الجَمْزِ ، وأَنْتَ تَعْدُو بِخَرُوفَ مُبْزِي

والعِداء والعَداء: الطَّلَـق الواحد ، وفي التهذيب : الطَّلُـكَق الوّاحد للفرس ؛ وأنشد :

بَصْرَعُ الْحَمْسُ عَداءً في طَلَقُ

وقال: فمن فَتَحَ العينَ قال جازَ هذا إلى ذاك ، ومن كَسَر العِدَاء فمعناه أنه يُعادِي الصِدَ ، من العَدُو وهُو الحُضْر ، حتى بَلْحَقَّه .

وتَعادَى القومُ : تَبارَو ا في العَدُو . والعَدِيُ : جماعة القوم يَعُدون لِقِتال ونحوه، وقبل : العَديّ أول من يَحْمَل من الرَّجَّالة ، وذلك لأنهم 'يسترعُون العَدُو َ ، والعَدِيُ أول ما يَدْفَع من الغارة وهو منه ؛ قال مالك بن خالد الحُناعي المُذلي :

لَمُنَّا وأَيِتُ عَدِيَّ القَوْمِ يَسَلُبُهُم طَلَحُ الشُّواجِنِ والطَّرُّ فَاءُ والسَّلَمُ

يَسُلُبُهِم : يعني يتعلق بثيابهم فيُزيِلُها عنهم ، وهذا البيت استشهد به الجوهري على العدي الذي يَعُدون على أقدامهم ، قال : وهو جمع عاد مشل غاز وغزي ي وبعده :

كَفَتُ ثُنُو بِيَ لا أَلْوِي إِلَى أَحدٍ ، إِنَّ مُنْتَطَمَ إِلَى أَحدٍ ، إِنِّ مُنْتَطَمَ

والشُّواجِنِ ؛ أَوْدِية كثيرة الشُّجَرِ الواحدة شاجِنة ، يقول: لمَّنَا هَرَ بَوا تَعَلَّقْتَ ثَيَابُهُم بِالشَّجَرِ فَتَرَ كُوها. وفي حديث الشَّمان : أَنَا النَّمَانُ بَنُ عاد لِعادية لِعادٍ ؛ العادية : الحَيْل تَعْدو ، والعادي الواحدُ

أي أنا للجمع والواحد ، وقد تكون العادية الرجال يعدون ؛ ومنه حديث خيبر : فخر َجَتْ عاديتهم أي الذين يَعدُون على أرجلهم . قال ابن سيده : والعادية كالعدي ، وقيل : هو من الحيل خاصة ، وقيل : العادية أو ل ما يحيل من الرجالة دون الفر سان ؛ قال أبو ذؤيب :

# وعادية تُلْـقي الثّبابُ كَأَنَمَا تُنزَ عُز عِنْها ، تحت السّمامة ِ ربح ُ

ويقال : رأينت عدى القوم مقبلًا أي مَن حَمَل من الرَّجَّالة دون الفُرْسان. وقال أبو عبيد: العدَى العرابية جماعة القَوْم ، بِلُغة هُذَيِل . وقوله تعالى : ولا تَسَبُّوا الذين يَدْعون مـن دونِ اللهِ فيَسُبُّوا اللهَ عَدُواً بغير علم ، وفرىء : عُدُواً مُسْل جُلُوس ؟ قال المفسرون : نَهُـوا قبل أَن أَذن لهـم في قتـال المشركين أن يَكْعَنُوا الأصنامَ التي عَبَدُوهَا، وقوله: فَيَسُبُثُوا الله عَدُورًا بِغَيْرِ عَلْم ؛ أَي فَيُسْبُوا الله عُدُواناً وظُلُمُهُا ، وعَدُورًا منصوب على المصدر وعلى إرادة اللام ، لأن المعنى فيَعْدُون عَـدُواً أي يظُّلمون ظلماً ، ويكون مُفعولاً له أي فيسُبُّوا الله للظلم ، ومن قرأً فيَسُبُّوا الله عُدُواً فهو بمعنى عَدُواً أيضاً. يقال في الظُّلُمْ : قد عَدَا فلان عَدُواً وعُـدُواً وعُدُواناً وعَــدَاءً أي ظلم ظلماً جاوز فيــه القَدُر ، وقرىء : فيَسُبُّوا اللهُ عَدُوا اللهُ عَدُوا ، بفتح العين وهو ههنا في معنى جماعة ، كأنه قال فيستبُّوا الله أعداء ، وعَدُواً منصوب على الحال في هذا القول ؛ وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نيّ عَدُوا شياطينَ الإنس والجن ؛ عَد ُوا في معنى أعداة ، المعنى كما جعلنا لك ولأمتك شياطينَ الإنس والجين أعداء، كذلك جعلنا لمن تَقَدُّمك من الأنساء وأبهم، وعَدُوا مَا منصوب لأنه مفعول به ، وشياطينَ

الإنس منصوب على البدل ، ويجوز أن يكون عَدُو ۗ إ منصوباً على أنه مفعول ثان وشاطين الإنس المفعول الأول . والعادى : الظالم ، يقال : لا أَشْمَتَ اللهُ بِك عاد مَكُ أَى عَدُو الطَّالِمِ لَكُ . قَالَ أَبُو بِكُو: قول العَرَب فلان عدو فلان معناه فلان يعدو على فلان بالمَكُثروه ويَظْئُلُمُهُ . ويقال : فلان عَدُولُك وهم عَدُولُكِ وهما عَدُولِكِ وفلانة ُ عَدُوتَةُ فلان وعَدُولُ فلان ، فمن قال فلانة عدُّوء فلان قال : هو خبر المُؤنَّث ، فعلامة ُ التأنيث لازمة ُ له ، ومن قال فلانة عدو ُ فلان قال ذكرت عدو ٓ الأنه بمنزلة قولهم امرأة ۗ تَظْلُومٌ وغضوبُ وصَبور ؛ قال الأزهري : هذا إذا تَجِعَلْت ذلك كُلَّه في مذهب الاسم والمتصدر ، فإذا تحمَلُتُه نعتاً مَحْضاً قلت هـو عـدو"ك وهي عدُو تُكُ وهم أَعداؤك وهُن مُ عَدُو النُّك . وقوله تعالى : فلا تُعدُّوان إلا على الظالمين ؛ أي فلا سبيل ، وكذلك قوله: فلا عدوان على الي فلا سبيل على . وقولهم : عَدًّا عليه فَضَربه بسيف ، لا بُوادُ بِـه عَدُورٌ عَلَى الرَّجْلُ فِي وَلَكُنَّ مِنَ الظُّلُّم . وعَـدًا عَدُواً : طَلْمَ وجار . وفي حديث قتادَةً بن النُّعْمان : أنه عُدي عليه أي سُرق ماله وظُّلم . و في الحديث: ما ذئنبان عاديانِ أَصَابًا فَرَيْقَةَ عَنَمَ ؟ العادي : الظَّالمُ ، وأصله من تَجاوُزُ الحَدُّ في الشيء. وفي الحديث : ما يَقْتُلُهُ المُنْحَرِمُ كَـٰذَا وكذا والسَّبُعُ العادي أي الظَّالمُ الذي يَفْتَرُ سُ الناسَ . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : لا قَـَطْعَ على عادي طَهْر ٍ . و في حديث ان عبد العزيز : أُتيَ برَجُل قد اخْتَلَس طَوْقاً فلم يَو َ فَطَعْه وقال: تِلكَ عادية ُ الظُّهُر ِ ؛ العادية : من عَدًا يَعْدُو على الشيء إذا اخْتَلَسه ، والظَّهُرُ : مَا ظَهُرَ مِنَ الأَسْبَاء ، ولم بِنَ فِي الطُّوْق فَطَعَا لأَنه ظاهرٌ على المَرْأَة

والصَّى . وقوله تعالى : فبن اضطُرَّ غيرًا باغ ولا عاد ؛ قال يعقوب : هو فاعل من عَدَا يَعْدُو إِذَا تَظلَم وجارَ . قال : وقال الحسن أى غيرَ باغ ولا عائد فقلب ، والاغتداءُ والتَّعَدِّي والعُدُّوان : الظُّلُّم . وقوله تعالى : ولا تَعاوَنُوا عـلى الإثم والمُدُوان ؛ يقول : لا تَعاوَنُوا على المَعْصة والظُّلُمْ . وعُدًا عليه عَدُواً وعَدَاءً وعُدُواً وعُدُواناً وعدُواناً وعُدُوكي وتَعَدِّي واعْتَدَي، كُلُّهُ : طَلْمَه . وعَدَا بنُو فَلان على بني فلان أي طَلْمَهُوهُ . وفي الحديث : كَتُبَ لَمَهُوهُ تَسْمَاءَ أَن لَهُم الذمَّة وعليهم الجزُّية بلا عداء ؛ العداد ، بالفتح والمد : الظُّلُّم وتَجاوُرُ الحدُّ . وقوله تعالى : وقاتلُوا في سبل الله الذين أيقاتكُونَكم ولا تَعْتَدُوا ؟ قبل: معناه لا تقاتلُوا غَيْرَ مَن أَمِرْتُم بقِتالِه ولا تَقتلوا عَيْرَهُمْ ، وقبل : ولا تَعْتُـدوا أَي لا تُجاو زوا إلى قــَــُـل النِّساءِ والأَطْفال. وعَدَا الأَمرَ يَعْدُوه وتَعَدَّاه، كلاهما: تَحاوَزَه . وعَدَا طَوْرَه وقَدُورَهُ : جاوَزَهُ على المَشَلِ . ويقال : ما يَعْدُو فلان أَمْرَكُ أَي ما يُبجاو زه . والتَّعَدِّي: مُجاوَزَةُ الشيء إلى عَيْرِه ، يقال : عَدَّيْتُه فَتَعَـدَّى أَي تَجاوزَ . وقوله : فلا تَعْتَدُ وها أَى لا تَحاوَزُ وها إلى غيرها ، وكذلك قوله : ومَن مُ يَتَعَدُّ حُدودَ الله ؛ أي أيحاو زُها . وقوله عز وجل : فمن ابْتَغَي وَ**رَاء** ذلك فأولئك م العادُون ؛ أي المُجاوزُون ما حُدُّ لهم وأمر ُوا به ، وقوله عز وجل : فمن اضطـُر ً غير َ باغ ولا عادٍ ؛ أي عَيْرَ مُجاوِزٍ لما يُبِكِّنه ويُغنيه من الضرورة ، وأصل هذا كله مُجاوزة الحدّ والقَدُّر والحَتَقّ . بقال : تَعَدَّيْتُ الْحَسَقُّ واعْتَدَيْتُه وعَدَوْته أَى جِاوَزْته . وقد قالت العرب : اعْتَدى فلان من الحق واعْتَدى فوقَ الحقِّ ، كأن معناه

الحِفَةِ ؛ حكاها سيبويه ؛ وأَنشد لعبد يَغُوث بن وَقَـَّاصَ الحَارِثِي :

> وقد عَلِمَتْ عِرْمِي مُلْمَبْكَةَ أَنَّـنِي أَنَا اللَّيثُ ، مَعْدِيّاً عليه وعادِيا

أَبْدِلَتَ الياءُ من الواو اسْتِثْقَالاً . وعدا عليه : وَثَنَب ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي عادِم الكلابي :

لقد عَلِمَ الذَّنْبِ الذي كان عادياً ، على الناس ، أني مائير ُ السَّهم نازع ُ

وقد يكون العادي هنا من الفساد والظلم. وعَداه عن الأمر عَدُواً وعُدُواناً وعَدَاه ، كلاهما : صَرَفَه وسَّغَلَه . والعَداءُ والعُدَواءُ والعادية ، كلاهما : صَرَفَه وسَّغَلَه . والعَداءُ والعُدَواءُ والعادية ، كلاهما والمُعَل معدُوك عن الشيء . قال مُحارب : العُدَواءُ عادة الشُّغُل ، وعُدَواءُ الشُّغُل موانِعُه . ويقال : بشغل ، وعُدَواءُ الشُّغُل موانِعُه . ويقال : بشغل ، وعُدَواءَ عنك أَي في شغل ؛ قال الله : العادية أسْغُل من أشغال الدهر بَعْدُوك عن أمورك أي يَشْغُل من أشغال الدهر بَعْدُوك عن أمورك أي يَشْعُلُك ، وجمعها عواد ، وقد عداني عنك أمر فهو بَعْدُوني أي صَرَفَني ؛ وقول زهير :

وعادَكَ أَن تُلاقِيها العَدَاء

قالوا : معنى عادَكَ عَداكَ فقلَبَه ، ويقال : معنى قوله عادَكَ عـادَ لك وعاوَدَك ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> عَدَاكَ عَنِ رَبًّا وأُمٍّ وهُبٍ ، عادِي العَوَادِي واختلافُ الشُّعْبِ

فسره فقال: عادي العوادي أشدُها أي أشدُ الأشفال؟ وهذا كقوله زيدُ رجُلُ الرجالِ أي أشدُ الرجالِ. والعُدَواءُ: إناخة "قليلة. وتعادَى المكانُ : تَفاوَتَ ولم يَسْتُو. وجَلَس على عُدَواءً أي على غير استقامة.

جاز عن الحق إلى الظلم . وعَدَّى عن الأَمْر : جازه إلى غَيْرٍ • وتَرَكه . وفي الحديث : المُعْتَدي في الصَّدَقَة كِمانعها ، وفي روانة : في الزُّكاة ؛ هُو أَن يُعْطَمُها غَيْرَ مُسْتَحَقَّها ، وقبل : أَرَادَ أَنَّ الساعيَ إذا أَخْذَ خِيارَ المال رُبِّما منعَه في السُّنة الأُخْرَى فكون الساعي سبّب ذلك فهما في الإثم سواء . وفي الحديث : سَيكُون قوم مُ يَعْتَدُون في الدُّعاء ؟ هو الخُرُوج فيه عن الوَضِع الشَّرْعيِّ والسُّنَّة المأثورة. وقوله تعالى : فين اعْتَدَى عَلَىكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بمثل ما اعْتَدَى علىكم ؛ سَمَّاه اعْتداء لأنه مُجازاة اعْتداء فسُمِّي عِنْل اسمه ، لأن صورة الفعْلَان واحدة ، وإن كان أحدُهما طاعة والآخر معصية ؛ والعرب تقول : طَلَّمَني فلان فظلَّمته أي جازَيْتُه بِظُلْمُمِه لا وَجِه للظُّلْمِ أَكْثُرُ من هذا ، والأوَّلُ 'ظَلْمُ والثاني جزاءٌ ليس بظلم ، وإن وافق اللفظ اللفظ مثل قوله : وجزاء ستَّنة سنتة " مثلها ؟ السبئة الأولى سبئة ، والثانية مُجازاة وإن سبب سيئة ، ومثل ذلك في كلام العرب كثير . يقال : أَثِمَ الرَّجِلُ يَأْتُمُ إِنْمَا وأَنْبَ اللهُ عَلَى إِنْمَا وأَنْبَ اللهُ عَلَى إِنْمَا وَأَنْبَ جازاه عليه يَأْثُمُه أَثَاماً . قال الله تعالى : ومن يَفعلُ \* ذلك يَلِثْق أَتَاماً ؛ أَي جِزَاءً لإنشمه . وقوله : إنه لا يُحبُّ المُعْتَدِين ؛ المُعْتَدُون : المُتَحاوِزُون ما أُمرُوا به . والعَدُورَي : الفساد ، والفعلُ كالفعل . وعَدا عليه اللَّصُ عَداءً وعُدُواناً وعَدَواناً : مَرَقَهُ ؛ عن أبي زيد . وذنُّبُ عَدُوانُ : عاد . وذنبُ عَدَوان : يَعْدُو عِلَى النَّاسِ ؛ ومنه الحديث : السلطان فو عَـدُوانِ وَذُو بَدُوان ؛ قال ابن الأثير: أي سريع ُ الانصراف والمكلال ، من قولك : مَا عَداكِ أَي مَا صَرَفَكَ . ورجلُ مَعْدُو ً عليه ومَعْد ي عليه ، على فكنب الواو ياءً طلك

ومَر ْكَبُ دُو عُدَواءً أي لِس بُط ْمَثْنِ ؟ قال ابن سيده : وفي بعض نسخ المصنف جثت على مركب ذي عُدَواءٍ مصروف ، وهو خطأ من أبي عُبَيد إن كان قائله ، لأن فُمَلاء بناء لا ينصرف في معرفة ولا نكرة .

والتَّعادِي : أُمكِنة مُ غير مستوية . وفي حديث ابن الزبير وبناء الكعبة : وكان في المسجد جَراثِيمُ وتَعادِ أَي أَمكنة مختلفة غير مُستوية ؛ وأما قول الشاعر:

## منها على 'عدَواء الدار تَسقيم' ١

قال الأصعي: عُدَواه صرفه واختلافه ، وقال المؤرس : عُدَواه على غير قصد ، وإذا نام الإنسان على مَوضع غير مستو فيه ارتفاع وانخفاض قال : نبست على عدواة . وقال النضر : العُدَواة من الأرض المكان المُشرف يَبرُ لُكُ عليه البعير فيضط عيم عليه ، وإلى جنبه مكان مطمئن فيميل فيه البعير فيتوهن ، فالمُشرف العُدواة ، وتوهنه فيه البعير فيتوهن ، فالمُشرف العُدواة ، وتوهنه على أن يَبهُ جسمة إلى المكان الوطيء فتبقى قوائه على المُشرف ولا يستطيع أن يقوم حتى يموت ، فتو هنه اضطجاعه . أبو عمرو : العُدواة المكان الذي بعضه مرتفع وبعضه مُتطأطي ، وهو المُتعادي . ومكان متعادي : بعضه مرتفع وبعضه مُتطامن ليس ومكان متعادي : وأرض متعادية : ذات جورة ولتخاقيق . والمُدواة ، على ورق المُتعادي المُستور . وأرض متعادية " : ذات جورة ولتخاقيق . والمُدواة ، على ورق المُتعادي المكان الذي لا يُطْمئن من قعد عليه .

هام الفؤاد بذكراها وخامره

وتعادَى مـا بينهم : تَباعَـدَ ؛ قال الأعشى بصف طَبْيَة وغَزالها :

### وتعادَى عنه النهارَ ، فَمَا تَعُ جُوه إلا عُفافة " أَو فُواقُ

يقول: تباعد عن و كدها في المرعى لثلا يَسْتَدِلَ الذَّ ثُبُ بَهَا على ولدها. والعُدواء : بُعد الدار. والعُداء : البُعد ، وكذلك العدواء . وقوم عدى : متباعدون ، وقيل : غرباء ، مقصور يكتب بالياء ، والمعنيان متقاد بان ، وهم الأعداء أيضاً لأن الغريب بعيد ، قال الشاعر :

إذا كنتَ في قَوْمٍ عِدًى لستَ منهم ، فكُلُ ما عُلِفتَ من خَسِيثٍ وطَيّب

قال ابن بري : هذا البيت ُ يُو ُوكَى لزُ رُارة بن سُبُيعٍ الأُسَدَى ، وقيل : هو لنَضْلة بن خالدِ الأُسَدِي ، وقال ابن السيراني : هو لدُودانَ بن سَعْدِ الأُسَدي، قال : ولم يأت فعَل صفة " إلا قَوْم معدًى ، ومكان " سوی، وما و روی ، وما و صرای ، ومالمه و ثنتی ، وواد طوئى ، وقد جاء الضم في سُوسى وثُنتي وطُنُو َّى ﴾ قال : وجاء على فعَل من غير المعتل " لحمَّ زيم وسَيْن طَسَبَة ؛ وقال على بن جمزة : قوم عـدًى أى غُرَباء ، بالكسر ، لا غير ، فأما في الأَعْداءِ فَمَالُ عَدَّى وَعُدَّى وَعُداةً " . وَفِي حَدَيْثُ حسب بن مسلمة لما عَزَله عُمر ، رضي الله عنه ، عن حمص قال: رحم الله عُمر ينزع قومه وسَعْتُ القَوْمَ ألعدَى ١ ؛ العددى ، بالكسر: الغُرباءُ ، أَراد أَنه بعزلَ قَوْمه من الولايات ويوَلَّتَي الغُرَباءَ والأَجانبَ ؛ قال : وقد جاء في الشعر العدَى عمني الأعداء ؛ قال نشر بن عبد الرحمن بن كعب بن ١ في النهاية : المدى بالكسر الغرباء والاجانب والاعداء ، فأما بالضم فهم الاعداء خامة .

ما لك الأنصاري :

فأَمَنْنا العُداهَ من كلِّ حَيِّ فاستَوَى الرَّكْضُ عِينَ ماتَ العِدَاءُ

قال: وهذا يتوجه على أنه جمع عاد، أو يكون مَدَّ عِدَّى ضرورة ؛ وقال ابن الأعرابي في قول الأخطل: ألا يا إسْلَمَمِي يا هِنْدُ ، هِنْدَ بَنِي بَدْرِ ، وإنْ كان حَيَّانا عِدَّى آخرَ الدَّهْرِ

قال: العدى التباعد . وقوم عدى إذا كانوا مناعدين لا أرحام بينهم ولا حلف . وقوم عدى الكسر إذا كانوا حر با ، وقد روي هذا البيت بالكسر والضم، مثل سوى وسوى . الأصمعي : يقال هؤلاء قوم عدى ، مقصور ، يكون للأعداء وللفرباء ، ولا يقال قوم عدى إلا أن تدخل الماء فتقول عداة في وزن قضاة ، قال أبو زيد : طالت عدواؤهم أي قياعده و وتفر قفه .

والعد والأنبى والذكر بلفظ واحد والاثنين والجسع والأنبى والذكر بلفظ واحد . قال الجوهري: العدو فضد الوكي "، وهو وصف ولكنه ضارع الاسم. قال ابن السكيت: فعنول إذا كان في تأويل فاعل كان مؤنث بغير ها نحو رجل صبور وامرأة صبور ، إلا حرفاً واحداً جاء نادراً قالوا: هذه عدو "ة لله ؛ قال الفراء: وإنما أدخلوا فيها الهاء تشبيها بصديقة لأن الشيء قد يُبنى على ضد" وبما وضع به ابن سيده من أبي عبدالله بن الأعرابي ما ذكر عنه في خطئة كتابه المحكم فقال: وهل أدل على قلة التفصيل والبعد عن التحصيل من قول أبي عبد الله بن الأعرابي في كتابه النوادر: العدو يكون للذكر والأنثى بغير هاء ، والجمع أعداء وغداة وعداي وغاء وعداي ما فاعد وعداة من فاعد من فول أن هذا كله

لشيءِ واحد ? وإنما أعداءُ جمع عَدُو ّ أَجروه مجنرى فَعيل صفَةً كَشَر بِفِ وأَشْرافِ ونصيرِ وأنصارٍ ، لأن فَعُولاً وفَعيـلًا متساويان في العدَّة والحركـة والسكون ، وكون حرف اللبن ثالثاً فيهما إلا مجسب اختلاف حرفَى اللَّين ، وذلك لا يوجب ُ اختلافاً في الحكم في هذا ، ألا تَراهم سَوَّوْ ابين نَوارٍ وصَبورٍ في الجمع فقالوا نُـورُرُ وصُبُرُ ، وقــد كان يجب أن يكسُّر عَدُو على ما كُسّر عليه صَبُور " ? لكنهم لو فعلوا ذلك لأَجْعفوا ، إذ لو كَسَّرُوهُ على فُعُلُ للزم 'عد'و"، ثم لزم إسكان الواو كراهــة الحركة علمها ، فإذا تسكَّنَت وبعــدها التنوين التقَي ساكناً فحذفت الواو فقيـل عُــد<sup>د</sup> ، وليس في الكلام اسم آخره واو" قبلَها ضمَّة ، فإن أدَّى إلى ذلك قياس رُفضَ ، فقلبت الضمة كسرة ولزم لذلك انقلاب الواو ياء فقيل عُدي، فتنكسبت العرب ذلك في كل معتل " اللام على فعول أو فـَـعـيل أو فـَـعال أو فِـعال ٍ أو فـُـعال ٍ على ما قد أحكمته صناعة الإعراب، وأما أعاد فجمعُ ا الجمع ، كَسَّرُوا عَدُواً على أَعْدَاءِ ثُم كَسُّرُوا أَعْدَاءً على أَعَادٍ وأَصَلُهُ أَعَادِيٌّ كَأَنْعَامٍ وأَنَاعِيمُ لأَنْ حرف اللَّين إذا ثبَت رابعاً في الواحد ثبت في الجمع ، وكان ماء ، إلا أن يُضطَّرُ واليه شاعر كقوله

#### والبِّكَراتِ ۚ الفُسُّجَ العَطامِسَا

ولكنهم قالوا أعاد كراهة البائن مع الكسرة كما حكى سبوبه في جمع معطاء معاطى، قال : ولا يمنع أن يجيء على الأصل معاطي كأتافي ، فكذلك لا يمتنع أن يقال أعادي ، وأما محداة فجمع عاد ؛ حكى أبو ذيد عن العرب : أشتمت الله عاديك أي عدو ك ، وهذا مطرد في باب فاعل مما لامه حرف علة ، يعني أن يكسر على فعلة كقاض حرف علة ، يعني أن يكسر على فعلة كقاض

وقنضاة ورام وراماة ، وهـو قول سببوبه في باب تكسير ما كان من الصفة عدائه أربعة أحرف ، وهذا شبيه بلفظ أكثر الناس في توهيم أن كُماة جمع كمي ، وفعيل ليس بما يكسر على فعلة ، وإنحا جمع كمي أي كمي أي الماء كماة وفعيم كمي شجاعته وشهاد ته كتمها ، فجمع كام من قولهم كمي شجاعته وشهاد ته كتمها ، وأما عداى وعداى فاسمان للجمع ، لأن فيعلا وفعلا وفعلا ليسا بصيغتي جمع إلا لفعلة أو فعلة وربما كانت لفعلة ، وذلك قليل كهضة وهيضب وبدرة وبيدر،

والعَدَاوة : اسم عام من العَدُو ، يقال : عَـدُو " بَيِّنُ العَداوة ، وفلان 'يعادى بني فلان . قال الله عز وجل : عسَى اللهُ أَن َ يَجْعَلُ بَيْنَكُم وبِينَ الذين عادَ يُتم منهم مُوَدَّة ؛ وفي التنزيل العزيز : فإنَّهم عَدُو ۚ لِي ؟ قال سيبويه : عَدُو ۗ وصْف ۗ ولكنه ضارَع الاسم ، وقد يُثنَّى ويُجْمع ويُؤنَّث ، والجمع أَعْدَاءُ ، قال سببويه : ولم يكسَّر على فُعُل ، وإن كان كصَبُورٍ ، كراهية الإخلال والاغتلال ، ولم يكسُّر على فعُلان كراهية الكسرة قبل الواو لأنَّ الساكن ليس مجاجز حصين ، والأعادي جمع الجمع. والعِدَى والعُدَى : اسمان للجمع . قال الجوهري : العدى ، بكسر العين ، الأعداة ، وهو جمع لا نظير له ، وقالوا في جَمْع عَدُوَّة عَـدايا لم يُسْمَعُ إلا في الشَّعْسُ . وقوله تعالى : هُم العَدُو ۗ فاحْذَرَ هُم ؟ قيل : معناه هم العَدُو ُ الأَدْ نَى ، وقيـل : معناه هم العَدُو ُ الأَشْدَ ۗ لأَنهم كانوا أَعْــداء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويُظهرون أنهم معه . والعادِي : العَدُو ، وجَمْعُهُ تُعداةً ﴿ وَالتُّ امرأَةَ مِن العربُ :

أَمْسُتَ وَبُّ العالبَينِ عَادِيكُ

وقال الحليل في جماعة العَدُو عُدَّى وعِدًّى ، قال:

وكان حَدُّ الواحد عَدُو ، بسكون الواو ، ففخموا آخره بواو وقالوا عَدُو ، لأَنهم لم يجدوا في كلام العرب اسماً في آخره واو ساكنة ، قال : ومن العرب من يقول قوم عدى ، وحكى أبو العباس : قوم عدى ، بضم العين ، إلا أنه قيال : الاختيار إذا كسرت العين أن لا تأتي بالهاء ، والاختيار إذا ضمَمَت العين أن تأتي بالهاء ؛ وأنشد :

مَعَادَةً وَجُهِ اللهِ أَنْ أَشْمِتَ العِدَى بلَيْلَى ، وَإِنْ لَمْ تَجْزِنِي مَا أَدِينُهَا

وقد عاداه مُعاداةً وعِداءً ، والاسمُ العَداوة ، وهو الأُشْدُ عادِياً . قال أبو العباس : العُدَى جمع عَدو"، والراؤى جمع رؤية ، والذارى جمع ذروة ؛ وقال الكوفيون : إنما هو مثل قُنْضاة وغُزاة ودُعاة فحذفوا الهاء فصارت عُدًى ، وهــو حبع عــادٍ . وتَعادَى القوم : عاد كي بعضهم بعضاً . وقوم عداً ي يكتب بالياء وإن كان أصله الواو لكان الكسرة التي في أواله، وعُدًى مثله ، وقبل : العُدرَى الأَعْبِداءُ ، والعدرى الأُعْداءُ الذين لا قَرَابَةُ بِينْكُ وبِينَهُمْ ءُقَالَ : والقولُ هُو الأوَّل . وقولُهم : أَعْدَى من الذُّئْبِ ، قال ثعلب: بكون من العَدُّو ويكون من العَداوَّة ، وكونُهُ من العَدُو أَكثر ، وأراه إنما ذهب إلى أنه لا يقـال أَفْعَلَ مِن فَاعَلَمْت ، فَلَذَٰلَكُ جِازَ أَنْ يَكُونُ مِنْ العَدُو لا مِنَ العَداوَة . وتَعادَى ما بينَهم : اخْتَلَف . وعَدِيتُ له : أَبْغَضْتُهُ ؛ عَنَ ابنَ الأَعْرَابِي. ابن شبيل : رَدَدْت عنى عادبِهَ ولان أي حيداته وغَضِه . ويقال : كُفُّ عنا عاد يُتَسَكُ أَي طُلْسُكُ وشر"ك ، وهذا مصدر جاء على فاعلة كالراغية والثاغة. يقال : سمعت راغية البعير وثاغية الشاة أي رُغاء المعبر وثنُغاء الشاة ، وكذلك عادية الرجل عَدُورُه علىك بالمكروه

والمُدَواء: أرض يابسة صُلَّبة ورُبِّبا جاءت في البَّر إذا حُفِرَت ، قال : وقد تَكُون حَجَراً 'بحادُ عنه في الحَفْرِ ؛ قال العجاج يصف ثوراً بجفر كناساً :

> وإن أصاب عُددَواً احْرَوْرَفا عَنْها ، وَوَلَاها الظُّلْلُوفَ الظُّلُلُفا

أكد بالظئليّف كما يقال نعاف نعق وبيطاح بطيّح وكأنه جمّع ظلفاً ظالفاً ، وهذا الرجز أورده الجوهري شاهدا على عُدُواء الشُغل موانعه ؛ قال ابن بري : هو للعجاج وهو شاهد على العُدُواء الأرض ذات الحجارة لا على العُدُواء الشُغل ، وفسره ابن بري أيضاً قال : على العُدُواء الشُغل ، وفسره ابن الأذى عنه ؛ قال الأزهري : وهذا من قولهم أرض ذات عُدُواء إذا لم تكن مستقية وطيئة وكانت مُتَعادِية " . ابن الأعرابي : العُدُواء المكان الفليظ الحين . وقال ابن السكيت : زعم أبو عبرو أن العِدَى الحجارة والصَّغور ؛ وأنشد قول كُنُيتر :

وحالَ السُّفَى بَيني وبَينَكُ والعِدَى ، ورهْنُ السُّفَى غَمْرُ النَّقبيةَ ماجدُ

أراد بالسَّفَى ترابَ القبر ، وبالعِدَى ما يُطنَّبَق عـلى السُّعد من الصَّفائح .

وأَعْدَاءُ الوادي وأَعْنَاوْه : جوانب ؛ قال عبرو بن بَدْرٍ الْهُذَكِي فهد ً العِدَى ، وهي الحجارة والصخور :

> أو اسْتَمَر" لمَسْكَن ، أَثْنُوكَى به بِقَرارِ ملْحَدةِ العِداءِ شَطْنُونِ

وقال أبو عبرو: العيداء ، مدود ، ما عاديت على الميت حين تدفينه من لبن أو حجارة أو خشب أو ما أشبهة ، الواحدة عداءة . ويقال أيضاً : العيدى والعيداء حجر رقيق يستر به الشيء ويقال أسامة المذلي: يوضع على شيء بَسْتُر • فهو عدا الايقال أسامة المذلي:

تالله ما حُبِنِّي عَلَيْتًا بِشُوَى ، قد طَعَنَ الحَبِيُّ وأَمْسَى قد ثُوَى ، مُفادَرًا تحت العِداء والثُّرَى

معناه: ما حُبِئي عليّاً بخُطيَا. ابن الأعرابي: الأعداء حِجارَة المتقابر، قال: والأدْعاء آلام النارا. ويقال: جُنْتُكُ على فَرَس ذي عُدَواءً ، غير مُجْرَّى إذا لم يكن ذا طُمَأْنينة وسُهُولة.

وعُدَوَاءُ الشُّوق : مَا بَوَّح بِصَاحِبِهِ .

والمُنتَعَدِّي من الأفعال : ما يُبِعاوِزُ صاحبَ للى غيره . والتَّعَدِّي في القافِية: حَرَّكَةَ الهاء التي للمضمر المذكر الساكنة في الوقف ؛ والمُنتَعَدِّي الواوُ التي تلحقُه من بعدها كقوله :

تَنْفُشُ منه الحَيْل ما لا يَغْزَ لِهُو فَحَرَكَةَ الهَاءَ هِي التَّعَدَّي والواو بعدها هِي المُتَعَدَّي؟ وكذلك قوله:

وإمننَدُ عُرْشًا عُنْقِهِ لِلمُقْتَهِي

حركة الهاء هي التَّعدَّي والياء بعدها هي المُتَعدَّي، والماء وإنما سبيت هاتان الحركتان تَعَدَّياً ، والياء والواو بعدهما 'متَعَدَّياً لأنه تَجاوزَ للحَدِّ وخروج عن الواجب ، ولا 'يعتَدُ به في الوزن لأن الوزن قد تناهى قبله ، جعلوا ذلك في آخر البيت بمنزلة الحَزْم في أوَّله . وعَدَّاه إليه : أَجازَه وأَنْفَذَه .

ورأيتهم عدا أخاك وما عدا أخاك أي ما خلا، وقد يُخفَض بها دون ما ، قال الجوهري : وعدا فعل يُستَثنى به مع ما وبغير ما ، تقول ُ جاءَني القوم ُ ما عدا زيدا ، وجاؤوني عدا زيدا ، تنصب ُ ما بعدها بها والفاعل مضمر فيها . قال الأزهري:من حروف الاستثناء قولهم ما رأيت أحدا ما عدا زيدا كقولك المستثناء قولهم ها رأيت أحدا ما عدا زيدا كقولك المستثناء قولهم هو هكذا في الاصل والتهذيب .

ما خلا زید آ ، و تَنْصب زید آ فی هذَیْن ، ف إذا أخرجت ما خفضت و نتصبت فقلت ما رأیت أحد آ عد ا زید آ وخلا زید من النصب بعنی إلا و الحفض بمنی سوی .

وعد عنا حاجمتك أي اطالبها عند غيرنا فإنا لا نقد را لك عليها ؛ هذه عن ابن الأعرابي . ويقال : نقد را لك عليها ؛ هذه عن ابن الأعرابي . ويقال : نعد ما أنت فيه إلى غيره أي تجاوزه . وعد عما أنت فيه أي اصرف همئك وقولك إلى غيره . وعد ين المم أي نحيته . وتقول لمن قصدك: عد عني إلى غيري . ويقال : عاد رجلك عن الأرض أي جافيها ، وما عدا فلان أن صنع كذا ، وما لي عن فلان معد ي أي لا تجاوز كي إلى غيره ولا قصور دونه . وعد وته عن الأمر : صرفته عن . وفي عد عمر ، وضي الله عنه : أنه أني بسطيعتين عمر ، وضي الله عنه : أنه أني بسطيعتين فيهما نبيذ فشرب من إحداهما وعد ي عن الأخرى فيهما نبيذ فشرب من إحداهما وعد عن هذا الأمر أي تجاوزه إلى غيره ؛ ومنه حديثه الآخرا : أنه أي تجاوزه إلى غيره ؛ ومنه حديثه الآخر : أنه أهدي له لهن بمكة فعد اه أي صرفه عنه .

والإعداء : إعداء الحرب . وأعداه الداء 'بعديه إعداء : جاوز غيره إليه ، وقيل : هو أن يصيبَه مثل ما بصاحب الداء .

وأعداه من علئه وخُلْقه وأعداه به : جو ره إليه ، والاسم من كل ذلك العدوى . وفي الحديث : لا عدوى ولا هامة ولا صفر ولا طيرة ولا نحول أي لا نبعدي شيء شيئاً. وقد تكرر ذكر العدوى في الحديث ، وهو اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبتاء . والعدوى : أن يكون ببعير جرب مثلاً فتنتقى من الجرب بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها

فيصببَها ما أصابَه ، فقد أبطئه الإسلام لأنهم كانوا يظُنُتُونَ أَن المرض بنفسه بتَعَدَّى ، فأَعْلَمَهم النيُّ، صلى الله عليه وسلم ، أن الأمر ليس كذلك ، وإنما الله تعالى هو الذي تُمرَض ويُنْزَلُ الداءَ ، ولهذا قال في بعض الأحاديث وقد قبل له ، صلى الله عليه وسلم : إِن النُّقْمَة تَمُدُو عِشْفُر البعير فَتُعْدَى الإبل كلما ، فقال الني ، صلى الله عليه وسلم ، للذي خاطبه : فمَن الذي أُعدَى البعيرَ الأول أي من أبن صار في الجَرَب ? قال الأزهري: العَدُوري أن يكون بعيو تَجِرَبُ أُو بِإِنسانَ جُذام أَو بَوَصُ فَتَنَقَّى عَالطتَهُ أو مؤاكلته حذار أن يعدُو ما به إلىك أي أيحاوزه فنُصلك مثلُ ما أَصابه . وبقال : إنَّ ا الحَرَب لِنُعْدَى أَى يَجَاوِزُ ذَا الْجِرَبِ إِلَى مَنْ قَارِبِهُ حتى يَجْرَبُ ، وقد نهَى النيهُ، صلى الله علمه وسلم، مع إنكاره العَدُوي ، أن يُور دُ مُصح على مُجْر ب لثلا يصبب الصُّعامُ الجُرَبُ فيعقق صاحبُها العَدُوكي. والعَدُّوَى : اسمُ من أَعْدَى يُعْدِي ، فهو مُعْدِ ، ومعنى أَعْدَى أَى أَجاز الجَرَبَ الذي به إلى غيره، أَو أَجَازَ حَرَبًا بِغِيرِه إِلَهُ ، وأَصله من عَدا يَعْدُو إذا جاوز الحد" . وتعادَى القومُ أي أصاب هذا مثلُ ا داء هذا . والعَدُورَى : طَلْسَبُكَ إِلَى وَالَّ لَمُعُدِّ بِكُ على من طلك أي يَنْتَقِم منه . قال ابن سده : العَدُوكِي النُّصْرَةُ والمُعَنُونَةِ . وأَعْداهُ عليه : نَصَره وأعانه . واسْتَعْـُدَاهُ : اسْتَـنْصَرِه واستعانه . واسْتَعْدَى عليه السلطانَ أي اسْتَعَانَ بِهِ فَأَنْصَفِهِ منه . وأَعْدَاهُ عليه : قَـَوَّاه وأَعَانَه عليه ؛ قال بزيد ان حذاق:

ولقد أضاءَ لك الطريق'، وأنهجت سُبُلُ المكارِم ، والهُدَى يُعْدي أي إبْصارُكَ الطريق بِقُولِيك على الطريق ويُعينُك؟

وقال آخر:

وأنتَ امرؤُ لا الجُودُ منكَ سَجيَّة ُ فَتُعْطِي، وقد يُعْدِي على النَّائِلِ الوُجِنْدُ

ويقال: استَأداه، بالهمز ، فآداه أي أَعانَه وقَوَّاه، وبعض أهل اللغة يجعل الهمزة في هذا أَصلا ويجعل العين بدلاً منها. ويقال: آدَيْتُكُ وأَعْدَيْتُكُ من العَدُوكَى، وهي المَعونة. وعادى بين اثنين فصاعِدًا مُعاداة وعداء : والى ؛ قال امرؤ القيس:

فعادَى عِداءً بين ثـَوْر وِنَـمْجَةٍ ، وبين تَشْبُوبٍ كالقَضِيمَةِ قَـرُ هَـبِ

ويقال: عادى الفارس بين صيد ين وبين رَجُلين إذا طَعَنهما طعنتين مُتَواليَتَيْن. والعداء، بالكسر، والمُعاداة: المُوالاة والمتابِعة بين الاتنين يُصرَعُ أحدهما على إثر الآخر في طلق واحد ؛ وأنشد لامرى، القس :

> فعادَی عِدَاءً بین ثَوْر ونَعْجَةِ دِراكاً ، ولم 'ینضح باهِ فیُغْسَلُ

يقال : عادَى بين عَشَرة من الصَّيْد أي والى بينها فَتَلَا ورَمْياً. وتعادَى القومُ على نصرهم أي توالوُ او تتابعوا . وعداء كل شيء وعداؤه وعدورته وعدورته وعدورة : طواره ، وهو ما انتقاد معه من عرضه وطوله ؛ قال ابن بري : شاهده ما أنشده أبو عمرو بن العلاء :

بَكَتْ عَيْنِي ، وِحَقَّ لَمَا البُكَاءُ ، وأَحْرَ قَهَا المَحَابِشُ والعَدَاءُ ا وقال ابن أحمر مخاطب ناقته :

خُبْتِي ، فَلَـنِسُ إِلَى عَبَانَ مُرْ تَجَعَ ۗ إِلاَ العَداءُ ، وإلا مكنع ضرو؟

> ۱ قوله « المحابش » هكذا في الاصل . ۲ قوله « إلا مكنع ضرر » هو هكذا في الاصل .

ويقال: لَزِ مْت عَداءَ النهر وعَدَاءَ الطريق والجبلِ أَي طَوَاره. ابن شميل: يقال النزَمْ عَدَاء الطريق، وهو أَن تأخذَه لا تَظلُه. ويقال: خُه ثن عَداءَ الجبل أَي خذ في سَنده تدورُ فيه حتى تعلُوه، الجبل أي خذ في سَنده تدورُ فيه حتى تعلُوه، وإن استقام فيه أيضاً فقد أَخذَ عداءَه. وقال ابن بزرج: يقال النزَم عدو أعْدَاء الطريق والنزَمْ أَعْدَاء الطريق أي وضَحَه . وقال رجل من العرب لآخر: ألبناً نسقيك أم ماء ؟ فأجاب: أيهما كان ولا عداء ؛ معناه لا بُد من أحدهما ولا يكونن ثالث.

ويقال : الأَكْحُل عِرْقُ عَداءَ الساعِدِ .

قال الأزهري : والتَّعْداءُ التَّفْعال من كل مــا مَرَّ عَالَهُ مَا مَرَّ عَالَمُ مَا مَرَّ عَالَمُ مَا

والعدَى والعَدَا : الناحية ؛ الأخيرة عن كراع ، والجمع أُعْداءٌ . والعُدُّوةُ : المكانُ المُتَباعدُ ؛ عن كراع . والعدى والعُدُوةُ والعدُوةُ والعَدُوةُ والعَدُونَةُ ، كُلُّه : شاطئ الوادي ؛ حكى اللحياني هذه الأُخيرة َ عن يونس . والعُدُّوة : سَندُ الوادي ، قال : ومن الشاذ واءة قَتادة : إذ أنتم بالعَدوة الدنيا . والعدوة والعُدوة أَيْضًا : المكان المرتفع . قال اللث : العُدُوة صَلابة من شاطى؛ الوادى ، وبقال عدُوة . وفي التنزيل : إذ أنتم بالعُدُوة الدنيا وهم بالعُدُوة القُصُوى ؟ قال الفراء: العُدُوة شَاطَىءُ الوادي ، الدنيا مما يلي المدينة َ ، والقُصُورَى بما يلي مكة ، قال ابن السكست : 'عد وة' الوادى وعد وته جانبُه وحافتُه ، وَالجمع عِلمَ عَلَا يَ وَعُدَّى ؛ قال الجوهري: والجمع عداء مشل 'برممة ويرام ورهبكة ورهام وعدَيات ؛ قال أبن بري : قال الجوهري الجمع عِدَيات ، قال : وصوابه عدَوات ، ١ قوله « عدو أعداء الطريق » هكذا في الاصل والتهذيب .

ولا يجوز عدوات على حد كسرات. قال سيبونه: لا يقولون في جمع جر وة حريات ، كراهة قلب الواو ياءً ، فعملي هذا بقال حروات وكُلْمَاتْ بالإسكان لا غير . و في حديث الطاعون : لو كانت لك إبل فهَــَطت وادياً له مُعدُّوتان ؟ العدوة ، بالضم والكسر : جانب الوادى ، وقبل : العُدوة المكان المرتفع شئنًا على ما هو منه . وعَداءُ الْحَنْدَق وعَداء الوادي: بطنهُ. وعادَى شَعَرَه : أَخَذَ منه . و في حديث حُدْ يَنْهَ : أَنه خَرِج وقد طَمَّ رأْسَه فقال : إَنَّ نحت كل تَشْعُرُهُ لا تُصِيبُها الماء تَجِنابة "، فمن ثُمَّ عاديت أ رأسي كما تَرَوْنَ ؟ النفسير لشمر : معناه أنه طَمَّه واسْتَأْصِلُهُ لِيُصِلُ المَاءُ إِلَى أُصُولُ الشَّعْرِ ، وقال غيره : عادَيْتُ وأْسَى أَى خَفَوْتَ شَعْرَهُ وَلَمْ أَدْهُنْهُ، وقيل : عادَيْتُ رأْسي أي عاوَ دُنُّه بوضُوء وغُسُل . ورَوَى أبو عَدْنَانَ عن أبي عسدة : عادَى شعره رَفَعَهُ ؛ حَكَاهُ الْهَرُونِ فِي الغريبين ، وفي التهذيب : رَفَعَه عند الغسل . وعادَيْت الوسادة َ أَي ثُـنَيْتُهَا. وعادَيْتُ الشيءَ : باعَدْته . وتَعادَبْتُ عنه أي تَجافَيْت . وفي النوادر : فلان مــا يُعــاد بني ولا يُواديني ؛ قال : لا يُعاديني أي لا يُجافيني ، ولا يُواديني أي لا يُواتيني .

والعدوية: الشجر يخضر بعد ذهاب الربيع. قال أبو حنيفة: قال أبو زياد العدوية الرابل، يقال: أصاب المال عدوية ، وقال أبو حنيفة: لم أسمع هذا من غير أبي زياد . الليث: العدوية من نبات الصف بعد ذهاب الربيع أن تخضر عفار الشجر فتر عاه الإبل ، تقول : أصابت الإبل عدوية يعدوية ؛ قال الأزهري : العدوية الإبل التي ترعى العدوة ، وهي الخلاة ، ولم يضبط الليث تفسير العدوة فعمله ناتاً ، وهو غلط ، ثم خلط

فقال: والعَدَويَّة أيضاً سِخالُ الغنم ، يقال : هي بنات أربعين يوماً ، فإذا جُزَّت عنها عقيقتُها ذهب عنها هذا الاسم ؛ قال الأزهري : وهذا غلط بل تصعيف منكر ، والصواب في ذلك الفكرويّة ، بالغين ، أو الغَدَويَّة ، بالذال ، والغذاء : صغار الغنم ، واحدُها غذي " ؛ قال الأزهري : وهي كلها مفسرة في معتل الغين ، ومن قال العَدَوية سيخال الغنم فقد أبطك وصحق ، وقد ذكره ابن سيده في متحكمه أيضاً فقال : والعَدَوية صغار الغنم ، وقيل : هي بنات أربعين يوماً .

أبو عبيد عن أصحابه: تقادَعَ القومُ تقادُعاً وتعادَوْا تعادَوْا تعادَوْا تعادَوْا تعادَياً وهو أن يُمُوتَ بعضهم في إثر بعض . قال ابن سيده : وتعادَى القومُ وتعادَت الإبلُ جبيعاً أي مَوَّتَت ، وقد تعادَت بالقَرْحة . وتعادَى القوم : مات بعضهم إثر بعض في تشهر واحد وعام واحد ؟ قال :

فَمَا لَكِ مِنْ أَرْوَى تَعَادَبُت بِالْعَمَى ، ولاقَبُت ِ كَلْباً مُطْلِاً ورامِيا

يدعُو عليها بالهلاكِ . والعُدُوة : الخُلُّة من النَّبَات، فإذا نُسَبِ إليها أَو رَعَتْها الإبلُ قبل إبل عُدُويَّة "على القياس ، على القياس ، وإبلُ عَدَويَّة على غَيْر القياس ، وعَواد على النَّسَب ؛ كُلُّ ذلك عَن ابن الأَّعر ابي وإبلُ عادية "وعَواد : تَرْعى الحَمْض ؟ قال كُنْسَر .:

وإن الذي يَنْوي من المال أهلها أوارك'، لمَّا تَأْتَلِفْ، وَعَوادِي

ويُرْوى: يَبْغِي؛ ذكر امرأة وأن أهلها يطلُبون في مَهْرها من المال ما لا يُمْكِن ولا يكون كما لا تَأْتَلُفُ هذه الأواركُ والمَوادي، فكأن هذا ضد لأن العوادي على هذين القولين هي الـق

تَرْعَى الخُلُّةَ والتي تَرْعَى الحَمْضَ ، وهما 'مخْتَلِفا الطُّعْمَيْنِ لأَن الحُلُّة ماحكا من المَرْعَى ، والحَمْضُ منه ماكانت فيه مُلُوحة "، والأواوك التي ترعى الأراك وليس بحَمْض ولا خُلَّة ، إغا هو شجر عظام ". وحكى الأزهري عن أبن السكيت : وإبل " عادية " تَرْعَى الحُمْض ، وإبل " آركة وأوارك في الحَمْض ، وإبل " آركة وأوارك مقيمة في الحَمْض ؛ وأنشد ببت كثير أبضاً وقال : وكذلك العاديات ؛ وقال :

رأى صاحبي في العاديات ِ تجييةٍ "، وأمثالها في الواضعات ِ القواميسِ

قال : ورَوَى الرّبيع عن الشافعي في باب السّلّم النّبان إبل عَواد وأوارك ، قال : والفرق بينهما ما ذكر . وفي حديث أبي ذر" : فقر "بوها إلى الغابة تصب من أثناما وتعدو في الشّجر ؛ يعني الإبل أي ترعّى الغدوة و ، وهي الحناة ضرب من المرعى عموب إلى الإبل . قال الجوهري : والعادية من المرعى الإبل المنقيمة في العضاه لا تفارقها وليست ترعّى الحَمْض ، وأما الذي في حديث قسي : فإذا شجرة الحيث أي قديمة كأنها نسببت إلى عاد ، وهم قوم عود النبي ، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ، وكل قديم ينشبونه إلى عاد وإن لم يسدو كهم . وفي تعاديم على إلى معاوية : لم يتمنعنا قسديم عزنا وعادي معاوية : لم يتمنعنا قسديم عزنا وعادي أين خلطنا كم وعادي أين خلطنا كم

وتعدَّى القَوْمُ : وجَدُوا لَبَناً يَشْرَبُونَه فَأَغْنَاهُمْ عَن اشْتِراء اللَّحْمَ ، وتَعَـدُّوا أَيضاً : وجَـدُوا مَراعِي َ لَمَواشَهِمْ فَأَغْنَاهُم ذلك عن اشْتِراء العَلَفَ لَمَا ؛ وقول سَلامَة بن جَنْدُلُ :

يَكُونُ عَلِيسُهَا أَدْنَى لَمَرْ تَعَهَا ، ولَوْ تَعَادَى بِكُ ۚ كُلُّ مَعْلُوب

معناه لَوْ ذَهَبَتْ أَلْبَانُهَا كَلَيْهَا ؟ وقول الكبيت: يَوْمِي بِعَيْنَيْهِ عَدْوَةَ الأَمدِ ال أَبِعَدِ ، هَلُ فَي مطافه رِيَبٍ ?

قال : عَدُوه الأَمد مَدُ بِصَره ينظرُ هل يَرِى رِبِيةً وَعِدَاني منه شر أَي بِكَمَني ، وَعِدَاني منه شر أَي بِكَمَني ، وعداني فلان مِن صَرَّه بِشَرَّ يَعْدُواً ؛ وقد أَعْدَى الناس بشَرَّ أَي أَلْزَقَ بهم منه شرًّا ، وقد جلسنت الله فأعداني شرًّا أي أصابي بشرًّه . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، أنه قال بشرّه . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، أنه قال الطكنعة يوم الجنمل : عرفتني بالحجاز وأنكر أتني بالعراق فما عدا ميًّا بَدا ؟ وذلك أنه كان بايعه بالمدينة وجاءً يقاتله بالبَصْرة ، أي ما الذي صَرَفك بالتَّهُدِينة وحلك على التَّهُدَّة ، بعد ما ظهر منك من التَّهُدَّم في الطاعة والمتابعة ، وقيل : معنى قوله ما لكَ مِنْ فَوله ما عَدا مِنْ ما عَدا ما عَدا أي ما عَدا عالى من نصر ك عدا أي ما عَدا أي ما عدا أي ما عدا أي ما عدا أي ما عدا أي ما بدا أي ما عدا أي ما عدا أي ما عدا أي ما بدا أي ما عدا كان بدا لنا من نصر ك أي ما شعلك ؛ وأنشد :

عداني أن أز ُورَك أن َ بَهْمِي عداني أن أن كُمْمِي عجايا كلُّها ، إلا فَمَلِيلاً

وقال الأصعي في قول العامة : ما عدا من بدا ، هذا خطأ والصواب أما عدا من بدا ، على الاستفهام ؛ يقول : ألم يعد الحق من بدأ بالظلم ، ولو أراد الإخبار قال : قد عدا من بدا . قال أبو العباس : قد اعتدى ، أو إنما عدا من بدا . قال أبو العباس : ويقال فعل فلان ذلك الأمر عد وا بدوا أي ظاهرا .

وعُوادي الدُّهُر : عُوافِبُه ؛ قال الشاعر :

هَجَرَاتْ غَضُوبِ وحُبُ مِن بِتَجَنَّبِ ، وعَدَاتُ عَوادِ دُونَ وَالْبِكُ تَسَعَّبُ قبيلة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَلَمْ تَرَ أَنتُنا ، وبَني عِداءٍ ، توارَثننا من الآباء داء ?

وهم غيرُ بني عِدَّى من مُزينة.وسَمَوْ أَلُ بنُ عادِياة ، ممدود '' وَ قَالَ النَّهُورِ بن تَوْلُب :

> هَلَا سَأَلَتْ بِعادِياءَ وبَيْتِهِ ، والحَيْرِ التي لم أَعْنَع والحَيْرِ التي لم أَعْنَع وقد قصره المُرادِي في شِعره فقال :

بَنَى لِي عاديا حِصْناً حَصِيناً ، إذا ما سامَني ضَيْمٌ أَبَيْتُ

عذا: العدَاة ': الأرض ' الطيّبة التُر ْبَة الكريمة ' المَنْبَتِ الكريمة ' المَنْبَتِ التِي لِيسَ ' بسَبِخة ' وقيل : هي الأرض ' البعيدة ' عن الأحساء والنَّز ُ وز والريف ، السّهلة المَريثة التي يكون كلّؤها مريئاً ناجعاً ، وقيل : هي البعيدة ' من الأنهار والبُحور والسّبَاخ ، وقيل : هي البعيدة من الناس ، ولا تكون ' العَداة ' ذات وخامة ولا وباء ؛ قال ذو الرمة :

بأرْض هِجانِ التُّرْبِ وسُمِيَّةِ الثَّرِي ، عَذَاةً مِ نَأَتَ عَنها المُلُوحَةَ والبَحْرُ

والجمع : عَذَوات وعَذَا . والعيذي : كالعَذَاة ، قلبت الواو ياء لضعف الساكن أن يَحْجُز كما قالوا صبئية ، وقد قبل إنه ياء ، والاسم العَذَاء ، وكذلك أرض عَذية مثل خربة . أبو ذيد : وعَذُوت الأرض وعَذيت أحسن العَذَاة وهي الأرض الطيبة التر بة البعيدة من الماء . وقال حُد يفة لرجل : إن كنت لا بد نازلا بالبضرة فانتزل عَذَواتها ولا تَنْزِل مُرَّتُها ؛ جمع عَذَاة ، وهي الأرض الطيبة التربة البعيدة من المياه والسباخ . واستَعَذَيْت المَاكِن واستَعَدَيْت المَاكِن واستَعَدَيْت المَاكِن واستَعَدَيْت المَاكِن واستَعَدَيْت أي وافقي المَاكِن واستَعَدَيْت المَاكِن واستَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْتُ المِنْ المَاكِن واسْتَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْت المَاكِن واسْتَعْدَيْتُ واسْتُعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتُ واسْتَعْدُ واسْتُعْدُونُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتُعْدُونُ واسْتَعْدُونُ واسْتَعْدَيْتُ واسْتُعْدُونُ واسْتَعْدُونُ واسْتُعْدُونُ واسْتَعْدُونُ واسْتُعْدُونُ واسْتَعْدُونُ واسْتُعْدُونُ واسْتُعْدُونُ واسْتَعْدُونُ واسْتُعْدُونُ

وقال المازني: عَدَّا المَاءُ بِعَدُو إِذَا جَرَّى ؛ وأَنشد: وما شَعَرْتُ أَنَّ ظَهْرِي ابتلاً ، حتى رأين ُ المَاءَ بِعَدُو سُنَلاً

وعَدِي ": قَبِيلَة ". قال الجوهري : وعَدِي من قَرُ يَش رهط عُبُر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وهو عَدِي أبن كعب بن لُؤي "بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، والنسبة إليه عدوي وعدي وعدي الماك بن النضر ، والنسبة إليه عدوي وعدي الماجرت معنى أجاز ذلك أن اليا في عدي الماجرت بجرى الصحيح في اعتقاب حركات الإعراب عليها فقالوا عدي وعدي العدي ، جرك بحرك بحرك حنيف فقالوا عدي وعدي الماقوا حدي الماسب إلى حنيف . وعدي الراحة ، والنسبة إليهم أبضا عدوي ، وعدي في في في الرق وبنو العدوية : قوم من حنظلة وتميم . وعدوان بن التسكين : قوم من حنظلة وتميم . وعدو بن قيلس عيلان ؛ قال الشاعر :

عَدْيِرَ الحَيِّ مِنْ عَدْوا نَ ،كانوا حيَّة الأرْضِ

أراد : كانوا حَيَّاتِ الأَرْضِ ، فوضَع الواحدَ موضع الجمع . وبَنُو عِـدًّى : حَيْ مَـن بني مُزَيِّنَة ، النسبَ إليه عِداوي الدر" ؛ قال :

عِداویَّة ﴿ ، هیهاتَ منكَ ُ بَحَلُّهُا ! إِذَا مَا هِي احْتَلَّت بِقُدْ سِ وَآوَ َ

ويروى : بقدس أوارة . ومَعْديكر ب : من جَعْله مَفْديكر ب : من جَعْله مَفْعِلًا كان له تخرَج من الياء والواو ، قال الأزهري : مَعْديكرب اسمان جُعِلا اسماً واحداً فأعظيا إعراباً واحداً ، وهو الفتح . وبنو عداء ' : منطق المحكم بكسر العبن ونخفف الدال والمد في الموضين ، وفي القاموس : وبنو عداء ، مضبوطاً بفتح العبن والتشديد والمد .

وأرض عَذاه وإذا لم يكن فيها حَمْض ولم تكن فَمَريبة من بلاده . والعَذاة : الحَامَة من الزَّرْع . يقال : رَعَيْنا أَرْضاً عَذَاةً ورَعَيْنا عَذَواتِ الأَرْض ، ويقال في تصريفه : عَذي يَعْذى عَذَى ، فهو عَذِي وعِذْي ، وجمع العِذْي أَعْذاء .

وقال ابن سيده في ترجمة عذي بالياء : العيدي اسم المموضع الذي يُنبت في الصيف والشتاء من غير نَبْع ماء ، والعيد في ، بالتسكين : الزّرع الذي لا يُستقى إلا من ماء الملطر لبعده من المياه ، وكذلك النّحْل ، وقيل : العيدي من النّحْيل ما سَقَتْه السماء ، والبَعْل ما شَرب بعر وقيل من عيون الأرض من غير سَماء ولا سَقْي ، وقيل : العيدي البَعْل نَفْسُه ، قال : وقال أبو حنيفة العيدي كل بلكد لا حَمْض فيه .

وإبل عُواذٍ إذا كانت في مَرْعًى لا حَمْض فيه ، فإذا أَفْرَدُت قلت إلى عاذبة ؛ قال ان سده : ولا أَعْرِ فُ مَعْنَى هَذَا ، وَذَهُبُ ابْنُ حِنَى إِلَى أَنَّ ياءَ عِذْمي بِدلٌ من واو ٍ لقولهم أَرَضُونَ عَذَواتٌ، فإن كان ذلك فبابُه الواو . وقال أبو حنيفة : إبلُّ عاذية " وعَذَو يَّة تَر عَى الحُلَّة . اللَّيث : والعذي ' موضع " بالبادية ؛ قـال الأزهري : لا أعر فه ولم أَسْمَعُهُ لَغَيْرِهُ ، وأما قوله في العَذَّي أَيْضاً إِنَّهِ اسم للموضع الذي 'بِنْبِت' في الشتاء والصيف مـن غـير نَبْع ماءٍ فإن كلام العرب على غيره ، وليس العذِّي ُ اسماً للموضع ، ولكن العذِّي ُ من الزروع والنخيل ما لا يُسْقَى إلاَّ بماء السماء، وكذلك عذِّي الكَلَّا والنباتِ ما بَعْدُ عن الرِّيفِ وأَنْبُنَهُ مَاءُ السَّمَاءُ . قال ابن سيده: والعَذَوانُ النُّشيطُ الحَفيف الذي ليس عنده كبير ُحلم ولا أصالة ؛ عن كراع، والأنثى بالهاء . وعَذَا يَعْذُو إِذَا طَابَ هَوَاؤُه .

هوا: عَرَاهُ عَرُواً واغتراه ، كلاهما: غَشيه طالباً معروفه ، وحكى ثعلب: أنه سمع ان الأعرابي يقول إذا أنبت رجُ لا تطلب منه حاجة قلت عَرَوْتُه وعَرَرْتُه واغتررَيْتُه واغتررَدْتُه ؛ قال الجوهري: عَرَوْتُه أغرُوه إذا ألمَمنت به وأنبته طالباً ، فهو معررُو". وفي حديث أبي ذر": ما لك لا تُعتريهم وتصيب منهم ? هو من قصدهم وطلب رفده و وطلب في وقال النابغة: والأضاف وتعتريه أي تغشاه ، ومنه قول النابغة:

أَتِينُكَ عَارِياً خَلَـْقاً ثِيابِي ، على خَوْفٍ ، تُظـَنُ بِيَ الظُّنُونُ ،

وقوله عز وجل: إن نقول الله اعتراك بعض المهتنا بسُوء الله الفراء : كانوا كذّبوه يعني هُودًا، ثم جعلوه مُختَلَطًا وادَّعَو النّ آلهَتَهم هي التي خبّلته لعبيه إيّاها، فهناليك قال : إني أشهد الله واشهد وا أني بريء بما تنشر كون ؛ قال الفراء : معناه ما نقول إلا مسّك بعض أصنامنا بجنون لسبّك إيّاها . وعراني الأمر معنه وعروني عروا واعتراني : غشيبني وأصابني ؛ قال ابن بري : ومنه قول الراعي :

قَالَتُ خُلَيْدَهُ : مَا عَرَاكَ ؟ وَلَمْ نَكَنَ بَعْدَ الرُّقَادِ عَنَ الشُّؤُونِ سَؤُولًا

وفي الحديث : كانت فَدَكُ لِيحْقُوق رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، التي تَعْرُوه أي تغشاه وتَنْتَابُه. وأَعْرَى القومُ صاحِبَهُم : تركوه في مكانه وذهبُوا عنه .

والأَعْرَاءُ: القوم الذين لا يُهِيئُهم ما يُهِمُ أَصِحَابِهم. ويقال: أَعْرَاهِ صَدِيقُهُ إِذَا تَبَاعِدُ عِنْهُ وَلَمْ يَنْضُرُهُ. وقال شير: يقال لكلِّ شيء أَهْمَكُنْهُ وَخَلَيْنَهُ

قد عَرَّيْته ؛ وأنشد :

أَيْجَعُ طَهْرِي وَأَلَوَّي أَبْهَرِي، ليس الصحيح طَهْر 'ه كالأَدْبَرِ، ولا المُعَرَّى حِقْبَة كالمُوقَرِ

والمُعَرَّى : الجَمَل الذي يُرسَلُ سُدَّى ولا يُعْمَلُ عليه ؛ ومنه قول لبيد يصف ناقة :

فَكَلَّفْتُهَا مَا عُرِّيَتَ وَتَأَبَّدَتَ ، وَكَانَتْ الْجَمَالُهُلا

قال: عُرِّيت أَلْقي عنها الرحْل وتُرِكت من الحَمْل عليها وأُرْسِلَت تَرْعى . والعُرَواء : الرَّعْدَة ، مثل الغُلُواء . وقد عَرَّتُه الحُمْل ، وهي قرَّة الحُمْل ومسَهًا في أوَّل ما تأخُذُ بالرَّعْدة ؛ قال ابن بري ومنه قول الشاعر :

أَسَدُ تَفِرُ الْأَسْدُ مِن عُرَوائِهِ ، عَدَافِعِ الرَّجَاذِ أَو بِعْيُون

الرّجّاز أن واد ، وعُيُون أن موضع أن وأكثر ما يُستَعْمِل فيه صيغة ما لم يُسمّ فاعِله . ويقال : عراه البَر دُ وعَرَبَه الحُمْ ، وهي تَعْر وه إذا جاءته بنافض ، وأخذ ته الحُمْ ، يعمر واثيها ، واعتراه الممّ ، عام في كل شيء قال الأصعي : إذا أخذ ت المحموم قر " ووجد مس الحُمْ فتلك العرواء ، وقد عري الرجل ، على ما لم يُسمّ فاعله ، فهو وقد عري الرجل ، على ما لم يُسمّ فاعله ، فهو معرو " ، وإن كانت نافضاً قبل نقضت ، فهو منفوض ، وإن كانت نافضاً قبل نقضت ، فهو منفوض ، وإن عرق منها فهي الره صفاء وقال ان شيل : العرواء قبل يأخذ الإنسان من الحيمي ورعد أنه كان وأخذ ته الحيم بنافض أي برعدة وبرد . وأغرى وأخذ ته الحيم بنافض أي برعدة وبرد . وأغرى إذا حمه العرواء . ويقال : حمم "عرواء وحم "

العُرَواء وحُمُ عُرُواً . والعَراة : شدة البرد. وفي حديث أبي سلمة : كنت أرى الرُّوْيا أعْرَى منها أي يُصِبُني البَرْدُ والرَّعْدَة من الحَوْف. والعُرَواء : ما بين اصفرار الشَّمْس إلى اللَّمْل إذا اسْتَدَ البَرْدُ وهاجَت ربح باردة . وربح عَرِي وعَرِيّة : باردة ، وخص الأزهري بها الشَّمال فقال : سَمال عَرِيّة "باردة ، وليلة عَريّة "باردة ؛ قال ابن بري : ومنه قول أبي دُواد :

# و کُهُول ، عند الحِفاظ ، مَراجِيهِ ح 'يبار'ونَ کُلُّ ربح عَرَيْهُ

وأَعْرَيْنا : أَصَابِنا ذَلَكُ وَبِلْغَنَا بِرَدَ العَشَيِّ . وَمَنَ كَلَامِهِم : أَهْلَكَ فَقَدُ أَعْرَيْتَ أَي غَـابِت الشَّمِس وَبِرَدَتْ . قَالَ أَبُوعِمْرُو : العَرَى البَرَّد ، وعَرِيتَ لَـيْلَـتُنَا عَرَّى ؛ وقال ابن مقبل :

> و کأنشا اصطبَحَت قریع سَحابة بِعَرَى، تنازعُه الرَبَاحُ زُلال

> > قال : العَرَى مكان باود .

وعُرُوَهُ الدَّلُو والْحَوْزِ وَنحُوهِ : مَقْبِضَهُ . وَعُرُوهَ القَبِيص : وَعُرَى الْمَزَادَة : آذانها . وعُرُووَهُ القَبِيص : مَدَخُلُ زِرِهٌ . وعَرَّى القَبِيص وأَعْراه : جَعَلَ لَهُ عُرَى . وفي الحديث : لا تُشَدُّ العُرى إلا إلى ثلاثة مساجد ؟ هي جمع 'عُرُوهُ ، يويد عُرَى اللَّيْءَ : التَّخَذَ له عُرُوه . وقوله تعالى : فقد استنسك بالعُرُوة عُرَى اللَّيْءَ : التَّخَذَ له الرُنْقَى لا انفصام لها ؛ نشبه بالعُرُوة التي يُتَسِكُ بها . قال الزجاج : العُرُوة الوَنْقَى قول لا إله إلا الله ، وقيل : معناه فقد عقد كنقسه من الدِّين عقد المُعْمُ وَتَا الفَرْجِ : لَعَمْمُ وَيَا الفَرْجِ : لَعَمْمُ المَالِ . وعُرُواً الفَرْجِ : لَعَمْمُ اللهِ المَالِ .

ظاهر" يَدقُ فَيَأْخُذُ يَمْنَةً ويَسْرةً مع أَسْفَل البَطْن ، وفَرْج مُعَرِّى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ . وعُرْكَى المَرْجَانُ : قَلَانُدُ المَرْجَانُ . ويقالُ لطَوْقُ القَلَادةُ : عُرُوه . وفي النوادر : أرضٌ عُرُوءَ ﴿ وذرُوءَ وعصمة إذا كانت خَصَبة خصاً بَنْقَى . والعُرُوة من النَّبات : ما بَقى له خضرة في الشتاء تَتعلُّق به الإبلُ حتى تُدرُكُ الرَّبيع ، وقيل : العُروة الجماعة من العضاه خاصَّة " يوعاها الناس ُ إِذَا أَجُدَ بُوا ، وقيل: العُرْوةُ بقية العضاه والحَمْض في الجَدُّب ، ولا يقال لشيء من الشجر عُرُوةِ \* إلا لها ، غيرَ أنه قــد يُشْتَقُ لكل ما بَقي من الشجر في الصف . قال الأَزهري : والعُرُوة من دقِّ الشَّجر ما له أصلُ باق في الأرض مثل العَرْفَج والنَّصيِّ وأَجناس الخُلَّة والحَـمْضُ ، فإذا أَمْحَلَ النَّـاسُ عَصَمت العِرُوَّةُ ۗ الماشية و فتبل عن من الله مثلًا لما يُعترَصَم به من الدِّن في قوله تعالى : فقد استمسكُ بالعُرْوة الو'ثنقى ؛ وأنشد ابن السكست :

ماکان جُرْ بَ ، عندَ مَدَ حِبالِکُمْ ، ضَعَفُ 'نخاف' ، ولا انْفِصام' في العُرى

قوله: انفصام في العُرى أي ضَعَف فيها يَعْتَصِم به الناس . الأزهري: العُرك ساداتُ الناس الذين يعتصم بهم الضُعفاء ويعبشون بعُر فيهم ، شبهوا بعُرك الشّعَور العاصة الماشية في الجَدْب. قال ابن سيده: والعُروة أيضاً الشجر المُلنَّفُ الذي تَسَنّتُو فيه الإبل فتأكلُ منه ، وقيل : العُروة الشيءُ من الشجر الذي لا يَزالُ باقياً في الأرض ولا يَدْهَب ، الشجر الذي لا يَزالُ باقياً في الأرض ولا يَدْهَب ، ويشبّه "به البُنكُ من الناس ، وقيل : العُروة من الشجر ما يَكفي المالَ سَنته ، وهو من الشجر ما لا يَسْقُطُ وَرَقُهُ في المثناء مثل الأراكِ والسّد و الذي يعولُ الذي يعمولُ الناس عليه إذا انقطع الكلاء ولهذا قال أبو

عبيدة إنه الشجر الذي يَلْنجأُ إليه المالُ في السنة المُنجدبة فيَعْصِمُه من الجَدْبِ ، والجمع عُرَّى ؟ قال مُهَلَّهُل :

# خَلَـع المُـُلُوكُ وسارَ نَحْتَ لِوائِهِ شَجِرُ العُرَى ، وعُراعِرِ ُ الأَقْوامِ

يعني قوماً يُنتَفَع بهم تشبيهاً بذلك الشجر . قال ابن بري : ويروى البيت لشرَ حبيل بن مالك عدَحُ معديكرب بن عكب . قال : وهو الصحيح ؟ ويروى عُراعِر ، فبن ضَمَّ فهو واحد ، ومن فتتح جعله جمعاً ، ومثله جُوالِق وجَوالِق وجَوالِق وقَاقِم وعَجاهِن وعَجاهِن ، قال : والعُراعِر منا السيّد ؟ وقول الشاعر :

# ولم أجد عُرُوهَ الحلائق إلا الدِّينَ ، لمَّا اعْتَبَرَ تُ ، وأَلْحَسَبَا

أي عبادَهُ . ورَعَيْنا عُرْوَةَ مَكَّةً لِما حولَها . والعُرُوة : النفس من المال كالفَرَس الكريم ونحوه . والعُرْيُ : خلاف اللَّبْس . عَرِيَ مَن ثَوْبه يَعْرَى اللَّبْ فَيْ عَرْيَ مَن ثَوْبه يَعْرَى اللَّهُ وَمَرْيَ مَن ثَوْبه يَعْرَى أَوْ أَوْ شَدِيدة أَيْ وَتَعَرَّى هُو عُرْوة شَدِيدة أَيْضًا وأعراه مِن الشيء وأعراه أين الشيء وأعراه إياه عُ إياه ؟ قال ابن مُقْبَل في صفة قيد ح :

# به قَرَبُ أَبْدَى الحَصَى عن مُتونِه ، سَفَاسَقُ أَعراها اللَّحاءَ المُشَبِّحُ

ورَجِلُ عُرِيانُ ، والجَمِع عُرْيانِ ، ولا يُكسَرُ ، ورجل عار من قوم عُراة والرأة عُرْيانة وعار وعادية . قال الجوهري : وما كان على فعُلان فَمُونَتُهُ بالهاء . وجادية حسنة العُرْية والمُعَرَّى والمُعَرَّى المُعَرَّاة اي المُعَرَّد أي حَسنة عند تَجْريدها من ثيابها ، والجمع المعاري ، والمتحاسِرُ من المرأة مِثْلُ المتعاري ، وعري البَدَن من اللَّعْم كذلك ؟

الشاعر الهُذَّلي :

أبييت' على تمعادي واضيحات ، بِهِن مُلتوَّب كَدَّم ِ العَباطِ

فإغا نصب الساء لأنه أجراها مُجْرَى الحَرْفِ الصحيح في ضَرُورة الشَّعْر ، ولم يُنوّن لأنه لا يَنصرف ، ولو قال مَعاد لم ينكسر البيت ولكنه فر" من الزحاف . قال ابن سيده : والمتعاري الفرش ، وقبل : إن الشاعر عناها ، وقبل : عنى أَجْزاء جِسْمِها واختار مَعارِي على مَعاد لأنه الوزن لأنه إنا كان يصير من مُفاعلتُن إلى مَفاعيلن ، وهو العصب ؛ ومثله قول الفرزدق :

فلكو كان عبد الله مولى تعجو ته ، ولكين عبد الله مولى مواليا

قال ابن بري : هو للمُنتَنَخَّل الهذلي . قال : ويقال عَرِيَ زيدٌ ثوبَه وكسي زيدٌ ثَوْباً فيُعَدِّبه إلى مفعول ؛ قال صَيْرة بنُ ضبرة :

> أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَخَتْ بِلَـيلِ هَامَتِي ، وخَرَجْتُ مِنْهَا عَارِبِاً أَثُـوابِي ؟ وقال المحدث :

أمًّا الثيَّابِ' فتعْرَى من مَحاسِنِهِ ، إذا نَـضاها، ويُكسَى الحُسْنَ عُرْ يانا

قال: وإذا نقلت أغريت ، بالمسز ، فلست أغريت أغريت وأما كسي فتمليه من أغريت أثوابه ، قال: وأما كسي فتمليه من فعل إلى فعل فتقول كسوته ثوباً ، قال الجوهري: وأغريته أنا وعريته تعرية فتعري . أبو الهيم: دابة عري وخيل أغراه ورجل عريان وامرأة وربانة إذا عريا من أشوابها ، ولا يقال وجل عريه. ووجل عاريا ذا أخلقت أشوابه ؛ وأنشد

قال قيس بن ُ دَريح :

والعَبِّ آياتُ تُبَيِّنُ بِالفَتَى تُسَيِّنُ بِالفَتَى تُسُعِوباً ، وتَعْرَى من يَدَيِهُ الأَشَاجِعُ

ويروى: تَبَيّنُ مُشْعُوبٌ. وفي الحديث في صفته ، صلى الله عليه وسلم : عاري النَّدْ يَبِيْن ، ويروى : النَّنْدُ و تَبِيْن ؛ أراد أنه لم يكن عليهما شعر ، وقيل : أراد لم يكن عليهما شعر ، وقيل الله عليه وسلم ، أشعر الذراعين والمتنكيبين وأعلى الصدر . الفراء : العُرْ يانُ من النَّبْت الذي قد عري عرباً إذا استنبان لك . والمتعاري : مبادي العظام حيث ترى من النَّحْم ، وقيل : هي الوجه واليدان والرَّجْلان لأنها بادية أبداً ؛ قال أبو واليديم وأدْ جُلِهم :

مُتَكُورُ بِنَ على المَعادِي ، بَيْنَهُم ضَرْبُ كَتَعْطاطِ المَزادِ الأَثْجَلِ

ويروى: الأنجل ، ومنتكو رين أي بعضهم على بعض . قال الأزهري : ومعاري رؤوس العظام حيث يُعَنَّى اللحم عن العظام . ومعاري المرأة : ما لا بُد لها من إظهاره ، واحدها معرى . ويقال : ما أحسن معاري هذه المرأة ، وهي يداها ورجلاها ووجهها ، وأورد بيت أبي كبير الهذلي . وفي الحديث : لا يَنظُر الرجل إلى عربية المرأة ، والى عربية مسلم ، يويد ما يعرى منها ويتنكشف ، والمشهور في الرأة ، وقول الراء ي المراة ، وقول الراعي :

فإن تَكُ سَاقُ مِن مُزَيِّنَةَ قَلَّصَتُ لِقَيْسِ لَمُ الْمُعَارِيا لَّهِ تَبْعِنُ الْمُعَارِيا قَبِل فَي تَفْسِيره : أراد العورة والفَرْج ؟ وأما قول

فقال:

يَظُلُ عُوْمَاةً ويُهُسِي بغيرِها جَحِيشًا، ويَعْرُورَ يُظْهُورَ المُهَالَكُ

ويقال: نحن نُعاري أي نَر ْكَبُ الحيل أَعْرَاءً، وفي حديث أنس: أن وذلك أَخفُ في الحرب. وفي حديث أنس: أن أهل المدينة فَزعوا ليلاً، فركب النبي، صلى الله عليه وسلم، فرساً لأبي طلحة عرياً. واعروري منتي أمراً قبيحاً: رَكِبَه، ولم يَجِي، في الكلام افْعَوْعَل مُجاوِزاً غير اعرورينت، واحلو لينت المكان إذا استَحْلَيْنة.

ابن السكيت في قولهم أنا النذير العريان: هو رجل من خَدْهَم، وَحمل عليه يوم ذي الحكيصة عوف بن عامر بن أبي عووف بن عورف بن عامر بن أبي عووف بن عبرو بن يَشْكُر فقطع بد ويد ابن ثعلبة بن عبرو بن يَشْكُر فقطع بد ويد امرأته، وكانت من بني عُتُوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال إنما مشكي ومَشَلُكُم مَشل رجل أَنْذَر مَ وَمِنْ فقال : أنا النّذير العروبان لله وعينها بنص العروبان لأنه أبنين للعين وأغرب وأشنع عند المنصر، وذلك أن ربيئة القوم وعينتهم يكون على مكان عال ، فإذا وأى العكرو وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به ليننذر قومه ويبقى وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به ليننذر قومه ويبقى أعرابان بناجي أعرابان بناجي ومنه قوله :

أَصَاخَ لِعُرُوبَانَ النَّجِيِّ ، وإنَّهُ لأَزْوَرُ عن بَعْض المَقَالةِ جَانِبُهُ

أي اسْتَمع إلى امرأته وأهانني . وأعْرَبَتُ المُسَكَانَ : ترَكْتُ حَضُوره ؛ قال ذو الرمة :

ومَنْهُلَ أَعْرَى حَيَاهُ الحَصْرِ

الأزهري هنا بيت النابغة :

أَنَيْنَكُ عارِباً خَلَقاً ثِيابي

وقد تقدم .

والعُرْيانُ من الرَّمْل: نقاً أو عَقِد ليس عليه شجر. وفرس من عرفي : لا سَرْجَ عليه ، والجمع أعرائي. قال الأزهري : يقال : هو عرو و من هذا الأمر كما يقال هو خلو من هذا الأمر تقول أنا عرو و منه ، بالكسر ، أي خلو . قال ابن سيده : ورجل عرو و من الأمر لا يَهْتَمُ به ، قال: وأدى عرواً من العُرثي على قولهم جَبَيْتُ جِباوَ قال وأشاء ، فإن كان كذلك فبائه وأشاء ، والجمع أغرائي ؟ وقول لبيد :

والنَّبِ ُ إِنْ تُعْرَ منتي رِمَةٌ خَلَقاً ، وَالنَّبِ ُ إِنْ تُعْرَ مَنْ ُ كُنْتُ أَتَّكُر ُ

ويروى: تَعْرُ مَنِي أَي تَطْلُبُ لأَنها رَبَا قَصَبَ العظام ؛ قال ابن بري: تُعْرَ مني من أَعْرَيْتُهُ النخلة إذا أعطيته غربها ، وتَعْرُ مني تَطْلُبُ ، من عَرَوْتُه ، ويروى: تَعْرُ مَنِي ، بفتح المع ، من عَرَمْتُ العظم إذا عَرَقْت ما عليه من اللحم . وفي الحديث: أنه أي بفرس مُعْرَوْر ؛ قال ابن الأثير: أي لا سَرْج عليه ولا غيره . واغروري ولا ويكون فرس : ركبه عربياً ، فهو لازم ومتعد ، أو يكون أي بفرس مُعْرَوْر ي على المفعول . قال ابن سيده: واغروري الفرس صار عربياً . واغروراه: وكذلك واغروري العرب ؛ ومنه قوله :

واغر َوْ رَتِ العُلْطُ العُرْضِيُّ، تَرْكُضُهُ أُمُّ الفوارس بالدَّنْداء والرَّبْعَهُ وهو افعَوْعَل ؛ واسْتَعارَه تأبَّطَ شرَّ اللمَهُلُكة

والمُعَرَّى من الأسماء : ما لمُّ بـدخُلُ عَلَمُهُ عَامَلُ ۗ كَالْمُبْتَدِّ ! وَالْمُعَرِّي مِنْ ٱلشَّعْرِ : مَا سَلَمَ مِن الترُّ فيل والإذالة والإسباغ . وعَرَّاهُ من الأَمْر : خَلَّصَه وجَرَّده.ويقال:ما تَعَرَّى فلان من هذا الأَمر أي ما تخليُّص.والمـَعاري : المواضع التي لا تُنتبت ُ . وروى الأزهري عـن ابن الأعرابي : العَرَا الفناء ، مقصور ، يكتب بالألف لأن أنثاه عَرْوَة ؛ قال: وقال غيره العَرَا الساحة والفناء ، سمى عَراً لأنه عَرِيَ مِن الأَبِنية والحِيام . ويقيال : نزل بعَراه وعَرُو تُنه وعَقُو ته أي نزل بساحته وفنائه ، وكذلك تزَّل مجرَّراه ، وأما العرَّاء،بمدوداً ، فهو ما اتُّسَع من فضاء الأرض ؛ وقال ابن سيده : هو المكانُ ا الفَضاءُ لا يَسْتَتَرُ فيه شيءٌ ، وقيل : هي الأرضُ الواسعة . وفي التنزيل : فنَــُـذُناه بالعَـراء وهو سَقَـمُ ، وجَمْعُهُ أَعْرَاءٌ ؟ قال ابن جني : كَسَّرُوا فَعَالًا عَلَى أَفْعَالَ حَتَّى كَأَنْهُمْ إِنَّا كَسَّرُوا فَعَلَّا ، ومثله جَوادْ وأجواد وعَيَاءٌ وأَعْسِاءٌ ، وأَعْرَى : سارَ فيها ؟ وقال أبو عبيدة : إنما قيـل له عَراءٌ لأنه لا شعر فيه ولا شيء يُغطِّيه ، وقيل : إن العراء وَجُه الأرض الحالى ؛ وأنشد :

ورَفَعْتُ رِجلًا لا أَخافُ عِثارَها ، ونَبَذْتُ بالبَلَدِ العَرَاءِ ثِيابِي

وقال الزجاج: العراء على وجبين: مقصور ، وبمدود، فالمقصور الناحية ، والممدود المكان الحالي . والعراء: ما استوى من ظهر الأرض وجبكر . والعراء: مدكر الجبراء ، مؤننة غير مصروفة . والعراء: مدكر مصروف ، وهما الأرض المستوية المنصورة وليس بها شجر ولا جبال ولا آكام ولا رمال ، وهما فضاء الأرض ، والجماعة الأعراء . يقال : وطيئنا عراة المرض ، والجماعة الأعراء . يقال : وطيئنا عراة المرض العراه .

الأرض والأغرية . وقال ابن شييل: العَرَا مثل العَقْوَة ، يقال: ما بِعَرانا أَحَدُ أَي ما بِعَقْوَتنا أَحدُ . وفي وفي الحديث : فكر و أن يُعْرُوا المدينة ، وفي رواية : أن تَعْرَى أي تخلو وتصير عَراءً ، وهو الفضاء ، فتصير دُورُهم في العَراء . والعَراء : كل شيء أغري من سُتْرَتِه . تقول : اسْتُر ه عن العَراء . وأغراء الأرض : ما ظهر من مُتُونِها وظنُهورِها ، واحدُها عَرَّى ؛ وأنشد :

#### وبَلَد عارية أغراره

والعَرَى : الحائط' ، وقبل كلُّ ما سَتَرَ مَن شي هُ عَرَّى . والعَرى عَرَّى . والعَرى عَرَّى . والعَرى والعَراة . والعَرى والعَراة ' : الجناب' والناحية والفناء والساحة . ونزل في عَراه أي في ناحيتَه ؛ وقوله أنشده ابن جني : أو مُجنزَ عنه عُريت أغراؤه ا

فإنه يكون جمع عَرَى من قولـك كزّل بِعَرَاه ، و ويجوز أن يكون جَمْع عَراءٍ وأن يكون جَمْع عُرْمي.

واعْرَ وَرَى : سارَ في الأَرْضِ وَحَدَهُ وأَعْراه النخلة : وَهَبَ له ثُمَرَةَ عامِها . والعَرِيَّة : النخلة المُعْراة ُ ؛ قال سُورَيدُ بن الصامت الأنصاري:

لبست بسَنْها، ولا رُجَسِيَّة ، ولكن عَرابا في السَّنينَ الجَوائِحِ

يقول: إنّا نَعْرِيها الناسَ . والعَرِيّة ُ أَيضاً : التَي تُعْزَلُ عن المُساومة عند بيع النخل ، وقيل : العَرِيّة النخلة التي قد أ كِل ما عليها . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : خَفَفُوا في الحُرْسِ فإنّ في المال العَرِيّة والوَصِيّة ، وفي حديث آخر : أنه رخص في العَريّة والوصيّة ، وفي حديث آخر : أنه رخص في العَريّة والعرايا ؛ قال أبو عبيد : العَرايا ، وله « أو عجز عنه » مكذا في الاصل ، وفي المحكم : أو

من التُّمْر ، فيعطيه التمر بشَمَر تلك النَّخلات لمُصب من و طَّه مع الناس ، فر حَصَّ الني ، صلى الله عليه وسلم، من جملة ما حَرَّم من المُنزابَنة فيما دون خمسة أَوْسُقُ ، وهو أَقَلُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ ، فهذا معنى ترخيص النبي ، صلى الله عليه وســـلم ، في العَرايا لأن ببع الرُّطنَب بالتَّمر عرَّم في الأصل ، فأخرج هذا المقدار من الجملة المُنحَرَّمة لحاجة الناس إليه ؟ قال الأزهرى : ويجوز أن تكون العَريَّة مأخـوذة من عَرِيَ يَعْرَى كَأَنَّهَا عَرِيَتُ مَنْ جِمَلَةُ التَّحرِيمِ أَي حَلَّتُ وخَرَجَتُ منها ، فهي عَريَّة ، فعلة بمعنى فاعلة ، وهي منزلة المستثناة من الجملة . قال الأزهرى: وأَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلة إذا أعطاه إياها يأكل رُطَّبُها ، وليس في هـذا بيع م ، وإنما هـو فضل ومعروف . وروى تشمر معن صالح بن أحمد عن أبه قال : العَرايا أَن يُعْر ي الرجلُ من نخله ذا قرابته أو جارًه ما لا تجب فه الصدقة أي بَهِبَها له ، فأرْخص للمُعْرِي في بيع ثمر نخلة في رأسها بخر صها من التمر ، قال : والعَر يَّة مستثناة " من جملة ما نُهي عن بيعه من المُزابِنَة ، وقيل : يبيعها المُعْرَى بمن أعراه إيَّاها ، وقيل : له أن يبيعها من غيره . وقال الأَزهري : النخلة العَر بُّـة التي إذا عَرَضْتَ النخيلَ على بَيْع تُمَرها عَرَيْت منها نخلة أي عَزَ لَتُهَا من المساومة . والجمع العَرايا ، والفعل منه الإعراء ، وهو. أَن تَجِعَل ثَمْرتُهَا لِمُصْتَاحِ أَو لَفَيْرِ مُحَتَاجٍ عَامَهَا ذَلَكَ . قال الجوهرى : عَريَّة فعسلة عمني مفعولة ، وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل النَّطيحة والأَكيلة ، ولو جثت بها مــع النخلة قلت نخلة عَرِي ؟ وقال : إن ترخيصه في بمع العَرايا بعد نهيه عن المُنزابنة لأنه ربَّما تأذَّى بدخوله علمه فيحتاج إلى أن يشتريها منه بتمر فر خص له في ذلك .

واحدتها عَريَّة ، وهي النخلة يُعْريها صاحبُها رجلًا محتاجاً ، والإغراءُ : أن يجعلَ له ثمَرَة عامها . وقال ابن الأعرابي : قال بعض العرب منَّا كَمَنْ يُعْمَر ي ، قال : وهو أن يشتري الرجل النخلَ ثم يستثنى نخلة أو نخلتين . وقال الشافعي : العرايا ثلاثة أنواع ، واحدتها أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له: بعني من حائطك تُمر تخلات بأعانها بخر صها من التَّمر، فبيعه إياها ويقبض التئثر ونسكتم إليه النخلات يأكلها ويبيعها ويُتَمَرُّها ويفعل بها ما يشاء ، قال : وجماعُ العراياكلُ ما أُفْر د ليؤكل خاصَّة ولم يكن في جملة المبيع من تُمَر الحائط إذا بيعَت جُمْلتُها من واحد ، والصنف الثاني أن َ يُحْضُر رَبُّ الحـائط القومُ فعطى الرجلَ ثـَمر النخلة والنخلتــن وأكـــثو عربَّة " يأكلها ، وهـذه في معنى المنتحة ، قال : وللمُعْرَى أَنْ يَبِيعَ ثُمَرَهَا وَيُتَمَّرُهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا يصنع في ماله لأنه قد مَلَكه ، والصنف الثالث من العرايا أَنَ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النَّخَلةَ وأكثر من حائطه ليأكل غرها ويُهُديه ويُسَمَّره ويفعل فيه ما أحب وببيع ما بقي من ثمر حائطه منه، فتكون هذه مُفْرَدَة من المبيع منه جملة ؟ وقال غيره : العَرايا أَنْ يِقُولُ الغَنيُّ للفقيرِ تُـمَـرُ ۖ هذه النخلة أو النَّخلات لك وأصلُها لى ، وأما تفسير قوله ، صلى الله علمه وسلم، إنه رخُّص في العَر ايا، فإن الترخيص فيها كان بعد نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن المـُـزابَـنَة ، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، ورخس من جِملة المزابنة في العرايا فيما دون خبسة أوسُنق، وذلك الرجل يَفْضُل من قوت سَنَته التَّمْرُ فيدُوك الراطك ولا نكف بيده بشترى به الراطك، ولا نخل له يأكل من و'طلبه ، فيجيء إلى صاحب الحائط فيقول له بـعـُنـى ثمر نخلة أو نخلتين أو ثلاث بخـر صها

واستعرى الناسُ في كلَّ وجه ، وهو من العَريَّة : أَكُوا الرُّطَبَ من ذلك ، أَخَذَه من العَرايا . قال أبو عدنان : قال الباهِلي العَريَّة من النخل الفاردَّةُ التي لا تُمُسِكُ حَمْلُهَا بِتَنَاثُو عنها ؛ وأنشدني لنفسه:

فلما بَدَت تُكنَى تُضِيعُ مُودَّتي ،
وتَخلُطُ بِي قوماً لِثَاماً جُدُودُها
ردَدْتُ على تُكنَى بقية وصلها
دَمِيماً ، فأَمْسَت وَهْيَ رث جديدُها
كما اغتكرت للأقطين عربة "
من النَّخل ، بُوطَى كلَّ بوم جَريدُها

قال : اعْتَكَارُهَا كَثَرَةُ حَتَّهَا ، فلا يَأْتِي أَصَلَهَا دَابَّةً "
إلا وَجَدَ تَحْتَهَا لُقَاطاً مِن حَمْلُهَا ، ولا يَأْتِي حَوافيها
إلا وَجَد فيها سُقاطاً مِن أَيِّ مَا شَاءً . وفي الحديث:
شكا رجل إلى جعفر بن محمد ، وضي الله عنه ، وَجَعاً
في بطنه فقال : كُلْ على الربق سَبْعَ تَمَرَات مِن
تَخْلُ غير مُعَرَّى ؟ قال ثعلب : المُعرَّى المُسَمَّد،
وأصله المُعَرَّر مِن العُرَّة ، وقد ذكر في موضعه في
عرر .

والعُرْيَانَ مِن الحَيلِ : الفَرَسَ المُتَقَلَّتُ الطويـلِ القوائم . قال ابن سيده : وبها أَعْراءُ مِن النَّاسِ أَي جماعَة ، واحد ُهُم عِرْوْ . وقال أبو زيـد : أَتَدْنَا أَعْراءُ مَن أَي أَفخاذهم . وقال الأصمعي : الأعراء الذين ينزلون بالقبائل من غيرهم ، واحـدهم عُرْي ، وقال الحَمدى :

وأَمْهَكُنْت أَهْلَ الدار حتى تَظاهَرُوا عَلِيَّ ، وقال العُرْيُ مِنْهُمُ فَأَهْجِرَا

وعُرِيَ إِلَى الشِيءَ عَرَوْزَ : باعه ثم اسْتَوْحَشَ إِلَيه. قال الأزهري : يقال عُرِيتُ إلى مال لي أَشْدُ العُرَواء إِذَا بِعِنْهُ ثُمْ تَبِيعَتْهُ نَفَسُكُ . وعُرِيَ هَواه

إلى كذا أي حَنَّ إليه ؛ وقال أبو وَجَزْهُ :

يُعْرَى هَواكَ إِلَى أَسْماءَ ، واحْتَظَرَتُ بالناّي والبُغْل فيا كان قَد سَلفًا يُرْوة : الأَسَدُ ، وبه سُمِّي الرجـل عُرْوَ

والعُرْوة : الأَسدَ ، وبه سُمِّي الرجل عُرْوة . والعُرْوة . والعُرْيان : امم رجل . وأبو عُرْوة : رجل وَعَموا كان يصيح بالسَّبُع فِيمُوت ، ويَزْجُرُ الذَّنْب والسَّمْع فَيمُوت ، فينُشَق بَطْنَه فيوجَدُ قللبُه قد زال عن مَوْضِعِه وخرَج من غِشائِه ؟ قال النابغة الجعدي :

وأَزْجُرُ الكَاشِعَ العَدُو ، إذا اغْ تَابِكَ ، زَجْراً مِنْيَ عَلَى وَضَمِ وَخَمَ السِّبَاعَ ، إذا أَشْفَقَ أَنْ يَلْتَبَيِسْنَ بالغَنَمِ

وعُرْوَةُ : اسم . وعَرْوَى وعَرْوان ُ : موضعان ؟ قال ساعدَة بن جُوَيَّة :

> وما ضَرَبُ بَيْضاء يَسْقِي دَبُوبَها دُفاق ،فعر وان الكراث ، فَضِيمُها?

وقال الأزهري : عَرْوَى اسم جبل ، وكذلك عَرْوان مُ ، فال ابن بري : وعَرْوَى اسم أَكَمة ، وقيل : موضع ؛ قال الجعدي :

كَطَاوٍ بِعَرْوَى أَلَجْأَتُهُ عَشِيَّةً "، لما سَبَل" فيه قِطار" وحاصِب وأنشد لآخر :

'عرَيَّةُ ليسَ لها ناصر '' ، وعَرْوَى التِي هَدَمَ التَّمْلَبُ قال : وقال علي بن حَمْزة وعَرْوَى اسم أَرْضٍ ؟ قال الشاعر :

> يا وَيْحَ نَافَتَيَ ، التي كَلَّـَفْتُهَا عَرْ وَى، تَصِرُ و بِارْهَا وَتُنْجَمِّم!

أَي تَحْفُر ُ عَنِ النَّجْمِ ، وهو ما تَجَمَ مَنِ النَّبْت . قال : وأَنشدَ المُهلَّتِي فِي المَقْصُور كلَّفْتُها عَرَّى، بتشديد الراء ، وهو غلط ، ولما عرَّى واد . وعَرْوى : هَضْبَة . وابن عَرْوان : جبل ؟ قال أبن هَرْمة : حلشه وازن بنات سَمام ،

حِلْمُهُ وازِن ٌ بَناتِ سَمَامٍ ، وابنَ عَرْوانَ مُكَفَهِرٌ الجَبينِ

والأغر وان : نَبْت ، مثل به سيبويه وفسره السيراني . وفي حديث عروة بن مسعود قال : والله ما كلست مسعود بن عَمْر و منذ عَشْر سنين والليلة أكله ، فغرج فناداه فقال : من هذا ? قال : عروة ، فأقبل مسعود وهو يقول :

أَطَرَ قَتْ عَرَاهِيَهُ ، أَمْ طَرَقَتْ بِدَاهِيهُ ؟

حكى ابن الأَثـير عن الخطابي قال : هـِـذا حرفُ 'مشكل ، وقد كَتَبْتُ فه إلى الأزهري ، وكان من جوابه أنه لم كيجـــد. في كلام العرب ، والصوابُ عنْده عَتَاهِمَهُ ، وهي العَفْلة والدُّهُشُ أَي أَطَرَقْت غُفْلَةً بلا روبَّة أو دَهَشاً ؛ قال الخطابي : وقد لاح لي في هذا شيءٌ ، وهو أن تكون الكلمة 'مُركّبة" من اسْمَيْن : ظاهر ، ومكنى ، وأَبْــــــ كَلُّ فيهما حَرْفًا ، وأَصْلُها إِمَّا من العَراء وهو وجه الأرض ، وإمَّا منَ العَرا مقصورٌ ، وهو الناحسة ، كأنه قال أَطَرَ قَنْ عَراثي أَي فنائي زائراً وضَيْفاً أَم أَصابِتكُ داهية ونجئت مُسْتَغيثاً ، فالهاءُ الأولى من عَراهية ا مُبدلة من المهزة ، والثانية هاءُ السَّكَّت زيـدت لبيان الحركة ؛ وقال الزمخشري : مجتميل أن يكون بَالزاي،مصدر" من عزه يَعْزَهُ فهو عزه" إذا لم يكن له أَرَبُ فِي الطُّرَبِ ، فيكون معناه أَطَرَقَت بلا أَرَب وحاجة ِ أَم أَصَابَتْكُ دَاهِمَةً أَحُوجَتْكُ إِلَى

الاستفاثة ? وذكر ابن الأثير في ترجمة عَرَا حديث المَخْزُومية التي تَسْتَعيرُ المَتاع وتَجْحَدُه ، وليس هذا مكانه في ترتيبنا نحن فذكرناه في ترجمة عُور. عَوْا : العَزَاءُ : الصَّدِّرُ عَن كُلُّ مَا فَقَدَّت ، وقبل : حُسْنُهُ ، عَزِي يَعْزِي عَزَاءً ، مدود ، فهو عَز . ويقال : إنه لعَز ي صَبُور إذا كان حَسَنَ العَزَاء على المصائب . وعزاه تعزية ، على الحذف والمورَض ، فتَعَزَّى ؛ قال سلبويه : لا يجوز غيرُ ذلك . قال أبو زيد: الإنمام أكثر في لسان العرب، يعنى التفعيل من هذا النحو ، وإنما ذكر ْت هـذا ليُعْلَمَ طريقُ القياس فيه ، وقيل : عَزَّيتُه من باب تَظَنَّت، وقد ذكر تعليله في موضعه. وتقول: عَزَّبِتُ فَلَاناً أَعَزُّ بِهِ تَعْزِيَّهُ ۚ أَى أَسَّلْتُهُ وَضَرَّبِتُ له الأسي ، وأمَر ثه بالعَزَاء فتَعَزَّى تَعَزَّماً أَي نَصَبَّر َ تَصَبُّراً . وتَعاذى القوم : عَز مي بعضهم بعضاً ؛ عن ابن جني . والتَّعْزُ وَ ةَ ُ : العَزاءُ ؛ حكاه ابن جني عن أبي زيد ، اسم لا مصدر" لأن تَفْعُلُمَة لىست من أَيْنية المصادر ، والواو هينا باء ، وإنما انقلت للضَّمَّة قبلُهَا كما قالوا الفُتُوَّة .

وعزا الرجل إلى أبيه عزواً: نسبه ، وإنه لحسن العزوة . قال ابن سيده : وعزاه إلى أبيه عزياً نسبة ، وإنه لجسن نسبة ، وإنه لجسن العزية ؛ عن اللحاني . يقال : عزوته إلى أبيه وعزيته ، قال الجوهري : والاسم العزاء . وعزا فلان نفسة إلى بني فلان يعزوها عنزوا وعزا واعتزى وتعزى ، كله : انتسب ، صدقاً كان أو كذباً ، وانتسى إليهم مثله ، والاسم العزوة والناهوة ، وهي بالياء أيضاً . والاعتزاء : الادعاء والشعار في الحرب منه . والاعتزاء : الانتهاء . ويقال : إلى من تعزي هذا الحديث ? أي إلى من تنبيه . قال ابن جربح :

حد " عطاة بحديث فقيل له : إلى مَن تَعَزّيه ? أي إلى مَن تُعنزيه ? أي إلى مَن تُسنيد ، وفي رواية : فقلنت له أَتَعنزيه إلى أحد ? وفي الحديث : مَن تَعَزّى بعزاء الجاهلية فأعضو و بهن أبيه ولا تَكننُوا ؛ قوله تَعَزّى أي انتَسَبَ وانتَسَمى . يقال: عَزينت الشيء وعزو " تُه أَعْزيه وأَعْز و إذا أَسْنَد تَه إلى أحد ، ومعنى قوله ولا تَكننُوا أي قولوا له اعضض " بأير أبيك ، ولا تَكننُوا عن الأبر بالهن .

والعَزَاءُ والعِزْوَة : امم لدَعُوَى المُسْتَغِيثِ ، وهو أَن يقول : يا لَـَفُلانِ ، أَو يا لـَلَأَنصـار ، أَو يا لـَلَأَنصـار ، أَو يا لـُلَمُنماجِرين ! قال الراعي :

فَكُمُّا النَّقَتُ فُرْسانُنَا ورجالُهم ، دَعُوا : يا لَكَعُب إ واعْتَزَيْنا لعامِر

وقول بشر ِبن أبي خازم ٍ :

نَعْلُو القَوانِسَ بالسُّيوف ونَعْتَزِي، والحَيْلُ مُشْعَرَة النُّحورِ من الدَّم

وفي الحديث: من لم تتعز بعزاء الله فلبس منا أي من لم يدع بدعوى الإسلام فيقول: يا لله أو يا لله المسلمين! وفي حديث عمر، أو يا لله المه لله لله المسلمين! وأي حديث عمر، رضي الله عنه ، أنه قال: يا لله لله المه الله يتعزى الأزهري: له وجهان: أحدهما أن لا يتعزى بعزاه الجاهلية ودعوى القبائل ، ولكن يقول يا لله أسلمين واحدة عير منهي عنها ، والوجه الثاني أن معنى التعزي في هذا الحديث التائسي والصبر ، فإذا أصاب في هذا الحديث التائسي والصبر ، فإذا أصاب راجعون ، كما أمره الله ، ومعنى قوله بعزاء الله أي بتعزية الله إياه ؛ فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وهو التعزية ، من عزين كما يقال

أَعْطَيْنَهُ عَطَاءً ومعناه أَعْطَيْنَهُ إِعْطَاءً. وفي الحديث: سَيَكُون للْعُرَبِ دَعْوَى قَبَائِلَ ، فإذا كان كذلك، فالسَّيْف السَّيْف حَى يَقُولُوا يَا لَكُمْ سُلمِينَ الوقال الليث: الاعْتَزَاءُ الاتصال في الدَّعْوَى إذا كانت حَرْب فكل من ادَّعى في شِعارِهِ أَنَا فلان أَن فلان أَو فلان الفلاني فقد اعْتَزَى إليه .

والعِزَةُ : عُصْبَةَ من الناسِ ، والجمع عِزُونَ مَن الأصعي : يقال في الدارِ عِزُونَ أَي أَصْنَافُ من الناسِ . والعِزَة : الجماعة ، والفِرْقَة ، من الناسِ ، والهاءُ عِوَضُ من الياء ، والجمع عِزَّى على فِعَل وعزْون ، وعُزون أَيضاً بالضم ، ولم يقولوا عِزات كا قالوا ثنبات ؛ وأنشد ابن بري للكميت :

ونحن'، وجَنْدَلُ ابغ، تَرَكْنا كَتَائِبَ جَنْدَلٍ مَشْتَى عِزِينا

وفوله تعالى : عن اليمين وعن الشّمال عزين ؟ معنى عزين حلقاً حِلقاً وجَماعة "جماعة " وعزون : وعزون : كمنع عزاة فكانوا عن يمينه وعن شماله جماعات في تفرقة . وقال الليث : العزاة ' عصبة من الناس فوق الحكثة ون قصائها واو . وفي الحدث : ما لي أداكم عزين ؟ قالوا : هي الحكثة المنجنسيمة من الناس كأن كل جماعة اعتزاؤها أي انتسائها واحد ، وأصلها عزوة ، فحذفت الواو وجمعت واحد ، وأصلها عزوة ، فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كثبين وبرين في جمع السلامة على غير قياس كثبين وبرين في عضوة ، وسندكرها في موضعها . قال ابن بري : عض ويناني عزبن بعنى متفرقين ولا يلزم أن يكون من ويناني عزبن بعنى متفرقة في موضعها . قال ابن بري : صفة الناس بمنزلة ثنين ؛ قال : وشاهده ما أنشده الجوهرى :

فلما أن أنَيْنَ على أضاخٍ ، ضَرَحْنَ حَصَاهُ أَشْنَاتًا عَزِينَا

لأنه يريد الحَصَى ؛ ومثله قول ابن أحمر البجلي : حُلِقَت لَهازِمُه عِزِينَ ووأْسُه ، كالقُرْضِ فَرْطِحَ مَنْ طَحِينِ سَمْيرِ

وعز ويت فعليت ؟ قال ابن سيده: وإنما حكمناعليه بأنَّه فعليت الوجود نظيره وهو عفريت ونفريت ونفريت ولا يكون فعويلا لأنه لا نظير له ؟ قال ابن بوي: تجعلك سيبويه صفة وفسره ثعلب بأنه القصير. وقال ابن دريد: هو اسم موضيع . وبنو عز وان : عي من الجن ؟ قال ابن أحمر يصف الظليم والعرب تقول إن الظليم من مراكب الجن :

َحَلَقَتْ بَنُو عَزْوانَ بُجَوْجُوَهُ والرأسَ ، غيرَ قَنَـاذِعٍ زُعْرِ

قال الليت: وكلمة تشنّعاء من لغة أهل الشعر، يقولون يَعْزَى ما كان كذا وكذا، كما نقول نحن: لعَمْرِي لقد كان كذا وكذا، ويَعْزِيكَ ما كان كذا، وقد أن كأنها كلمة يُتلكَطّف بها. وقيل: بعزاي، وقد أذكر في عزز؛ قال ابن دريد: العَزْوُ لغة مرغوب عنها يَتكلم بها بَنُو مَهْرة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوى كأنها كلمة يَتكلم بها بَنُو مَهْرة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوى كأنها كلمة يُتلكم بها بَنُو مَهْرة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوى كأنها كلمة يُتلكم بها بَنُو مَهْرة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوى كأنها كلمة يُتلكم بها، وكذلك يقولون يَعْزى.

وسا: عَسَا الشيخ يَعْسُو عَسُوا وعُسُوا وعُسُوا وعُسِيّاً مثل مُعْيِّاً وعَسَاء وعَسَوة وعَسِي عَسَى، كله :

كَبِر مثل عَنِي ويقال الشيخ إذا وَلَّى وكَبِر:
عَنَا يَعْنُو عُنِيّاً ، وعَسَا يَعْسُو مِثْله ، ورأَبِت
في حاشة أصل التهذيب للأزهري الذي نقلت منه حديثاً متصل السنّد إلى ابن عباس قال : قد علمت السنّة كِلَّها غير أني لا أدري أكان رسول آلله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقُرأ من الكِبر عَنِيّاً أو عييًا أو عييًا في الكتاب أم سَطره عييًا في الكتاب أم سَطره

بعض الأفاضل. وفي حديث قتادة بن النَّعْمان : للَّا أَتِيتُ عَمَّى بالسلاح وكان شيخاً قد عَمَا أو عَمَّا ؛ عَمَّا ، بالسين المهملة، أي كَبِر وأَسَنَّ من عَمَا القضيب إذا يَبِس ، وبالمعجمة أي قَلَّ بصر وضعف . وعَسَتْ يَدُه تَعْسُو عُسُواً : غَلَظَتْ مِن عَمَل ؛ قال ابن سيده : وهذا هو الصواب في مصدر عَما وعَسَا النبات عُسُواً: غَلَظَ واسْتَدَّ ؛ وفيه لغة أخرى عَمِي يَعْسَى عَمَّى ؛ وأنشد :

يَهُوُونَ عَن أَركانِ عِزِيّ أَدْرَمَا ، عن صامِلِ عاسٍ ، إذا ما اصلَخْسَما

قال : والعَساءُ مصدر عسا العُود يَعْسُو عَساء ، والقَساءُ مصدر قَسا القلب يَقْسُو قَسَاء . وعَسا الليل : اشتَدت ظلميته ؛ قال :

وأَظْعَنْ الليلَ ، إذا الليلُ عَسَا

والغَينُ أَعْرَفُ. والعاسِي مِثلُ العاتي : وهو الجاني. والعاسِي : الشَّمْرَاخُ مَن شَّمَارِيخِ العِذَّقِ فِي لغة بَلْمُحْرِث بن كعب . الجوهري: وعَسا الشيءُ بَعْسُو عُسُورًا وعَساءً ، ممدود،أي يَبِسَ واشتد وصَلَب. والعَسَا ، مقصوراً : البَلَحِ .

والعَسُو : الشَّمَع في بعض اللغات .

وعَسَى : طَمَع وإشْفاق ، وهو من الأفعال غير المُنتَصر فق ؛ وقال الأزهري : عَسَى حرف من حروف من حروف للمُقارَبة ، وفيه ترَج وطَمَع ؛ قال الحوهري : لا يَتَصَر ف لأنه وقع بلفظ الماضي لما جاء في الحال ، نقول : عَسَى زيد أن يَغْر بُح ، وعَسَتْ فلائة أن تَغْر بُح ، فزيد فاعل عسَى وأن يَغْر بُح ، فويَعْر بُح ، فويد الحروج إلا أن خبر ولا يعفى ألم والسا مقصوراً البلع ، هذه عبارة الصحاح ، وقال الماغاني في التكملة : وهو تصعيف قبيح ، والصواب النسا بالنين . لا عنى عند جهور النحوين من اخوات كاد ترفع الاس وتنصب الحبر .

سا

يكون اسماً ، لا يقال عَسَى زيد مُنْطَلَقاً . قال ابن سده: عَسَنْتُ أَنْ أَفْعُلَ كَذَا وعَسَنَ قَارَبُتُ ، والأولى أعْلَى ، قال سلبوله : لا يقال عَسَنْتُ الفعلَ ولا عَسَيْتُ للفعل ، قال : اعلم أنهم لا يَستعملون عَسَى فعلنك ، اسْتَغْنَو البأن تَفْعَلَ عن ذلك كما استَغْنَى أكثرُ العرب بِعَسى عن أن يقولوا عَسَبا وعَسَوا ، وبلكو أنه ذاهب عن لو ذهابُه ، ومع هذا انهم لم تَسْتَعْمُلُوا المُصَدِّر في هذا الياب كما لم تستعملوا الاسم الذي في موضعه يَفْعَل في عَسَى وكادَ ، يعنى أنهم لا يقولون عَسَى فاعلَا ولا كاد َ فاعلًا فتر ك هذا من كلامهم للاستفناء بالشيء عن الشيء ؛ وقال سلوبه : عَسَى أَن تَفْعَلَ كقولك دنا أن تَفْعل ، وقالوا : عَسَى الغُوَبُرُ أَبْؤُساً أَي كَانَ الغُو بَرْ أَبْؤُساً ؛ حكاه سبويه ؛ قال الجوهري : أما قولهُم عَسَى الغُورَيْرُ أَبْؤُساً فشاذٌ نادرٌ ، وضع أَبْؤُساً موضعَ الحُبَر ، وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرها ، وربما تشبُّهوا عَسَى بكادَ واستعملوا الفعل بعدَه بغير أن فقالوا عسَى زيد" يَنْطَلَق ؟ قال سُماعَة ' بن أسول النعامي :

> عَسَى اللهُ بِغَنِي ، عن بلادِ ابنِ قادرٍ ، بُمُنْهَمِرٍ جُوْنِ الرَّبَابِ سَكُوب

هكذا أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده :

عن بلادِ ابن ِ قارِبِ

وقال : كذا أنشده سيبويه ؛ وبعده :

هِجَفَ تَحُفُ الربحُ فَوَقَ سِبَالِهِ ،
له مَن لَويَّاتِ المُكُومِ نَصِيبُ ،
وحكى الأَزهري عن الليث : عَسَى تَجْرِي مَجْرِي لللهُ ، تقول عَسَيْتُمْ وعَسَيْتُمْ وعَسَيْتُمْ وعَسَيْتُمْ

المرأة وعَسَنَا وعَسَيْنَ ؛ يُتَكَلَّم بها على فعل ماض وأميت ما سواه من وجوه فعله ، لا يقال يعسى ولا مفعول له ولا فاعل . وعَسَى ، في القرآن من الله على "ثناؤه ، واجب" وهو مين العباد عَلَنَ ، كقوله تعالى : عسى الله أن بأتي بالفتح ، وقد أنى الله به بالما الجوهري : إلا في قوله عسى ربه ان طَلَّقَكُنَ قال الجوهري : إلا في قوله عسى ربه ان طَلَّقَكُنَ أن يُبد له ؛ قال أبو عبيدة : عسى من الله إيجاب فجائت على إحدى اللغتين لأن عسى في كلامهم رجاة ويقين ؛ قال ابن سيده : وقيل عسى كلمة تكون فجعله يَقين ! قال الأزهري : وقد قال ابن مقبل فجعله يَقيناً أنشده أبو عبيد :

َظَنْي بِهِم كَعَسَى ، وهم بِبْنَنُوفَةً ، يَتَنَازُ عُسُونَ جِوائِزَ الْأَمْثُـالِ

أي طَنِّي بهم يَقين . قال ابن بري: هذا قول أبي عبيدة، وأما الأصمعي فقال: كَظنِّي بهم كَعَسَى أي ليس بثبت كعَسى ، ويد أن الظَّن هنا وإن كان عمني البقن فهو كعَسى في كونها بمعنى الطبع والرجاء ، وجوائثُ أ الأمثال ما جاز من الشعر وساد . وهو عَسيُّ أن يَفْعَلُ كَذَا وعَسٍ أَي خَلِيقٌ ؛ قال ابن الأَعْرَابي : ولا يقال عَسَّى . وما أعنساهُ وأعْس ِ به وأعْسِ بأن يفعلَ ذلك : كقولك أَحْر به ، وعلى هذا وجَّهُ الفارسي فراءة نافع : فهل عَسيتُم ، بكسر السين ، قال : لأنتُّهم قد قالوا هو عَس بذلك وما أعْساهُ وأعْس به، فقوله عَس بقوسي عَسبتم، ألا ترى أَنَّ عَسَ كَعَرْ وشج ٍ ? وقد جاء فَعَلَ وَفَعِلَ في نَحْو وَرَي الزَّنْدُ وورَي ، فكذلك عَسَيتُم وعَسيتُم ، فإن أُسْنِدَ الفِعلُ إلى ظاهرٍ فقياس عَسيتم أَن يقول فيه عَسى زيد" مثل ' رَضي زيد" ، وإن لم يَقُلُهُ فَسَائِمُ لَهُ أَنْ يَأْخُذُ بِاللَّهَٰكَيْنِ فَلَسْتُعِمَلَ ۗ إحداهما في موضع دون الأُخْرى كما فَعَلَ ۚ ذَلكُ فِي

غير ها . وقال الأزهري : قال النحويون يقال عَسَى ولا يقال عَسى َ . وقال الله عز وجل : فهل عَسَنتُمْ إِنْ نُوَالُّنُّتُمْ ۚ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضُ ؛ اتَّفَقَ القراءُ أجمعون على فتح السين من قوله عَسَيْتُهُمْ إِلاًّ ما جاء عن نافع أنه كان يقرأ فهل عَسيتم ، بكسر السين ، وكان يقرأ : عَسَى رَبُّكُم أَن 'يَهْلِكَ عَد و كَ ' فدل مُوافقتُه القرَّاءَ على عَسَى عـلى أنَّ الصواب في قوله عَسَيْتُم فتح السين . قال الجوهري : ويقال عَسَيْتُ ٰ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكُ وعَسِيتُ ، بالفتح والكسر، وَقَرَى، بهما فهل عَسَيْتُم وعَسِيتُمْ . وحكى اللحياني عن الكسائى : بالعسَى أن يَفْعَل ، قال : ولم أسمعهم أيصر فنونها مُصَرَّفَ أَخَواتها ، يعني بأخواتها حَرَى وبالثَمَرَى وما شَاكَلَهَا . وهذا الأَمرُ مُعْسَاةً منه أَى مَخْلَقَة . وإنه لَمَعْساة "أن يَفْعَل ذاك : كقولىك تعراة"، يكون للمُذَّكر والمُؤنَّث والاثنين والجمع بلفظ واحد. والمُنسية ُ: الناقة التي يُشَكُ فيها أبيها لَبَنَنُ أم لا ، والجمع المُعْسياتُ ؛ قال الشاعر:

> إذا المُعْسِياتُ مَنْعُنَ الصَّبُو حَ ، خَبِّ جَرِيكُ بِالمُحْصَنِ

جَرِيَّهُ : وَكِيلُهُ وَرَسُولُهُ ، وقيـل : الجَرِيُّ الحَادِمْ، والمُنْحُصَنُ مَا أُحْصِنَ وادُّخِرَ مِنالطَّعَامِ لَلجَدْبِ ؛ وأما ما أنشده أَبُو العباس :

> أَلَم تَوَنِي تَوَكُنُ أَبَا يَزِيدٍ وصاحِبَهُ ، كَمِعْساء الجُوادِي للا خَبْط ولا نَبْك ، ولكنْ يَداً بِينْدٍ فَهَا عِيْشٍ جَعَادِ

قال : هذا رجل طَعَن رجُدُلًا ، ثم قال : ترَكُّتُهُ مَعْساء الجُدواري بسِيلُ الدُّمُ عليه كالمرأة التي لم تأخذ

الحُسُوة في حَيْضِها فَدَمُها يسِيلُ . والمِعْساءُ من الجواري : المُراهِقة التي يَظنُ من رآها أنها قد توَضَّأَت . وحكى الأزهري عن ابن كيسان قال: اعلم أن جَمْع المقصور كله إذا كان بالواو والنون والياء فإن آخر ويسقي المسكونه وسكون واو الجمع وياء الجمع ويبقى ما قبل الألف على فتنَّحه ، من ذلك الأدنون جمع أدنى والمصطفون والمتوسون والميسون ، وفي النصب والحفض الأدنين والمصطفين .

والأعساء: الأرزان الصلبة ، واحد ها عاس . وروى ابن الأثير في كتابه في الحديث: أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء ، وقال: قال الحطابي قال الحيميدي العساء العس ، قال: ولم أسمعه الأفي هذا الحديث. قال: والحيميدي من أهل اللسان ، قال: ورواه أبو خيسة ثم قال بعساس كان أجود ، وعلى هذا يكون جمع العس أبدل المهزة من السين ، وقال الزمخسري: العساء والعساس جمع عس .

وأبو العَسَا : رَجُــلُ ؛ قال الأزهري : كان خــلاد صاحبُ 'شرَطَة البَصْرَ ۚ يُكِنْنَى أَبا العَسا .

عشا: العشا ، مقصور ": سوء البصر بالليل والنهاو ، يكون في الناس والدواب والإبل والطيّر ، وقيل: هو ذَهاب البصر ؛ حكاه ثعلب ، قال ابن سيده : وهذا لا يصح إذا تأمّلته ، وقيل : هو أن لا يُبصِر بالليل ، وقيل : العشا يكون سُوء البصر من غير عملى ، ويكون الذي لا يُبصِر بالليّبل ويُبصِر بالليّبل ويُبصِر بالليّبل ويُبصِر بالليّبل ويُبصِر بالليّبل ويُبصِر بالليّباد ، وقيد عشا يعشو عشوا ، وهو أذني بصر وإنما يعشو ، قال سيبويه : تولد «بساس كان أجود » هكذا في جيم الامول .

أمالوا العَشا، وإن كان من ذوات الواو ، تَسْبَيهاً بِذَوات الواو من الأفعال كفرَا ونحوها ، قال : وليس يطرّد في الأفعال كفرَا وخوها ، قال ؛ وقيد عشي تعشي ، وهو عش وأغشى ، وقيد عشي وأغشى ، والأنثى عَشُواء ، والعُشو من بَعَم الأعشى ؛ قال ابن الأعرابي : العُشو من الشّعراء سبّعة : أعشى بي قينس أبو بَصِير ، وأعشى باهلة أبو قنعافة ١ ، وأغشى بي تَهشل الأسود بن يعفر ، وفي الإسلام وأغشى بي ربيعة من بني سيبان ، وأغشى طرور ود من أغشى سليم ، وقال غيره : وأغشى بي ماذن من تميم . ورجلان أغشيان ، وامرأتان عشواوان ، ووجال فيره : وأغشى بي ماذن من تميم . ورجلان أغشوان ، وامرأتان عشواوان ، ووجال فيره .

وعَشَّى الطَّيْرَ: أَوْقَدَ لَمَا نَادِ ٱلتَّعْشَى منها فيصدها. وعَشَّا يَعْشُو إِذَا ضَعُفَ بَصَرَ هُ وَأَعشَاهُ الله . وفي حديث ابن المُسَيَّب : أَنه دَهبَت إحْدَى عَينَيْه وهو يَعْشُو بالأَخْرَى أَي يُبْصِر بها بَصَرَ أَضَعِيفاً . وعَشَا عن الشيء يَعْشُو : ضَعْمُ عَن بَصَرُ هُ عنه ، وعَشَا عن الشيء يَعْشُو : ضَعْمُ قَ بَصَرُ هُ عنه ، وخَبَطَ خَبْط عَشُواء : لم يَتَعَمَّدُه . وفلان خابط خَبْط عَشُواء ؛ لم يَتَعَمَّدُه . وفلان خابط خَبْط عَشُواء وأَصْلُه من الناقة العَسْواء لأَنها لا تَتَعَمَّدُهُ مَواضِع أَخْفافِها ؛ قال تَرْفَع رَأْسها فلا تَتَعَمَّدُ مَواضِع أَخْفافِها ؛ قال نوه :

وأين المنايا خط عشواء من تصب تمين المنايا خط عشواء من تمين المين مم ومن المخطى المين المناو المين من المناو المناو الذي يو كب وأسه ولا يمتم من المناو الذي يو كب وأسه ولا يمتم المناو التي لا تبصر المناو التي لا تبصر من المناو التي لا تبصر من المناو التي لا تبصر المناو التي لا تبصر المناو التي لا تبصر المناو التي لا تباعر المناو التي لا تباعد المناو التي لا تباعد المناو التي لا تباعد المناو التي لا تباعد المناو التي المناو التي المناو المناو التي المناو المناو

زُهَيرُ المنايا بخبُطِ عَشُواءَ لأَنتُها تَعُمُ الكُلُّ ولا تَخْنُصُ . ابن الأَعرابي : العُقابُ العَشُواءُ التي لا تُبالي كَيْفَ خَبَطَت وأَيْنَ ضَرَبَت بمِغالِبها كالنَّاقة العَشْواء لا تَدَوي كَيْفَ تَضَع يَدَها .

وتَعَاشَى : أَظُهُرَ الْعَشَا ، وأَدى من نَفْسِهِ أَنه أَعْشَى وليس به . وتعاشَى الرجل في أَمْرِهِ إِذَا تَجَاهَلَ ، على المَثَل . وعَشَا يَعْشُو إِذَا أَتَى نَارِاً للضَّيَافَة وعَشَا إِلَى النَّار ، وعَشَاهِ ا عَشُواً وعُشُواً واعْتَشَاها واعْتَشَى بها ، كله : رآها لَيْلًا على بُعْدِ فقَصَدَها مُسْتَضِيئاً بها ؛ قال الحطيثة :

> مَتَى تأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْء نارِهِ ، تَجِيدُ خَيرَ نارٍ ، عندَها خَيرُ مُوقِدِ

أي متى تأته لا تَتَبَيَّن نارَهُ مِن ْ ضَعْف بَصَرِك ؛ وأنشد ابن الأَعرابي :

وُجُوهاً لو أنَّ المُدُّلِجِينَ اعْتَـشُوْا بِهَا ، صَدَعْنَ الدُّجِيحَتَّى تَرَى اللَّيْلَ يَنْجَلِي<sup>ا</sup>

وعَشَوْنَهُ : قَصَدُنُهُ لِللا ، هذا هو الأصل مُ مَ صاو كُلُّ قاصِدِ عاشِياً . وعشَوْنَ إلى النارِ أَعْشُو إليها عَشُواً إِذَا اسْتَمَدُ لَكُنْ عليها بِبَصَرِ ضَعيف ، ويُنْشُد بيت الحُطيئة أيضاً ، وفسَّره فقال : المعنى متى تَأْتِه عاشِياً ، وهو مَرْفُوعُ بين مَجْزُ ومَيْن لأن الفعل المُسْتَقْبُل إذا وقعَ مَوقِع الحال يَرْتَفِع ، كُولك: إن تأت ذيداً تُكرِمه يَأْتِك ، جَزَمَت تأت بأن ، وجَزَمَت يأتِك بالجواب ، ورفعت تكرِمه بينهما وجَعَلْتَه حَالاً ، وإن صَدَر ت عنه إلى غيره قلت عَشَوْنَ عنه ؛ ومنه قوله تعالى : ومَن يعش عن ذكر الرَّحْمَن نُقيض له شَطاناً فهو له بالف فيره هو وجوها » هر هكذا بالنصب في الاصل والمعكم ، وهو بالف فياساتي .

قَرَنْ ﴾ قال الفراء : معناه من يُعْرِضُ عن ذكر الرحمن ، قال : ومن قرأ ومَن يَعْشُ عن ذكر الرحمين فمعناه مَن يَعْمُ عنه ، وقال القُتَلِيني : معنى قوله ومَـن يَعْشُ عـن ذكر الرحمن أي يُظلمُ بَصَرُهُ ، قال : وهذا قولُ أَبِي عبيدة ، ثم ذهب يَوُدُهُ قُولَ الفراء وبقول : لم أَرَ أَحداً يُجيزُ عَشُو ْتُ عن الشيء أَعْرَ ضَت عنه ، إنما يقال تَعاشَيْت عن الشيء أَى تَعَافَلُت عنه كَأَنِي لَم أَرَهُ ، وكذلك تعامَيْت، قال : وعَشُونُ إلى الناد أي استُد لكنت عليها بيصر ضعيف . قال الأزهري: أَعْفُل القُنْتَدْي موضع الصواب واعترَض مع غَفْلَتِه على الفراء يَورُدُ عليه، فذكرت قوله لأبيِّن عُوارَه فلا يَغْتَرُ به الناظر ُ في كتامه ، والعرب تقول : عَشُوْتُ إلى النار أَعْشُو عَشْواً أَي قَصَدَتُها مُهْتَدِياً بها، وعَشُونَ عنها أي أَعْرَضْت عنها ، فيُفَرَّقُون بين إلى وعَنْ موصوليَّن بَالْفَعَلِ. وَقَالَ أَبُو زَيِد: يَقَالَ عَشَا فَلَانَ ۖ إِلَى النَّارَ يَعْشُو عَشُواً إذا رأى ناراً في أوال الليل فيَعْشُو إليها يَسْتَضِيءُ بِضَوْمُهَا . وعَشَا الرجلُ إِلَى أَهَلُهُ يَعْشُو : وذلك من أوَّل الليل إذا عَلمَ مَكَانَ أَهله فقَصدَ إلىهم . وقال أبو الهيثم : عَشَى الرجلُ يَعْشَى إِذَا صار أعشى لا 'يبصر' لـَـيْلًا ؛ وقال 'مزاحم' العُقَـيْلي فحمَل الاعتشاء بالوجوه كالاعتشاء بالنار يَمْدَحُ قوماً مالحمال:

> يُزِبنُ سَنا الماوِيِّ كُلُّ عَشَيَّةٍ ، على غفلات الزَّبن والمُنتَجَمَّل ، وُهُوهُ لوَ أَنَّ المُد لِجِينَ اعْتَشَوْ المِا، سَطَعْنَ الدَّجِي حَتى ترَى اللَّيْلَ يَنْجَلِي

وعَشَا عن كذا وكذا يَعْشُو عنه إذا مَضى عنه . وعَشَا إلى كذا وكذا يَعْشُو إليه عَشْواً وعُشُواً

إذا قَصَد إليه مُهنّدياً بضَوْء نارِه . ويقال : اسْتَعْشَى فلانُ ناراً إذا اهنّدى بها ؛ وأنشد :

> يَنْبِعن حروباً إذا هيئنَ قَدَمُ ، كأنه بالليّل يَسْتَعْشِي ضَرَمُ ،

يقول : هو نكشيط صادق الطيَّر ف حجري على الليل كأنه مُسْتَعْش ضَرَمَة" ، وهي النار' ، وهو الرجلُ الذي قد ساق الخاربُ إبله فطرَدَها فعَمد إلى ثُورْب فشقة وفتلك فتثلًا شديداً ، ثم عَمر • في زَيْت أو دُهْن فرَوَّاهُ ، ثم أَسْعُل في طَرَفه النار فاهْتَدى ما واقْتُنَصُّ أَثَرَ الْحَارِبِ لِيَسْتَنْقُذَ إِبِلَهُ } قال الأزهري : وهذا كله صحح، وإنما أتى القُنتَيْسُ في وهمه الحَطَّأُ من جهة أنه لم يَفْر'ق بين عَشَا إلى النار وعَشَا عنها ، ولم يَعلَم أَن كُلُّ واحد منهما ضد الآخَر من باب المَيْسَلِ إلى الشيء والمَيْسَل عنه ، كقولك : عَدَلْت إلى بني فلان إذا قُصدتُهم ، وعَدَلَنْتُ عنهم إذا مَضَيْتُ عنهم ، وكذلك ملنتُ إليهم وملنت عنهم ، ومَضينت إليهم ومضينت عنهم، وهكذا قال أبو إسحق الزجَّاج في قوله عز وجل : ومن يعشُ عن ذكر الرحين أي يُعْرُضُ عنه كما قال الفراء؛قال أبو إسحق: ومعنى الآية أنَّ من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين نُعَاقَبُهُ بِشَطَانِ نُقَيِّضُهُ له حتى يُضَلَّهُ وَيِلازُ مه قريناً له فلا يَهْندي مُجازاةً له حين آثر الباطل على الحـق البيِّن ؛ قــال الأزهري : وأبو عبيدة صاحب معرفة بالغريب وأيام العرب ، وهـ و كبلد النظر في باب النحو ومَقاييسه . وفي حــديث ابن عمر : أنَّ رجلًا أتاه فقال له كما لا يَنْفَعُ مع الشَّرْكِ عَمَلُ " هل يَضُرُ مُع الإِيمَانَ وَنَـبُ ? فقال ابن عمر : عَشَّ ١ قوله ه حروباً يه هكذا في الاصل، ولمله عرف، والاصل حُوذيًّا أي سائقاً سريع السير .

ولا تَغْتُر " ، ثم سأل ابن عباس فقال مشل ذلك ؟ هدا مَثَلُ للعرب تَضْربُ في التُّوصة بالاحتماط والأَخْذُ بالحَزْمِ ، وأَصَكُ أَن رَجِلًا أَرَادُ أَن يَقْطَعَ مَفَازَة بإبله ولم 'بعَشَّها، ثقة على ما فيها من الكلا، فقل له: عَشٌّ إِبلَكُ قبل أَن تُفَوِّزُ وخُذْ بالاحتباط، فإن كان فيها كلاً لم يَضُر ك ما صنَعْت ، وإن لم يكن فيها شيءُ كنتَ قد أَخَذُت بالنَّقة والحَزَّم، فأراد ابن عمر بقوله هذا اجتنب الذنوب ولا تَرْكُنُهَا اتَّكَالًا على الإسلام ، وخُذْ في ذلك بالثُّقة والاحتباط؛ قال أبن برى: معناه تَعَشُّ إِذَا كنت في سَفَرٍ ولا تَتَوانَ ثِقةً منك أَنْ تَتَعَشَّى عند أهلك ، فلمَعلَّك لا تَجد عندهم شيئاً . وقال اللت : العَشُورُ إِنَّانَكُ الرَّا تَرْجُو عندها مُدًّى أَو خَيْراً، تَقُول: عَشَوْتُهَا أَعْشُوهَا عَشُواً وعُشُواً، والعاشية ُ : كل شيء يعشُو بالليـل إلى ضوء ناري من أَصْنَافَ الْحُلَثُقِ الفَراشِ وغيرِه ، وكذلكُ الإبل العَواشي تَعْشُو إلى صَوء نار ؟ وأنشد :

> وعاشِية حُوش بطان دَعَر ْتُهَا بضَر ْبِ قَتَيِلٍ ، وَسَطَهَا ، يَنَسَيَّفِ ُ

قال الأزهري: عَلَيطَ في تفسير الإبل العَواشي أنها التي تَعْشُو إلى ضوء النار، والعَواشي جَمعُ العاشِية، وهي التي تَرْعى ليلا وتتَعَشَّى، وسنذ كرها في هذا الفصل. والعُشُوة والعِشْوة: النارُ يُسْتَضَاءُ بها. والعاشِي: القاصِدُ، وأصله من ذلك لأنه يَعْشُو إلى النار؛ قال ساعدة بن جُوَيَّة:

شِهابي الذي أَعْشُو الطريقَ بضَوَّتُه ودرْعي، فلكيلُ الناسِ بَعْدَكُ أَسُوَدُ

١ قوله « ثقة على ما فيها النع » هكذا في الاصل الذي بايدينا ،
 وفي النهاية : ثقة بما سيجده من الكلأ ، وفي التهذيب : فاتكل
 على ما فيها النع .

والعُشْوة : ما أُخِلَ مِن نار لِيُقْتَبِس أَو يُسْتَضَاءً به . أَبو عمرو : العُشْوة كالشُّعْلة من النارِ ؛ وأنشد حتى إَذا اشْتالَ سُهَيْلُ سِحَرْ ، كَمُشُوة القارِسِ تَرْمِي بالشَّرو

قال أبو زيد : ابعونا عُشُوه آي ناراً نَسْتَضي مجا. قال أبو زيد : عَشِي الرجل' عن حثى أصحاب يعشَى عشي عشي عشي شديداً إذا طَلسَم ، وهو كقولك عَمِي عن الحق ، وأصله من العشا ؛ وأنشد :

أَلَا رُبِّ أَعْشَى ظَالِمٍ مُنْخَبِّطٍ ، جَعَلْتُ بِعَيْنَيْهِ ضِيَاءً ، فَأَبْضَرَا

وقال: عَشِيَ علي فلان يَعْشَى عَشَى ، منقوص ، ظَلَمَنَى . وقال اللبث: يقال للرجال يَعْشَوْن ، وهُما يَعْشَيان ، وفي النساء 'هن يَعْشَيْن ، قال : للها صارت الواو في عَشِي ياء لكَسْرة الشين تُركَت في يَعْشَيان ياء على حالها ، وكان فياسه يَعْشُوان فتركوا القياس ، وفي تثنية الأعشى هما يَعْشَوان فتركوا القياس ، وفي تثنية الأعشى هما يَعْشَوان فتركوا القياس ، وفي تثنية الأعشى هما وارت في الواحد ياء لكسرة ما فَبْلَها تركت في التُثنية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشوي ، في التُثنية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشوي ، وإلى العَسْية عشوي .

والعَشْوَةُ والعُشُوةُ والعِشْوَةُ : رُكوبُ الأَمْو عَلَى غَيْر بِيانٍ . وأُوطأَ فِي عَشْوَةٌ وعِشُوةٌ وعِشُوةٌ وعِشُوةٌ وعُشُوةً لِبَسَ عَلَى أَن يَوْكَبِ لَبَسَ عَلَى أَن يَوْكَبِ أَمَراً غَيْرَ مُسْتَبَيْنِ الرشد فر بُبّا كان فيه عَطَبُه ، وأصله من عَشُواءُ الليل وعُشُويَهِ مثلُ ظَلْماء الليل وظُلْميته ، تقول : أَوْطأَتني عَشُوةً أَي أَمْراً مُلْمَيْسِاً ، وذلك إذا أَخْبَر تَه بما أَوْقَعْتَه به في حَيْرَةٌ أَو بَلِيلةً . وحكى ابن بوي عن ابن قتيبة : أوطأَ ته عَشُوءً عَن ابن قتيبة : أوطأَ ته عَشُوءً عَن ابن قتيبة : أوطأَ ته عَشُوءً عَلَى أَن يَطأَ أَنْ يَطأَ أَن يَطأَ أَن يَطأَ أَن يَطأَ أَنْ يَطأَنُونَ عَنْ إِنْ يَعْتَبُهُ اللّه يَدْرَدُهُ وَحَمّا لَنْ يُعْرَدُهُ وَمُؤْنَا اللّهِ الْمُؤْنَا يَالِمُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا يَعْلَا أَنْ عَلَى أَنْ يَطأَى أَنْ يَطأَلُهُ عَلْمُ الْكُلْمَا يَبْهُ يَهُ يَا أَنْ عَلَا إِنْ يَطأَ يَا إِنْ يُعْتَلَهُ عَلَى أَنْ يَعْلَا يَنْ يَا يَا يُعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُونَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُهُ وَالْمُؤْنَا يَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْمُونُ يَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْمُونُ عَلَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَعْرَدُونَا يَع

قوله تعالى : ومن بعد صلاة العشاء .

ما لا يُبِصُرُهُ فَرُبُهَا وقع في بِئُر ِ . وفي حـديث على ، كرم الله وجهه: تَخبَّاط عَشُوات أَي يَخْسِطُ ُ في الظَّالام والأمر المُلاتبس فيتَتَحَيَّر.وفي الحديث: يا مَعْشَىرَ العَرَبِ احْمَدُوا اللهَ الذي رَفَعَ عنكمُ العُشُوَةَ ؛ يويد 'ظلمة الكُفر كُلْمَا ركب الإنسان أمراً بجَهُل لا يُبْصِرُ وجْهَهُ ، فهو عَشُوهَ من تُعشُّوهُ اللَّيْلِ ، وهو تُطلُّمة أوَّله . يقال : مَضَى مَنَ اللَّمُ لَ عَشُوهُ ، بالفتح ، وهو ما بين أوَّله إلى رُبِعه . وفي الحديث : حتى تَذْهَبُ عَشُو َةُ مَنْ اللَّيْل . ويقال : أَخَذْتُ عَلَيْهِم بالعَشُوة أي بالسُّواد من اللُّمل. والعُشوة ، بالضم والفتح والكسر: الأمرُ المُلْتَبُسِ . وركب فلانُ العَشُواءَ إذا تَخْبُطُ أمرَ وعلى غير بَصيرة . وعَشُوءَ اللَّهُ لِي والسَّحَر وعَشُواؤه : 'ظَلْمَتْهُ . وفي حديث ابن الأكوع : فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ بِالعَشْوَةِ أَي بِالسُّوادِ مِنِ اللَّيْلِ ، ويُعِمْمُ على عَشُواتِ . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، كان في سَفَر فاعْتَشِي في أوَّل اللَّيْلِ أي سار وقت العشاء كما يقال استُنَحَر وابْتُكُر .

والعيشاة : أو "ل الظاهر من الليل ، وقيل : هو من صلاة المتفرب إلى العتبة . والعيشاء ان : المتفرب والعيشاء الم الأزهري : يقال الصلاتي المتفرب والعيشاء العيشاءان ، والأصل العيشاء فغللب على المتفرب ، كما قالوا الأبوان وهما الأب والأم ، ومثله كثير . وقال ابن شميل : العيشاء حين يصكي الناس العتبة ، وأنشد :

وبحوَّل مَلَتُ العِشاء دَعَوْتُه ، واللَّيلُ مُنْتَشِرُ السَّقِيطِ بَهِيمٍ ١

وأما العَشِيُ فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشَّبُسُ 'دُعِي ذلك الوقت العَشِيِّ ، فتَحَوَّولَ الظلُّ شَرْقَيْنًا وَحَوَّلَت الشَّبُسُ عَرْبِيَّة ؛ قال الأزهري : وصلاتا العَشِيِّ هما الظهر والعصر . وفي حديث أبي هريوة ، وخي الله عنه : صلى بنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إحدى صلاتي العشيِّ ، وأكبر كلني أنها العصر ، وساقه ابن الأثير فقال : صلى بنا إحدى صلاقي العشيِّ وسلم عليه أنها العصر ، وقال الأزهري : يقع العشيُّ على ما أو العصر ؛ وقال الأزهري : يقع العشيُ على ما يَبْنَ زَوال الشهر إلى وقت غروبها ، كل ذلك عشي ، فإذا غابت الشهر فهو العشاء ، وقيل :

## غَدَوْنَا عَدْوَةً سَحَراً بليْلِ عِشَاءً ، بعدَما انْنَصَف النَّهَارُ

في ذلك :

العَشِيُّ مَنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إلى الصَّبَاحِ . ويقال لِما بين المَغْرُ بِ والعَنَمَـة : عشاءٌ ؛ وزعم قوم أَنَّ

العشاء من زُوال الشمس إلى طلوع الفَجْر، وأنشدوا

وجاء عَشُوهَ أَي عِشَاءً ، لا يَسْكُن ؛ لا تقول مضت عَشُوهَ . والعَشِيهُ والعَشِيةُ : آخر ُ النهار ، يقال : جئنه عَشِيةٌ وعَشِيةٌ ؛ حكى الأخيرة سيبويه . وأتَيْنَهُ العَشِيةٌ : ليو مك ، وآتيه عَشِي عند ، بغير هاء ، إذا كان للمُسْتَقبل ، وأتَيْنَك عَشِياً غير مضاف ، وآتيه بالعَشي والفد أي كل عشية مضاف ، وآتيه بالعشي والفد أي كل عشية العشي ، بغير هاء ، آخر ُ النهار ، فإذا قلت عَشية فهو وغداة ، وإني لآتيه بالعشايا والفدايا . وقال الليث : ليو م واحد ، يقال : لقيته عشية يوم كذا وكذا ، ولقيته عشية وم كذا وكذا ، ولقيته عشية وم كذا وكذا ، تقال : لم يَلْبَنُوا إلا عَشِية أو صُحاها ، يقول القائل ، وهذا حَبِيد من العَشية ضُعَي قال : وهذا حَبِيد من

كلام العرب ، يقال : آئيك العَشِيَّة أو غدائها ، وآتيك الفَداة أو عَشيئتُها ، فالمعنى لم يَلْبُنُوا إلا عشيئة ، فأضاف الضيمى إلى العَشيَّة ، وأما ما أنشده ابن الأعرابي :

#### أَلَا لَيْنَ عَظْنِي مِن زِيارَ ﴿ أُمِّيَهُ غَدِيَّاتِ فَيَظِي أَو عَشِيَّاتَ أَشْنَيِهُ \*

فإنه قال : الغَدَوات في القَبْظ أَطُورَلُ وأَطْسَبُ ، والعَشَاتُ في الشِّناء أطولُ وأطبُ ، وقال : عَدْ يُنَّهُ وغَدْ يَّاتَ مثلُ عَشَيَّةً وعَشَيَّاتَ ، وقبل : العَشيُّ والعَشيَّة من صلاة المَغْرب إلى العَتبة ، وتقول : أَتَنْتُ عَشَى الْمُس وعَسْدَة الْمُس . وقوله تعالى : ولهم رز قُهُم فيها بُكُرَة وعَشَيًّا ، ولبسَ مُعناك بُكْرَةٌ ولا عَشِيٌّ وإِمَّا أَرَادُ لَمُسَمّ رز قُهُمُ في مقدار ما بن الفداة والعَشي ، وقد جـاء في التَّفْسِيرِ : أنَّ معنناه ولهُمْ رِزْقُهُم كلَّ ساعة ، وتصغير العَشي عُشَيْشيان ، على غيو القياس ، وذلك عند سُفتي وهو آخر ُ ساعة مـن النَّهار ، وقيل : تصفير العُشيُّ 'عشَيَّانْ ، على غير قباس مُكَبِّره ، كأنهم صَغَّروا عَشْبَاناً ، والجمع عُشَيَّانات . ولتقيتُ عُشَيْشِيةً وعُشَيْشِيات وعُشَيْشياناتِ وعُشَـَّانات ، كلُّ ذلك نادر ، ولقته مُغَيِّر بانَ الشَّبْسِ ومُغَيِّر بانات الشَّبْسِ . وفي حديث بُجنْدَ ب الجُهنى: فأتَيننا بَطننَ الكديد فَنَزَ لَنَا عُشَيْشِيةً ، قال : هي تصغير عَشِيَّة على غير قباس ، أبدل من الباء الواسطى شين كأن " أَصلُه 'عشَيْلِية". وحكى عن ثعلب: أَنَايْتُه عُشَيْشَة" وعُشَيْشياناً وعُشيًاناً؛قال: ويجوز في تصغير عشيَّة عُشَيَّة وءُشَنشيَة " . قال الأزهري :كلام العرب في تصغير عَشــَّة 'عشـَـُشــَة ' ، جاء نادراً على غير قباس،

ولم أَسْمَع عُشْمَيَّة في تصغير عَشْيَّة ، وذلك أن عُشَيَّة تصغير' العَمَشُوءَ ، وهو أول' 'ظلمة الليل ، فأرادوا أَن يَفْر'فوا بين تصغير العَشْوَّة ؛ وبين تصغير العَشْوَّة ؛ وأمَّا ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

### هَيْفَاءُ عَجْزَاءُ خَرِيدٌ بِالْعَشِي ، تَضْعَكُ عَن ذِي أَشْرُرٍ عَذْبِ نَقِي

فإنه أَراد باللَّمُ لَى ، فإمَّا أَن يَكُونَ سَمَّى اللَّهَ عَشَّاً لمَـكان المشاء الذي هـو الظلمة ، وإمَّا أن يكون وضع العَشيُّ موضع الليل لقُرْ بهِ منه من حيث كانَ العَشَى ۚ آخر َ النَّهَار ، وآخر ُ النَّهَار مُنَّصَلُّ بأُولُ الليل ، وإنما أرادَ الشاعر ُ أَنْ يُبالَغُ بِتَخَرُّدها واستنحياتُها لأنَّ اللسلَ قد يُعْدَمُ فسه الرُّقَبَاءُ والجُلْسَاءُ ، وأكثرُ من 'نسْتَحْمَا منه ، يقول : فإذا كان ذلك مع عدم هؤلاء فما كَظَنُّكَ بِتَخَرُّدِهِا نَهَاداً إذا حَضَرُوا ? وقد يجوز أن يُعْنَى به استحياؤها عند المُباعَلة لأن المُباعَلة أكثر ما تكون لَمُلّا. والعِشْنِيُ : طَعَامُ العَشَيِّ والعِشَاء ، قلبت فيه الواورُ ياءً لقُرْبِ الكسرة . والعَشاءُ : كالعشي ، وجَمعه أَعْشِيَةً . وعَشِيَ الرجلُ يَعْشَى وعَشَا وتَعَشَّى ، كُلُّهُ : أَكُلُّ العَشَاءُ فهو عاش ِ. وعَشَّيْتُ الرَّجِلِّ إذا أَطْعَبته العَشَاءَ ، وهو الطعام الذي يُؤكَّلُ بعد العشاء ؛ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إذا تحضّر العَشاءُ والعشاءُ فابْدَ وُوا بالعَشاء ؛ العَشاء ، بالفتح والمد" : الطَّعَامُ الذِّي يُؤْكُلُ عَنْـُدُ العِشَّاءُ ، وهو خلاف الفَداء ، وأراد بالعشاء صلاة المغرب ، وإنما قد م العَشاء لئلاً يَشْتَغِل قَلْبُهُ بِهِ فِي الصلاة ، وإنما قبل إنها المغرب لأنها وقت' الإفتطار ولضيق وقتها . قال ان برى : وفي المشـل سَقَطَ العَشاة به ـ على سر حان ؛ يضرب للرجُل يَطْلُب الأمر التَّافِه

فيقَع في هَلَكَةِ ، وأصله أن وابَّة طَلَبَت العَشَاءَ فَهَجَمَتُ عَلَى أَسَدِ . وفي حديث الجمع بعَرفة : صَلَّى الصَّلاتَمْن كُلُّ صلاة وحنَّدها والعَشاءُ بنهما أَي أَنه تَعَشَّى بِينِ الصَّلاتَيْنِ . قال الأَصمعي : ومن كلامهم لا يَعْشَى إلا بعدما يَعْشُو أَى لا يَعْشَى إلا بعدما يَتَعَشَّى. وإذا قبل : تَعَشُّ، قلت : ما بي من تَعَشُّ أَي احتماج إلى العَشاء ، ولا تَقُمَلُ ما بي عَشَاءٌ . وعَشَوْتُ أَى تَعَشَّنْتُ . ورجلُ عَشَّنانُ : مُتَعَنَّشٌ '، والأصل عَشْوانْ ، وهو من باب أشاوى في الشُّذُوذ وطُّلُب الحفَّة . قال الأزهري : رجل ً عَشْنَانَ وهو من ذوات الواو لأَنه بقال عَشَنته وعَشَوْتِه فأَنا أَعْشُوه أَي عَشَيْتِه ، وقد عشي يعشَي إذا تَعشَّى. وقال أبو حاتم : يقال من الغَداء والعَشاء رجل تغديان وعَشْنان ، والأصل غَدُوان وعَشُوان لأَنَّ أَصْلَهُمُ الواورُ ، ولكن الواورُ تُقْلَب إلى الناء كثيراً لأن الياء أُخفُ من الواو . وعَشاه عَشُواً وعَشْمًا فَتَعَشَّى : أَطْعُمَهُ العَشَاءَ ، الأَخْرَةُ نادرة ﴿ ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

قَصَرُ نَا عَلَيْهِ بِالمَقْيِظِ لِقَاحَنَا ، فَعَيَّلْنَهُ مِن بَيْنِ عَشْيَ وِتَقْيِيلِ ِ وأنشد ابن بري لقر ط بن التَّوْام البشكري : كان ابن أسْماءً يَعْشُوه ويَصْبَحُه من هَجْمَةً ، كفسيل النَّخل دُرَّار وعَشَاهُ تَعْشَهَ وأعْشاه : كَعَشَاه ؟ قال أَو

ذؤبب:

فأَعْشَيْنَهُ ، من بَعد ما رانَ عِشْيَهُ ، ، بسَهُم لَمُ بَعد التَّابِرِيَّة لَهُوَقَ عِشْنِهُ ، عداه بالبَاء لأنه في معنى غَذَّيْنَهُ . وعَشَيْنَ الرجُل:

أَطَعْمَتُهُ العَشَاءَ . ويقال : عَشَّ إَبِلَكَ وَلا تَغْتَرُّ ! وقوله :

> باتَ 'يعَشِّبها يِعَضُب ِباتِرِ ' يَقْصِدُ' فِي أَسْؤُقِها ' وَجَائِرِ

أي أقيام لها السينف مقيام العشاء . الأزهري : العشي ما يُتعَشَّى به ، وجَمْعه أعشاء ؛ قيال الحيطينة :

وقد نظر تُكُمُ أَعْشَاءَ صادِرَةِ للنَّخِمُسُ عَاللَ بِهَا حَوْزِي وتَنْسَامِي

قال شمر : يقول انتظر تُكُم انتظار إبيل في خَوامِس لأنها إذا صَدَرَت تَعَشَّت طَويلاً ، وفي بُطونها ما كثير ، فهي تختاج إلى بَقل كثير ، وواحد الأعشاء عشي " وعشي الإبل : ما تتعشاه، وأصله الواو . والعواشي : الإبل والغنم التي ترعمي بالليل ، صفة " غالبة " والفيفل الفيفل ؛ قال أبو النجم :

يَعْشَى ، إذا أَظْلَم ، عن عَشَائه ، ثم غَدَا يَجْمَع من غَدَاثِهِ

يقول: يَتَعَشَّى فِي وقت الظُّلْمَة . قال ابن بري : ويقال عَشِي بعنى تَعَشَّى . وفي حديث ابن عمر : ما مين عاشية أشك أنقاً ولا أطول شبعاً مين عالم مين علم إلعاشية : التي تَرْعَى بالعَشِي من المَنواشِي وغيرها . يقال : عَشِيت الإبل وتَعَشَّت المحنى : أن طالب العلم لا يكاد يشبع منه كالحديث الآخر : مَنهُ ومان لا يتماد يشبع منه علم وطالب دنيا . وفي كتاب أبي موسى : ما علم وطالب دنيا . وفي كتاب أبي موسى : ما عاشية أدوم أنقاً ولا أبعد ملالاً من عاشية علم علم وفسره فقال : العشو أنسانك ناراً تر جُو عندها خيراً . يقال : عشوت أغشوه ، فأنا عاش عندها خيراً . يقال : عشوت أغشوه ، فأنا عاش عندها خيراً . يقال : عشوت أغشوه ، فأنا عاش عندها خيراً . يقال : عشوت أغشوه ، فأنا عاش

من قوم عاشية ، وأراد بالعاشية هَهُنا طالبي العِلْمِ الرَّاجِينَ خيرَ، وَنَفْعَهُ . وَفِي المثل : العاشية تَهَيِيجُ الآبِينَةَ أَي إِذَا رَأْتِ التِي تَأْبَى الرَّعْنِيَ التِي تَتَعَشَّى هَاجِئْهَا للرَّعْنِي فرَعَتْ معها ؛ وأنشد :

وبَعير ُ عَشِي ٌ : 'يطيِلُ العَشاءَ ؛ قال أَعْرابي ٌ ووصف بَعيرَ هُ :

### عريض" عَر وض عَشِي عَطيُو"

وعشا الإبل وعشاها: أرعاها ليلا. وعشيت الإبل إذا رعيشيت بعد غروب الشمس وعشيت الإبل تعشى عشى إذا تعشت ، فهي عاشية . وجمل عش وناقة عشية : يزيدان على الإبل في العشاء ، كلاهما على النسب دون الفعل ؛ وقول كثير يصف سحاباً:

خَفِي تَمَشَّى فِي البحارِ ودُونَه ، مَن اللَّجُ ، خُضْرُ مُظْلِماتُ وسُدًّفُ َ

إنما أراد أن السحاب تَعَسَّى من ماء البحر ، جَعَلَهُ كَالْعَشَاءُ له ؛ وقول أُحَيْحَة بنِ الجُلاح :

تَعَشَّى أَسافِلُها بالجَبُوب، وتأْتي حَلُوبَتُها من عَل

يعني بها النخل ، يعني أنها تتعَشَّى من أسفل أي تتَسُرَبُ الماء وبأتي حَمْلُها من فَوْقُ ، وعَنى بِحَلُوبَتِها حَمْلُها حَنْ الحَلُوبَة موضع المَحْلُوبَة موضع المَحْلُوبِ . وعَشِي عليه عَشَّى : ظَلَمه . وعَشَّى عن الشيء : وقَقَ به كَضَعَى عنه . والعُشُوان : ضَرْبُ من النَّمْرِ أو النَّفْلِ . والعَشُواء ، تَمْدُودُ : ضَرَبُ من من النَّمْرِ أو النَّفْلِ . والعَشُواء ، تَمْدُودُ : ضَرِبُ من من النَّمْرِ أو النَّفْلِ . والعَشُواء ، تَمْدُودُ : ضَرِبُ من من النَّمْرِ أو النَّفْلِ . والعَشْواء ، تَمْدُودُ :

عصا : العَصا : العُودُ ، أُنتُنَى . وفي التنزيـل العزيز : هي عَصايَ أَتَوَكُ عُليها . وفـلانُ صُلْبُ العَصا وصليبُ العَصا إذا كان يَعْنُفُ بالإبـل فيَضَرِبُهـا بالعَصا ؛ وقوله :

فأشهُدُ لا آتِيكِ ، ما دامَ تَنْضُبُ بأد ضكِ ، أو صُلْبُ العَصا من رجالِكِ أي صَلِيبُ العَصا . قال الأزهري : وبقال الرّاعي إذا كان قَويّاً على إبلِهِ ضابطاً لها إنه لصُلْبُ العَصا وشديدُ العَصا ؛ ومنه قول عبر بن لَجَإٍ :

صُلْبُ ُ العَصا جافِ عن التَّغَزُ ۗ لَ

قال ابن بري: ويقال إنه لصُلْبُ العَصَا أي صُلْبُ في نفسه وليس مُمَّ عَصاً ، وأنشد بيت عبر بن لجإ ونسبه إلى أبي النَّجْم . ويقال : عَصاً وعَصَوان ، والجمع أعْص وأعْصاء وعُصِي وعصِي ، وهو فعُمول ، وإنما كُسِرت العَيْنُ لما بَعْدَهَا من الكسرة، وأنكر سبويه أعصاء ، قال : جعلوا أعْصِياً بدلا منه . ورجل ليّن العصا : وفيت محسن السياسة وضعيف العَصا أي قليل الضرب بالعَصا . وضعيف العَصا أي قليل الضرب بالعَصا ، وذلك ما نحيمة به ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد وذلك ما نحيمة به ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد الأزهري لمعن بن أوس المنزين :

عليه شريب وادع ليّن العُصا، الساجِلُها الجِمّاتِه وتُساجِلُهُ

قال الجوهري: موضع الجنبات نصب ، وجعل الراعي الراعي بمن بها للماء المساجلة ؛ وأنشد عَيد و قول الراعي بصف واعداً:

ضَعيفُ العَصا بادي العُروق ، ترى له عليها ، إذا ما أُجدَبَ الناسُ ، إصبَعَا وقولهم : إنه لضعيف العَصا أي تِرْعِيةَ . قال ابن

الأعرابي : والعربُ تَعيبُ الرَّعَاءَ بضَرَّبِ الإِبلِ لأَنْ ذَلَكَ عُنْفُ مِنْ الإِبلِ لأَنْ ذَلَكَ عُنْفُ مِنْ

لا تَضْرِباها واشْهُرَا لها العِصِي ، فرُبِّ بَكْرُرٍ ذِي هِبابٍ عَجْرَ فِي فيها ، وصَهْباءً نَسُولٍ بالعَشْمِي

يَقُولَ : أَضْفَاهَا بِشُهُو ِكُمُا العِصِيُّ لِهَا وَلَا تَضُرُ بِاهَا؟ وأنشد :

> دَعُهَا مِن الضّرُبِ وَبَشَّرُهَا بِرِي ، ذاك الذّيادُ لا ذِيادُ بالعِصِي

وعَصاه بالعَصا فهو يَعْصُوه عَصُواً إذا ضَرَبه بالعصا. وعَصَى بها : أَحْـذها . وعَصِيَ بسَيْنه وعَصا به يَعْصُو عَصاً : أَخَـذَه أَخْـذَ العَصا أو ضَرَبَ به ضَرْبه بها ؟ قال جربو :

تَصِفُ السُّيُوفَ وغير ُكُمْ يَعْصَى بها ، يا ابنَ القُيونِ ، وذاكَ فِعْلُ الصَّيْقَلِ

والعَصا ، مقصور " : مصدر فَولِك عَصِي َ بالسيف يَعْصَى إذا ضَرَب به ، وأنشد بيت جرير أيضاً . وقالوا : عَصَو تُه بالعَصا وعَصَيْتُه وعَصِيتُه بالسيف والعَصا وعَصَيْتُه وعَصِيتُه بالسيف يقال عَصَو تُه بالعَصا ، قال : وكر همها بعضهم ، يقال عَصَو تُه بالعَصا ، قال : وكر همها بعضهم ، وقال : عصيت بالعَصا ثم ضرَبْتُه بها فأنا أغضى ، حتى قالوها في السيف تشبيها بالعصا ؛ وأنشد ابن بري لمعد ن علقمة :

ولكنَّنا نأني الظَّلامُ ، ونَعْتَصِي بكُلِّ رَقِيقِ الشَّفْرَ تَيْنِ مُصَمِّمِ

وقال أبو زيد : عَصِيَ الرجلُ في القوم بسيفه وعَصاه فهو يَعْضَى فيهِم إذا عاثَ فيهم عَيْثاً ، والاسمُ العَصا. قال ابن الأعرابي : يقال عَصاهُ يَعْضُوه إذا ضرَبَه بالعصا . وعَصِيَ يَعْصَى إذا لَعَبِ بالعَصا كَلِعِبه

بالسيف . قال ابن سيده في المعتل بالساء : عَصَيته بالمصا وعَصِيته ضربتُه ، كلاهما لنُعة " في عَصَو تُه ، وإنما تحكمننا على ألف العَصا في هذا الباب أنها ياة لقولهم عَصَيْته ، بالفتح ، فأمّا عَصِيته فلا حجة فيه لأنه قد يكون من باب شقيت وغييت ، فإذا كان كذلك فلامه واو"، والمعروف في كل ذلك عَصَو ته .

واغتنَصى الشجرة : قَطَع منها عَصاً ؛ قال جرير : ولا نَعْتَصِي الأَرْطَى ، ولكن سُيُوفُنا حِدادُ النواحِي ، لا يُبيِلُ سَلِيمُها

وهو يَعْتَنَصَي على عَصّاً جَيَّدة أي يَتُوكّاً. واعْتَىصَى فلان العَصا إذا تُوَكَّأُ عليها فهو مُعْتَص بها . وفي الننزيل : هي عَصايَ أَتُوَكُّأُ علمها . وفلانُ يَعْتَصِي بالسيفِ أي يجعله ُ عَصاً . قال الأزهري : ويقال للعصا عصاة " ، بالهاء ، يقال أُخذُتُ عصاتُه ، قال : ومنهم مَن كرِهُ هذه اللغة ، روى الأصمعي عن بعض البصريدين قال : 'سمَّيت العَصا عَصاً لأن اليَدَ والأصابِعَ تَجْتُمعُ عليها ، مأخوذ من قول العرب عَصَوْتُ القومَ أعْصُوهِم إذا تَجمَعْتُهم على خير أو شر" ، قال : ولا يحوز مَدُّ العَصا ولا إدخال التاء معها ، وقال الفراء : أو ال ليَعْن سُمع بالعراق هذه عَصاني ، بالتاء . وفي الحديث : أنه حرم شجرً المدينة إلا عَصَا حديدة أي عصًا تصلح أن تكون نصاباً لآلة من الحديد . وفي الحديث : ألا إن قسّيل الخَطَا قَتِيلُ السُّوطُ والعَصا ، لأنتُّهما ليسا من آلات القتل ، فإذا ضُر بَ لهما أُحــدُ فماتَ كان فَتُلُهُ خَطأً .

وعاصاني فمصَوْنُه أَعْصُوه ؛ عن اللحياني لم يزد على ذلك ، وأراه أرادَ خاشَنني جما أو عارَضَني بهما فعَلَمَبْتُه ، وهذا قليل في الجواهر، إنما بابه الأعْراضُ

كَكُرَ مُنْهُ وَفَخَرَ ته من الكَرَ مَ والفَخْر . وعَصًاه العَصَا : أعطاه إياها ؛ قال طُرَبِح :

حَلَّاكَ خَاتَمَهَا وَمِنْبَرَ مُلْكِهَا ، وعَصَا الرسولِ كرامة عَصَّاكَهَا

وألثقى المسافر ' عصاه ' إذا بَلغ موضعة وأقام ، لأنه إذا بلغ ذلك ألثى عصاه فخيَّم أو أقام وترك السفر ؛ قال 'معقر' بن حمار البارقي يصف امرأة كانت لا تستقر على زوج ، كلما تزوجت رجلا فارقته واستبدلت آخر به ، وقال ابن سيده : كلما تزوجما رجل لم تواتيه ولم تكشيف عن رأسيها ولم تلتى خمارها ، وكان ذلك علامة إبائهما وأنهما لا تريد خمارها وكشفت قناعها :

فأَلْقَتْ عَصاها واسْنَقَرَ بِهَا النَّوَى ، كَمَا فَـرَ عَيْناً بالإيابِ المُسافِرِ ،

وقال ابن بري: هذا البّيت ُ لعبد ِ رَبِّه السلمي ، ويقال لسُلْمَيْم بن تُسمامَة الحَمَنَفي ، وكان هذا الشاعر سَيِّر امرأتَه من اليامة إلى الكوفة ؛ وأول الشعر :

تَذَكِرُتُ من أُمِّ الحُورَيْرِث بَعْدَما مَضَتْ حِجَجٌ عَشْرٌ ،وذو الشَّوْق ذاكِرْ

قال : وذكر الآمِدي أن البيت لمُعَقِّر بن حمارٍ البارِقي ؛ وقبله :

وحَدَّثَهَا الرُّوَّادُ أَنَّ لِيسَ بِينَهَا ، وبين قُـرى نَجْرانَ والشّامِ ، كافِرُ كافر أى مَطرَ ؛ وقوله :

فأ لنقَت عصاها واستقر بها النّوبى يُضرب هذا مثلًا لكلّ من وافقَه شيء فأقام عليه ؟ وقال آخر :

فأَلْقَتْ عَصَا النَّسْيَارِ عنها، وخَيَّمَتْ بَارْجَاءِ عَدْبِ المَاءَ بِيضٍ مَحَافِرُهُ وَقَيل : أَلْقَى عَصَاه أَثْبَتَ أُوتَادَه فِي الأَرض ثم عَيْمَ ، والجمع كالجمع ؛ قال زهير :

وضَعْنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُتَخَيَّمِ ِ وقوله أنشده ابن الأَعرابي :

أَظُنْتُكَ لِمَا تَحَضْحَضَتْ بَطْنَكَ العَصَا ؛ وَكُرْتَ مِن الأَرْحَامِ مَا لِلَسْتَ نَاسِياً

قال: العَمَا عَصَا البين عَهُنا. الأَصعي في باب تَشْبِيه الرجُل بأَبِيه: العَصَا من العُصَيَّة؛ قال أَبو عبيد: هكذا قال وأنا أَحسَبُه العُصَيَّة من العَصَا، إلاَّ أَن يُوادَ به أَن الشيء الجليل إِنَا يكون في بَد ثه صغيراً، كما قالوا إِنَّ القَرْمَ من الأَفيل، فيجوز على هذا المعنى أَنْ يقال العَصَا من العُصيَّة؛ قالَ الجوهري: أي بَعْضُ الأَمر من بَعضٍ ؛ وقوله أَنشده تعلب:

ويَكَفْيِكَ أَنْ لا يَوْحلَ الضَّيْفُ مُغْضَباً عَصَا الْعَبْدِ، والبِئْرُ التي لا تُمِيهُها يعني بعَصَا الْعَبْدِ الْعُودَ الذي تحرَّكُ به المَلَّة وبالبئر التي لا تُميهها التي لا تُميهها أحفرَة المَلَّة، وأراد أَنْ يرحلَ الضيفُ مغضباً فزاد لا كقوله تعالى: ما مَنْعَكُ أَنْ لا تَسْجُدُهُ أَي أَنْ تَسْجُدُهُ وَأَوْتَى الْكَرْمُ : خَرَجَت عَيدانُه أَو عَصِيتُه ولم يُشْهِرُ . قال الأَزهري : عِيدانُه أَو عِصِيتُه ولم يُشْهِرُ . قال الأَزهري :

عيدانه أو عصيت ولم ينشر . قال الأزهري : ويقال للقوم إذا استنذ لتوا ما هم إلا عبيد العصا ؟ قال ابن سيده : وقولهُم عبيد العصا أي يضر بُون ما ؟ قال :

قولا لِدُودانَ عَسِيدِ العَصَا: ما غَرَّكُمْ بالأَسَدُ الباسِلِ ?

١ قوله « حضحضت النع » هو هكذا بالحاء المهملة في الاصل .
 ٢ قوله « قال أبو عبيد هكذا قال النع » في التكملة : والمصية أم
 المصا التي هي لجذيمة وفيها المثل العصا من العصية .

وقَرَعْته بالعَصا: صَرَبْته ؛ قال يزيد بن مُفَرَّغ: العَبْدُ مُنِضَّرَبُ بالعَصا ، والحُمْرُ تَكَنْفِيهِ المَلامَةُ

قال الأَزْهري : ومن أمثالهِم إن العَصا قُرْعَت لذي الحليم؛ وذلك أن بعض محكَّام العرب أسَنَّ وضعُف عن الحُكم ، فكان إذا احتكم إليه خصمان وزَلُ في الحُسُكُم فَرَع له بعضُ ولد. العُصا يُفَطِّنُهُ بِقَرْعِهِ اللصُّوابِ فيَفُطُّنُ له . وأما ما ورد في حديث أبي حجهم : فإنه لا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ ، فقيل : أراد أنه يُؤدُّبُ أَهْلُهُ بالضَّرْبِ ، وقبل : أَرَاد بِهِ كَثُرَةَ الْأَسْفَارِ . يَقَالَ : رَفَع عَصَاهُ إذا سار ، وأَلَـُقي عَصَاهُ إذا نزَل وأقام . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن قال لرجُل : لا تَرْ فَع عَصاك عن أَهْلك أَى لا تَدع عُ تَأْدِيبَهُم وجَمْعَهُم على طاعَة الله تعالى ؛ روي عن الكسائي وغيره أنه لم نُو د العَصا التي يُضرَبُ بها ولا أَمَر أَحَداً قَطُّ بِذلك ، ولم نُود الضُّرْبَ بالعَصا ، ولكنه أراد الأدَبَ وجَعَلَه مَثَلًا بِعني لا تَغْفُلُ \* عن أدَبهم ومَنْعهم من الفساد. قال أبو عبيد: وأصل العَما الاجتماع والاثتلاف ؛ ومنه الحديث : إن الحَوارجَ فيد تُشقُّوا عَصا المُسلمين وفَرَّ ثَوا جَمَاعتَهُم أَي سَقُوا اجْتَاعَهُم وأَتِلافَهُم ؟ ومنه حديث صِلتَة : إيَّاكُ وقَتَرِيلُ العَصَا ؛ معنــاه إِيَّاكَ أَن تَكُونَ قَالَـلًا أَو مَقْتُسُولًا فِي سَتَقٌّ عَصَا المُسْلِمِين . وانشَقَتِ العَصا أي وقَعَ الحُلافُ ؛ قال الشاعر :

إذا كانت الهَيْجاءُ والنَّشَقَّت العَصا ، وَعَصَّبُكُ والضَّحَاكُ سَيْفٌ مُهَنَّدُ ﴿

أي يكفيك ويكفي الضَّمَّاكَ ؛ قال ابن بري : الواو

في قوله والضحاك بمنى الباء ، وإن كانت معطوفة على المفعول ، كما تقول بعثت الشاء شاة ودر هماً ، لأن المعنى أن الضحاك نفشه هو السينف المهمنات المعنى يكفيك ويكفي الضحاك سيف مهند كما ذكر . ويقال للرجل إذا أقام بالمكان واطنماً ن واجنت عاليه أمر ه : قد ألتى عصاه والمعنى بوانية . أبو الهيم : العصا تضرب مثلا اللاجتاع ، ويضرب انشقاقها مثلا للافتراق الذي لا يكون بعده اجتاع ، وذلك لأنها لا تُدعى عصا إذا انشقت ؛ وأنشد :

فَلِلَّهُ شَعْبًا طِيَّةٍ صَدَّعًا العَصَا ، هِي اليَوْمَ شَتَّى ، وهي أَمْس جميع

قوله: فَكِلِنَّه له معنيان: أَحدهما أَنها لام تُعجَّب، تَعجَّب مَا كَانا فيه من الأُنسُ واجتاع الشَّمل، والثاني أَن ذلك مُصِيبة "موجعة فقال: لله ذلك يَفْعَل ما يشاءُ ولا حيلة فيه للْعباد إلا التَّسليم كالاستراجاع. والعصِي : العظام التي في الجناح؟ وقال:

وفي حُقّها الأَدْنَى عَصِيُّ القَوادم وعَصا السَّاق: عَظْمُهَا ، على التشبيه بالعَصا ؛ قال ذو الرمة:

ورجل كظل الذّئب ألْعَقَ سَدْوَها وطَيفُ ، أَمَرَ ثَنْهُ عَصَا السَّاقِ ، أَرْوَحُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ السَّاقِ ، أَرْوَحُ وبقال : قَرَعَ فلانُ فلاناً بعَصا المكلامة إذا بالغ في عذله، ولذلك قبل للتّو بيخ تقريع ". وقال أبو سعيد : يقال فلان يُصلّي عصا فلان أي يُهدَبّر أَمْر ، ويكيه ؛ وأنشد :

وما صَلَّى عَصاكَ كَمُسْنَدِيمِ قال الأزهري : والأصل في تَصْلِيَة العَصَا أَنهــا إذا

اغورَجَت أَلْزُ مَهَا مُقَوَّمُهَا حَرِ النَّارِحَى تَلِين وتُجِيب التَّثْقيف . يقال : صَلَّيْت العَصا النار إذا أَلْزُ مَتَهَا حَرَّها حَى تَلَين لِغامزِها . وتفاديق أ العَصا عند العرب : أن العَصا إذا ان كَسَرَت بُعِملَت أَشْظَلَّة " ، ثم تُجْعَلُ الأَسْظَلَّة أو تاداً ، ثم تَجعلَ الأَو تاد توادي الصراد ، يقال : هو خَبْر "من تفاريق العصا . ويقال : فلان " يَعْصِي الربح إذا استقبل مَهَبّها ولم يَتَعرَّض لها . ويقال : عصا إذا صلب ؟ قال الأزهري : كأنه أراد عسا، بالسين، فقلَبها صاداً . وعصو ت الجُرْح : شدد ثه .

فجاءَتْ بنَسْجِ العَنْكَبُوتِ كَأَنَّهُ ، على عَصَوَيْهَا ، سابِريَّ مُشَبِّرَ قُ

قال : وعَصَوَا البُّر عَرْقُوَتَاهُ ؛ وأنشد لذي الرمة:

والذي ورد في الحديث: أن وَجُلَا قال مَن يُطِعِ اللهَ ورسُوله فقد وَسُدَ ومن يَعْصِهِما فقد عَوى، الله وسلم: يِنْسَ الحَطِيبُ فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم: يِنْسَ الحَطِيبُ أَنتَ ! قُلُ : ومَن يَعْصِ اللهَ ورسُوله فقد عَوى ؛ إِنَا ذَمَّه لأَنه جَمَع في الضَّير بين الله تعالى ورسُوله في قوله ومَن يَعْصِهِما ، فأَمَرَهُ أَن يَأْتِي بالمُظْهَرِ لِينَ الله تعالى الله تعالى ورسُوله ليَتَر تَب الله الله تعالى في الذّكر قبل الله الرّسُول، وفيه دليل على أن الواو تفيد التّر قبل الله الرّسُول، وفيه دليل على أن الواو تفيد التّر قبيل .

والعصان : خلاف الطاعة . عَصى العبد وبه إذا خالف أمر و ، وعصى فلان أمير و بعصيه عصياً وعصاناً ومعصية إذا لم يُطعف ، فهو عاص وعصي . قال سبويه : لا يجي هذا الضرب على مفعل إلا وفيه الهاء لأنه إن جاء على مفعل ، بغير هاء ، اعتل فعد لوا إلى الأخف . وعاصاه أيضاً : مثل عصاه . ويقال للجماعة إذا خرجت عن طاعة السلطان : قد استعصت عليه . وفي الحديث :

لو لا أن نَعْضِي الله ما عَصانا أي لم يَمْتَنْعُ عَن إِجَابِتَنا إِذَا دَعَوْنَاه ، فَجَعَل الجُواب بَمْنُولِه الحِطاب فَسَاهُ عِصْبَاناً كَقُوله تعالى : ومَكَرُوا ومَكُو الله . وفي الحديث : أنه غير المم العاصي ؛ إغا غيره لأن شعار المنومين الطاعة ، والعصيان ضيدها . وفي الحديث : لم يكن أسلتم من عصاة فريش غير مطيع بن الأسود ؛ يويد من كان السنه العاصي . واستعصى عليه الشيء : اشتته كأنه من العصيان ؛ أنشد ابن الأعوابي :

عَلِقَ الفُؤَادُ برَيَّقِ الجَهْلِ ، فَأَبَرَ واسْتَعْصَ عَلَى الأَهْلِ

والعاصي : الفصيل إذا لم يَتْبَع أُمَّه لأنه كأنه يَعْضِيها وقد عَصى أُمَّه . والعاصي : العرق الذي لا يَوْقَأُ . وعرق عاص : لا يَنْقَطع كَمُه ، كما قالوا عانيه ونعال ، كأنه يَعضي في الانتقطاع الذي يُبغى منه ؛ ومنه قول ذي الرمة :

وهُنَّ مِنْ واطىءِ تُثَنَّنَى حَوِيْتُهُ وناشِج،وعَواصِيالجَوْفِ تَنَشَخِبُ بعني ُعروفاً تَقَطَّعَتْ في الجَوف فلم يَوْفَأَ دَمُها ؟ وأنشد الجوهري :

صَرَتْ نَظْرَةً ، لو صادَ فَتْ جَوْزُ دارِعِ غَدا ، والعَواصِي مِنْ دَمِ الْحَوْفُ تَنْعُرُ ، وعَصَى الطائِرُ ، بَعْصِي : طار ؛ قال الطرماح : تُعيرُ الرِّبع مَنْكِبَها ، وتَعْصِي بأحود عَبْر مُخْتَلِفُ النَّبات

وابنُ أَبِي عَاصِيَةَ : من شَّهُوالِهُم ؛ ذَكَرَه ثَعَلَب ، وَأَنشَد له شَعْرًا فِي مَعْن بن زَائدة وغيره ؛ قال ابن سيده : وإِنَّا حَمَلُناه على الياء لأَنهم قد سبَّو ا بضِد ه، وهو قولُهُم في الرجل مُطيع ، وهو مُطيع بن إياس،

قال: ولا عليك من اختيلافهما بالذ كرية والإناثية، لأن العكم في المذكر والمؤنث سواء في كونه عكماً. واعتصت النواة أي اشتكات والعصا: المم فرس عوف بن الأحوص ، وقيل : فرس قصير بن سعد اللخمي ؛ ومن كلام قصير: يا ضل ما تَجْري به العصا . وفي المثل : رَكِب العصا قصير ؛ قال الأزهري : كانت العصا لجناية الأبرش، وهو فرس كانت من سوابق خيل العرب . وعصية ن : قبيلة من سكم .

عضا : العُضُورُ والعِضُورُ : الواحدُ من أعضاء الشاة وغيرها ، وقيل : هو كلُّ عَظِم وافر بلكضه ، وجمعُهما أغضاءً . وعَضَّى الدَّبيعة : قطَّعَها أغضاءً . وعَضَّى الدَّبيعة : قطَّعَها أغضاءً . وعَضَّى الدَّبيعة : إذا جعلنها أغضاءً وعَضَّيْتُ الشاة والجنرُ ور تَعْضِية إذا جعلنها أغضاء وقسَسَمْها . وفي حديث جابر في وقت صلاة العصر : ما لو أن وجُلًا نَحَر جَزُ وراً وعَضَّها قبل غروب الشيء . ورَّعَه وفر قه ؛ قال :

## وليس دين الله ِ بالمُعَضَّى

ابن الأعرابي: وعَضا مالاً يَعْضُوه إذا فرَّقَه .
وفي الحديث: لا تَعْضِية في ميرات إلا فيا حَمَلَ القَسْم ؛ معناه أن يوت المَيْت ويَه على بعضهم أو قُسِم بين ورَثَته كان في ذلك ضرَرَ على بعضهم أو على جَميعهم ، يقول فيلا يُقْسَم . وعَضَّيت الشيءَ تَعْضِية إذا فَرَّقته . والتَّعْضِية : التَّقْرِيق ، وهو مأخُود من الأعضاء . قال : والشيءُ اليسيير الذي لا يُحْتَمِلُ القَسْم مثل الحَبَّة من الجَوهر ، لأنها إن فُرَّقَت لم يُنتَفع بها ، وكذلك الطيبلسان من إن فرُّت القسم لم يُجَب إليه ولكن يُباع ثم يُقسم الورَثة القسم لم يُجَب إليه ولكن يُباع ثم يُقسم الورَثة القسم لم يُجَب إليه ولكن يُباع ثم يُقسم

غنه بينكم .

والعضَّة : القطُّعُمَّة والفرُّقة . وفي التنزيل : جعَّكُوا القرآن عضينَ ؛ واحدَتها عضة ونقصانها الواو أو الهاء، وقد ذكره في باب الهاء . والعضَّة ُ : من الأسماء الناقصة ، وأصلُها عضواة ، فنُقصَت الواو ، كما قالوا عزَّة وأصْلُها عزُّوَّة ، وثُبَّة وأصلُها ثُنبُوَّة من ثَــ الشيء إذا جمعته ؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير حَمَلُوا القرآن عضين:أَى جَزُّؤُوه أَجْزاءً ، وقال اللَّث: أَي حَمَلُوا القرآنُ عَضَةً عَضَة فَتَفَرُّ قُوا فه أى آمَنوا سَعْضه وكفَروا بِسَعضه ، وكلُّ قطعة عضة "؛ وقال ابن الأعرابي : تَجعَلُوا القرآن عضين فَرَّ قُوا فِيهِ القَوْلُ فَقَالُوا شَعْرُ وَسَجْرُ وَكُمَانَةً ، قَالَ المشركون: أَساطيرُ الأَوَّلـين ، وقالوا سحَّرُ ، وقالوا شعر "، وقالوا كَهانة فقسَّمُوه هذه الأقشام وعَضُّوهُ أَعْضَاءً ، وقيل : إنَّ أَهِلَ الكتاب آمَنُنُوا ببعض ٍ وكفَر ُوا ببعض ِ كما فعل المشركون أي فر ٌقوه كما تُعَضَّى الشاة ُ ؛ قال الأزهري : من جَعَل تفسير عضين السِّحْرَ جعل واحدتها عضَّة "، قال : وهي في الأُصل عضَهَة ، وقال ابن عباس : كما أنزلنا عبلي المُتَقَّتُ مِن ؛ المُتَقَّتُ مُعُونَ السَّهُودُ والنصارَى ، والعضة ' الكَذَبِ منه ، والجمع كالجمع . ورجل عاض بيّن العُضُو : طعم كاس مَكفى . قال الأصعى : في الدار فرَقُ من الناس وعِزُون وعضُونَ وأَصْناف بمعنى واحد ِ .

عطا: العَطْوُ : التَّنَاوُ لُ ، يقال منه : عَطَوْتَ أَعْطُو . وفي حديث أبي هريرة : أَرْبَى الرِّبَا عَطْوُ الرَّبِلَ عِرْضَ أَخِيه بغير حَق ٍ أي تَناوُ لُه بالذَّمَّ وَنحوه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لا تَعْطُوه ، الأَيْدِي أي لا تَبْلُغه فتَكَنَاوَ لَه . وعَطا الشيء وعَطا إليه عَطوراً : تَنَاوَله ؛ قال الشاعر الشيء وعَطا إليه عَطوراً : تَنَاوَله ؛ قال الشاعر

يصف ظية:

وتتعطُّو البَريرَ ، إذا فاتَهَا ، بِجِيدٍ كَرَى الحَدُّ منه أُسِيلاً

وظَنِي عَطْدُو : يَنطاوَلُ إِلَى الشَّجَرِ ليَتناولَ منه ، وكذلك الجَدِي ، ورواه كُراع طَبْي عَطُو و وجَدْي عطو من عَطْنُ وصفَهُما بالمصدر . وعَطا بيد و إلى الإناه : تَناوَله وهو محمول قَبل أَن بُوضَع على الأَرض ؛ وقول بشر بن أبي خازم : أو الأَدْم المُوسَعة العَواطي

بأيديين من سلم النعاف

يعنى الظِّباء وهي تَتطاوَلُ إذا رَفَعَت أَبْديها لتَلَنَاوَلَ الشُّحَرِ ، والإعْطاءُ مأْخُوذُ من هذا . قال الأزهري : وسُبعت ُ غير واحــدٍ من العَرَب يقول لراحلته إذا انفسع خطئه عن بخطيه أعُط فَيَعُوجُ وأُسه إلى واكبه فيُعيدُ الخَطَيْمَ عَلَى تخطمه . ويقال : أعظمَ البعير الذا انتقاد ولم يَسْتَصْعَبْ . والعَطاء : ننول للرجُل السَّمْحِ . والعَطَاءُ والعَطِيَّة : اسم لما يُعْطَى ، والجمع عَطايا وأعطية ، وأُعطِيات جمع الجَمع ؛ سببويه : لم يُكَسِّر على فُعُل كراهية الإعْلال ، ومن قال أُزْرْ ﴿ لم يقل تُعطُّني ۖ لأن الأصل عندَهم الحركة . ويقال : إنَّهُ لَجَزيلُ العَطاء ، وهو اسم جامَع ، فإذا أَفر د قبلَ العَطَّة ، وجمعُها العَطايا ، وأمَّا الأعطبة فهو جَمْع العَطاء. يقال : ثلاثة ُ أعظيةٍ ، ثم أعظيات جمع الجمع . وأعطاه مالاً ، والاسم العَطاء ، وأصله عَطَاوْ ، بالواو ، لأنه من عَطَوْت ، إلا أنَّ العرب تَهْمِيزُ الواوَ والياء إذا جاءتا بعد الألف لأنَّ الهمزة أَحْمَل للحركة منهما ، ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو ، وكذلك الياءُ مشل الرداء وأصله رداي ،

فإذا أَلْحقوا فيها الهاء فمنهم من يهنزها بناءً على الواحد فيقول عطاءة "ورداءة "، ومنهم من بَوُدُها إلى الأَصل فيقول عطاوة ورداية ، وكذلك في التثنية عطاءَان وعطاوان ورداءَان وردايان ، قال ابن بري في قول الجوهرى: إلا أن العرب تهمز الواو َ والياء إذا جاءًتا بعد الألف لأن الممزة أحمل للحركة منهما ، قال: هذا ليس سبّب قلنبيها ، وإغاذلك لكنو نها متطّر فة بعد ألف ِ زائدة ، وقال في قوله في تثنية رداء ردايان، قال : هــذا وهُم منه ، وإنما هو رداوان بالواو ، فلست الممزة تُرَدُ إلى أصلها كما ذكر ، وإنما تُسُدل منها واوس في التثنية والنسَب والجمع بالألف والتاء . ورجل معطاء : كثير العطاء ، والجمع معاط ، وأصلُه معاطمين ، اسْتَثْقَلُوا الناءَيْن وإن لم يكونا بعد ألف يَليانها ، ولا يتنع مَعاطى كأناني ؟ هـذا قول سيبويه . وقوم مماطي ومعاطر ؟ قال الأخفش : هذا مثل ُ قولهم مَفاتيح ومَفاتـح وأماني ّ وأمان ِ . وقولهم : ما أعطاهُ للمال كما قالوا ما أولاه للمَعْرُوفُ ومَا أَكُرُمَهُ لَى ! وهذا شَاذٌ لا يَطَّرُهُ لأن التعجّب لا يدخل على أفنْعَلَ ، وإنما يجـوز من ذلك ما سُمع من العرب ولا يقاس عليه . قال الجوهرى : ورجـل معطاء كثير العَطاء ، وامرأة معطاة كذلك ، ومفعال تستوى فيه المذكر والمؤنَّث . والإعطاء والمُعاطاة ُ حسماً : المُناوَلة ، وقد أعْطاهُ الشيءَ . وعَطَوْتُ الشيءَ : تَناوَلْتُه بالله . والمُعاطاة : المُناوَلة . وفي المَثل : عاط بغَـينِ أَنْواط أَي بَتَنَاوَلُ مَا لَا مَطْسُعَ فِيهُ وَلَا 'مَتَنَاوَلَ ، وقبل : 'بِضْرَبِ مثلًا لمن يَنْتَحِلُ عَلْمُأَ لا يقوم به ؛ وقول القُطامي :

أَكْفُراً بِعدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي، وبعددَ عَطَائِكَ المائنةُ الرِّناعَا ؟

ليس على حَدْفِ الزيادة ، ألا ترى أن في عَطاءِ ألِفَ فَعَالَ الزيادة لقالَ فَعَالَ الزيادة لقالَ وبَعْد عَطْو كَ لَيَكُونَ كُوحْده ? وعاطاه إياه معاطاة وعطاء ؟ قال :

مثل المناديل ِ تُعاطَى الأَشْرُبا أواد تُعاطاها الأَشْرُبُ فقلب .

وتَعاطَى الشيءَ: تَناوَله . وتَعاطَوُ الشيء: تَناوَله بعضُهم من بعض وتنازَعُوه ، ولا يقال أَعْطَى به ؟ فأمًا قول ُ جرر :

ألارُبُّبًا لمُ نُعْطِ زِيقاً بِحَكْمِهِ، وأدَّى إلينا الحَقَّ،والغُلُّ لازِبُ

فإغا أراد لم نُعطه حُكْمة ، فزاد الساء . وفلان يَتَعاطَى كذا أَي يَخْدُونُ فيه . وتعاطينا فَعَطَوْتُهُ أَي عَلَيْتُهُ . الأَزهري : الإعطاء المُناوَلَة . أن يَسْتَقْبِلَ رَجُلُ رَجُلُا ومَعَهُ سَيْف فيقولَ أَرِني سَيْفَكَ ، فيُعْطيه فيهُزُه هذا ساعة وهذا ساعة وهما في سُوق أو مَسْجِد ، وقد نهي عنه .

واستعطى وتعطى : سأل العطاة . واستعطى الناس بكفة وفي كفة استعطاء : طلب إليهم وسألهم . وإذا أردت من زيد أن يعطيك شيئا تقول : هل أنت معطية ? بياء مفتوحة مشددة ، وكذلك تقول الجماعة : هل أنت معطية ? لأن النون سقطت للإضافة ، وقلبت الواو ياء وأدغمت وفتيحت ياتك لأن قبلها ساكنا ، وللاثنين هل أنها معطيابه معطيابه معطيات أيون مقلت الياء ، فقس على ذلك . وإذا صغرت عطاء حذفت اللام فقلت عطيق ، وكذلك كل الم اجتمعت فيه ثلاث ياتات ، مثل علي وعدي وعدي، حذ فت منه اللام إذا لم يكن مبنياً على فعل ، فإن

كان مَيْنَيّاً على فعل ثبتَت نحو مُحَتّى من حيًّا يُحَيّى تَعَيَّة ؟ قال ابن بري : إن المُتَعَيِّي في آخر • ثلاث ياءًات ولم تحذف واحدة منها حملًا على فعله 'محَسِّي ، إلا أَنكَ إِذَا نَكُرْتُهَا حَذَفْتُهَا للتَّنُوينَ كَمَا تَحَذَفُهَا مِن قَاضٍ. والتَّمَاطي : تَنَاوُلُ مَا لَا يَحِقُ وَلَا يَجُوزُ نَنَاوُلُهُ، بقيال : تَعَاطَى فيلانُ كُلْمُكُ . وتَعَاطَى أَمَراً قسماً وتَعَطَّاه ، كلاهُما : رَكَّمَه . قال أبو زبد : فلان يَتَعاطَى مَعالى الأُمُور ورَفعها . قال سبويه: تَعاطَمُنا وتَعَطَّمُنا فَتَعاطَمُنا ، من اثنيَن وتَعَطَّننا بمنزلة غَلَّقَت الأَبوابَ ، وفَرَقَ بعضُهم ببنه مُما فقال : هو يَتَعاطمَ الرِّفعة ويتَعَطَّى القسع، وقيل : هما النفتان فيهما جبيعاً . وفي التنزيل : فتَعاطي فعَقَر ؟ أي فتَعاطي الشَّقيُّ عَقْرَ الناقة فبلَغ ما أراد، وقبل: بل تَعاطيه جُرْ أَتُه ، وقبل: قامَ على أطراف أصابع رجليُّه ثم رَفَع بَدَيْه فضَربها . وفي صفته ، صلى الله عليه وســـلم : فإذا تُعُوطي الحَقُ لم يعرفه أحد أي أنه كان من أحسن الناس خُلُـقاً مـع أصحاب ، ما لم يَو َحَقّاً يُتَعَرَّضُ له بإهمال أو إبطال أو إنساد ، فإذا رأى ذلك شبَّر وتَغيَّر حتى أَنكَره من عَرَفه ، كل ذَلَكُ لَنُصْرِهُ الحـق . والتَّعاطى : التناولُ والحِرَاءَة على الشيء ، من عطا الشيء يَعْطُوه إذا أَخَــذَه وتَناوَكه .

وعاطمَى الصي أهله : عميلَ لهم وناوكهم ما أرادوا. وهو يعاطيني ويُعطَّني ، بالتشديد ، أي يَنصُفُني ويخدُمني . ويقال : عطينه وعاطسَه أي خدَمته وقُمنت بأمره كقولك نَعَّمته وناعَمته ، تقول : من يُعطَّيك أي من يَتوكئي خيدمتك ? ويقال المرأة: هي تُعاطي خلمها أي تُناولُه قُبلَها وريقها ؟ قال ذو الرمة :

تُعاطِيه أَحِياناً ، إذا جِيدَ جَوْدة ، رُضَاباً كَطَعْم ِ الزَّنْجَبِيلِ المُعَسَّلِ ِ
وفلان يَعْطُو فِي الحَمْضِ : يَضْرِب يَدَه فِيا لِيسِ
له . وقتوس مُعْطِية : لَيَّنة لِيست بكزَّة ولا مُتَنَعِة على من يَمُدُّ وتَرَها ؛ قال أبو النجم :
وهَتَفَى مُعْطَية عَلَى مُعْطَية عَلَى وَالنَّهِم :

أراد بالمَتَفَى فوساً لِوَترِها رَنِين . وقَوْس عَطْورَى ، على فَعْلَى : مواتّبة "سَهْلَة" بمعنى المُعطية، ويقال : هي التي تُعطِفت فلم تَنْكَسِر ؛ قال ذو الرمة بصف صائداً :

له نَبْعَة "عَطْوَى ، كَأَنَّ رَنِينَهَا بِأَلْثُ وَنَيِنَهَا بِأَلْوَى تَعَاطَنَتُهَا الْأَكْفُ الْمُواسِحُ أ أواد بالألوى الوَّتَر .

وقد سَمَّوا عَطاءً وعَطيّة ، وقـول البعيث يهجو جريراً:

> أبوكَ عَطاءُ أَلأَمُ الناسِ كُلَّهِمِ ! فَقُبْتِحِمْنَ فَحُلْ ِ، وَقُبِّحْتَ مَن َ نَجْلِ ِ!

إِمَّا عَنى عَطِيَّة أَبَاهُ ، واحتاج فوضَع عَطَاءً موضع عَطَاءً موضع عَطَاءً ، والنسبة إلى عَطَاءً عَطَاءً عَطَاءً ، والنسبة إلى عَطَايًة عَطَاوِي ، وإلى عَطَاءً عَطَائًا .

عظي : قال ابن سيده : العَظاية على خِلْقة سام أَبْرِص أَعَيْظِمُ منها سُبْناً ، والعَظاءة لغة فيها كما يقال امرأة "سقاية وسقاءة ، والجمع عظايا وعَظاء . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : كَفِعْل الهر " يَفْتَر سُ العَظايا ؛ قال ابن الأثير : هي جمع عَظَاية دُويَبْة معروفة ، قال ابن الأثير : هي جمع عَظَاية دُويَبَة معروفة ، قال الله فيها أَبْر صَ ، قال سيبويه : إنما هُمِز ت عَظاءة وإن لم يسكن حرف العلة فيها طرَفاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الجمع عظاء . قال ابن جني : وأما قولهم عَظاءة وعَباءة "

وصَلاءَةُ مُ فقد كان ينغي ، لمَّا لَحقَت الهاءُ آخراً وجَرى الإعرابُ علما وقُوبت الناءُ بعدها عن الطرَف ، أن لا 'تهمنز ، وأن لا يقال إلا عَظاية" وعَبَانة وصَلانة فَنُقْتَصَر على التصميح دون الإعْلال، وأن لا يجوز فيه الأمران ،كما اقتُصر في نهاية وغَباوةٍ وشقاوة وسعاية ورماية على التصميح دون الإعلال، إلا أنَّ الحليل ، رحمه الله ، قد علل ذلك فقال : إنهم إنما بَنَو ُ الواحدَ على الجمع ، فلما كانوا يقولون عُظاءٌ وعَباءٌ وصَلاءٌ ، فيلزَ مُهم إعلالُ الباء لوقوعها طرَفاً ، أدخلوا الهاء وقد انقلَبت اللامُ همزة فبُقت اللامُ معتلة بعد الماء كاكانت معتلة قبلها ، قال : فإن قبل أو لست تَعْلَمُ أَن الواحَد أَقْدَم فِي الرُّثِمَّة مِنْ الجمع ، وأن الجمع فرع على الواحد ، فكنف جاز للأصل ، وهو عَظاءَه " ، أن بيني على الفرع ، وهو عَظاء ؛ وهل هذا إلا كما عابه أصحابُك على الفراء في قوله : إن الفعل الماضي إنما بني على الفتح لأنه حُمل على التثنية فقيل ضرَب لقولهم ضَرَبًا، فمن أين جازَ للخليل أن كيممل الواحدَ على الجمع ، ولم يجُز ْ للفراء أَن مجمل الواحد َ على التثنية ? فالجواب أن الانفصال من هذه الزيادة يكون مـن وجهين : أحدهما أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بـين الواحــد والتثنية ، ألا تراك تقــول قَصْرُ وقَصُور وقَصْراً وقُصُوراً وقَصْر وقُصُورٍ ؟ فتُعرب الجمع إعراب الواحد وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد ، ولست تجد في النثنية شيئاً من ذلك ، إنما هو قَصْران أو قَصْرَيْن ، فهذا مذهب غير مذهب قَصْرِ وقُصُورٍ ، أُو ّلا ترى إلى الواحد تختلف معانيه كاختلاف معاني الجمع ، لأنه قد بكون ُ جمع أكثر من تجمع ، كما يكون الواحد ُ عَالْفًا للواحد في أَشْيَاءَ كثيرة، وأنت لا تجدُ هذا إذا

ثَنَيْت إِنمَا تَنْتَظِم التثنية ما في الواحد البتة ، وهي لخرب من العدد البتة لا يكون اثنان أكثر من اننين كما تكون جماعة أكثر من جماعة ، هذا هو الأمر الغالب ، وإن كانت التثنية قد يراد بها في بعض المواضع أكثر من الاثنين فإن ذلك قليل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع في الكثرة والقلية ، فلما كانت بين الواحد والجمع هذه النسبة وهذه المقاربة جاز للخليل أن يحمل الواحد على الجمع ، ولما بَعمُد الواحد من التثنية في معانيه ومواقعه لم يجُز لفراء أن يحمل الواحد على الجمع ، ولما بَعمُد أن يحمل الواحد على البتنية كما حمل الحليل الواحد على الجماعة ، وقالت أعرابية لمولاها ، وقد خربَها : وراك الله المناء !

وعَظاه يَعْظُنُوه عَظْواً: اغْتَاله فسقاه ما يَقْتُله ، وكذلك إذا تَنَاوَله بلسانه . وفَعَل به ما عَظاه أي ما ساء . قال ابن شميل : العَظَا أَن تأكل الإبل العُنظُوان ، وهو شعر " ، فلا تستطيع أن تَجْتَر " ولا تَبغَر ه فتَعْبط بطونها فيقال عظي الجمل أيغظى عَظاً شديداً ، فهو عظ وعَظ وعَظيان إذا أكثو من أكل العنظوان فتولد وجع في بطنه . وعظاه الشيء يَعظيه عظياً : ساء ه . ومن أمثالهم: طلبت ما يُعظيني أي ما يَسوعني أي ما يَسوعني أنسه الشوعني .

#### ثم تُعاديك بما يَعظيك

الأزهري: في المشل أردت ما 'يلهيني فقلت ما يعظيني ؛ قال : يقال هذا للرجل يريد' أن يَنْصَح صاحبَه فيُخْطِئ ويقول' ما يسوء ، قال : ومثله أراد ما 'يحظيها فقال ما يعظيها . وحكى اللحياني عن ابن الأعرابي قال : ما تَصَنع بي ? قال : ما تَطَالُ وشَرَاك وأور مَك ؛ يعني ما ساءَك . يقال:

قلت ما أو رَمَه وعَظَاهِ أي قلت ما أَسْخُطه . وعَظَى فلان فلاناً إذا ساءَه بأمر يأتيه إليه يَعظيه عَظْياً . ابن الأعرابي : عَظا فلاناً يَعْظُنُوه عَظْواً إذا قَطَعُه بالفِيبَة . وعَظِيَ : هلك .

والعَظَاءَهُ : بئو ٌ بَعِيدة القَعْرِ عَذَبة بالمَضْجَع بينَ رَمْل السُّرُّة ﴿ وَبِيشَةَ ؛ عَن الْهَجَرِي .

ولقي فلان ما عَجاه وما عَظاه أي لَـقيَ شِدَّة. ولَـقًاه الله ما عَظاه أي ما ساءه .

عفا: في أَسباء الله تعالى : العَفُو ، وهو فَعُول من العَفْو ، وهو التَّجاوُزُ عن الذنب وتَرْكُ العقاب علمه ، وأصله المَحُورُ والطُّبُس ، وهو من أَبْنية المُسَالَعَة . يقال : عَفَا يَعْفُو عَفُوا ، فهـو عاف وعَفُو ۚ ، قال اللَّث : العَفُو ُ عَفُو ُ الله ، عز وجل ، عن خَلَثْقه ، والله تعالى العَفُو ُ الغَفُورِ . وكلُّ من اسْتَحَقُّ عُقُوبِةً فَتَرَكُّتُهَا فَقَد عَفَوْتَ عَنه. قال ابن الأَنباري في قوله تعالى : عَفَا الله عنكَ لمَ أَذ نـْتَ لهُم ؛ مَحا اللهُ عنكَ ، مأخوذ من قولهم عفَت الوياحُ اَلآثارَ إِذَا دَرَسَتُهَا وَمُحَتَّهَا ، وَقَدْ عَفَتَ الآثارُ<sup>'</sup> تَعْفُو عُفُو ٓ مَا لَفَظُ ُ اللازم والمُنتَع ي سواءٌ . قال الأَزهري : قرأت بخَطّ شمر لأبي زيد عَفا الله تعالى عن العبد عَفْ وا ، وعَفَت الربح ُ الأَثْر عَفَاءً فعَفَا الأَثْرَرُ مُعْنُو ٓ إَ. و في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : سَلُّوا اللهُ العَفُو والعافية والمُعافاة ، فأما العَفُو ُ فهو ما وصفناه من مَحْو الله تعالى 'ذنوب' عبده عنه، وأما العافية فهو أن يُعافيهُ الله تعالى من سُقْم أو بَلِيَّةً وهي الصَّحَّةُ صْدُ المَرَضَ . يقال : عافاهُ الله وأعْفاه أي وهُبُ له العافية من العليّل والبّلايا . وأما المُعافاة ُ فأن مُعافِيتُكَ اللهُ من الناس ويُعافِيبَهم منك أي يُغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم ١ قوله « رمل السرة الغ » هكذا في الاصل المتمد والمحكم .

الأُمة عَفُواً منه وفَضْلًا مع اختيار وليِّ الدم ِ ذلك في العَمَد ، وهو قوله عز وجل : فمن تُعفِي له من أَخْيَهُ شَيْءٌ فَاتَسْبَاعٌ بِالْمُعْرُوفَ ؛ أَي مَنْ عَفَا اللهُ جَلَّ ا اسمه بالدّية حين أباح له أخذَها ، بعدما كانت مَحْظُورَةً على سائر الأمم مع اختياره إيَّاها على الدُّم، فعليه اتسَّباع بالمعروف أي مطالبَة للدِّية بمعرُّوف، وعلى القاتلَ أَداءُ الديَّةِ إليه بإحسانٍ ، ثم بَيِّنَ ذلك فقال : ذلك تخفيف من ربكم لكم يا أمَّة محمد ، وفَضْل جعله الله لأو لياء الدم منكم ، ورحمة " خصَّكم ما ، فمن اعْتَدَى أي فمن سَفَكَ دَمَ قاتل وليَّه بعدَ قبوله الدِّيَّة فله عذابِ أَلم، والمعنى الواضح في قوله عز وجل : فمن عفي َ له من أخمه شيء ؟ أي من أحل له أخذ الدِّية بدل أخيه المتقول عفوا " من الله وفَضَّلًا مع اختياره ، فليطالب بالمَعْروف، ومن في قوله من أخيه معناها البدل ، والعربُ تقول ُ عر َضْت ُ له من حَقَّه ثـَو ْبِأَ أَى أَعْطَـَنْتُه بِدَلُ حقه نُوباً ؛ ومنه قـول الله عز وجـل : ولو نـَشاءُ لَجَعَلْنا منكم ملائكة في الأرض يَخْلُفُون ؟ يقول : لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض ، والله أعلم . قال الأزهري : وما علمت أحداً أوضَع من مَعْنَى هذه الآية ما أو ضَحْتُهُ . وقال ابن سيده: كان الناسُ من سائر الأمّم ِ يَقْتُلُونَ الواحدَ بالواحدِ، فجعل الله لنا نحن ُ العَفْــو َ عَمَّن قتــل إن شئناه ، فعُفى على هذا مُتَعَدّ ، ألا تراه مُتَعَدّياً هنا إلى شيء ? وقوله تعالى : إلاَّ أَن ۚ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو َ الذي بيده تُعَدَّةُ النَّكَامِ ؛ معناه إلا أن يَعْفُو النساء أو يعفُو َ الذي بيده عُقْدَة النكاح ، وهو الزُّوْجُ أَو الوَّلِيُّ إِذَا كَانَ أَبًّا ، ومعنى عَفُو المَرْأَةَ أَنْ تَعَفُّو َ عن النُّصْف الواجِب لِمَا فَتَنَّرُ كُهُ للزوج، أَو يَعْفُو َ الزوج بالنَّصفِ فَيُعْطِيبُهَا الكُلُّ ؟ قَالَ الأَزْهِرِي :

عنك وأذاك عنهم ، وقبل : هي مُفاعَلَة من العفو ، وهو أَن يَعْفُو عَن الناس ويَعْفُوا هُمْ عنه . وقال اللث : العافية دفاع الله تعالى عن العبد . يقال : عافاه اللهُ عافية ً ، وهو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي ، وهو المُعافاة ، وقد جاءت مصادر كثيرة " على فاعلة ، تقول سَمعْت راغية الإبيل وثاغية الشاء أى سمعت رُغاءَها وثُغاءَها . قال ابن سده : وأعْفاهُ الله وعافاه مُعافاة " وعافية " مصدر" ، كالعاقبة والحاتمة ، أَصَحُّهُ وَأَبْرِأُهُ . وعَفا عن كَذَنْمُهُ عَفُواً : صَفَح ، وعَفا الله عنه وأَعْفاه . وقوله تعالى : فمَن مُعفىَ له من أخيه شيءٌ فاتسَّاع ُ بالمعروف وأداءُ إليه بإحسان؛ قال الأزهري : وهذه آنة مشكلة ، وقد فسَّرها ابن عباس ثم مَن بعدَه تفسيراً قَرَّبُوه على قَدْر أَفْهَام أهل عصرهم، فرأيت أن أذكر قول ابن عباس وأوّيّد، بما يَزيدُهُ بِياناً ووُضُوحاً ، روى مجاهد قال: سمعت ابنَ عباس يقول كان القصاصُ في بني إسرائيـلَ ولم تكن فيهم الدِّية ، فقال الله عز وجل لهذه الأمَّة : كتب عليكم القصاص في القَتْلي الحر المائر" والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عُفيَ له من أُخيه شيءُ فاتبَّاعُ بالمعروف وأداءُ إليه بإحسان ؛ فالعَفُورُ : أَن تُقْبَلَ الديَّة ُ فِي العَمْد ، ذلك تخفيف من وبُّكم ما كُتب على من كان قَبْلكم ، يطلب هذا بإحسانٍ ويُؤدِّي هـذا بإحسانٍ . قال الأزهري : فقول ابن عباس العَفُو ُ أَن تُقْبَلِ الديَّة في العَمْد ، الأُصلُ فيه أَنَّ العَفُو في موضوع اللغة الفضلُ، بقال: عَفَا فَلَانَ لَفَلَانَ عَالَهَ إِذَا أَفْضَلَ لَهُ ، وعَفَا لَه عَمَّا لَه عليه إذا تَرَكه ، وليس العَفْو في قوله فمن 'عفي له من أخيه عَفُواً من وليِّ الدُّم ِ ، ولكنه عَفُو من الله عز وجل ، وذلك أنَّ سائرَ الأُمَم قبلَ هذه الأُمَّة لم يكن لهم أُخذُ الدِّبة إذا قُـتلَ قتبل، فجه له الله لهذه

وأما قولُ الله عز " وجل " في آنة ما يجبُ للمرأة من نصف الصَّداق إذا طُلَّقَت قبل الدخول بها فقال : إلاَّ أَن يعفُونَ أَو يَعْفُو َ الذي بيده عُقْدَة النكام ، فإن المَقْوَ هَيْنَا مَعْنَاهُ الْإِفْتُصَالُ لِإِعْطَاءُ مِنَا لَا يَحِبُ علمه ، أو ترك ُ المرأة ما يَحبُ لها ؛ يقال : عَفَوْتُ لفلان عالى إذا أَفْضَلَتْ له فأَعْطَـنْته ، وعَفَوْت له عَمًّا لَى عَلَمُهُ إِذَا تُرَكُّتُهُ لَهُ ﴾ وقوله : إلاَّ أَن تَعَفُّونَ فِعل جَمَاعَةِ النَّساء يطلَّقَهُنَّ أَزْ وَاجْهُنَّ قبل أَن يَسُوهُن مع تسبية الأزواج لمن مهور هُن ، فَعَفُونَ لأَزُواجِهِنَّ عِلْ وَجِب لَمِن مِن نصف المهر ويَتْرُ كُنَّهُ لَهُمْ ، أَو يَعْفُو َ الذي بيده عُقَدْةُ النَّكَاحِ ، وهو الزُّوجِ ، بأن يُنَمَّمُ لِمَا المَهُرُّ كله ، وإنا وَحِبَ لما نصفُه ، وكلُّ واحد من الزُّونِ عِينَ عاف أَى مُفضل من أَما إفضال المرأة فأن تترك للزوج المُطلَق ما وجَبَ لما عَليه من أنصف المَهْرِ ، وأما إفضاله فأن يُتمَّ لما المَهْرَ كَمَلًا ؛ لأن الواجب عليه نصفه فيفضل متبرَّعاً بالكلِّ، والنونُ من قوله يعفُون نونُ فيعل جماعة النساء في يَفْعُلُنُ ۚ ، ولو كان للرجال لوجَّبَ أَنْ يِقَالَ إِلَّا أَنْ يعنُوا ، لأن أن تنصب المستقبل وتحذف النون ، وإذا لم يكن مع فعل الرجال ما ينصب أو يجزم قيل هُم يَعْفُونَ ، وكان في الأصل يَعْفُو ون ، فحد فت إحدى الواوين استثقالاً للجمع بينهما، فقل يَعْفُونَ، وأما فعل ُ النساء فقيلَ لهُنَّ يَعْفُونَ لأَنه على تقدر تَفْعُلُنْنَ . ورجل عَفُو ً عن الذَّنْت : عــاف . وأعْفاهُ من الأمر : بَرُّأه . واسْتَعْفاه : طَلَبَ ذلك منه . والاستعفاء : أن تَطْلُب إلى مَنْ أبكلَ اللهُ أَمرا أَن يُعفيكَ منه . بقال : أعفني من الحرُوجِ مُعَكَ أي دَعْني منه . واسْتَعْفاهُ من الخُرُوجِ مَعَه أي سأَله الإعفاءَ منه . وعَفَت الإبلُ

المَرَعَى: تَنَاوِلَتُهُ قَرِيباً. وعَفَاهُ يَعْفُوهُ: أَمَّهُ وَقَيْلُ الْمَعْرُوفَ وَقِيلِ : أَتَاهُ يَطْلُب معروفه ، والعَفْرُ المَعْرُوف والعَفْوُ الفضلُ . وعَفَوْتُ الرجلَ إِذَا طَلَبَتْ فَضَلَهُ . والعافية والعُفَاةُ والعُفْى : الأَضْيافُ وطُلاب المَعْرُوف ، وقيل : هم الذين يَعْفُونك أي يأتونك يَطْلُبون ما عندك . وعافية الماء: واردَتُه واحدهم عاف . وفلان تعفوه الأضياف وتعتقيه الأضياف وتعتقيه الأضياف وتعير العُفاة وكثير العافية وكثير العافية وكثير العنقى . والعاني : الرائد والوارد لأن ذلك كله طلب ؛ قال الجُدامي يصف ماة :

ذا عَرْمُضَ تَخْضَرُ كُفُ عَافِيهُ

أي واردِهِ أو مُسْتَقِيه . والعافِية : طَلَابُ الرزقِ من الإنس والدواب والطئير ؛ أنشد ثعلب :

> لَـعَزُ عَلَـيْنَا ، ونِعْمَ الفَتَى ! مَصِيرُكُ يا عَمْرُ و ، والعافية

بعني أن قائيلت فصرت أكالة الطاير والضاع وهذا كله طلب. وفي الحديث: من أحيا أرضاً مَيْنَة فهي له، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة ، وفي رواية: العرافي. وفي الحديث في ذكر المدينة: يتر كها أهلها على أحسن ما كانت مُذَلَّلة للعرافي؛ قال أبو عبيد: الواحد من العافية عافي، وهو كل من جاءك يطلب فضلا أو رزقاً فهو عاف ومعتنف ، وقد عفاك يعفوك ،

تطوف العُفاة بأبوايه ، كطوف النصاري ببَيْت الوَّنْ

قال : وقد تكون العافية في هذا الحديث من الناس ِ وغيرهم ، قال : وبيان ذلك في حديث أم مُبتشر ٍ الأنصارية قالت : دخل على وسُول الله ، صلى الله

عليه وسلم، وأنا في نَخْلِ لِي فقال: مَن غَرَسَه أَمُسْلِمٍ أَم كَافُو "? قلت: لا بَل مُسْلِمٍ "، فقال: ما من مُسْلِمٍ يَغْرِس غَرْساً أَو يَزِرَع زَرِعاً فَيا كُلُ منه إلسان "أو دابة "أو طائر" أو سَبْع " إلا كانت له صدقة". وأعطاه المال عَفْواً بغير مسألة ؛ قال الشاعر:

خُذي العَفُو َ مني تَسْتَديمي مَوَدَّتي ، ولَا تَنْطقِي في سَوْرَتي حين أغضَبُ وأنشد ابن برى :

فَتُمَالًا الْهَجْمَ عَفُواً ، وهُي وادِعَة ، حتى تكادَ شِفاهُ الْهَجْمِ تَنْشَلِمُ وقال حسان بن ثابت :

خُذْ مَا أَتَى مَنْهُمْ عَفُواً ، فإن مَنْعُوا ،

فلا يَكُنْ هَبَّكَ الشيءُ الذي مَنْعُوا
قال الأزهري : والمُعْفِي الذي يَصْحَبُكَ ولا
يَتَعَرَّضُ لمَعْرُوفِكَ ، تقولُ : اصْطَحَبْنَا وكَاتُنا
مُعْف ؛ وقال ابن مقبل :

فإنك لا تَبلُو أَمْراً دون صُعْبة ، وحتى تعيشا مُعْفيين وتَجُهُدا

وعَفُو ُ المَالِ : مَا يَفْضُلُ عَنِ النَّفَقَة . وقوله تعالى: ويَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قَبُلِ الْعَفُو َ ؛ قَالَ أَبُو السَحِق : الْمَفُو ُ الْكَثُوة والفَضَلُ ، فَأُمِرُ وَا أَن يُنِفِقُوا الفَضْلُ إِلَى أَن فُرضَت الزَّكَاة ُ . وقوله تعالى : خُذِ الْمَفُو ؟ قيل : العَفُو الفَضُلُ الذي يجيء بغير العَفُو الفَضُلُ الذي يجيء بغير كَلُلْفَة ، والمعنى اقْبَلِ المَيْسُورَ مِنْ أَخْلاق الناسِ ولا تَسْتَقْصِي الله عليهم فيستقصي الله عليك مع ما فيه من العَداوة والبَقْضَاء وفي حديث ابن الزبير : أَمَرَ الله نَ نَبِيهُ أَن يأْخُذِ العَفُو مَن أَخْلاق الناسِ ؟ قال : هو السَّهُ لَ المُنسَسِر ، أَي أَمرَ وَأَن يَحْسَلِ ولا قَسْلُ وتَيَسَر ولا أَخْدَالً منها ما سَهُ ل وتَيَسَر ولا أَخْدَالً ولا يَسَر ولا أَخْدَالُ منها ما سَهُ ل وتَيَسَر ولا أَخْدَالً ولا يَسَالً والمَالِ المُنسَلِ المُنسَلِ المَنسَلِ المَاسَلِ والمَاسَلِ والله الله المَاسَلُ وتَيَسَر ولا والمَاسَلُ وتَيَسَر ولا والمَاسَلُ والمَاسَلِ والمَاسَلُ المَاسَلُ والمَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ والمَاسَلُ والمَا

يستَقْصي عليهم . وفال الفراء في قوله تعالى : سألونك ماذا يُنفقون قل العَفُو ؛ قال : وجه الكلام فيه النصب ، بريد فل يُنفقنُون العَفْو ، وهو فضل ُ المال ؛ وقال أبو العباس : مَن ُ رَفَع أراد الذي يُنْفَقُونَ العَفُورُ ، قال : وإنما اختار الفراء النصبُ لأن ماذا عندنا حَرفُ واحـد أكثرُ في الكلام ، فكأنه قال: ما يُنفقُون ، فلذلك اختير النَّصب ، قال: ومَنْ جِعَل ذَا بَعْنَى الذي رَفَعَ ، وقد بجوز أن ْيِكُونَ مَاذَا حَرْفَا ، وَيُرْفُعَ بِالْائْتِنَافَ ؛ وقال الزجاج : َنْزَلَتْ هذه الآية قبلَ فرض الزكاة فأمروا أَن يُنْفَقُوا الفَضْلَ إِلَى أَن فُرضَتِ الزَّكَاةُ ، فَكَان أهل المكاسب بأخذ الرجل ما محسمه في كل وم أي مَا تَكُفُمُهُ وَيَتَصَدُّقُ بِنَاقِمُهُ ، وَيَأْخُذُ أَهِلُ الذُّهُبَ والفضَّة ما يَكْفيهم في عامهم وينفقُون باقيَه ، هذا قد روي في التفسير ، والذي عليه الإجماع أنَّ الزُّكاة َ في سائر الأشياء قد 'بيِّن ما كيجيب' فيهما ، وقيل : العَفُو ُ مَا أَتَى بِغَيرِ مَسَأَلَةٍ . والعاني : مَا أَتَى عَلَى ذلك من غير مسألة أيضاً ؛ قال :

# ينفنيك عافيه وعيد النعنر

النّحْزُ : الكَدُ والنّخْس ، يقول : ما جاءًكَ منه عَفْواً أَغْنَاكَ عن غيره . وأدْرك الأَمْرَ عَفْواً صَفُواً أَيْ في سُهُولة وسَراحٍ . ويقال : خُـدْ من ماله ما عَفا وصَفا أي ما فضل ولم يَشُقُ عليه . ابن الأَعرابي : عَفا يَعْفُو إذا أَعْطَى ، وعَفَا يَعْفُو إذا تَرك حَقّاً ، وأَعْفَى إذا أَنْفَق العَفْو من ماله ، وَمَقا ، وأَعْفَى إذا أَنْفَق العَفْو من ماله ، وقو الفاضل عن نققته . وعقا القوم : كَثُرُ و ا. وفي التنزيل : حتى عَفَو ا ؟ أي كَثُر وا . وعَفا النّبت والشّعَر وغير ، وغير ، يعفو فهو عاف : كثر وطال . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أمر بإغفاء وفي الحديث ؛ هو أن يُوفئر شعر ها ويكثر ولا يُقَص الله عليه وسلم ، أمر بإغفاء

كالشّوارب ، من عفا الشيء إذا كثر وزاد . يقال : أَعْفَيْنُهُ وعَفَيْنُهُ لِنْعَانَ إذا فعلت به كذلك . وفي الصحاح : وعَفَيْنُهُ أنا وأَعْفَيْنُهُ لفتان إذا فعلت به ذلك ؛ ومنه حديث القصاص : لا أَعْفَى مَنْ قَتَل بعد أَخْذِ الدّبة ؛ هذا دُعاء عليه أَعْفَى مَنْ قَتَل بعد أَخْذِ الدّبة ؛ هذا دُعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استعنى ؛ ومنه الحديث : إذا دخل صفر وعفا الوبر وبريء الدّبر حلّت العُمْر ، لمن اعتمر ، أي كثر وبر الإبل ، العمر ، لمن اعتمر ، أي كثر وبر الإبل ، وفي دواية : وعفا الأثر ، بعني درس وامّعي . وفي حديث مصعب بن عبير : إنه غلام عاف أي وافي اللهم كثير ، والعافي : الطويل الشّعر . والعاني : الطويل الشّعر . وحديث عمر ، وضي الله عنه : إن عاملنا ليس وحديث عمر ، وضي الله عنه : إن عاملنا ليس بالشّعث ولا العاني ، ويقال للشّعر إذا طال وو في عفاء ، قال زهير :

أَذَلِكَ. أَمْ أَجَبُ البَطَنْ بَجَأْبُ ، عَلَيْهِ ، مِنْ عَقِيقَتِه ، عِفاءً ?

وناقة " ذات ُ عِفَاءِ : كثيرة الوَبَر . وعَفَا شَعْرُ طَهْرِ البعيرِ : كَثُر وطالَ فَفَطَّى دَبَرَه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

هَلَا سَأَلْت إذا الكواكِ أَخْلَفَت ،
وعَفَت مطية طالِب الأنساب
فسره فقال : عَفَت أَي لَم يجيد أَحد كريماً يوحَل ُ
إليه فعط ل مطيقه فسنبنت وكثر وبر ُها .
وأرض عافية " : لم يُوع نَبْتُها فو فَر وكر .
وعَفْوَة المَر عَى : ما لم يُوع فكان كثيراً . وعَفَت ِ
الأرض إذا غَطاها النبات ؟ قال حُميند يصف داراً :

عَفَتْ مثلَ ما يَعْفُو الطَّلْيَنِحُ فَأَصْبَحَتْ بها كِبرياءُ الصَّعْبِ، وَهْيَ رَكُوبُ يقول : عَطَّاها العشْبُ كَمَا طَرَّ وَبَرُ البعِيرِ وبَرَأَ

دَبَرَ 'ه . وعَفُو َ آ الماء : جُمَّتُهُ قبل أَن يُسْتَقَى منه ، وهو من الكثرة . قال الليث : ناقة "عافية ' اللَّيْحُمِ كثيرة ' اللحم ، ونوق "عافيات" ؛ وقال لبيد :

بأَسُو'ق ِعافيات ِ اللحم ِ كُوم

ويقال ' : عَفُوا طَهْر َ هذا البعيرِ أي دَعُوه حتى يَسْمَن . ويقال : عَفَا فلان على فلان في العلمِ إذا زاد عليه ؟ قال الراعي :

إذا كان الجِراءُ عَفَتْ عليه

أي زادت عليه في الجَـرَ ي ِ ؛ وروى ابن الأعرابي بيت البَعيث :

بَعِيد النَّرَى جالَتُ بإنسان عَيْنه عِفاءَهُ دَمْع جالَ جَبَى تَحَدَّرا عِفاءَهُ دَمْع جالَ جَبَى تَحَدَّرا يعنهُ ويعني دَمْعاً كَثْرُ وعَفَا فسالَ . ويقال : فلان يعنهُ على مُنْية المتَمَنِّي وسؤال السائل أي يزيد عطاؤه عليهما ؛ وقال لبيد :

يَعْفُو على الجهدِ والسؤالِ ، كما يَعْفُو عِهادُ الأَمْطادِ والرَّصَد

أَي يزيدُ وبَفْضُلُ . وقال الليث : العَفْوُ أَحلُ المَالِ وَأَطْيِبُهُ . وعَفْوُ كُلِ شَيءٍ : خِيارُهُ وَأَجُودُهُ وَمَا لا تَعَب فِيه ، وكذلك عَفَاوَتُهُ وعِفَاوتُه . وعَفَا المَاءُ إِذَا لَم يَطَأُهُ شَيءٌ يُكِدَّرُهُ .

وعَفُوهُ المَالِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعَفُو َتُهُ ؛ الكَسرَ عن كراعٍ : خياره وما صفا منه وكَثْرُ ، وقد عَفا عَفُواً وعُفُواً .

وفي حديث ابن الزبتير أنه قال للنابغة : أمَّا صَفُو ُ أَمُوالِنَا فَـلَالُ الزّبُيْرِ ، وأَمَا عَفُو ُ فَـإِن تَيْماً وأَسَداً تَسَشْغَلُهُ عَنْكَ . قال الحَرْ بي : العَفُو ُ أَحَلُ المَالُ وأَطيبُهُ ، وقيل : عَفُو ُ المالُ ما يَفْضُلُ عَن النّفَقَة ؛ قال ابن الأثير : وكيلاهما جائز في اللغة ،

قال: والثاني أَشبَه بهذا الحديث. وعَفُو ُ الماء: ما فَضَل عن الشَّارِبَةِ وَأَخَدَ بِغير كُلْفَةٍ ولا مزاحمة عليه. ويقال: عَفْتَى على ما كان منه إذا أَصْلَح بعد الفساد.

وعَفُوهَ كُلِّ شِيءَ وعِفَاوتُهُوعُفاوتُهُ ؛ الضم عن اللحياني: صَفُو ُه و كَثَرَتُهُ ، يَقَال : ذَهَبَت ْ عِفْوَة هذا النَّبْت أي لِينُه وخَيرُه ؛ قال ابن بري: ومنه قول الأخطل:

المانعين الماءَ حتى كشرَبوا عِفْواتِه ، ويُقَسِّمُوه سِمالا

والعفاوة : ما يرفع للإنسان من مَرَق . والعافي : ما يُودَ في القِدْر من المَرَقة إذا اسْتُعيرَت . قال ابن سيده : وعافي القيدر ما يُبقي فيها المُسْتَعير لما يُعيرها ؟ قال مُضَرّس الأسدي :

فلا تَسْأَليني ، واسأَلي ما خَلِيقَتي ، إذا رَدَّ عاني القِدْرِ مَن يَسْتَعيرُها

قال ابن السكيت: عاني في هذا البيت في موضع الرّف لا أنه فاعل ، ومن في موضع النّصب لأنه مفعول به ، ومعناه أن صاحب القدر إذا نزل به الضّيف نصب لهم قدراً ، فإذا جاءه من يستمير قدوه فراها منصوبة لهم رجع ولم يطلّبها ، والعافي: هو الضيّف ، كأن يرد المُستَمير لارْتيداده دون قفاء حاجته ، وقال غيره ، عافي القدر بقيّة المراقة يرد ها المستمير ، وهو في موضع النّصب ، وكان وجه الكلام عافي القدر فرك المستحين الفرورة . قال ابن بري : قال ابن السكيت العافي والعفوة والعفاوة ما يبقى في أسفل القدر من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي ما في عافي من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي عافي

رَفَعْ لَأَنه هو الذي رَدّ المُسْتَعِير ، وذلك لكلّب الزمان وكونه يمنّع إعارة القِلدُر لتِلكُ البَقيّة . والعفاوة : الشيء يُرْفَع من الطّعام للجارية تـُسَمَّن مُ فَتُوْثَر ُ به ؛ وقال الكميت :

وظَلَ عُلامُ الحَيِّ طَيَّانَ ساغِباً ، وكَاعِبُهُم ذاتُ العِفاوَةِ أَسْغَبُ

قال الجوهري: والعفاوة ، بالكسر ، ما يُوفَع من المَرَق أو لا يُخِصَ به مَن يُكُر م ، وأنشد بيت الكريت أيضاً ، تقول منه : عَفَوْت له من المرق إذا غَرَفْت له أو لا وآثر ثه به ، وقيل: العفاوة ، بالكسر، أو لل المرق وأجوده ، والعفاوة ، بالضم، آخره ورده القدار ؛ يقال منه : عَفَوْت القيد ر إذا تركت ذلك في أسفلها . والعفاء ، بالمد والكسر : ما كثر من الوبر والرئيس ، الواحدة وعفاءة " ؛ قال ابن بري : ومنه قول ساعدة بن جؤية يصف الضبع :

مَشْنِي الأَفْتَلِ السَّارِي عليه عِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْ

وعِفاءُ النَّمام وغيره : الريشُ الذي على الزَّف الصّمار، وكذلك عِفاءُ الدِّبكِ ونحوه من الطير ، الواحدة عِفاءَ " ، مدودة . وناقة " ذات عفاء ، وليست همزة العفاء والعِفاء قَ أَصَلِيَّة ، إنما هي واو قلبت ألفا في فمدُت مثل السماء ، أصل مدَّتِها الواو ، ويقال في الواحدة : سماوة وسماءة ، قال : ولا يقال للريشة الواحدة عفاءة "حتى تكون كثيرة كثيفة ؛ وقال بعضهم في همزة العِفاء : إنها أصلية ؛ قال الأزهري: وليست همزتها أصلية عند النعويين الحُدُاق ، ولكنها همزة "مدودة ، وتصغيرها عُفي " . وعِفوة الرجل كالحَمَل في وجهه لا يكاد مُخلف . وعِفوة الرجل

وعُفْوَتُهُ : سَعْرَ رَأْسِهِ .

وعَفَ المَنزِلُ يَعْفُو وعَفَت الدَّارُ وَنحُو ُهَا عَفَاءً وَعُفَدًا وَعُو ُهَا عَفَاءً وعَفُو ًا وعَفَّت وعَفَيًّا : دَرَسَت، يَتَعدَّى وعُفُتَّمًا وَلَا يَتَعَدَّى ، وعَفَتُمُا الرَّبِحُ وعَفَّتُمًا ، شدَّد للمبالغة ؟ وقال :

أَهَاجَكَ رَبِعُ دَارِسُ الرَّسْمِ ، باللَّوَى ، لأَسَاءَ عَنْسُ آيَهُ المُنُورُ والقَطْرُ ?

ويقال : عَفِنَّى اللهُ عَلَى أَثَرِ فِلانَ وَعَفَا اللهُ عَلَيْهُ وَفَغَنَّى اللهُ عَلَى أَثَرِ فِلانَ وَقَفَا عَلَيْهُ بَمِغَنِّى وَاحْدٍ . والعُفْىُ : جَمِع عَافِ وَهُو الدارسُ .

وفي حديث الزكاة : قد عَفَوْتُ عَن الحَيل والرَّقيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ أَي تَرَكْتُ لَكُمْ أَخْذَ زَكَاتُهَا وَجَاوَزُت عنه ، من قولهم عَفَت الربحُ الأَثَرَ إِذَا طَمَسَتُهُ ومَجَنَّهُ ؛ ومنه حديث أم سلمة : قالت لعبمان ، رضي الله عنهما : لا تُعَفَّ سبيلًا كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لتَحبَها أي لا تَطْمِسُها ؛ ومنه الحديث : تَعافَوُ الحَدُود فيا بينكم ؛ أي تجاورَزُوا عنها ولا تَرْ فَعُوها إلى فإني متى علمتُهُما أَقَالَ أَهل الذَّمَة فقال العَفُو أي عُفِي لَم عَما في أموال أهل الذَّمَة فقال العَفُو أي عُفِي لَم عَمَّا فيها من الصَّد قَة وعن العُشر في عَلاَتهم . وعَفا أَثَرُ وَفَها مِن كَان وهير يذكر دارً : عَفاةً : هكك ، على المَثَل ؟ قال زهير يذكر دارً :

نحَمَّلُ أَهلُها منها فبانُوا ، على آثارِ مَن ذَهَبَ العَفاءُ

والعَفَاءُ ، بالفتح : التُّرابُ ؛ روى أبو هريرة ، رضي الله عنه ثمّ عن النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا كان عندك قوتُ يومِكَ فعلى الدنيا العَفَاءُ . قال أبو عبيد وغيرُه : العَفَاءُ التراب ، وأنشد بيت زهير يذكر الدارَ ، وهذا كقولهم : عليه الدَّبارُ إذا دَعا

عليه أن أيد بير فلا يَو جع . و في حديث صفوان ابن محرز : إذا دَخَلَت بيتي فأكلت والعقاء . والعقاء : وشر بنت عليه ماء فعلى الد نبا العقاء . والعقاء : والعقاء : الدوروس والهكلاك وذهاب الأثر . وقال الليث : يقال في السب بفيه العقاء ، وعليه العقاء ، والدنب العواء ؛ وذلك أن الذئب يعوي في إثر الظاعن إذا خلت الدار عليه ، وأما ما ورد في الحديث : إن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أر سكوه ؛ من أر سكوه ولا لم أر سكوه ؛ المريض بمعنى عوفي . والعقو : الأرض الغيل لم توطئ وليست بها آثار " . قال ابن السكيت : عقو البلاد ما لا أثر كل حد فيها بملك . السكيت : عقو البلاد ما لا أثر كل حد فيها بملك . من أحيا أرضاً ميتة فهي له : إنما ذلك في عقو البلاد من أمناك ؛ وأنشد ابن السكيت :

قَبِيلة "كَشِراكِ النَّعْلِ دارِجة"، إن يَهْمِيطُوا العَفْوَ لا يُوجَد لَمُم أَثَرُ

قال ابن بري : الشَّعْرُ للأَخْطَـلُ ؛ وقبله :

إنَّ اللَّهَازِمَ لاَ تَنْفَكُ تَابِعَةً ، هُمُ اللَّانِي وشِرْبُ التَّابِيعِ الْكَدَرُ قال : والذي في شعره :

تَنْزُو النَّعَاجُ عليها وهني باركة ، تَحْكي عَطَاءَ مُسويدٍ من بني غُبُرَا فبيلة "كشراكِ النَّعْل دارجة"، إن يَهْبِطُوا عَفُو أرضٍ لا ترى أثراً

قال الأَزهري: والعَفَا من البلاد، مقصور"، مثلُ العَفْو الذي لا مِلْكُ لأَحد فيه. وفي الحديث: أنه أَقْطَعَ من أَرضَ المدينة ما كَانَ عَفّاً أي ما ليس لأَحد فيه أثرَه، وهو من عَفا الشيءُ إذا دَرَسَ أو ما

ليس لأحد فيه ملك ، من عفا الشيءُ يَعْفُو إذا صَفا وخلُص . وفي الحديث : ويَرْعُوْن عَفاهـا أي عَفُوها .

والعَفْو' والعِفْو' والعُفُو والعَفَا والعِفَا ، بقصرهما : الجَمَّشُ ، وفي التهذيب : وَلَدَ الجَمَار ؛ وأنشد ابن السكيت والمُفَضَّل لأبي الطَّمَحَان حَنْظَلَة بن مَرْ فَيِّ :

بضَرْبِ يُزيلُ الهامَ عن سَكِناتِه ، وطَعْن كتَشْهاق العَفَا هُمَّ بالنَّهْقِ

والجمع أعفاة وعفاة وعفوة ". والعفاوة ، بحسر العين: الأتان بعينها؛ عن ابن الأعرابي. أبو زيد: يقال عفو وثلاثة عفوة مثل فرطة ، قال: وهو الجحش والمنهر أيضاً ، وكذلك العجلة والظنية جمع الظاب ، وهو السلف أ. أبو زيد: العفوة أفناة الطاب ، وهو السلف أ. أبو زيد: العفوة أفناة الحير ، قال: ولا أعلم في جميع كلام العرب واوا متحركة بعد حرف متحرك في آخر البناء غير واو عفوة ، قال: وهي لغة لقيس ، كرهوا أن يقولوا عفاة في موضع فعلة ، وهم يريدون الجماعة ، فتكتف عفاة في موضع فعلة ، وهم يريدون الجماعة ، فتكتف بو حدان الأسماء ، قال: ولو تكلف متكتف أن يبني من العفو اسماً مفرداً على بناء فعلة لقال عفاة . وفي حديث أبي ذر" ، وضي الله عنه : أنه ترك أنتنس وعفوا ؛ العفو ، بالكسر والضم والفتح : أناتين وعفوا ؛ العفو ، بالكسر والضم والفتح : ومعافي ؛ اسم رجل ؛ عن ثعلب .

عقا: العَقْوةُ والعَقَاةُ : الساحة وما حوّلُ الدارِ والمَحَلَّةُ ، وجعهُها عِقاءٌ . وعَقْوَةُ الدار: ساحَتُها؟ يقال : نَزَل بعَقُونَه ، ويقال : ما بعَقْوة هذه الدَّار مثل فلان ، وتقول : ما يَطُورُ أَحَد بعقوةً هذا الأَسدِ ، ونَزَلَت الحَيلُ بعَقْوة العَدُو . وفي حديث

ابن عبر ، رضي الله عنهما : المؤمنُ الذي يأمَنُ مَن أمن من أمسى بعقوته ؛ عقوة الدار حو لها وقريباً منها . وعقا بعقو واعتقى : احتفر البئر فأنبط من جانبها . والاعتقاء : أن يأخذ الحافر في البئر يمنة ويسر و إذا لم يمكينه أن ينبط الماء من قعرها والرجل يحفر البئر فإذا لم ينبط الماء من قعرها اعتقى يمنية ويسر ق . واعتقى في كلامه : استوفاه ولم يقصد ، وكذلك الأخذ في شعب الكلام ، ويشتق الإنسانُ الكلام فيعتقي فيه والعافي كذلك ، قال : وقله المقولون عقا يعقو وأنشد لبعضهم :

ولقد دَرِبْتُ بالاعتِقاء والاعتقام، فنيلنت نُجْحَا

وقال رؤبة :

بشَيْظَمَرِيِّ بِفهِمُ التَّفْهِيا ، ويَعْتَقَي بِالعُقَمِ التَّعْقِيا

وقال غيره : معنى قوله :

ويتعتقي بالعنقم التعقيا

معنى يعتَقي أي يجبِس' ويمنَع بالعُقَم التَّعْقِمَ أي بالشرِّ الشرِّ . قال الأَزهَرِي: أما الاعْتقام في الحَفْر فقد فسرناه في موضعه من عَقَم ، وأما الاعتقاء في الحفر بمعنى الاعتقام فما سمعتُه لغير الليث ؛ قال ابن بري البيت :

بشُطَسِي يفهم التَّفهما

قال : ويَعْتَقِي يَوْدُ أَي يودُ أَمر من عَــلا عليه ، قال : وقيل التعقيمُ هنا القَهْرُ .

ويقال: عَقَّ الرجلُ بسَهْمِهِ إِذَا رَمَى بِهِ فِي السَّمَاءُ فَارْتَفَع ، ويُسَمَّى ذَلَكُ السَّهُمُ الْعَقَيْقة . وقال أَبُو عبيدة: عَقَّى الرامي بسهمِهِ فجعله من عَقَّق وعَقَّى

بالسهم: رَمَى به في الهواء فارتفع ، لغة في عَقَّه ؛ قال المُنْكَخَلِّلُ الهَذَلِي :

عَقُوْ السِّهُم فلم يَشْعُرُ به أحد ، ثم استَفاؤوا وقالوا : حَبَّذَا الوَضَحُ '

يقول: رَمَوْ البسهم نحو الهواء إشعاراً أنهم قد قبيلوا الدّية ورَضُوا بها عوضاً عن الدّم، والوَضَحُ اللّبَن أي قالوا حبداً الإبل التي نأخذُ ها بدَلاً من دم قبيلنا فنشرَ بَ أَلْبانَها ، وقد تَقدّم ذلك . وعَقَا العَلَمُ ، وهو البَنْد ُ : علا في الهواء ؛ وأنشد ان الأعرابي :

وهُوَ، إذا الحَرْبُ عَقَا عُقَابُهُ، كُرُهُ اللِّقَاءِ تَلْتَظَيْ حرابُهُ

ذكر الحرّب على معنى القتال ، ويروى : عَفَا عُقابُ الْمَ وَيُ وَى الْمَقَابُ الْمَ الْمِرْ الْمَ الْمَ الْمِرْ الْمَ الْمَ الْمِرْ الْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لا دَانُو َ إِلاَّ مِثْلُ دَانُو أَهْبَانَ ، واسِعَة الفَرْغ أَدِيمَانِ اثْنَانَ ، ما تَبَقَّى من عَكاظِ الرَّكْبَانُ ، إذا الكُفاةُ اضطحَبَعُوا للأَدْقان اعتقت كها عَقَّت دَانُوفُ العِقبَانُ ، عَقَّت كل ساق عَجْلانُ ، ها فَنَاهِب كل ساق عَجْلانُ ،

كما تَر ْتَفِع ُ العُنَابِ فِي السماء ، قال: وأَصله عَقَّقَت ُ ، فلمَّا تُوالَّت ثلاث ُ قافَاتٍ وَلُلِبِت إحداهن ً ياء ً ؟ كما قال العجاج :

تَفَضَّى َ البازي إذا البازي كَسَر

ومثله قولهم : النظنَنّي من الظنّن والتُلَعَيّ من اللهُ اللهُ والتُلَعَيّ من اللهُ اللهُ اللهُ من اللهُ قُ اللّهُ عاعَةِ ، قال : وأصل تَعْقييَة اللّالثو من اللّهق وهو الشّق ؛ أنشد أبو عمرو لعَطاءِ الأَسدَي :

> وعَقَّتْ دَلْوُهُ عَنِ اسْنَقَلَتْتَ بما فيها ، كَتَعْقِيَة ِ العُقَابِ

واعْتَقَى الشيءَ وعَقَاه : احْتَبَسَه ، مقلوب عن اعْتَاقَه ؛ ومنه فول الراعي :

صَبّاً تَعْتَقَيِها تارَةٌ وتُقيِمُها

وقال بعضهم : معنى تَعْتَقَهَا تُمْضِيها ، وقال الأصعي : تَحْتَبُسُهُا . والاعْتِقاء : الاحْتِبَاسُ ، وهو قَلْبُ الاعْتِياق ؛ قال ابن بري : ومنه قول مزاحم :

صباً وشَالاً نَيْرَجاً يَعْتَقَيِهِما أحايين نَوْبات الجَنَـُوبِ الزَّفاذِ ف وقال ابن الرقاع :

ودُونَ ذَلِكَ غُولُ يَعْنَقِي الْأَجَلَا وقالوا : عاق على توَهَّم عَقَوْتُه . الجوهري : عَقَاه يَعْقُوه إِذَا عَاقَهَ ، عَلَى القَلْب ، وعَاقَني وعَاقَلِي وعَقَاني بَعْنَّى واحدٍ ؛ وأنشد أبو عبيد لذي الحِرَقِ الطُهْوي :

> أَلَمْ تَعْجَبُ لَذِئْبٍ بَاتَ يَسْرِي لَيْـؤَذِنَ صَاحِبًا لهُ بِاللَّمَاقِ حَسِبْتَ بُغَامَ راحِلتي عَنَاقًا ، وما هي ، وين غَيْرِكَ ! بالعناق

ولو أني رَمَيْتُك من قريب ،
لعاقك عن دعاء الذّثب عاق
ولكني رَمَيْتُك من بَعِيد ،
فلَمْ أَفْعَلْ وقد أَوْهَتَ بِساقي
عليك الشاء شاء بني تميم ،
فعافِقه فانتك ذو عفاق

أراد بقوله عاق عائق فقلَبه ، وقيل : هو على توهم عَقَوْنُهُ . قال الأَزْهري : يجوز عاقمَني عنْك عائق وعقاني عنك عائق وعقاني عنك عاق بمعنى واحد على القلنب ؛ وهذا الشعر اسْتَشْهد الجوهري بقوله :

ولو أني رميتك من قريب

وقال في إيراده: ولو أني رميتك من بَعيدٍ، لعافـَك. قال ابن برى وصواب إنشاده :

> ولو أني رَمَيْنُك من قَريبٍ ، لعاقلُك عن 'دعاء الذّئنب عاقِ

كما أوردناه . وعَقَا بِعَقُو ويَعْقِي إِذَا كَرِهِ شَيْئًا . والعاقى : الكارهُ للشيء .

والعقي ' بالكسر: أول ' ما يَخْرُ ' ج ' من بَطْن الصّي يَخْرَ وَه حين يولد إذا أَحْدَثَ أول َ ما يُحْدِث ' ؟ قال الجوهري: وبعد ذلك ما دام صغيراً . يقال في المثل: أحرص ' من كلب على عِقْني صبي \* ؛ وهو الرّدَج ' من السّغلة والمنهر . قال ابن شبيل: الحرو لا مضمنة لما يَخْرُ ' ج ' من جَوْف الولد وهو فيها ، وهو أعقاؤه ، والواحد عِقْني " ، وهو شيء فيها ، وهو أعقاؤه ، والواحد عقي " ، وهو شيء وأصفر ' بعض ، وقد عقى يَعْقي يَعني الحيوار وأذا وأصفر ' بعض من دُبره عِقْني " عني الحيوار إذا الشّجَت ' أُمّه ، فما خرج من دُبره عِقْني " حتى بأكل الشّجر . وفي حديث ابن عباس وسئل عن المور أقرض أرضعت صبياً رضعة ققال : إذا عقى حرّ من مردم عني حرّ من أرضعت حبّ ألل عن المور أقرا

عليه المرأة ُ وما ولكدَت ، العيقي ُ : ما يَخْرُج من بَطْن ِ الصَّبِيِّ حين يُولَـد ُ أَسودُ لـَزج ُ كَالْغِرِ اء قبلَ أَن يَطْعُمُ ، وإنما شرطَ العَقْيَ ليُعْلِمِ أَن اللَّبَن قد صارَ في جَوْفه ولأَنه لا يَعْقي من ذلك اللَّابن ِ حتى يصير في جوفه ؛ قال ابن سيده : وهو كذلك من المُهْر والجِمَعْش والفَصل والجَدْي، والجمع أعقاءً، وقد عَقَى المَوْلُودُ يَعْقَى مِن الإنس والدوابِّ عَقْمِاً ، فإذا رَضَع فما بعد ذلك فهـو الطُّوُّفُ . وعَقَّاه : سَقَاهُ دُواءً يُسْقَطُ عَقْبُهُ . يقال : هل عَقَّيْتُم صبيَّكُم أَى سَفَتُمُوه عَسَلًا للسَقْط عَقْمُه. والعقْيانُ : ذهبُ ينبُتُ نَمَاتاً ولس مَا 'يُستَذَابِ' ويُعصَّلُ من الحجارة، وقبل : هو الذَّهبُ الحالصُ. وفي حديث عليٍّ : لو أراد الله أن يَفْنَحَ عليهم مَعادن العقبان ؟ قبل : هو الذُّهَب الحالص ، وقيل : هو ما ينبُتُ منه نَباتًا ، والألف والنون ز ائدتان.

وأُعْقَى الشيءُ يُعْقَى إعْقاء : صار مُرْآ ، وفيل : الشُندَت مَرارَنه . ويقال في مشل : لا تكنُن مُرْآ فَتُعْقِي ولا حُلْوا فَتُعْقِي على تُفْعِل في هَمَال في مشل : لا تكنُن فتُعْقَى ، فين رواه فتُعْقِي على تُفْعِل فيعناه فتُعْقَى ، فين رواه فتُعْقَى فيعناه فتُعْنَا مرارَتُك ، ومن رواه فتُعْقَى فيعناه فيك ليمرارَتِك . وأَعْقَيْت الشيء إذا أزائته من فيك ليمرارَتِه ، كما تقول : أشتكيت الرجل إذا أزائته عما يَشكُو . وفي النوادر : يقال ما أدري مين أين أعيت ولا من أين أين أييت ولا من أين أين أيت ولا من أين المراحد ي وجه الكلام اغتلت .

وبَنُو العِقْني ِ: قبيلة " وهم ُ العُقاة ُ .

عكا: العُكُورَة: أصلُ اللّسانِ ، والأكثر العَكدَة. والعَكورَة: أصلُ الذّئب ، بفتح العين ، حيثُ عري من الشّعر من مَغْرِز الذّئب ، وقيل فيه لغتان : عَكِيْدُوة ، وعُكِيْدُوة ، وجمعها مُحَكَّى وعِكاءٌ ؛ قال الشاعر :

َ مَلَكُنْ َ ، إِن شَرَ بِنْ َ فِي إِكْبَابِهَا ، وَتَنْ لَالِبُهَا وَتَنْ لَا يَلِكُ مُكِنَى أَذَ نَالِبُهَا

قال ابن الأعرابي: وإذا تَعَطَّف دَنْتُه عند العَكُوَّة وتعَقَّد قبل بَعير أعْكى ويقال: بر ذُون مَعْكُو ؟ قال الأزهري : ولو استُعْمل الفعلُ في هذا لقيـل عَكِي يَعْكَى فهو أَعْكَى ، قال : ولم أَسْمَعْ ذلك . وعَكَمَا الذُّنَبُ عَكُواً : عَطَفَهُ إِلَى الْمُكُوهُ وعَقَدُه . وعَكُوْتُ ذَنُبَ الدابة ، وعكى الضَّبُّ بذَنبه : لواه ، والضَّ بعكُو بذُنبه يَلثُوبه ومَعْقدُهُ هَنَالُكُ . والأَعْكَى: الشديد العُكُنُوة . وشاة " عَكُواة : بنضاءُ الذُّنب وسائر ُها أَسُو َدُ ولا فعل له ولا يكون صفة المذكر ، وقيل : الشاةُ التي ابْيَضَ مؤخَّرُ ها واسْودٌ سائرُ ها . وعُكُوهُ كُلِّ شيءٍ: غلَظُهُ ومُعْظَمَهُ . والعُكُوهُ: الحُمُوزة الغُلطة . وعَكَا بإزاره عَكُواً : أَعْظَمَ حُمُّوزَتُه وغَلَّظها . وعَكَن الناقة ُ والإبل تَعْكُو عَكُنُواً : غَلَـٰظُـَت وسُمِنَت من الربيع واشتَدَّت ُــ من السَّمَن . وإبل معنكاة : غليظة سَمينة متلئة ، وقيل : هي التي تَكْثُرُ فيكونُ رأس ذا عند عُكُوة ذا ؛ قال النامغة :

الواهب المائة المِمْكاة زَيْنَهَا السَّعَدانُ 'يُوضِح في أَوْبارِها اللَّبَدِ ِ ا

ابن السكيت: المعنسكاة ، على مفعال ، الإبل المجتمعة ، يقال : مائة معنكاة ، ويُوضِح : يُبيِّن ُ ١ ق روابة ديوان النابغة: تـُوضِح بُ بدل يُوضِح، وهو اسم موضم.

ني أو بارها إذا رُعِيَ فقال المائة المعكاة أي هي الغيلاظ الشداد ، لا يثنتى ولا يجمع ؛ قال أوس : الواهب المائة المعكاة يشفعها ، يوم الفضال ، بأخرى، غير مجهود

والعاكي : الشاد ، وقد عَكما إذا سَد ، ومنه عَكُو ، الذَّ سَب وهو سَد ، والعُكُوة ، الوَسط لغلظه . والعُكوة ، الوَسط لغلظه . والعاكي : الغَزّال ، الذي يبيع العُكى ، جمع عُكُوة ، وهي الغَزّل الذي يَغْرُب من المغزّل فبل أن يُكبّ على الدُجاجة ، وهي الكُبّة . فبل أن يُكبّ على الدُجاجة ، وهي الكُبّة . ويقال : عَكما بإزاره يَعْكُو عُكِيّاً أَغْسلَظَ مَعْقِدَه ، وقبل : إذا شد ، قالِصاً عن بَطنيه لئلا يَعْمُون بطنيه ؛ قال ابن مقبل : يَسْتَرْخِي َ لِضِخَم بطنيه ؛ قال ابن مقبل : شم عُاميص لا يَعْكُون بالأزر

يقول: ليسوا بعظام البطون فيرفعوا مآزر َهُم عن البطون ولكنهم لطاف البطون. وقال الفراء: هو عكوان من الشَّحْم ، وامرأة مُعكَّية . ويقال: عَكُوا لذا شَدَدْته ؟ قال أميَّة يذكر مُمكُ سليان:

أَيُّما شَاطِنِ عَصَاهُ عَكَاهُ ، ثُمُ يُلِمْقَى فِي السِّجْنِ وِالْأَغْلَالِ

والأعْنَى : العليظ الجَنْبَين ؛ عن ثعلب ، فأمًّا قول ابنة الحُسُّ حين شاور أبوها أصحابه في شراء فَحُل : الشَّرَهِ سَلَّحْمَ اللَّحْيَينِ أَسْحَجَ الحَدَّيْنِ غَاثَ العَيْنَ أَرْقَبَ أَوْقَ مَ ، إِنْ عُصِي العَيْنَ أَرْقَبَ أَوْقَ مَ ، إِنْ عُصِي العَيْنَ أَوْقَ مَ ، إِنْ عُصِي عَشَمَ وإِن أُطِيعَ آجْرَنْتُمَ ؛ فقد يكون العليظ عَشَمَ وإِن أُطِيعَ آجْرَنْتُمَ ؛ فقد يكون العليظ العُكْرُوة التي هي أصل الذّئب ، ويكون العليظ الجنبين والعَظيم الوسَط ، والأحزرَم والأرقب والعَكْوة والأحرر في موضعه . والعكوة والعُكوة والعُكوة أَنْ بِنْقَ ثُمْ يُفتل فَتُلْمَين والعُكوة أَنْ العَلْمَ فَتُلْمَين

كما 'يفتك' المبخراق' .

وعكاه عكنوا : شده . وعكى على سيفه ور محه : شد عليهما علنباء رَطنباً . وعكا بخرُ ثه إذا خرَج بعضه وبقي بعض . وعكى الخرُ ثه إذا خرَج بقال الأزهري : يقال للرجل إذا مات عكى وقرَضَ الرّباط . والعاكي : المكيّت . وعكى الدخان : تصعد في السماء ؛ عن أبي حنيفة . وذكر في ترجمة كمي : الأعنكاء العُقد . وعكا بالمكان : أقام . وعكت المرأة شعر ها إذا لم تر سله ، وربا قالوا : عكا فلان على قومه أي عطف ، مثل قولهم عك على قومه .

الفراء : العَكِيُّ من اللَّبن المَحْضُ . والعَكِيُّ من أَلْبان الضَّأْن : ما حُلُب بعضُه على بعض ، وقال شهر : العَكَيُّ الحَاثر ؛ وأنشد للراجز :

تَعَلَّمَنْ ، يا زيد ُ يا ابن َ زَيْنِ ،

الْحُكْلَة من أَقِطٍ وسَمْنَ ،

وشَرْ بَنَانِ مِن عَكِي الضَّانِ ،
أَحْسَنُ مَسَّاً فِي حَوايا البَطْنِ مِن يَثْرَ بَيْاتٍ قِذَاذٍ خُشْنَ ،

مَن يَثْرَ بَيْاتٍ قِذَاذٍ خُشْنَ ،

يَوْمِي بِهَا أَرْمَى مَن ابنِ تِقْنِ

قال شمر : النتي من اللبّن ساعَة 'محِلْب، والمَكِي وَطُب، اللّبن . والمَكِي وَطُب، اللّبن . علا : عُلنو كُل شيء وعلنوه وعَلنو ه وعُلنو ته وعاليه وعاليته : أَرْفَعُه ، يَتَعَددًى إليه الفعل مجر ف وبغير تحر ف كقولك قَمَد ت عُلنوه وفي عُلنوه . قال ابن السكيت : سِفل الدار وعِلنو ها وسُفلُها وعُلنو ها ، وعلا الشيء عُلنو الهو عَليْ ، وعَلِي وتَعَلَنُ الدار وعِلنو ها وسُفلُها وتَعَلَنُ ، وعَلَي وتَعَلَنُ ، وعَلَن ؛ وقال بعض الرّجًاز :

وإن تَقُلُ : يَا لَيْتُهُ اسْتَبِلاً

مِن مَرَضِ أَحْرَضَهُ وبَلاً ، تَقُلُ لأَنْغَيْهُ ولا تَعَلَّي

وفي حديث ابن عباس: فإذا هو يَتَعَلَّى عَنَّي أَي يَتَرَ فَتَع عليَّ. وعَلاه عُلُوًّا واسْتَعْلاه واعْلَـوْلاه، وعَلا بِه وأَعْلاهُ وعَلاهُ وعالاه وعالـَى بِه ؛ قال:

كالنَّـقُـل إذ عالـَى به المُـعَـلـِّـي

ويقال : عَلا فلان الجَبَلَ إذا رَقِيَه يَعْلُوه عُلُواً، وعَلا فلان فلاناً إذا قَهَرَه . وَالْعَـلِيُّ : الرَّفيعُ . وتَعالَى : ترَفَّع ؛ وقول أبي ذؤيب :

> عَلَوْنَاهُمُ اللَّشْرَ فِي \* وَعُرِّ يَتَ نِصَالُ السُّيوفِ تَعْنَلِي الأَمَاثِلِ

تَعْتَلِي : تَعْتَمِد ، وعد اه بالباء لأنه في معنى تَذهَب بهم . وأُخذَه من عَل ومن عَل ؛ قال سيبويه : عر كوه كما حر كوه أو ل حين قالوا ابدأ بهذا أو ل ، وقالوا : من علا وعَلْو ، ومن عال ومُعال ؛ قال أعشى باهلة :

إِنتِي أَتَدَنِّي لِسانَ لا أُسَرُ بَهَا ، مِنْ عَلْـُو ُ لا عَجَبِ منها ، ولا سَخَرُ ُ

ويُر ُوكى: من عَلْوِ وعَلَوْ أَي أَتانِي خَبِرُ مَن أَعْلَى ؛ وأنشد يعقوب لد كين بن ِ رجاءٍ في أَتبتُه من عال ِ:

يُنجيه ، مِن مثل حَمام الأغلال ، وَقَعْ مُ يَدْ عَجْلَى وَرَجْلَ شِمْلال ، وَقَعْ مُ يَدْ عَجْلَى وَرَجْلَ شِمْلال ، خَطَالَى النَّسَامِن تَحْتُ وَيَّا مَنْ عَال يعني فرساً ؛ وقال ذو الرمّة في مِن مُعال : فَرَّجَ عنه حَلَقَ الأَغْلال ِ عنه حَلَقَ الأَغْلال ِ جَذْبُ المُورَى وجِرْية الجِبال ِ ، وَنَغَضَان الرَّحْل مِن مُعال ِ من مُعال ِ من مُعال

وأما قول أوس:

فَمَلَــُكُ بِاللَّبِطِ الذِي نحن قِشْرِها ، كغِر ْقِيء بَيْضٍ كَنَّه القَيْضُ مِنْ عَلَـُو

فإن الواو زائدة ، وهي لإطلاق القافية ولا يجوزُ مثلُه في الكلام . وقال الفراء في قوله تعالى : عالميَّهُم ثیاب سُند س خضر ٤٠ قرىء عالیهم بفتح الیاء، وعالمهم يسكونها ، قال : فمَن فتَحها حِعَلها كالصفة فوقَهم ، قال: والعرب تقول قَـَو مُكُ داخلَ الدار، فَيَنْصِبُونَ دَاخُلَ لأَنه مَحَلُ ، فَعَالَمِهُم مِن ذَلَكُ ، وقال الزجاج : لا نعرف عالى َ في الظروف ، قال : ولعلُّ الفراء سمع بِعالي في الظروف ، قال : ولو كان ظرفاً لم يَحُز إسكان الناء ، ولكنه نَصَمه على الحال من شيئين : أحدُهما من الهاء والميم في قوله تعالى : يَطُنُوفُ عليهم ، ثم قال: عاليَهُم ثياب سندس ؛ أي في حال عُلَوْ الشاب إياهم ، قال : ويجوز أن يكون حالاً من الولندان ، قال : والنصب في هذا بَـيِّن ، قال : ومن قرأ عالِيهِم فرفنْعُه بالابتداء والخبر ثياب سندس ، قال : وقد قرى، عاليَتَهُمْ ، بالنصب ، وعاليَتُهُم ، بالرفع ، والقراءة بهما لا تجوز لحسلافهما المصحف ، وقرىء : عَلَمْهم ثبابُ سندس ، وتُفسيو نصب عاليتَهُم ورفعها كتفسير عالمبهم وعالمهم . والمُسْتَعْلَى من الحروف سبعة وهي : الحاءُ والغين والقاف والضاد والصاد والطاء والظاء، وما عدا هــذ. الحروف فمنخفض ، ومعنى الاستعلاء أن تَتَصَعَّد في الحَنَكُ الأَعْلَى ، فأربعة "منها مع استعلامًا إطنباق"، وأَما الحاء والغينُ والقاف فلا إطباق مع استعلامًا . والعَلاءُ : الرِّفْعَةُ . والعلاءُ : اسم سُبِّيَ بِذَلْكُ ، وهو معرفة بالوضع دون اللام ، وإنمــا أقر"ت اللامُ بعد النَّقْل وكونه علَماً مراعاة ً لمذهب الوصف فيها قبلَ النَّقْلِ ، ويدلُّ على تَعَرُّفه بالوضع قولُهُم أبو أراد فَرَّج عن جَنِينِ الناف خَلَقُ الأَغْلالِ ، يعني حَلَق الأَغْلالِ ، يعني حَلَت الرَّغُلالِ ، يعني حَلَت الرَّغِم ، سَيرُنا ، وقيل : رَمَى به من عَل ِ الْجَبَل أَي من فَوْقِه ؛ وقول العجلي :

أُقَبُ من تَحْثُ عَرِيضٌ مِن عَلِي الله الله هو محذوف المضاف إليه لأنه معرفة وفي موضع المبني على الضم ، ألا تراه قابل به ما هذه حاله وهو قوله : مِن تَحْتُ ، وينبغي أن تُكتَب عَلَي في هذا المؤضع بالياء ، وهو فعل في معنى فاعل ،

أي أَقَبُ من تحتِه ، عريض من عالِيه : بمعنى أعْلاه. والعالى والسافل : بمنزلة الأَعْلى والأَسْفل ؛ قال :

> ما هو إلا المَـوْتُ يَعْلَي غَالِيهُ 'مختتَـلطاً سافِلُه بعالِيهُ ، لا بُد ً بوماً أنتَني مُلاقِيه

وقولهم : جنت من عَل أي من أعلى كذا . قال ابن السكيت : يقال أتئيته مِن عَل ، بضم اللام ، وأتيته من عَل ، بضم اللام وسكون الواو ، وأتيته من علي بياء ساكنة ، وأتيته من عَلو ، بسكون اللام وضم الواو ، ومن عَلو ومن عَلو . قال الجوهري : ويقال أتيته من عَل الدار ، بكسر اللام، أي من عال ؛ قال امرؤ القيس :

مِكْرَ مِفَرَ مُفْيِلِ مُدْ بِيرٍ مِعاً ، كجلمود صَغر حَطَه السَّيلُ منعَلِ وأتبتُه من عَلا ؛ قال أبو النجم :

باتَت تَنُوشُ الحَوْضَ نُوشًا مِن عَلا ، نَوْشًا مِن عَلا ، نَوْشًا به تَقْطَعُ أَجْوانَ الفَلا وأَتَيْتُهُ من عَل ، بضم اللام ؛ أنشد يعقوب لعَد ي ابن زيد :

في كِناس ظاهِرٍ يَسْتُرُهُ، من عَلُ الشَّفَّانَ، هدَّابُ الفَنَنَ

عبرو بن العلاء ، فطر حُهم التنوين من عَمْرو إلما هـ و لأن ابنا مضاف إلى العله ، فجرى مجرى محرى قولك أبو عمرو بن بكر ، ولو كان العلاء مُعَر فأ باللام لوجب ثبوت التنوين كما تثنبته مع ما تعر ف باللام ، نحو جاءني أبو عمرو ابن الفلام وأبو زيد ابن الرجل ، وقد ذهب عكاء وعكوا .

وعَلا النهارُ واعْتَلَى واسْتَعْلَى : ارْتَفَعَ . والعُلْـُوْ: العَظَمة والتَّجَبُّر . وقـال الحسن البصري ومسلم السَطين في قوله تعالى : تلنك الدار الآخرة كنجعُملها للذن لا يريدون عُلُواً في الأرض ولا فُساداً ؛ قال: العُلُو ُ النَّكبُّر في الأَرض ، وقال الحسن : الفَسادُ المَـعاصى ، وقال مسلم : الفَسادُ أَخَذَ المال بغير حق ، وقال تعالى : إِن فَرْعُوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ ؛ جاء في التفسير أن معناه طَعْمَى في الأُرض . بقال : عَلا فلانُ " في الأرض إذا اسْتَكُنُّرَ وطَعْنَى . وقدوله تعالى : ولَتَعَلَّنُ عُلُوًا كَسِيراً ؛ معناه لَتَمْغُنُنَّ ولَتَنَهُظُّمُن . ويقال لكل مُتَجَبِّر : قد عَلا وتَعَظَّمَ . واللهُ عز وجل هو العَــليُّ المُتَعالِي العالي الأَعْلَى 'ذُو العُسلا والعَسلاء والمَعالي ، تَعالى عَمَّا ا يقول الظالمون تُعلُو ًا كبيراً ، وهو الأُعْـلي سبحانه بمعنى العالى ، وتفسير تُعالَى جـلَّ ونَبُا عن كلِّ ثناءٍ فهو أعظم وأجلُ وأعلى مما يُثنى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ قال الأزهري : وتفسير هــذه الصفات لله سيحانه يَقْرُب بعضُها من بعض ، فالعكلي الصفات الشريف فَعيل من عَلا يَعْلُمُو ، وهو بمعنى العالِي ، وهو الذي لبس فوقه شيء . ويقال : هو الذي عَلا الحُلقَ فَقَهَرهم بقدرته . وأما المُتَعالى : فهو الذي جَلَّ عن إفْكُ الْمُفْتَرِين وتَنَزُّه عن وَساوس المتحسّرين ، وقد يكون المُنتَعالى معنى العالى . والأُعْلَى : هو الله الذي هو أُعْلَى من كل عال ٍ واسمه

الأعلى أي صفته أعلى الصفات ، والعَلاء : الشرف ، ودو العُلا : صاحب الصفات العُسلا ، والعُلا : جمع العُسلا : صاحب الصفات العُسلا ، والعُلا : جمع العُسليا أي جمع الصفة العُسليا والكلمة العلنيا ، ويكون العُسلي جمع الاسم الأعلى ، وصفة الله العُسليا شهادة أن لا إله إلا الله ، فهذه أعلى الصفات ، ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له ، ولم يزل الله عليتاً عالياً متعالياً ، تعالى الله عن إلحاد المُسلحدين ، وهو العلي متعالياً ، تعالى الله عن إلحاد المُسلحدين ، وهو العلي شيء وعلاه ، عُسلو واحتكاه واعتلاه مثله ، وتعلل شيء وعلاه في مُهُلة . وعلي ، بالكسر ، في المكارم والرقعة والشرف يعلى علاي ، ويقال أيضاً : علا، بالفتح ، يعلى ؛ قال رؤبة فَجَمَع بين اللغتين :

لَمُّا عَلا كَعْبُكُ لِي عَلِيتُ ، دَفْعَكُ دَأْداني وقد جَوِيتُ ١

قال ابن سيده: كذا أنشده يعقوب وأبو عبيد: عَلا كَعْبُكُ لِي أَي كَعْبُكُ لِي أَي أَعْلانِي ، لان الهمزة والباء يَتَعاقبان ، وحكى اللحياني عَلا في هذا المعنى .

ويقال : فلان تعلو عنه العين عنى تنبو عنه العين وإذا نبا الشيء عن الشيء ولم يَلْصَق به فقد علا عنه . وفي الحديث: تعلو عنه العين أي تنبو عنه ولا تلصق به ؟ ومنه حديث النجاشي : وكانوا بهيم أعلى عينا أي أبضر بهم وأعلم مجالهم . وفي حديث قيلة : لا يزال كعملك عالياً أي لا تزالين شريفة مرتفعة على من يعاديك . وفي حديث حمنة بنت جعش : كانت تجلس في المر كن ثم تخر جوهي عالية الدام أي يعلك و دَمُها الماة . واعل على الوسادة أي اقعه عليه افي افي المر عنه أي انزل عنها؛ أنشد أبو بكر الإيادي لامر أة من العرب عنين عنها زوجها:

فَقَدْ تُكُ مِنْ بَعْلٍ ، عَلامَ تَدُ كُتُنِي بصَدْ رِكَ ؟ لا تُغْنِي فَنَبِيلًا ولا تُعْلِي !

أي لا تَنْزِل وأنت عاجز عن الإبلاج. وعالى عني وأعل عني وأعل عني : تَنَـع . وعال عنا أي اطْلُب عاجبَك عند غيرنا فإنا تخن لا نقد را لك عليها ، كأنك تقول تنَع عنا إلى من سوانا . وفي حديث ابن مسعود : فلما وضعت وجلي على مندَمر أبي جهل قال أعل عنج أي تنك عني ، وأراد بعنج عني ، وأراد بعنج عني ، وهي لغة قوم يقلبون الياء في الوقف جيماً . وعال علي أي احمل ؛ وقول أمية بن أبي الصلت:

سَلَعَ مَا ، ومِثْلُه عُشَر مَا عَالَمَ مَا عَالَمَ مَا عَالَتِ البَيْقُورا

أَى أَنَّ السُّنَةِ الجَدْبِةِ أَنْقَلَتِ النَّقَرِ عَا مُحمِّلَتُ من السُّلُم والعُشَر . ورجل عالي الكُمْب :شريفٌ ثابت الشرّف عالى الذّ كثر . وفي حديث أحد : قال أبو سفيان لماً انهزَم المسلمون وظهَروا عليهم : اعْلِ مُسَلِ ، فقال عُمَر ، رضى الله عنه : اللهُ أَعْلِي وَأَجِلَ ، فَقَالَ لَعُمُرَ : أَنْعُمَتُ ، فَعَالَ عَنها؟ كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سَهْمَيْن فَكَتَب على أحدِهما نَعَمْ، وعلى الآخر لا ، ثم يتَقَدُّم إلى الصُّنَّم ويُجِيلُ سِهامَه ، فإن تخوج سَهُم ' نَعَمُ أَقَدُم ' وإن خَرَج سَهُم لا امْتَنَع ، وكان أبو سفيان لَمَّا أراد الخُرُوجَ إِلَى أحد استَفْتي هُبَلَ فَخُرَج له سَهُمُ الإِنْعَامِ ، فذلك قوله لعنبر ، وضي الله عنه : أَنْعَبَتْ فَعَالَ أي تَجافَ عَنْها ولا تَذْكُرْها بسُوءٍ، بعني آلهَـتَهم. وفي حديث : اليَّدُ العُلْمَا خَيْرٌ من البِّد السُّفْلي ، العُلْمًا المَتَعَفَّقة والسُّفْلِي السائلة ؛ روي ذلك عن ابن عبر ، رضى الله عنهما ، ورُو ىَ عنه أَنَّهَا المُنتُفقة ، وقيل : العُلْميا المُعْطيَة والسُّفْلي الآخذة ، وقيل :

السُّفْلي المانعة .

والمَعْلاة : كَسُبُ الشَّرَف ؛ قال الأزهري : المَعْلاة مَكْسَبُ الشَّرَف ، وجمعها المَعالي . قال ابن بري : ويقال في واحدة المَعالي مَعْلُوَة. ورَجُلُ علي أي شريف ، وجمعه عِليْة ". يقال : فلان مِنْ علي أي شريف ، وجمعه عِليْة ". يقال : فلان مِنْ عِلي أي الناسأي من أشرافهم وجِلتهم لا من سفلتهم، أبدلوا من الواو ياء لضعف حَجْز اللام الساكنة ، وهو جمع رجُل علي أي ومثله صي وصيية ، وهو جمع رجُل علي أي شريف رفيع . وفلان من عِليهم وعليهم وعليهم أي في الشَّرَف والكَثْرة . قال ابن بري: ويقال رجل علي أي صليه ويقال رجل علي أي صليه ويقال الشاعر :

وكلّ عليٍّ فنُصَّ أَسْفَـلُ دَيْلِهِ ، فشَمَّرَ عَنْ ساقٍ وأوْظِفَةٍ عَجْرِ

ويقال: فَرَسُ عَلِيٌّ.

والعِلنَّة والعُلنَّة ُ جبيعاً : الغُرْفة على بناء حُرِّية ، قال : وهي في التصريف فنُعُولة ُ ، والجمع العَلالي ُ ؟ قال الجوهري : هي فنُعِلة مثل مُرِّيقة ، وأصله علم عليوة ، فأبد لن الواو وأدغت لأن هذه الواو إذا سَكَن ما قبلها صَحَّت ، كما يُنسب إلى الدُّلُو دَلُوي ، قال : وبعضهم يقول هي العِلنَّة ، الكسر ، على فعيلة ، وبعضهم يَجْعَلنُها من المُضاعف ، الكسر ، على فعيلة ، وبعضهم يَجْعَلنُها من المُضاعف ، قال : وليس في الكلام فنُعَيلة . وقال الأصعي : قال : وليس في الكلام فنُعَيلة . وقال الأصعي : العِلنَّة ، قال العجاج :

# وبييعة ليسورها عِلِي ً

وقال أبو حاتم : العُلاليُ من البيوت واحدتها عِلنَيّة ، قال : ووزن عِلنَيَّة فِعْيلة ، العين شديدة . قال الأزهري : وعِلنَيَّة أَكثر من علنيّة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : فار تَقَى عَلنَيَّة ، هو من ذلك، دوله « من علية نومه النم » هو بنشديد اللام والياء في الاصل

بضم العين وكسرها .

وعَلا به وأَعْلاهُ وعَلاَّه : تَجعَلَهُ عالِياً .

والعالية: أَعْلَى القَنَاةِ ، وأَسْفَلُهُا السَّافِلَةُ ، وجَمِعهَا العَوَائِي ، وجَمِعهَا العَوَائِي ، وقبل : هو النصفُ الذي يَلِي السِّنَانَ ، وقبل : عالِية الرُّمْحِ رأْسُهُ ، وبه فَسَّرَ السُّكَّرِيُ قول أَبِي 'دَوْيْب :

أَقَبَّا الكُشُوحِ أَبْيَضَانِ كِلاهما ، كعالية الخَطَّىِّ واري الأزاند

أي كلُّ واحد منهما كرأس الرُّمْح في مُضيَّـه . و في حديث ابن عمر : أُخذت بعالية 'رُمْح ، قال : وهي ما يلي السِّنانَ من القِّناة . وعُوالى الرماح : أَسنَــُتُهَا ، واحدتُها عالية " ؛ ومنه قول الحُنـُساء حين خَطَبَهَا دُرَيْدُ بن الصُّبَّة : أَتَرَو نَني تاركة ۖ بني عَمِّي كَأَنْهِم عَوالِي الرِّماحِ ومُر ْتَثَّةٌ "سَيْخَ بني 'جشَّم؟ سَبُّهُنُّهُم بِعُوالِي الرِّماحِ لطَّرَاءَةُ تَشَابِهُم وبريق سَعْنَائُهُمْ وَحُسْنَ وَجُوهُمْ ، وقيل : عالية الرُّمْح ما دَخُل فِي السِّنَانَ إِلَى تُلْنُهُ ، والعالمَةُ : ما فوق أرض نَجْد إلى أرض تهامَة َ وإلى ما وراء مكة، وهي الحجاز وما والاها ، وفي الحديث ذكر العالية والعَوالي في غير موضع من الحديث ، وهي أماكن' بأُعْلِي أَراضي المدينة وأَدْناها من المدينة على أربعة أَمْيَالَ ِ، وأَبِعَدُهُا مِنْ جِهَةً نَجْدِ ثَانِيةً ، والنسب إليها عاليٌّ على القياس ، وعُلمُو يٌّ نادر على غير قياس؛ وأنشد ثعلب:

> أَأَنُ هَبُ عُلُويٌ بُعَلَـّل فِتْيَةً ، بنخلة وَهُناً ، فاض منك المَدامعُ

وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : وجاء أعرابي علمُوي جاف . وعالوا : أَتَو ُ العالِيَــة . قال الأَزهري : عالية الحجاز أعلاها بلداً وأشرفُها موضعاً،

وهي بلاد واسعة ، وإذا نَسَبُوا إليها قبل عُلُوي ، والأنثى تُعلُوبية ، ويقال : عالى الرجل وأعلى إذا أتى عالية الحجاز ونَجْد ، قال بشر بن أبي خازم : مُعالية الحجاز ونَجْد ، إلا مُحَجَّر ، ، وحَرَّة لَهِل السَّهْلُ منها فَلُوبُها

وحرَّة لَيْلَى وحَرَّة سَوْران وحَرَّة بني سُلَيم في عالِية الحَجاز ، وعلى السطح عَلْياً وعِلْياً ، وفي حرف ابن مسعود ، رضي الله عنه : 'ظلْماً وعِلْياً ؟ كل هذا عن اللحياني .

وعلى : حرف جَرَّ ، ومعناه استعلاء الشيء ، تقول : هذا على ظهر الجبل وعلى وأسه ، ويكون أيضاً أن يطوي مستعلياً كقولك : مَرَّ الماء عليه وأمررت يدي عليه ، وأما مررَّ ت على فلان فَجرى هذا كالمثل . وعلينا أمير " : كقولك عليه مال " لأنه شيء اعتكاه أ ، وهذا كالمثل كما يَثبُت الشيء على المكان كذلك يَثبُت هذا عليه ، فقد يَتسع هذا في الكلام ، ولا يوبد سيبويه بقوله عليه مال لأنه شيء اعتكاه أن "اعتكاه من لفظ على ، إغا أراد أنها في معناها وليست من لفظها ، وكيف يظن بسيبويه ذلك وعكى من على ي واعتكاه من على و ؟ وقد ذلك وعكى من على ي واعتكاه من على و ؟ وقد تأتى على عمنى فى ؟ قال أبو كير الهذكى :

ولَقَدُ مَرَيْتُ عَلَى الظَّلَامِ بِمِغْشَمٍ جَلَنْدٍ مِن الفِتْيَانِ ، غَيْرٍ مُهَيَّل

أي في الظلام . ويجيء على في الكلام وهو اسم، ولا يكون إلا ظرفاً ، ويك الله على أنه اسم قول بعض العرب نهض من عليه ؛ قال مزاحم العُقيلي :

١ قوله «وعلاً» هكذا في الاصل والمحكم بكسر العين وسكون اللام ، وكذلك في قراءة ابن مسعود ، وفي القاموس وشرحه : والعلي بكسرتين وشد الباء العلو ومنه قراءة ابن مسعود ظلماً وعلياً اله . يعني بكسر العين واللام وتشديد الباء .

غَدَت مِن عَلَيْهِ بَعْدَما تَمَّ ظَمْوُها ، تَصِلُ وعَن قَبْضٍ بزيزاء مَجْهَل

وهو بمعنى عِنْد ؛ وهذا البيت معناه غَدَّتُ مِنْ عِنْد ، وقوله في الحديث : فإذا انْقَطَعَ مَنْ تَعْلَيْهَا رَجع إليه الإيمانُ أي منْ فَوْقها ، وقبل منْ عندها . وقالوا : رَمَيْتُ عَلى القوس ورَمَيْت عنها، ولا بقال رَمَيْتُ مَا ؛ قال :

# أَرْمي عَلَيْها وهي فَرْع أَجْمَع

وفي الحديث: مَنْ صامَ الدَّهْرَ ضُيَّقَتْ عليه جَهَنَّم ؟ قال ابن الأثير : حَميل بعضهم هذا الحديث على ظَاهِرِه وجعله تعقوبة" لصائم اللَّاهْرِ ، كأنه كُرِّه صومَ الدُّهُمْ ، ويشهد لذلك منعُه عبدَ الله بنَ عَمْرُو عن صوم الدهر وكراهيتُه له ، وفيه 'بعــد" لأنَّ صومَ الدُّهر بالجُـُمُلة قُـر بة ، وقد صامه جماعة من الصحاية ، رضى الله عنهم ، والتابعين ، رحمهم الله ، فما تَسْتَحَقُّ فاعلُهُ تَصْلَقُ جَهَنَّم علمه ؟ وذهب آخرون إلى أن على هنا بمعنى عن أي ضُيِّقت عَنْـه فلا يدخُلُمُها ، وعن وعلى يَتداخلان ؛ ومنه حديث أبي سفيان: لولا أن بأثروا على الكذب لكذَبْتُ أَى تَرُورُوا عِنْنَى . وقالوا : ثُـبَتَ عليه مالُ أَي كثر ، وكذلك يقال : عَلَيْه مال ، تويدون ذلك المعنى ، ولا يقال له مال إلا من العين كما لا يقال علمه مال الأ من غير العَين ؛ قال ابن جني : وقد يستعمل عَلَى فِي الأَفعال الشاقة المستثقلة ، تقول : قد مرْنا عَشْراً وبَقيَتْ عَلَيْنا ليلتان ، وقد حَفظْت ُ القرآن وبَقِينَتْ على منه سورتان ، وقد صُمْنا عشرين من الشهر وبُقيَت علينا عشر ، كذلك يقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقُبْح أفعاله ، وإنما اطُّرَدَتُ على في هذه الأفعال مـن حيث كانت

على في الأصل للاستيمالاء والتَّفَرُّع ، فلما كانت هذه الأَحوال كُلْمَا ، ومَشَاق تَخْفِض الإنسان وتَضَعُه وتَعَلُوه وتَتَفَرَّعُه حتى يَخْنَع لها ويَخْضع لما يَتَسَدُّاه منها ، كان ذلك من مواضع على ، ألا تراهم يقولون هذا لك وهذا عَلَمَك ، فتستعمل اللام فيا تُؤثِره وعَلى فيا تكرهه ? وقالت الخنساء :

## سَأَحْمِلُ نَفْسِي عَلَى آلَةٍ ، فإمّا عَلَيْها وإمّاً لهَا

وعَلَمْكَ : من أسماء الفعل المُغْسري به ، تقول عَلَيْكُ زيداً أي خُذه ، وعَلَيكَ بزيد كذلك ؟ قال الجوهري : لما كثر استعماله صار بمنزله هكُمُّ ، وإن كان أصله الارتفاع ، وفسر ثعلب معنى قوله علَــُكَ بزيد فقال : لم يجيء بالفعل وجاء بالصفة فصارت كالكنابة عن الفعل ، فكأنك إذا قلت علمتك بزید قلت افعل بزید مثل ما تکنی عن ضربت فتقول فعلت' به . و في الحديث : عليكم بكذا أي افْعَلُنُوه ، وهو اسم للفعل بمعنى خذ ، يقال: عَلَيْكُ زيداً وعليك بزيد أي خذه. قال ابن - : ليس زيداً من قولك علمينك زيداً منصوباً بخنذ الذي دنت عليه عليك، إنما هو منصوب بنفس علينك من حيث كان اسماً لفعل ٍ متعدّ . قال الأَزهري : على لها معان والقُرَّاء كلهم يُفَخِّمُونِهَا لأَنهَا حرف أداة . قال أبو العباس في قوله تعالى : على رجل منكم ؛ جاء في التفسير : منع رجل منكم ، كما تقول جاءني الخَيْرُ على وجهك ومع وجهك . وفي حديث زكاة الفطئر : على كلِّ حُرَّ وعبد صاع ٌ ، قال : على بمعنى مع لأن العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما تجب على سيَّده . قال ابن كيسان : عَلَمُكُ ودُونُكُ وعَندكِ إذا جُعلُنُ أَخَاراً فعين الأسماء، كقولك: علىك ثوب وعندك مال ودونك مال" ، ويُحْمَلُنَ إغْراءً فَيُحْرِي مُحْرِي الفعل

فينصين الأسماء ، كتولك : عليك زيداً ودونك وعندك خالداً أي الزمه وخنده ، وأما الصفات سواهن فيرفعن إذا جعلت أخباراً ولا يغرى بها . ويقولون : عليه دين ، ورأيته على أو فاز كأنه يويد النّهنوض . وتجيء على بمعنى عن ؛ قال الله عز وجل : إذا اكتالوا على الناس يستو فنون ؛ معناه إذا اكتالوا عنهم . قال الجوهري : على لها ثلاثة مواضع ؟ قال المبرد : هي لفظة مشتر كة للاسم والخرف لا أن الاسم هو الحرف أو الفعل ، ولكن يَتّفيق الاسم والحرف في اللفظ ، ألا ترى ولكن تقول على زيد ثوب ، فعلى هذه حرف ، وتقول أنك تقول على زيد ثوب ، فعلى هذه حرف ، وتقول طرفة :

وتَساقى القَوْمُ كَأْسًا مُرَّةً ، وعَلا الحَيْلُ دِماءٌ كَالشَّقِرْ

ويروى : على الحيل ، قال سيبويه : ألف عكلا زيداً ثوب منقلبة من واو ، إلا أنها تقلب مع المضر ياءً، تقول عليك ، وبعض العرب يتركها على حالها ؛ قال الراجز :

أي قَلُوصِ راكِبِ تَراها ، فاشْدُهُ بَمْنْنَيْ حَقَبِ حَقْواها ، نادية ونادياً أباها ، طارُوا عَلاهُن فَطِر عَلاها

ويقال : هي بلغة بلحرث بن كعب ؛ قال ابن بري : أنشده أبو زيد :

ناجِيةً وناجِياً أباها

قال : وكذلك أنشده الجوهري في ترجمة نجا . وقال أبو حاتم : سألت أبا عبيدة عن هذا الشعر فقال لي : انْقُطْ عليه ؛ هذا من قول المفضل . وعلى : حرف

خافض ، وقد تكون اسماً يدخل عليه حرف ؛ قال مزيد بن الطُّئْرَ بِنَّة :

غَدَّتُ مِنْ عَلَيْهُ تَنْفُضُ الطَّلُّ ، بعدَما وأَتْ حَاجِبَ الشّبسِ اسْتُوكَى فَتَرَفَّعُا

أي غدت من فوقه لأن حرف الجر" لا يدخل على حرف الجر" ، وقولهم : كان كذا على عهد فلان أي في عهده ، وقد يوضع موضع من كقوله تعالى : إذا اكتالُوا على الناس يَسْتَوْ فُون ؛ أي من الناس. وتقول : عَلَيَّ زيداً وعَلَيَّ بزيد ؛ معناه أعْطِني زيداً؛ قال أبو قال ابن بري : وتكون على بمعنى الباء ؛ قال أبو ذؤيب :

و كَأَنَّهُنَّ رَبَابَةٌ ، و كَأَنه يَسَرُ يُفِيضُ على القِداحِ ويَصْدَعُ

أي بالقداح. وعلى: صفة من الصفات ، وللمر ب فيها لغنان : كننت على السطح وكنت أغلى السطح ؛ قال الزجاج في قوله عليهم وإليهم : الأصل عكلهم وإلاهم كما تقول إلى ذيد وعكى زيد ، إلا أن الألف غير ت مع المضر فأبدلت ياء لتفصل بين الألف التي في آخر المنتكنة وبين الألف في تخر غير المتبكنة التي الإضافة لازمة لها ، ألا ترك أن عكى وكدى وإلى لا تنفر د من الإضافة ؟ ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر : وأيت كليهما وكليكما ومررت بكليهما ، فقصك بين الإضافة إلى المنظم والمنضر لما كانت كلا لا تنفر د ولا تكون كلاماً إلا بالإضافة .

والعلاوة: أعْلَى الرَّأْسِ ، وقيل: أعْلَى العُنْتُ . يقال: ضربت علاوته أي وأسه وعُنْقه . والعلاوة النِيان ما دام في عُنْقه . والعلاوة : ما مُحْمَل على البعير وغيره ، وهو ما و ضع بين العد لَيْن ، وقيل: علاوة كل شيء ما زاد عليه .

يقال : أعطاه ألفاً وديناراً علاوة "، وأعطاه ألفين وخمسمائة علاوة "، وجمع العلاوة علاوى مثل هراوة وهر اوى . وفي حديث معاوية : قال للبيد الشاعر كم عطاؤك ? فقال : ألفان وخمسمائة ، فقال : ما بال العلاوة بين الفود دين إلعلاوة : ما عُولي فوق الحمل وزيد عليه ، والفودان : العد لان . ويقال : عَل علاواك على الأحمال وعالما . والعلاوة : كل ما علينت به على البعير بعد تمام والعلاوة : كل ما علينت به على البعير بعد تمام الوقر أو علقت عليه نحو السقاء والسقود ، والجمع العكلوي مثل إداوة وأداوي .

والعَلَيْاءُ: رَأْسُ الجَبَلَ ، وفي التهـذيب: وأسُ كُلُّ جَبَلٍ مشرفٍ ، وقيل: كُلُّ ما عَلا من الشيء؛ قال زهير:

تَبَصَّرُ خَلِيلِي ، هَلُ تَرَى مِن ظَعَائِنِ مِن تَعَالِنِ مِن تَعَالِنَ مِن فَوقٍ جُرُ ثُمُ ؟ تَحَمَّلُنَ بَالْعَلَنْبَاء ، مِن فَوقٍ جُرُ ثُمُ ؟

والعَلْيَاءُ: السماءُ اسم لها، وليس بصفة ، وأصله الواو إلا أنه سَدْ . والسّبوات العُلْيَ : جمع السماء العُلْيا، والتّنايا السّفْلي . يقال الجماعة : عليّيًا وسنفلَك ، لتأنيث الجماعة ؛ ومنه قوله تعالى: لِنُو يَكَ من آياتنا الكُبْرَى، ولم يقل الكُبْر ، وهو بمنزلة الأسماء الحُسنَى ، وبمنزلة قوله تعالى : ولي فيها مآد ب أخرى . والعَلْيَاءُ : كل مكان مُشرف ؛ وفي شعر العباس يمدّح النبي "، صلى الله عليه وسلم :

حتى احْتُوَى بِيتُكُ الْمُهَيْمِينُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْمَاءً ، تَحْتُهَا النَّطْنُقُ

قال : علياء امم المكان المرتفع كاليفاع ، وليست بتأنيث الأعلم لأنها جاءت منكرة ، وفعلاء أفعل يلزمها التعريف . والعليا : امم المكان العالي ، وللفعلة العالمية على المكل ، صادت الواو فيها ياءً لأن

فَعلَى إذا كانت اسباً من ذوات الواو أُبْد لَت واورُه ياءً،كها أَبدلوا الواو مكان الياء في فُعلى إذا كانت اسباً فأد خلوها عليها في فعللَى لتتكافآ في التغير ؟ قال ابن سيده : هذا قول سيبويه .

ويقال: نول فلان بعالية الوادي وسافيلته ، فعاليته عين ينصب ينفحدو الماء منه ، وسافيلته حيث ينصب إليه . وعكلا حاجته واستعلاها: ظهر عليها ، وعكلا قر نه واستعلاه أكذلك . ورجل علو الرجال على مثال عدو " عن ابن الأعرابي ، ولم يستثنها يعقوب في الأشياء التي حصرها كتحسو " وفسو " ، وكل من قبهر رجلا أو عد وا أفإنه يقال عكلاه واعتكلاه واستعلاه ، واستعلى على الناس : غلبهم وقبهر هم وعكلهم . قال الله عز وجل : وقد أفلت وقبهر من استعلى ب قال الله : الفرس إذا بكت النابة في الراها يقال عله استعلى على الغاية . الغاية في الراها يقال عكم وعكوته بالسيف : وعكوته بالسيف :

اعْمِدْ لِمَا تَعْلُو فِمَا لِكَ ، بِالذِي لاَ تَسْتَطِيع مِنَ الأُمورِ ، يَدَانِ

هكذا أورده الجوهري ؛ قال ابن بري : صوابه فاعْمد بالفاء لأن قبله :

وإذا رأيت المرَّءَ كَشْعَبُ أَمْرَهُ شَعْبَ العَصا، ويلِجُ في العِصِيان

يقول: إذا رأيت المراع يسعنى في فساد حاله ويكبخ في عصيانك ومخالفة أمرك فيا بفسد حاله ويكبخ واغمد لبا تستقبل به من الأمر وتضطكع به الذلا قدوة لك على من لا يوافقك . وعكلا الفرس: وكبة . وأغلنى عنه : كزل . وعكل المناع عن الدابة : أنزكه ، ولا يقال أعلاه في هذا المنعنى إلا مستكركا ها . وعالنوا نعية : أظهروه ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ولا يقال أعلنوه ولا علوه . ابن الأعرابي : تعكلى فلان إذا هبعم على قوم بغير الأعرابي : تعكلى فلان إذا هبعم على قوم بغير الخمار وعكثت على المنت على المناد وعكثت على الشكيت :

عالَيْتُ أَنْساعي وجِلْبَ الْكُورِ عَلَى سَراةِ رائعٍ مَمْطُنُورِ وقال :

فَإِلاَ تَجَائَلُهُ اللهُ لِمَالُوكَ فَوْقَهَا ، وكَيْفَ تُوَقَّى طَهْرَ مَا أَنْتَ رَاكِبُهُ ؟ أَي يُعْلُوكَ فَوْقَهَا ؛ وقال رؤبة :

وإن هُوَى العاثرِ ُ قُلْنُنا : دَعْدَعا لَهُ ، وعالَيْنا بتَنْعِيشِ لَعا

أبو سعيد : عَلَـو ْتُ عَلَى فلان الرِّبِحَ أَي كنت في عُلاوَ تِهَا. ويقال : لا تَعْلُ الربحَ عَلَى الصَّيْدِ فَـيُواحَ رَجِكَ وَيَنْفُرَ .

ويقال : كُنْ في عُـلاوهِ الرّبحِ وسُفالَتِها ،

فعُلاوَتُهَا أَن تَكُونَ فَوَقَ الصِيدِ ، وَسُفَالَتُهُا أَن تَكُونَ فَوَقَ الصِيدِ ، وَسُفَالَتُهُا أَن تَكُونَ نَحْتَ الصِيدِ لِئَلاً يَجِدَ الوَحْشُ والْبِحَتَك . ويقال : أَتَيْتُ النَاقَةَ مَن قَبِلَ مُسْتَعَلاها أَي مَن قَبِل إِنْسِيتُها .

والمُعلَى، بفتح اللام: القِدْحُ السابِعُ في المَيْسِر، وهو أَفْضَلُهُا، إذا فازَ حازَ سبعة أَنْصِباء مَن الجَزُور؛ وقال اللحياني: وله سبعة فُروض وله غنهُ سبعة أنصباء إن فاز، وعليه غُرْمُ سبعة أنصباء إن لم يَفُرْهُ

والعَلاة ُ : الصَّخْرة ، وقبل: صَخْرة يُجْعَلُ لَمَا إطار من الأَخْنَاء ومن اللَّسِن والرَّماد ثم يطبخ فيها الأَقْطِ ُ، وتجمع علا ؛ وأنشد أبو عبيد :

وقالنُوا: عَلَمَنِكُمْ عَاصِماً نَسْتَغِثْ به، رُورَبُدُكُ حَتَى بَصْفِقَ البَهْمُ عَاصِمُ!

وحَتَّى تَرَى أَن العَلاةَ تَمِدُهُ العَاهِ مَ خَفُدُها جُغادِيَّة " ، والرائعات الرَّواثِمُ

يريد: أَن تلك العَلاة يَزِيدُ فيها جُخادِيَّة ، وهي فير به مُ سَلَّمَى تَمْرًا أَو فِي فِر به مَسَلَّمَى تَمْرًا أَو خِرارة مُسَلَّمَى تَمْرًا أَو خِرارة مُسَلَّمَى تَمْرًا أَو حِنْطة "، يُصَبُّ منها في العَلاة التَّأْقِيط، فَذلك مَدُّها فيها . قال الجوهري: والعَلاة صَحَرَ مُجْعَل عليه الأَقْطُ ؛ قال مبتشر بن هُذَيل الشمعي:

لا يَنْفَعُ الشاوِيِّ فيها شاتُه ، وَلا عَلاتُـه

والعلاة : الزُّبْرة التي يَضْرِب عليها الحدَّادُ الحديدَ. والعلاة : السّنْدان . وفي حديث عَطاءٍ في مَهْبَطِ آدَمَ : هَبَطَ بالعَلاة ، وهي السّنْدان ، والجمع العَلا . ويقال الناقة : عَلاة "، تُشَبّه بها في صلابتها ، يقال : ناقة "عَلاة الحَلْق ، قال الشاعر :

ومَتْلَـكُ ، بين مَوْماة ، بَمَهْلُـكَة جاوَزْتُها بعَلاة ِ الْحُلْـق ِ علنْبان

أي طَوِيلَة جَسِيمة . وذكر ابن بري عن الفراء أنه قال : ناقة عِلمْيان ، بكسر العين ، وذكر أبو علي أنه يقال : رجل عِلمْيان وعِلمَيْان ، وأصل الياء واو "انقلبتياءً كما قالوا صبية وصبيان؛ وعليه قول الأجلح:

## تَقَدُ مُهَا كُلُّ عَلاهٍ عِلنيان

ويقال: رجل عليان مثل عطشان ، وكذلك المرأة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي التنزيل: وأنزر كنا الحديد فيه بأس شديد ؛ قيل في تفسيره: أنزر العكلة والمرسد.

وعَلَّى الحَبْلُ : أعادَه إلى مَوْضِعِه من البَّكَرة يُعلَّيه ، ويقالُ الرجُل الذي يَرِ دُو َ حَبْلَ المُسْتَقَي بالبَّكَرة إلى موضعه منها إذا مَرِسَ المُعلَّى والرَّشَاء المُعلَّى . وقال أبو عمرو : التَّعلِية أن يَنْتَأَ بعضُ الطَّيِّ أَسفَل البرُ فينزل رجل في البرُ يُعلِّي الدَّلوَ عن الحجر الناتِيء ؛ وأنشد لعدي ":

> َ كَهُو ِيِّ الدَّلُو ِ نَزَّاهَا المُعَلُّ . أواد المُعَلَِّي ؛ وقال :

لَوْ أَنَّ سَلْمَى أَبْضَرَتُ مَطَلَقِي لَوْ أَنَّ سَلْمَى أَبْضَرَتُ مَطَلَقِي لَمُنْتَعِ مَا أَو تُعَلِّي

وقيل : المُعَلِّي الذي يوفَع ُ الدَّالُو َ مملوءة إلى فوق يُعين المُسْتَقَي َ بِذلك .

وعُلُوان الكتاب: سِمَتُهُ كَمُنُوانِه، وقد عَلَيْتُه، هذا أَقيس. ويقال: عَلَوْنَته عَلَوْنَة وعُلُواناً وعَلُواناً وعَلُواناً. قال أَبو زيد: عُلُوان كل شيء ما عَلا منه، وهو العُنُوان ؟ وأنشد:

وحاجة ٍ 'دونَ أُخْرى قد سَمَحْت' بها ، جَعَلْتُهُا للَّذي أَخْفَيْت' عُنُوانا

أي أظنهر ت حاجة وكتمت أخرى وهي التي أريغ فصارت هذه عُنْواناً لما أرَ دْت ُ. قال الأزهري: العرب تبدل اللام من النون في حروف كثيرة مثل لعك ولعنتك وعتنك وعَتَلَه إلى السّجن وعَتَنَه ، وكأن عُلُوان الكتاب اللام فيه مبدلة من النون ، وقد مضى تفسيره .

ورجل عِلْيَانُ وعِلِيَّانُ : ضَخْم طويل ، والأَنشَى بِالهَاء . وناقة عِلْيَانَ : طويلَة جسِيمة ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أنشد من خَوَّارةٍ عِلْمَان ، مَضْبُورة الكاهِلِ كَالْبُنْيَان

وقال اللحياني : ناقة عكلاة "وعلية وعليان مر تفعة السير لا ترى أبداً إلا أمام الر كاب . والعليان : الطويل من الضباع ، وقبل : الذ كر من الضباع ؟ قال الأزهري : هذا تصحف وإنما يقال لذكر الضباع عشيان ، بالثاء ، فصحفه الليث وجعل بدل الثاء لاماً ، وقد تقدم ذكر . وبعير عليان " : ضخم " ؛ وقال اللحياني : هو القديم الضخم . وصوت عليان " : جهير " ؛ عنه أيضاً ، والياء في كل ذلك منقلبة عن واو لقرب الكسرة وخفاء اللام عشابهتها النون مع السكون .

والعَلَايَة : موضِع ﴿ ؛ قال أَبُو ذُوْيِبٍ :

فَمَا أُمُّ خِشْفٍ ، بالعَلاية ، فاردُ تَنْوُشُ البَرير، حَيْثُ نالَ اهْتِصارها

قال ابن جني : الياء في العكلاية بدل عن واو ، وذلك أناً لا نعرف في الكلام تصريف ع ل ي ، إنما هـو ع ل و ، فكأنه في الأصل علاوة ، إلا أنه غير إلى الياء من حيث كان عكماً ، والأعلام بما يكثر فيها النعيير والحلاف كمو هب وحيوة ومعبب ، وقد

قالوا الشَّكاية ، فهذه نظير العَلاية ، إلا أن هذا ليس بعَلَم ٍ .

وفي الحديث ذكر العُلا ، بالضّم والقصر : هـو مَوضع من ناحية وادي القُرى نزلَه سيّد نا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في طريقه إلى تَبُوك وبه مَسْجد .

واعْتَلَى الشيء : قَـُو يَ عليه وعَلاه ؛ قال :

إني ، إذا ما لم تُصِلْني خلَّتي وتَباعَدَت مِني ، اعْتَلَيْت بِعادَها

أي عَلَوْتُ بِعادَها ببعاد أَشدٌ منه؛ وقوله أنشده ابن الأَعرابي لبعض ولد بلال بن جربو:

لَعَمْرُ لُكَ ! إِنِي بَوْمَ فَيْدَ لَمُعْتَلِ بِمَا سَاءَ أَعْدَائِي ، عَلَى كَثْرَةٍ الزُّجْرِ

فسره فقال : مُعْتَلِ عال ٍ قادر ٌ قاهر ٌ . والعَلِي ُ : الصَّلْبِ الشديد ُ القَوي ُ .

وعالية منه على الله عَمْو بن تم ، وهم بَنُو المُجَمَّ والمَنْبَر ومَّازِنِ . وعُلْيا مُضَر : أَعْلاها ، وهم قَرُنْش وقَلْس .

والعلية من الإبل والمنعتكية والمستعلية: القوية على حملها. والناقة حالبان: أحدهما نيسك العلنبة من الجانب الأين، والآخر يتعلم من الجانب الأيسر، فالذي يتعلم نيستى المعلمي والمنستعلي، والذي بيسم المائن ؛ قال الأزهري: المستعلي هو الذي يقوم على يساد الحكوبة، والبائن الذي يقوم على يمينها، والمستعلي يأخذ العلمة بيده البسرى ويتعلم باليمنى ؛ وقال الكميت في المستعلى والبائن:

'يبَشَّرُ' 'مُسْتَعْلِياً بائِنِ'' ، من الحالِبَيْنِ ، بأَنْ لا غِرارا

والمُسْتَعْلَي : الذي يَحْلُبها من شَقِهَا الأَيْسر ، والبائن من الأَيْن . قال الجوهري: المُعَلَّي، بكسر اللهم ، الذي يأتي الحَلُوبة من قبل يَمينها. والعَلاة أَيضاً: شبيه بالعُلْبة يُجْعَل حَواليَها الحَثْني ويُحْلَب بها . وناقة عَلاة " : عالِية " مُشْمرِفة ؛ قال :

## حَرْف عَلَنْداة عَلاة ضَمْعَج

ويقال : عَلِيَّة حَلِيَّة أَي حُلْوة المَنْظَرَ والسير عَلَيَّة فَائْقَة .

والعَلاة ُ: فرس ُ عبرو بن جَبَلة ، صفة غالِبة . وعُولِيَ السبن والشَّحْم في كل ذي سبن : صُنعَ حتى ارتفع في الصَّنْعة ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد غيره قول طَرَفة :

لها عَضُدانِ 'عوليَ النَّحْضُ فيهما ، كأنهما ، كأنهما والمعرودِ

قد رَويَتُ إلا تُدهَيْد هنا فُلْيَصَات وأَبَنْكُونِا

> فجمع بالنون لأنه أراد العَدَد الذي لا يُعَدُ آخره ؛ وكذلك قول الشاعر:

> > فأصبَحَت المنذاهب تد أذاعت ما الإعصار ، بعند الوابلينا

أراد المَطر بعد المرطر غير محدود ، وكذلك عليُّون ارتفاع بعد ارتفاع . قـال أبو إسحق في قوله جـل وعز : لفي علسَّيْن ؛ أي في أعلى الأمكنة، وما أدراك ما علتُنُون ، قال : وإعراب هذا الاسم كإعراب الجَمْع لأنه على لفظ الجَمْع كَمَا تَقُول هذه قِنسْم ون ورأيت قناسرين ، وعليُّون السماءُ السابعة ؛ قال الأَزهري : ومنه قول ُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَهِلِ الْجِنَةِ لَلْتَرَاءُونُ أَهِلَ عَلَّمَّانِ كَمَا تَرَاءُونُنَّ الكُو كب الدُّر عي في أُفْتِق السماء ؛ قبال ابن الأَثير : علتُنُون اسم للسماء السَّابِعة ، وقبل : هــو اسم لديوان الملائكة الحَفظّة يُوفع إليه أعمال الصالحين من العباد ، وقبل : أزادَ أعْلَى الأَمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله في الدار الآخرة ، ويُعْرَب بالحروف والحركات كقنتْسْرين وأشباهها ، على أنه جمع أو واحد ؛ قال أبو سعيد : هذه كلمة معروفة <sup>م</sup> عند العرب أن يقولوا لأهل الشُّرَف في الدنبا والشَّرُوَة والفنى أَهل عليُّين ، فإذا كانوا مُتَّضعين قالوا سفْلَتُونَ . والعلِّنُّونَ في كلام العرب: الذين يَنزلون أعاليَ السِلاد ، فإذا كانوا يسنزلون أسافلتها فهم سفُلنُون .

وبقال: هذه الكلمة تَسْتَعْلَى لساني إذا كانت تَعْتَرُهُ وتَجْرَى علمه كثيراً .

وتقول العرب: ذهب الرجل عَلاءً وعُلْواً ولم يذهب

سُفْلًا إذا ارْتَفع.

وتَعَلَّتُ المرأةُ : طهرت من نفاسها . وفي حديث سُلَعة : أنها لما تَعَلَّت من نفاسها أي سَلمَت ، وقبل : تَشُو َّفَت خُطًّا مِها ، وبروى : تعالت أي ارْتَفَعَت وظهرت ، قال : ويجوز أن يكون من قولهم تَعَلَّى الرجل' من علَّته إذا برأ أي خر َجت من نفاسها وسلمت ؛ ومنه قول الشاعر :

> ولا ذات بَعْل من نفاس تَعَلَّت وتَعَلَّى المريضُ من علَّته : أَفَاقَ مَنْهَا . ويَعْلَى : اسْمُ ؛ فأَمَا قُولُه :

قد عجيبَت مِني ومن 'يعيَّلِيا ، لَمَّا رأَتْني خَلَقاً مُقْلَوْليا

فإنه أراد من 'بِعَيْلي فردّه إلى أصله بأن حَرُّك الياءَ ضرورة ، وأصل الناءَات الحركة ، وإنما لم 'ينوَّان لأنه لا ينصرف ؛ قال الجوهرى : ويُعَمَّلي مُصَغَّر اسم رجل ، قال ابن بري : صوابه 'بعَبُل ِ ، وإذا نُسِبَ الرجلُ إلى عليٌّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه، قالوا عَلَو يُ ، وإذا نسبوا إلى بني عليّ وهم قبيلة من كنانة قالوا هؤلاء العَليُّون ؛ وروي عـن ابن الأعرابي في قوله :

بَنُو عَلَيّ كَلُّهُم سواء

قال: بَنُو عَلِي مِن بني العَبَلات من بني أُمَيَّة الأَصغر، كان ولي من بعد طليعة الطئلة الأن أمهم عَيْلة بنت حادل من البراجم ، وهي أمّ ولد ابن أمنة الأصُّغر . وعَلُّوان ومُعَلِّى: اسمان، والنسب إلى مُعَلَتًى مُعَلَّوِيٍّ. وتِعْلَى : اسم امْرَأَةً ٢. وأَخَلَا مالى عَلْوةً أَى عَنْوَةً؛ حكاها اللحاني عن الرُّواسي.

١ قوله « حادل » هكذا في الاصل .

y قوله « وتعلى اسم امرأة » هكذا في الاصل والتكملة ، وفي القاموس: يعلى ، بكسر الياء .

وحكى أيضاً أنه يقال للكثير المال : اعل به أى ابْق بعده ، قال ابن سيده : وعندى أنه دعاء له بالسَّقاء ؟ وقول 'طفّل الغُنّوي :

ونَحْنُ مَنَعْنَا ، يَوْمَ حَرْس ، نساءَ كُمْ غَداة كانا عامر غَسْر مُعْسَل

إِمَّا أَرِاد مُؤْتَلَى فَحُولًا الْمُمْزَةُ عَيْنًا . يَقَالُ : فَلَانُ ﴿ غير مُؤْتَل فِي الأَمْرِ وغيرِ مُعْتَل أَي غير مُقَصِّر . والمعتلى : فرس عقبة بن مُدالج ِ. والمُعَلِّي أَيضًا : امم فَرَسِ الأَشْعرِ الشَّاعرِ . وعَلَمْوَى: امم فَرَس صُلَّيَكِ . وعَلَمُوكَى : اسم فرس خُفَاف بن نُدُّبة ، وهي التي يقول فيها :

وَقَنَفُنُ لَهُ عَلَمُو َى ، وقد خامَ صُعْبَتِي ، لأبني مَجْداً ، أو لأَثْأَرَ هالِكا

وقبل : عَلَمُوكَى فَرَسَ خُفاف بن عُميَر . قال الأزهري : وعَلَمُوى اسم فرس كانت من سُوابق خَمْلُ العَرَبِ.

عيى: العَمَى: ذهابُ البَصَر كُلَّه ، وفي الأزهري: من العَنْنَيْن كَلْتُنْهِما ، عَمِي يَعْمَى عَمِي فهو أَعْمَى ، واعمايَ يَعْمايُ ٢ اعْمِماءً ، أَرادوا حَذْوَ ادُهام تَبِدُ هام ادُ هماماً فأخر َجُوه على لفظ صحيح وكان في الأصل ادهامَمَ فأدغَمُوا لاجْمَاع الميمَين ، فَلَمَا يَنْتُوا اعْمَايًا عَلَى أَصَلَ ادْهَامُهُمُ اعْتَمَدْتُ الْيَاءُ الأُخيرة على فَتَنْحَة الياء الأُولى فصارت أَلفاً ، فلما اختلفا لم يكن للإد غام فيها مساغ كمساغه في الميمين، واذلك لم يَقولوا: اعمايُّ فلان غير مستعمل. وتَعَمَّى: في مَعْنى عَمِي َ ؛ وأنشد الأَخْفَش :

 ١ قوله « والمعلى أيضاً النع » هكذا في الاصل والصعاح ، وكتب عليه في النكملة فقال : وقال الجوهري والمعلي بكسر أللام الذي يأتي الحلوبة من قبل ثينها ، والمعلى أيضاً فرس الاشمر الشاعر، وفرس الأشعر المعلى بفتح اللام .

٢ وقد تشدد الياء ، كما في القاموس .

صَرَفَتْ ، ولم نَصْرِف أواناً ، وبادَرَت ُ الهَيْنِ حَتَّى تَعَمَّتُ العَيْنِ حَتَّى تَعَمَّت وهو أَعْمَى وعَمِ ، والأَنثى عَمَياء وعَبِية ، وأما عَمْنة فَعَلَى حد فَخُذ في فَخذ ، خَفَقُوا مم عَمِنة ؛ قال ابن سيده : حكاه سيبويه . قال الليث : رجـل أَعْمَى وَامْرَأُهُ مُعَمَّاءً ﴾ ولا يقع هذا النَّعْتُ على العين الواحدة لأن المعنى يَقَعُ علمهما جمعاً ، مقال: عَميَتُ عَيْناهُ ، وامرأتان عَمْناوان ، ونساءُ عَمْياوات ، وقوم عُمْني . وتَعامى الرجل أي أَرَى من نفسه ذلك . وامْرَأَة <sup>س</sup>عَمية سعن الصواب، وعَميَّةُ القَلْبِ ، على فَعَلَة ، وقومٌ عَمُون . وفهم عَميَّتُهُم أَي جَهُلُهُم ، والنَّسْبَة إلى أَعْمَى أَعْمَويُّ وإلى عَم عَمُو يُّ . وقال الله عز وجل : ومَن كان في هَذَهُ أَعْمَى فَهُو فِي الآخرة أَعْمَى وأَضَلُّ سبيلًا ؛ قال الفراء: عداد الله نعم الدانيا على المنخاطيين ثم قال من كان في هذه أعْمَى ، يَعْنَى في نِعْمَ الدُّنْيَا التي اقْنُتَصَصّْنَاهَا عَلَيْكُمْ فَهُو فِي نِعَمْ الآخْرَةُ أَعْمَى وأَضَلُ سُبِيـلًا ، قال : والعرب إذا قالوا هو أَفْعَلُ ۗ منْكُ قالوه في كلِّ فاعـل وفعيلٍ ، وما لا مُزادُ في فعله شي على تكلائة أحر في ، فإذا كان على فعلكلت مثل زَخْرَ فَنْت أَو على افْعَلَـكَنْت مثل احْمَرَ رَنْت ، لم يقولوا هو أَفْعَلُ مُنكَ حتى يقولوا هو أَشْدُ حُمْرَةً ۗ منـك وأحسن زَخْرفة منك ، قال : وإنما جازَ في العَمَى لأَنهُ لم يُورَدُ به عَمَى العَيْنَيْنِ إِنَّا أُويِدٍ ، والله أعلم ، عَمَى القَلْب ، فيقال فلان أعْمَى من فلان في القَلَب ، ولا يقال هو أَعْمَى منه في العَيْن ، وذلك أنه لمنَّا جاء على مذهب أَحْمَر وحَمْراءَ تُركُ فيـه أَفْعَلُ منه كما تُوكَ في كثيرٍ ، قال : وقد تَكُنَّقي بعض النحوب ن يقول أجيز ُه في الأعْسَى والأعْشَى والأَعْرَجِ والأَزْرَقَ، لأَنَّا قد نَقُول عَبيَ وزَرَقَ

وعَشْنِيَ وعَرجَ ولا نقول حَمرَ ولا بَيضَ ولا صَفرَ ، قال الفراء : وليس ذلك بشيء ، إنما يُنظر في هذا إلى ما كان لصاحبه فيه فيعلُ يقلُ أو يكثر كنه ، فيكون أفعكُ دليلا على قلتة الشيء وكثر كنه ، ألا تَركى أنك تقول فلان أقوم م من فلان وأجمل ، لأن قيام ذا يزيد على قيام ذا ، وجمالة يزيد على جماله ، ولا تقول للأعميين هذا أعمى من ذا ، ولا لمستشين هذا أعمى من ذا ، ولا لمستشين هذا أموت من ذا ، فإن جاء شيء من في شعر فهو شاذ كقوله :

أَمَّا المُلُوكَ ، فأنت اليومَ ألأَمهُمْ للمُومَّ ، وأَبْيَضُهُم سِرْبالَ طَبَّاخِ

وقولهم : ما أعماه إنما أيراد به ما أعمى قللبه لأن ذلك بنسب إليه الكثير الضلال ، ولا يقال في عمى العيون ما أعماه لأن ما لا يتزيد لا يتعجب منه منه . وقال الفراء في قوله تعالى : وهو عليهم عملي أولئك أينادون من مكان بعيد ؛ قرأها ان عاس، وقال أبو معاذ النحوي : من قرأ وهو عليهم عملي فهو مصدر ". يقال : هذا الأمر عملي ، وهذه الأمور عملي لأنه مصدر ، كقولك : هذه الأمور أشبهة "وريبة" ، قال : ومن قرأ عم فهو نعت ، تقول أمر عم وأمور عمية ". ورجل عم في أمر ه : لا أبيضره ، ورجل أعمى في المر ؛ وقال الكنمية :

ألا هَلُ عَم في رَأْيِهِ مُتَأَمَّلُ ُ ومثله قول زهير :

ولِكِنَّني عَنْ عِلْم ما في غَدْ عَمْ ِ والعامِي : الذي لا 'يبصر' طَريقه ؛ وأنشد :

لا تَأْتِيَنِّي تَبْتَغِي لِينَ جانِبي بِرَأْسِكَ تَخُوي عامِياً مُتَعاشِيًا

قال ابن سيده : وأَعْماه وعَمَّاهُ صَيَّرِه أَعْمَى ؛ قال ساعدة بن جُوْلَة :

وعَمَّى عليهِ المَوْتُ بِأَتِي طَرِيقَهُ سِنانُ ، كَعَسْراء العُقابِ ومِنْهَبِ ا

يعني بالموت السنانَ فهو إذاً بدلُ من الموت ؛ ويروى: وعَمَّى عليه الموتُ بابَيُ طَريقه

يعني عينية . ورجل عم إذا كان أعمى القلب . ورجل عمي القلب أي جاهل . والعمى : ذهاب نظر القلب ، والفعل كالفعل ، والصفة كالصفة ، الأأنه لا يبنني فعله على افعال لأنه ليس بمحسوس ، إلا أنه لا يبنني فعله على افعال لأنه ليس بمحسوس في ولها هو على المشل ، وافعال إلها هو للمحسوس في المشر و والعاهمة . وقوله تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الشور ولا الظلل ولا الحرور ؛ قال الزجاج : هذا مثل ضربه الله منى عن الحتى ، وهو الكافر ، والمعنى وما يستوي اللهمن عن الحتى ، وهو الكافر ، والبصير ، وهو النور ، الظلمات ولا الظلمات ولا النور ، الظلمات أولا النور ، الظلمات أولا النور ، الظلمات أولا النور ، الظلمات النور المندى ، ولا النور ، الناهم في ظل من الحتى وقول الشاعر :

وثلاث بينَ اثْنُنَتَينِ بها يُوْ سلُ أَعْمَى بما يَكِيدُ بَصيرَا

يعني القد ح ، حَمَله أَعْمَى لأَنه لا بَصَرَ لَـهُ ، وجعله بصراً لَهُ ، وجعله بصراً لأَنه يُصراً لَـهُ ، وجعله بصراً لأَنه يُصراً للله الرّامي . 
١ قوله « وعمى عليه الموت الغ » رفع الموت فاعلاً كما في الاصول هنا ، وتقدم لنا ضبطه في مادة عسر بالنصب والصواب ما هنا ، وقوله ويروى :

وعمى عليه الموت باتي طريقه يمني عينيه النع هكذا في الاصل والمحكم هنا ، وتقدم لنا في مادة عسر أيضاً : ويروى يأبى طريقه يعني عيينة ، والصواب ما هنا .

وتَعامَى : أَظُهُر العَمَى ، بكون في العَين والقَلُك. وقوله تعالى : ونَحشُرُهُ ومَ القامة أَعْمَى ؛ قسل : هو مثل ُ قوله : ونحشر ُ المُنجّر مين َ يومئذ زُرْقاً ؟ وقبل : أَعْمَى عَنْ حُبِّتَه ، وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ لَا حُبِّتًة له تَهْتَدى إِلَمْهَا لأَنه ليس للناس على الله حجة " بعد الرسُل ، وقد كشَّر وأنْذَرَ ووَعَد وأوْعَد . وروى عن محاهد في قوله تعالى : قال رَبِّ لَم حَشَرْتَني أَعْمِي وقد كُنْتُ بصيراً ، قال : أَعْمَى عن الحُبُحَّة وقد كنتُ بصيراً بها . وقال نَفْطَوَ بُه : يقال عَميَ فلان عن رُسْنُده وعَمِيَ عليه طريقُه إذا لم بَهْتُد لطر يقه . ورجل عم وقوم عَمُون ، قال : وكامًا ذكر الله جل وعز العَمَى في كتابه فَذَمَّه بويـدُ عَمَى القَلْب . قال تعالى : فإنتَها لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ولكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصدور . وقوله تغالى : 'صمُّ 'بكشم" 'عَمْنِي" ، هو على المَشَل ، جَعَلَهم في ترك العَمَل عا يُبْصِرُون ووَعَي ما يَسْمِعُون عِنْولة المَـوْتي ، لأن ما بَسِّن من قدرته وصَنعته التي مَعْيَجِزَ عَنْهَا المُخْلُوفُونَ دَلُلُ مَا عِلَى وَحَدَانَبُتُهُ . والأعبان : السَّيلُ والجنَّمُلِ الهائيج ، وقيل : السَّيْلُ والحَرَ بِـقُ ؛ كِلاهُما عِـن يَعْقُوبٍ. قال الأَزهري: والأَعْمَى اللَّهِلُ ، والأَعْمَى السَّيْلُ ، وهما الأبهمان أيضاً بالباء للسَّمل والليل. وفي الحديث: نَعُوذُ بالله منَ الأَعْمَيَيْنِ ؟ هما السَّيْلُ ا والحريق لما تصب من تصانه من الحَسْرَة في أمره، أو لأنهما إذا حَدَثا ووَقَعَا لا يُسْقِمَان موضعاً ولا تَتَحَنَّمان شَمْنًا كَالأَعْمَى الذي لا يَدْرِي أَنَ كسلك ، فهو يَشي حث أَدَّته رجلُه ؛ وأنشد ان بري :

ولما رَأَيْتُكُ تَنْسَى اللهُمامَ ، ولا قَدْرَ عَنْدَكَ المُمُدُم

وتَجْفُو الشَّرِيفَ إذا ما أُخِلَّ ، وتُدُنِي الدَّنِيُّ على الدَّرْهُمَ وَهَبَّتُ إِخَاءَكَ للأَّعْمَيَيْن ، وللأَثْرَ مَيْن ولَمْ أَظْلِم

أَخُلُّ: من الحُلَّة ، وهي الحاجة . والأعْمَان : السُّمْنُ والنارُ . والأَثْرُ مَانَ : الدهرُ والموتُ . والعَمْمُنَاءُ والعَمَايَة والعُمِيَّة والعَمِيَّة ، كَانُّه:الغَوايةُ واللَّجاجة في الباطل . والعُمنيَّة ُ والعمليَّة ُ : الكبرُ من ذلك . وفي حديث أم مَعْسَد : تَسَفَّهُوا عَمَايِتَهُمْ ؛ العَمَايةُ : الضَّلالُ ، وهي فَعَالَة من العَمَى . وحكى اللحياني : تَرَكْتُهُم في عُمَيَّة وعمَّيَّة ، وهو من العَمَى . وقَتَلُ عمِّنًا أَي لم بُدُّرَ مِن قَـنَّلُـهُ . وَفِي الحِديث : مَنُ قَاتَلَ تَحِتَ راية عميَّة يَعْضَبُ لعَصَبَةٍ أَو يَنْصُرُ عَصَبَةً أَو بَدْ عو إلى عَصَنَة فقُتُلَ ، قُتُلَ قَتْلَةً جاهليَّةً ؟ هو فِعَيْلَة " من العَمَاء الصَّلالة كالقتال في العُصَييَّة والأَهْواء ، وحكى بمضهم فيها ضمَّ العَيْن . وسُمثل أَحمد بن حَنْبَل عَمَّن فَنُتل في عمَّيَّة قال : الأمر الأَعْمَى للعَصَبِيَّة لا تَسْتَبِينُ مَا وَجُهُهُ . قَالَ أَبُو إسحق : إنما معنى هذا في تحارُبِ القَوْم وقتل بعضهم بعضاً ، يقول : مَنْ قُنْتُلَ فيها كان هالكاً . قال أبو زيد : العبِّهُ الدَّعْوة العَمْياءُ فَقَتِيلُهَا فِي النار . وقال أبو العلاء : العَصَبة بنُو العَمّ ، والعَصَبيّة أُخِذَتُ مِن العَصَبَةِ ، وقيل : العِمِّيَّةِ الفِينَنةِ ، وقيل: الضَّلالة ؛ وقال الواعى :

كَمَا يَذُودُ أَخُو العِمِيَّةِ النَّجِدُ

يعني صاحب فِتْنَهُ ؛ ومنه حـديث الرُّبيَّر : لثلا يموت مِينَهُ عِمِّيَّةً أَي مِينَهُ فِتْنَهُ وَجُهَالَةً . وفي الحديث: من فُتُول في عِمِّيًا في رَمْني يكون بينهم فهو

خَطَاً ، وفي رواية : في عِبِّيَة في رميّا تكون بينهم بالحجارة فهو خَطَاً ، العبيّا ، بالكسر والتشديد والقصر ، فيعيلى من العبيّا ، بالكسر والتشديد والحصيصى من التّخصّص ، وهي مصادر ، والمعنى أن يوجد بينهم فتيل يعمل أمر ، ولا يبين فاتبله ، فعكم فتيل الحيط بجب فيه الدّية . وفي الحديث الآخر : ينزو الشيطان بين الناس فيكون دَما في عمياء في غير ضغينة أي في جهالة من غير حقد وعداوة ، والعمياء تأنيث الأعمى ، يويد بها الضلالة والجهالة ، والعماية : الجهالة بالشيء ومنه قوله :

تَجَلَّتْ عما يات ُ الرَّجالِ عن الصَّبَا

وعَمايَة الجاهِلِيَّةِ : جَهَالَتَهَا . والأَعماءُ : المَجاهِلُ ، يجوز أَن يكون واحدُها عَمنَّى . وأَعْماءُ عـامييَة " على المُمالَغة ؛ قال رؤبة :

وبَلَدِ عَامِيةِ أَعْمَاؤُهُ ، كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ ،

يزيد : ور'ب بَلَد . وقوله : عامية أغماؤه ، أراد متناهية في العمر على حد قولهم ليل لائل ممتناهية في العمر على حد قولهم ليل لائل من فكأنه قال أغماؤه عامية من المنالغ به إلا تابعاً لما قبلك يأتون بهذا الضرب من المنبالغ به إلا تابعاً لما قبلك كقولهم شغل شغل شاغل وليل لائل الائل الكنه اضطر إلى ذلك فقد م وأخر . قال الأزهري : عامية دارسة وأغماؤه بجاهله . بَلَد مُنجهل وعَمل : لا بهندى فه .

والمُعَامِي: الأَرَضُون المجهولة، والواحدة مَعْمِية "، قال: ولَمُ أَسْمَعُ لَمَا الوَاحدة والمعامِي من الأَرَضن: الأَعْقالُ التي ليس بها أَنْرَ عِمارَة ، وهي الأَعْماءُ أَنْضاً . وفي الحديث : إنَّ لنا المُعامِي ؛ يُريد

وماء صَرَّى عافِي الثَّنايا كأنَّه، من الأَجْن ، أَبْوال المَّخاضِ الضوارِبِ عَمْ شَرَكَ الأَقْطارِ بَيْني وبَبْنَه، عَمْ مَرَّارِي مُ مَخْشِي به المَوت الضِب

قال ابن الأعرابي: عَمْمِ سَرَكُ كَمَا يَقَالَ عَمْمِ طَرِيقًا وعَمْمٍ مَسْلَكًا ، يُويدُ الطريقَ ليس بيّن الأثر ، وأما الذي في حديث سلمان : سُئِلَ مَا يَجِلُ لنا مِن اِ ذمّتنا ? فقال : من عَمَاكُ إلى هُدُداكَ أَي إِذَا ضَلَكُتُ طريقاً أَخَذْتَ منهم رَجُلًا حتى يَقِفَكَ على الطريق ، وإنما رخّص سَلْمَانُ في ذلك لأَن أَهِلَ الذمّة كانوا صُولِحُوا على ذلك وشُوطَ عليهم ، فأما إذا لم يُشْرَط فلا يجوزُ إلاً بالأَجْرَة ، وقوله : من ذمّتنا أي من أهل ذِمّتنا .

ويقال: لقيته في عماية الصبيح أي في ظلمته قبل أن أتبيئية . وفي حديث أيي ذرا : أنه كان أيغيرا على الصرام م في عماية الصبيح أي في بقية اظلمة الليل . ولقيته صكة أعمي وصكة أغمي أي في أشدا الهاجراة حراً ، وذلك أن الظئمي إذا اشتك عليه الحرا طلب الكناس وقد بَرَقت عينه من بياض المسر ولمتعانبها ، فيسدر أ بوقيل : هو أشد الهاجرة بنفسه الكناس لا أينصراه ، وقيل : هو أشد الهاجرة ولا يقال في البراد ، وقيل : حين يقوم فائم الظهيرة ، وقيل : نصف النهار في شدة الحرا ، وقيل : عن عدوان كان الحرا ، وقيل : عن عدوان كان الحرا ، وقيل : عن عدوان كان الحرا ، وقيل : عنهي الحرا ، وقيل : عنه الحرا ، وقيل : عنه عنه الحرا ، و

وقال الفرزدق :

ووَفَرْاء لَمْ تُخْرَزُ بِسَيْرٍ ، وَكَيْعَة ، غَدَوْتُ بَهَا طَبَّاً يَدِي بِرِشَاثِهَا دَعَرْتُ بَهَا سَرِ بِاً نَقَيِّاً جُلُودُه ، كَنَجْمِ الثَّرَبَّا أَسْفَرَتْ مَن عَمَاثِهَا

#### ويروى :

#### إذ يُدَت من عمامًا

وقال ابن سيده: العباء العَيمُ الكثيفُ المُمْطِرُ ، وقال وقيل: هو الأسودُ ، وقال أبو عبيد: هو الأبيض ، وقيل: هو الأسودُ ، وقال أبو عبيد: هو الأبيض ، وقيل: هو الذي هراق ماء ولم يَتقَطَّع تَقَطَّع الجِفال ، واحدتُه عماء قُ . وفي حديث أبي روزين العُقيلي أنه قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: أبن كأن ربنا قبل أن يخلق السموات عليه وسلم: أبن كأن ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال: في عماء تتحته هموا وفو وفو قه هوا لا ؟ قال أبو عبيد: العماء في كلام العرب السحاب؟ قاله الأصعي وغيرُه ، وهو ممدود " ؛ وقال الحرث بن حلرة :

وكأن المنون تَرْدِي بنا أَعْ عم صرٍّ ، يَنْجابُ عنه العَماءُ

يقول: هو في ارتفاعه قد بلسَغ السحابَ فالسحابُ يَنْحَابُ عنه أي ينكشف ؛ قال أبو عبيد: وإنحا تأو النا هذا الحديث على كلام العرب المسَعْقُول عنهم ولا نَدْري كيف كان ذلك العماء ، قال : وأما العمري في البصر فمقصور وليس هو من هذا الحديث في شيء . قال الأزهري : وقد بلغين عن أبي الهيم، ولفظه إنه كان في عمري ، مقصور ، قال : وكل أمر ولفظه إنه كان في عمري ، مقصور ، قال : وكل أمر والمعنى أنه كان في عمري ، مقصور ، قال : وكل أمر والمعنى أنه كان حيث لا تدر كه القلوب ، بالعُقول فهو عمري ، قال :

يُفتي في الحج ، فأقبل مُعتَسَمِراً ومعه ركب حتى نزكوا بعض المنازل في يوم شديد الحر فقال عُميّ : من جاءت عليه هذه الساعة من غد وهو حرام لي قابيل ، فوثب الناس عَمرون عتى وافوا البيت ، فوثب الناس عضريون عتى وافوا البيت ، وبينهم وبينه من ذلك الموضع ليلتان جوادان ، فضرب مشلا . وقال الأزهري : هو عمي كأنه تصغير أغمى ؛ قال : وأنشد ابن الأعرابي :

صَكُ بِهَا عَيْنَ الظَّهْبِيرَة غَائِراً عُمَيِ ، ولم يُنْعَلَنَ إلا ظِلالهَا

وفي الحديث: نَهِى رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة نصف النهار إذا قام قائم الظهيرة صكّة ، عمي " ؛ قال : وعُمي تصغير أعْمى على التَّرْخيم ، ولا يقال ذلك إلا في حَمارٌ القيظ ، والإنسانُ إذا خرَج نصف النهار في أشد "الحر لم يَتَهَيَّ له أن يَمُلاً عينيه من عين الشهس ، فأرادُوا أنه يصيرُ كالأَعْمَى ، ويقال : هو اسم رجل من العمالية أغار على قوم طهر الفاست أصلهم فنسب الوقت الله ؛ وقول الشاعر :

يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ، مَا كَانَ عَمَى، تَشْيَخاً ، عَلَى كُرُسِيَّه ، مُعَمَّمَا

أي إذا نظرَ إليه من بعيد ، فكأن العَمَى هنا البُعْد ، يصف وطنب اللَّبن ، يقول إذا وآه الجاهل من بُعْد ظنَّه شخاً معَمَّماً لبياضه .

والعَمَاءُ ، ممدود " : السحاب المُسُر تَفِيع " ، وقيل : الكثييف " ؛ قال أبو زيد : هو شِبه الدُّخان بركب رُووس الجبال ؛ قال ابن بري : شاهِد ، قول محميد ابن ثور :

فإذا احْزَأَلًا في المُناخِ، رأيتَه كالطُّود أفْرَدَه العَمَاءُ المُمْطَرِ

يَمْلُنُغُ كُنْهَهُ وصُّفٌّ ؛ قال الأَزْهِـرَى : والقـولُ عندى ما قاله أبو عسد أنه العُماء ، ممدود ، وهـو السحاب ، ولا يُدرى كسف ذلك العُماء بصفة تَحْصُرُهُ وَلَا نَعْتَ مِحِدُهُ ، وَيُقَوِّى هَـٰذَا القولَ قولُه تَعَالَى : هَلَ نَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ بِأَتَّسَهُمُ اللَّهُ فِي ُظلَـُل من الغَـمام والملائكة ؛ والغَـمام : معروف في كلام العرب إلا أناً لا ندوى كنف الغَمامُ الذي يأتي الله عز وجل بومَ القيامة في 'ظلـَل منه ، فنحن نُتُوْمِن بِهُ ولا نُكَيِّفُ صَفَتَه ، وكذلك سائرُ ا صفات الله عز وحِل ؛ وقال ابن الأثير : معنى قوله في عَمَّى مقصور ليسَ مَعَه شيء ، قال : ولا بد في قوله أين كان ربنا من مضاف محذوف كما حذف في قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله ، ونحوه ، فكون التقدير أن كان عرش ربّنا ، وحدل علمه قوله تعالى : وكانَ عَرْسُهُ عَلَى الماء . والعَمايَة والعَماءَة : السحابَة الكثيفة المُطبقَة ،

قال: وقال بعضهم هو الذي هُراق مَاءَه ولم يَتَقَطَّع الْحِفَل . والعرب تقول : أَشَدُ بود الشّناء شَمَال حَرْ بَياء في غب سَماء تحت ظِل عَماء . قال : ويقولون القطاعة الكثيفة عَماءة " ، قال : وبعض ينكر ذلك ويجعل العماء اسما جامعاً . وفي حديث الصّوم : فإن عُلي عَلَيكُم ؛ هكذا جاء في رواية ، قيل : هو من العَمَاء السّعاب الرقيق أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن رؤيته .

وغَبْراء مَعْمِي بِهَا الآلُ لَم يَبِينَ ، بَا مِنْ ثَنَايا المَنْهَلَيْنِ ، طَرِيقُ

المنذري فما أقرأني لأبي العباس عن ابن الأعرابي :

سالَ ، وهَمِي يَهْمِي مثله ؛ قال الأَزهري : وأَنشد

ر قوله : هو الذي ... النع. اعاد الضمير الى السحاب المنوي ّ لا الى السحابة .

قال : عَمَى يَعْمِي إِذَا سَالَ ، يقول : سَالَ عَلَيهَا الآلُ . ويقال : عَمَيْتُ إِلَى كَذَا وَكَذَا أَعْمِي عَمَياناً وعطيشت عَطَيَشاناً إِذَا دَهَبَّتَ إِلَيه لا تُريدُ غيرَه ، غيرَ أَنَّكَ تَوُمَّه على الإِبْصَارِ والظلمة ، عَمَى يَعْمِي . وعَمَى الموجُ ، بالفتح ، يَعْمِي عَمْياً إِذَا رَمَى بالقَذَى والزَّبَدِ ودَفَعَه . وقال الليث : العَمْيُ على مِثَالِ الرَّمْي وفعُ الأَمُواجِ اللّهَذَى والزَّبَد في أَعَالَيها ؛ وأنشد :

رَها زُبَداً يَعْمَى بِهِ المَوْجُ طاميا وعَمَى النَّعَارُ بِلُنْغَامِهِ عَمْناً : هَدَرَ فَرَمَى بِهِ أَنَّا كان ، وقيل : رَمَّى به على هامَّته . وقال المؤرج : رجل عام ٍ رام ٍ . وعَماني بكذا وكذا : رماني من التُّهُمَة ، قال : وعَمى النَّبْتُ يَعْمَى واعْتُمَّ واغتَمَى ، ثلاث ُ لغات ِ ، واعْتَمَى الشيءَ: اخْتَاره، والاسم العميَّة . قال أبو سعيد : اعْتَبَيْتُهُ اعْتُمَاءً أي قَصَدته ، وقال غيره : اعْتَمَيته اختَرْته ، وهو قَلَبُ الاعْتِمَامُ ، وكذلك اعتَمْتُهُ ، والعرب تقول: عَمَا والله ، وأمَا والله ، وهَمَا والله ، يُبِدُ لُونَ مِن الهمزة العينَ مرَّة والهاءَ أُخْرى، ومنهم من يقول: غَمَا والله، بالغين المعجمة. والعَمنو : الضلال ، والجمع أعْماء. وعَمَى َ عليه الأَمْرُ : النَّدَبَسَ ؛ ومنه قوله تعالى : فعَميَت عليهم الأنباء يومئذ . والتَّعْميَة : أن ا تُعَمِّي على الإنسان شناً فتلكبسه عليه تكسساً. وفي حديث الهجرة : لأُعَمِّـنَ على مَن ورائي ، من التَّعْمية والإخفاء والتَّلْسِيس ، حتى لا يَتبعَكُما أحد . وعَمَّت معنى البت تَعْمِمة ، ومنه المُعَمَّى من الشُّعْر ، وقدُرىءَ : فعُمُنَّبَتُ عليهم ، بالنَّشديد. أبو زيد : تَرَكَنْنَاهُم عُمَّى إِذَا أَشْرَ فُنُوا عَلَى المُوت. قال الأزهرى: وقرأت بخط أبي الهثم في قـول الفرزدق:

# غَلَبَتْكُ بِالمُفَقَّى؛ والمُعَمَّى ، وبَيْتِ المُحْتَبِي والحَافِقاتِ

قال : فَخَر الفرزدق في هذا البيت على جريو ، لأن العرب كانت إذا كان لأحدهم ألف بعير فقاً عين بعير منها ، فإذا تمت ألفان عماه وأعماه ، فافتخر عليه بكثرة ماله ، قال : والحافقات الرايات . ابن الأعرابي : عما يعمو إذا تخضع وذك . ومنه حديث ابن عمر : مَثَل المنافق مثَل الشاة بين الرابيضيين ، تعمو مرّة إلى هذه ومررّة إلى هذه والى هذه ، قال : يويد أنها كانت تميل إلى هذه وإلى هذه ، قال : ومنه قوله تعالى : مُذَابَدَين بين ذلك .

والعَمَا: الطُّولُ . يقال: ما أَحْسَنَ عَما هـذا الرَّجُلِ أَي طُولَه . وقال أَبو العباس: سأَلتُ ابنَ الأَعْرابي عنه فعرَفه ، وقال: الأَعْماءُ الطَّوال منَ النَّاسِ .

وعَمايَة ُ : جَبَل ُ من جبال هُذَيْلٍ . وعَمايَتانِ : حَبَلان معروفان .

عنا: قال الله تعالى: وعَنتَ الوُجُوهُ للنَّحَيُّ القَيُّوم.
قال الفراء: عَنتَ الوُجُوهُ نَصِبَتْ له وعَملت له،
وذكر أيضاً أنه وضع المُسلَم يَدينه وجَبهته
وركبتنيه إذا سَجَد وركَع ، وهو في معنى
العَربَيَّة أن تقول الرجل: عَنوْت لك خَضَعْت
لك وأطعنتك ، وعنوْت للنَّحَق عنواً خَضَعْت.
قال ابن سيده: وقيل: كل خاضع ليحق أو غيره عان ، والامم من كل ذلك العنوة.

والعَنْوة : القَهْرُ . وأَخَذْ نُهُ عَنْهُ قَ أَي قَسَرًا وقَهُرًا ، من باب أَنَيْته عَدُواً . قال ابن سيده : ولا يَطَّرُدْ عند سيبويه ، وقيل : أَخَذَه عَنْوة أَي

عن طاعة وعن غير طاعة . وفيرحت هذه البلدة عنوة أي فيرحت البلدة أي فيروا أهلها حق غلبوا عليها، وفيرحت البلدة الأخرى صلحاً أي لم يغلبوا، ولكن صولحوا على خرج يؤدونه . وفي حديث الفتح : أنه دخل مكة عنوة أي قهراً وغلبة . قال ابن الأثير : هو من عنا يعنو اذا ذل وخصع، والعنوة المرة منه، كأن المأخوذ بها يخضع ويذل . ابن وأخذت البلاد عنوة بالقهر والإذ لال . ابن وأخذت البلاد عنوة بالقهر والإذ لال . ابن يعنو عنوة فيها إذا أخذ الشيء قهراً . وعنا يعنو ورفق . والعنوة أيضاً : المودة . قال الأزهري : ورفق . والعنوة أيضاً : المودة . قال الأزهري : قولهم أخذت الشيء عنوة يكون غلبة ، ويكون عن تسليم وطاعة بمن يؤخذ منه الشيء ؛ وأنشد الفراء لكثير :

# فما أَخَذُ وها عَنْوةً عن مَودَة ، ولكِن عُرْب المَشْرَ في اسْتَقالهَا

فهذا على معنى التسليم والطناعة بلا قتال . وقال الأخفش في قوله تعالى: وعنت الو بجوه ؛ استأسرت . قال : والعاني الأسير . وقال أبو الهيم : العاني الخاضع ، والعاني السائيل من ما إو أو دم . يقال : عنت القر به تَعننو إذا سال ماؤها ، وفي المحكم : عنت القر به تَعننو با كثير تعننو ، لم تحفظه فظهر ؛ قال المتنخل الهذكي :

## تَعْنُنُو بَمَخْرُ ُوتٍ له ناضِح '' ، 'ذو زُبِتَّق ٍ يَغْذُ ُو، وذُو سَلْمُشُلَ

ويروى : قاطير بدَلَ ناضيح . قال شهر : تعنّهُ تَسيِلُ بَخُرُ وَتَ ، والحَرْ تُنُ : تَسيِلُ بَخُرُ وَتَ ، والحَرْ تُن : المَشْقُلُونُ ، رَوَّاهُ أَدُو سَلَاشَتُ فِي الشَّنَةُ ، والمَخْرُ وت نُ : المَشْقُلُونُ ، رَوَّاهُ وَ فَطَرَانِ مِن أَذُو سَلَاشَلَ مِ ، قال الأزهري: معناه ذو قَطَرَانِ مِن

الواشن ، وهو القاطر ' ، ویروی : ذو رَوْنَق ِ . ودَمْ عَان ٍ : سائِل ' ؛ قال :

لمَّا رأَت أُمُّه بالبابِ مُهْرَتَه ،

أن يكون وارثاً، ورجل عان وقوم عناة ونسوة مسورة وعوان ، ومنه قول النسي ، صلى الله عليه وسلم : عود وا المسرون المسور المسائي ، يعني الأسير . وفي حديث آخر : أطنعهوا الجائيع وفي كثوا العاني ، قال : ولا أراه مأخوذاً إلا من الذّل والحيضوع . وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا ، والاسم منه العند ة قال القطامي ":

ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن يَتَحَمَّلُهَا

العاقليَّة ، هذا عند من 'يُورَّتْ الحيالَ ، ومـن لا

يُورَانُه بِكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهَا نُطَعْمُهُ أَيْطُعْمُهُمَا الْحَالُ لَا

ونتأت بحاجَتِنا ، ورُبَّتَ عَنْوَةٍ لكَ مِنْ مَواعِدِها التي لم تَصْدُقُ

اللبث: يقال للأسير عَنَا يَمْنُو وَعَنِيَ يَمْنَى ، قال: وإذا قلت أَعْنُوه في الإسار. قال الجوهري: يقال عنى فيهم فلان أسيراً أي أقام فيهم على إساره واحتبس . وعَنَاه غير ه تَعْنِية : عَبْسه . والتَّعْنِية : الحبس ؛ قال أبو ذؤيب :

مُشَعَشَعة من أَذَرِعات هُوَتُ بَهَا رَكَابُ ، وعَنَّتُهُا الزَّقَاقُ وَقَارُهَا وَقَالُهُا وَقَالُهُ وَقَالُهُا لَا قُلْلُ اللّهُ وَقَالُهُا لِمِنْ اللّهُ وَقَالُهُا لِمَا لَا قُلْلُهُ اللّهُ وَقَالُهُا لِلْعُلِمِا لَا قَالِهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّ

فإن بَكُ عَتَّابِ أَصَابَ بِسَهْمُهِ حَشَّاه ، فعَنَّاه الجَوَى وَالْمَحَارِفُ

دَعا عليه بالحَبْسِ والنَّقَلِ مِن الجِراحِ . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه كان 'يُحَرِّضُ أصحابه يوم صفين ويقولُ : استَشْعِرُ وا الحَشْيَة وعَنُّوا بالأَصُواتِ أي احْبِسُوها وأَخْفُوها ، مِن التَّعْنِية الحَبْسِ والأَمْرِ ، كأنه نَهاهُمْ عن اللَّقَط ورفنع الأَصوات .

والأَعْنَاء : الأَخْلاطُ من الناس خاصَّة ، وقيل : من الناس وغيرهم ، واحدُها عِنْو ..

وعَنَى فيه الأَكْلُ يَعْنَى ، شاذَة " : نَجَعَ ؟ لم يَحِكِها غيرُ أَبِي عبيد . قال ابن سيده : حكمنا عليها أنها يائية لأَنَّ انقلاب الأَلف لاماً عن الياء أَكْبُرُ من انقلابها عن الواو . الفراء : ما يَعْنَى فيه الأَكْلُ أي ما يَنْجَعُ " عَنَى يَعْنَى . الفراء : شَرِبَ اللبنَ شهراً فلم يَعْنَ فيه " كقولك لم يُغني عنه شبئاً " وقد عَنِي يَعْنَى عُنْيَاً " بكسر النون من عَنِي . ومن أمثالهم : عنيينة تَشْفِي الجَرب ؛ يضرب مثلاً للرجل إذا كان جَيْد الرأي " وأصل العَنيَة " فيا ووى أبو عبيد " أبوال " الإبل يؤخذ معها أخلاط فتخلط ثم تخبس زماناً في الشمس ثم تعالج بها الإبل

الجَرْبَى ، سُمِّيت عَنِيَّةً من التَّعْنِيَة وهو الحبس. قال ابن سيده : والعَنْنِيَّة على فَعَيْلَةٍ . والتَّعْنِية : أخلاط من بَعْرٍ وبَوْل مِحْبَسَ مُدَّة ثم يُطْلَى به البعير الجَرِب ؛ قال أوْس بن حجر :

كأن كُنحَيلًا مُعْقَداً أَو عَنيَّةً ، على رَجْع ذِفْراها ، من اللَّيت ، واكِف ُ

وقيل: العنية أبوال الإبل تستبال في الربيع حين تجنزا عن الماء ، ثم تطبيع حتى تخنش ، ثم يُلفقى عليها من زهر ضروب العشب وحب المتحلب فتعقد بذلك ثم اتجعل في بساتيق صغار ، وقيل: هو البول أبي بساتيق معه فيخلط ويحبس زمنا ، وقيل: هو البول أ يوضع في الشمس ويحبش بخنث وقيل: العنية الهناء ما كان ، وكله من الحنية ؛ عن اللحياني أيضا . والعنية : أبوال يطابخ معها شيء من اللحياني أيضا . والعنية : أبوال يطابخ معها شيء من اللحياني أيضا . والعنية : أبوال يفتية يعنو . وفي حديث الشعبي : الأن أتعنى بعنية عنو . وفي حديث الشعبي : الأن أتعنى بعنية بول في من أن أقول في مسألة برأني ؛ العنية : بول فيه أخلاط الحرب به الإبل الجربي ، والتعني الشطكلي بها ، سبيت عنية الطول الحكس ؛

عندي دَواءُ الأَجْرَابِ المُعَبَّدِ ، عنييَّة من قَطِران مُعْقَدِ

وقال ذو الرمة :

كأن بذ فنراها عَنييّة ُ مُجْرِبٍ ، لها وَشَالٌ في قَنْفُذ ِ اللَّيْتِ بَنْتُح

والقُنْفُذُ : ما يَعْرَقُ خَلَفُ أَذُنَ البعير ِ . وأَعْنَاءُ السماء : نَواحيها ، الواحدُ عِنْو ٌ . وأَعْنَاءُ الوجِـه :

جوانبُه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فما بَرِحتْ تَقْرِيه أَعناءَ وَجَهِها وجَبْهَتها ، حتى ثنَنته قُرُونُها

ابن الأَعرابي : الأَعنـاء النَّواحي ، واحـدُها عَناً ، وهي الأَعْنان أَيضاً ؛ قال ابن مقبل :

لا 'تحْرِزِ المَرَاءَ أَعْنَاءُ البلادِ ولا تُبْنَى له ، في السمواتِ ، السَّلالِمِ ْ

ويروى : أحجاء . وأورد الأزهري هنا حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الإبل فقال أعنان الشياطين ؛ أراد أنها مثلنها ، كأنه أراد أنها من نواحي الشياطين . وقال اللحياني : يقال فيها أعناء من الناس وأغراء من الناس ، واحدهما عنو وعر و و أي جماعات . وقال أحمد بن يحيى : بها أعناء من الناس وأفناء أي أخلاط ، الواحد عنو وفنو ، وهم قوم من قبائل ستتى . وقال الأصعي : أعناء الشيء جوانبه ، واحدها عنو ، بالكسر . وعنوت الشيء بروانبه ، واحدها عنو ، بالكسر . وعنوت الشيء أبد بنه . وعنوت به وعنو ته : أخر جنه وأظهر ته ، وأعنى الغيث النبات كذلك ؛ قال عدي بن وند :

ويَأْكُلُنُنَ مَا أَعْنَى الوَلِيُّ فَلَم بَلِتَ ، كأنَّ مِجافاتِ النَّهاءِ المَزادِعَا

فَلَم يَلِتُ أَي فَلَم يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا ؟ قال ابن سيده : هذه الكلمة واويّة ويائيّة . وأعناه المَطَرَ ' : أنبته . ولَمَ تَعْن بلادُنا العام بشيء أي لم تُنبيت شيئًا ، والواو لغة . الأزهري : يقال للأرض لم تَعْن بشيء أي لم تُنبيت شيئًا ، ولم تعدن بشيء ، والمعنى واحد كما يقال حَمَوْت عليه التراب وحَمَيْت . وقال الأصعي : سألته في م يعن لي بشيء ، كقولك : لم

يَنْدَ لِي بشيء ولم يَبِضُ لِي بشيء. وما أَعْنَتَ الأَرضُ شَيْئًا أَي ما أَنْبَلَنَت ؛ وقال ابن بري في قول عدي :

ويَأْكُلُنَ مَا أَعْنَى الوَلِيُّ

قال: حذف الضمير العائد على ما أي ما أعناه الوكي ، وهو فعل منقول بالهمز ، وقد يَتَعدَّى بالباء فيقال : عَنَتْ به في معنى أعنتَهُ ؛ وعلمه قول ذى الرمة :

ما عَنَت به

وسنذكره عقبها . وعَنَت الأَرضُ بالنبات تَعْنُو عُنُوًّا وتَعْنِي أَبِضاً وأَعْنَتْهُ : أَظْهَرَ تَه . وعَنَوْت الشيءَ : أخرجته ؛ قال ذو الرمة :

ولم يَبْنَى بالحَلْصاء ، مِمَّا عَنَتْ به مِن الرُّطْنبِ ، إلاّ يُبْسُهَا وهَجِيرُها

وأنشد بنت المُتنَخَّل الهُدُلي :

تَعْنُو بَمَغْرُوتٍ له ناضِحٌ

وعَنَا النَّبْتُ يَعَنُو إِذَا ظهر ، وأَعْنَاهُ المَطَرُ الْمُعْنَاءُ . وعَنَا المَاءُ إِذَا سَالَ ، وأَعْنَى الرجلُ إِذَا صَادَ فَ أُوضاً قد أَمْشَرَتُ وكَثُر كَلَـوُها . ويقال : خُذُ هذا وما عاناه أي ما شاكلة . وعَنَا الكلبُ للشيء يَعْنُو : أَنَاهُ فَشَمّة . ابن الأعرابي : هذا يَعْنُو هذا أي يأتيه فيَشَمّه . والهُمُومُ تُعاني فلاناً أي تأتيه ؛ وأنشد :

وإذا تُعانِيني المُمُومُ قَرَيْتُهَا مُمُرُحَ البَدَيْنِ ، تَخالِس الخَطَرانا

ابن الأعرابي : عَنَيْت بأمره عِنـاية وَعُنِيّاً وعَناني أمره سواء في المعنى ؛ ومنه قولهم :

إيَّاكِ أَعْني واسْمَعي يا جارَهُ

ويقال : عَنبِتُ وتعَنَيْت ، كلُّ يقال ابن الأعرابي : عَنبَ الأَمرُ أَي سَقَّ عليه ؛ وأنشد قول مُزرَد :

وشُقَّ على امْرِيءٍ، وعَنا عليه تَكَاليفُ الذي لَنَ يَسْتَطيعًا

ويقال : عُنِيَ بالشيء ، فهـو مَعْنبِي به ، وأَعْنَبَتْه وعَنَّيْتُه بمعنى واحد ؛ وأنشد :

> ولم أخل ُ في قنفر ولم أوف مر بأً يَفاعاً ، ولم أُعنَ ِ المَطِي َ النُّواجِيا

وعَنَيْنَهُ : حَبَسَتُهُ حَبْساً طويلًا، وكل حَبْس طويل تَعْنِيَة " ؛ ومنه قول الوليد بن عقبة :

فَطَعَتَ الدَّهْرَ ، كالسَّدِمِ المُعَنَّى، تُهَدَّرُ في دِمَشْقَ ، وما تَريمُ

قال الجوهري: وقيل إن المُعنَى في هذا البيت فَعلَّ لَمْمُ إِذَا هَاجِ مُعلِسَ في العُنَّة ، لأنه يُوغبُ عن في العُنِه ، ويقال : أَصلُه معنَّن فأبدلت من إحدى النونات ياء . قال ابن سده : المُعنَى فَعلَّ فَعلَّ مُقرف يُقبَط إذا هاج لأنه يُوعب عن فيحلته . ويقال : لقيت من فلان عنية "وعناء أي تَعبا . وقوله وعناه الأمر يعنيه عناية "وعنية" وعناء أي تعبل . وقوله تعالى : لكل امرى عنهم يومني مشير سأن يغنيه ، وقوله وقرى عنيه ، فمن قرأ يعنيه ، بالعين المهلة ، فمعناه له شأن لا يُهمه معه غيره ، وكذلك شأن يُغنيه ، أي لا يقدر مع الاهتام به على الاهتام بغيره . وقال أبو تراب : يقال ما أعنى شيئاً وما أغنى شيئاً بمعنى واحد .

واعْتَنَى هو بأمره: اهْتَمَ ، وعُنِيَ بالأَمر عناية ، ولا يقال ما أعْناني بالأَمر ، لأَن الصّيغة موضوعة لما لم يُسَمَّ فاعله ، وصيغة التعجب إنما هي لما يُستَّى فاعله.

وحلس أبو عثمان إلى أبي عسدة فحاءه رحل فسأله فقال له : كنف تأمر من قولنا 'عنىت' بجاجتك ? فقال له أبو عبيدة : أعننَ بجاجتي ، فأو مأت ُ إلى الرجل أن ْ لس كذلك ، فلما خَلَـُو ْنَا قَلْتُ لَهُ : إِنَّا يَقَالُ لَتُعُمِّنَ بحاجتي، قال: فقال لي أبو عسدة لا تدخل إلى"، قلت: لِمَ ؟ قال : لأنك كنت مع رجل دوري سَرَقَ مني عامَ أُولَ قطيِفةً لي ، فقلَّت : لا والله مــا الأُمر كذلك ، ولكنَّك سبعتني أقول ما سبعت، أو كلاماً هذا معناه . وحكى ابن الأعرابي وحده : عَنــنــُ بأمره ، بصغة الفاعل ، عنابة ً وعُنـــّاً فأنا به عن ، وعُنيتُ بأمرك فأنا مَعْنيُ ، وعَنيتُ بأمرك فأنا عان ِ . وقال الفراء : يقال هو مَعْنَى " بأمره وعان بأمره وعَن بأمره معنى واحد . قال ابن برَى : إذا قلت عنست مجاحِتك ، فعد يته بالباء ، كان الفعل أ مضمومَ الأُول ، فإذا عَدَّيتُه بفي فالوجه فتح ُ العين فتقول عنيت ؟ قال الشاعر:

إذا لم تَكُنُن في حاجة المَرْء عانياً نُسيت ، ولم يَنْفَعْكَ عَقد الرَّتامُ

وقال بعض أهل اللغة : لا يقال 'عنيت' بحاجتك إلا على معنى قصد تنها ، من قولك عَنيت الشيء أعنيه إذا كنت قاصداً له، فأمّا من العناء ، وهو العناية ، فبالفتح نحو عنيت بكذا وعنيت في كذا . وقال البطليوسي : أجاز ابن الأعرابي عنيت بالشيء أعنى به ، فأنا عان ؛ وأنشد :

عان بأُخراها طويلُ الشُّغْلِ، له تجفيران وأيُّ نَبْلِ

وعُنيت ُ بجاجتك أعْنى بها وأنا بها مَعْني ُ على مفعول. وفي الحديث : مِن حُسن إسلام المَر ُ تَر كُه ما لا يَعْنيه أي لا مُهِمَّه . وفي الحديث عن عائشة ،

رضي الله عنها : كان النبي " ، صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتكى أناه جبريل فقال بسنم الله أرقيك من كل داء يعنيك ، من شر كل حاسد ومن شر كل عين ؛ قوله يعنيك أي يشغلنك . ويقال : هذا الأمر لا يَعنيني أي لا يَشْغَلْني ولا يُهمني ؟ وأنشد :

عَناني عنكَ ، والأنتصاب حَرْبِ ، كأن ولِلابَها الأبطال هِيمُ

أراد: تَشْغُلَني ؛ وقال آخر:

لا تَلَمُنِي على البُكاء تَخلِيلِي ، إنه ما عَناكَ فِد ماً عَناني وقال آخر :

إنَّ الفَتَى ليس بَعْنِيهِ ويَقْمَعُهُ إِلاَّ تَكَلَّفُهُ مَا لَيس بَعْنِيهِ إِلاَّ تَكَلَّفُهُ مَا لَيس بَعْنِيهِ

أي لا يَشْغُله ، وقيل : معنى قول جبريل ، عليه السلام ، يَعْنيكَ أَي يَقْصِدُك . يقال : عَنيْتُ فلاناً عَنْياً أَي قَصَدْتُه . ومَنْ تَعْني بقولك أي مَنْ تَقْصِد . وعَناني أمر لك أي قصدني ؛ وقال أبو عبرو في قول الجعدي :

## وأغفادُ المَطِيِّ عَوَاني

أي عوامل'. وقال أبو سعيد: معنى قوله عواني أي قواصيد' في السير . وفُلان تَتَعَبَّاه الحُبَّى أي تَتَعَبَّده ، ولا تقال هذه اللفظة في غير الحُبَّى . ويقال : عنيت في الأمر أي تَعَنَيْت فيه ، فأنا أعنى وأنا عن ، فإذا سألت قلت : كيف من تُعنى بأمره ? مضوم لأن الأمر عناه ، ولا يقال كيف من تُعنى بأمره ؟

وعانى الشيءَ : قاساه . والمُعاناة ُ : المُقاساة . يقال:

عاناه وتَعَنَّاه وتَعَنَّى هو ؛ وقال :

فَقُلْتُ لَمَا: الحَاجَاتُ يَطِّرَ حَنَ بَالفَتَى ، وهَمَّ تَعَنَّاه مُعنَتَّى رَكَائِبُهُ

وروى أبو سعيد : المُعاناة المُداراة ؛ قال الأخطل :

فإن أك قد عانينت قومي وهبنتهُم ، فالمنافق أختما في أختما

هَلَهُلُ : تَأَنَّ وانتَظِرْ . وقال الأَصهي : المُعاناة والمُقَاناة مُسُن السّياسة . ويقال : ما يُعانُون ماليهُم ولا يُقانُونه أي ما يقومون عليه . وفي حديث عقبة بن عامر في الرمي بالسهام : لَولا كلام سَيعْتُه من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لمُ أُعانِه ؟ مُعاناة الشيء : مُلابَسَته ومُباشَرَته . والقوم مُ يُعانُون ماليهُم أي يقومون عليه . وعنى الأَمْر بعني واعتنى : نَزَل ؟ قال رؤبة :

إني وقد تَعنٰي أُمورَ تَعنْنَي على طريق ِالعُدْر ، إنْ عَذَر ْتَني

وعَنَت به أمور : تَوَ لَت . وعَنَى عَناءً وتَعَنَى : نصِب . وعَنَى عَناءً وتَعَنَى : نصِب . وعَنَانه أَبْ فَلَ عَنْك ، وعَنَانه أَبْ فَلَ عَنَى ، وتَعَنَّل العَناء : تَجَشَّمَه ، وعَنَاه هو وأعناه ؛ قال أمنة :

وإني بِلمَيْلَى ، والدَّيادِ التي أَرَى ، لَكَالُـمُبْتَلَى المُعْنَى بِشُوقٍ مُوكَلِّ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

عَنْساً تُعَنِّيها وعَنْساً تَوْحَلُ

فسره فقال: تُعَنَّيْها تَحْرُ ثُمُها وتُسْقَطِهُها. والعَنْيَةُ: العَنَاء. وعَنَاءُ عَانِ ومُعَنَّ : كما يقال شِعْرُ شَاعِرْ شَاعِرْ ومُعَنَّ : كما يقال شِعْرُ شَاعِرْ ومُوَنِّ ومَوْتُ مَالْتُ ؟ قال تَمْيم بن مُقْسِل :

تَحَمَّلُنْ مِنْ جَبَّانَ بَعْدَ إِقَامَةٍ ، وبَعْدَ عَنَاءٍ مِنْ فَنُوَادِكَ عَانِ ا وقال الأعشى :

لَعَمَوْ لَا مَا نُطُولُ هَذَا الزَّمَنُ ، عَلَيْ مُعَنَّ ، عَلَيْ مُعَنَّ مُعَنَّ

ومَعنى كلّ شيء : محنتُهُ وحالُه التي يصير إليها أَمْرُهُ . وروى الأَزهري عن أَحمد بن مجيى قال : المَعنَى والتفسيرُ والتَّأُو يل واحدٌ . وعَنَيْتُ بالقول كله : أُردت . ومَعننَى كلَّ كلام ومَعناتُه ومَعنيَّتُهُ : مَقْصِدُه ، والاسم العَناء . يقال : عَرَفْت ذلك في مَعننَى كلامِه ومَعناة كلامِه وفي مَعنيَّ كلامِه .

ولا تُعانِ أَصِحَابَكَ أَي لا تُشَاجِرُ هُم ؛ عن ثعلب. والعَناء : الضُّمُ ؛ .

وعُنْوانُ الكتاب: مُشْتَقَّ فيها ذكروا من المَعْنَى، وفيه لغات: عَنْوَ َنْتُ وعَنَيْنِتُ وعَنَيْنَتُ . وقال الأَخْفَش: عَنَوْتُ الكتاب واعْنُهُ ؛ وأَنشد يونس:

> فَطِنِ الكِتابَ إِذَا أَرَدْتَ جُوابَهُ ، وَاعْنُ الكِتابَ لِكُنِي يُسَرَّ ويُكُنّا

قال ابن سيده: العُنُوانُ والعِنُوانُ سِمةُ الكِتابِ . وعَنُوانَ سِمةُ الكِتابِ . وعَنُوانَهُ عَنُوانَهُ وعِنُواناً وعَنَاهُ ، كَلاهُما: وسَمَهُ بالعُنُوان. وقال أيضاً : والعُنْيانُ سِمةُ الكِتاب ، وقد عناه وأعناه ، وعَنُوانتُ الكِتاب وعَلُوانته . قال يعقوب: وسَمِعْتُ من يقول أطن وأعِنْ أي عَنُوان من يعقوب: وفي جَبْهَتِه عُنُوانُ من كِتُراةً ولي جَبْهَتِه عُنُوانُ من كَثَرَةً السَّجُودِ أي أثر ؛ حكاه اللحياني ؛ وأنشد :

وأشتمطَ عُنُوان به مِنْ سُجُودٍهِ، كَرَ كُنْبَةً عَنْزٍ مِن عُنُونِ بَنِي نَصْرِ

١ قوله « من جبان » هو هكذا في الاصل بالباء الموحدة والجيم .

والمُعنَّى: جَمَلُ كان أهلُ الجاهلية يَنزِعُونَ سناسِنَ فِقْرَتِهِ وِيَعْقِرُونِ سَنامَه لَئلاً يُو كَب ولا سناسِنَ فِقْرَتِهِ وِيَعْقِرُونِ سَنامَه لَئلاً يُو كَب ولا يُنتَقَع بِظَهْرُه . قال الليث : كان أهل الجاهلية إذا بكنفت إبلُ الرجل مائة عمدوا إلى البعير الذي أمنات به إبله فأغلقوا ظهرَه لئلا يُو كب ولا يُنتَقَع بِظَهْره ، ليعرف أن صاحبها مُمني ، وإغلاق يُنتَقَم منه سناسِنُ من فقرته ويعقر سنامَه ؛ قال ابن سيده : وهذا يجوز أن يكون من المناء الذي هو التَّعَب ، فهو بذلك من المُعتل بالياء ، ويجوز أن يكون من الحَيْشِ عن التَّصَرُف فهو على هذا من المعتل بالواو ؛ وقال في قول الفرزدق: على هذا من المعتل بالواو ؛ وقال في قول الفرزدق:

غَلَبْتُكَ بِالمُفَقِّىءِ والمُعَنِّي ، وبَيْتِ المُحْتَبِي والحَافقاتِ المُحْتَبِي والحَافقاتِ

يقول : غَلَمَبْتُكُ بأربع قصائد منها المنْفَقَـِّيءُ ، وهو بيته :

> فلَسْتُ ، ولو فَقَأْتَ عَيْنَكَ ، واجداً أَباً لكَ ، إن ُعدً المَساعِي ، كَدارِم

قال : وأراد بالمُعَنِّي قوله تَعَنَّى في بيته :

تَعَنَّى يَا جَرِيرُ ، لِغَيْرِ شَيءٍ ، وقد ذَهَبَ القَصَائدُ للرُّواةِ

فكيف ترُّدُ ما بعُمانَ منها ، وما بجِبال مِصْرَ مُشَهَّراتِ ?

قال الجوهري : ومنها قوله :

فإنتك، إذ تتسمّعَى لتُدْرِكَ دارِماً، لأنت المُمَنّئي ياجَرِيرٌ، المُكَلَّف

وأراد بالمُحْتَبِي قوله :

بَيْمَاً زُرُارَةُ 'مُحْتَبِ بِفِنائه ، ومُجاشع وأبو الفَوارس نَمْشَلُ '

لا كِنْتَنِي بِفِناءِ بَيْنِكَ مِثْلُهُم أَبِداً ، إِذا عُدُّ الفَعَالُ الْأَفْضَلُ

وأَراد بالحافقات قوله :

وأَيْنَ يُقَضِّي المالِكانِ أُمُورَها بِحَقَّ ، وأَينَ الحَافِقاتُ اللَّوامعُ ?

أَخَذُنَا بَآفَاقِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمُمُ ، لنا قَمَرَاها والنُّجومُ الطُّوالِعُ

عها: حكى أبو منصور الأزهري في ترجمة عوه عن أبي عدنان عن بعضهم قبال: العفو' والعيهو' جميعاً الجنحش ، قال: ووَجَدْتُ لأَبي وجُنْزَة السَّعْدِيّ ببتاً في العهو:

قَرَّبْنَ كُلُّ صَلَحَدًى 'مُحَنْقِ قَطِمٍ عِهْوٍ ، له ثِبَجُ ، بالنَّيُّ ، مَضْبُورُ

وقيل: هو جَمَلُ عِهْوَ نَبِيلُ الثَّبَجِ لَطِيفُه، وهو شديد مع ذلك ؛ قال الأَزهري: كَأَنَه شَبَّهُ الجَّمَلُ به لِحَفْتَهِ . الجَمَلُ به لِحَفْتَهِ .

عوى : العَوِي أَ : الذَّ نُنْبُ . عَوَى الكَلْبُ والذَّنْبُ يَعْوِي عَيّاً وعُواءً وعَوَّةً وعَوْيَةً " كلاهما نادر" :

لَوَى خَطْمَهُ ثُم صوت ، وقيل : مَد صُوْته ولم
يُفْصِح . واغتَوَى : كَعُوَى ؟ قال جريو :

أَلا إِمَّا العُكِلِيُّ كَالْبُ ، فَقُلُ لهُ ، إِذَا مَا اعْنَتُوَى: إِخْسَأُ ! وَأَلْقِ لِهُ عَرْقَا

و كذلك الأَسكد . الأَزهري : عَـوَتِ الكِلابُ والسِّباعُ تَعْوِي عُواءً ، وهو صوت تَمُدُهُ وَلِيس بِنَبْعَ مِ ، وقال أَبو الجَرَّاحِ : الذَّنْبُ يَعْوِي ؟

وأنشدني أعرابي :

هَذَا أَحَقُ مُنْزِلِ بِالنَّرْكِ ، الذَّنْبُ بَعْوِي وَالْغُرَابِ بَبْكِي

وقال الجوهري: عَـوَى الكلّبُ والذَّئْبُ وابنُ آوى يَعْوِي الكلابُ أَي الكلابِ أَي يَصَايِحُهَا. قال ابن بوي: الأَعلم العَواء في الكلاب لا يكون إلا عند السّفاد. يقال: عاوَتِ الكلاب إذا استَحْرَ مَتْ ، فإنْ لم يكن للسفاد فهو النّباحُ لا غَـرْ ؟ قال وعلى ذلك قوله:

جَزَى رَبُّه عَنِّي عَدِيَّ بن حاتِمٍ جَزاءَ الكيلابِ العاوِياتِ، وفَـد فَمَلْ

وفي حديث حارثة : كأني أسمَعُ عُواءً أهل النَّار أي صياحَهُمْ . قال ابن الأثير : العُسُواءُ صَوْتُ السّباع، وكأنّه بالذنب والكلب أخص . والعَـوَّةُ : الصُّوَّتُ ، نادر . والعَوَّاءُ ، مـدُود : الكلب يعنوى كثيراً . وكلب عوانة : كثير العُواء . وفي الدُّعاء عليه : عليه العَفاءُ والكَلُّبُ العَوَّاءُ. والمُعاوية: الكلُّنة المُستَحْرِ مَهُ تَعُوى إلى الكلاب إذا صَرَفَتْ ويعُوينَ ، وقد تُعاوَت الكلاب . وعاوت الكلاب الكلية : نابَعَتْها . ومُعاويَة ُ: اسم، وهو منه، وتصفير مُعاويَــة مُعَيَّة ؛ هذا قول أهل البصرة ، لأن كلَّ اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات أولاهُنَّ ياءُ التصفير حُنْدُ فَتُ واحدة مِنْهُن ، فإن لم تكن أولاهن ياء التَصْغير لم يُعدد ف منه شيءٌ ، تقول في تصغير مَيَّة مُمِيَّة ، وأما أهلُ الكوفة فلا مجذفون منه شيئاً يقولون في تصغير مماوية مُعَنَّنَهُ ، على قول من قال أُسَنَّد ، ومُعَنَّدوة ، على قول من يقول أُسَيُّو د ؛ قال ابن بري : تصغير معاوية ، عند البصريين ، مُعَيُّو بِهَ على لغة من يقول

وفي المُنتَل : لَـُو ۚ لَـٰكُ أَعْو ي مَا عَو َيْت ُ ؛ وأَصله أَنَّ الرجلَ كان إذا أمسى بالقَفْر عَوَى ليُسمعَ الكيلابَ ، فإن كان قَدُ به أنيس أجابتُه الكلاب فاستَدَلُّ بِعُوانَهَا، فعَوَى هذا الرجلُ فجاءَهُ الذُّنُّب فقال: لَـُو لَـٰكُ أَعْوِي مَا عَوَيْتُ، وحَكَاهُ الأَزْهِرِي. ومن أمثالهم في المُستَغيث عَنْ لا يُغيثُه قولهُم : لَوْ لَكَ عَوَيْتُ لَمْ أَعْوِهُ ؟ قال : وأصله الرجلُ يبيت بالبَلَد القَفْر فيَستَنْسِحُ الكِلابَ بعُواثِه لبَسْتَدِلٌ بنُباحِها على الحَيِّ ، وذلك أن وجلًا باتَ بالقَفْرِ فاستَنْبَح فأَتاه ذئبُ فقال : لَو لَكَ عَوَيْتُ لَم أَعُوهُ ، قال : ويقال للرجل إذا دعا قوماً إلى الفتنة ، عَوَى قوماً فاستُعْوُوا ، وروى الأَزهري عن الفراء أنه قال : هو تستَعْوي القَوْمَ ويَستَغُوبِهم أي يَستَغيثُ بهم . ويقال : تَعاوى بنُو فلان على فلان وتَغاوَوْا عليه إذا تَجَمَّعُـُـوا عليه، بالعين والغين. ويقال: استَعْوى فلان حَجماعَةً إذا نَعَقَ جِم إلى الفتنَّة . ويقال للرجُل الحازم الجَلُّد : ما يُنْهِى ولا يُعْوَى . وما له عاو ٍ ولا نابح أي ما له غَنَم يَعْوي فيها الذُّئُبِ وَيُنْبُح دونها الكُلُبِ ، ورُبُّما يُسمِّي رُغَاءُ الفصيلِ عُواءً إذا ضَعَيْف ؟ قال:

بها الذَّنْبِ مَحْرُوناً كَأَنَّ مُعَواءًهُ مُعَالَمُ مُعَمَّلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِ

وعَوَى الشيءَ عَيًّا واعْتَـواهُ : عَطَفَهُ ؛ قال :

فلَـمَّا جَرَى أَدْرَكْنَه فاعْتَوَيْنَه عَنِ الغايَة الكُرْمَى ، وهُنَّ قُـعُودُ

وعَوَى القَوْسَ : عَطَفَهَا . وعَوَى رأْسَ الناقة فانْعَوَى : عاجَه . وعَوَتِ الناقَةُ البُرَةَ عَيَّا إذا لوَ تَهَ بِخَطْمُهَا ؟ قال رؤبة :

إذا مَطَوْنا نِقْضَةً أَو نِقضا ، تَعْوِي البُرَى مُسْتَوْ فِضاتٍ وَفَيْضا

وعَوى القَومُ صُدُورَ رِكَابِهِمْ وعَوَّوْهَا إِذَا عَطَـَفُوهَا. وفي الحـديث: أَنَّ أَنَيْفًا سَأَلَه عَن نَحر الإبلِ فأَمَرَه أَن يَعْوِيَ رُؤُوسَهَا أَي يَعْطِفَهَا إِلَى أَحَد شَقْيها لتَبرُزُ اللَّبَةُ ، وهي المَنحَرُ .

والعَيُّ : اللَّيُّ والعَطَّفُ . قَـالَ الجَـوهَرِي : وَعَوَّيْتُهُ تَعُويِهَ وعَوَيْتُ الشَّعْرُ والحَبَلِ عَيَّاً وعَوَّيْتُهُ تَعُويِهَ لَـوَيَتُهُ ؛ قالِ الشَّاعِرِ :

> وكأنَّها ، لما عَوَيْت قُرُونَها ، أَدْمَاءُ سَاوَقَهَا أَغَرُ نَجِيبُ

واستَعْوَيته أنا إذا طلبت منه ذلك. وكل ما عطرف من حبل ونحوه فقد عواه عياً، وقيل: العي أشك من الله على الأزهري: عويت الحبل إذا لويته ، والمصدر العي ألفي في كل شيء الله أله أو عفراها إذا لواها. وقال أبو العبيشل : عويت الشيء عياً إذا أمكته. وقال الفراء: عويت العمامة عية ولويتها ليه . وقال وعوى الرجل : بلغ الثلاثين فقويت يده فعوى يد غيره أي لواها ليا شديد .

وفي حــديث المسلم قاتــل ِ المشركِ ِ الذي سَبُّ النبيُّ ، صلى الله عليــه وسلم : فتَعــاوَى المشركون

عليه حتى قتلوه أي تعـاوَنوا وتَساعَــدوا ، ويروى بالنين المعجمة وهو بمعناه .

الأزهري: العَوَّا اسمُ نَجِم ، مقصور ، يكتَب بالأُلف ، قال : وهي مؤنثة من أُنْواء البَرْد ؛ قال ساجع العرب : إذا طَلَعَت العَوَّاءُ وجَنَّم الشَّنَّاءُ طاب الصِّلاءُ ؛ وقال ابن كُناسة : هي أربعة كواكبَ ثلاثة "مُثَنَقَّاة " متفرَّقة ، والرابع قربب" منها كأنه من الناحية الشاميَّة ﴾ وبه سببت العُوَّاةِ كَأَنه يَعْمُو ي إليها من عُواءِ الذُّنْبِ ، قال : وهو من قولك عَوَيْتُ الثوبَ إذا ليَوَيَّتُه كَأَنَّه يعنوي لما انفرد . قبال : والعَوَّاءُ في الحساب كمانسَة " ، وجاءت مُؤنَّثُة عن العرب ، قال : ومنهم من يقول أَوَّل السِّمانية السِّماكُ الرامح ، ولا يجعل العَوَّاء عانمة للكوك الفَر د الذي في الناحمة الشامئة. وقال أبو زيد : العَوَّاءُ بمدودة " ، والجوزاء بمدودة ، والشُّعْرِي مقصور . وقال شمر : العَـوَّاءُ خمسة كواكب كأنها كتابة ألف أعلاها أخفاها، وبقال: كَأَيْهَا نُتُونَ ۗ، وتُدْعى وركي الأَسَد وعُرْقوبَ الأَسَد ، والعرب لا تُكشُر ُ ذكر َ نَو ُتُها لأَن السِّماكَ قد استَغْرَقَهَا ، وهو أشهر منها ، وطُلوعها لاثنَتَين وعشرين لبلة" من أيلول ، وسقُوطُها لاثنتين وعشرين لللة " تَخَلُّو مِن أَذَارٍ ؛ وقيال الحُصَيْني في قصيدته التي بذكر فيها المنازل:

## وانْنَتَشَرَت عَوَّاؤَه تَناثُرَ العِقْد انْقَطعُ

ومن سجعهم فيها: إذا طَلَعَت العَوَّاءُ ضُرِبَ الحِباءُ وطابَ الهـواءُ وكُرِهِ العَراءُ وشَـَنُنَ السَّقاءُ. قال الأَزهري: مَن قَصَرَ العَوَّا سَبْهُهَا باسْتِ الكابِ، ومَن مَدَّهـا جَعَلهـا تَعْوِي كَمَا يَعْوي الكابْ،

والقَصْرُ فيها أَكثرُ ١. قال ابن سده : العَوَّاءُ مَنْز لُ من منازل القبر يُمَدُ ويُقصَر ، والأَلف في آخره للتأنيث منزلة ألبف يُشْرَى وحُمْلي ، وعنهُما ولامُها واوان في اللفظ كما ترى ، ألا ترى أن الواوَ الآخرة الـتي هي لام بدل مـن ياءٍ ، وأصلها عَوْيَا وهي فَعْلَمَي من عَوَيْت ? قال ابن جني: قال لي أبو على إِمَّا قِيلَ العَوَّا لأَنهَا كُواكِبُ مُلْتُنُو يَهُ "، قال : وهي من عَوَيِّت ُ يدَ ه أي لِـوَيتِها ، فإن قيل : فإذا كان أصلها عوويا وقد اجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون ، وهذه حـال توجب قـَـَلــُب الواو ياءً وليست تقتضى قلبَ الساء واواً ، ألا تراهم قالوا طَوْنَتْ طَتّاً وشُونَتْ تَشْتاً ، وأُصلُهما طَوْباً وشَوْباً، فقلت الواوياءً ، فهلا إذ كان أصل العَواا عَوْيًا قَالُوا عَمًّا فَقَلَّمُوا الواو يَاءً كَمَا قَلْبُوهَا فِي طَوَيْتُ طَنَّا وَشُوَرَتَ مَثْنًا ? فَالْجُوابِ أَنْ فَعُلْمَى إِذَا كَانْتُ اسماً لا وصفاً ، وكانت لامُها ياءً ، قلمت ياؤها واوآ ، وذلك نحو التَّقْوَى أَصلُها وَقَنْمَا ، لأَنها فَعَلْمَى من وَ قَيْت ، والثُّنْو َى وهي فَعْلَكَي مَن ثُنَكْت ، والسَقُورَى وهي فَعْلَى من بِقَنت ، والرَّعْورَى وهي فَعْلَى من رَعَيْت ، فكذلك العَوَّى فَعْلَى من عَوَيْت ، وهي مع ذلك اسم" لا صفة بمنزلة البَقْوَى والتَّقُوكَ والفَتُوكَ ، فقلبت الياء التي هي لام واوآ، وقبلها العـين الـتى هي واو ، فالتقت واوان الأولى ساكنة فأدغمت في الآخرة فصارت عواً كما ترَى، ولو كانت فَعْلَى صفة لما قُلْمَت ياؤها واواً ، ولَــُـقــَت بِحالِمًا نحو الخَـزُ بِمَا والصَّدُ يَا ، ولو كانت قبل هـذه الناء واو" لَـقُلبَت الواو' ياءً كما يجب في الواو والباء إذا التَقَتا وسَكَن الأوَّل منهما ، وذلـك نحو

 ١ قوله « والقصر فيها أكثر » هكذا في الاصل والمحكم ، والذي في التهذيب : والمد فيها أكثر .

قولهم امرأة طيًّا ورَيًّا ، وأصلُهما طو يُهَا ورَو يُهَا ، لأَنْهَمَا مِن طَوَيَتُ ورَو بِت ، فقلبِت الواو' منهما ياءً وأدغمَت في الناء بَعْدَها فصارت طَنَّا وربًّا ، ولو كانت ربًا اسماً لوَجَب أَن يُقال رَوَّى وحالُها كحال العَوَّا ، قال : وقد حُكي عنهم العَوَّاءُ ، بالمد ، في هذا المنزل من منازل القَمر ؛ قال ابن سيده : والقول عندي في ذلك أنه زاد للمد الفاصل أَلْفَ التَّأْنَيْثِ التِّي فِي العَوَّاء ، فصار فِي التقديرِ مثالُ ْ العَوَّاا أَلْفِن ، كَمَا تَرَى ، سَاكُنْ بِن ، فَقَلْبُتُ الآخَرَةُ التي هي علم التأنيث همزة لمَّا تحركت لالتقاء الساكنين، والقول ُ فيهـا القـول ُ في حمراءَ وصَعْراءَ وصَلْفاءَ وخَبْراء ، فإن قبل : فلمَّا نُقِلَت من فَعْلَى إلى فَعُلاء فزال القَصْر عنها هلا رادات إلى القياس فقلت الواو ياء لزوال وزن فَعْلَى المقصورة ، كما يقال رجل أَلْـُورَى وامرأَة لَــيَّاءُ ، فهــلا قالوا على هــذا العَـيَّاء ? فالجواب أنهم لم يَبْنُوا الكَلمة على أنها ممدودة السَّتَّة ، ولو أرادوا ذلك لقالوا العَــّاء فمدّوا ، وأصله العَـوْياء، كما قبالوا امرأة لسَّاء وأصلها لرَّوْياء ، ولكنهم إنما أَرادُوا القَصْرِ الذي في العَوَّا، ثم إنهم اضْطُرُوا إلى المد" في بعض المواضع ضرورة ، فبَقُوا الكلمة بحالها الأولى من قلب الياء التي هي لام واواً ، وكان تَر ْ كُهُمْ القلبَ بجالِهِ أَدلُ " شيءٍ على أَنهم لم يعتَز موا المدُّ البيَّة ، وأنهم إنما اضطُرُوا إليه فَرَكِبوه ، وهم حينتُذ للقصر ناو ُون وبه مَعْننيُّون ؛ قال الفرزدق:

> فلَو بَلَغَتْ عُوا السَّماكِ قَسِلة "، لزادَت عليها كَهْشَل وتَعَلَّت

ونسبه ابن بري إلى الحطيئة . الأزهري : والعَوَّاء النابُ من الإبلِ ، ممدودة " ، وقيل : هي في لُنغة هُذيل النابُ الكبيرة التي لا سَنامَ لها ؛ وأنشد :

وكانوا السُّنامَ اجْنَنُتُ أَمْسَ ِ، فقَوْمُهُم كَعَوَّاءَ بعد النِّيِّ غابَ رَبِيعُهَا

وعُواهُ عن الشيء عَيّاً : صَرفه . وعَوَّى عن الرجُل: كذَّب عنه وردً على مُغْتَابه .

وأعواءُ : موضع ؛ قال عبدُ منافِ بنُ رَبِّعَ الهُذلي :

ألا رُبّ داع لا ُيجابُ ، ومُدّع ِ بساحة ِ أُغُواء ِ وناج ٍ مُوائِل ِ

الجوهري : العَوَّاءُ سافِلَةَ الإِنسانِ ، وقد تُقْصر . ابن سيده : العَوَّا والعُوَّاء والعُوَّاء والعُوَّاء كُلُهُ الدُّبُر . والعَوَّهُ : عَلَم من حجارة يُنصَب على غَلَظ الأَرض . والعَوَّة : الضَّوَّة . وعَوْعَوْعَاة : فَلَظ الأَرض . والعَوَّة : الضَّوَّة . وعَوْعَوْقة نَعْمَان وهي فرجَر الضَّان . الليث : العَوَّا والعَوَّة لفتان وهي الدُّبُر ؟ وأنشد :

قِياماً 'بوار'ون عَوَّاتِهِمْ بِشَنْسِي ، وعَوَّاتُهُمْ أَظَهْرَ

وقال الآخر في العَوَّا بمعنى العَوَّة :

فَهَلاً سَدَدُتَ العَقْدَ أُو بِتَّ طَاوِياً ، ولم يفرح العوّا كما يفرح القتُبُ ١

والعَوَّةُ والضَّوَّةُ : الصَّوْتُ والجَلَبَة . يقال : سمعت عَوَّةَ القوم وضَوَّتَهُم أَي أَصُواتَهُم وجَلَبَتَهُم ، والعَوْ جمع عَوَّة ، وهي أُمْ سُوَيْد . وقال الليث : عَا ، مَقْصُور " ، زَجْر " للضَّيْن ) ورابَّما قالوا عَوْ وعاء وعاي ، كل ذلك يُقال ، والفعل منه عاعَى يُعاعِي مُعاعاةً وعاعاةً . ويقال أيضاً : عَوْعَى يُعَاعِي عَيْماة وعيماءً ؟ يُعَوْعَى وأَنشد :

١ قوله α ولم يفرح النع α هكذا في الاصل .

وإنَّ ثِيابِي مِنْ ثِيابِ 'مَحَرَّقٍ ' ولمْ أَسْتَمِرْها من مُماعٍ وناعِقِ

عيا : عَيَّ بالأَمرِ عِيَّا وعَيِي وَتَعَايا واسْتَعْيا ؛ هذه عن الزجَّاجي ، وهو عَيِّ وعَيِّ وعَيَّانُ : عجز عنه ولم يُطقِ إحْكامه . قال سيبويه : جمع العَيِّ أَعْسِياءُ وأَعِيّاءُ ، التصحيح من جهة أنه ليس على وزن الفعل ، والإعلال لاسْتِثقال اجيناع الياتينِ ، وقد أَعْياه الأَمرُ ، ؛ فأمًا قول أَبِي ذوْبِ :

وما ضَرَبُ بَيْضَاءُ ، يأوي مَلِيكُها إلى 'طنُف ٍ أَغْيا بِراق ٍ وناز ِل ِ

فإنما عَدَّى أَعْيا بالباء لأنه في معنى برَّح ، فكأنه قال برَّح بِراق ونازل ، ولولا ذلك لما عَدَّاه بالباء . وقال الجوهري : قوم أعْياء وأعْيياء ، قال : وقال سببويه أخبرنا بهذه اللغة يونس ، قال ابن بري : صوابه وقوم أعيّاء وأعْيياء كما ذكره سببويه . قال ابن بري : وقال ، يعني الجوهري ، وسبعننا من العرب من يقول أعْيياء وأحْيية فنبيّن ؛ قال في كتاب سببويه : أحْيية "جمع حياء لفر ج الناقة ، كتاب سببويه : أحْيية "جمع حياء لفر ج الناقة ، وذكر أنَّ من العرب من يُدْغِمه فيقول أحية . ويَّانِن وهو مصدر العيني تأسيس أصله من عين ويَانِن وهو مصدر العيني ، قال : وفيه لغنان رجل عيني ، بوزن فعيل ؛ وقال العجاج :

## لا طائيش قاق ولا عيبي

ورجل عَيِّ : بورَزْنَ فَعْلَ ، وهو أَكثر من عَييٍّ، قال : ويقال عَسِيَ يَعْيا عن حُجَّيه عَيَّا ، وعَيُّ يَعْيَا ، كُلُّ ذلك يقال مثل حَسِيَ يَعْيا وحَيُّ؛ قال الله عز وجل : ويَحْيا مَنْ حَيِّ عن يَبِيَّنَهُ ، قال : والرَّجلُ يَتَكَلَّف عَلَا فَيَعْيا به وعَنه إذا لم يَهْتَدِ

لوجه ِ عَمَله . وحكي عن الفراء قال : يقال في فيمُل ِ الجميع من عَيُّ عَيُّوا ؛ وأنشد لبعضهم :

يَحِدُنَ بنا عَنْ كُلِّ حَيِّ ، كَأَنَّنَا أُخاريسُ عَيُّوا بالسَّلام ِ وبالنَّسَبِ

وقال آخر :

مِنَ الذين إذا قُلْمُنا حديثَكُمُ مُ عَيُّوا ، وإنْ نَحْنُ حَدَّثْنَاهُمُ مَشْغِبُوا

قال : وإذا سُكِنْ مَا قَبَلِ السِاءُ الأُولَى لَمْ تُدُغُمُ كَقُولُكُ هُو يُعْنِي ويُحْنِي . قال : ومن العربَ مَنْ أَدْغُمَ فِي مثل ِ هذا ؛ وأنشد لبعضهم :

> فَكَأَنْهَا بِينَ النّساء سَبِيكَة " تَمْشَى بِسُدَّة بَيتِهَا ، فَتُعِيُّ

وقال أبو إسحق النحوي: هذا غير ُ جائز عند حُدُّاق النحويين . وذكر أن البيت الذي استَشهد به الفراء ليس بمعروف ؟ قال الأزهري: والقياس ما قاله أبو إسحق وكلام ُ العرب عليه وأجمع القراء على الإظهار في قوله يُحيي ويُميت ُ . وحكي عن شمر: عييت ُ بالأمر وعَيت ويُميت ُ . وحكي عن فوال الليث : أعياني هذا الأمر ُ أن أضيط وعيت عنه ، وقال الليث : أعياني هذا الأمر ُ أن أضيط وعيت عنه ، وقال غيره : عييت ُ فلاناً أعياه ُ أي جَهلته . وفلان لا يعياه أحد ُ أي لا يجهله أحد ، والأصل في ذلك أن تَعيا عن الإخبار عنه إذا سُمُلئت جهلًا به ؟ قال الراعي :

يسألننَ عنك ولا يَعْياك مسؤولُ

أي لا يَجْهَلُ فَ . وعَمِي فِي الْمَنْطِقِ عِيّاً: تحصِرَ . وأَعْبَا الماشي : كُلُّ . وأَعْبَا السيرُ البَعيرَ ونحوَه : أَكْلُه وطَلَّحه . وإبلُ مَعايا : مُعْسَة .

قال سدويه : سألت الخليل عن معايا فقال : الوجمه مَعاى ، وهو المُطَّرد ، وكذلك قال بونس ، وإنما قالوا مَعاياكما قالوا مَدارى وصَحارى وكانت مع الباء أَثقلَ إذا كانت تُستَثُقُل وحدَها . ورجلُ عَمَايَاءُ : عَمِيُّ بِالْأُمُورِ . وَفِي الدَّعَاءُ : عَيُّ لَهُ وَشَيُّ، والنَّصْبُ جائزٌ . والمُعاياةُ : أَن تأْتِيَ بكلام لا مُهتَدى له ، وقال الجوهري : أن تأتي بشيء لا يهندى له ، وقد عاياه ُ وعَيَّاه تَعْسِيَةً . والأُعْسِيَّةُ : ما عاينت به . وفَحُلُ عَمَاءُ : لا يَهْتَدَى للضراب، وقيل : هو الذي لم يَضْرُ بُ ناقة " قط ، وكذلك الرجل الذي لا يَضْر بُ ، والجمع أَعْياءٌ، جمَعُوه على حذف الزائد حتى كأنهم كسروا فَعَلَا كما قالوا حياءً النافة ، والجمع أَحْيَاءُ . وفَحُلُّ عَيَايَاءُ : كَعَيَاءٍ ، وكذلك الرجُلُ . وفي حديث أمَّ زرع : أنَّ المرأة السادسة قالت زوجي عياياءُ طباقاءُ كلُّ داءٍ له داءٌ ؟ قال أبو عبيد : العَياياءُ من الإبل الذي لا يَضْرِبُ ولا 'بلـْقـح' ، وكذلك هـو من الرجال ؛ قال ابن الأَثير في تفسيره : العَياياءُ العِنْتِينُ الذي تُعْيِيهِ مُماضَعَة النساء . قال الجوهري : ورَجلُ عَماياة إذا عَى "بالأَمْر والمَنْطق ؛ وذكر الأزهري في ترجمة

## كَجَبْهُةِ الشَّيخِ العَباء النَّطِّ

وفسره بالعَبام ، وهو الجافي العَيَّيِّ ، ثم قال : ولم أَسْمَع العَبَاءَ بمعنى العَبَام لغير الليث ، قال : وأما الرَّجَز فالرواية عنه :

#### كَجَبْهُ الشيخ العياء

بالياء . يقال : شيخ عياءٌ وعَياياءٌ ، وهو العَبامُ الذي لا حاجة له إلى النساء ، قال : ومن قاله بالباء فقـد صَعَقف . وداءٌ عَياءٌ : لا يُبئرَأُ منه ، وقـد أَعْياهُ

الداء ؛ وقوله :

وداءٌ قدَ أَعْيَا بِالأَطبَّاءِ نَاجِسٌ

أراد أغيا الأطبئاء فعدًاه بالحَرْف ، إذ كانت أغيا في معنى بَرَّحَ ، على ما تقدم. الأَزْهري : وداءٌ عَيِّ مثل عياءٍ ، وعَيِيِّ أَجود ؛ قال الحرث بن طُفيَل :

وتنظق منطقاً حلواً لذيداً ، شفاء البن والسقم العيي المنا البن والسقم العيي كأن فضيض شاربه بكأس شول ، لونها كالرازفي جبيعاً بفطبان بزنجبيل على فيها ، مع المسك الذكي

وحكي عن اللبث: الداء العياء الذي لا دواء له ، قال: ويقال الداء العياء الحيث في . قال الجوهري: داء عياء أي صعب لا دواء له كأنه أغيا على الأطباء. وفي حديث على ، كرم الله وجهه: فعلهم الداء العياء هو الذي أغيا الأطباء ولم يَنْ عَمَعُ فيه الدواء. وحديث الزهري: أن بريد من بعض الملوك جاء يسأله عن رجل معه ما مع المرأة كيف بُورَث عن قال في ذلك قائلهم:

ومُهِمَّةً أَعْيَا القُضاةَ عَيَاؤُها ، تَذَرُّ الفقيهَ يَشْكُ سَبْكُ الجَاهِلِ

عَجَّلْتَ قَبَلَ خَنِيدُهَا بِشِوَائِهَا ، وقَطَعْتَ مَحْرُدَهَا مِحْكُمْ فَاصِلِ

قال ابن الأثير: أرادَ أنك عجلتَ الفَتْوى فيهما ولم تَسْتَأْن فِي الجواب ، فشَبَّهه برجُل ِ نَزلَ به ضيفُ فعَجَّل قِراهُ بمَا قَطعَ له من كَبِيدِ الذَّبيحة ولَحْمِها

ولم يَعْدِيسُهُ على الحَنيذِ والشُّواء ، وتَعْجِيلُ القِرى عندهم محمودٌ وصاحبُه ممدوح .

وتَعَيَّا بِالأَمْرِ : كَتَعَنَّى ؛ عَن ابْ الأَعْرَابِي وأَنشد:

حتى أَزْ ُورَ كُمْ وأَعْلَمَ عِلْمُكُمْ ، إِنْ التَّعْبِي لِي بأَمْرِكَ مُمْرِضُ

وبنو عَياهِ : حَيُّ من جَرْمٍ . وعَيْعاية ' : حَيُّ من عَدُوان فيهم تخساسة . الأزهري : بَنُو أَعْيَا يُنْسَبُ إليهم أَعْيَوي ، قال : وهم حَي من العرب. وعاعَى بالضأن عاعاة ً وعيماءً : قال لها عا ، وربمـا قالوا عو وعاى وعاء، وعَنْعَى عَنْعاة وعيماء كذلك؛ قال الأزهري : وهو مثال حاحَى بالغَنَم حيحاءً ، وهو زُجُرُها . وفي الحديث شفاءُ العيِّ السؤالُ ؟ العيُّ : الجهلُ ، عسى به يَعْما عسَّا وعَيَّ، بالإدغام والتشديد ، مثل ُ عَيى َ . ومنه حديث الهَــد ُ ي : فأَزْ حَفَتُ عليه بالطريق فعني بشأنها أي عَجّزَ عنها وأشكل عليه أمرُها . قـال الجوهري : العيُّ خلافُ البيانِ ، وقد عَيَّ في مَنْطِقِه . وفي المثل : أَعْيَا مِن بَاقِلٍ . ويقال أيضاً : عَيَّ بأَمرِ ۚ وعَيِيَّ إذا لم يَهْتَد لوجهه ، والإدْغامُ أكثر ، وتقول في الجمع : عَيُوا ، مَحْفَقُفاً ، كما قلناه في حَيُوا ، ويقال أَيضاً : عَدُّوا ، بالتشديد ؛ وقال عبيد بن الأبوص :

> عَيْوا بأمرهِم ، كا عَيْت بينضيها الحمامة

وأعياني هو ؛ وقال عمرو بن حسان من بني الحَمَرِث ابن ِ همَّام :

فإن الكنثر أعباني قديمًا ، ولم أقتر لكان أنتي غلام

يقول : كنت متوسطاً لم أَفْتَنَقر فقـراً شديـداً ولا

أمكنني جمع المال الكثير ، ويُر وى : أعناني أي أذَ لَني وأخضَمني . وحكى الأزهري عن الأصمي: عيي فلان ، بياءين ، بالأمر إذا عَجز عنه ، ولا يقال أعيا به . قال : ومن العرب من يقول عَي به ، فيد غيم . ويقال في المَشني : أَعْيَيْتُ وأَمَا عَيي الإ

عَيْتُ جواباً وما بالرَّبْعِ مِن أَحَـد قال : ولا يُنشَدُ أَعْيَتُ جواباً ؛ وأنشـد لشاعر آخر في لغة من يقول عيى :

وحتى حسِبْناهم فوارِسَ كَهْمَسَ ، حَيُوا بِعَدَمَا مَاتُوا مِنَ الدَّهْرِ أَعْصُرًا

ويقال : أَعْيا عليَّ هـذا الأَمرُ وأَعْياني ، ويقـال : أَعْـان عَـارُه ؟ قال المرَّارُ :

وأُعْيَتْ أَنْ تُجِيبُ ۖ رُفْعَى لِرَاقِ

قال : ويقال أغيا به بعيره وأذَمَّ سواءً . والإعباءُ : الكلال ؛ يقال : مَشَيْت فأَعْيَيْت ، وأعيا الرجلُ في المَشْني ، فهو مُعْني ٍ ؛ وأنشد ابن بري :

إنّ البَراذِينَ إذا جَرَيْنَهُ ، أَعْيَيْنَهُ ، مَعَ العِيَاقَ ساعَةً ، أَعْيَيْنَهُ

قال الجوهري: ولا يقال عَيَّانُ . وأَعْيِا الرجلُ وأَعْيَا الرجلُ وأَعْياهُ اللهُ ، كلاهما بالألف. وأعيا عليه الأَمْرُ وتَعَيَّا وتَعَايا معنى .

وأعياً: أبو بطن من أسَد ، وهو أعيا أخو فقهس البنا طريف بن عمرو بن الحرّث بن تعلبة بن دوادان بن أسد ، قال حرر بث بن عتّاب النّبهاني:

ا قوله « اعبيت وأبا عبي » هكذا في الاصل ، وعبارة التهذيب :
 أعبيت اعباء، قال : وتكلمت حتى عبيت عباً، قال: واذا طلب علاج شيء فمجز يقال : عبيت وأنا عبي .

تَعَالَوْ اللَّهُ أَعْمَا ، وَفَقَعْسَ " إلى المَجْدِ أَدْنَى أَمْ عَشِيرَةُ حَاتِمٍ والنسبة إليهم أَعْبَوي .

#### فصل الغين المعجمة

غبا : غَبِيَ الشيءَ وغَبِيَ عنه غَبِاً وغباوَةً : لم يَفْطُنُنُ له ؛ قال الشاعر :

> في بَلَنْدَة يَغْبَى بِهَا الْحِرِ"بِنُ أي يَخْفَى ؛ وقال ابن الرقاع :

ألا رُبُّ لَهُو آنِسٍ ولَذَاذَ ۚ ، من العَيْشِ ، يُغْسِيهِ الخِباءُ المُستَّرُ

وغَبِي الأَمر عني : خَفِي فلم أعرفه . وفي حديث الصوم : فإن غَبِي عليكم أي خفي ، ورواه بعضهم غبي ، بضم الغين وتشديد الباء المكسورة لما لم يسم فاعله ، وهما من الغباء شبه الغبرة في السماء . التهذيب : ابن الأنباري الغبا يكتب بالألف لأنه من الواو . يقال : غييت عن الأمر غباوة . الليث : يقال غبي عن الأمر غباوة " ، فهو غبي إذا لم يقال غبي عن الأمر غباوة " ، فهو غبي إذا لم يفطن للخب ونحوه . يقال : غبي علي ذلك الأمر ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمور . ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمور . ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمور . ويقال : اذخل في الناس فهو أغبى لك أي فطئن الم . ويقال : اذخل في الناس فهو أغبى لك أي

ويقال: دَفَن فلان لِي مُفَبَّاةً ثُم حَمَلني عليهـا، وذلك إذا أَلِثقاكِ فِي مَكْرٍ أَخْفاه.

ويقال : غَبِ مَشْعُرَكِ أَي استَأْصِلُهُ ، وقد غَبَّى سَعْرَهُ تَغْبِيهُ ، وقد غَبَى سَعْرَهُ تَغْبِيهُ ، وقد غَبَيَ سَعْرَهُ تَغْبِيهُ ، وقد غَبَيَ

عليَّ مثلُه إذا لم تَعْرَفه ؛ وقولُ قيس ِ بن آذريح : وكيف يُصلِّي مَن إذا عَبْييَت لهُ دِماءُ ذوي الذمَّاتِ والعَهْدِ مُطلَّت

لم يفسر ثعلب غيبت له . وتغابى عنه : تغافل . وفيه غيوة وغياوة أي غفلة " . والغيبي " على فعيل : الفافل القليل الفيطنة ، وهو من الواو ، وأما أبو علي فاشتق الغي " من قولهم شجرة غيبا وأما أبو علي فاشتق الغي عنه ما وضح لغيره . وغي كأن جهلة غطل عنه ما وضح لغيره . وغي الرجل غياوة وغيا ، وحكى غيره غياء ، بالمد " . وفي الحديث : إلا الشياطين وأغيبا بي آدم ؛ الأغيباء : جمع غيبي " كغني وأغيباء ، ويجوز أن يكون أغيباء كأينام ، ومثله كمي وأكما وفي الحديث : قليل الفقه خير من كثير الفياوة . وفي حديث علي " : تغاب عن كل ما لا يصح لك وفي حديث علي " : تغاب عن كل ما لا يصح لك الغياد ، وحكى ابن خالويه : أن الفياء الغيار ، وقد يضم ويقصر فيقال الغير . والغياء .

والغَبْيَة : الدفُّعَة من المطر ؛ وقال امرؤ القيس :

وغَبْيَة سُؤْبُوبٍ من الشُّدِّ مُلْمُهِب

وهي الدفعة من الخنضر سَبَهها بدفعة المطر . قال ابن سيده : الغَبنية الدفعة الشديدة من المطر ، وقيل : هي المَطرَة ليست بالكثيرة ، وهي فوق النغشة ؟ قال :

فصَوَّ بْنَهُ ، كَأَنَّهُ صَوْبٌ غَبْيةٍ على الأَمْعَز ِالضَّاحِي، إذا سِيطَ أَحْضَرا

ويقال : أَغْبَتَ السماءُ إغْبَاءً ، فهي مُغْبَيِّهَ ؛ قال الراجز :

وغَبَيات بينَهُن وَبْلُ

قال: وربما 'شبّه بها الجَرْي' الذي يَجِيءُ بعدَ الجَرْي الأَوَّل. وقال أَبو عبيد: الغَبْية كالوَّثْبَة في السَّيْر، والغَبْية صَبُّ كثيرٌ من ماءٍ ومَن سياطٍ ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ أَنشد:

إنَّ دُواءَ الطامِحاتِ السَّجْلُ السَّعْلُ السَّعْلُ السَّعْ الحَبْلُ ، السَّعْلُ الحَبْلُ ، هَطُلُ الْ

قال ابن سيده: وأنا أرى ذلك على التشبيه بغبيات المصطر . وجاء على غبية الشمس أي غيبتها ؟ قال : أراه على القلب . وشجرة من غبياء : ملتقة ، وغيصن أغبى كذلك . وغبية التراب : ما سطع منه ؟ قال الأعشى :

إذا حالَ من دُونها غَبْية " من التُرْبِ، فانتجال سِربالُها

وحكى الأصعي عن بعض الأعراب أنه قال : الحُمْتَى في أصول النَّخُول ، وشَرَّ الفَبَيَاتِ غَبْية التَّبْل ، وشرَّ الفَبَيَاتِ غَبْية التَّبْل ، وشرَّ الفَبَيَاتِ غَبْية التَّبْل ، وشرَّ النساء السُّويَداء المِمْراض' ، وشرَّ منه ، الحُمْيَراء المحياضُ . وغَبَّى سَعْره : قَصَّر منه ، لفة لعبد القيس ، وقد تكلم بها غيرهم ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا بأن الفيها يادُ لأَنها يادُ واللامُ ياءً أكثرُ منها واواً . وغَبَّى الشيء : سَتَره ؛ قال ابن أحمر :

فَمَا كُلَّقْتُكِ القَدَرَ المُغَبَّى ، ولا الطيرَ الذي لا تُعبر ينا

الكسائي: غَبَّيت البَّرَ إذا غَطَّيْت رَأْسها ثم جَعلت فوقتها تُراباً ؟ قال أبو سعيــد: وذلك التُرابُ هو الغباء.

والغابياءُ: بعضُ حِحَرة اليَّرُ بوع .

فثا: الغُنَّاءُ ، بالضم والمدرِّ: ما تجمله السَّيلُ من

القبر ، وكذلك الفثاء ، بالتشديد ، وهو أيضاً الزّبَد والقدَر ، وحدَ ، الزجاج فقال : الفثاء الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرَجَ السيل ، رأيته عالِطاً زَبد ، والجمع الأغثاء . وفي حديث القيامة : كا تَنبُث الحبيّة في غثاء السيل ، قال : الفثاء ، بالمد والضم ، ما يجيء فوق السيل بما يحميك من الزّبد والوسخ وغيره ، وقد تكرد في الحديث . وجاء في مسلم : كما تنبُث الفثاءة أ يريد ما احتمله السيل من البُرورات . وفي حديث الحسن : هذا الفثاء الذي كنا نُحدً ث عنه ؛ يريد أر ذال الناس وسقطهم . كنا نُحدً ث عنه ؛ يريد أر ذال الناس وسقطهم . وهو ما عكل الماء ؛ قال ابن سيده : هذه الكلمة يائية وواوية .

والغَنْسِان : خُيْثُ النفس . غَنَتْ نَفْسُهُ تَغْشَى غَثْياً وغَثَياناً وغَنْيَتْ غَبْنَى : جاشَت وخَبُثَتْ. قال بعضهم : هو تحلُّت الفُّم فربُّما كان منه القَّيءُ ، وهو الغُنَّمان . وغَنَّت السماء يستحماب تَغْشَى إِذَا بَدَأَت تُغْيَمُ . وغَنَا السيلُ المَرْ تَسْعَ يَغْنُوهُ غَنُواً إذا جمع بعضه إلى بعض وأذ ْهَب حلاو ته ، وأغثاه ْ مثلُهُ . وقال أبو زيد : غَمَّا المَاءُ يَغَمُّو غَمُّواً وغَمَّاءً إذا كثر فنه البَعَرُ والوَرَقُ والقَصِ . وقال الزجاج في قوله تعالى : الـذي أخرج المَرْعَى فجعلـ غُنَّاءً أَحْوَى ، قَـال : جَعَله غُنّاءً جَفَّفُه حتى صَـّره هَشيماً جافاً كالغُثاء الذي تراه فوق السَّيل ، وقبل : معناه أَخْرَج المَرْعَى أَحْدِوَى أَى أَخْضَر فَعَعَلُه غُنَّاءً بعدَ ذلك أي بالساً . وحكى ابن جني : غَشَى الوادي يَغْشي، فهمزة الفُثاء على هذا منقلبة عن ياء ، وسَهَّلُهُ إِن جِنَى بِأَنْ جَمَع بِينَهُ وَبِينَ غُشَيَانَ المعدَّة لما يَعْلُوهَا مِن الرُّطوبة ونحوها ، فهو مُشَبَّه بغُنَّاء الوادي ، والمعروف عند أهل ِ اللغة غَنَّا الواديي يَغْنُثُو

غَدًا ، قال الأزهري : الذي رواه أبو عبيد عن أبي زيد وغيره غَنَتْ نَفَسُه غَنْياً ، وأما اللبث فقال في كتابه : عَثِيَت نفسُه تَغْثَى عَشَى وغَنَياناً . قال الأزهري : وكلام العرب على ما رواه أبو عبيد ، قال : وما رواه اللبث فهو مولئد، وذكر ان بري في ترجمة عَثَا : يقال للضّبُع عَثْواء لكَثْرة شعرها ، قال : ويقال غَثُواء ، بالغين المعجمة ؛ قال الشاعر :

## لا تَسْتَوي ضَبُع ْ غَنْواءُ جَيْأَلَة ۗ ، وعِلْجَم ْ من تُيوسِ الأَدْمِ قِنْعال ١

غدا: الغُدُّوة ، بالضم : البُكُرَّة ما بين صَلاة الفَداة وطلنُوع الشمس. وغنُد و أة "، من يوم بعينه ، غير أمجر اة : عَلَمُ للوقت . والغداة : كالغُدُ وة، وجمعها غَدَوات . التهذيب : وغُدُوه معرفة لا تُصْرَفُ ؛ قال الأزهرى: هَكَذَا يَقُولُ ، قَالَ النَّحُويُونَ : إِنَّهَا لَا تُنْنُونُنُ وَلَا يَدخُل فيها الأَلف واللامُ ، وإذا قالوا الغَداة صَرَّ فوا، قال الله تعالى : بالغداة والعَشييُّ يُومِـدون وجْهُهُ ؟ وهي قراءة' جميع القُرَّاء إلا ما رُوي عن ابن عامر فإنه قِرأَ بالغُــُدُورَة ، وهي شاذة . ويقال : أَتَيْته غُدُو َةَ ﴾غير مصروفة ٍ، لأنها معرفة مثل ُ سَحَر إلا أنها من الظروف المُتَمَكِّنة ، تقول : سيرَ على فَرسك غُدُّورَةً وغُدُّوةً وغُدورَةُ وغُدوة "، فما ننُوِّنَ من هذا فهو نَكرَة ، وما لم يُنَوَّنُ فهو معرفة ، والجمع غُدَى . ويقال : آتِيكُ غَدَاهُ عَدِي ، والجمع الغَدَواتُ مشل قَطاةِ وقَطَوات . اللث : بقال عَدَا غَدُكَ وغَدَا عَـدُولُكَ ، ناقص وتام ؛ وأنشد

> وما الناسُ إلا كالدَّيارِ وأهلِها بها ، يومَ حَلتُّوها ، وغَدُّواً بَلاقِعُ

١ قوله « قنمال » هو هكذا في الاصل المعتمد بيدنا بالمين المهملة .

وغَدَّ : أَصَلُه غَدَّوْ ، حَدَ فُوا الواوَ بلا عوضٍ ، ويدخلُ فيه الأَلفُ واللامُ للتمريف ؛ قال :

اليوم عاجله ويعذل في الغد <sup>١</sup> وقال آخر <sup>٢</sup> :

إن كانَ تَفْرِيقُ الْأَحَبَّةِ فِي غَدِ

وغدو ": هـو الأصل كما أتى به لَــِـيد ، والنـَّـسة ' إليه عَدِي "، وإن شئت عَــدَوِي "؛ وأنشد ابن بري للراحز :

> لا تَغْلُنُواها وادْ لُواها دَلُوا ، إنَّ مَعَ البَوْم ِ أَخاه غَدُوا

> > وفي حديث عبد ِ المطلب ِ والفيل ِ :

لا يَعْلَبَن صَلَيبُهُم ، ومحالئ ومحالئ محالك

الغَدُورُ: أصلُ الغَدِ ، وهو اليومُ الذي يأتي بعد ومك ، فحُذِفَت لأمُه ولم يُستَعْمَلُ تاماً إلا في الشعر ، ولم يُود عبدُ المطلب الغدَ بعينهِ ، وإنحا أوادَ القريبَ من الزمان . والغَدُ : ثاني يومك ، عذوف اللام ، وربا كُني به عن الزّمن الأخير . وفي التنزيل العزيز: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن الكذّابُ الأشر ؛ يعني يوم القيامة ، وقيل : عنني يوم الفتح . وفي حديث قضاء الصلوات : فلميصلها حين يذكر ها ، ومن الغد للوقت ؛ قال الخطابي : لا ينكر ها ، ومن الغد للوقت ؛ قال الخطابي : لا يؤخر إلى وقت مثلها من الصلوات وينقضي ؛ قال : يوخر إلى وقت مثلها من الصلوات وينقضي ؛ قال الموقت في القياء أن يكون الأمر استحباباً ليحوز فضيلة الوقت في القضاء ، ولم يود إعادة الصلاة المتنسية حتى النفياء الله المناسية حتى المؤاه المناسية حتى المؤاه المناسية حتى المؤاه المناسية حتى المؤاه المناس المؤاه المناسية حتى المؤاه المناس المؤاه المناسية حتى المؤاه المناس المؤاه ا

١ قوله « اليوم عاجله الغ » هو هكذا في الاصل .
 ٢ هو النايغة واول البيت :

لا مُرحبًا بند ولا أهلًا به

تُصَلَّى مَرَّتَين ، وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها للنسيان إلى وقت الله كثر فإنها باقية "على وقتها فيا بعد ذلك مع الله كثر ، لثلاً يُظنن ظان أنها قد سقطت بانقضاء وقنتها أو تَعَيَّر تَ بتَعَيَّره وقال ابن السكيت في قوله تعالى : والتنظير نفس ما قد مت لغد بغير واو ، فإذا صر فوها قالوا غدوت أغدو غدوا وغدوا ، فإذا فأعادوا الواو . وقال الليث : الغدوا وأنشد : الغدوات ، والغدى جمع غدوة ؟ وأنشد :

#### بالغدى والأصائيل

وقالوا : إني لآتيه بالفدايا والعشايا ، والفداة لا تُجمع على الغدايا ، ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايا، فإذا أفردوه لم يكسروه . وقال أبن السكيت في قولهم : إني لآتيه بالفدايا والعشايا ، قال : أرادوا جمع الفداة فأتبعوها العشايا للازدواج ، وإذا أفرر دَ لم يجز ، ولكن يقال غداة " وغدوات " لا غير ، كما قالوا: من يقال غداة " وغدوات " لا غير ، كما قالوا : فأتي الطعام ومر أني ، وإغا قالوا أمر أني . قال ابن الأعرابي : غدية " مشل عشية لغة " في غدوة وغدايا كمشية وعشايا . قال ابن سيده : وعلى هذا لا تقول إنهم إغا كسروا الغدايا من قولهم إني لا تقول إنهم إغا كسروا الغدايا على الإثباع للعشايا ، إنما كسروه على وجهه لأن فعيلة بابه أن يكسر على فعائل ؟ أنشد ابن الأعرابي :

ألا ليَنتَ تحظي من زيادة أمنية غديًات فيظ ، أو عَشِيّات أَشْنيية

قال : إِنَا أَرَاد غَد ِيَّات قَيْظٍ أَو عَشْيِيَّات أَشْنَتِيةٍ

لأن عديّات القيظ أطول من عشيّاته، وعشيّات الشتاء أطول من عداة على الشتاء أطول من عداة على الشتاء أطول من على على على الدرة من الدرة من وأنبته غدريّانات ، على على على تصغير تعانات ؛ حكاهما سيبويه وقال : هما تصغير شاذ".

وغدا عليه غدواً وغُدرُواً واغتدى : بكر . والاغتداء : الغدرُوا . وغدا والاغتداء : الغدرُوا . وغدا والاغتداء : الغدرُوا : نقيضُ الراواح ، وقد غدا يَغدرُو غدُوا . وقوله تعالى : بالغدرُوا والآصال ؟ أي بالغدوات فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال : أَتَيْتُكُ طلوع الشمس أي في وقت طلوع الشمس ويقال : غدا الرجل يُغدرُو ، فهو غاد ي .

وفي الحديث: لَغَدُوءَ ۗ أُو رَوْحَهُ ۗ في سبيلِ اللهِ ؟ الغَدُّوة: المَرَّة من الغُدُّو ۗ ، وهـو سَيْرُ أُولَ النهارِ نقيضُ الرَّواحِ .

والغادية : السَّحابَة التي تَنشَأُ غُدُّوة ، وقيل لابنة الحُنسُّ : ما أَحْسَنُ شيءٍ ? قالت : أَثَرُ عادية في إثر سارية في مَيْناء رابية إ وقيل : الغادية السَّحابة تنشأ فتُمُطر غُدُّوة ، وجمعُها غُواد ، وقيل : الغادية وقيل : الغادية سحابة تنشأ صباحاً .

والفداء : الطّعام م بعينيه ، وهو خلاف العَشاء . ابن سيده : الفداء طعام الفدوة ، والجمع أغدية ؛ عن ابن الأعرابي . أبو حنيفة : الفداء رغي الإبل في أول النهار ، وقد تَعَدّت ، وتَعَدّى الرجل وعَدَّبْنه ، ورجل عَد بان وامرأة غَد يا ، على فعلى ، وأصلها الواو ولكنها فلبنت استحساناً ، لا عن قروة علية ، وغدينه فتفدى ، وإذا فيل لك : تَعَدّ ، قلت : ما بي غداء ؛ حكاه بمقوب . وتقول أبضاً : ما بي من تَعَدّ ، وقيل :

لا يقال ما بي غَداءً ولا عَشاءً لأنه الطعام بعينه ، وإذا قبل لك ادن فكل قلت ما بي أكل ، بالفتح . وفي حديث السحور : قال هكم إلى الغداء المنبارك ، قال : الفداء الطعام الذي يُو كل أو ل النهار ، فسمتي السحور غداء لأنه للصائم بمنزلته للمفطر ؛ ومنه حديث ابن عباس : كنت أتفد ي للمفطر ؛ ومنه حديث ابن عباس : كنت أتفد ي غذ عَمر بن الحقط ب ، رضي الله عنه في رمضان أي غذ عنه و المرأة غذ بانة ، وعشي الرجل يعشى غد يان وامرأة غذ بانة ، وعشي الرجل يعشى فهو وما ترك من أبيه مغد ي ولا مراحاً ، ومغداة ولا مراحة أي سَبْها ؛ حكاهما الفارسي .

والغَدَوِيُّ : كُلُّ ما في 'بطون الحَواملِ ، وقوم' يَجعَلونه في الشاء خاصَّة . والغَدَوِيُّ : أَن 'يباعَ البعير' أو غير'ه بما يَضرِب الفَحْل' ، وقيل : هو أَن تُباعَ الشاة' بنتاجِ ما نَزا به الكَبْش' ذلك العام ؟ قال الفرزدق :

ومُهُورُ نِسُوتِهِمْ ، إذا مَا أَنْكَحُوا ، غَدَويُ كُلِّ هَبَنْقُعٍ تِنْبَالِ

قال ابن سيده : والمَحفوظ عند أبي عبيد الغذوي، بالذال المعجمة . وقال شهر :قال بعضهم هو الغذوي، بالذال المعجمة، في بيت الفرزدق ، ثم قال :ويروى عن أبي عبيدة أنه قال كل ما في بُطون الحَوامل عَذَوي من الإبل والشاء ، وفي لغة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما في بطون الشاء خاصة ؛ وأنشد أبو عبيدة :

## أَرْجُو أَبا طَلَـْق ِ بِحُسْن ِ طَنْي ، كالفَدَويِّ 'يُوْتَجَى أَن 'بغْني

ا قوله « قلت ما بي غداه » حكاه يعقبوب هكذا في الاصل ،
 وعبارة المحكم:قلت ما بي تغد ولا تقل ما بي غداه؛ حكاه يعقوب.

وفي الحديث عن يزيد بن مر"ة أنه قال : نُهي عن الغدَوي ، وهو كل ما في بُطون الحوامِل كانوا يَتِبايَعُونَه فيا بينهم فنُهوا عن ذلك لأنه غَرَر " ؟ وأنشد :

أَعْطَيْت كَبْشاً وارِمَ الطّعالِ ، بالغَدويِّاتِ وبالفِصالِ وعاجِلاتِ آجلِ السِّخَالِ ، في حلتق الأَرْحامِ ذي الأَوْغالِ وبعضهم يرويه بالذال المعجمة .

وغادية ': امرأة من بني دبير، وهي غادية بنت فرعة .

غذا: الغذاء : ما يُتَعَدَّى به ، وقيل : ما يكون به نَمَاء الجِسْم وقوامه من الطّعام والشّراب واللّبن، وقيل : اللّبَسْن غذاء الصغير وتُحفَّة الكبير ، وغذاه يعذاه يغذاه عنداه عنداه

فجاءَت بدأ مَع 'حسْنِ الفِذَا ع ، إذ غَر س فَو م قَصِير طويل ُ

غَذَاهُ غَذَوا وغَذَّاه فاغْتَذَى وتغَذَّى . ويقال : غَذَوْتُ الصِيَّ باللَّبَنِ فاغْتَذَى أَي رَبَّيْتُه به ، ولا غَذَوْتُ الصِيَّ باللَّبَنِ فاغْتَذَى أَي رَبَّيْتُه به ، ولا يقال غَذَيْتُه ، بالياء . والتَّغْذَية أَيضاً : التَّرْبية . قال ابن سيده : غَذَيَتُ الصبييَّ لفة في غَذَوْتُه إذا غَذَيْتُه ؛ عن اللحياني . وفي الحديث : لا تُغَذَّوا أُولادَ المشركين ؛ أَرادَ وَطُءُ الحَبَالى من السَّبْسِ فَجَعَلَ مَاءَ الرَّجُلِ لِلْحَمْلُ كَالْفَذَاء . والفَذِيُّ : السَّخْلَةُ ، وأَنشد أَبُو عمرو بن العلاء : السَّخْلَة ، وأنشد أَبُو عمرو بن العلاء : السَّخْلَة ، وأنشد أَبُو عمرو بن العلاء : السَّخْلَة ، وأنشد أَبُو عمرو بن العلاء : المُنْفَاتِ المُنْفِيْةُ الْعِنْدَاء . والفَذَاء . والفَدْ يَتُهُ الْعَدَاء . والفَدْ يَاثُونُ الْعَلَاء . والفَدْ يَاثُهُ الْعَدَاء . والفَدْ يَاثُهُ الْعَدَاء . والفَدْ يَاثُونُ الْعَلَاء . المُنْهُ الْعَنْه اللّه و الفَدْ يَاثُونُ الْعَلَاء . الشَّهُ الْعَلَاء . و الفَدْ يَاثُونُ الْعَنْهُ الْعَلَاء . الفَيْفَرُونُ الْعَلَاء . السَّنْ اللّه و الفَدْ الْعِنْهُ الْعَنْهُ الْعَلَاء . و الفَدْ الْعَلَاء . المُنْهُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعَلَاء . السَّنْ الْعَلَاء . الفَدْاء . و الفَدْ الْعَلَاء . و الفَدْ الْعَلَاء . المُنْهُ الْعَلَاء . السَّنْ اللْعَلْمُ الْعَلَاء . الْعَلَاء . الْعَلَاء . الْعَلَاء . و الفَدْ الْعَلَاء . و الفَدْرَاء . المُنْهُ الْعَلَاء . و الْعَلَاء . الْعَلَاء . و الْعَلَاء . الْعَلَاء

لو أنتَّنِ كُنْتُ من عاد ٍ ومن إرَّمِ غَذِي مَنْ إِدَّمِ عَدْ وَمَنْ إِرَّمِ عَدْنُ مِ

قَـالَ ابن بري : البيت لأَفْنُنُونَ التغلي ، واسمه صُرَيم بن مَعْشر ، قال : وغَذِي ُ بَهْم في البيت هو أحد أملاك حِمْيَر َ ، وسُمِّي بذلك لأَنه كان يُعَذَّى بلُحُوم البَهْم ِ ؛ وعليه قول سلمى بن ربيعة الضَّبِّي :

من لَـَدُّة العَبْشِ ، والفَّتَى للدهر ، والدَّهْرُ ذُو فُنُونِ أَهُلَكُنْ طَسْماً ، وبَعْدَهُمْ

قال : ويَدُلُكُ على صحة ذلك عَطَنْهُ لقباناً وذا جَدَن عليه في قوله :

غَذَي بَهُم وذا جُدُون

لو أُننَي كنت من عاد ٍ ومن إرَم ِ

قال: وهو أيضاً خبر كنت ولا يصح كنت السيخالاً. قال الأصمعي: أخبر أنه سيخالاً. قال الأصمعي: أخبر أنه سيع العرب تنشد البيت غُــذَي بَهُم ، بالتصغير ، للتب رجل .

قال شهر : وبلغني عن إن الأعرابي أنه قال الغذوي البهم الذي يُعْدَى . قال : وأخبوني أعرابي من بلهم الذي يُعْدَى . قال : وأخبوني أعرابي من بلهم بكن أو الجدي لا يُعَدَى بلبه بني أمّه ، ولكن يُعاجى ، وجمع غذي عذا عند مثل فصيل وفصال ؛ ومنه قول عمر ، رضي الله عنه : أمُعْنَسَب عليهم بالفيذاء ؛ هكذا رواه الجوهري؛ وقال ابن بري: الصواب في حديث عمر أنه قال احتسب عليهم بالغذاء ولا تأخذها منهم، وكذلك ورد في حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لعامل ورد في حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لعامل الصدقات : احتسب عليهم بالغيذاء ولا تأخذها منهم . قال أبو عبيدة : الغيذاء السيخال الصفار . ، منهم . قال أبو عبيدة : الغيذاء السيخال الصفار . ، وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : مشكا إليه أهل الماشية تصديق الفيذاء وقالوا إن

كنت مُعْتَدُّ علينا بالغذاء فخُهُ منه صدَقَته ، فقال : إنا نَعْتَدُ بالغذاء حتى السَّخْلة يَرُوح بها الرَّاعِي على يَدِه ، ثم قال في آخره : وذلك عَدُل بين غذاء المال وخياره . قال ابن الأثير : وإنما وَكُرَ الضهيرَ رَدُّا إلى لفظ الغذاء ، فإنه بوزن كيساء ورداء ، وقد جاء السّمام المُنقَع ، وإن كان جَمع سم " ؛ قال : والمراد بالحديث أن لا كان جَمع سم " ؛ قال : والمراد بالحديث أن لا يأخُذُ الساعي خيارَ المال ولا رَدِيه ، وإنما يَأْخُذُ المال وهو معنى قوله : وذلك عَدَل بين غذاء المال وخياره . وغذي المال وغنذوبه : صغاره المال وخياره . وغذي المال وغنذوبه : صغاره الشاة بنتاج ما تزا به الكبش ذلك العام ؟ قال الفرزدق :

ومُهُور ' نِسُو َنِهِم ' ، إذا ما أَنكعوا ، غَذَ وِي مَنْ كُلِ مَبَنْقَع تِنْبالِ

ویروی غَــدَ وِی ، بالدال المهملة ، منسوب إلی غَد کأنهم یُمَنُّونَه فیقولون : تَضَع ُ إبلُنا غَداً فنُعُطِیكً غَداً . قال ابن بری : وروی أبو عبید هذا البیت :

ومُهُورٌ نِسُو َتِهِم إذا مَا أَنْكُمَوُوا

**ب**فتح الهمزة والكاف مبنيًّا للفاعل .

والْعَدَى ، مقصور " : بَوْل الجَمَل . وغَدَا بِبَوْلهِ وغَدَاه غَدْواً : قَطَعَه ، وفي التهذيب : غَذَى البعير ببو له بنفذ ي تعندية " . وفي الحديث : حتى يد خل الكاب في غذي على سواري المسجد أي يبول على السواري لعدم سكانه وخلوه من يبول على السواري لعدم سكانه وخلوه من الناس . يقال : غَذَى ببوله يغذي إذا ألقاه دفعة دفعة . وغذا البول نفسه بغذي والما قالة والسقاء وقبل : كل مال ، وكذلك العرق والما والسقاء وقبل : كل مال فقد غذا . والعرق يغذه يغذه و غذه وا أي يسيل المال فقد غذا . والعرق يغذه و غذه وا أي يسيل

دَماً ، ويُعَذِّي تَعْذَية مثله . وفي حديث سعد بن مُعاذِ : فإذا جُرْحُه يَعْذُو دَماً أي يَسِيلُ . وفي حديث وغذا الجُرْحُ يَعْذُو إذا دام سَيكانُه . وفي حديث العباس : مَرَّت سَحابة فنظر إليها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما تُسَمُّون هذه ? قالوا : السَّحاب ، قال : والمُنَوْنَ ، قالوا : والمُنوْنَ ، قال : والغيدَدَى ؛ قال الزخشري : كَأْنَّه فَيْعَلُ مَنْ عَذَا يَغَذُو إذا سال ، قال : ولم أسمع بفيعل في معتل اللام غير سال ، قال : ولم أسمع بفيعل في معتل اللام غير هذا إلا الكينهاة ، وهي الناقة الضَّخْمة ؛ قال الحطابي : إن كان محفوظاً فلا أراه سُمِّي به إلا لسيلان الماء من غَذَا يَغَذُو . وغَذَا أيو أَمْرَع .

والغُذُوانُ : المُسْرِعُ الذي يَغَـذُو ببَوَ لِهِ إِذَا جَرَى ؟ قال :

وصَخْر بن عَمْرِو بنِ الشريدِ كَأَنَّهُ أَنَّهُ أَخُو الْحَرَبِ ، فَوْقَ القارِحُ الْعَذَوانِ

هذه رواية الكوفيين ، ورواه غيرهم العدّوان ، بالفتح ، وقد غَدًا . والغَدَّوانُ أَيضاً : المُسْرِع . وفي الصحاح : والغَـدُوانُ مـن الحَيْل النَّشْيِطُ للمُسْرِع ، وقد روي بيت امرىء القيس :

كَنَّيْسِ ظِباء الحُلَّبِ الغَدُّوانِ

مكان العدَوان ِ. أبو عبيد : غَذَا المَـاءُ يَغَذُو إذا مرَّ مرَّا مُسرِعاً ؛ قال الهذلي :

> تَعْنُو بَمَغْرُ وتِ لَهُ ناضِح ' ، ذُو رَبِّقٍ بَغْذُ و وذُو صَلْشَلِ

وعَرَقَ عَادٍ أَي جارٍ . والفَدَوان : النَّشِيطُ من الحُيل . وغذا الفَرسُ عَذُواً : مَرَّ مَرَّا سَرَيعاً . أبو زيد : الغاذية يافُوخُ الرَّأْسِ ما كانَتْ جلدهَ

رَطْبُةً ، وجَمْعُهَا الغَواذِي . قال ابن سيده : والغاذية من الصِّيِّ الرَّمَّاعَة ما دامَت رَطْبُة ، فإذا صَكُبُت وصارَت عَظماً فهي يافُوخ .

را: الغراءُ: الذي يُلـُصَق به الشيءُ يكونُ من السُّمَكُ ، إذا فَتَحَنُّ الفَهَن قَصَرت ، وإن كَسَر ت مَدَدُتَ ، تقول منه : غَرَوْتُ الجِلنْدَ أَي أَلْصَقَتْهُ بالفراء. وغَرَا السَّمَنُ قَلَسُهُ يَغْرُوه عَرُوا : لَصَقَ بِهِ وغَطَّاهِ . وفي حديث الفَرَع : لا تَذْ بجُها وهي صغيرة لم يَصْلُبُ لَحْمُهُا فيلَصْقَ بعضُها ببعض كالفراء ؛ قال : الفراً بالمدِّ والقَصْرِ ، هو الذي يُلنْصَقُ به الأَشْياء ويُتَنَّخذُ من أَطْراف الجُلُود والسَّمَكِ . ومنه الحديث : فَرِّعُوا إِن شَلْنَتُمْ وَلَكُنَّ لَا تَذَبِّحُوا غَرَّاةً حَتَّى يَكُنِّرَ ، وهي بالفتح والقصر ، القطُّعُة من الغُرَا وهي لغة في الفراء. وفي الحديث: لَـبَّدُت رَأْسِي بَعْسُلِ أَو بغراءٍ. وفي حديث عبرو بن سَلَمَة الجَرَّمي: فَكُأُنُّما يَغُرُّي فِي صَدَّري أَي لَلْصَقُ به . يقال: غَري هذا الحديث في صدري ، بالكسر ، يغرى ، بالفتح ، كأنه ألئصق بالفيراء . وغَرِي بالشيء بَغْرَى غَرَاً وغَرَاءً : أُولِع َ به ، وكذلك أُغْرِيَ به إغْراءً وغَراةً وغُرْ يَ وأغْراهُ به لا غيرُ، والاسم الفَرُوي، وقيل: الاسم الفَراءُ ، بالفتح والمد.وحكى أبو عبيد : غارَيْتُ بين الشَّيْتُ بن غراءً إذا والسِّت؛ ومنه قوٰل كثير:

إذا قُلْنَ : أَسْلُو ، غارَتِ العَيْنُ بالبُكا غِرَاءً ، ومَدَّتُهَا مَدامِع مُ حُفَّلُ

قال : وهو فاعلنت من قولك غَرَيت به أغرى غَرَاهً . وغَرَيَّ : لَـزَقَ عَرَاهً ، فهو غَرَيٌّ : لَـزَقَ به ولـزَمه ؛ عن اللحياني . وفي حديث جابر : فلمًّا

رأوه أغْروا بي تلك الساعة أي لَجُوا في مُطالَبَتي وأَلَحُوا .

وغارَيْتُه أَغارِبه مُغاراةً وغِراءً إِذَا لَاجَجْتُهُ ؟ وقال في بيت كثير :

إذا أَنْكُ أَسْلُو ، غَارَتِ العَيْنُ البُكا غِراءً ، ومَدَّتُهَا مَدَامِعُ حُفُّلُ

قال : هو من غارين . وقال خالد بن كُلْنُوم : غارين أبين اثنين أي واليت ، وأنشد أيضاً ببت كثير . ويقال : غارت فاعلت وأنشد أيضاً ببت كثير . ويقال : غارت فاعلت من الولاء . وقال أبو عبيدة: هي فاعلت من غريت به أغرى غراء . وأغرى بينهم العداوة : ألثقاها كأنه ألنز قبها بهم ، والاسم الغراة . والإغراء : الإيساد . وقد أغرى الكلب بالصيد وهو منه لأنه إلنزاق ، وأغريت الكلب بالصيد وهو منه وأرسنته ، وغريت به غراء أي أولينت أي أولين المنان المن

لا تُحِلْننا على غَراتِكَ ، إنّا قَـبُلُ ما قَـد وَشَى بنا الأَعْداءُ

أَي على إغْرائِكَ بِنا إغْراءً وغَراهً . وهو يُغارِيهُ ويُواريه ويُمارِيه ويُشارُه ويُلاحُه ؟ قال الهذلي :

> ولا بالدُّلاء لَه نازع ٌ ، يُغاري أَخاهُ إِذَا مَا نَهَاهُ

وغَرَا الشيءَ غَرَوْ وَقَرَّاهُ : طَلاهُ . وَقَوَّسُ مَغْرُ وَ قَدَوْسٌ مَغْرُ وَ قَدْ مَ بَنِيتِ الأَخْيرة على غَرَيْت، وإلا فأصله الواو وكذلك السَّهْمُ . ويقال: غَرَوْتُ السَّهْمُ وغَرَيْته ، بالواو والياء ، أغْرُ وه وأغْرِيه . وهو سَهْم مُ مَغْرُ وَ ومَغْرِي ؟ قال أوس :

لأسهبه غار وبار وراصف

وفي المشل: أذر كني ولو بأحد المعفر وابن ؟ قبل: يعني بالمتفر و بن السهم والرشح ؟ عن أبي على في البصريات ، وقبل: بأحد السهمين . وقال علمب: أذر كني بسهم أو بر مع . قال الأزهري: فعلمب: أذر كني بسهم أو بر مع . قال الأزهري: ومن أمنالهم أنزلني ولو بأحد المعمين ، قال : وذلك حكاه المنفض ، أي بأحد السهمين ، قال : وذلك أن رجلا ركب بعيراً صعباً فتقحم به، فاستغاث بصاحب له معه سهمان فقال أنزلني ولو بأحد بصاحب له معه سهمان فقال أنزلني ولو بأحد المنفر و ين ؟ قال ابن بري : يُضر ب مشلا في المنفر و ين ؟ قال ابن بري : يُضر ب مشلا في المنفر و ين ؟ وقبل : بل الذي لم يجف عليه الغراء. المحسورين ، وقبل : بل الذي لم يجف عليه الغراء. والغراء : ما طلي به . قال بعضهم: غرى السرج ، مقصور مفتوح الأول ، فإذا كسر ته مدد ته . وقبل أبو حنيفة : قوم يفتحون الغراء فيقضرونه وليست بالجيدة .

والغَرَيُّ : صِبْغُ أَحْمَرًا كَأَنَهُ يُغْرَى به ؛ قال : كَأَنَّمَا جَبِينُهُ غَرِيُّ

الليث : الغراء ما غَرَّيْتَ به شيئاً ما دامَ لَـوناً واحداً . ويقال أيضاً : أغرَيْتُه ، ويقال : مَطلبيُّ مُغَرَّى ، بالتشديد . والغرِيُّ : صَنَمُ كانَ طليَ بدَم ؟ أنشد ثعلب :

> کفري آجسدَت دَأْسَه فُرُنُع ، بين رِئَاسِ وحام

أبو سعيد : الغَرَيُّ نُصُبُّ كَانَ يُذْبَحُ عليه النسكُ، وأَنشد البيت. والغَرَيُّ: الحَسن. والغَرَيُّ: الحَسَنُ من الرجالِ وغيرهم ، وفي التهذيب: الحَسَن الرَّجُه ؛ وأنشد ابن بري للأعشى :

 ١ قوله « والنري صنغ أحمر » هو هكذا في الاصل ، وكذلك ضبطه شارح القاموس كنني .

وتَبْسِمُ عَن مَها تَشْبِمٍ غَرِي ، إذا تُعْطي المُقَبِّـلَ يَسْتَزِيدُ

وكلُّ بناءٍ تحسَن غَريٌ ، والغَريَّانِ المَشْهورانِ بالكوفة منه ؛ حكاها سيبويه ؛ أنشد ثعلب :

لو كانَ شيءٌ لـهُ أن لا يَبِيدَ على خطولِ الزَّمانِ ، لـما بادَ الغريَّانِ

قال ابن بري : وأنشد ثعلب :

لو کانِ شيءُ أَبَى أَنْ لا يَبِيدَ على ُطُولَ ِ الزَّمانِ ، لَـمَا بادَ الغَر ِيَّانِ

قال : وهما بناءًان طويلان ، يقال هُما قَبَرُ مَالكُ وعَقِيلٍ نَدَيَي جَذِيمَةَ الأَبْرِش ، وسُمِّيا الغَريَّيْنُ لأَنَّ النَّعَمَانُ بن المنذرِ كان يُفَرِّيهما بدَم مِن يَقْتُلُه في يوم 'بؤسه ؛ قال خطام المجاشعي :

> أَهَلُ عَرَفَتُ الدارَ بالغَرِيَّيْنُ ؟ لم يَبْقَ منْ آي ِبها يُحَلَّيْنُ ،

> غير خطام ورَماد كِنْفَيْنُ ، وصالِيات ككما 'بؤثْفَيْنُ

والغَرْوْ : موضع ؟ قال عُرْوة ُ بن ُ الوَرَّدِ :

وبالغَرُو والغَرَّاء منها مَنازِلُ ، وحَوْلُ الصَّغَا من أَهْلِها مُتَدَوَّرُ

والغُريُ والغُرَيُ : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> أَغَرَ الَّ يَا مَوْصُولٌ ، منها ثُنُمالَة " وبَقُلْ" بأَكْناف الغَرِيِّ تُؤَانُ ؟

> > أراد تُؤام فأبدل .

والغَرَا : وَلَدُ البقرة ؛ وفي التهذيب : البَقَرَةِ

الوَحْشِيَّة؛ قال الفراء: ويكتب بالأَلف، وتَشْنِيتُه غَرَوانَ ، وجمعه أغْراء . ويقال للحُوارِ أَوَّلَ ما يُولَد : غَرَا أَيضاً . ابن شميل : الغَرا مَنقُوص ، يولَد : غَرا أَيضاً . ابن شميل : الغَرا مَنقُوص ، هو الوَلَد الرَّطْنب بُحِد الله . وكل مولود غَرا حتى يَشْتَد لَحْمه . يقال : أَيْكَلُمْني فلان وهو غَرا وغرس للصدي .

والفَرْوُ : العَجَب . ولا غَرْوَ ولا غَرْوى أي لا عَحَب ؛ ومنه قول طَرَفة :

> لَا غَرُورَ إِلاَّ جَارَتِي وَسُوْالْهَا : أَلَا هَلُ لَـٰنَا أَهْلُ مُسْلَتُ كَذَلْكُ؟

وفي الحديث: لا غَـرُو َ إِلاَ أَكَـٰلَـَهُ مِبْ بَهُمْ طُـَةٍ ؛ الغَرُو ُ : العَبَحَبُ . وغَرَوْت أَي عجبت . ورَجِلُ غِراءٌ: لا دابَّة َ له ؛ قال أبو نـُخَيِّلة :

َ بَلُ° لَـفَظَـتُ° كُلُّ غِرِاءٍ معظم

وغَرِيَ العِدِ : بَرَدَ ماؤُه ؛ وروي بيت عمرو ابن كُلُنُوم :

> كأن مُنُونَهُن مُنُون عِد ٍ تُصَفَّقُهُ الرِّياح ، إذا غَرينا

وغَرِيَ فلان إذا تَمَادَى فِي غَضَبه ، وهو من الواو. غزا : غَزَا الشيءَ غَزْواً : أَرادَه وطلَبه . وغزَوت فلاناً أغْزُوه غَزُواً . والغِزْوَة : ما غُزْي وطلب ؟ قال ساعدة بن جُوْبة :

لَـَقُلُـنْتُ لدَهُرِي : إِنْهُ هُو غِزْ وَ تِي ، وإنــي ، وإنَ أَرْغَبْنَـنَي ، غيرُ فاعِل ِ

ومَغْزَى الكلام: مَقْصِدُه . وعَرفْتُ مَا يُغْزَى مِن هذا الكلام أي ما يُودُ . والغَزُورُ : القَصْدُ ، وكذلك الغَوْزُ ، وقد غَزَاه وغازَه فَزُورً وغَوْزًا إذا قَصَدَه. وغَزَا الأَمرَ واغْتَزَاه ، كلاهما: قَصَدَه ؛ عن ان الأعرابي ؟ وأنشد:

قد يُفتَزَى الهجران بالتَّجَرُ مِ

التَّجَرُّمُ هنا : ادَّعاءُ الجُرُّم . وغَزُّو ِي كَذَا أَي قَصَدِي . ويقال : ما تَغْزُو وما مَغْزَاكُ أَي ما مَطْلُبُك . والغَزُو ' : السير ُ إلى قِتَالِ العَدُوُّ وانتَبَهابه ، غَزَاهُم غَزُواً وغَزَواناً ؛ عن سيبويه ، صحت الواو فيه كراهِية الإخلال ِ ، وغَزَاوة ؟ قال الهٰذلى :

تقول' هُذَ يُلُ": لا غَزاوة عندَه ، بُلَى غَزَوات بَينَهُن تَواثُبُ

قال ابن جني : الغَزاوة كالشُّقَاوة والسُّراوَة ، وأكثرُ ما تأتي الفَعالة مصدراً إذا كانت لغير المُتَعَدِّي، فأَما الغَزاوة ففعلُها مُتَعَدُّ ، وكأنها لِمَا جاءت على غَزُو َ الرجلُ جاد غَزُو ُهُ، وقَضُو َ جادَ قَبَضاؤه ، وكما أَن قَـو ْلَهُم مَا أَضْرَبَ زَيْدًا كَأَنَّهُ عَلَى ضَرْبَ إِذَا جادَ ضَرْبُه ، قال : وقد رُو بنا عن محمد بن الحسن عن أحمد بن مجسى ضر ببَت يد ه إدا جاد ضر بها . وقال ثعلب : إذا قيل غَزاة منه عَمَلُ سُنَةٍ ، وإذا قيل غَزُو َ وَ مَ فَهِي المَـرَّةُ الواحدة من الفَزُو ، ولا يَطَّر دُ هذا الأَصل ، لا تقول مثلَ هـذا في لـَقاةٍ ولَقْيَةً بِل هما بمعنتُ واحد . ورجل غاز من قوم غُنُرًى مثل سابق وسُبَّق وغَزي يّ على مثال فَعبل ٍ مثل حاج وحَجيج وقاطن وقطين ؛ حكاها سببويه وقال : قلبت فيه الواو ياءً لحقة الياء وثقل الجمع ، وكسرت الزاي لمجاورتهـا الياء . قـال الأزهري : يقال لجمع الغازي غَزِيٌّ مثـلُ نادٍ ونَدِيٍّ ، وناجٍ ونَجِي ۗ للقوم يَتَناجَو ْنَ ؟ قال زياد الأَعجم :

قُلُ للقَوافِلِ والغَزِيِّ ، إذا غَزَوْا، والباكرين والمُنجِدِّ الوائيحِ ورأيتُ في حاشية بعض نسخ حواشي ابن بري أنَّ هذا

البيت الصّلّيان العَبْدي لا لِزياد ، قال : ولها خبر رواه زياد عن الصّلّيّان مع القصيدة ، فذ كر ذلك في ديران زياد ، فتوهم من رآها فيه أنها له ، وليس الأمر كذلك ، قال : وقد غلط أيضاً في نسبتها لزياد أبو الفرَج الأصبهاني صاحب الأغاني ، وتبعه الناس على ذلك . ابن سيده : والغرّي الم المجمع ؛ قال الشاعر :

مَرَيْت بهم حتى تكلّ غَزَيْتُهُم ، وحتى الجياد' ما يُقَدُن بِأَرْسانِ

وفي جمع ِ غاز ٍ أَبِضاً غُزَّاءٌ ، بالمد ، مثل ُ فاسِق ٍ وفُسَاق ؛ قال تأبّط مَراً :

فيَوْماً بغُزَّاءٍ ، ويوماً بسُرْيةٍ ؛ ويوماً بخسَنْخاشٍ مِنَ الرَّجْلِ هَيْضَلِ

وغُزاة ": مشل أقاض وقُضاة . قال الأزهري : والغُزاق على بناء الراكع والسُّجَد . قال الله تعالى : أو كانوا غُزائى . سببوبه : رجل مُغُزِي أُسُبَّهُوها حيث كان قَبْلَهَا حرف مضوم " ولم يكن بينهما إلا حرف ساكن " بأدل ، والوجه في هذا النَّعْو الواد ، والأخرى عَربية كثيرة ".

وأغزى الرجل وغزاه : حَمَلَه على أَن يَغْزُو . وأَغْزَى الرجل وغزاه : حَمَلَه على أَن يَغْزُو . وأَغْزَى فلان فلاناً إذا أَعْطاه دابّة يَغْزُو عليها . قال سببويه : وأغْزَيْتُ الرجُسُل أَمْهَلُتْه وأُخَرْت ما لى علىه من الدّن .

قال : وقالوا غَزاة واحدة سيريدون عَمَلَ وَجَهِ واحد ، كما قالوا حَجّة واحدة يريدون عَمَلَ سنّة واحدة ؛ قال أبو ذؤيب :

> بَعَيد الغَزاةِ ، فما إِنْ يَزِا لُ مُضطَمِراً مُطرَّتَاهُ طليحا والقاس غَزْوَة ؛ قال الأعشى :

ولا بُدَّ من غَزْوَ ۚ ، في الرَّبيع ِ ، حَجُون ٍ تُكُولُ ۖ الْوَقَاحَ الشَّكُورا

والنسب إلى الغَزُو غَزُو يَ ، وهو من نادر معدول النسب ، وإلى غَزِيَّة غَزَو يَ . والمَغازي : مَناقِبُ الغُزَاةِ . الأَزهري : والمَغْزَى والمَغْزَاةُ والمَغازي مواضِعُ الغَزُو ، وقد تكون الغَزُو نَفْسه ؛ ومنه الحديث : كان إذا استَقْبَلَ مَغْزَى ، وتكون المَغازي مَناقِبَهُم وغَزَواتِهِم . وغَزَوْتُ العَدُو عَزُوا ، والاسم الغَزَاة ، وقال ابن بري : وقد جاء الغَزْوَ ، والأسم الغَزَاة ، قال ابن بري : وقد جاء الغَزْوَ ، في شعر الأعشى ، قال :

وفي كلِّ عام أنت حاسم غَزْوة ، تَشُدُ لأقتْصاها عَزيمَ عَزائكًا \

وقوله :

وفي كلِّ عام له غَزْوَةٌ ، تَحُثُثُ الدَّوابِرَ حَثُّ السَّفَنُ

وقال جميل :

تقديرها وإن جبهاداً جبهاد كلي و ، فحدف المضاف . وفي الحديث : قال يوم فتح مكة لا تُغزَى قُر يُشُ بعد معد المتعنو على الكفر ، بعد ها أي لا تكفر من تغزى على الكفر أو وظيره : لا يُقتَلُ قُر سَي صَبراً بعد اليوم أي لا يَر تَدُ فَيَقْتَلَ صَبراً على ردّته ؛ ومنه الحديث الآخر : لا تُغزَى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة يعني مكة أي لا تعود دار كفر يغزونها أبداً فإن يعني مكة أي لا تعود دار كفر يغزونها أبداً فإن المسلمين قد غزوها مرات . وأما قوله : ما من غازية إنخفي وهي ههنا صفة لجماعة . وأخفق تأنيث الغازي وهي ههنا صفة الجماعة . وأخفق المنافية «حاسم» هو هكذا في الاصل .

الغازي إذا لم يَغْنَمُ ولم يَظْفَرْ . وأَغْزَتِ المرأَة ، فهي مُغْزِية الذا غَزَا بَعْلُها . والمُغْزِية : التي غزا زوجها وبقيت وحدها في البيت . وحديث عمر ، رضي الله عنه : لا يزال أحدهم كامِراً وسادَه عند مُغْزِية . وغَزا فلان بفلان واغْتَزَى اغْتَزاء إذا اخْتَصَة من بين أصحابه . والمُغْزِية من الإبل : التي جازَتِ الحَق ولم تَلِد ، وحقها الوقت الذي ضربت فيه . ابن سيده : والمُغْزِية من النُوق لتي زادت على السَّنة سَهْراً أو نَحْوَه ولم تَلِد مثل المي زاد إلى عشر لِقاحها ، المي عشر لِقاحها ، والمُغْزَى من الإبل : التي عَسُر لِقاحها ، وأغْزَتَ الذي وأنْ ورفة :

والحَرَبُ عَسْراءُ اللَّقَاحِ مُغْزِ

أي عَسِرَة اللقاح ؛ واستعارَه أُمَيَّة في الأَتُن ِ فقال:

تُنَوَّنُ على مُغْزِياتِ العِقاقِ ، ويَقْرُو بِهَا فَيَفِراتِ الصَّلال

يويد القفرات التي بها الصلال ، وهي أمطار تقع متفرقة ، واحدنها صلة . وأتان مُغزية ، متأخرة النتاج ثم تُنتَج . والإغزاء والمُغزى : نتاج الصيف ؟ عن ابن الأعرابي ، قال : وهو مَذْموم ؟ وقال ابن سيده : وعندي أن هذا ليس بشيء . قال ابن الأعرابي: النتاج الصيفي هو المُغزى، والإغزاء نتاج سوو عدواره ضعيف أبداً . الأصعي : المُغزية من الغنم التي يَتأخر ولاد ها بعد الغنم شهراً أو شهرين لأنها عملت بأخرة ؟ وقال ذو الرمة فجعل الإغزاء في الحميد :

وَباعِ مُ أَفِّ البَطْن ِ جأْب، مُطَرَد، بلَحْيَيهِ صَكُ المُغْزِياتِ الرَّواكِل

وغَزيَّة : قبيلة ؛ قال 'دريد' بن الصِّمَّة :

وهَلُ أَنَا إِلَا مِن غَزِيَّةً ﴾ إِن غَوَتُ غَوَيْتُ ُ،وإِنْ تَرَ شُكُهُ غَزِيَّةٌ أَرْشُهُ وقال :

#### نَزَلَت في غَزيَّة أَو مَرَاد

وأبو غَزيَّة : كنيـة . وابنُ غَزيَّة : مـن شعراء هذيل . وغَزُوانُ : اسمُ رجل .

غسا : غَسا الليلُ يَغْسُو غُسُوًّا وغَسِيَ يَغْسَى ؛ قال ابن أحمر :

كأن الليل لا يَعْسَى عَلَيه ،
إذا زَجَر السَّبُنْنَاة الأَمُونا
وأغْسَى يُعْسَى : أَظْلُمَ ؛ قال ابن أَحمر :
فلما غَسَى لَيْلِي وأَيْقَنْتُ أَنَّهَا
هي الأربي، جاءَت بأم حَبَو كرى

وقد ذكره ابن سيده في معتل الياء أيضاً ؛ قال ابن بري : شاهد أغشى قول الهجيمي :

> َهَجَوْ ا شَرَّ يَرْبُوعٍ رَجَالاً وَخَيْرَهَا نِسَاءً ، إذا أغْسَى الظلامُ تُزارُ

> > قال : وقال العجاج :

ومر" أعوام بلكيل مُغس

بالغين الممجمة إلاَّ في كتاب العين ؛ قال الأَزهري : الصواب شيخ عاس ٍ، بالعين المهملة ، ومن قال غاس ٍ فقد صحّف .

والفَساة ُ: البَكَحة الصَّفيرة ُ ، وجمعها غَسَوات ُ وغَساً . وقال أبو حنيفة : الفَسا البَكَح فعم ً به . وقال مَرَّة ً : الفاسِي أَوَّل ُ ما يُخِرُج ُ من التَّمْرِ فيكون كأَبْعارِ الفِصالِ ،قال : وإنما حملناه على الواو لمقاربَتِهِ الفَسواتِ في المعنى .

فشا: الغيثاء : الغيطاء . غَسَيْت الشيء تغشية إذا فَطَّيْته . وعلى بَصَره وقليه غَسُو وغَسُوه وغَسُوه وغُسُوه وغُسُوه وغُسُاوة أي عظاء . وغاشية القلب وغشاوته : اللحياني ، أي غطاء . وغاشية القلب غشاوة وهي قبيطه ؛ قال أبو عبيد : في القلب غشاوة وهي الجلدة المملئيسة ، وربما خرج فؤاد الإنسان والدابة من غشائه ، وذلك من فزع يفزعه فيموت مكانه ، وكذلك تقول العرب : انتخلع فؤاده ، والفؤاد في الجوف هو القلب ، وفيه سُويداؤه وهي غلقة شوداء ، إذا نُشق القلب بَدت كقطعة كميد . والغشاوة أن عا غشي القلب من الطبع . وقال بعضهم : الغشاوة أن جلدة شخسين القلب من الطبع . وأنشد ابن والدر يا للحرث بن خالد المخزومي :

صَحِبْتُكَ ، إذْ عَيْنِي عليها غِشاوة" ، فلمَّا انْجَلَتَ قَطَعْتُ نَفْسَي أَلُومُها

تقول : عَشَيْت الشيءَ تَعْشَية اذا عَطَيْنَه ، وقد عَشَى الله على بَصَرِه وأَعْشَى ؛ ومنه قوله تعالى : فأَعْشَى الله على الله تعالى : وعلى فأَعْشَيْنَاهم فهم لا 'يبضر ون . وقال تعالى : وعلى أَبْضار هِمْ غَشَاوة " ، وقرىء : غَشُوة ، كأنه رُد" إلى الأصل لأَن المصادر كلها ترد" إلى فَعْلة ، والقراءة

المختارة الغيشاوة ، وكل ما كان مشتملاً على الشيء فهو مبني على فعالمة نحو الغيشاوة والعيامة والعيامة والعيامة والعيامة وكذلك أسماء الصناعات لاستنبال الصناعة على كل ما فيها نحو الخياطة والقصارة . وغيشية الأمر وتغيشاه وأغيشيته إيّاه وغيشيته . وفي التنزيل العزيز: يغيشي الليل النهار . وقال اللحياني : وقرى و يعشي الليل النهار ، وقال اللحياني : وقرى ويعشي الليل النهار ، قال : وقرى في الأنفال : يعشيكم النياس ، ويعشاكم النياس ، ويعشاكم النياس ، ويعشي وقوله تعالى : هل أتاك حديث العاشية ؛ قيل : الغاشية النيار لأنها تغشى وجوه الكفار . وغيشاء الغاشية النيار لأنها تغشى وجوه الكفار . وغيشاء والسرج والرحل والسين ونحوها .

والغَشْواء من المَعَزِ: التي يَغْشَى وجْهَهَا كُلَّهُ بِياضٌ وهِي بَيِنَهُ الغَشَا . والأَغْشَى من الحَيْلِ: الذي غَشْيَتَ عُرْتُهُ وجْهَهُ واتَّسَعَتْ ، وقيل: الأَغْشَى من الحَيْلِ وغيرها ما ابْيَضُ وأَسُهُ كُلُّهُ من بَيْنِ مَسَانَ عَسْدِهِ مثل الأَرْخَمِ . والغَشُواء : فَرَس حَسَّانَ ابْنِ سَلَمَة ، صِفة "غالِبة .

والغاشية : السّوّال الذين يَغْشُو نَكَ يَوْجُون فَضَلَك وَمَعْر وَفَك . وغاشية الرجُل : مَنْ يَنْتَابُه مِن زُوّار و وأصدقائه وغاشية الرّحل : الحديدة التي فوق المؤخرة . قال أبو زيد : يقال العديدة التي فوق مؤخرة الرّحل الغاشية ، وهي الدامغة . والغاشية : غاشية السّرج ، وهي غطاؤه . والغاشية : ما ألبس جَفْن السّيْف من الجُلُود من أسفل سارب السّيْف إلى أن يَبْلُغ تَعْل السّيْف ، وقبل : هي ما يَتَعْشَى قوائم السيوف من الأسفان ١ ؛ موله «من الاسفان » هكذا في الاصل تبا المعكم ، وفي القاموس : من الاسفار .

وقال جعفر بن ُعلْبة الحارثي :

نُقاسِمُهُم أَسْيَافَنَا شَرَّ قِسْمَةً ، ففينَا غَواشِيها ، وفيهم صُدُورُها

والغاشِية : دَاءُ يأْخُدُ فِي الجَوْفِ وَكَلَّهُ مِن التَّعْطِية. يقال : رماه الله بغاشيّة ؛ قال الشاعر :

### في بطنيه غاشِية "تُتَمَّمُهُ

قال: تُتَمَّمه تُهْلِكُهُ. قال أَبو عبرو: وهُو داءُ أَو وَرَم بِكُونُ فِي البطنَ بِعنِي الغاشِيَة. وقوله تعالى: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيهُم غاشِية منعذابِ اللهِ؟ أَي عُقوبة مُجَلِّلة تَعُمُّهُم.

واستَغشى ثيابَه وتَغشَّى بها: تَعَطَّى بها كَيَ لا يُركى ولا بُسْمَع. وفي التنزيل العزيز: واستَغَشُو اليَابَهُم وقال تعالى: ألا حين يَسْتَغَشُون ثيابَهُم (الآية) وقيل: إن طائفة من المنافقين قالوا إذا أغلَّمَ قنا أبوابنا وأرخينا يُستُورَنا واستَغشَينا ثيابنا وتَنينا صُدُورَنا على عداوة محمد، صلى الله ثيابنا وتنينا صُدُورَنا على عداوة محمد، صلى الله عليه وسلم، كيف يعلم بنا ? فأنول الله تعالى: ألا حين يَسْتَغشُون ثيابَهُم يَعْلَم ما يُسِرُونَ وما يُعْلَنُون ؟ اسْتَغشَى بْتُوْبِه وتَعَشَّى أَي تَعَطَّى.

# غَدَوْتُ لَغَشُوَةٍ فِي رَأْسِ نِيقٍ ، ومُورَة نَعْجَةٍ ماتَتُ هُزَالا

وغُسُمِي عليه غَشْيَة وغَشْياً وغَشَياناً : أغْمِي ، فهو مَعْشِي عليه ، وهي الغَشْية ، وكذلك غشية ، المَوْت . قال الله تعالى : نَظَرَ المَعْشِي عليه من المَوْت ، وقال تعالى : لهم من جهنم ميهاد ومن فوقيهم غَواش ؛ أي إغْماء ؛ قال أبو إسحق : زعم الحليل وسيبويه جميعاً أن النون ههنا عوض من الياء ، لأن غواش إلا يَنْصَرِف والأصل فيها غَواشي ، ،

إلا أن الضمة تحذَف ليُقلِها في الباء ، فإذا كذهبت الضمة أدخلت التنوين عوضاً منها ، قال : وكان سيبويه يذهب إلى أن التنوين عوض من ذهاب حركة الباء ، والباء سقطت للسكونها وسكون التنوين . وغشية فيشياناً : أتاه ، وأغشاه إباه غيره ؛ فأما قوله :

أَتُوعِدُ نِضُو المَضَرَحِيِ ، وقد تَرَى بعَيْنَيْكُ ربِّ النَّضُو بِغَشَى لَكُم فَرْدا?

فقد بكون يَغشى من الأفعالِ المُتَعَدَّية بحَرْفِ وغير حرف ، وقد تكون اللام زائدة أي يَغشا كم كقوله تعالى : قل عَسَى أن يكون رَدِف كم ب أي رَدِفكُم . وغَشِي الأمر غشياناً : باشرَه. وغشيت الرجُل بالسَّوط : ضَرَبْته .

والغشبانُ : إِنْيَانُ الرجُلِ المرأةَ ، والفِعْلُ غَشِيَ يَغْشَى . وغَشَى َ المرأَة َ غَشْيَاناً : جامَعَها . وقوله تعالى : فلما تَغَشَّاها حَمَلَت حَمَلًا خَفَمْفاً فَمَرَّت ا به ؛ كناية عن الجيماع . يقال : تغيَّش المرأة إذا عَلاها ، وتَجَلُّها مثله ، وقيل للقيامة غاشية لأنها تُجَلِّلُ الْحُلْق فَتَعُمُّهُم . ابْن الْأَثَير : وفي حديث المَسْعَى فإن الناسَ غَشُوه أي ازْدَحَسُوا عليه وكَثُرُوا . بِقَالَ: غَشْيَهُ كَيْفُشَاهُ غِشْيَانًا إِذَا جَاءَهُ، وغَشَّاهُ تَغْشَمَةً إِذَا عَطَّاه . وغَشَى الشيءَ إذا لانسَه . وغَشَى المرأة إذا جامَعها . وغُشَى عليه: أْغُنْمِي عليه . واسْتَغْشَى بِنُو بِهِ وَتَغَشَّى إِذَا تَغَطَّى، والجميع قد جاء في الحديث على اختلاف لفظه ، فمنها قوله : وهو مُتغَشَّ بثوَّبه ، وقوله : وتغشى أَناملَه أي تستُرها ، وقولُه : غَشَيْتُهُم الرَّحْمَة وغَشَيَّها أَلْوِانَ أَى تَعْلُمُوهَا ، وقوله : فلا يَغْشَنَا في مساجِدنا ، وقوله: وإن غشينًا من ذلك شيءٌ من القَصد إلى الشيء والمُناشَرَة ، وقوله : ما لم يَغْشُ الكَبائرَ ؛ ومنه

حديث سعند: فلسمّا دخل عليه وجده في غاشية ؛ الفاشية ': الدّاهية من خير أو شرّ أو مكثروه ، ومنه قبل للثقيامة الغاشية '، وأراد في غشية من غشيات المحوّت ، قال : ويجوز أن يُويد بالغاشية القو م الحيضور عند والذين يَغشو نه للخد مة والزيارة أي جماعة غاشية أو ما يَتغشّاه من كروب الوجع الذي به أي يُغطّه فظنن أن قد مات .

غضا : غَضَوَ ت على الشيء وعلى القَذَى وأَغْضِبْت : سَكِنَ " ؛ وقول الطرماح :

غَضِيًّ عن الفحشاء يَقْصُرُ طَرْفَهُ ، وإنْ يُهِلِّلِ ِ

يجوز أن يكون من غضا ، وأن يكون من أغضى كقولهم عداب أليم وضرب وجيع ، والأوال أجود . والإغضاء : إدناء الجنون . وغضى الرجل وأغضى : أطبق جمنيه على حد قية . وأغضى عنه عيناً على قدّى . وأغضى عنه طرفة : سده أو صد الإ أنشد ثعلب :

دَفَعْتُ إِلَيْهُ رِسُلُ كُو ْمَاءً جَلَّدُهُ ، وأَغْضَيْتُ عَنْهُ الطَّرْفَ حَتَّى تَضَلَّعًا وقول الشاعر :

كعتبيق الطئير 'يغضي ويُجَلُ يعني 'يغضي الجُنفُون مَرَّةً ويُجكَنِّي مَرَّةً ؛ وقال الآخر :

لم 'يغُضِ في الحَرَّبِ على قَدَاكا قال ابن بري: أَغْضَيْتُ ' يَتعَـدُّى ولا يَتعدَّى ؟ فمثاله 'متعدِّيْاً قول' الشاعر:

> فما أَسْلمَتْنَا عندَ ۚ يُومِ كُرِيهَةً ۗ ، ولا نَحنُ أَغْضَيْنَا الجِنُونَ عَلَى وَنْرِ

ومنه ما يُعْلَى عن عَلَيّ ، رضي الله عنه ; فكم أُغْضِي الجُنُفونَ على القَدْى ، وأَسْحَبُ دَبْلِي على الأَذَى ، وأَشْعَبُ مُتَعَدّ الأَذَى ، وأقدُولُ لعَلَّ وعَسى ؛ ومثاله غيرَ مُتَعَدّ قول الآخرا :

يُغضِي حياءً ويُغضَى من مَهابَتِه ، فما يُكلَّمُ إلا حِينَ يَبْتَسِمُ

وتَفَاضَيْتَ عَن فَلَانَ إِذَا تَفَابَيْتَ عَنه وَتَفَافَلَتْ. ولَيَلُ عَاضٍ : غَاطٍ . وقال ابن بزُرْج : لَيَلُ مُغْضٍ وغَاضٍ ، ومَقَامٌ فاضٍ ومُفْضٍ ؟ وأنشد : مُغْضٍ وغَاضٍ ، ومَقَامٌ فاضٍ ومُفْضٍ ؟ وأنشد : عَنْكُمْ كَرِاماً بِالْمَقَامِ الفَاضِ

وغَضَى الليلُ غُضُو ٓ أَ وأَغْضَى : أَلْبُسَ كُلُ شَيء . وأَغْضَى الليلُ : أَظْلَم . وليَلُ مُغْضٍ : لُغَة ٓ قليلة ، وأكثرُ ما يُقال ليَـٰل ٓ غاض ٍ ؛ قال ووْبة :

> َ يَخْرُ بُعْنَ مِنْ أَجُوازِ لَيْلِ غَاضِ ، نَضُو َ فَـدَاحِ النَّابِلِ النَّواضِي ، كَأْنَّمَا يَنْضَخْنَ بَالْحَضْخَاضِ

الحَضْخَاضُ : القَطِرِ ان مُ ثُويدُ أَنَّهَا عَرِ قَتْ مَن شَدَّة السَّيْرِ فَاسُودَتْ جُلُودُها. ولَيَّلَمَ "غَاضِية ": شَدَّ بِدَة الطَّلْمَة . ونار "غاضِية ": عَظيمة مُضَنَّة "، وهو من الأَضْداد . قال الأَزهري : قوله نار غاضية عَظيمة أُخِذَ من نار الفَضَى ، وهو من أُجود عَظيمة أُخِذَ من نار الفَضَى ، وهو من أُجود الوَّوُد عند العرب ، ورَجل "غاض : طاعم "كاس مَكُفي " ، وقد غَضَا يَعْضُو .

والغَضَى: سُجَر ؛ ومنه قول سُعَيْم عبد بني الحَسْماس :

كَأَنَّ النُّرَٰ يَا عُلْقَتَ فَوْقَ كَخُرِهَا ، وجَمْر غَضَى هَبَّتْ له الريحُ دَاكِياً

ومنه قولهم : ذِئْبُ غَضَيًى . والغَضَى : من نَباتِ الرمل له هَدَبُ كَهَدَبِ الأَرْطَى ؛ ابن سيده :

وقال ثعلب يُكنّبُ بالألِف ولا أدري لمَ ذلك ، واحدتُه غَضَاة ؛ قال أبو حَنيفة : وقد تكونُ الغَضَاة جَمْعاً ؛ وأنشد :

لَنَا الجَبَلَانِ مِن أَزَمَانِ عَادٍ ، وَمُجْتَمَعُ لَا الْأَلَاءَةِ وَالْغُضَاةِ

ويقال لِمَنْسِنِها: الغَضْيا. وأهلُ الغَضَى: أهـلُ تَجُدْ لِكَنْرُ تِهِ هنالك ؛ قالت أُمُّ خالِد الخَنْعَمِيَّة: لَـنْتَ سِماكـتاً تَطيرُ رَبَابُهُ ،

أيقادُ إِلَى أَهَلِ الْعَضَى بِرْمِامِ

وفيها :

رأَبْتُ لَمْمُ سِبِاءً قَوْمٍ كُرِهِنَهُمْ ، وأهلُ الغَضَى قومٌ علي كرام

أراد: كر هنتهم لها أو بها . ابن السكيت: يقال للإبل الكثيرة غضيًا ، مقصور "، قال: سُبْهَت عندي عَنابِت العَضَى . وإبل "غَضَوِيَّة": منسوبة إلى العَضَى ؛ قال:

كيف ترَى وقنع طلاحيًاتها ، بالغضويًات على علاتها ؟

و إبسِلُ غاضية وغَواضٍ وبعيرُ غاضٍ : يأكل الفَضَى ؛ قال ابن برى : ومنه قول الشاعر :

أَبِعير. عض أَنتَ ضَخَمْ وأَسُهُ ، تَشْنُنُ المَشَافِرِ ، أَمْ بِعيرِ عَاضٍ ?

وبعير" غَض : يَشْنَكِي بَطْنَهُ مِن أَكُلِ الغَضَى ، والجَمع غَضِية " وغَضَايا ، وقد غَضِيت عَضَى ، وإذا نَسَبُنَه إلى الغَضَى قلت بعير" غَضُوي . والرّمث والغضى إذا باحتنهما الإبيل ولم يَكُن لما عُقْبة من غير هما يُصِيبُها الداء فيقال : ومَشِت وغَضِية " . وأرض غَضَيا: وغَضِية " . وأرض غَضَيا: كثيرة الغضَى . والغضَياء ، مدود" : منبت الغضى

ومُختَمَعُهُ . والغَضَى : الحَمَرُ ؛ عن ثعلب ، والعرب تقول : أَخْبَثُ الذَّنّابِ ذِنْبُ الغَضَى ، وإلما صاركذا لأنه لا يُباشِرُ الناس إلا إذا أراد أن يُغيرَ ، يَعنُونَ بالغَضَى هنا الحَمَرَ ، فيا ذكر ثعلب ، وقيل : الغَضَى هنا هذا الشَّجَرُ ، ويزعُمون أنه أَخْبَتُ الشَّجَرَ ويزعُمون أنه أَخْبَتُ الشَّجَرَ دُنّاباً .

وذِ أَابُ الْفَضَى : بنُو كعبِ بنِ مالكِ بن حَنْظَلَة ، مُشَهِّهُوا بِتلَكَ الذَّابِ لِحُبْشِهَا . وغَضْيَا ، معرفة "مقصور" : ما أنَّه "من الإبلِ مشل هُنَيْدَ أَ ، لا يَضَرفان ؟ قال :

ومُسْتَبَدل مِن بَعْد غَضْيَا صُرَيْمَة ، فأَحْر به من طُول فَقْر وأَحْرِيَا أراد: وأحرين ، فجعل النون ألفاً ساكنة . أبو عمرو: العَضْيانَة من الإبل الكِرام . وغَضْيان : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

فَصَبَّحَتْ ، والشمس ُ لَم تُقَطَّبِ عَيْناً، بِغَضْيانَ ، تَنجُوجَ العُنْبُبُ

غطي : غَطَى الشَّبابُ غَطَياً وغُطِياً : امْنَالاً . يقال الرجُلِ إذا امْنَالاً سَباباً : غَطَى يَعْطِي غَطْياً وغُطْياً وغُطِياً ؟ قال رجل من قبس :

كِمْمِلُـٰنَ مِرْباً غَطَى فيه الشَّبابُ مَعاً ، وأَخْطَأَتُه عُيُونُ الجِنِّ والحَسَدُ وهذا البيت في الصحاح :

وأخطأته عيون الجين والحسدة

قال ابن سيده: وكذلك أنشده أبو عبيد؛ ابن بري: قال ابن الأنباري أكثرُ الناس يروي هذا البيت: وأخطأتُه عنونُ الجن والحسَدَه

واحطاته عيون الجِن والحسا وإنما هو :

وأخطأته عبون الجن والحسك

وبعده:

ساجي العيون غضيض الطرف تخسبه بوماً ، إذا ما مشى ، في لينه أو د اللحياني : غطاه الشباب يغطيه غطئياً وغطياً وغطياً وغطاه كلاهما ألبسه ، وغطاه الليل وغطاه : ألبسه فظئمته ؛ عنه أيضاً . وغطت الشجرة وأغطت :طالت أغضائها وانبسطت على الأرض فألنست ما حولها ؛ وقوله أنشده ان قتمة :

ومِن تَعَاجِيبِ خَلَقِ اللهِ غَاطِيَةُ"، يُعْضَرُ منها مُلاحِي وغِرْبِيبُ

إِنَّا عَنَى بِهِ الدَّالِيَةَ ، وَذَلِكُ لَسُمُو هَا وَبُسُوهُا وانتِشَارِهِا وَإِلْنَاسِهَا . المفضل : يقال للكر مَةِ الكثيرة النَّوامي غاطية " . والنَّوامي : الأغضان ، واحد ثَها نامية " . وغَطَى الشيءَ يَعْظِيهِ غَطْياً وغَطَّى عليه وأغْظاه وغَطاه : سَتَره وعَلاه ؛ قال:

أَنَا ابنُ كِلابِ وَابنُ أُوسٍ ، فَمَن ۚ يَكُنُنُ قِناعُهُ مُغُطِيّاً فَإِنِي مُجْتَلَى وفي النهذيب : فإنى لَـمُجْتَلَى . وفــلانُ مَغُطَى ۖ

القِناعِ إِذَا كَانَ خَامِلَ الذَّكْرِ ؛ وقال حسان : رُبِّ حِلْمٍ أَضاعه عَدَمُ المَا

ل ، وجَهُل غَطَّى عليه النَّعِيمُ

قال أبو عبد الله بن الأعرابي : حُكِي أَنَّ حسانَ ابن ثابت صاح قبل النُّبوّة فقال : يا بني قبلة ، يا بني قبلة ، يا بني قبلة ، يا بني قبلة ! قال : فجاءه الأنصار ' يُهْرَ عُونَ إليه قالوا : ما دَهاك ؟ قال لهم : قلت الساعة بيتاً خَشيت أَن أموت فيدّعيه غيري ! قالوا : هاته ، فأنشدهم هذا المدت :

رُبُّ حِلْم أَضَاعَه عَدَمُ المَالِ وَالْغِطَاءُ: مَا غُطِئيَ بِه . وَفِي الحَدَبِث : أَنْهُ نَهَى أَن

يُعطَّيِّ الرجلُ فاهُ في الصلاة . ابن الأثير: من عادة العرب التَّلَثُم بالعَمامُ على الأَفنُواه فنهُوا عن ذلك في الصلاة ، فإن عرض له التَّناوْب جاز له أَن يُغطِّيه بَتُو به أَو يده لحديث ورد فيه . وقالوا : اللهم أَغط على قلَبُه أَي عَسَ قلبُه . وفعلَ به ما غطاه أَي ما ساءًه . وماءٌ غاط : كثيرٌ ، وقد غطى يَغطي ؛ قال الشاعر :

يَمُرُ \* كَمُزْ بِدِ الْأَعْرَافِ غَاطِ

ابن سيده: وغطا الشيء غطوراً وغطاه تغطية وأغطاه وادراه وسترور . قال : وهذه الكلمة واوية ويائية ، والجمع الأغطية ، وقد تغطئى. والغطاة: ما تغطئى به أو غطئى به غيره . والغطاية : ما تغطئت به المرأة من حشو النياب تحت ثبابها كالغلالة ونحوها ، قالبت الواو فيها ياء طلب الحقة مع قرب الكسرة .

وغَطَا الليلُ يَغُطُو ويَغُطِي غَطُواً وغُطُواً إِذَا غَسَا وأَظْلُم ، وقيل : ارْتَفَع وغَشَّى كُلَّ شيءٍ وألبسه ، وغَطَا الماء . وكل شيءٍ ارْتَفَع وطالَ على شيءٍ فقد غُطا عليه ؛ قال ساعدة بن ُجؤيَّة :

كذَوائِب الحَفا الرَّطِيبِ غَطَا به عَبْلُ"، ومَدَّ بجانبيه الطُّحْلُبُ

غَطا به : ارْتَفَع . وليـلُ غاطٍ : مظـُلِم ۗ ؛ قال المجاج :

حتى تَلا أَءْجازَ لَـيْل ِ غاط ِ

ويقال: غَطا عليهم البَلاة . وأَغْطَى الكَرْمُ : جَرَى المَاءُ فيه وزادَ ، وكُلُّ ذلك مذكورٌ في الواو والياء. غفا : الأَزهري : عَفا الرجل وغيره غفوة إذا نامَ نومةً خَفيفة . وفي الحديث : فعَفَوْتُ عَفْوةً أي نَمْتُ نَوْمةً خَفيفة . قال : وكلام العرب أَغْنُفي ، وقَلْتُما

يقال غَفا . ابن سيده : غَفى الرجلُ غَفْيَةً وأَغْفى نَعَس . وأَغْفَيتُ إغفاءً نِمْتُ . قال ابن السكيت: ولا تقُلُ عَفَوْتُ . ويقال : أَغْفى إغْفَاءً وإغْفاءًة إذا نام . أبو عمرو : وأَغْفى نام على الغَفا ، وهو النَّبْنُ في بَيْدَرِه .

والعَفْيَة ': الحَفْرة التي يَكْمُن فيها الصائد ، وقال اللحاني : هي الزُّيْمة .

والغنى: ما يَنْفُونَه من إبلهم. والغنى، منقوص به المُنْوَان والقَصَل ، ما يُخْرَج من الطعام فير مى به كالزّوان والقَصَل ، وقيل : غنى الحِنْطة عيدانها، وقيل : الغنى محطام البُر وما تَكسَّر منه ، وقيل : هو كل ما يُخْرَج منه فير مى به . ابن الأعرابي : يقال في الطعام حصكة وغفاة " وحنالة " كل حصكة وغفاة " ، مدود ، وفغاة " وحنالة " كل ذلك الرّدي الذي يُومى به . قال ابن بري : والغنا قشر الخنطة ، وتكنيبته غفوان ، والجمع أغفانه، وهو سقط الطعام من عيدانه وقصيه ؛ وقول أوس :

# حَسِبْتُمُ وَلَـدَ البَرْشَاءِ قَاطِبَةً نَقُلُ السِّمَادِ وتَسْلِيكاً غَفَى الغَيِيرِ إ

يجوز أن يُعنى به هذا ، ويجوز أن يُعنى به السّفيلة ، والواحدة من كلّ ذلك غفاة ". وحنطة غفية " : فيها غفّى على النسّسب . وغفّى الطعام وأغفاه : نتقاه من غفاه . والغفى : قشر مغير يعلو البُسر ، وقيل : هو التّمر الفاسيد الذي يَعلُظ ويصير فيه مثل أجنيحة الجراد ، وقيل : الغفى آفة "تصبب النّخل ، وهو شيئه الغبار يَقعَ على البُسر فيمنعه من الإدراك والنّضج ويمسّخ طعمه . والعنفى : محافة التمر ودفاق التمر . والعنفى : المير بالعبن المولاد والعنه .

المهملة والياء المثناة .

لُ غَفْيَةً وَأَعْنَى دَاءٌ يقع فِي النَّيْنِ فِيُفْسِدُه ؛ وقول الأَعْلَب :

قَدْ سَرَّ فِي الشَّيْخُ الذي سَاءَ الفَّتَى ،

إذْ لَمْ يَكُنْ مَا ضَمَّ أَمْسَاد الغفى

أَمْسَادُ الغَفَى: مُشَافَة الكَنتَانِ ومَا أَشَبْبَهَ. ابن سيده في غَفَا بالأَلف: غَفَا الشيءُ غَفُواً وغُفُواً طَغَا فَوْقَ المَاء. والغَفُو والغَفُو أَ جبيعاً: الزُّبْيَة ؟ عن اللحاني.

غلا: الغَلاءُ: نَقَيضُ الرَّخْصِ . عَلَا السَّعْرُ وغيرُ و يَعْلُو عَلاءً ، ممدود ، فهو غال وعَلَيْ ؛ الأخيرة عن كراع . وأَغْلاهُ الله : تَجعَلَه غالِياً . وغالى بالشيء : اشْنَرَاهُ بشَمَن غال ٍ وغالى بالشيء وغَلاه : سامَ فَأَبْعَطَ ؛ قال الشاعر :

> نُعْالِي اللَّحْمَ للأَضْيَافِ نِيثاً ، وننُو ْخَصُهُ ۚ إِذَا نَضِجَ القَدَرِ ُ

فحذف الباء وهو يريدُها ، كما يقال لَعَبِثُ الكِعابِ ولَعَبِثُ الكِعابِ ، المعنى نُعالى باللَّحمِ . وقال أبو مالك : نُعالى اللَّحمَ نَشْتَريه عالياً ثم نَبْدُ لُهُ ونُطْعِمُهُ إذا نَضِجَ في قُدُودِنا . ويقال أيضاً : أَعْلَى ؛ قال الشاعر :

كَأَنَّهَا 'در"ة أَغْلَى السِّجار' بهَا

وقال ابن بري : شاهد ُ أَغَنْلَى اللَّهُمَ قُولَ سَبْبِ بن البَر ْصاء :

> وإني لأغنلي اللحم نيئاً ، وإنني لمُنسُ بهَيْن ِ اللحم ِ ، وهو نَضِيجُ

الفراء: غالَيْتُ اللحم وغالَيتُ باللحم جائز. ويقال: غالَيتُ صداق المرأة أي أغلَيته ؛ ومنه قول عمر، وضي الله عنه: لا تُغالوا صُدُقات النساء، وفي رواية: في صَدُقاتِهنَ لا تُغالُوا صُدُق النساء، وفي رواية: في صَدُقاتِهنَ أي لا تُبالِغُوا في كثرة الصَّداق ، وأصلُ الفلاء

الارتفاع ُ ومُجاوَزَة القَدَّر ِ فِي كُلِّ شَيء . وبِ مُتُهُ بالفَلاء والفالي والغَلِيِّ ؛ كَلَهن ً عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> ولو أنَّا نُباع ُ كَلامَ سَلْمَى ، لأَعْطَيْنَا بِهِ ثَمَناً غَلِيًّا

وغَلا في الدَّينِ والأَمْر يَغْلُمُو غُلُمُو ۗ : جَاوَزَ حَدَّه . وفي التنزيل : لا تَغْلُوا في دينِكم ؛ وقال الحَرَث بن خالد :

> خُمْصَانة قَالِق مُوَسَّحُهُا ، رُؤد الشَّبَابِ غَلا بِهَا عَظْمُ

التهذيب : وقال بعضهم غَلَوْت في الأَمر غُلُوّاً وغَلانِيَةً وغَلانِياً إذا جاوزُ تَ فيه الحَدّ وأَفْرَ طُت فيه ؛ قال الأعشى : أنشده ابن برى :

أُو ۚ زِدْ عليه الفَلانِيا

وفي التهذيب: زادوا فيه النونَ ؛ قال ذو الرمة : وذو الشّنَّء فاشْنَأَه ، وذو الوِدِّ فاجْزِه على وده ، وازدد عليه العَلانيا

زاد فيه النون . وفي الحديث : إياكم والفُلُو " في الدين أي التَّسَدُّدَ فيه ومجاوزة الحَدّ ، كالحديث الآخر : إن هذا الدين مَتين فأو غل فيه برفش ، وقيل : معناه البحث عن بواطن الأسنياء والكَسْف عن علكها وغوامض متعبداتها ؛ ومنه الحديث : وحامل القرآن غير الفالي فيه ولا الجافي عنه ، إنحا قال ذلك لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر بها القصد في الأمور ، وخير الأمور أو ساطها .

كلا طَرَفَي قَصْدِ الْأَمُورِ ذَمَيْمُ

والغُلُو : الإعداد . وغَلَلا بالسَّهُم يَعْلُو عَلَواً وغُلُواً وغالَى بِه غِلاءً : رَفَع يَدَه بِرِيد بِه

أَقْصَى الغاية وهو من التجاوز ِ ؛ ومنه قول الشاعر :
كالسَّهُمْ أَرْسَلَهُ مِنْ كَفَّهُ الغالي
وقال الليث : وم. به ؟ وأنشد الشياخ :

وقال الليث : ومى به ؛ وأنشد للشماخ : كما سَطَع المِرِّيخُ سَمَّرُه الغالي

والمُنفالي بالسَّهُمْ : الرافعُ يدَ ويريدُ به أَقْصَى الغايةِ . ورجلُ غَلَامٌ : بَعيدُ الغُلُو ً بالسَّهُم ؛ قال غَيْلانُ الرُّبَعِي يصف حَلْبُهُ :

> أَمْسَوْ الْفَقادُ وَهُنَ حُولَ الْمِيطَاءُ عَائِنَيْنِ بَغِلاءِ الْفَلاَءُ

وغَـلا السَّهُمُ نفسُه : ارْنفَع في خَهـابِه وجاوَزَ المَدَى ، وكذك الحِجَر ، وكلُّ مَرْماةً من ذلـك عُلُورَة \* وأنشد :

من مائة ٍ زَكْخ ٍ بمر يخ ٍ غال

وكلُّه من الارتفاع ِ والتُّجاوز ِ ، والجمع ُ عَلَـوات ٌ وغيلات .

وفي الحديث: أهدى له يَكْسُومُ سِلاحاً وفيه سَهُم فسَمًّاه قِتْرَ الفِلاء ؛ الفِلاء ، بالكسر والمد" : من غالبَيْته أُغالِيه مُغالاه وغَـلاء إذا رامَيْتَه ، والقِيّرُ سَهُم الهَـدَف ، وهي أَيضاً أَمَـد ُ جَرْي الفَرَسِ وشوطه ، والأصل الأول .

وفي حديث ابن عمر: بَيْنه وبينَ الطّريق عَلَوهُ "؛ الفَلْوَةُ : قدرُ رَمْيةٍ بِسَهْمٍ ، وقد تُسْتَعْمَل الفَلْوَة في سِباقِ الحَيْلِ ، والفَلْوَةُ الفاية مقدار رَمْيةٍ . وفي المثل : جَرْيُ المُنْهُ كيات غِلاةً .

والمغلاة ': سهم" يُنتَّخَذُ لمفالاة الفَلْوَة ، ويقال له المغللي ، بلا هاء ؛ قال ابن سيده : والمغلى سَهم " تُغلى به أي تُرْفَع ' به اليد' حتى يَتَجاوزَ المِقدارَ أو يقارِب ذلك . وسهم 'الغلاء ، ممدود" : السهم 'الذي

يقدّر به مَدَى الأَمْسِالِ والفراسِخِ والأَرضِ الـتي يُسْتَبَقُ إليها . التهذيب : الفَرْسَخ التامُ خَمسُ وعشرون غَلُوءً .

والغُلُو ُ فِي التَّافِية : حركة ُ الرَّوِيِّ السَّاكِن ِ بَعْدَ مَّام ِ الوَزْنِ ، والغَالي : نُونُ وَائْدَة بَعْدَ تَلْكُ الْحَرَكَة ، وذَلْكُ نَحُو قُولُه فِي إنشاد مِن أَنشده هَكذا :

وقاتِم الأعماقِ خاوي المُختَرَقِنْ

فحركة القاف في الغُلُو ، والنون بعد ذلك هي الغالي ، وإغا أشتُق من الغُلُو الذي هـو التجاو ُز ُ لقدر ما يجب ، وهو عندهم أفيحش من التّعدي ، ولا وقد ذكرنا التّعدي في الموضع الذي يَليق به ، ولا يُعتَد به في الوزن لأن الوزن قد تناهى قبله ، وعلوا ذلك في آخر البيت بمَنْزلة الحَرْم في أو له . والدابَّة تَعْلُو في سَيْر هـا عَلُوا وتَعْتَلي بخنة والمابًا ؛ وأنشد :

فَهُمِي أَمَامَ الفَرْ قَدَيْن تَعْتَلِي

ابن سيده : وغَلَـت الدابة في سَيرِها غُلُـوًا واغْتَلَت الرُّتَفَعَت فجاوَزَت حُسُنَ السَّيْر ؛ قال الأعشى :

جُمالِيَّة تَغْتَلِي بالرَّداف ، إذا كَذَبَ الآثماتُ الهَجِيرَا

والاغتلاء: الإسراع ؛ قال الشاعر:

كَيْفَ تَرَاهَا تَغْنَلَي يَا شَرْجُ ، وقد سَهَجْناها فَطال السَّهْجُ ?

وناقــة " مِغـُــلاة ' الوهـق ِ إذا تَو َهـُقت أخفافهُا ؛ قال رؤية :

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ مِغْلاةِ الوَّهَقُ ، مَضْبُورَةٍ قَرَّواءَ هِرْجابِ فُنْتُقْ

الهاء للمُنفِّتَرَق ، وهو المفازة . وغَلا بالجارية والغلام

وغُلُوانُ الشَّبَابِ وغُلُواؤَه : سُرْعَتُهُ وأُولُه . أَبُو عبيد : الفُلُواءُ ، ممدودُ ، سرعة الشبابِ ؛ وأنشد قول ابن الرُّقَيَّات :

> لَمْ تَكُنْتُفِتْ لِلِدَاتِهَا ، ومَضَنْ عَلَى غُلُوائِهَا

> > وقال آخر :

فَمَضَى على غُلمَوائِه ، وكأنه تَجُمْ مَرَتْ عَنْهُ الْغُيُومُ فَلاحَا وقال طُفَمَل :

فَمَشُوا إلى الهَيْجاء ، في غُلُوائِها ، مَشْنَيَ اللَّيُونِ بِكُلِّ أَبْيَضَ مُذَهَبِ وفي حديث علي ، رضي الله عنه : 'شَمُوخ أَنْفِه وسُمُو عُنْلُوائِه ؛ غُلُوا الشبابِ : أَوَّلُه وشِرَّتُه ؟ وقال ابن السكيت في قول الشاعر :

> خُمْصَانَة قَلِق مُوَسَّحُهُا ، رُدُد الشبابِ غَلا بِها عَظْمُ

قال : هذا مثل ُ قول ابنِ الرقيات :

لَمْ تَلْتَفِتْ لِلِدَاتِهَا ، ومَضَتْ عَلَى غُلُوانْهَا

وكما قال :

كالغُصْن في غُلُـوائِهِ المُتَأَوَّدِ
وقال غيرُه : الغالي اللَّحْمُ السَّمِينُ ، أُخِذَ منه قوله :
غَــلا بهـا عَظْمُ إذا سَمِنتُ ؟ وقال أبو وجُزَّة السَّعْدى :

تَوَسَّطُهَا غال عَتِيقٌ ، وَوَانَهَا مُعَرَّسٌ ، وَوَانَهَا مُعَرَّسٌ مَهُر يَّ ، بهِ الذَّيْلُ بَلْمُعُ

أرادِ بُعَرَّس مَهْرِي تَحمُلُهَا الذي أَجَنَّتُهُ في وَحَمِيهِا مِن ضِراب جَمَل مَهْرِي أَي تَوَسَّطُهَا تَشَعُم عَتِيق في سنامِها . ويقال الشيء إذا ال تَفَع : قد غَلا ؟ قال ذو الرمة :

فما زال َ يَغْلُو حُبُّ مَيَّة عَنْدَنَا ، وبَزْدَادُ حَتَى لَم تَنْجِدُ مَا تَزْيِدُهَا وغَلا النَّبْت : ارْتَفَع وعَظُم َ والنَّنَفُّ ؛ قال لبيد:

فغكا فُرُوعُ الأَيْهُقانَ ، وأَطْفَلِتَ ، بالجُلَلْهُنَيْنِ ، ظِباؤها ونَعامُها وكذلك تغالى واغْلَـوْلَـى ؛ قال ذو الرمة :

مًّا تَعَالَى مِنَ البُهْمَى دَوَائِبُهُ بالصَّيْفِ، وَانْضَرَجَتْ عنه الأكامِيمُ

وأغلى الكرام : التف ورَقه وكثرت نواميه وطال . وأغلاه : خفف من ورَقه لير تفيع ويبغود . وكل ما ارتفع فقد غلا وتغالى . وتغالى ليحمه : انتحسر عند الضاد كأنه ضد . التهذيب : وتغالى لحم الدابة أو الناقة إذا ارتفع وذهب ، وقبل : إذا انتحسر عند التضيير ؟ قال ليد :

فإذا تَغالى لَحْمُهُما وتَحَسَّرَتُ ، وتَقَطَّعت بعد الكلال ِ خِدامُها

تغالى لَيَعْمُهُما أَي ارْتَفَع وصَارَ عَلَى رُوْوس العِظام، ورواه ثعلب بالعين غير المعجمة. والعُلْمُواءُ: الغُلُوءُ. وغَلَمْت القِدْرُ، وغَلَمَت القِدْرُ، وغَلَمَت القِدْرُ، والجُمَرَ فَهُ مَا عُلَمْهَا وَغَلَمَانًا وأَغَلَاها وغَلَمْها ، ولا يقال غَلِيت ، قال أَبو الأسود الدُّوَلِي :

ولا أقول ُ لقِد ر القَو م : قد غَلِيت ، ولا أقول ُ لباب الدَّار : مَعْلُمُونَ ُ

أي أني فَصِيح لا ألْحَـن ُ. ابن سيده : قال ابن دريد وفي بعض كلام الأوائـل أن ماءً وغَلَـّه ، قال : وبعضهم يرويه : أز ً ماءً وغَلَـّه .

والغالية 'من الطليب : معروفة وقد تَعَلَّى بها ؟ عن ثعلب ، وعَلَّى غيرَ ، يقال : إنَّ أولَ من منها ها بذلك سليمان بن عبد الملك ، ويقال منها تَعَلَّلت ُ وتَعَلَّقت ُ وتَعَلَّيْت ، كله من الغالية . وقال أبو نصر : سألت الأصمعي هل يجوز تعكلت ؟ فقال : إنْ أرَدْت أنك أدْخَلْته في لحيتيك أو شاربك فجائز " . والغلوى : الغالية في قول عدي ابن زيد :

يَنْفَحُ من أَرْدَانِهَا المِسْكُ والـ مَنْبَرُ والعَلَوى ولَـُبنى قَفُوص

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنت أُغَلَّف أُ لِحْيَة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالغالية ؟ قال : هو نوع من الطليب مُركَبُ من مسك وعَنْبَر وعُود ودُهْن ، وهي معروفة ، والتَّغلُّف بها التَّلَطُتُخ .

غما: ابن درید: غما البیت یغموه غموا ویغمیه غمنا إذا غطاه بالطین غمنا إذا غطاه بالطین والخشب والغما: سقف البیت، وتثنیته غموان وغمیان، وهو الغماء أیضاً، والکلمة واویة ویائیة. وغمین علی المریض وأغمین علیه: غشین علیه نمافاق . وفي النهذیب: أغمین علی فلان إذا نظن أنه مات ثم یر جیع حیاً. ورجل غمی : مغمی علیه، وامرأه غمی کذلك، و کذلك الاثنان والجمع والمؤنث لأنه مصدر "، وقد ثناه بعضهم وجمعه فقال: رجلان غمیان ورجال أغماء. وفي التهذیب : غمیان فی الذکیر والتأنیث . ویقال:

تَرَكْتُ فلاناً غَمَى ، مقصور مثل قعنى أي مغشياً عليه . قال ابن بري : أي ذا غمى لأنه مصدر . يقال : غمي عليه غمئى وأغمي عليه إغماء ، وأغمي عليه فهو مغمئى عليه ، وغمي عليه فهو مغمي عليه فهو مغمي عليه فهو مغمي عليه فهو مغمي عليه فهو المنشر ف على الموت، ولا يثنى ولا يجمع ، ورجال غمئى وامرأة غماً . وأغمي عليه الحبر أي استعجم مثل غم . التهذيب : ويقال رجل غما ي ورجلان غميان إذا أصابه مرض ؛ وأنشد :

فراحواً بيَحْبُورِ تَشْفُ لِحاهُمُ غَمَّى ، بَيْنَ مَقْضِيَّ عليه وهائيع

قال: يَحْبُورُ رَجِلُ نَاعِم ، تَشْفُ : تَحَرَّكُ . الفراء: تَرَكَتْهُم غَمَّى لا يَتَحرَّكُونَ كَأَنَّهم قد الفراء: تَركَتْهُم غَمَّى البيت فقصر، وقال: عَمَّى البيت فقصر، وقال: أقرب لها وأبعد إذا تكلئمت بكلمة وتكلئم الآخر بكلمة ، قال: أنا أقرَب لها منك أي أنا أقرَب لها المنك أي أنا أقرَب فإذا لله الصواب منك. والغمَّى : سَقْفُ البيت ، فإذا كسرت الغبي مَدَدَث ، وقيل : الغبي القصب وما فوق السقف من التراب وما أشبهه ، والتنية غميان وغمران ؛ عن اللحاني ، قال : والجمع غمران ؛ عن اللحاني ، قال : والجمع وأن أغيية جمع غما على وأند ية ، وقد وأن جمع غمل إنا هو أغما تكنق وأنقاء . وقد فرا بيت وغمي عليه أي غطى ؛ وقال الجعدي يصف غمي عليه أي غطى ؛ وقال الجعدي يصف ثوراً في كناسه :

مُنكِّب رَو ْقَيْه الكِناسَ كَأَنه مُنكِّب مُفَشَّى عَمِّى إِلا إِذَا مَا تَنَشَّرا

قال : تَنَسُّر خُرج من كناسه . قال ابن بري :

غَمَى كُلِ شِيءٍ أَعلاه . والغَمَى أَيضاً : مَا غُطَّيٍ بِهِ الفرسُ لَيَعْرَقَ ؟ قال غَيْلانُ الرَّبَعي يصف فرساً: مُداخَلًا في طوَل وأَغْماء

وأغيي بومنا: دام عَينه . وأغييت ليكتنا: غيم هلالها ، ولينكة معنها قد . وفي حديث الصوم: في هلالها ، ولينكة معنها قد . وفي حديث الصوم: فيان أغيي علينكم ، وفي رواية : فإن عمي علينكم . يقال : أغيي علينا الهلال وغيلي ، فهو معني ومنعي إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة ، كما يقال عم علينا . وفي السباء غيل وغيبي إذا غيم عليه الهلال ، وليس من لفظ عمي المولال من إذا غيم عليه ما الملال ، والنعم عليه وأصل التغيية الستر والتعطية ؛ ومنه أغيب على المريض إذا أغشي عليه كأن المريض إذا أغشي عليه ، كأن المريض ستر عقلك وغطاه ، وهي لملة الغيم ؟ قال الراجز :

لَيْلُمَة 'غشّى طامِس هِلالُها أُو ْغَلَنْتُها ومُكثّر َهُ إِيغالُها

قال ابن بري : هذا الفصل ذكره الجوهري همنا ، وحق هذا الفصل أن بذكر في فصل غمم لا في فصل غمى لأنه من غم عليهم الهلال . التهذيب : وفي الحديث فإن غملي عليكم ، وفي رواية : فإن غم عليكم ، وفي رواية : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ، والمعنى واحد . يقال : غم علينا الهلال فهو مَغمُوم "، وأغمي فهو مُغمَى . وكان على السماء غمي "، مثل غشي ، وغم ، فحال دون روية الهلال .

غنا: في أسماء الله عز وجل: الغنبي أ. ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتَاجُ إلى أحد في شيءٍ وكل أحَد مُحْتَاجُ إليه، وهذا هو الغني المُطْلَقُولا يُشارِك

الله تعالى فيه غير و ، و من أسمائه المُغني ، سبحانه و تعالى ، و هو الذي يُغني من يشاء من عباد و . ابن سيده : الغنى ، مقصور " ، ضد الفَقْر ، فإذا فتُتبح مُد ؛ فأما قوله :

#### سَيُغْنِينِي الذي أَغْنَاكَ عَنِي ، فلا فَقُرْ يدُومُ ولا غَنَاءُ

فإنه أيروى بالفتح والكسر، فبن رواه بالكسر أراد مصدر غائبت، ومن رواه بالفتح أراد الغنى نفسه؛ قال أبو إسحق: إغا و جهه ولا غناء لأن الفناء غير خارج عن معنى الغنى ؛ قال: و كذلك أنشده من بُوثَى بعلمه . وفي الحديث: خير الصدقة ما أبقت غني ، وفي رواية: ما كان عن ظهر غني أي ما فضل عن قُوت العال و كفايتهم ، فإذا أعطيتها غيرك أبقيت بعدها لك ولهم غني ، أغطيتها غيرك أبقيت بعدها لك ولهم غني ، فإذا أعطيتها غير ك أبقيت بعدها لك ولهم غني ، فإذا أعلن عن المستفاء منها أم من أعطيته عن المسألة في خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة في قال : ظاهر هذا الكلام أنه ما أغنى عن المسألة في العبر عن ذلك . وفي حديث الحيل: رجل و بَطها تغنياً و تعنقاً أي استيفناء بها عن الطلب من الغاس .

وفي حديث الجنمعة : من استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه ، والله عني تحميد ، أي اطرحه الله ورمى به من عينه فعل من استغنى عن الشيء فلم يَلْتَفَيْت إليه ، وقيل : جزاه جزاه ستغنائه عنها كقوله تعالى : نسوا الله فنسيهم . وقد غني عنه عننية وأغناه الله . وقد غني غنى واستغنى واغتنى وتغانى وتغنى فهو غني . وفي الحديث : ليس منا من لم يتغن القرآن ؛ قال أبو عبد : كان سفيان بن عينة يقول ليس منا من لم يستغن

بالقرآنِ عن غيرِه ولم يَــذهبُ به إلى الصوت ؛ قال أبو عبيد : وهذا جائزُ فاش في كلام العرب ، تقول: تَعَنَيْت تَعَانَيْت تَعَانَيْت تَعَانَيْت تَعَانَيْت أَيَّت تَعَانِياً أَيْضاً ؛ قال الأَعْشى :

## وكُنْتُ الْمُرَأَ زَمَناً بالعِراق ، عَفِيفَ المُناخِ طَويـلَ التَّغَنُ

ربد الاسْتَغْنَاءَ، وقبل : أَرَادَ مَنْ لَمُ يَجْهُرَ بِالقراءة . قال الأزهري : وأما الحـديث الآخر ما أذنَ الله لشيءِ كَأَدْ نِهِ لنِّي مِنْ يَتَّغَنَّى بالقرآن كِجْهَرُ به ، قال: فإن عبد الملك أخبر في عن الربسع عن الشافعي أنه قال معناه تحسينُ القراءة وتَرْقَعَهُما ، قال : وبما 'مُحِقَقُ ذلك الحديث' الآخر' زَيِّننُوا القرآن بأصواتك، قال : ونحو َ ذلك قال أبو عسد ؛ وقال أبو العباس : الذي تحصَّلْنناه من تُحفَّاظ اللغة في قوله ، صلى الله عليه وسلم : كَأَذَ نُـهِ لِنَبِي ۗ يَتَغَنَّى بالقرآنِ ، أَنه عـلى مَعْنَيِّينَ : على الاستغناء ، وعلى النَّطْنُريبِ ؛ قال الأزهري: فمن ذهب به إلى الاستفناء فهو من الغني، مقصور ، ومن ذهب به إلى التَّطريب فهو من الفناء الصُّوَّت ، بمدود . الأصمعي في المقـصور والممدود : الغنى من المال مقصور"، ومن السَّماع ممدود، وكلُّ مَنْ رَفَع صوتَه ووَالاهُ فَصَوْتُهُ عَند العرب غناءٌ . والغَنَاءُ ، بالفتح : النَّفْعُ . والغناء ، بالكسر : من السَّماع . والغينَى ، مقصور " : اليَّسار ". قال ابن الأعرابي : كانت العرب تتَغَنَّى بالرُّ كُبانيُّ ١ إذا رَكبَت الإبلَ ، وإذا جَلبَست في الأَفننية وعلى أَكْثُر أَحوالها ، فلمَّا نَزَلَ القرآنُ أَحبُّ النَّيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، أن يكون هجيِّيرَ اهُم بالقرآن ١ قوله « الركباني » في هامش نسخة من النهاية : هو نشيد بالمد والتمطيط يعني ليس منا من لم يضع القرآن موضع الركباني في اللهج به والطرب عليه .

مكان التَّفَتْي بالرَّ كنباني ، وأول من قراً بالألحان عنبيد الله بن أبي بكرة ، فور ثه عنه عبيد الله ابن عمر ، ولذلك يقال قرأت العبري ، وأخذ ذلك عنه سعيد العلاف الإباض . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وعندي جاريتان تُعَتَّبان بغناء بعاث أي تُنشدان الأشعار التي قبلت يوم بعاث، وهو حرب كانت بين الأنصار ، ولم تر د الغناء المعروف بين أهل اللهو واللهب ، وقد رخص عبر ، رضي الله عنه ، في غناء الأعراب وهو صوت عمر ، رضي الله عنه ، في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء .

واستَغنى الله : سأله أن 'يغنيه ؛ عن الهَجَري ، قال : وفي الدعاء اللهم" إني أستَغنيك عن كل حازم، وأستَعينك على كل ظالِم. وأغناه الله وغناه ، وقيل : غناه في الحبر ، والاسم من الاستغناء عن الشيء الغننية والغنوة والغينية والغنوة والغينية

وتَغَانَوْ ا أَي استغنى بعضُهم عن بعض ؛ قال المُغيرة ابن حَبْناء التَّسيمي :

كِلانا غَنييٌ عن أُخيهِ حَياتَه ، ونَحْنُ إِذَا مُثْنَا أَشَكَهُ تَغَانِياً

واستغنى الرجل : أصاب غنى . أبو عبيد : أغنى الله الرجل حتى غني غنى أي صار له مال ، وأقناه الله الرجل حتى غني غنى وهـو أن يصير له قنية من الله عتى قني قينى وهـو أن يصير له قنية من المال . قال الله عز وجل : وأنه هو أغنى وأقنى . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أن غالماً لأناس فنقراء قطع أذن غالم لأغنياء ، فأتى أهله النبي، صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل عليه شيئاً . قال ابن الأثير : قال الحطايي كان الغلام الجاني حراً وكانت جنايته خطع وكانت عاقلته ققراء فلا شيء عليهم لفقره م . قال : ويشبه أن يكون الغلام المنطام المتجني العقره م . قال : ويشبه أن يكون الغلام المتجني المتعادي المناس المناس المناس العلام المتحنية المتعادية المناس المناس

عليه حُرِّا أَيضاً ، لأَنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذارِ أهل الجاني بالفَقر معنى ، لأَن العاقلة لا تخميلُ عبداً كما لا تخميلُ عَمْداً ولا اعترافاً ، فأمّا المتملوك إذا جنى على عَبْد أو حُرِّ فجنايَتُه في رَقَبَتِه ، وللفُقهاء في اسْتَيفائِها منه خلاف ، وقول أبي المُثلّم:

## لَعَمْرُ لُكَ ! والمَنايا غالياتُ ، وما تُغنى التَّسياتُ الحِمامَا ا

أراد من الحِمام ، فحد كن وعدى . قال ابن سيده: فأما ما أثر من أنه قبل لابنة الحُسِ ما مائة فلم الضأن فقالت غنى ، فرثوي لي أن بعضهم قال: الغنى اسم المائة من الغنم ، قال : وهذا غير معروف في موضوع اللغة ، وإغا أرادت أن ذلك العدد غنس لمالكه كا قبل لها عند ذلك وما مائة من الإبل فقالت ، لا ترى ؛ فمنى ولا ترى ليسا الحين للمائة من الإبل وقالت : لا ترى ؛ فمنى ولا ترى ليسا باسمين للمائة من الإبل والمائة من الحيل ، فقالت النحم في بعض شعره الحير باء ، ولها ساه به الشقي ، وليس الشقي أباسم الحر باء ، ولها ساه به لمابكابد ته للشمس واستقباله لها ، وهذا النحو الأعرابي لعقبل بالمقي . والغني والغاني : دو الو فر ؛ أنشد ابن الأعرابي لعقبل بالمقي . والغني على قال :

أرى المالَ يَغْشَى ذا الوُصُومِ فلا تُرى ، ويُدْعى من الأشْرافِ مَن كان غانِيا وقال طرفة :

وإن كنتَ عنها غانياً فاغننَ وازْدَدِ

ورجل غان عن كذا أي 'مستنفن ، وقد غنيي عنه. وما لك عنه غني ولا غُنية "ولا غُنيان" ولا مَغنتي أي ما لك عنه 'بد". ويقال : ما 'يغني عنك هذا أي

ما يُجْزِيءُ عنك وما يَنْفَعُك . وقال في معتال الألف : لي عنه غُنْوَة أي غِنتًى ؛ حكاه اللحياني عن الكسائي ، والمعروف غُنْية . والغانية من النساء : التي غَنيت بالزّوج ؛ وقال جميل :

أحبُ الأيامي، إذ بُنْيَنْـنَة أَيْم "، وأَحْبَبُت لَمَّا أَن غَنِيتِ الغَوانِيا

وغَنيِنَ المرأة ُ بزَو جِها غَنْيَاناً أي اسْتَغْنَت ُ ، قال قَيْسِ ُ بنُ الحَطِمِ :

أَجَدُ بِعَمْرَة غُنْيَانُهَا ، فَتَهْجُرَ أَمْ شَانُنَا شَانُهَا ؟

والغانية من النساء: الشابّة المُتَزَوّجة، وجمعها غَوانَ ﴾ وأنشد ابن برى لنُصَيْب:

فَهَلَ تَعُودَنُ لَيَالِبِنَا بَذِي سَلَمٍ ، كَمَا بَدَأَنَ ، وأَيّامِي بِهَا الْأُولُ أُلَّامُ لَيَلِي كَعَابُ غَيْرُ غَانِينَةٍ ، وأَنْتَ أَمْرَدُ معروفُ لَكَ الْغَزَلُ ل

والغانية : التي عَنيَت مجسنها وجمالها عن الحكلي ، وقيل : هي التي تُطلَب ولا تطلب ، وقيل : هي التي غيبَت أبو بها ولم يَقع عليها سباء . قال ابن سيده : وهذه أغر بها ؛ وهي عن ابن جني ، وقيل : هي الشابة العقيقة ، كان لها زوج " أو لم يكن . الفراء : الأغناء إصلاكات العرائس . وقال ابن الأعرابي : الغنى التر ويج ، والعرب نقول : الغنى حصن العرب أي التر ويج ، والعرب عبيدة : الغنى حصن العرب أي التر ويج ، أبو عبيدة : الغناء ذوات الأزواج ؛ وأنشد :

أَزْمَانُ لَيْلِي كَعَابِ عَيْرُ غَانِيَةً

وقال ابن السكيت عن عمارة: الغَواني الشَّوابُ السُّبَّانُ. . اللَّواني 'يعْجِبُهُنَ السُّبَّانُ'.

وقال غيره : الغانية الجارية الحَسْناة ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ، سبيّت غانية لأنها غَنييَت مجُسْنها عن الزينة . وقال ابن شميل : كل المرأة غانية "، وجمعها الغواني ؛ وأما قول ابن فيس الراقيّيّات :

> لا بارَكَ اللهُ في الغَواني ، هَلُ 'يصبحن إلا لَهُن ً مُطَّلُبُ ؟

فإنما حرَّك الياءَ بالكَسْرة للضَّر ُورة ورَدْه إلى أَصْله، وجائزٌ في الشعر أَن يُرَدُّ الشيءُ إلى أَصْله ؛ وقوله :

وأَخُو الفَوَانِ منى يَشَأْ يَصْرِمْنَهُ ، وأَخُو الفَوَانِ منى يَشَأْ يَصْرِمْنَهُ ، ودادٍ

إِنمَا أَرَادَ الغَوَانِي ، فَحَدَّ فَ البَاءَ تَشْبِيهاً لِلامِ المَعْرَفَةُ بِالنَّنُونِ مَن حَوَاصً النَّنُونِ مَن حَوَاصً الأَسْبَاءُ مَن خَوَاصً الأَسْبَاء ، فَحَدَّ فَ البَاءً لأَجِل اللام كما تحذِفها لأَجِل النونِ ؛ وقول المُثَقِّب العَبْدي :

َ هَلُ عَندَ غَانَ لِفُؤَادٍ صَدِ ، مِنْ نَهْلُمَةٍ فِي البَوْمِ أُوْ فِي غَدِ ؟

إِمَّا أَرَادَ غَانِيَةٍ فَذَ كُثَّرَ عَلَى إِرَادَةَ الشَّخْصُ ، وقَـدَ غَنييَتْ غِنتَى .

وأَغْنَى عنه غَنَاء فلان ومَغْنَاه ومَغْنَاتَه ومُغْنَاهُ ومُغْنَاتَه ومُغْنَاهُ ومُغْنَاتَه : نابُ عنه وأَجْزَأَ عنه مُجْزَأَه . والغَنَاءُ ، بلتح الغين بمدود ": اللّخِزاءُ والكيفاية . يقال : رَجُلُ مُغْنِ أَي مُجْزَى ۚ كَافَ يَ قال ابن بري : الغَنَاءُ مصدر أَغْنَى عَنْكَ أَي كَفَاكَ على حَذْف الزّوائد مثل قوله :

وبعْدَ عَطَائِكَ المَائِنَةُ الرِّتَاعَا

وفي حديث عثان : أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِي الله عَهُما ، بَعِث إِلَيه بِصَحِيفة فقـال للرَّسول أَغْنَها عَنَّـا أَى

اصرفها وكفها ، كقوله تعالى : لكل المرى الممهم يومئد شأن يُغنيه ؛ أي يَكُفُتُه ويَكَفْيه . يقال : أغن عني شرك أي اصرفه وكفه ، ؛ يقال : أغن عني شرك أي اصرفه وكفه ، ؛ ومنه قوله تعالى : لن يُغننوا عنك من الله شيئاً ؛ وحديث ابن مسعود : وأنا لا أغني لو كانت لي مَنعَة أي لو كان معي من يَغنعني لكفيت شرهم وصرفتهم . وما فيه غناء ذلك أي إقامته والاضطلاع ، به .

وغَنيَ به أي عاش . وغَنيَ القومُ بالدارِ غِنتَى : أقاموا . وغَنِيَ بالمكان : أقامَ . قال ابن بري : تقول غَنِيَ بالمكان ِ مَعْنَتَى وغَنِيَ القومُ في دِيارِهِم إذا طالَ مُقامَهُم فيها . قال الله عز وجل : كأن لم يَعْنَوْ ا فِيها ؛ أي لم يُقِيموا فيها ؛ وقال مهلهل :

عَنييَتْ دارُنا تِهامَةَ فِي اللهُّهُ رَ ِ، وفيها بَنو مَعَدَّ مُحلُولا

وقال الليث : يقال للشيء إذا فنيي كأن لم يَغْن الله من الله من أي كأن لم يَغْن الله من أي كأن . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : ورجل سماه الناس عالم الما ولم يعن في العلم يو ما سالما أي لم يلبك في أخذ العلم يو ما تاماً ، من قولك غنيت الملكان أغنى إذا أقبت به .

والمتغاني : المنازل التي كان بها أهلوها ، واحد ها مغنت ، وقبل : المتغنى المتنزل الذي تغني به أهل م طَمَنُوا عنه . وغنيت لك منتي بالسر والمتودة أي بقيت . وغنيت دار التهامة أي كانت دار التهامة ؛ وأنشد لم له لم له ينت دار التهامة ؛ وأنشد لم له لم له ين عنيت دار التهامة ؛ وقال تميم بن مقبل :

أَأْمُ تَميمٍ ، إِنْ تَرَيْنِي عَدُو َكُمْ وَالْمُ وَبَيْنِي فَقَد أَغْنَى الحبيبَ المُصافِيا

أي أكون الحميب . الأزهري : وسمعت رجلًا من العرب يُسكِت خادماً له يقول أَغْن عَني وجهًا وجهك بل شراك بعنى اكفني شراك وكف عني شراك ؛ ومنه قوله تعالى: لكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه ؛ يقول : يَكفيه شغل نفسه عن شغل غيره . والمتغنى : واحد المتعاني وهي المواضع التي كان بها أهلوها .

والغِناءُ من الصُّوتِ : ما نُطرُّبَ به ؛ قال نُحمَيْدُ ابن ثور :

عَجِبْتُ لَمَا أَنتَى يَكُونُ غِنَارُهَا فَصَافَعُ فَصَافِحًا ، وَلَمْ تَفَعْمَرُ بَمَنْطُقِهَا فَمَا وقد غَنتَى بَالشعر وتَعَنَّى بَه ؟ قال :

تَغَنَّ بالشَّعْرِ ، إمَّا كنتَ قَائِلَه ، إنَّ الغِنَاءَ بهذا الشَّعْرِ مِضْمارُ

أراد إن التَّعَنَّيَ ، فوضَع الاسم موضع المصدر . وغَنَّاه بالشَّعْرِ وعَنَّاه إِيَّاهُ . ويقال : غَنَّى فىلانُّ يُغَنِّي أَغْنِيَّةً وتَعَنَّى بِأَغْنِيَّة حَسَنة ، وجمعها الأَغاني ؛ فَأَمِّا ما أَنشده ابن الأَعرابي من قول الشاعر :

ثم بَدَتْ تَنْسِضُ أَحْرَادُهَا ، إِنْ مُتَفَنَّاةً وإِنْ حَادِيَهُ

فإنه أرادَ إِنْ مُتَغَنَّيَةً ، فأبدلَ الياءَ أَلِفاً كَمَا قَالُوا النَاحَةُ فِي القَّارِيَةِ . وغَنَّى النَاحَةُ فِي القَّارِيَةِ . وغَنَّى بِالمَرْأَة : تَغَزَّلُ بَها . وغَنَّاهُ بِها : ذَكَرَّهُ إِيَّاها فِي شَعْرٍ ؟ قال :

أَلَا عَنْـنَا بالزَّاهِرِيَّة ، إِنَّـنِي على النَّأْمِي ِمَا أَنَّ أَلِمٌ بِهَا ذِكْرَا

وبَيْنَهُم أُغْنِيَةَ \ وإغْنَيِيَة ' يَتَغَنَّون بها أَي َنوع' من \ قوله «وبينهم أغنية النم » في القاموس : وبينهم أغنية كأثفية ، ويخفف ويكسران .

الفناء ، وليست الأولى بقوبة إذ ليس في الكلام أفعلة إلا أسننه ، فيمن رواه بالضم ، والجمع الأغاني . وغنتى وتعنتى به: وغنتى وتعنتى بمعنتى . وغنتى بالرجل وتعنتى به: مدَحة أو هَجاهُ . وفي الخبر : أنَّ بعضَ بني كليب قال لجرير هذا غسان السليطي يَتعَنَى بنا أي يَهجُونا ؛ وقال جرير :

غَضِبْتُم علينا أم تَعَنَيْتُم بنا ، أَن اخضَر من بَطْن التِّلاع غَميرُها

وغَنَيْت الرَّكْب به: ذَكَرُ تُنَه لهم في شَعْرٍ. قال ابن سيده: وعندي أَنَّ الغَزَل والمَدْح وَالهِجاءَ إِنَّا يقال فِي كُلِّ واحدٍ منها غَنَيْت وتَغَنَّيْت بعد أَن لِلنَحَّن فَيُغَنَّى به. وغَنَّى الحمام وتَعَنَّى: صَوَّت. والغَنَاء: رَمُلُ بعَيْنه ؟ قال الراعى:

لها خُصُورٌ وأَعْجازٌ كَيْنُوءُ بها رَمْلُ الغَنَاءِ ، وأَعْلَى مَتْنَهَا رُوْدُ ١

التهذيب : ورَمَـٰلُ ٱلغَـنَاءِ ممدود ٢٠ ؛ ومنه قول ذي الرمة :

تَنَطَقُنَ من رمل العَناء وعُلَقَتْ ، بأَعْناق أَدْمان الظّباء ، القَلائِد ُ

أي اتَخَذَن من رَمَلِ الفَناء أَعْجَازاً كَالْكُنْبَانِ وَكَانَ أَعْنَاقَهُ الظّبَاء . وقال الأَصمعي: الغِناء موضِع ، واستَشْهَدَ ببيت الراعي : رَمَل الفناء ، وأَعْلَى مَنْنَها رُدُودُ

والمُنفَنِّي : الفَصِيلُ الذي يَصْرِفُ بِنابِهِ ؛ قال : ١ قوله «رؤد » هو بالهمز في الاصل والمحكم والتكملة، وفي ياقوت : رود بالواو .

وله « ورمل الفناه ممدود » زاد في التهذيب : مفتوح الاول ،
 وأنشد بيت ذي الرمة تنطقن النع . وفي معجم ياقوت : أنه بكسر الفين ، وأنشد البيت على ذلك .

يا أَيُّها الفُصَيِّلُ المُعَنَّيِّ وغَنَيُّ : حَيُّ مَن غَطَفَانَ .

غَنِدَي : التهذيب : قال أبو تراب سَمِعت ُ الضابي يقول إن فُلانة لتُعَنَّذِي بالناسِ وتُعَنَّذِي بهم أي تُغْرِي بهم . ودَفَع الله عَنْكَ عَنْذاتَها أي إغْراءَها .

غوي : الغَيُّ : الضَّلالُ والحُمَيْبَة . غَوَى ، بالفَتْح ، غَيْ وَى ، بالفَتْح ، غَيْ وَغَيِّ وَغَيِّ وَغَيَّانَ : ضالٌ ، وأَغُواه هو ؛ وأنشد للمرقش :

فَمَنْ يَلِثْقَ خَيْراً كِخْمَدِ النَّاسِ أَمْرَهُ ، ومَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمُ عَلَى الغَيِّ لائْمَا

وقال دُرُيدٌ بن الصَّبَّة :

وهَلُ أَنَا إِلاَّ مِنْ عَزِيَّةً ، إِن عَوَتُ عَوَيْتُ٬وإِنْ تَوْشُدُ عَزِيَّة أَرْشُد ِ?

ابن الأعرابي: الغيّ الفساد ، قال ابن بري: غو هو اسم الفاعل من غوي لا من غوى ، وكذلك غوي ، و ونظيره و رَشيد فهو رَشيد . و في الحديث: من بُطِع الله ورَسُولَه فقد ورَشيد ومن الحديث: من بُطِع الله ورَسُولَه فقد ورَسُولَه فقد وَسَد ومن بعضهما فقد غوى ؛ و في حديث الإسراء لو أخذت الخير غوت أمتنك أي ضلّت ؛ و في الحديث: الخير غوت أمتنك أي ضلّت ؛ و في الحديث : أي إن أطاعوهم فيا يأمر و ونهم به من الظلّم والمعاصي غوو الأي ضلّوا . و في حديث موسى وآدم ، غور وا أي ضلّوا . و في حديث موسى وآدم ، عليهما السلام : أغو ينت الناس أي خيبتهم ؛ يقال : غوى الرجل خاب وأغواه غير ، و قوله عز وجل : غوى الرجل خاب وأغواه غير ، و قوله عز وجل : فعرى آدَم و ربّه فغوى ؟ أي فسد عليه عينشه ، قال : والغوة ، والغيئة واحد . وقيل : غوى أي توك قال : والغوة ، والغيئة واحد . وقيل : غوى أي توك النهني وأكل من الشّعرة فعوقيب بأن أخرج النّهني وأكل من الشّعرة فعوقيب بأن أخرج

من الجنّة . وقال الليث : مصدر غَوَى الغَيُّ ، قال : والغَواية للانهِ الذِّ في الغَيُّ . ويقال : أغُواه الله إذا أضلّه . وقال تعالى : فأغُويْنا كم إنّا كنا غاوين ؟ وحكى المنورج عن بعض العرب غَواه ، بعنى أغُواه ، ؟ وأنشد :

وكائِنْ تَرَى منْ جاهِلِ بعد عِلْمَهِ غَوَاهُ الْمَوَى جَهُلًا عَنَّ الْحَقَّ فَانْغُوَى

قال الأزهري : لوكان عَـواه الهَوَى بمعنى لـَواهُ وصَرَفه فانْعُوَّى كان أَشْبَه بِكلام ِ العرب وأقرب إلى الصواب. وقوله تعالى: قال فَسِما أَغُو يُشَنَّى لأَقَعْدُنَّ لمُمْ صراطتك المُستَقيمَ ؛ قيل فيه قنولان ، قال بَعْضُهُم : فَمَا أَصْلَالُتُنِّي ، وقال بعضهم : فَمَا دَعَو ْتَنِي إِلَى شِيءٍ غَو َبْت ُ بِهِ أَي غَو َبْت مِن أَجِـلِ آدَمَ ، لأَ قَعْدُ نَ اللهِ صراطك أي على صراطك ، ومثله قوله ضُر بَ زيدُ الظُّهُرَ والسَّطِّينَ المعنى على الظهر والبَطْنُ . وقوله تعالى : والشُّعَرَاءُ يَتَّسَعُهُمُ الغَاوُونَ ؛ قبل في تفسيره : الغاوون الشاطينُ ، وقبل أيضاً : الغاوُونَ مـن الناس ، قال الزجـاج : والمعنى أنَّ الشاعرَ إذا هَجَا بمـا لا يجوزُ هُو يَ ذلـك قَـوْمُ" وأُحَبُّوه فهم الغاوون ، وكذلك إن مَدَح بمدوحاً بما ليس فيه وأُحَبُّ ذلك قَـَوْمُ وتابَعوه فهم الغاوُون. وأرض مَغُواة " : مَضَلة . والأُغُو يَّة ' : المَهْلَكة : والمُنْعَوَّ يَاتٍ مُبْنِتِحِ الواو مشددة ، جمع المُنْعَوَّاةِ: وهي حُفْرَةُ \* كَالزُّبْيَة 'تَحْتَفَر اللَّسَد ؛ وأنشد ابن بري لمُغلّس بن لقيط:

> وإن دَأَياني قد نَجَوْتُ تَبَغَيَا لرِجْلي مُغَوَّاةً هَيامـاً 'تَرَابُهُم

وفي مثل للعرب: مَن حَفَرَ 'مُفَوَّاهَ ۚ أَوْشُكَ أَن يَقَع فيها.ووَقَعَ الناسُ في أُغْو بَة أَي في داهية . وروي

عن عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال: إن قُرُ يُشاً تريدُ أَن تَكُونَ مُعْوِياتِ لمالِ الله ؛ قال أبو عبيد : هكذا روي بالتخفيف وكسر الواو ، قال : وأما الذي تكاشمت به العرب فالمُغَوَّ يات مالتشديد وفتح الواو، واحدتها مُعْوَّاة "، وهي حُفْرة " كالزَّبْية نَحْتَفَرُ للذَّبْ ويجعل فيها جَدْي إذا نَظر الذَّبُ إليه سقط عليه يريده فيصاد ، ومن هذا قيل لكل مهلكة منواة " ؛ وقال رؤبة :

#### إلى مُغَوَّاةً الفَّنِّي بالمِرْصاد

يويد إلى مَهْ لَمَكَتِه ومَنِيتِه، سَبَّهُهَا بِتلك المُغُوّاةِ، قال : وإِمَّا أَراد عبر ، رضي الله عنه ، أن قريشاً تريد أن تكون مهلكة للله الله كإهلاك تلك المُغُوّاة لما سقط فيها أي تكون مصايد للمال ومهالك كتلك المُغُوّات . قال أبو عبرو : وكل بر مُغُوّاة "، والمُغُوّاة في بيت رُوْبة : القَبْر . وتَعَاوَو العليه فقتَلُوه وتَعَاوَو العليه أي تَعاوَنُوا عليه فقتَلُوه وتَعَاوُوا والتَّعَاوُن على الشَّر " ، وأصله والتَّعاوي : التَّجَمَّع والتَّعاون على الشَّر " ، وأصله من العَوابة أو الغي " ؛ يُبيّن ذلك شِعْر " لأَخْت من المنوبة أو الغي " ؛ يُبيّن ذلك شِعْر " لأَخْت المنذر بن عبرو الأنصاري " قالتَه في أخبها حين قَلَلُه الكفار :

### تَغاوَتُ عليه ذِئابُ الحِجازِ بَنُو بُهْثَةٍ وَبَنُو جَعْفَرِ

وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه ، وقتلكته قبال : فتفاوو الله عليه حتى قتلوه أي تجمعوا . والله عليه : التعاون في الشر ، ويقال بالعين المهملة ، ومنه حديث المسلم قاتِل المشرك الذي كان يَسُبُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : فتفاوى المشركون عليه حتى قتلوه ، ويروى بالعين المهملة ،

قال : والهروي ذكر مَقْتَل عَبَانَ في المعجمة وهذا في المهملة . أَبو زيد : وقَع فلان في أُغُويَّة وفي وامِئة أَي في داهية . الأصمعي : إذا كانت الطير تَحُومُ على الشيء قيل هي تَعَايا عليه وهي تَسُومُ عليه ، وقال شمر : تَعَايا وتَعَاوَى بمعنى واحدٍ ؟ قال العجاج :

وإن تَغاوَى باهِلَا أَو انْعَكَرُ تَهْاوِيَ العِقْبانِ يَمْزِقْنَ الجَزَرُ

قال : والتّفاوي الارتقاءُ والانتحدار كأنه شيءٌ بعضه فوق بعض ، والعقبان : جمع العُقاب ، والجنّر ر : اللحم ، وعَوِي الفصيل والسّخلّة بغوى عَوَّى فهو عَوْ : بَشِم من اللبن وفسد بَعُوف ، وقيل : هو أَن يُمنّع من الرّضاع فيلا يَوْوى حتى يُهْزَل ويتضر به الجوع وتسنوه حاله ويوت هزالاً أو يكاد يَهْلك ؛ قال يصف قوساً :

مُعَطَّفَةَ الأَثنَاءِ لَيْسَ فَصِيلُهَا بِرَاذِيْهِا دَوَّاً وَلا مَيْتٍ عَوَى

وهو مصدر يعني القوس وسهماً رمى به عنها ، وهذا من الله عنر . والغوى : البسّم ، ويقال : العطس ، ويقال : هو الدّقى ؛ وقال الليت : غوي الفصيل من عفوى غوى إذا لم يُصِب ريّاً من اللّبن حتى كاد يهلك ، قال أبو عبيد : يقال غويت أغوى وليست بعروفة ، وقال ابن شبيل : غوي الصي والفصيل إذا لم يجد من اللّبن إلا غوي الصي والفصيل إذا لم يجد من اللّبن إلا عدقة ، فلا يووى وتراه محمد المجدودي : والعوى مصدر قولك : غوي الفصيل والسخلة ، بالكسر ، معدر من فوك : غوي الفصيل والسخلة ، بالكسر ، يغوى غوى من لبإ أمه ولا يووى من اللبن حتى يموت يووى من اللبن حتى يموت

هُزَالاً . قال ابن بري : الظاهر في هذا البيت قول ابن السكيت والجمهور على أن الفيوك البَشَم من اللّبَن . وفي نوادر الأعراب يقال : بت مُغُوعً وعَوَيّاً ومُقويًا وقاوياً وقدويّاً ومُقوياً إذا بِت مُخْلِياً مُوحِشاً ويقال : وأيته عَويّاً من الجيوع وقدويّاً وضويّاً وطريّاً إذا كان جائيعاً ؛ وقول أبي وحزة :

# حتّى إذا جَنَّ أَغُواءُ الظَّلَامِ لَهُ مِنْ فَوْدُ مِنْ فَوْدُ مِنْ فَوْدِ مِنْ فَوْدِ مِنْ فَوْدِ

أَغْواءُ الظَّلَامِ : مَا سَنَرَكَ بَسُوادِهِ ، وَهُو لِغَيَّةُ وَلِغِيَّةً أَي لِزَنْيَةٍ ، وَهُو نَقِيضُ ۚ فُولَكَ لِرَسُنْدَةٍ . قال اللحاني : الكسر في غِيَّةً قليلُ .

والفاوي: الجَرَادُ. تقول العرب: إذا أخصَبَ الزمانُ جاء الغاوي والهاوي؛ الهاوي: الذئبُ. والغَوْغاء: الجَرَادُ إذا احْمَرُ وانسَلَخ من الأَلْوان كلّها وبدَتُ أَجنِحتُه بعد الدّبي أبو عبيد: الجَرادُ أُوّل ما يكونُ سَرُورَةُ "، فإذا تَعَرَّكَ فهو دَبتي قبل أَن تَنْبُتَ أَجنِحتُه ، ثم يكونُ غَوْغاء ، وبه سُلَّى الفَوْغاء ،

والغاغة من الناس: وهم الكثير المختلطون ، وقيل: هو الجراد إذا صارت له أجنحة وكاد يَطيرُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِلُ فَيَطِيرَ ، يُذَكّر ويؤنّت ويصرَفُ ولا يُصْرف ، وأحدتُه غَوْغاءه وغَوْغاه ، وبه سُمِّي الناسُ ، والغَوْغاء: سَفِلة الناسِ ، وهو من ذلك . والغَوْغاء: سَفِلة الناسِ ، وهو من ولا يُؤذي وهو ضعيف ، فمن صرفه وذكر وكر يعض بعضله بمنزلة قمقام ، والممزة بدل من واو ، ومن لم يَصْرفه وَجَعَله بمنزلة عَوْراء . والفَوْغاء: الصَّوْت والجَلَبة ؟ قال الحرث بن حليزة البشكري :

## أَجْمَعُوا أَمْرَهُم بِلَيْلُ ، فلمَّا أَصْبَحُوا أَصْبَحَت لهُم غَوْغاءً

ويروى: ضَوْضَاءً . وحكى أبو علي عن قَطْرُب في نوادر له : أَن مُذَكَر الفَوْغاء أَغْوَغُ ، وهذا نادر غير معروف . وحكي أيضاً : تَغاغى عليه الفَوْغاء إذا رَكِبُوه بالشّر \* . أبو العباس : إذا سَمّيْت رجلًا بفَوْغاء فهو على وجهين : إن نَوَيْت به ميزان تَحشراء لم تصرفه ، وإن نَوَيت به ميزان قَمْعاع صَرَفْتَه .

وغَوِيَّ وغَوِيَّ وغُويَّ : أسماءً . وبننو غَيَّانَ : حَيْ هُمُ الذين وَفَدُوا على الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : من أنتم ? فقالوا : بَنُو غَيَّانَ ، فال لهم : بَنُو رَشْدَانَ ، فبناه على فَعْلانَ علماً منه أن غَيَّانَ فَعُلانُ ، وأن فَعُلانَ في كلامهم بما في آخره الألف والنون أكثر من فَعَال بما في آخره الألف والنون ، وتعليل رشدان مذكور في الألف والنون ، وتعليل رشدان مذكور في مَوْضِعه . وقوله تعالى : فيو في يَلْقُونَ غَيَّا ؛ في آخره أن يكون غير أ أعد الله الفاوين سَمَّاه غَيًا ؛ وهذا وقيل : نهر ، وهذا وقيل : معناه في جهنم ، وقيل : مناه في ومن يَلْقُون نَ مُجازاة عَيْهم ، مُجازاة الأنام . وغاوة أ : الله كن يَلْق أناماً ؛ أي مُجازاة الأنام . وغاوة أ : الله مُجازاة الأنام . وغاوة أ : الله أن يَلْق أناماً ؛ أي مُجازاة الأنام . وغاوة أ : الله مُجازاة الأنام . وغاوة أ : الله مُجازاة الأنام . وغاوة أ : الله مُ حَبَى ا ؛ قال المُتَلَمِّ عَبْوَ بن هَنْد :

فإذا حَلَلُتُ ودُونَ بَبِنْيَ غَاوَة ' ، فابْر ْقْ بأرْضِكَ ما بَدا لَكَ وارْعُدِ

غيا : الغاية ' : مَدَى الشيء . والغاية ' أَفْصَى الشيء . اللينث ' : الغاية ' مَدى كلِّ شيءٍ وألفه ياء ' وهـ و من تأليف غين وياءين ، وتصغير ها غيية ، تقول : غينت غاية . وفي الحديث : أنه سابق

بَيْنَ الْحَيْلِ فَجَعَلَ غَايةَ المُنْضَمَّرة كذا ؛ هو من غاية كلِّ شيءٍ مَداهُ ومُنْتُهَاه . وغايَة كلِّ شيءٍ : مُنْتَهَاهُ ، وجمعها غاياتُ وغاى مثلُ ساعَة وساع . قال أَبُو إِسحَق: الغاياتُ في العَروض أَكَثُورُ مُعْتَلاً، لأنَّ الغايات إذا كانت فاعــلاتُن أو مَفاعـلـُن أو فَعُولُن فقد لَز مَهَا أَنْ لَا تَحْدُفَ أَسْابُهَا ، لأَنَّ آخِرَ البِّيت لا يكون ُ إلا ساكناً فلا يجوز ُ أَن 'بِحُـٰذَف الساكن' ويكون آخر' البت مُتَحَرِّكًا ﴾ وذلـك لأن آخر البيت لا يكون إلاّ ساكناً ، فمن الغايات المَقْطُوعُ والمَقصورُ والمَكُشُوف والمَقْطُوف ، وهذه كلها أشاء لا تكون في تَحشُو البيت ، وسُمِّي غَايَةً لأَنه نهاية البيت . قال ابن الأنباري : قول الناس هـذا الشيء غاية" ، معناه هذا الشيء علامة " في جنسه لا نظير ً له أَخْذُ أَ مِنْ غَايَةِ الْحَرَّبِ ، وهي الرايَة ، ومن ذلك غَايَةُ الْحَـمَّارِ خُرْقَةَ " تَوْفَعُهَا . ويقال : معنى قولهم هذا الشيءُ غاية "أي هو 'منتهم هذا الجنس ،أخذ من غاية السُّبْق ، وهي قَصَيَة تُنْصَب في الموضع الذي تَكُونُ المُسَابِقَةُ إليه لتَأْخُذُها السابِقُ . والغابة: الرابة . يقال : غَنَّت غاينة من وفي الحديث : أنَّ النبيُّ ، صلى الله عليـه وسلم ، قال في الكوائن ِ قبلَ الساعَـة منها هُدُ نَة " تكونُ بَيْنَكُم وبين بني الأصفر فيغددوون بكئم وتسيرون إليهم في تَمَانِينَ غَـابَةً تحت كلُّ غابَة ِ اثنَّا عَشَر أَلْفاً ؟ الغايَة ' والرَّالة سواءٌ ، ورواه بعضهم : في ثمانين غابَة ، بالباء ؛ قال أبو عمد : من رواه غاية "بالياء فإنه يويد الراية ؛ وأنشد بيت لبيد :

قَـدُ بِتُ سامِرَهَا وَغَايَةَ تَاجِرِ وَافَيْتُ ، إِذْ رُنْعِمَتْ وَعَزَّ مُدَّامُهَا قال : ويقـال إِنَّ صاحبَ الخَمْرِ كَانَتْ له رايَة

يَرْفَعُهَا لَيُعْرَفُ أَنَّهُ بَالِيعُ خَمَرٍ ؟ ويقال : بَلْ أَرَادَ بِقُولِهُ غَايَةَ تَاجِرٍ أَنَهَا غَايَةً مَتَاعِهِ فِي الجَودَةِ ؟ قال : ومن رَواه غَايَةً ، بالباء ، يُريد الأَجَمَةَ ، شبّه كثرة الرَّماح في العسكر بها ؟ قال أبو عبيد : وبعضهم روى الحديث في ثمانين غياية "، وليس ذلك بمحففُوظ ولا موضع للغياية ههنا . أبو زيد : غيبنت بمحففُوظ ولا موضع للغياية ههنا . أبو زيد : غيبنت للقوم تغييباً وريينت لهم تر ييباً جعلت لهم غاية وراية . وغاية الحمار : رايته . وغيباها : عملها، وأغياها : نصبها . والغاية : القصة التي يُصاد بها المصافير .

والغياية : السعابة المُنفَردة ، وقيل : الواقفة ؟ عن ابن الأعرابي . والغياية ن ظلِ الشمس بالغداة والعشي ، وقيل : هو ضواله الشعاع الشمس وليس هو نفس الشعاع ؟ قال لبيد :

## فتَدَ َلَيْنَ عليه قافِلًا ، وعلى الأرضِ غَياياتُ الطَّفَلُ

وكل ما أظلك غياية ". وفي الحديث: تجيئ البقرة وآل عيران يوم القيامة كأنتهما غمامتان أو غيايتان ؛ الأصعي: الغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغيرة والظل وغوه ؛ ومنه حديث هلال رمضان: فإن حالت دونه غياية "أي سحابة "أو قترة . أبو زيد: تزل الرجل في غيابة اللياء ، أي في معبطة من الأرض. والغياية ، بالياء : ظل السحابة ، وقال بعضم: فالقاة ".

وفي حديث أمّ زرع: زَوْجِي غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ؟ كذا جاء في رواية أي كأنه في غياية أبداً وظللمة لا يَهْتَدِي إلى مَسْلَكِ ينفذ فيه ، ويجـوز أن تكون قد وصَفَنْه بثِقَلِ الرُّوحِ ، وأنه كالظلَّلُ المُتَكَاثِفِ

المُظلِمِ الذي لا إِشْرَاقَ فيه . وغايا القَوْمُ فَوْقَ رأْسَ فلان بالسَّيْفِ : كَأَيْهِم أَظْلَتُوه به . وكلُّ شيء أَظْلَ الإِنسانَ فَوْق رَأْسِه مثل السَّحابة والغَبرة والظلمة ونحوه فهو عَياية . أبن الأعرابي : الفياية تكونُ من الطيّرِ الذي يُغيّب على رأسك أي يُوفَرِفُ . ويقال : أغيا عليه السَّحاب بمعنى غايا إذا أَظُلُ عليه ؟ وأنشد :

أَرَبَّتُ به الأَرْواحُ بَعْدَ أَنْسِهِ ، وذُو حَوْمَل أَغْيَا عَلَيْهِ وأَظْلُمَا

وتغايت الطير على الشيء: حامت . وغيت : وهو رَفْرَ فَتَ . والغاية : الطير المر فرفر ف ، وهو منه . وتغاير اعليه حتى قتللوه أي جاؤوا من هنا وهنا . ويقال : اجتبَهَعُوا عليه وتغاير اعليه فقتللوه ، وإن اشتنق من الغاوي قبل تغاووا . وغياية البئر : قعر ها مثل الغبابة . وذكر الجوهري في ترجمة غيا : ويقال فلان لغيّة ، وهو نقيض قولك لركشدة إ ، قال ابن بري : ومنه قول الشاعر:

ألا رُبُّ مَنْ يَغْتَابُنِي وَكَأْنَيْ أبوه الذي يُدعَى إليه ويُنْسَبُ على رَشْدَةً مِن أَمْرِهِ أَو لِغَيَّةً ، فيعَلْبُهَا فَخُلْ على النَّسْلِ مُنْجِبُ

قال ابن خالویه : نُیروی رَشندهٔ وغَیّهٔ ، بفتح أوّلهما وكسره ، والله أعلم .

#### قصيل الفاء

فأي: فَأَوْتُه بالمَصا: صَرَبْتُه؛عن ابن الأَعرابي. قال الليث: فَأَوْتُ رأْسه فَأُوا وفاَيْتُه فَأَياً إذا فكلَقته بالسَّيف، وقيل: هو ضربك قيعفه حتى ينفرج عن الدماغ. والانتفياء: الانتفراج، ومنه اشتق اسم

الغيثة ، وهم طائفة من الناس . والفَأُو ُ : الشَّق . فَا وَنَ وَاللهُ وَ وَاللهُ وَاللّهُ ول

لم يَوْعَهَا أَحَدُ وَاكْنَمَ ۚ رَوَ صَنَّهَا فَأُو ۗ ، من الأرضِ ، تَحْفُوف ٌ بأعلامِ

وكله من الانشقاق والانفراج . وقال الأصمعي : الفأو بطن من الأرض تُطيف به الرّمال يكون مستطيل ، وإنما سمي فأوا لانفراج الجبال عنه لأن الانفياء الإنفتاح والانفراج ، وقول ذي الرمة :

راحَتْ من الحَرْجِ تَهْجِيراً فما وَقَعَتْ حتى انْفَأَى الفَأُورُ ، عَن أَعَاقَهَا ، سَحَرا

الحرج: موضع ، يعني أنها قاطعت الفأو وخرجت منه ، وقيل في تفسيره: الفأو الليل ؛ حكاه أبو ليلى . قال ابن سيده: ولا أدري ما صحته التهذيب في قول ذي الرمة: حتى انفأى أي انكشف. والفأو في بيته أيضاً: طريق بين قارتين بناحية الدوّ بينهما فَحَ واسع يقال له فأو الرّيّان ، قال الأزهري : وقد مروت به . والفأوى ، مقصور : الفكشة ، وال

وكُنْت أَقُولُ جُمْجُمة "، فأَضْحَوْا هُمُ الفَـأُوى وأَسْفَلُها قَـفاها

والفِئة : الجماعة من الناس ، والجمع فِئات وفِئُونَ على ما يطرد في هذا النحو ، والهاء عوض من الباء ؟ قال الكمنت :

تَرَى مِنْهُمْ جَمَاجِمَهُمْ فِئْينَا

أي فرقاً متفرقة ؛ قال ابن بري : صوابه أن يقول والهاء عوض من الواو لأن الفيئة الفرقة من الناس ، من فأوت بالواو أي فَرَّقْت وسُقَقَت . قال : فعلى قال : وقد حكي فأوت فأوت فأواً وفأياً ، قال : فعلى هذا يصح أن يكون فئة من الياء. التهذيب : والفيئة ، بوزن فيعة ، الفرقة من الناس ، من فأيت وأسه أي سققته ، قال : وكانت في الأصل فيئوة بوزن فيعلة فنقص . وفي حديث ابن عُمر وجماعته : لما رجعوا من سَريتهم قال لهم أنا فيئتكم ؛ الفيئة : الفرقة والجماعة من الناس في الأصل ، والطائفة التي تُقيم وراء الجيش ، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم .

فتا: الفتاء: الشباب. والفتى والفتية : الشاب والشابة ، والفعل فتنو يفنو فتاء. ويقال: افعل ذلك في فتاره. وقد فتي ، بالكسر، يفتى فتتى فهو فتي السن بين الفتاء، وقد ولدله في فتاء سنه أولاد ؛ قال أبو عبيد: الفتاء، ممدود، مصدر الفتي ؛ وأنشد للربيع بن ضبع الفراري قال:

إذا عاشَ الفَتى ماثتَينِ عاماً ، فقد ذهَبَ اللّذاذةُ والفَتاءِ

فقصر الفتى في أول البيت ومد في آخره ، واستعاره في الناس وهو من مصادر الفتي من الحيوان ، ويجمع الفتي في السن الفتى فيتياناً وفتنو آ ، قال : ويجمع الفتي في السن أفتاء . الجوهري : والأفتاء من الدواب خلاف المسان ، واحدها فتي مثل يَتِم وأيتام ؛ وقوله أنشده ثعلب :

َوَبْلُ ۚ بِزَبْدٍ فَتَتَّى شَيْخٍ أَلُوذُ بِهِ ، فلا أُعَشَّى لَدَى زَبِّدٍ ولا أَرِدُ

فسر فتى شيخ فقال أي هو في حَزْم المشابخ، والجمع فتيان وفيتية وفيتوة ؛ الواو عن اللحياني ، وفيتو وفيتي . وفيتي . وفيتي الله المتغدوا أفيتاء استغدوا عنه بفيتية . قال الأزهري : وقد يجمع على الأفتاء. قال القتبي : ليس الفتى بمعنى الشاب والحكد ك إنما هو بمعنى الكامل الجرز ل من الرجال ، يَد ُلْنُكُ على ذلك قول الشاعر :

إنَّ الفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلْمِّةً ، لِسَّ الشَّبَّانُ ! لِسَ الفَتَى بُنَعَم الشُّبَّانُ ! قال ابن هرمة :

قَد 'يدْرِكُ' الشَّرَفَ الفَّتَى ، ورِدَاؤَه خَلَقُ' ، وجَيْبُ فَسَيِصِهِ مَرَّفُوعُ' وقال الأسود بن يعفر :

ما بَعْدَ زَيْد في فَتَاهِ فَرْ قَثُوا فَتَثَلَّا وسَبْياً ، بَعدَ طُولِ تَادي في آلِ عَرْف لَوْ بَغَيْت لي الأَسى، لَوَجَدْت فيهم أُسوهَ العُوادِ فَتَخَيَّرُ وا الأَرضَ الفَضاءَ لِعزَ هِمْ ، ويزيد وافد هُمْ على الرَّفادِ

قال ابن الكلبي : هؤلاء قوم من بني حنظلة خطب الليهم بعض الملوك جاربة يقال لها أم كَهْف فلم يُزوّجوه ، فغزاهم وأَجْلاهم من بلادهم وقَتَلهم ؟ وقال أبوها :

أَبَيْتُ أَبَيْتُ نِكَاحَ المُلُوكُ ،

كَأْنِي امْرُوْ مِنْ تَمِيمٍ بِن مُرُ الْبَيْتُ اللَّمْامَ وأَقْلِيهِمُ ،

وهل يُنكح العَبْدَ حُرُ بِنْ حُرُ ؟
وقد ساه الجوهري فقال: خطب بعض الملوك إلى

زيد بن مالك الأصغر ابن حنظلة بن مالك الأكبر أو إلى بعض ولده ابنته يقال لها أم كهف ، قال : وزيد همنا قبيلة ، والأنثى فتاة ، والجمع فتيات . ويقال للجادية الحدثة فتاة وللغلام فتتى ، وتصغير الفتياة فئية "، والفتى فئتي" ، وزعم يعقوب أن الفتوان لغة في الفتيان ، فالفتوة على هذا من الواو لا من الياء ، وواوه أصل لا منقلبة ، وأما في قول من قال الفتيان فواوه منقلبة ، والفتي كالفتى، والأنثى فتية ، وقد يقال ذلك للجمل والناقة ، يقال للبكرة فتية ، وقد يقال ذلك للجمل والناقة ، يقال للبكرة والجمع فيتاء ؛ قال عدي بن الرقاع :

يَحْسَبُ الناظِرُونَ ، مَا لَمُ يُفَرُّوا، أَنْهَا وَهُنَّ فِيتًا، وَهُنَّ فِيتًا،

والاسم من جبيع ذلك الفُتُوّة ، انقلبت الياء فيه واوآ على حد انقلبها في مُوفِن وكقَضُو ؟ قال السيرافي : إنما قلبت الياء فيه واوآ لأن أكثر هذا الضرب من المصادر على فُعولة ، إنما هو من الواو كالأُخُوّة ، فحملوا ما كان من الياء عليه فازمت القلب ، وأما الفُتُو ُ فشاذ من وجهين : أحدهما أنه من الياء ، والآخر أنه جمع ، وهذا الضرب من الجمع تقلب ولات كميمي ولكنه حمل على مصدره ؟ قال :

وفَنْتُو عَجَرُوا ثَمَ أَسْرَوا لَيْلُمَمُ عَنِي إِذَا انْجَابَ حَلَّوا وقال حذيمة الأبرش :

في فُنْتُو ، أَنَا رَابِئُهُمْ ، مِنْ كَلال ِ غَزْوَةٍ مَاتُوا ولفلانة بنت قد تَفَتَّت أَي تشبهت بالفَتَيَات وهي

أَصغرهن ". وفُنتين الجارية تَفْتية ": 'مُنعت من اللعب مع الصَّبيان والعَدُو معهم وخُدُرُوت وسُتُرت في اللت . التهذيب : بقال تَفَتَّت الجارية إذا راهكت فخُدُّرت ومُنعت من اللعب مع الصبيان. وقولهم في حديث البخاري : الحَـرُب أُوَّل مَا تَكُونَ فُتَــَـّة "، قال ابن الأثير : هكذا جاء على التصغير أي شَابَّة ، ورواه بعضهم فَتَرِيُّــة"، بالفتـــج . والفَتَى والفَتَاةُ ؛ العبد والأَمة . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يَقُولَنَّ أُحَدُ كُم عَبِدي وأمتى ولكن ليقل فتناي وفتناتي أي غلامي وَجَارِيتِي ، كَأْنِه كَرُهُ ذَكُرُ الْعُبُودِيةُ لَغُيْرِ اللهُ ، وسمى الله تعالى صاحب موسى ، علمه السلام ، الذي صحب في البحر فَنَاه فقال تعالى : وإذ قالَ موسى لفَتَاه ، قال : لأنه كان يخدمه في سفره ، ودليله قوله: آتنا غُداءنا . ويقال في حديث عمرانِ بن حُصِين : جَذَعَة "أَحَبُّ إِلَيَّ مِن هَرِمةٍ ، اللهُ أَحَقُّ بالفَّتاء والكَرَّم ؛ الفَّتاء ، بالفتح والمد : المصدر من الفَتَى السِّن ١ . يقال : فَتَى بِيِّن الفَتاء أي طري " السن ، والكرم الحُسن . وقوله عز وجل : ومَن لم يستطع منكم طوالاً أن تنكح المُحصنات المؤمنات فهمًا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ؟ المُنحصناتُ : الحرائر ، والفَتَيَاتُ : الإماء. وقوله عز وجل : ودخل معه السِّجْنَ فَتَيَانَ ؛ جائز أن بكونا حَدَثين أو شيخين لأنهم كانوا يسمون المملوك فَتَتَّى . الجوهرى: الفَتَى السخى الكريم. يقال: هو فَتَتَّى بَيِّن الفُتُوَّة ، وقد تَفَتَّى وتَفاتَى ، والجمع فتيان وفتية وفيتُو" ، على فيُعُول ، وفيتي مثل عُصَى ۗ ؟ قال سيبويه : أبدلوا الواو في الجمع والمصدر ١ قوله « الغتى السن » كذا في الاصل وغير نسخة يوثق بها من

بدلاً شاذاً.قال ابن بري: البدل في الجمع قياس مثل عُصِي وقَنْفِي ، وأما المصدر فليس قلب الواوين فيه يامن قياساً مطرداً نحسو عَمّا يَعْشُو عُنُواً وعُمْيّاً، وأما إبدال اليامين واوين في مثل الفُتُو ، وقياسه الفُتِي ، فهو شاذ . قال : وهو الذي عناه الجوهري. قال ابن بري : الفَتَى الكريم ، هو في الأصل مصدو فتي فتي فتي وصف به ، فقيل رجل فتسًى ؛ قال : ويدلك على صحة ذلك قول ليلي الأخيلية :

فإن تَكُن ِ القَنْسلي بَواءً فإنْكُمُ فَ فَاتَكُمُ فَاتَكُمُ فَاتَكُمُ فَاتَكُمُ فَاتَكُمُ فَاتَكُمُ فَاتَكُمُ

والفَتَيَانِ : اللَّهِ لَ والنهار . يقال : لا أَفْعَلُهُ مَا اخْتَلَفُ الفَتَيَانِ ، يعني اللَّيلِ والنهار ، كما يقال ما اخْتَلَفُ الأَجَدُّانِ والجَدِيدانِ ؛ ومنه قول الشاعر:

ما لَتَبِثَ الفَتَيَانِ أَن عَصَفَا بِهِمْ ، ولكُنُلُ قُفْلُ يَسِرًا مِفْتَاحا

وأَفْتَاه فِي الأَمر : أَبانَه له . وأَفْتَنَى الرجلُ فِي المسألة واسْتفتيته فيها فأفتاني إفتاء .

وفْتَتَى الْ وَفَتُوى : اسمانُ يوضعان موضع الإفتاء ... ويقال : أَفْتَنْت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرتها له ، وأَفْتَنَت في الحديث : وأَفْتَنَت في مسألته إذا أجبته عنها . وفي الحديث : أَنْ قوماً تَفَاتُوا إليه ؟ معناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفُتْيا . يقال : أَفْتَاه في المسألة يُفْتِيه إذا أَجابه ، والاسم الفَتُوى ؟ قال الطرماح :

أَنِحْ بِفِناءِ أَشْدَقَ مَنْ عَدِي ۗ ومن جَرْمٍ ، وهُمْ أَهلُ التَّفاتيَ ٢

أي التَّحاكُم وأُهـل الإِفتاء . قـال : والفُتيا تبيين ١ قوله « وفتى » كذا بالاصل ولمله محرف عن فتبا أو فتوى مضموم الاول .

٢ قوله « وهم أهل » في نسخة : ومن أهل .

المشكل من الأحكام ، أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي تشب وقعوي ، فكأنه 'يقوسي ما أحدث أشكل ببيانه فعشب ويصير فتنا قويا ، وأصله من الفتى وهو الحديث السن . وأفنتى المفيي إذا أحدث حكما . وفي الحديث : الإنهم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفنتوك أي وإن جعلوا لك فيه وضفة وجوازا . وقال أبو إسحق في قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقا ؛ أي فاسأ لهم السالفة . تقرير أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الأمم السالفة . وقوله عز وجل: يَسْتَفْتُونَكُ قل الله 'يُفتيكم؛ أي يسألونك سؤال تعكم . الهروي : والتّفاتي النخاص، وأنشد ببت الطرماح : وهم أهل النفاتي .

والفُتْيا والفُتُورَى والفَتُورَى : ما أَفتى به الفقيه ، الفتح في الفَتوى لأهل المدينة . والمُفتى : مكيال هشام بن هبيرة ؛ حكاه الهروي في الغريبين . قال ابن سيده : وإنما قضينا على ألف أفتى بالساء لكثرة ف ت ی وقلة ف ت و ، ومع هـذا إنه لازم ، قال : وقد قدمنا أن انقــلاب الألف عن الباء لاماً أَكْثُر . والفُنْتَيُّ : قَدَحُ الشُّطَّادِ . وقد أَفْتَنَى إذا شُرب به . والعُمَر ي : مكيال اللهن ، قال : والمد المشامي ، وهو الذي كان يتوضأ به سعيد بن المسيب . ودوى حضر بن يزيــد الرُّقاشي عن امرأة من قومه أنها حجَّت فمرَّت على أمَّ سلمة فسألتها أن تُر يَهَا الإناء الذي كان يتوضَّأُ منه سندنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخرجته فقالت : هذا مَكُوك المُفتى ، قالت : أريني الإناء الذي كان يغتسل منه، فأخرجته فقالت : هذا قفيز المُفتى ؟ قال الأصمعى: المُفتى مكيال هشام بن هبيرة ، أرادت تشبيه الإناء عِكُوكُ هشام ، أو أرادت مكوك صاحب المفتى فحذفت المضاف أو مكوك الشارب وهو ما يكال به

الخمر . والفيتيان : قَبيلة من بجيلة إليهم ينسب رفاعة الفتياني المحدّث ، والله أعلم .

فجا: الفَحْوَةُ والفُرْجَةُ: المُنتَسَع بِينِ الشَيئِينَ ، تقول منه: تَفَاجَى الشيءُ صار له فَجُوّةً . وفي حديث الحج: كان يَسيرُ العَنسَقَ فإذا وَجَلد فَجُوّةٌ نَصَّ ؟ الفَجُورَةُ : الموضع المنسع بين الشيئين . وفي حديث ابن مسعود : لا يُصَلِينٌ أحدكم وبينه وبين القبلة فَجُودة أي لا يَبْعُد من قبلته ولا سترته لئلاً عر بين يديه أحد . وفَجا الشيءَ : فَتَحَه . والفَجُوةُ في يديه أحد . وفَجا الشيءَ : فَتَحَه . والفَجُوةُ في المكان : فَتَح شيه . شهر : فَجا بابَه يَفْجُوه إذا فتحه ، بلغة طيء ؟ قال أبن سيده : قاله أبو عمرو الشبياني ؟ وأنشد للطرماح :

كَعَبَّةِ السَّاحِ فَجَا بابَها صُبْحُ عَلا خُضْرة أهٰدامها

قال : وقوله فَجا بابَها يعني الصبح ، وأما أجاف الباب فمعناه ردَّه ، وهما ضدان . وانْفُنجَى القومُ عن فلان : انْفُرجوا عنه وانكشفوا ؛ وقال :

لَمُ النَّفَجَى الخَيْلانِ عِن مُصْعَبِ ، أَدَّى إليه قَرْضَ صاعٍ بيصاع والفَجْوة والفَجْوة والفَجْوة ، مدود: ما اتسع من الأرض، وقي التنزيل العزيز: وقيل : ما اتسع منه و الخفض . وفي التنزيل العزيز: وهم في فَجُوة منه ، قال الأخفش : في سَعة ، وجمعه فَجُوات وفيجاء ، وفسره ثعلب بأنه ما انتخفض من الأرض واتسع . وفَجْوة الدَّارِ : ساحتها ؛ وأنشد ابن برى :

أَلْبُسَنَ قَدَّمُكَ كَغُنْزَاهُ وَمَنْقَصَةً ، حتَّى أَبِيعُوا وحَلَّوا فَجُوَّهُ الدَّارِ وفَجُوهُ الحافر: ما بين الحَيَوامي .

والفَجا: تَبَاعُد ما بين الفَخذين ، وقيل: تباعد ما

ماؤها ؛ وأنشد ابن بري :

كأنتَّما يَبْرُدُنَ بالغَبُوقِ كلَّمِدادٍ مِن فَحاً مَدْقُوقٍ ِا

المداد : جمع مسلم الذي يكال به ، ويَبَر دُن : يَخْلُط من . ويقال : فَحَ قَدْرَك تَفْحِية ، وقد فَحَوْت الشَّهْدة ، ؛ عن كراع . وفَحَوْر القَوْل : معناه ولَحَنْه . والفَحْوى : وفَحَوْر القَوْل : معناه ولَحَنْه . والفَحْوى : معنى ما يُعرف من مَذهب الكلام، وجمعه الأفتحاء . وعرف ذلك في فَحوى كلامه وفَحُواله وفَحُواله وفَحُواله وفَحُواله وفَحَواله فَحَيْن القِدْر إذا أَلْقَيْت الأَبْرَار ، والباب كله بفتح أوله مثل الحَشا الطَّرَف من الأطراف ، والغفا والرّحى والوغى والشُوى . وهو يُفَحَى بكلامه إلى كذا وكذا أي يَذْهُب .

ابن الأعرابي: الفَحيَّة الحَسَاء؛ أبو عمرو: هي الفَحْيةُ والفَحْيةُ والفَحْيةُ والفَحْيةُ والفَحْيةُ والفَحْيةُ والفَحْيةُ والفَحْيةُ الرَّقِيقُ .

فدي: فَدَيْنُهُ فِدًى وفِداء وافْتَدَيْنُهُ؛ قال الشاعر: فلتَو كان مَيْت ُ يُفْتَدَى ، لَـَفَدَيْنُهُ عالم تَكُن عَنه ُ النَّفُوسُ تَطيب

وإنه لحسن الفيدية والمنفاداة : أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا . والفداء : أن تشتريه ، فَدَيْته عالي فداء وفَدَيْته عالي فداء وفَدَيْته بِنَفْسِي . وفي التزيل العزيز : وإن يأتوكم أسارى تفدوهم ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر أسارى بألف ، تفدوهم بغير ألف ، وقرأ نافع وعاصم والكسائي ويعقبوب الحضرمي أسارى تفادوهم ، بألف فيهما ، وقرأ حمزة أسرى المقاده » كذا بالاصل هنا ، وتقدم في م دد : كيل مداد ، وكذا هو في شرح القاموس هنا .

بين الركبتين وتباعد ما بين الساقين . وقيل : هو من البعير تباعد ما بين عُر قُوبَيه ، ومن الإنسان تباعد ما بين ركبتيه ، فَجَي فَجَي، فهو أَفْجَى، والأنشى فَجُواء . وقيل : الفَهِا والفَحَج واحد . ابن الأعرابي: والأَفْحِي المُتباعِد الفَخَدَين الشديد الفَحَج . ويقال : بفلان فَجاً شديد إذا كان في رجليه انفتاح ، وقعد فَجِي مَنْجى . ابن سيده : فَجِيت الناقة فَجاً عظم بطنها . قال ابن سيده : ولا أَدري ما صحته، وذكره الأَزهري مهموزاً وأكده بأن قال: الفَجأ مهموز مقصور ؛ عن الأصمعي .

وقوس فَجُواءُ: بان وَتَرُها عَن كَبِدها . وفَجاها يَفْجُوها فَجُورًا: رفع وَتَرَها عَـن كبِدها ، وفَجِيَت هِي تَفْجَى فَجِتَى ؛ وقال العجاج:

> لا فَحَج 'بری بها ولا فَجا ، إذا حِعاجا كل حَلْد مُحَجَا

وقد انْفَجَت ؛ حكاه أبو حنيفة ، ومن ثم قيل لوسط الدار فَجُوة ؛ وقول الهذلي :

تُفَجِّي خُمامَ الناسِ عَنَّا كَأَنَّمَا يُفَجِّيهِمُ خَمَّ ، من النار ، ثاقِب

معناه تَدْفَع . ابن الأعرابي : أَفْجى إِذَا وَسَع على عَيَالُهُ فِي النَّفَقَة .

فحا: الفَحا والفِحا ، مقصور : أَبْزَارُ القِدْر ، بكسر الفاء وفتحها ، والفتح أكثر ، وفي المحكم : البزر ، قال : وخص بعضهم به اليابس منه ، وجمعه أفحاء . وفي الحديث : مَن أكل فَحا أَرْضِنا لَم يَضُرَّه ماؤها، يعني البصل ؛ الفَحا : تَوابِلُ القُدور كالفُلْفُلُ والكَمُون ونحوهما ، وقيل : هو البصل . وفي حديث معاوية : قال لقوم من فيحا أرض فضَرَّهم فيحا أرْضِنا فقلً ما أكل قوم من فيحا أرض فضَرَّهم

تَفْدُ وهم ، بغير ألف فيهما ؛ قال أبو معاذ : من قرأ تَفدوهم فمعناه تَشتَرُوهم من العَدُو " وتُنْقذوهم ، وأما تُفادُوهم فكون معناه تُماكسُون مَن هم في أيديهم في الثمن ويُماكسُونكم . قال أبن بري : قال الوزير ابن المعرى فَدَى إِذَا أَعْطَى مَالًا وأَخَــذ رجلًا ، وأَفدى إذا أعطى رجلًا وأُخذ مالًا ، وفادى إذا أعطى رجلًا وأخذ رجلًا ، وقد تكرر في الحديث ذكر الفداء ؛ الفداء ، بالكسر والمد والفتح مع القصر : فَكَاكُ ُ الأَسيرِ ؛ يقال : فَدَاه يَفْدِ به فداءً وفَدًى وفاداهُ نُفاديه مُفاداة إذا أُعطى فداءه وأنقذه . وفَداه بنفسه وفَدَّاه إِذَا قَالَ لَه : جُعلت فَدَاكِ . والفدُّنةُ : الفداء . وروى الأَزْهـرى عن تُصَير قال: يقال فادَيت الأسير وفادَيت الأسارى، قال : هكذا تقوله العرب ، ويقولون : فَدَيْتُهُ بأَبِي وأمي وفَدَ بِنُهُ عِالِي كَأَنَّهِ اشْتُرْبِنَهُ وَخُلَّصَتُهُ بِهِ إِذَا لَمْ مِكن أسبراً ، وإذا كان أسيراً مملوكاً قلت فادَيْته ، وكان أخي أسراً ففاد ته ؛ كذا تقوله العرب؛ وقال ثمنس:

### ولَكِنَّنِي فَادَيْتُ أُمِّي ، بَعْدَمَا عَلاَ الرأسَ مِنها كَبْرَةٌ ومَشْيَبُ

قال : وإذا قلت فكريت الأسير فهو أيضاً جائز بمعنى فديته بما كان فيه أي خلصته منه ، وفاديت أحسن في هذا المعنى . وقوله عز وجل : وفكريناه بذبخ عظيم أي جعلنا الذّبح فيداء له وخكر شناه به من الذّبح ، الجوهري : الفيداء إذا كسر أوله يمدّ ويقصر ، وإذا فتح فهو مقصور ؛ قال ابن بري : شاهد القصر قول الشاعر :

فِدَّى لَكَ عَمَّى ، إِنْ زَلِجْتَ ، وَخَالِي يَقَالَ:قُمْ ، فِدًّى لَكَ أَبِي ، وَمَنَ العَرْبِ مِن بِكُسر

فِداءٍ ، بالتنوين ، إذا جاور لام الجر خاصة فيقول فِداءِ لك لأَنه نكرة ، يريدون به معنى الدعاء ؛ وأنشد الأصمعي للنابغة :

مَهْلًا! فداءِ لك الأَقْنُوامُ كُلْلُهُمُ ، وما أُنْمَنُّورُ من مال ومن وَلَـدِ

ويقال : فَداه وفاداه إذا أَعطى فِداءَه فَأَنْقَذَه ، وَفَداه بِنفسه وفَدَّاه ُ يُفَدِّبِه إذا قال لَه جُعلت فَداك. وتَفادَوا أَي فَدي بعضهم بعضاً . وافتتَدَى منه بكذا وتَفادى فلان من كذا إذا تَحاماه والزّوى عنه ؛ وقال ذو الرمة :

مُومِّين مِنْ لَيْثِ عَلَيْه مَهَابَهُ '' ، تَفَادى اللَّيْنُوثُ الغُلْبُ منه تَفَادِياً

والفد ية والفد كى والفداء كله بمعنى . قال الفراء : العرب تقصُرُ الفداء وتمده ، يقال : هذا فداؤك وفداك ، وربما فتحوا الفاء إذا قصروا فقالوا فكداك ، وقال في موضع آخر : من العرب من يقول فكدى لك ، فيفتح الفاء، وأكثر الكلام كسر أولها ومد ها؛ وقال النابغة وعَنَى بالرّب النعمان بن المنذر :

فَدَّى لَكَ مِنْ رَبِّ طَرِيفِي وَتَالِدِي قال ابن الأنباري: فِـداء إذا كُسرت فاؤه مُدَّ، وإذا فُتْيِحَت قصر ؛ قال الشاعر:

مَهُلًا فِداءً لك يا فَضالَهُ ، أُجِرَّهُ الرُّمْحَ ولا تُهَالَهُ وأنشد الأَصعى :

فِدًى لك والدي وفَدَ تُكَ نَفْسي ومَدَ تُكَ نَفْسي ومالي ، إنه منكم أتاني فكسر وقصر ؛ قال ابن الأثير : وقول الشاعر :

فاغْفِر فِداءً لك ما اقْتَنَفَيْنا

قال : إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على المجاز والاستعارة ، لأنه إنما 'يفدك من المكاره من تلحقه ، فيكون المراد بالفيداء التعظيم والإكبار لأن الإنسان لا 'يفدي إلا من يعظمه فيَبْدُل نفسه له ، ويروى فدالا ، بالرفع على الابتداء ، والنصب على المصدر ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

يَلِثْقَمُ لَقَمْاً ويُفَدِّي زادَه ، يَرْمِي بِأَمْثال ِ القَطا فَـُؤادَه

قال : يبقي زاده ويأكل من مال غيره ؛ قال ومثله:

جَدْح جُو َيْن ِ مِنْ سَوِيق ِ ليس لَهُ

وقوله تعالى: فبن كان منكم مريضاً أو به أذّى من رأسه ففيد به من صيام أو صدقة أو نسك ؛ إنما أراد فبن كان منكم مريضاً أو به أذّى من رأسه فعلت فعليه فدية ، فحذف الجبلة من الفعل والفاعل والمفعول للدلالة عليه . وأفئداه الأسير : قبيل منه فيد يته؛ ومنه قوله على الله عليه وسلم القريش حين أسر عيان بن عبد الله والحكم بن كيسان : لا عيان بن عبد الله والحكم بن كيسان : لا تفد يكموهما حتى بقد م صاحبانا ، يعني سعد بن أي وقاص وعنه بن غزوان .

والفَداء ، ممدود بالفتح : الأنبار ، وهو جماعة الطعام من الشعير والتمر والبُر ونحوه . والفَداء : الكُدْسُ من البُر ، وقيل : هو مَسْطَحَ التمر بلغة عبد القيس ؛ وأنشد يصف قربة بقلة الميرة :

كأن فداءها ، إذ جَرَّدُوه وطافئوا حَوْلَه، سُلْكُ تَتِيمِ ا

شبه طعام هذه القرية حين ُجمع بعد الحَصاد بسُلَكَ قد ماتت أمه فهو يتيم ، يريد أنه قليل حقير ، ويروى

سُلَفُ مِنْ يَسَمِ ، والسُّلَفُ : ولد الحَيَجِل ، وقال ابن خالويه في جمعه الأفنداء ، وقال في تفسيره : التمر المجموع . قال شمر : الفداء والجُوخان واحد ، وهو موضع التمر الذي يُبيبَّس فيه ، قال : وقال بعض بني مجاشِع الفداء التمر ما لم يُكثنز ؛ وأنشد:

مَنَعْتَنَى ، مِنْ أَخْبَثِ الفَداء، عُجْرَ النَّوَى قَلَيْلَةَ اللَّحاء

ابن الأعرابي : أفند َى الرجلُ إذا باع َ ، وأفند َى إذا عظم بدنه . وفنداء كل شيء حجمه ، وألفه ياه لوجود ف دي وعدم ف دو . الأزهري : قال أبو زيد في كتاب الهاء والفاء إذا تعاقبا : يقال للرجل إذا حدّث بجديث فعد َل عنه قبل أن يَفْرُ عُ إلى غيره مخذ على هد يتك وفيد يتك أي نُحند فيا كنت فيه ولا تعدل عنه ؟ هكذا رواه أبو بكر عن شمر وقيده في كتابه بالقاف ، وقيد يتك ، بالقاف ، هو الصواب .

فوا: الفَرْو والفَرْوَة: معروف الذي يُلبس ، والجمع فراء ، فإذا كان الفرو \ ذا الجُبَّة فاسمها الفَرْوة ؛ قال الكميت :

إذا التَفُّ دُونَ الفَتاةِ الكَميعِ ، وَوَرَحُوْحَ الأَرْمَلُ ،

وأورد بعضهم هـذا البيت مستشهداً به عـلى الفروة الوَفْضَة التي يجعل فيها السائل صدقته. قال أبو منصور: والفَرُوة إذا لم يكن عليها وَبَر أو صوف لم 'تسمَّهُ فَرُوةً . وافْنَتَرَيْت فَرُواً : لَـبِسته ؟ قال العجاج:

بَقْلِبُ أُولاهُنَ لَطُمْ الأَعْسِرِ قَلْنبَ الخُرُاسانِيَّ فَرُو َ المُنْتَرِي

١ قوله « فاذا كان الفرو النم » كذا بالاصل .

والفَرُوَّة : حِلِدَّة الرأس . وفَرُّوة الرأس : أَعْلاه ، وقيل : هو جَلَدَته بما عليه من الشّعر يكون للإنسان وغيره ؛ قال الراعي :

دَنِس الشّباب كأن فَرْوَة رَأْسه غُرِسَتْ ، فأنبُت جانباها فلْـُفْلا

والفَروة ، كالثَّروة في بعض اللَّفات : وهو الغني ، وزعم يعقوب أن فاءها بدل من الثاء . وفي حــديث عمر ، رضى الله عنه : وسئل عن حدُّ الأَمة فقال إن الأَمَةَ أَلَقْتُ فَرُوءَ رأْسها من وراء الدار ، وروي : من وراء الجدار ، أراد قِناعها ، وقيـل خمارها أي ليس علمها قناع ولا حجاب وأنهـا تخرج مُتَبَذَّلة إلى كل موضع 'تُوْسُل إليه لا تَقَدُّر على الامتناع ، والأصل في فروة الرأس جلدته بما عليها من الشعر ؟ ومنه الحديث: إنَّ الكافر إذا قُدرٌ بُ المُهُلُ من فيه سقطت فَرُوة وجهه أي جلدته ، استعارها من الرأس للوحـه . ابن السكنت : إنه لذو ثـَر وة في المـال وفَروة بمعنى واحد إدا كان كثير المال . وروي عن على بن أبي طالب ، كر"م الله وجهه ، أنه قال على منبر الكُوفة : اللهم إني قد مَلِلْتُهُم ومَلُّوني وسَيِّمْتُهُم وستنمنوني فسكتط عليهم فتتى ثقيف الذئبال المَنَّانَ يَلُّبُسُ فَرُوتَهَا وَبِأَكُلُ خَصْرَتَهَا ؟ قال أبو منصور:أراد على"، عليه السلام، أن فتى ثقيف إذا ولى العراق توسُّع في فَيْء المسلمين واستـأثر به ولم يَقْنَصِر على حصته ، وفَنَى ثقيف : هو الحَجَّاجُ بن يوسف، وقبل: إنه ولد في هذه السنة التي دعا فيها عليٌّ، علمه السلام ، لهذا الدعاء وهذا من الكُوائن التي أُنبُّا بها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من بعده ، وقيل: معناه يَتَمَتُّعُ بِنَعْمَتُهَا لُنُسًا وَأَكَلًا ؛ وقال الزنخشرى : معناه يلبسَ الدُّفيءَ اللَّـيِّنَ من ثبابها ويأكل الطريُّ الناعم من طعامها ، فضرب الفَرْوة والخَضرَة لذلك

مثلاً ، والضمير للدنيا . أبو عمرو : الفَرْوَة الأرض البيضاء التي ليس فيها نبات ولا فَرْش.وفي الحديث : أن الحَضِر ، عليه السلام ، جلس على فَرْوة بيضاء فاهتزت تحته خَضْراء ؛ قال عبد الرزاق : أراد بالفروة الأرض اليابسة ، وقال غيره : يعني المَشيم اليابس من النَّبات ، شبهه بالفروة . والفروة : قطعة نبات مجتمعة يابسة ؛ وقال :

#### وهامةٍ فَرْوَتُهَا كَالْفَرْوةُ

وفي حديث الهجرة: ثم بَسَطَنْتُ عليه فَرُوَةً. وفي أُخرى: فَفَرَسُنْتُ له فَرُوَةً. وقيل: أراد بالفَرُوة اللّباس المعروف.

وفَرَى الشيءَ يَفْرِيه فَرْبِاً وفَرَّاه ، كلاهما : شقه وأفسده ، وأفراه أصلحه ، وقيل : أمرَ بإصلاحه كأنه رَفَع عنه ما لحقه من آفة الفَرْي وخَلَله . وتَفَرَّى جِلدُه وانْفَرَى : انشق ". وأفْرَى أوداجه بالسيف : شقها . وكل ما شقه فقد أفْراه وفَرَّاه ؟ قال عَدِي بن زيد العبادي :

فصافَ 'يفَرِ\*ي جِلِنْدَ مَ عَن سَرَاتِهِ ، كَيْنُذُ الجِيادِ فَارِهاً مُتَنَاسِعا

أي صافَ هذا الفَرسُ يكاد يشُق جلده عبا تحته من السَّمَن . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، حين سئل عن الذَّبِيحة بالعبُود فقال : كلُّ ما أفرَى الأوداج غير مُشَرَّد أي شقَّقها وقطعها فأخرج ما فيها مين الدم . يقال : أفر يت الثوب وأفريت الحُلئة إذا شققتها وأخرجت ما فيها ، فإذا قلت فريت ، بغير ألف ، فإن معناه أن تُقدد رالشيء وتُعالجه وتُصلحه مثل النَّمْل تَحَدُّدُوها أو النَّطَع أو وتُعالجه وتُصلحه مثل النَّمْل تَحَدُّدُوها أو النَّطَع أو القري وَرَيْنَ أفْرِي فَرَيْنً ، وَكُو ذلك . يقال : فَرَيْتَ أفري فَرَيْنً ، وَكَا سَرَهَا وقطعتها . قال :

وأما أفر ينت إفراء فهو من التشقيق على وجه الفساد. الأصعي : أفرى الجلا إذا مزّقة وخرقة وأفسده يفريه إفراء . وفرى الأديم يفريه فرياً ، يفريه إذا خرزها وأصلحها . وفرى المنزادة يفريها إذا خرزها وأصلحها . والمنفرية : المنزادة المتعبولة المصلحة . وتفرى عن فلان ثوبه إذا تشقى . وقال الليث : تفرى عن فلان ثوبه إذا تشقى . قال ابن سيده : وحكى ابن خرز المزادة إذا تشقى . قال ابن سيده : وحكى ابن الأعرابي وحده فرى أو داجة وأفراها قطعها . قال: وأفرى للإصلاح ، ومعناهما الشق ، وقيل : أفراه شقه وأفسده وقطعه ، فإذا أردت أنه قيدره وقطعه للإصلاح قلت فراه فرياً . الجوهري : وأفريت للإصلاح قلت فراه فرياً . الجوهري : وأفريت

إذا انتَحَى بِنابهِ الهَذْهاذِ ، فَرَى عُرُونَ الوَدَجِ الغُواذِي

الجوهري: فَرَبِّت الشيء أَفْرِيه فرياً قطعته لأصلحه، وفريت المَزَادة خَلَـَةْتُها وصنعتها ؛ وقال :

سَلَنَ بَدا فارِيةٍ فَرَنَهَا ا مَسْكَ سَبُوبٍ أَمُّ وَفَرَّ تُهَا، لو كانت الساقِي أَصْغَرَنْهَا

قوله: فَرَنَهَا أَي عَمِلَتَهَا. وحكى الجوهري عن الكسائي: أَفْرَيْت الأَديم قطعته على جهة الإفساد، وفَرَيْته قطعته على جهة الإصلاح. غيره: أَفْرَيْت الشيء شققته فانْفَرى وتَفَرَّى أَي انشق. يقال: تَفَرَّى الليل عن صبحه، وقد أَفْرَى الذّبُ بطنَ الله عن صبحه، وقد أَفْرَى الذّبُ بطن المولد الشول الاول:

وعميت عَبِن التي أرتها أساءت الحرز وأنجلتها أعارت الاشفى وقدرتها مسك شبوب ... النح وأبدل السافي بالنازع .

الشاة ، وأفرى الجُرح يُفريه إذا بطّه . وجلند فَرِيُّ : مَشْقُوق ، وكذلك الفَريّة ، وقبل:الفَريّة من القِرَب الواسعة . ودَلْو فَرِيُّ : كبيرة واسعة كأنها شقت ؛ وقول زهير :

# ولأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ ، وَبَعْ ضُ الفَوْمِ بَخِلْتُقُ مُمْ لا يَفْرِي

معناه تُنَفَّذُ مَا تَعْزِم عَلَيْهُ وَتُقَدَّرُهُ ، وهو مثل . ويقال للشجاع : مَا يَفْرِي فَرِيَّهُ أَحد ، بالتشديد ؟ قال ابن سيده : هذه رواية أبي عبيد ، وقال غيره : لا يَفْرِي فَرْيَه ، بالتخفيف ، ومن سَدَّد فهو غلط. التهذيب : ويقال للرجل إذا كان حاديّاً في الأمر قويّاً تَرَكْتُهُ يَفْرِي الفَرا الويقُدُ ، والعرب تقول : تركته يَفْرِي الفَرِيّ إذا عَمِلَ العَمل أو السَّقْي فأجاد . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في السَّقْي فأجاد . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في عمر ، رضي الله عنه ، ورآه في منامه ينز ع عن قبليب بغر ب : فلم أر عَبْقرياً يَفْرِي فَرِيَّه ؟ قال أبو عبيد : هو كقولك يعمل عمله ويقول قوله ويقطع عبيد : هو كقولك يعمل عمله ويقول قوله ويقطع العامريّة :

قد أطُعْمَتُني دَقَلَا حَوْلِيًا مُسَوِّسًا مُدَوَّدًا حَجْرِيًا ، قد كنت تَفْرِينَ به الفَرِيًا

أي كنت تُكشرين فيه القَول وتُعطَّبينه . يقال : فلان يَفْرِي الفَرِي إذا كان يأتي بالعَجَب في عمله ، وروي يَفْرِي فَرْبَه ، بسكون الراء والتخفيف ، وحكي عن الحليل أنه أنكر التثقيل وغلسط قائله . وأصل الفرسي : القطع . وتقول العرب : تركته ، قوله « تركته يفري الفرا » كذا ضبط في الاصل والتكملة وعزاه فيها للفرا ، وعليه فلها للنان .

يَفرِي الفَرِيُّ إِذَا عَمَلِ الْعَمَلِ فَأَجَادَهُ . وفي حديث حسان : لأَفْرِينَهُم فَرْيَ الأَدِيم أَي أَقَطَّعُهُم بِالْمُجَاء كَمَا يُقطَّع الأَدِيم ، وقد يكنى به عن المبالغة في القتل ؛ ومنه حديث غَزُوة مُوتة : فجعل الرومي يَفْرِي بالمسلمين أي يبالغ في النَّكَاية والقتل ؛ وحديث وحشي : فرأيت حمزة يَفرِي النَّاس فَرْياً ، يعني يوم أحد .

وتَفَرَّت الأَرضُ بالعُيُونَ : تَبَجَّسَتُ ؛ قال زهير: غماراً تُفَرَّى بالسَّلاحِ وبالدَّم

وأَفْرَى الرجلَ : لامه .

والفيرْية ُ : الكذب . فَرَى كذباً فَرْياً وافْتُتُراه : اختلقه . ورجل فَر يُ ومفرًى وإنه لقَبيح الفر ية؛ عن اللحياني . الليث : يقال فَرَى فلان الكذب يَفْر له إذا اختلقه ، والفرثية من الكذب . وقال غيره : افْتَرَى الكذب يَفْتُوبه اختلقه . وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتتراه ؛ أي اختلقه . وفَرَى فلان كذا إذا خَلَقَه ، وافستراه : اختلقه ، والاسم الفرُّيَّة . وفي الحديث : من أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُو يَ الرَّجَلُ ۗ عَيْنَيْهِ مَا لَمُ تَرَيًّا ﴾ الفركي:جمع فر"بة وهي الكذبة، وأفرى أفعل منه للتفضل أي أكذب الكذبات أن يقول : رأيت في النوم كذا وكذا ، ولم يكن رأى شيئاً ، لأنه كذب على الله تعالى ، فإنه هو الذي أرْسُل ملكُ الرؤيا ليويه المنام . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها: فقد أعظم الفرية على الله أي الكَذب. وفي حديث بَعْمة النساء : ولا يأتين بيئة ان يَفْتَر ينه ؟ هو أفتعال من الكذب .

أُبُو زَيِدٌ : فَرَكَى البَرَوْقُ يَفْرِي فَرَياً وهو تَلأَلُؤهُ ودوامه في السباء .

والفَرِيُّ : الأَمر العظم . وفي التنزيل العزيز في قصة مريم : لقد جئت شيئاً فَريّاً ؛ قال الفراء : الفَريُّ

الأمر العظيم أي جنت شيئاً عظيماً ، وقيل : جنت شيئاً فَريّاً أي مصنوعاً 'مختلقاً . وفلان يَفْريي الفَريّ إذا كان يأتي بالعجب في عمله . وفريت ' : دَهِشَت ' وحرث ' ؛ قال الأعلم الهذلي :

وفَرِيتُ مِنْ جَزَعٍ فَلَا أَرْمِي ، ولا وَدَّعْتُ صاحِبْ

أبو عبيد : فَرِيَ الرجل ، بالكسر ، يَفْرَى فَرَّى ، مَقَصُور ، إذَا بُهِتَ وَدَهِشَ وَنَحَيَّر. قال الأَصمِي : فَرَي يَعْدُري يَفْرَى إذَا نظر فلم يدر ما يَصْنَع. والفَرْبة: الحِلَكَة. وقرْوان : اسْمان .

فسا: الفَسْو: معروف ، والجمع الفُساء . وفَسا فَسُوة واحدة وفَسا يَفْسو فَسُواً وفُساء ، والاسم الفُساء ، بالمد ؛ وأنشد ابن بري :

> إذا تَعَشَّوْا بَصَلَا وخَلاً ، بأنروا يَسُلنُون الفُساءَ صَلاً

ورجل فَسَّاء وفَسُو " : كثير الفَسُو . قال ثعلب : قيل لامرأة أي الرجال أبغض إليك ? قالت : العَيْن " النَّو "ا القصير الفَسّاء الذي يَضْحَكُ في بيت جاره وإذا أوى بيته وجم ؛ الشديد الحَمْل ". قال أبو 'ذبيان ابن الرَّعْبل : أبغض الشيوخ إلي " الأقتلع الأملاع الحَسُو الفَسَاءة ، ويقال للخُنفساء : الفَسَّاءة ، المَسْتنها . وفي المثل : ما أقر بَ مَحْساه من مفساه . وفي المثل : أفحش من فاسية ، وهي الخفساء تفسُو ولي المثل : أفحش من فاسية ، وهي الخفساء تفسُو والعرب تقول : أفسَّى من الطَّر بان ، وهي دابة عبى الى جُحر الضب فنضع قب الستها عند فم الجُيْع فلا ترال تَفْسُو حتى تَسْتَخْر جه ، وتصغير المناه المناه

١ قوله « والجمع الفساء » كذا ضبط في الاصل ولمله بكسر الفاء كدلو ودلاء .

وله « المثن » كذا في الاصل مضبوطاً ولمله المبن أو المتن
 كفرح أو غير ذلك .

٣ قوله : الشديد الحمل ؛ هكذا في الأصل .

الفَسُوة فُسَيَّة . ويقال : أفسى من نِمس وهي دُورَيْبَّة كثيرة الفُساء . أبن الأعرابي : قال نُفَيع بن مُجاشع لبلال بن جرير يُسابُه يا ابن زَرَّة وكانت أمه أمة وهبها له الحجاج ، قال : وما تعيب منها ? كانت بنت مَلِك وحباء مَلِك حَبا بها ملكاً ! قال : أما على ذلك لقد كانت فَسَّاءً أَدَمُها وجهها وأعظمها وكبها ! قال : ذلك أعطية الله ، قال : والفسّاء والبَرْ خاء واحد ، قال : والانتيزاخ انبزاخ ما بين وركيها وخروج أسفل بطنها وسرتها ؛ وقال أبو عبيد في قول الراجز :

### بِكُورًا عَواساءَ نَفاسَى مُقْرِبا

قال : تَفاسى تُخرِج استَها ، وتَبازى ترفع أَلْيَلَيْها. وحكي عن الأصعي أنه قال: تَفاساً الرجل تَفاسُوًا، بالهمز، إذا أخرِج ظهره ، وأنشد هذا البيت فلم بهمزه. وتفاست الخنفساء إذا أخرجت استها كذلك. وتفاسى الرجل : أخرج عجيزته . والفَسو والفُساة : حي من عبد القيس . التهذيب : وعبد القيس يقال لهم الفُساة يعرفون بهذا . غيره : الفَسو نَبز عي من العرب جاء منهم رجل ببر دي حبرة إلى سوق عكاظ فقال : من يشتري منا الفَسو بهذين البردين ؟ فكاظ فقال : من يشتري منا الفَسو بهذين البردين ؟ فقام شيخ من مهو فار تدى بأحدهما وأنور بالآخر، فقام أخيب صفقة من شيخ مهو ، واسم هذا الشيخ عبد الله بن بَيْذَرة ؟ وأنشد ان بري :

يا مَنْ رَأَى كَصَفْقَةِ ابن بَيْذَرَهُ مِن صَفْقةٍ خامِرةٍ مُخَسِّرهُ، المُشْنَري الفَسْوَ بِبُرْدَي حِبَرَه

وفَسَواتُ الضَّباع : ضَرْب من الكَمْأَة . قال أَبوَ حَنِفة : هي القَعْبَلُ من الكَمْأَة ، وقد ذكر في

موضعه . قال ابن خالویه : فَسُوهُ الضّع شَجرة تحمل مثل الحَشْخَاش لا يُتحصل منه شيء . وفي حديث شريح : سئل عن الرجل يُطلق المرأة ثم يَو تَجعها فيكنتُهما رَجْعتها حتى تنقضي عِدَّتها ، وقال: ليس له إلا فَسوة الضبع أي لا طائل له في ادّعاء الرجعة بعد انقضاء العدّة، وإنما خص الضبع لحَمْتها وخُبْنها، وقيل : هي شجرة تحمل الحشخاش ليس في ثمرها كبير طائل ؛ وقال صاحب المنهاج في الطب : هي القَمْبل وهو نبات كريه الرائحة له وأس يُطبخ ويؤكل باللبن ، وإذا يبس خرج منه مثل الورش .

ورجل فَسَوي : منسوب إلى فَسا ، بلد بفارس . ورجل فَساساري على غير قياس .

فشا : فَشَا خَبَرُهُ يَفْشُو فُشُـوا وفُشِيّاً : انتشر وذاع َ ، كذلك فَشَا فَضْلُهُ وعُرْفُهُ وأَفْشَاهُ هُو ؟ قال :

إن ابن زيد لا زال مُستَعْمَلُهُ اللهُ اللهُ فا بالخَيْرِ أَيْفُشِي في مِصْرِهِ العُرْفا

وفَشَا الشيءُ يَفْشُو فُشُو ٓ إِذَا ظَهْر ، وهو عام في كل شيء ، ومنه إفتشاء السر . وقد تَفَشَّى الحِبرُ إِذَا كُنْب على كَاغَد رقيق فتمشَّى فيه . ويقال : تَفَشَّى بهم المرض وتَفَشَّاهم المرض إذا عَمَّهم وأنشد:

تَفَشَّى بإخوانِ الثَّقَاتِ فَعَمَّهُم ، فأَسْكَنَ عَنِّي المُعُولِاتِ البَّواكِيا

وفي حديث الحاتم : فلما رآه أصحابه قد تختيم به فشت خواتيم الذهب أي كثرت وانتشرت . وفي الحديث : أفشى الله ضيعته أي كثر عليه معاشه ليش فكه عن الآخرة ، وروي : أفسد الله ضيعته، رواه الهروي كذلك في حرف الناد ، والمعروف المروي أفشى . وفي حديث ابن مسعود : وآبة ولك

أَن تَفْشُو َ الفاقة . والفَواشي : كل شيء مُنْتَشر من المال كالغنم السائمة والإبل وغيرها لأنها تَفْشُو أَي تنتشر في الأرض ، واحدتها فاشة ". وفي حدث هُوازَنَ : لمَّا انهزموا قالوا الرأيُ أَن نُـدُخــلَ في الحصن ما قدرنا عليه من فاشيتنا أي مواشينا . وتَفَشَّى الشيء أي اتسع . وحكى اللحياني : إني لأحفظ فلاناً في فاشيته ، وهو ما انتشر من ماله من ماشية وغيرها. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : ضُمُّوا فَواشْبَكُم باللَّيل حتى تذهب فَحْمة ُ العشاء . وأفشى الرحل إذا كثرت فواشه . ابن الأعرابي : أَفْشَى الرحل وأَمْشَى وأُوْشَى إِذَا كَثُرَ ماله ، وهو الفَشاء والمَـشاء ، ممدود . الليث : يقال فشَّت عليه أموره إذا انتشرت فلم يدر بأيُّ ذلك بأُخذ ، وأَفْشَلته أَنا . والفَشاء ، ممدود : تَناسل المال و كثرته ، سمى بذلك لكثرته حينئذ وانتشاره. وقد أَفْشي القوم. وتَفَشَّت القَرحة: اتسعت وأر ضَت . وتَفَسَّاهُمُ الْمَرْضُ وَتَفَسَّىٰ بِهُمْ : انتشر فيهم . وإذا نمت من الليل نَو ممة ثم قمت فتلك الفاشية . والفَشَيَانُ : الغَثْية التي تعـتري الإنسان ، وهـو الذي يقال له بالفارسية تاسا . قال ابن بري : الفَشُوةُ ُ قُنْةً يكون فيها طبيب المرأة ؛ قال أبو الأسود

لها فَشُوهْ " فِيها مَلاب" وز نُنْبَق" ، إذا عَزَب " أَسْرَى إليها تَطَيَّبا

فصي : فصى الشيء من الشيء فصياً : فصله . وفصية ما بين الحر والبرد : سَكَنْة بينهما من ذلك . ويقال منه : ليلة فصية وليلة فصية واليلة فصية من المنتان في التكملة والاصل والتهذيب بهذا الفيط ، واغتروا باطلاق المجد فضيطوه في بعض النمخ بالفتح . وأما الغثية في عبارة الاصلوالتهذيب أيضاً ولكن الذي في القاموس والتكملة بالثين المجمة بدل المثلة .

مضاف وغير مضاف . ابن بُزرُرْج : الدومُ فُنُصِّية " ا واليوم وم فُصية ، ولا يكون فيُصية صفة ، وبقال : يوم ممنص صفة ، قال : والطَّلَّمْة تَحْرى مُحْرَى الفُصْنة وتكون وصفاً للملة كما تقـول يومُ كَلُّتُونُ . وأَفْتُصِي الحرِّ : خرج ، ولا يقال في البرد . وقال ابن الأعرابي : أَفْصِي عَنْكُ الشَّتَاء وسقط عَنْكُ الحرِّ.. قال أبو الهيثم : ومن أمثالهم في الرجل يكون في غمَّ فَيخرج منه قولهم : أَفْتُصي علينا الشتاء . أبو عمرو بن العلاء : كانت العرب تقول اتقوا الفَصْية ، وهو خروج من برد إلى حر" ومن حر إلى برد. وقال اللبث: كل شيء لازق فخلَّصته قلت هذا قد انْفُصي. وأَفْتُصَى المطر : أَقَالَتُع . وتَفَصَّى اللحمُ عن العظم وانْفُصَى : انفسخ . وفَصَى اللحم عن العظم وفَصَّابُتُه منه تَفْصية إذا خلَّصته منه، واللحم المُتهرِّي ينْفَصي عن العظم ، والإنسان ينفَصى من البلسة . وتفصّى الإنسان إذا تخلُّص من الضيق والبلية . وتفصَّى من الشيء : تخلص ، والامير الفّصة ، بالتسكين . وفي حديث قَلَة بنت مَخْرِمة : أَنْ جُورَيْرِية من بنات أُختها حُدَيْباء قالت ، حين انتَفَجَت الأُرنب وهما تَسيران :الفَصْيَة، والله لا يزال كَعبك عالياً؛ قال أَبو عبيد : تفاءلت بانتفاج الأرنب فأرادت بالفصية أنها - خرجت من الضيق إلى السعة ؛ ومن هذا حديث آخر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر القـرآن فقال : هو أَشد تَفَصَّاً من قلوب الرجال من النَّعَم من عُقْلُها أي أشد تَفَلَتْناً وخروجاً. وأصل النَّفضي: أَن يَكُونَ الشيء في مضق ثم يخرج إلى غيره . ابن الأعرابي : أفنْصي إذا تخلص من خير أو شر . قال الجوهري : أصل الفَصْة الشيء تكون فيه ثم تخرج ١ قوله « نصية » ضبط في الاصل بالفيم كما ترى وفي المحكم أيضاً، وضبط في القاموس بالفتح .

منه ، فكأنها أرادت أنها كانت في ضيق وشدة من قبل عم بناتها ، فخرجت منه إلى السعة والرخاء ، وإنما تفاءًلت بانتفاج الأرنب . ويقال : ما كدت أَتَفَصَّى من فلان أي ما كدت أتخلص منه وتَفَصَّيْتُ من الديون إذا خرجت منها وتخلصت . وتفصَّيت من الأمر تَفَصَّاً إذا خرجت منه وتخلصت . والفَصى : حب الزبيب ، واحدته فصاة ، وأنشد أبو حنيفة :

فَصَى من فَصى العُنْجُد

قال أبن سيده: هذا جبيع ما أنشده من هذا البيت. وأفتص : اسم رجل . التهذيب : أفتص اسم أبي تقيف واسم أبي عبد القيس . قال الجوهري : هما أفتصيان أفتص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ، وأفتص بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة ، وبنو فتُصيّة : بطن .

فضا : الفَضَاءُ : المكان الواسع من الأَرض ، والفعل فَضَا يَفْضُو فَنُضُو ۗ إِا فَهُو فَاضٍ ؟ قال رؤبة :

أَفْرُخَ قَيْضُ بَيْضِهِا المُنْقَاضِ، عَنَكُمُ ، كِراماً بالمَقَامِ الفَاضِ

وقد فَضَا المكان وأَفْضَى إِذَا اتسع . وأَفْضَى فلان إلى فلان أي وَصَل إليه ، وأصله أنه صار في فُر ْجَته وفَضَائه وحَيَّزه ؛ قال ثعلب بن عبيد يصف نحلًا :

َسْتَنَ ْ كَنَّهُ َ الأَوْبَارِ لا القُرِ ْ تَتَقَي ، ولا اللهُ اللهُ المُفْضِي ولا اللهُ اللهُ المُفْضِي

أي العَراء الذي لا شيء فيه ، وأَفْضَى إليه الأَمْرُ كذلك . وأَفْضَى الرجل : دخل على أهله . وأَفْضَى إلى المرأة : غَشْيها ، وقال بعضهم : إذا خلا بها فقد ١ قوله « يفضو فضو آ » كذا بالاصل وعبارة ان سيده يفضو

 ا قوله « يفضو فضو" م كذا بالاصل وعبارة ان سيده يفضو فضاء وفضو" أوكذا في القاموس فالفضاء مشترك بين الحدث والمكان .

أفضى ، غَشِي أو لم يَغْش ، والإفضاء في الحقيقة الانتهاء ؛ ومنه قوله تعالى : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؛ أي انتهى وأوى ، عداه بإلى لأن فيه معنى وصل ، كقوله تعالى : أحل لكم لللة الصّام الرّفَث إلى نسائكم . ومَرَة مُفْضاة : بحبوعة المسلككان . وأفضى المرأة فهي مُفضاة إذا جامعها فجعل مسلككا واحدا كأفاضها، وهي المُفضاة من النساء . الجوهري : أفضى الرجل وهي المُفضاة من النساء . الجوهري : أفضى الرجل وألى امرأته باشرها وجامعها . والمُفضاة أ: الشّرم ، والقناء : الشرم ، ومعناه أن لا يجعله فضاء لا سن فيه . والفضاء : الخالي ومعناه أن لا يجعله فضاء لا سن فيه . والفضاء : الخالي الفارغ الواسع من الأرض .

وفي حديث معاذ في عذاب التبر : ضربه بمرضافة وسط وأسه حتى يُفضي كل شيء منه أي يصير فضاء . والفضاء : الساحة وما اتسع من الأرض . يقال : أفضت إذا خرجت إلى الفضاء . وأفضت إلى فلان بسر ي . الفراء : العرب تقول لا يُفض الله فاك من أفضضنت . قال : والإفضاء أن تسقط ثناياه من فوق ومن تحت وكل أضراسه ؛ حكاه شبر عنه ؛ قال أبو منصور : ومن هذا إفضاء المرأة إذا انقطع الحتار الذي بين مسلكيها ؛ وقال أبو الهيثم في قدول فهر :

ومَنْ بوفِ لا يذمم، ومَنْ 'يَفْضِ قَـكُبْهِ إلى 'مطنمئين' البير" لا يَتَجَمْجُمَ

أي مَن يَصر قلبُه إلى فَضاء من البر ليس دونه ستر لم يَشتبه أمره عليه فيتجَمجم أي يتردّد فيه .

والفَضَى ، مقصور : الشيء المختلط ، تقول : طعمام فَضًى أي فَوْضى مختلط . شمر : الفَضاء ما استوى من الأرض واتسع ، قال : والصعراء فَضاء . قمال

أبو بكر:الفِضاء ، ممدود ، كالحِساء وهو ما بجري على وجه الأرض ، واحدته فَضِيَّة ُ ۖ ، قال الفرزدق :

فصَبِّحْن قَبْلَ الوارداتِ من القطا ، ببَطْحاء ذِي قار ، فِضاءً مُفَجَّرا والفَضْية ': الماء المُسْتَنْقِع ، والجمع فِضاء ، مدود ؛ عن كراع ؛ فأما قول عدى بن الرَّقاع :

فأو رُدَها ، لَمَا انْجَلَى اللَّيلُ أَوْ دَنَا ، فِيضًى كُنُ الجُونِ الحِواثِيم مَشْرَبًا

قال ابن سیده: یروی فَضَی وفِضَی ، فین رواه فَضَی جعله من باب َحلْقة وحکلق ونشفة ونشف ، ومن رواه فِضَی جعله کَبَدْرَة وبدر . والفَضَا : جانب ۲ الموضع وغیره ، یکتب بالألف ، ویقال فی تثنیته ضَفَوان ؛ قال زهیر :

قَفْرًا بِمُنْدَفِعِ النَّحَائِتِ مِنْ ضَفَوَيْ أَلاتِ الضَّالِ والسَّدْرِ

النحائت : آباد معروفة . ومكان فاض ومُفْض أي والسع . وأدض فَضاء وبَراز "، والفاضي : البادرز ' ؛ قال أبو النجم يصف فرسه :

أمَّا إذا أَمْسَى فَمُفْضٍ مَنْزِلُهُ ، مُغْمَلُهُ فِي مَرْبُطٍ ونَجْمَلُهُ

مُفْضٍ: واسع . والمُفْضَى : المُنتَسَع ؛ وقال رؤية :

خُو ْقَاءُ مُفْضَاهَا إِلَى مُنْخَاقِ أَي مُنَّسَعُهُا ؟ وقال أَيضاً :

١ قوله « واحدثه فضية » هذا ضبط التكملة ، وفي الاصل فتحة
 على الياء فمقتضاء أنه من باب فعلة وفعال .

٢ قوله « والنّضا جانب الخ » كذا بالاصل ، ولمله الضفا بتقديم الضاد إذ هو الذي بمنى الجانب وبدليل قوله : ويقال في تثنيته ضفوان ، وبمد هذا فايراده هنا سهو كما لا يخفى .

جاوَزْته بالقَوْم حتى أَفْضَى بهِم، وأَمْضَى سَفَرْ ما أَمْضَى\

قال: أفضى بلغ بهم مكاناً واسعاً أفضى بهم إليه حتى انقطع ذلك الطريق إلى شيء يعرفونه . ويقال: قد أفضينا إلى الفضاء ، وجمعه أفضية . ويقال: تركت الأمر فضاً أي تركته غير مُحكم . وقال أبو مالك : يقال منا بقي في كنانته إلا سهم فضاً إذا فضاً أي واحد . وقال أبو عمرو : سهم فضاً إذا كان مُفرداً ليس في الكنانة غيره . ويقال : بقيت من أقراني فضاً أي بقيت وحدي ، ولذلك قيل من أقراني فضاً أي بقيت وحدي ، ولذلك قيل بيده إلى الأرض إذا مَسبًا بباطن راحته في سُجوده . والفضا : حب الزبيب . وتم فضاً : منثور مختلط ، وقال اللحياني : هو المختلط بالزبيب ؛ وأنشد :

فَقُلْتُ لَمَا : يَا خَالَتِي لَـكُ نَافَـتِي ، وَمَرَ \* فَضاً ، فِي عَيْبَتِي ، وزَبيب ْ

أي منثور ، ورواه بعض المتأخرين : يا عَمَّي . وأَمَّ مِنهم فَوْضَى وأَمرُهُم بينهم فَوْضَى فَضَاعُهم بينهم فَوْضَى فَضَا أَي سواء . غيره : وأمرهم فَوْضَى وفَضًا أي سواء بينهم ؛ وأنشد الممُعَذَّل البَّكْريُّ :

طَعَامُهُمُ فَوْضَى فَضًا فِي رِحَالِهِم ، ولا نَجْسِنُون الشَّرُ إِلاَ تَنَادِيا

ويقال: النَّاسُ فَوْضَى إذا كانوا لا أُميرَ عليهم ولا مَنْ يجمعهم. وأمرُهُم فَضاً بينهم أي لا أُمير عليهم. وأَفْضَى إذا افْتَقَرَ.

فط : فَطَ الشيءَ يَفْطُوه فَطُورًا: ضربه بيده وسُدَخَه. وفَطَوْتُ المَمرأة : أَنْكَحْتها . وفَطَا المرأة ١ قوله «ما أمضى » كذا في الاصل ، والذي في نسخة التهذيب: ما أنض.

فَطُواً: نَكَمَا .

فظا: الفَظَّى، مقصور \: ماء الرَّحِم، يحتب بالياء؛ قال الشاعر:

> تَسَرُّ بَلَ حُسْنَ بُوسُف في فَظاهُ ، وأَلْنبِسَ تاجَه طِفلًا صَغِيرا

حكاه كراع ، والتثنية فظوان ، وقيل : أصله الفَظُّ فقلبت الظاء ياء ، وهو ماء الكرش ؛ قال ابن سيده : وقضينا بأن ألفه منقلبة عن ياء لأنها مجهولة الانقلاب وهي في موضع اللام ، وإذا كانت في موضع اللام فانقلابها عن الياء أكثر منه عن الواو .

فعا: قال الأزهري: الأفنعاء الرّوائح الطيّبة . وفعا فلان شبئاً إذا فتئّته . وقال شهر في كتاب الحيّات: الأفنعني من الحيّات التي لا تَسْرَحُ ، إنحاهي مُمّرَ حَيّة ، وتر حَيها أستيدار تنها على نفسها وتحوّيها وقال أبو النجم:

زُرْقِ العُيُونِ مُمَلَكُو يَاتِ ، حَوْلَ أَفَاعٍ مُمَنَّحُو يَاتِ

وقال بعضهم : الأفعى حيّة عريضة على الأرض إذا مشت مُتَكَنّيَة " بينين أو ثلاثة تمشي بأثنائها تلك خشناء يجر ش بعضها بعضاً ، والجرش الحك والدّلك . وسئل أعرابي من بني تميم عن الجرش فقال : هو العك و البطيء . قال : ورأس الأفعى عريض كأنه فك تح ولما قرنان . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه سئل عن قبّل المنحر م عباس ، وضي الله عنهما : أنه سئل عن قبّل المنحر م الحيّات فقال لا بأس بقتله الأفعر ولا بأس بقتل الحيرة ، فقلب الألف فيهما واوا في لفته ، أراد المؤمن وهي لغة أهل الحجاز ، قال ابن الأثير : ومنهم المورد بكتب بالياء » ثم وله « والتثنية فظوان »

هذه عبارة التهذيب .

من يَقلب الألف ياء في الوقف ، وبعضهم يشد دالواو والياء ، وهمزتها زائدة . وقال الليث : الأفعى لا تنفع منها ردُقية ولا ترثيات ، وهي حَيّة و قشاء دقيقة العنق عريضة الرأس ، زاد ابن سيده : وربما كانت ذات قَرَرْ نَين ، تكون وصفاً واسباً ، والاسم أكثر، والجمع أفاع . والأف عنوان ، بالضم : ذكر الأفاعي، والجمع كالجمع . وفي حديث ابن الزبير : أنه قال لماوية لا تُطرِق إطراق الأف عوان ؛ هو بالضم ذكر الأفاعي . فأرض مفعاة " : كثيرة الأفاعي . الجوهري : الأف عي حية ، وهي أف عك ، تقول هذه أفعل وأروى عند النويل ومثلها أفعل وأروى مشل أفعتى في الإعراب ، ومثلها أفعل مثل أرطاة الله .

وتَفَعَّى الرجل : صار كالأَفْعَى في الشر ؛ قال ابن بري : ومنه قول الشاعر :

> رَأَنْهُ عَلَى فَوْتَ الشَّبَابِ، وأَنَّهُ تَفَعَّى لَمَـا إِخْوانُهَا وَنَصِيرُهَا

وأَفْعَى الرجل إذا صار ذا شرّ بعد خير . والفاعى : الغَضْبان المُـزْبــدُ .

أبو زيد في سيمات الإبل : منها المُنْفَعَّاةُ الَّتِي سِيمَتُهَا كَالْأَفْعَى ، وقَيل هي السِّبة نَفْسُهَا ، قال : والمُشْفَّاة كَالْأَثَافِي ، وقال غيره : جمل مُفَعَّى إذا وُسِم هذه ، وقد فَعَيْتُهُ أَنَا .

وأَفَاعِيَةٌ : مَكَانَ ؛ وقول رَجِّل مِن بني كلاب :

هَلُ تَعْرِفُ الدَّارِ بِذِي البَّنَاتِ إِلَى الأَفْعَاةِ ، إِلَى الأَفْعَاةِ ، أَيَّامَ سُعْدَى وهِي كَالمَهَاةِ

أَدخل الهاء في الأفنعي لأَنه ذهَب بهما إلى الهَضْبة . ١ قوله « مثل ارطاة » كذا بالاصل .

والأفنعنى : هَضْبَة في بلاد بني كِلاب .

فغا : الفَغُو والفَغُورَة والفاغسة ' : الرائحة الطسة ؟ الأُخيرة عن ثعلب . والفَغُوة : الزهرة . والفَغُو والفاغية ' : وَرْدُ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الشَّحِرِ لَهُ رَبِّحِ طَبَّة لا تكون لغير ذلك. وأفغى النبات أي خرجت فاغته . وأَفْغُنَت الشَّحرة إذا أُخرجت فاغسَتها ، وقيل : الفَغُو والفاغية ُ نُور الحناء خياصة ، وهي طيبة الريح تخشرج أمثال العناقيــد وينفتح فيها نَوْر صغار فتُحْتَنَى ورُرَبِّ عا الدُّهن ، وفي حديث أنس ، رضى الله عنه : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تُعْجِبه الفاغيـة ُ . ودُهْن مُفْغُونُ : مُطَيّب ما . وَفَغَا الشَّجَرُ فَغُوًّا وَأَفَعْنَ : تَفَتُّح نَـُورُهُ قبل أن يُشمر . ويقال : وجدت منه فَعُوة طبية وَفَغُمَّةً . وَفِي الحديث : سَيِّدُ وَيُتَّحَانُ أَهُـلُ الجُنَّةُ الفاغمة ' ؛ قال الأصمعي : الفاغمة نور الخشاء ، وقبل : نور الربحان ، وقبل : نَوْد كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع ، وفيل : فاغية كل نبت نوره . وكلُّ نَـوْر فاغــة " ؛ وأنشد ابن برى لأوْس ابن تحجر :

لا زالَ رَيْحانُ وَفَغُو ُ نَاضِرُ ُ رَيْحَانُ وَفَغُو ُ نَاضِرُ ُ مَا لَا مِسْدِلُ مَطَّالً

قال : وقال العريان :

فَقُلْتُ لَه : جادَّت عَلَيْكَ سَحَابَة " بِنَوْءٍ بُنَسَدِّي كُلُّ فَغَسُو ورَيْحَانِ

وسئل الحسن عن السُّلَف في الزعفران فقال: إذا فَغَا، يُوبِد إذا انتشرت يوبد إذا انتشرت رائحته ، من فَغَتَ إلرائحة فَغَمُواً ، والمعروف في خروج النَّوْر من النبات أَفْغَى لا فَعَا . الفراء : هو الفَغَوْرُ والفاغية لنَوْر والحِناء . ابن الأعرابي : الفاغية أ

أَحْسَنُ الرَّيَاحِينِ وأَطَيَبُها واتَّحة . شبر : الفَغُو ُ نَو ْو ، والفَغُو ُ وَاتَّحة طبية ؛ قال الأَسود بن يعفر : سُلافة الدَّنِ مَر ْفُوعاً نَصائِبُه ، مُقَلَّدً الفَغُو والرَّيْحانِ مَلْتُوما والفَغَى ، مقصور : البُسْر الفاسد المُغْبَرُ ؛ قال

> قَيْسُ بن الخَطِيم : أَكُنْتُم تَحْسَبُونَ قِتَالَ قَوْمِي ، كَأَكْلَكُمُ الفَغَايَا والْهَبِيدا ؟

وقال ابن سيده في موضع آخر \: الفَغى فساد البُسر. والفَغى ، مقصور : التمر الذي يَغلُظ ويصير فيه مثل أَجنحة الجَرَاد كالغَفى. قال الليث : الفَغى ضرب من التمر ؟ قال الأزهري : هذا خطأ . والفَغى : داء يقع على البُسر مثل الغبار ، ويقال : ما الذي أفْغاك أي أَغْضَبَك وأو رَمك ؟ وأنشد ابن السكيت:

وصارَ أَمثالَ الفَغى خَراثِري

وقد أَفَّغَت النخلة . غيره : الإغْفاء في الرُّطب مثل الإفْفاء سواء. والفَّغى : ما يَخرج من الطعام فيُرمى به كالغَفى . أبو العباس : الفغى الرديء من كل شيء من الناس والمأكول والمشروب والمركوب؛ وأنشد:

إذا فئة " قُدَّمت القِتا ل ، فَرَّ الفَغى وصَلِيناً بها

أبن سيده : والفَعَى مَيلَ في الفم والعُلْبَة والجَيْفَة . والفَعَى : داء ؛ عن كراع ، ولم يَعْدُه ، قال : غير أوله المَيلَ في الفم . وأَخَذَ بفَعُوه أَي بفه . ورجل أَفْعَى وامرأَة فَعُواء إذا كان في فمه مَيل . وأَفْعَى الرجل ُ إذا افتقر بعد غنى ، وأَفْعَى إذا عصى بعد طاعة ، وأفغى إذا سميُح بعد حُسْن ، وقوه هؤ موضع آخر » أي في باب الباء والمؤلف لم يفرد الواوي من البائي كما صنم ان سيده وتبعه المجد لكنه قصر هنا .

وأَفْغَى إذا دام على أكلِ الفَغَى ، وهو المُنتَغَيِّر من البُسر المتترب .

والفَغُواء: اسم ، وقبل: اسم رجل أو لقب؛ قال عنترة: فهَلاً وَفَى الفَغُواءُ عَمر ُو بنُ جابِر بذِمَّتِه ، وابنُ اللَّقيطةِ عِصْيَدُ

فقا : الفَقُورُ : شيء أبيض يخرج من النفساء أو الناقـة الماخض ، وهو غلاف فيه ماء كثير ، والذي حكاه أبو عبيد فَق ء ، بالهمز ، والفَقُورُ : موضع . والفَقا : ماء لهم ؛ عن ثعلب . وفقَر ت الأثر : كَفَفَو ته ؛ حكاه يعقوب في المقلوب . وفيقا النَّبْل ، مقلوب : لغة في فرُوقِها ؛ قال الفِند ُ الزَّمّاني :

ونَبْلي وفُقاها ، ك مَراقِيبِ قَطاً طُحْل

ذكره ابن سيده في ترجمة فوق . الجوهري : فُقُوةُ السهم فُوقُه ، والجمع فُقاً ؛ ابن بري : ذكر أبو سعيد السيرافي في كتابه أخبار النحويين أن أبا عمرو ابن العلاء قال : أنشدني هذه الأبيات الأصمعي لرجل من اليمن ولم يسمه ، قال : وسماه غيره فقال هي لامريء القيس بن عايس ، وأنشد :

أيا تملك ، يا تملل !
دربني ، وذكري عَذيل المرب وذكري عَذيل الكيف العلم العلم المرب المرب

أي أفهم ما حضر وغاب .

فإمّا منت يا تمال ،
فَمُدُونِي حُرَّة مِثْلِي
قال أبو عمرو: وزادني فيها الجمعي:
وقد أشننا الندما
ن بالناقة والرَّحْل وقد أختلس الظرب
ن ألا بَدْمي لها نصلي
وقد أختلس الطعنا
ق ، تنفي سنن الرَّحْل الجَمْنِ الرَّحْل المَحْنِ الدَّفْنِ الرَّحْل المَحْنِ الدَّفْنِ الرَّحْل المَحْنِ الدَّفْنِ الرَّحْل المَحْنِ الدَّفْنِ الرَّمْا المَحْنَ ، وهني تستقللي

وقوله: تنفي سَنَن الرحل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سَنَن الطريق؛ وقال يزيد بن مُفَرَّغ: لقد نَزَعَ المُغيرةُ نَزْعَ سَوْءٍ، وغَرَّقَ في الفقا سَهْماً قَصِيرا

وفي حديث المُلاعنة : فأُخذت بفَقُو َيه، قال : كذا جاء في بعض الروايات، والصواب بفَقَمَيْه أي حنكيه، وقد تقدم .

فلا: فكلا الصّبِيِّ والمُهْرَ والجَيَّمْش فَكُورًا وفِلاهً وأفلاه وافتلاه: عَزَله عن الرَّضاع وفصَلَه. وقد فَلَوْناه عن أمه أي فَطَهَناه. وفَلَوْتُه عن أمه وافتتكيته إذا فطهته. وافتتكيته: اتخذته ؟ قال الشاعر:

نَفُودُ جِيادَهُنَ وَنَفْتَلِيها ، ولا نَغْذُو التَّيُوسَ ولا القهادا

 ١ قوله « الرحل » كذا في الاصل هنا بالحاء المهملة ، وتقدمت في دفنس بالجيم .

وقال الأعشى :

مُلْمِع ، لاعَة الفُؤادِ إلى جَد ش فَلاه عَنها ، فبيئس الفالي !

أي حالَ بينها وبين ولدها . ابن دريد : يقال فَلـُوْتَ اللَّهِر إِذَا نَتَجَنَّهُ ، وكان أصله الفِطام فكثر حتى قيل المُنْتَتَج مُفْتَكًى ؛ ومنه قوله :

نقود جيادهن ونفتليها

قال : وفلاه إذا رَبًّاه ؛ قال الحطيئة يصف وجلًا :

سَعِيدٌ وما يَفْعَلُ سَعِيدٌ فَإِنَّهُ تَجِيبٌ فلاهُ ، في الرِّباطِ ، تَجِيبُ

يعني سعيد بن العاص ، وكذلكَ افْتُلَكِيْتُه ؛ وقالَ بَشَامَة بن حَزْن النَّهْشَلَى :

> وليس يَهْلِكُ مِنَّا سِيْدِ أَبِداً، إِلاَ افْنَلَيْنَا غُلاماً سَيِّداً فينا

ابن السكيت : فَلَـوْت المُهر عـن أمـه أَفْلُوه وافْتَلَيْه فَصَلَتُهُ عنها . وقطَعت رَضاعه منها . والفَلُـوُ والفَلُـوُ : الجِـمَش والمُهر إذا فطم؟ قال الجوهرى : لأنه يُفتَلَل أَي يُفطَم ؟ قال دكين :

كان لـَنا ، وَهُو َ فَلُو ۚ تَرْ بُبُهُ ، 'مُجَعَنْنَنُ الحَلَثقِ بَطِيرُ زَعَبُهُ

قال أبو زيد : فَكُو ْ إِذَا فَتَـعَتُ الفَاءَ شُددَت ، وَإِذَا كَسَرَتَ خَفَفَتَ فَقَلَتَ فِكُو مَثْلَ جِرْ ُو ٍ ؛ قال مجاشِع ابن دارِم :

جَرُولُ لَا فِلْوَ بِنِي الْهُمَامُ ، فَإَينَ عَنْكَ الْقَهُرُ بِالْحُـسَامُ ِ? مُثَمَّانًا إِذَا إِذَا إِذَا الْمَارِ الْمَارِينَ

والفُلُو أَيضاً: المهر إذا بلغ السنة ؛ ومن قول الشاعر:

مُسْتَنَةً " سَنَنَ الفُلْوُ " مُرِسُّةً "

وفي حديث الصدقة : كما ثرَبِّي أحد ُ كم فَكُوّ ، الفَكْوْ : المهر الصغير ، وقبل : هو العظيم من أولاد ذات الحافر . وفي حديث طهفّة : والفَكْوُ الضّبيس أي المهر العسر الذي لم يُوصَ ، وقد قالوا للأنثى فَكُوّ فَ كما قالوا عدو وعَد وق ، والجمع أفلاء مثل عدو وأعداء ، وفلاوكى أيضاً مثل خَطايا ، وأصله فَعائل ، وقد ذكر في المهز ؛ وأنشد ابن بري لزهير في جمع فَكُوّ على أفلاء :

تَنْشِيدُ أَفْلاَءُهَا فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ ، تَبْقُرُ أَغْيُنَهَا العِقْبَانُ والرَّخَمُ

قال سيبويه: لم يحسّروه على فُعُل كراهية الإخلال ولا كسروه على فِعُلان كراهية الكسرة قبل الواو، وإن كان بينهما حاجز لأن الساكن ليس مجاجز حصين ، وحكى الفراء في جمعه فُلُو ؛ وأنشد:

فَلُنُو تَرَى فِيهِنَ مِرَّ العِنْقِ ، بَيْنَ كَاتِيَ ۗ وَحُو ۗ 'بُلَنْقِ وأَفْلَنَتِ الفرس والأَتان : بلغ ولدهما أَن يُفْلَكَ ؟ وقول عدي بن زيد :

> وذي تَناويرَ تَمْعُونَ له صَبَحُ<sup>د</sup>، يَغْذُو أُوابِدَ قد أَفْلَيْنَ أَمْهارا

فسر أبو حنيفة أفلكين فقال : معناه صرن إلى أن كبر أولادهن واستغنت عن أمهاتهن ، قال : ولو أراد الفعل لقال فكون . وفرس مفلل ومفلية : ذات فلو .

وفَلا رَأْسَه يَفْلُوه وَيَقْلِيه فِلاية وفَلِنْياً وفَـللَّه : كَجُنَّه عَن القبل ، وفَلَـيْت رأْسه ؛ قال :

> قد وَعدَنْنِي أَمْ عَمْرُو أَنْ تَا تَمْسَحَ رأْسِي ، وَتُفَلِّنِي وَا تُمْسَحَ القَنْفَاءَ حَتَى تَنْتَا

أراد تَنْتَأَ فأبدل الهمزة إبدالاً صحيحاً ؛ وهي الفلاية من فَلْي الرأس. والتَّفَلِي: التَّكَلُّف لذلك ؛ قال:

# إذا أَنَتْ جَارَاتِهَا تَفَلَّى، ' 'تَرِيكَ أَشْنَى قَلِحاً أَفَلاً

وفكيت رأسه من القبل وتفالى هو واستفلى رأسه أي اشتهى أن يُفكى . وفي حديث معاوية : قال لسعيد بن العاص دغه عنك فقد فكيته فكي الصلع ؟ هو من فكي الشعر وأخذ القبل منه ، يعني أن الأصلع لا شعر له فيحتاج أن يفلكى . التهذيب : والحطا ا والنساء يقال لهن الفاليات والفوالي ؟ قال عبرو بن معديكرب :

# تراه ٔ كالثنام بُعل مسكاً يسُوء الفالياتِ ، إذا فككيني

أراد فَلَيَنْنَي بنونين فحذف إحداهما استثقالاً للجمع بينهما ؟ قال الأخفش : حذفت النون الأخيرة لأن هذه النون وقاية للفعل وليست باسم ، فأمّا النون الأولى فلا يجوز طرحها لأنها الاسم المضمر ؟ وقال أبوحية النميري :

# أَبِالْمَوْتِ الذي لا بُدُّ أَنِي اللهِ مُلاقِ ، لا أَبِاكِ ، 'تَخَوَّ فِينِي ؟

أراد 'تخَوِّفينني فحذف ، وعلى هذا قرأً بعض القراء : فَمَبِمَ تَلْبَشَّرُونَ ؛ فأذهب إحدى النونين استثقالاً ، كا قالوا ما أحسَّت منهم أحداً فألقوا إحدى السينين استثقالاً ، فهذا أجدر أن يستثقل لأنهما جميعاً متحركان . وتفالت الحيمر : احتكست كأن احولا . والله الحظى اللقمل ، واحدته حظاة ويكون مقدماً من تأخير ، والاصل : والناه يقال لهن النهايات الحظى والفوالي . وأما الحطا فمناه عظام القمل، وراجع التهذيب فليست هذه المادة منه عندنا .

بَعْضَهَا يَفْلِي بَعْضاً . النهذيب: وإذا رأيت الحُمْوُ كَأَمَا تَتَحَاكُ وَفَقاً فإنَا تَتَفالَى ؛ قال ذو الرمة: طَلَّتُ تَفَالَى ، وظَلَّ الجَوْنُ مُصْطَنَعْماً ، طَلَّتُ تَفَالَى ، وظَلَّ الجَوْنُ مُصْطَنعْماً ، كَأَنَّهُ عَن سَرارِ الأَرضِ تَعْمُومُ ويوى : عن تناهي الرّوضِ . وفلنى وأسه بالسيف فلنياً : ضربه وقطعه ؛ واستقلاه : تعرّض لذلك منه . قال أبو عبيد : فكوّتُ رأسه بالسيف وفكينه إذا ضربت وأسه ؟ قال الشاعر :

أما تراني رابط الجنان أ أفليه بالسيف ، إذا استفلاني ?

ابن الأعرابي : فَلَتَى إذا قطَّع ، وفَلِيَ إذا انقطَّع. وفَلَتُوْته بالسيف فَلُواً وفَلَيْته : ضَرَّبت به رأسه ؛ وأنشد ابن بري :

> مُخَاطِبِهُم بِأَلسِنةِ المَنايا ، ونَفْلِي الهامَ بالبِيضِ الذَّكورِ

> > وقال آخر :

أَفْلِيهِ بالسيفِ إذا اسْتَفْلاني، أُحْبِيهُ : لَبَّيْكَ ، إذْ دَعاني وَفَلَت أَحْسَن الدابة فِلْوَها وأَفْلَتَه ، وفَلَت أحسن وأكثر ؟ وأنشد بيت عدي بن زيد: قد أَفْلَتْن أَمْهارا

ابن الأعرابي : فكلا الرجل إذا سافر ، وفكلا إذا عقل بعد جهل ، وفكلا إذا قطع . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : امر الدَّم بما كان قاطعاً من ليطة فالينة أي قنصبة وشقة قاطعة . قال : والسكين يقال لها الفالية . ومركى دم نسيكته إذا استخرجه . وفليت الشّعر إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغريبه ؛ عن ابن السكيت . وفلكيت الأمر إذا تأملت وجوهه ابن السكيت . وفلكيت الأمر إذا تأملت وجوهه

ونظرت إلى عاقبته . وفكروت القوم وفكرتهم إذا تخللتهم . وفكاه في عقله فكنياً : رازه . أبو زيد : يقال فكريت الرجل في عقله أفكريه فكنياً إذا نظرت ما عقله . والفكاة : القفر من الأرض لأنها فكريت عن كل خير أي فكريت وغر لت ، وقيل : هي التي لا ماء فيها ، فأقلها للإبل وبنع ، وأقلها للحمر والغنم غيب ، وأكثرها ما بلغت مما لا ماء فيه ، وقيل : هي الصحراء الواسعة ، والجمع فكلا وفكروات وفكري وفيلي ؛ قال حميد بن ثور :

وتَأْوِي إلى زُغْبِ مَراضِيعَ 'دُونَها فَلَا ، لا تَخَطَّاهُ الرِّقَابُ ، مَهُوبُ

ابن شميل: الفكاة التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مكلينة . يقال: علونا فكاة من الأرض ، ويقال: الفكاة المستوية التي ليس فيها شيء . وأفنلي القوم وأذا صاروا إلى فلاة . قال الأزهري: وسمعت العرب تقول نزل بنو فلان على ماء كذا وهم يَفْتَلُون العَرب تقول نزل بنو فلان على ماء كذا وهم يَفْتَلُون العَلاة من ناحية كذا أي يَوعُون كلاً البلد وير دون الماء من تلك الجهة ، وافتيلاؤها رَعْيها وطلب ما فيها من لهمتع الكلا ، كما يُفلى الرأس ، وجمع فيها من لهمتع الكلا ، كما يُفلى الرأس ، وجمع وأنشد أبو زيد:

مَوْصُولة وَصُلًا بِهَا الفُلِيُّ ، أَلَّقِيُّ أَمُ القِيُّ أَمُ القِيُّ أَمُ القِيُّ وَأَمَا قُول الحرث بن حليزة :

مِثْلُهُم 'يغْرِج' النَّصِيحة َ للقَوْ مِ ' فَلاة' مِن دونها أَفِـْلاء

قال ابن سيده: ليس أفالا، جمع فَلاه لأن فَمَلة لا يَكَسَّر على أفنعال ، إنما أفلا، جمع فَلَا الذي هـو جمع فَلاةٍ . وأفلينا : صرانا إلى الفَلاة .

وفالية الأفاعي : خُنفُساء رَقطاء ضخمة تكون عند الجيمرة وهي سيدة الخنافس ، وقيل : فالية الأفاعي دواب تكون عند ججرة الضباب ، فإذا خرجت تلك علم أن الضب خارج لا متحالة فيقال : أتتكم فالية الأفاعي ، جمع ، على أنه قد يخبر في مثل هذا عن الجمع بالواحد ؛ قال ابن الأعرابي : العرب تقول أتتكم فالية الأفاعي ؛ يضرب مثلاً لأول الشر ينتظر، وجمعها الفوالي ، وهي هناة كالحنافس رُقط تألف المقارب والحيات ، فإذا رؤيت في الجحرة علم أن وراءها العقارب والحيات .

فني: الفَنَاء: نَقيض البقاء، والفعل فَنَى بَفْنَى نادر؛ عن كراع، فَنَاء فهو فان، وقيل: هي لغة بلحرث ابن كعب؛ وقال في ترجمة قرع:

> فلما فَنَى ما في الكنائن ، ضارَبُوا إلى القُرْع ِ منجِلْد ِ الهِجانِ المُنجَوَّبِ

أي ضربوا بأيديهم إلى الترسة لما فنيت سهامهم، قال : وفننى بمعنى فني في لغات طيء ، وأفناه هو . وتفانى القوم قتلا : أفنى بعضهم بعضا ، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب . وفني يقنى فناء : هرم وأشرف على الموت هركما ، وبذلك فسر أبو عبيد حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال: عجة همنا ثم احد ج همنا حتى تقنى يعني الغزو ؟ قال لبيد يصف الإنسان وفناه :

حَسِائِكُهُ مَبْنُونَهُ بِسَبِيلِهِ ، وَيَفْنَى إذا مَا أَخْطَأَتُهُ الْحَبَائُلُ

يقول: إذا أخطأه الموت فإنه يفنى أي َهُرَمُ فيموت لا بد منه إذا أخطأته المنيئة وأسابها في سَبيبته وقدوًته . ويقال للشمخ الكبير: فان .

و في حديث معاوية : لو كنت' من أُهُل البادية بعت

الفانية واشتريت النامية ؟ الفانية : المُسِنَّة من الإبل وغيرها ، والنامية أ : الفَتِيَّة الشَابَّة التي هي في غو وزيادة .

والفياء: سعة أمام الدار، يعني بالسعة الاسم لا المصدر، والجمع أفنية و وتبدل الثاء من الفاء وهو مذكور في موضعه؛ وقال ابن جني: هما أصلان وليس أحدهما بدلاً من صاحبه لأن الفياء من فني يَفنى، وذلك أن الدار هنا تقنى لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها فنيت وأما ثناؤها فمن ثنى يثنني لأنها هناك أيضاً تنتني عن الانبساط لمجيء آخرها واستقصاء حدودها ؛ قال ابن سيده: وهمزتها بدل من ياء لأن إبدال الممز من الياء إذا كانت لاماً أكثر من إبدالها من الواو، وإن كان بعض البغدادين قد من إبدالها من الواو، وإن كان بعض البغدادين قد قال : يجوز أن يكون ألفه واوا لقولهم شجرة فنواء أي واسعة فناء الظل، قال : وهذا القول ليس بقوي لأنا لم نسمع أحداً يقول إن الفنواء من الفناء، إنما قالوا إنها ذات الأفنان . والأفنية:

### لا 'يجنبَى بفيناء كينتِك مثلهم

وفناء الدار : ما امتد من جوانبها .

ابن الأعرابي: بها أعناء من الناس وأفنناء أي أخلاط، الواحد عنو وفنو . ورجل من أفناء القبائل أي لا يُدرى من أي قبيلة هو ، وقبل: إنما يقال قوم من أفناء القبائل ، ولا يقال رجل ، وليس للأفناء واحد . قالت أم الهيثم: يقال هؤلاء من أفناء الناس ولا يقال في الواحد رجل من أفناء الناس ، وتفسيره قوم ننز اع من همنا وههنا . الجوهري: يقال هو من أفناء الناس إذا لم يُعلم من هـو . قال ابن بري: قال ابن جني واحد أفناء الناس فناً ولامه واو، لقولهم

شجرة فَنُواء إذا اتسعت وانتشرت أغصانها ، قال : وكذلك أفناء الناس انتشارهم وتشعبهم. وفي الحديث: رجل من أفناء الناس أي لم يُعلم بمن هو ، الواحد فينو ، وقيل : هو من الفناء وهو المُنتَسَعُ أمام الدار ، ويجمع الفناء على أفننية . والمُنفانة: المُداراة . وأفنني الرجل إذا صحب أفناء الناس وفانيت الرجل: داريته وسكَنته ؛ قال الكميت يذكر هموماً اعترته :

# تُقييمُه تارةً وتُقْمِدُه ، كَمَا يُفاني الشَّهُوسَ قَائِدُها

قال أبو تراب: سمعت أبا السميدع يقول بنو فلان ما يُعانُون مالهم ولا يُفانُونه أي ما يقومون عليه ولا يُصلِحونه. والفنا ، مقصور ، الواحدة فناة: عنب التُعلب ، ويقال: نبت آخر ؛ قال زهير:

> كَأَنَّ فُنَاتَ العِمِنَ، في كُلُّ مَـٰذُرِ لِ كَوْلُـٰنَ، به حَبُّ الفَنَا لَم 'مُحِطَّمُمِ

وقيل: هو شجر ذو حب أحمر ما لم 'يكسّر ، يتخذ منه قراريط يوزن بها كل حبة قيراط ، وقيل : يتخذ منه القلائد ، وقيل : هي حشيشة تنبت في الغلّظ ترتفع على الأرض قيس الإصبع وأقل يَوعاها المال'، وألفها ياء لأنها لام ؛ وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه أنشده قول الراجز:

صُلْبُ العَصَا بالضَّرْبِ قد دَمَّاها ، يقولُ : لَيْتَ اللهُ قد أَفْنَاها ا

قال يصف راعي غنم وقال فيه معنيان : أحدهما أنه جعل عصاه صُلبة لأنه يحتاج إلى تقويمها ودَعا عليها فقال ليت الله قد أهلكها ودمّاها أي سيّل دَمها بالضرب لخيلافيها عليه ، والوجه الثاني في قوله صُلُبُ العصا أي

لا تحوجه إلى ضربها فعصاه باقية ، وقوله : بالضرب قد دمّاها أي كساها السّمتن كأنه دمّهها بالشحم لأنه يُرعّيها كل ضرب من النبات ، وأما قوله ليت الله قد أفناها أي أنبت لها الفنا ، وهو عنب الذئب ، حتى تغزر وتسسّمن .

والأفاني: نبت ما دام رطباً ، فإذا يبس فهو الحماط، واحدتها أفانية مثال غانية ، ويقال أيضاً : هو عنب الثعلب . وفي حديث القيامة : فيننبتُون كما يَنبتُ الفنا ؛ هو عنب الثعلب . وقيل : شجرته وهي سريعة النبات والنمو ، قال ابن بري شاهد الأفاني النبت قول النابغة :

مَّرَى أَسْتَاهِهِنَ مَن الأَفَانِي وَقَالَ آخَر :

فَتَيلانِ لا يَبْكِي المَخاصُ عليهما ، إذا تَشبِعا مِنْ قَرْمَلِ وأَفانيَّ وقال آخر:

بُقَلَّصْن عن زُنْغُب صِغار كَأَنَّها ، إذا دَرَجَت تَحَتَّ الظَّلَالِ ، أَفاني

وقال ضباب بن و َقَدْان السَّدُ وسِي :

كأن الأفاني تشيّب لها ، إذا التّف نحت عناصي الوّبَرْ

قال ابن بري : وذكر ابن الأعرابي أن هذا البيت لضباب بن واقد الطهري ، قال : والأفاني شجر بيض ، واحدته أفانية مم ، وإذا كان أفانية ممل ثمانية القاموس : الفتل ما لم ينبيط من النبات ، أو شبه الثاعر النبت الحقير بالفتيل الذي يفتل بالاصبعين . وعلى كلا الاحتالين فعق شبعا شبعت ومقتضى أن واحد الافاني كثانية أن تكون الافاني مكسورة ، وضبطت في القاموس هنا بالكسر ووزنه المجد في أفن بسكارى .

على ما ذكر الجوهري فصوابه أن يـذكر في فصل أ أفن ، لأن الياء زائدة والهمزة أصل .

والفَناة : البقَرة ، والجمع فَنَوات ؛ وأنشد ابن بري قول الشاعر :

وفَنَاةَ تَبْغِي ، بِحَرْبَة َ ، طَفَلًا مِن ذَبْبِيحٍ قَفَى عليه الْحَبَالُ

وشعر أفننى: في معنى فينان ، قال : وليس من لفظه . وامرأة فننواء : أثيثة الشعر منه ؛ روى ذلك ابن الأعرابي ، قال : وأما جمهور أهل اللغة فقالوا امرأة فننواء أي لشعرها فننون كأفنان الشعر ، وكذلك شجرة فننواء إنما هي ذات الأفنان ، بالواو. وروي عن ابن الأعرابي : امرأة فننواء وفنياء . وشعر أفننى وفينان أي كثير . التهذيب : والفنوة المرأة العربية ؛ وفي ترجمة قنا قال قينس بن العينوار

بما هي مَقْنَاة ''، أَنِيقَ'' نَبَاتُها ، مِرَبِّ، فَتَمَهُواها المَيْخاضُ النَّوازِعُ

قال : مَقْنَاة أَي مُوافِقة لكل مَن تَزَلَمًا مِن قُوله مُقَانَاة البياض بصُفْرَة أِي يُوافِق بياضُها صفرتها ، قال الأصمعي : ولغة هذيل مَفْنَاة بالفاء ، والله أعلم. فها : فها فؤاد ه : كهفا ، قال : ولم يسمع له بمصدر فأراه مقلوباً . الأزهري : الأفنهاء البُله من الناس. ويقال : فها إذا فصُح بعد عجمة .

فوا: الفُوَّةُ: عُرُوق نبات يستخرج من الأرض يُصبغ بها الثياب ، يقال لهما بالفارسية رُوين ، وفي الصحاح رُوينه ، ولفظها على تقدير حُوَّة وقُنُوَّة . وقال أبو حنيفة : الفُوَّة عروق ولها نبات يسمو دقيقاً ، في رأسه حَب أحمر شديمه الحمرة كثير الماء يكتب عمائه وينقش ؛ قال الأسود

ابن يعفر :

جَرَّتْ بها الرَّبحُ أَذْيَالاً مُظَاهَرَةً ، كَمَا تَجُرُثُ ثَيِيابَ الفُوَّةِ العُرُسُ

وأديم مُفَوَّى : مصبوغ بها ، وكذلك الثوب . وأرض مُفَوَّة : ذات فُوَّة ، وقال أبو حنيفة : كثيرة الفُوَّة ؛ قال الأزهري : ولو وصفت به أرضاً لا يزرع فيها غيره قلت أرض مفواة من المَفاوي ، وثوب مُفَوَّة ليست بأصلية بل هي هاء التأنيث . وثوب مُفَوَّى أي مصبوغ بالفُوَّة كما تقول شيء مُقَوَّى من القُوَّة .

فيا : فَيُ : كلمة معناها التعجب ، يقولون : يا فَي ما لي أفعَلُ كَذَا ! وقيل : معناه الأَسفُ على الثبيء يفوت . قال اللحياني : قال الكسائي لا يهمز ، وقال : معناه يا عَجَبي ، قال : وكذلك يا فَي ما أَصْحابُك ، قال : وما ، من كل ، في موضع رفع .

التهذيب: في حرف من حروف الصفات ، وقيل: في تأتي بمعنى وسط ، وتأتي بمعنى داخل كقولك: عبد الله في الدار أي داخل الدار ، ووسط الدار ، وتجيء في بمعنى على . وفي التنزيل العزيز: لأصلتبنا في جُدُرُوع النخل ؛ المعنى على جذوع النخل . وقال ابن الأعرابي في قوله: وجَعَل القَمر فيهن نـُوراً ؛ أي معهن . وقال ابن السكيت: جاءت في بمعنى مع ؛ قال الجمدي:

ولتَوْحُ ذِراعَيْنِ فِي بِوْكَةٍ، إلى جُوْجُوْ رَهِلِ الْمَنْكِبِ

وقال أبو النجم :

بَدْ فَعَ عنها الجِنُوعَ ،كُلُّ مَدْ فَعِ ، خَمْسُون بُسْطاً فِي خَلايا أَرْبَعِ

أَراد : مع خلايا . وقال الفراء في قوله تعالى : يَذْرَوُكُم

فيه ؛ أي 'يكئٽر'كم به ؛ وأنشد :

وأرْغَبُ فيها عن عُبيند ورَهُطِهِ ، ولكِنْ بها عن سِنْدِس لِسَتْ أَرْغَبُ

أي أرغب بها ، وقيل في قوله تعالى : أن بُورِكَ مَن في النار ؛ أي بُورِكَ مَن على النار ، وهو الله عز وجل . وقال الجوهري : في حرف خافض ، وهو للوعاء والظرف وما قُدر تقدير الوعاء ، تقول : الماء في الإناء وزيد في الدار والشك في الحبر ، وزعم يونس أن العرب تقول كزكت في أبيك ، يويدون عليه ، قال : وربما تُستَعمل بمعنى الباء ، وقال زيد الحيل :

ويَرْ كَبُ يُومَ الرَّوْعِ مِنَّا فَوادِسُ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الأَباهِرِ والكُلِي

أي بطعن الأباهر والكلى . ابن سيده : في حرف جر، قال سيبويه : أما في فهي للوعاء ، تقول : هـو في الجِراب وفي الكيس ، وهو في بطن أمه ، وكذلك هو في الفل جمله إذ أدخله فيه كالوعاء ، وكذلك هو في القبّة وفي الدار ، وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجاءبها لما يُقارب الشيء وليس مثله ؛ وقال عنترة :

بَطَـلُ كَأَنَّ ثِيابَه في سُرْحة ، 'يعنْذي نِعالَ السِّبْتِ لِيس بِتُوْأَم

أي على سرحة ، قال : وجاز ذلك من حيث كان معلوماً أن ثبابه لا تكون من داخل سرّحة لأن السرحة لا تُشتَقُ فتُستَوْدَع الثباب ولا غيرها ، وهي بجالها سرحة ، وليس كذلك قولك فلان في الجبل لأنه قد يكون في غار من أغهواره ولصب من لصابه فلا يلزم على هذا أن يكون عليه أي عالياً فيه أي الجبل ؛ وقال :

وخَضْخُضْنَ فينا البَحْرَ ، حتى فَطَعْنَه على كلَّ حال من غيمار ومن وَحَلْ قال : أراد بنا ، وقد يكون على حذف المضاف أي في سَيْرنا ، ومعناه في سَيْرهِنَ بنا ؛ ومثل قوله : كأنَّ ثيابه في سرحة وقول امرأة من العرب :

هُمُو صَلَبُوا العَبْديُّ في جِذْع نَخْلة ، فلا عَطَسَت سَيْبانُ إلاَ بأَجْدَعا أى على جذع نخلة ؛ وأما قوله :

وهل يَعِمَنُ مَن كان أَقْرَبُ عَهْدُهِ
ثلاثين مَشْراً في ثلاثة أَحُوالَ ?
فقالوا : أَراد مع ثلاثة أَحوال، قال ابن جني: وطريقه
عندي أنه على حذف المضاف ، يويدون ثلاثين شهراً
في عقب ثلاثة أحوال قبلها، وتفسيره بعد ثلاثة أحوال؛
فأما قوله :

يَعْنُرُنَ فِي حَدِّ الظُّبَاتِ كَأَمَّا كَسِيَتَ ، بُرود بني تزيد ، الأَذْرُعُ فَإِمَّا أَراد يمثرن بالأرض في حد الظبات أي وهن في حد الظبات ، كقوله : خرج بثيابه أي وثيابه عليه، وصلى في خُفَّيه أي وخُفَّاه عليه . وقوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؛ فالظرف إذا متعلق بمحذوف لأنه حال من الضير أي يَعْنُرُنْ كَائناتٍ بمحذوف لأنه حال من الضير أي يَعْنُرُنْ كَائناتٍ في حد الظبات ؛ وقول بعض الأعراب :

نَكُودَ فِي أُمِّ لِنَا مَا تَعْتَصِبُ من الغَمام تَر تَدي وتَنشَقِبُ

فإنه يويد بالأم لنا سَلْمَى أَحد جبلي طَيَّء ، وسماها أُمَّا لاغْتِصامِهم بها وأويِّهم إليها ، واستعمل في موضع الباء أي نلوذ بها لأنهم لاذوا فهم فيها لا محالة،

ألا ترى أنهم لا يَلُودُون ويَعْتَصِمُون بِهَا إِلاَّ وهِم فيها ؟ لأَنهم إِن كَانُوا بُعِمَداء عنها فليسوا لائذين فيها ، فكأنه قال نَسْمَئُلُ فيها أَي نَتَوَقَلُ ، ولذلك استعمل في مكان الباء . وقوله عز وجل : و أَدْخِلْ يَدكُ في جيبك تخذر بُح بيضاء من غير سُوء ، في تسع آيات ؛ قال الزجاج : في من صلة قوله وألق عصاك وأدخل يدك في جيبك ، وقيل : تأويله وأظهر هاتين وأدخل يدك في جيبك ، وقيل : تأويله وأظهر هاتين الآيتين في تسع آيات أي من تسع آيات،ومثله قولك: خذ لي عَشْراً من الإبل وفيها فَحْلان أي ومنها فحلان ، والله أعلم .

#### فصل القاف

قأى : ابن الأعرابي : قأى إذا أقَرُّ لخَصْمه وذلُّ .

قبا : قَبَا الشيءَ قَبُواً : جمعه بأصابعه . أبو عمرو : قَبُوْتُ الزعفران والعُصفُر أقبوه قَبُواً أي جنيته والقابية ': المرأة التي تلقاط العصفر . والقبُوه ': انضام ما بين الشفتين ، والقبَاء ، مدود ، من الثباب : الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتاع أطرافه ، والجسع أقبية . وقبئ ثوبه : قطع منه قباء ؛ عن اللحياني . يقال : قب هذا الثوب تَقْبية أي قبط عمنه قباء ، فقاه وتقبئ قباء ، وتقبئ : لبس قباء ، وقال دو الرمة يصف الثور :

# كأنه مُمتَقَبِّي بَلْمَقٍ عَزَبُ

وروي في حديث عطاء أنه قال : يُكره أن يدخُل المعتكِف قَبْواً مَقْبُواً ، قيل له : فأين يُعدث ؟ قال : إنَّ السَّعِد ؟ قال : إنَّ المسجد ليس لذلك ؛ القَبُورُ : الطاقُ المعقود بعضه إلى بعض ، هكذا رواه الهروي . وقال الخطابي: قيل لعطاء أَعِرَ المعتكف تحت قَبُو مَقْبُواً ؟ قال :

نعم ، قال شمر : قَـبَوْتُ البناء أي رفعته . والسماء مَعْبُوءَ "أي مرفوعة ، قال : ولا يقال مقبوبة مـن القُبَّة ولكن يقال مُقبَبَّة .

والقَبَاية ُ : المفارة ، بلغة حِمْير ؛ وأنشد :

وماكان عَنْز تَر ْتَعِي بِقَبَايةٍ

والقبا : ضرب من الشجر . والقبا : تَقُويس الشيء . وتَقَبَّى الرجل فلاناً إذا أَتاه من قبل قَلَاه ؟ قال رؤبة :

وإن تَقَبَّى أَثْنَبَتَ الأَنَائِيا ، في أُمَّهاتِ الرَّأْسِ ، هَمْزاً واقِبا! وقال شهر في قوله :

مِن كُلِّ ذاتِ ثُمَجٍ مُقَبِّي

المُقبِّي: الكثير الشحم ، وأهل المدينة يقولون للضمة قبُوة . وقد قبا الحرف يَقبُوه إذا ضمه ، وكأن القباء مشتق منه . والقبُو : الضم . قال الحليل : نَبُره مُ مَقبُو أي مَضمومة ، وقبة الشاة، إذا لم تشدد ، محتمل أن تكون من هذا الباب ، والهاء عوض من الواو ، وهي هنة متصلة بالكرش ذات أطباق . الفراء : هي القبة للفحيث . وفي نوادر الأعراب : قبة الشاة عَضَلَتُها .

والقابياء: اللئيم لكزازته وتجمعه. وفي التهذيب: وقابياء: وقابياء وقابياء وقابياء وقابياء وبنو قابياء وبنو قو بعة . المتجمعون لشرب الحمر . وبنو قابياء وبنو قو بعة . والقابية : المرأة التي تلقط العصفر وتجمعه ؛ قال الشاعر ووصف قاطاً مُعْضَوْ صباً في الطيران:

دَوامِكَ حِينَ لا يَخْشَينَ رِبِحًا مَمَاً كَبَنَانِ أَيْدِي القابِياتِ

١ قوله « الانائبا » كذا في التكملة مضبوطاً ومثله في التهذيب غير
 أن فيه الانايبا .

وقباء ، ممدود : موضع بالحجاز ، يذكر ويؤنث . وانقبَى فلان عنا انقباء إذا استخفى . وقال أبو تراب : سمعت الجعفري يقول اعتبينت المتاع واقتبَينت المتاع وقباها يقباها ؛ قال الأزهري : وهذا على لغة من يرى تليين الهمزة . ابن سيده : وقباء موضعان : موضع بلدينة ، وموضع بين مكة والبصرة ، يصرف ولا يصرف ، قال : وإنما قضينا بأن همزة قباء واولوجود ق ب و وعدم ق ب ي .

قتا : القَنُو ُ : الحِدْمة . وقد قَنَو ْتُ أَفْنُو قَنَوْ وَ الْعَرْوِ عَرْواً وَمَقْتُلًى أَي خَدَمَت مثل غَزَو ْت أَغْزُ و غَزْ وا ومَعْزَلًى ، وقبل : القَنْو حُسُن ُ خدمة الملوك ، وقبل : القَنْو حُسُن ُ خدمة الملوك ، وقد قناهم . الليث : تقول هو يَقْنُو الملوك أي يَخْدُمُهم ؛ وأنشد :

إني امْرُوْ من بني خُزْيَمَة ، لا أُحْسِنُ قَتْنُو المُلُوكِ والحُبَبَا

قال الليث في هذا الباب : والمَقاتِية هم الحُدُام ، والواحد مَقْتُوي ، بفتح المم وتشديد الياء كأنه منسوب إلى المَقْتَى ، وهو مصدر ، كما قالوا ضَيْعة " عَجْزِيّة " للي لا تَفي غَلَتْهَا مُجَرَاجِها ؛ قال ابن بري شاهده قول الجعفي :

بَلَّغُ بني عُصَم بِأَني ، عن فُنَاحَتِكُمْ ، غَيُ لا أُسْرَتِي قَلَّتُ ، ولا حالي لحالك مَقْتَويُ

قال : ويجوز تخفيف ياء النسبة ؛ قال عمرو بن كلثوم :

نَهُمَدُ دُنَا وَتُوعِدُنَا ، رُوَيِنْداً ! مَنَى كُنْنًا لَأْمِنُكَ مَقْتَوِيِنا ؟

وإذا جمعت ا بالندون خففت الياء مَقْتَوُون ، وفي الحفض والنصب مَقْتَوْمِن كَمَا قالوا أَشْعَرِينَ ، وأنشد بيت عمرو بن كلثوم . وقال شمر : المَقْتَوُون الحُدُّام، واحدهم مَقْتَوَيِّ ؛ وأنشد :

# أَرَى عَمْرَ و بن ضَمَرَ أَ مَقْنَو بِنَّا ، له في كل عام بكُرْرَنانِ ٢

وَمُووى عن المفضل وأبي زيد أن أبا عون الحر مازي لل : رجل مَقْتُونِ ورجلان مَقتوين ورجال مَقتُونَ ۗكُلُه سُواءً، وكذلك المرأة والنساء، وهم الذين يخدمون الناس بطعام بطونهم . المحكم : والمَـقْتَـوون والمَـقاتـوَ أَوْ المَـقاتـية ُ الحـدام ، واحدهم مَقْتَو ي . ويقال: مَقْتُونَ ، وكذلك المؤنث والاثنان والجمع ؛ قال ابن جـنى : ليست الواو في هؤلاء مَقْتَوْوُن ورأبت مَقْتَو بن ومردت بمَقْتَو بن إعراباً أو دليل إعراب، إذ لو كانت كذلك لوجب أن بقال هؤلاء مَقْتُونَ ورأنت مَقْتَينَ ومررت عَقْتَمُن ، ويجري تجرى مُصْطَفَيْن . قال أَبو على : جعله سلموره بمنزلة الأشهر ي والأشعر بن ، قال : وكان القياس في هذا ، إذ حذفت ياء النسب منه ، أن يقال مَقْتُونَ كَمَا يِقَالُ فِي الْأَعْلَى الْأَعْلَـُونَ إِلَّا أَنِ الـلام صحت في مَقْتَو بن ، لتكون صحتها دلالة عـلى إرادة النسب ، ليعلم أن هـذا الجمع المحذوف منه النسب بمنزلة المثبت فيه . قال سيبويه : وإن شئت قلت جاؤوا به على الأصل كما قالوا مَقاتُوءَ " ، حـدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب ، قال : وليس كل العرب يعرف هـذه الكلمـة . قال : وإن شئت قلت هو عنزلة مذرَوَيْن حيث لم يكن له واحد يفرد . قال أبو أوله « واذا جمعت النع » كذا بالاصل والتهذيب ايضاً .

٢ قوله ه ابن ضمرة » كذا في الاصل ، والذي في الاساس : ابن
 هودة ، وفي التهذيب : ابن صرمة .

على": وأخبرني أبو بكر عن أبي العساس عن أبي عثان قال لم أسمع مثل مقاتوة إلا حرفاً واحداً ، أخبرني أبو عبيدة أنه سمعهم يقولون سواسوة "في سواسية ومعناه سواء ؛ قال : فأما ما أنشده أبو الحسن عن الأحول عن أبي عبيدة :

تَبَدُّلُ خَلِيلًا بِي كَشَكُلْكُ شَكْلُهُ، فَإِنْنِي خَلِيلًا صالِحاً بِـك مُفتَوي

فإن مُقْدَو مُفْعَلُلُ ، ونظيره مُرْعَو ، ونظيره من الصحيح المدغم مُحْمَرٌ ومُخْضَرُ ، وأُصله مُقْتَوْ ، ومثله دجل مُغْزَو ومُغْزَاوٍ، وأَصلهما مُغْزَوْ ومُغْزَاوِ ، والفعل اغْزَو ً يَغْزَاو ۚ ` كَاحِمْر ۗ وَاحْمَار ۗ والكوفيون يصححون ويدغمون ولا يُعلُّون ، والدليل على فساد مـذهبهم قول العرب ارْعُوكي ولم بِقُولُوا ارْعَوْ ، فإن قلت : بم انتصب خليلًا ومُقْتَورِ غير متعد" ? فالقول فيه أنه انتصب بمضمر يبدل عليه المظهر كأنه قال أنا متخـذ ومُستعدً ، ألا ترى أن من اتخذ خليلًا فقــد اتخــذه واستعدّه ? وقد جاء في الحديث : اقْنَتُوكَى متعـدّياً ولا نظير له ، قال : وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن امرأة كان زوجها مُلُوكاً فَاشْتُرْتُهُ فَقَالَ : إِنْ اقْتُتُونُّ فُرُّقَّ بِينْهِما ، وإن أعتقته فهما على النكاح ؛ اقتوته أي استخدَمَتْه . والقَتُو ُ : الحُد ْمــة ؛ قال الهروي : أي استخدمته ، وهذا شاذ جــــ لأن هذا ألبناء غــير متعد البتة ، من الغريبين . قَال أبو الهيثم : يقال قَـنُّـو ْتُ الرجل قَـنُّو ٱ ومَقْتَتَّى أَي خَدَمَتُهُ ، ثَمْ نَسُوا إِلَى الْمَقْتَنَى فَقَـالُوا رجل مَقْتَوي ، ثم خَففوا ياء النسبة فقالوا رجل مَقْتَنُو ورجال مَقْتَنُونُونَ ، والأَصل مَقْتَنُو يُونَ . ابن الأعرابي : القَدُّوةُ النَّميمَة .

١ قوله « اغزو ً يغزاو ً النع » كذا بالاصل والمحكم ولعله اغزو ً
 واغزاو ً

قثا: ابن الأعرابي: القَدُوهُ جمع المال وغيره. يقال: قَتْنَى فلان الشيءَ قَتْنِياً واقتَنَاه وجَناه واجْمَنَاه وقَبَاه وعَباه عَبْواً وجَباه كله إذا ضبّه إليه ضباً . أبو زيد في كتاب الممز: هـو القُنّاء والقِنّاء ، بضم القاف وكسرها ؛ الليث: مدها همزة ، وأرض مقْنَاة . ابن الأعرابي : التّقيّث الجمع والممنع ، والتّهميّث الإعطاء ، وقال : القَدُو أكل القَنَد والكربيز . والكربز : الحيار ، والكربز :

قحا: القَحْورُ: تأسيس الأَقْيْحُوانَ ، وهي في التقدس أَفْعُلان من نبات الرَّبع مُفَرَّضُ الورق دقيق العبدان له نُور أبض كأنه ثغر جارية حدَثة السن . الأزهرى : الأَقحُوانُ هُو القُرِّاصُ عند العربِ ، وهو النابُونج والنابونك عند الفرس. وفي حديث قس بن ساعدة : بَواسق أَقْيْحُوانَ ؛ الأَقَيْحُوانَ : نبت تشبه به الأسنان ، ووزنه أفتْعُلان ، والهمزة والنون زائدتان . ابن سيده : الأَقْتُحُوان البابونج أَو القُرَّاص، واحدته أفرْحوانة ، ويجمع على أقاح ، وقد حكى قُيْحُوان ولم يو إلاَّ في شعر ، ولعله على الضرورة كقولهم في حد الاضطرار سامة كني أسامة . قال الجوهرى : وهو نبت طب الربح حواليه ورق أبيض ووسطه أَصفر ، ويصفر على أُقَــَيْحـيّ لأَنه يجمع على أقاحـيُّ مجذف الألف والنــون ، وإن شئت قلت أقــاح بلا تشدید . قال این بری عند قول الجوهری ویصغر على أُقَـنَّحي ، قال : هذا غلط منه وصوابه أَقَىنُحِيانُ ، والواحدة أُقَيَنْحِيانَة "، لقولهم أَقاحيَّ كما قالوا كُظرَ بِمُانُ في تصغير كَظر بان ، لقولهم كَظر ابي . والمَـقُحُونُ مِن الأَدُوبِةِ : الذي فسه الأَقْبُحُوانَ . ٠ قوله « والكربر » هو الصواب كما في النكملة والسان هنا وفي

مادة كربز ووقع في القاموس الكزبرة وهو تحريف .

ودَوا ُ مَقْحُو ٌ ومُقَحَّى : جعل فيه الأَقْصُوان . الأَزْهَرِي : والعرب تقول : وأَيتُ أَفَاحِي ٌ أَمْرٍ • كَقُولُكُ وأَيت تَبَاشُهِ أَمَرِه .

وفي النوادر: اقْتُتَعَيِّتُ المَالَ وَقَتَعَوْتُهُ وَاجْتَفَقْتُهُ وازْدَوَفَقْتُهُ أَي أَخذته.

الأَزهري: أَقَنْحُوانَةُ مُوضَعُ مُعَـرُوفَ فِي دِيَارِ بَنِي تَمَيمُ ، قال : وقد نزلت بها. ابن سيده: والأَقَنْحُوانَةُ مُوضِعُ بالبادية ؛ قال :

مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِلُ ۖ فَمَيْنُ اللهِ عَنَّا رَمَنْزِلُ ۗ فَمَيْنُ

قخا: قَخَا حَوْفُ الإِنسَانُ قَخُواً: فَسَدَّ مَنْ دَاءِ بِهِ . وَقَنَخَّى: تَنَخَّمُ تَنَخَّماً قَبِيحاً . اللّبِث: إذَا كَانَ الرجل قبيح التَّنَخُع يقال قَنخَى يُقَخِّي تَقْخِيةً ، وهي حكاية تَنَخُعِهِ .

١ قوله «جمع قدوة يكتب بالياه» هي عبارة التهذيب عن أبي بكر .

وتقد ت به دابته : لز من سنن الطريق ، وتقد ى هو عليها ، ومن جعله من الياء أخذه من القد يان ، ويجوز في الشعر جاء تقد و به دابته . وقدى الفرس يقدي قد ياناً : أسرع ، ومر فلان تقد و به فرسه . يقال : مر بي يَتقد ي فرسه أي بازم به سنن السيرة . وتقد ين به بعير ه : السيرة . وتقد ي ، وتقد ي

وقدا اللحمُ والطعامُ يَقَدُو قَدُواً وقَدَى يَقَدَى قَدَى اللَّهِمُ والطعامُ يَقَدَى قَدَّى كُلَّه بَعْنَى الْمَدُنِ وَقَدَى كُلَّه بَعْنَى إِذَا تَشْمِتُ لَهُ وَالْحَةَ طَبِيّةً . يقال : شَمِت قَدَاةً اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ويقال: هذا طعام له قداة وقداوة ؛ عن أبي زيد، قال: وهذا بدل أن لام القدا واو. وما أقدى طعام فلان أي ما أطيب طعمه ورائعته. ابن سيده: وطعام قدي وقد طيب الطعم والرائعة، يكون ذلك في الشواء والطبيخ ، قدي قدي قد تي وقداوة وقداوة وقداوة وقداوة وعمل كراع: إني لأجد لهذا الطعام قدا أي طيبا، قال : فلا أدري أطيب طعم عنى أم طيب رائعة. قال أبو زيد: إذا كان الطبيخ طيب الربح قلت قدي يَقدى وذرمي بَدهى.

أبو زَيد : يقال : أَتَنَنْنا قادية "من الناس أي جماعة قليلة ، وقيل : القادية من الناس أول ما يطرأ عليك، وجمعها قَواد . وقَد قَدَت ، فهي تَقْدي قَد ياً، وقيل : قَدَت قادية إذا أتى قوم قد أَنْجَمُوا المن المواد من الحكم والقاموس : الحموا » الذي في المحكم والقاموس : الحموا .

البادية ، وقال أبو عمرو : قاذية " ، بالذال المعجمة ، والمحفوظ ما قال أبو زيد . أبو زيد : قَدَّى وأقداء وهم الناس يتساقطون بالبلد فيقيمون به ويهدوون . ابن الأعرابي : القدو القدوم من السفر ، والقدو ألفر " . وأقدى إذا استوى في طريق الدين ، وأقدى أيضاً إذا أسن " وبلغ الموت . أبو عمرو : وأقدى إذا قدم من سَفَر ، وأقدى إذا استقام في الحير .

وهو مني قيدى رُمْح ، بكسر القاف ، أي قدر ، ك كأنه مقلوب من قيد . الأصمعي : بيني وبينه قيدى قوس ، بكسر القاف ، وقيد قوس وقاد قوس وأنشد :

ولكن إقدامي إذا الخيل أَحْجَمَت ، وصَبْري إذا ما الموت كان قِدى الشّبْر وقال هُدبة بن الحَشْرم:

وإني ، إذا ما الموت لم يَكُ 'دُونَهُ قِدَى الشَّبْرِ ، أَحْمِي الأَنْفَ أَنْ أَنَاْخُرا

قال الأزهري: قيدى وقاد وقيد كله بمعنى قيدر الشيء. أبو عبيد: سمعت الكسائي يقول سندأوة وفيد أوق ، وهو الحفيف ؛ قال الفراء: وهي من النوق الجريئة. قال شمر: قنداوة يهمز ولا يهمز. ابن سيده: وقيدة هو هذا الموضع الذي يقال له الكرلاب ، قال: وإنما حمل على الواو لأن ق د و أكثر من ق دي.

قذي : القَذى : ما يقع في العين وما تَرمي به، وجمعه أَقَدَاء وقُدْ يُ ؛ قال أبو نخيلة :

مِثْلُ القَدَى يَتَّبِعُ القُدْيِّا

والقَذَاة : كالقذى ، وقد يجوز أن تكون القَـذَاة الطائفة من القَذى . وقَـذَيت عينُه تَقَذَى قَـذًى

وقَـَدُ بِأَ وقَـدَ يَاناً : وقع فيها القذَى أو صار فيها . وقَلَدَتُ قَلَدُماً وقَلَدَ بَاناً وقُلُدَيّاً وقَلَدًى: أَلْقَت قَدَاها وقَدَوَن بالغَمَص والرَّمَص ؟ هـذا قول اللحاني ، وقَـَذَّى عَنَّه وأَقَنْدَاها : أَلْقَى فَمَهَا القَذَى ، وقَــُدَّاها مشدد لا غير: أخرجه منها. وقال أبو زبد: أَقَدْ يُتُهَا إِذَا أَخْرِجِتْ مِنْهَا القَّذَى ، ومنه بقال : عين مُقَدَّاة . ورجل قَـذيُ العين ، على فَعل ، إذا سقطت في عنه قذاة . وقال اللحاني : قَـَدُّنْتُ عَنَّهُ أُقَدَّ بِهَا تَقَدْ يَهَ أَخْرِجِت مَا فَيْهَا مِنْ قَدًّى أَو كَحَلُّ ، فلم يقصره على القذى . الأصمعي : لا يصيبك منى ما يَقْذَى عَنْكَ ، بِفَتْحَ السَّاءَ ، وقال : قَلَدْ بَتْ عَنْهُ تَقْذَى إِذَا صَارَ فَمَا القَذَى . اللَّث : قَدْ بِت عِنْهُ تَقَدْى ، فهي قَدْ يَة مخففة ، ويقال قَدْ يَّة مشددة الماء ؛ قال الأزهري : وأنكر غيره التشديد. ويقال: قَدُاة " واحدة ، وجمعها قَدْ "ى وأَقَدْاء . الأَصمعي: قَذَت عنه تَقْذَى قَذْناً رمت بالقَذَى . وعن مَقَدْ لَّهُ ": خَالِكُ طَهَا القَدَى . واقتُدَاء الطبر : فَتَحَيُّها عيونها وتغميضها كأنها تنجلني بذاك فتذاها ليكون أَبْصَرَ لَمَا ، يقال : اقْتَذَى الطائرُ إذا فتح عينه ثم أَغْمَضَ إغْمَاضة ، وقد أكثرت العرب تشبيه لَمُعْ البرق به فقال شاعرهم محمد بن سلَّمة :

ألا يا سَنى بَرْقِ على قُلْلَ الحِمى ، لَهَنْكَ مِنْ بَرْقِ عَلَيَّ كُرِيمُ لَهَنْتُ افْتَدِذَاءَ الطيرِ ، والقومُ مُعِجَّعُ ، فَهَيْجُن أَخْزَاناً ، وأنت سليمُ

وقال حميد بن ثور :

خَفَى كَافَتْتِذَاء الطير وَهُنَا كَأَنَّهُ سِراج ،إذا ما يَكْشِفُ الليل أظلما

والقَذَى : ما عــلا الشراب مــن شيءٍ يسقط فيــه ؟

النهذيب : وقال حبيد يصف برقاً :

خَفَى كاقتداء الطير، والليلُ واضع " بأرواقِه، والصُّنحُ قد كادَ يَلْمُعُ

قال الأصمعي: لا أدري ما معنى قول كاقتذاء الطير ، وقال غيره: يويد كما غَمَّضَ الطير عينه من قداة وقمت فيها. ابن الأعرابي: الاقتداء نظر الطير ثم إغنماضها تنظر نظرة ثم تنفيض ، وأنشد بيت حميد. ابن سيده: القدّى ما يَسْقُط في الشراب من ذباب أو غيره. وقال أبو حنيفة: القسدى ما يَلْعِمُ إلى نواحي الإناء فيتعلق به، وقد قدّي الشراب قدّى ؟ قال الأخطل:

وليس القَدَى بالعُودِ يَسْقُطُ فِي الْإِنَا ، ولا بذُبَابٍ فَنَذَفُه أَيْسَرُ الْأَسْرِ ولكن قَدَاهَا زائر لا نُحِبُّه ، تَرامَت به الغِيطان من حيث لا نَدْري

والقدى: ما هراقت الناقة والشاة من ماء ودم قبل الولد وبعده ؛ وقال اللحياني: هو شيء يخرج من رحمها بعد الولادة ، وقد قد ت . وحكى اللحياني: أن الشاة تقدي عشراً بعد الولادة ثم تطهر ، فاستعمل الطبهر للشاة . وقد ت الأنثى تقذي إذا أرادت الفحل فألقت من ما ثها . يقال : كل فعصل بيدي ، وكل أنثى تقذي . قال اللحياني : ويقال أيضاً كل فعصل أيني وكل أنثى تقذي . وبقال : ويقال الشاة فهي تقذي قد يا إذا ألقت بياضاً من وحمها ، وقيل : إذا ألقت بياضاً من وحمها حين رحمها ، وقيل : إذا ألقت بياضاً من وحمها حين تريد الفحل .

وقاذَ يُنتهُ : جازَ يُنته ؛ قال الشاعر :

فسَوفَ أَقَادَي الناسَ ، إِنْ عِشْتُ سَالِماً ، مُقَادَاةً حُرِّ لا يَقِرُ على الذُّلُّ

والقاذبة ': أول ما يَطِير أ عليك من الناس ، وقبل : هم القليل ، وقيد قَندَت قَندُياً ، وقسل : قَندَتُ قاذية " إذا أتى قوم من أهل البادية قد أنْجَمُوا ، وهـذا يقال بالذال والدال ، وذكر أبو عمرو أنهـا بالذَّال المعجمة . قال ابن بري : وهذا الذي مختـــاره على بن حمزة الأصبهاني ، قال : وقد حكاها أبو زيد بالدال المهملة ، والأول أشهر . أبو عمرو : أتتنا قاذية من الناس ، بالذال المعجمة ، وهم القلسل ، وَجِمْعُهَا قُـُواذٌ ﴾ قال أبو عسد : والمحفوظ بالدال . وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في فتنة ذكرها : هُدُ نَهُ " على دَخَن ِ وجماعة " على أَفْذَاء ؟ الأَقْذَاء : جمع قَـذًى والقَذى جمع قَـذاة ، وهو ما يقـع في العين والماء والشراب من تراب أو تنن أو وسخ أو غير ذلك ، أراد أن اجتماعهم بكون على فساد مـن قلوبهم فشبهه بقذى العين والماء والشراب. قال أبو عبيد : هذا مثل ، يقول اجتماع على فساد في القلوب نُشبِّه بأَ قَدْاء العَين . ويقال : فلان يُغضى على القَدْى إذا سكت على الذل" والضيم وفَساد القلب. و في الحديث: أيبصر أحد كم القدى في عين أخيه وبَعْمَى عن الجذُّع في عينه ؛ ضربه مثلًا لمـن يوى الصغير من عيوب الناس ويُعَيِّرُ هم به وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة ، والله أعلم .

قوا: القرو: من الأرض الذي لا يكاد يَقطعه شيء ، والجمع قرُرُو . والقرور : شبه حوض . التهذيب : والقرور شبه حوض مندود مستطيل إلى جنب حوض ضخم أيفرغ فيه من الحوض الضخم ترده الإبل والغنم ، وكذلك إن كان من خشب ؟ قال الطرماح :

١ قوله « انجموا » كذا في الاصل ، والذي في القاموس
 والمحكم : اقعموا .

'منتَأَى كالقَر و رهن انشلام

شبه النؤي حول الحَيْمة بالقرو، وهو حوض مستطيل إلى جنب حوض ضخم . الجوهري: والقرون و محوض طويل مثل النهر ترده الإبل . والقرون : قدَح من خشب . وفي حديث أم معبد: أنها أرسلت إليه بشاة وشَفْرة فقال الردد الشَّفْرة وهات لي قروا ؛ يعني قد حاً من خشب . والقرو إناء صغير يرد قي الخوائج . ابن سيده : القرو إناء صغير يرد و في الحوائج . ابن سيده : القرو أسفل النخلة ، وقيل : أصلها النخلة ، وقيل : فيه ، وقيل : هو نقير عبه المعصير من أي خشب كان . والقرون : مسيل القدر و ممن عبها، والجمع القري والقرون : مسيل المعضرة و ممن عبها، والجمع القري والأقراء ، ولا فعل ؛ قال الأعشى :

أَرْمي بها البَيْداءَ ، إذ أَعْرَضَتْ ، وأَنْتَ بَيْنَ القَرْوِ والعاصِرِ وقال ابن أحمر :

لهَا حَبَبُ 'يرى الرَّاوُوقُ فيها ، كَا أَدْمَيْتَ فِي القَرْوِ الغَزَالا

يصف حُمْرة الخَمْر كأنه دَم غَزال في قَرُو النخل. قال الدّينُوري: ولا يصح أن يكون القدح لأن القدح لا يكون راووقاً إنما هو مشتربة "؛ الجوهري: وقول الكمت:

فاشْتَكَ خُصْيَيْهِ إِيفَالًا بِنَافِذَهِ ، كَأَمَّا فُنْجِرِكَ مِنْ قَرَّو عَصَّادِ ا يعني الممصرة ؛ وقال الأصمعي في قول الأعشى : وأنت بين القَرُو والعاصر

١ قوله « فاشتك » كذا في الاصل بالكاف ، والذي في الصحاح
 وتاج العروس : فاستل ، من الاستلال .

أي يَتَّبعه ؛ وأنشد :

### بَقْتُرِي مَسَداً بِشِيقِ

وقرَوْتُ البلاد قر وا وقر بنتها قر با وافتر بنتها واستقر بنها إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض . ابن سيده: قرا الأرض قر وا واقتراها وتقر اها واستقر اها تتبعها أرضاً أرضاً وسار فيها ينظر حالها وأمرها . وقال اللحياني: قروت الأرض سرت فيها وهو أن قر الملكان ثم تجوزه إلى غيره ثم إلى موضع وهو أن قر وات بني فلان واقتر ينتهم واستقر يتهم ، أخر . وقر وت بني فلان واقتر ينتهم واستقر يتهم واستعمله سيبويه في تعبيره فقال في قولهم أخذته بدرهم واستعمله سيبويه في تعبيره فقال في قولهم أخذته بدرهم فضاعدا : لم ترد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن فضاعدا : لم ترد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن الأثبان شي ، كقولهم بدرهم وزيادة ، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أو لا ، ثم قر وت شيئاً بعد شيء لأمان شي . وقال بعضهم : ما زلت أستقر ي هذه الأرض قر ية قر ية . الأصعي : قر و ت الأرض

والقَرَى: مجرى الماء إلى الرياض، وجمعه قُـُر ْيَانْ ُ وَ وأقرُ اء ؛ وأنشد:

## كأن قُر يانَها الرِّجال

وتقول: تَقَرَّيْتُ المياه أي تتبعتها واستَقُرَيْتُ فلاناً: ساًلته أن يَقْرِيني . وفي الحديث: والناسُ قَوارِي الله في أرضه أي سُهداء الله ، أخذ من أنهم يقررُون الناس يُتَسَعّمونهم فينظرون إلى أعمالهم، وهي أحد ما جاء من فاعل الذي للمذكر الآدمي مكسراً على فواعل نحو فارس وفوارس وناكس ونواكس ، وقبل: القارية الصالحون من الناس . وقال اللحاني: هـؤلاء قواري الله في الأرض أي شهود الله لأنه يَتَنَبَّع بعضهم أحوال بعض ، فإذا

إنه أسفل النخلة 'ينْقَر' فيُنبذ فيه . والقَرْو': مِيلَـعَةُ الكَلب ، والجَمع في ذلك كله أقراء وأقر وقرري". وحكى أبو زيد : أقر وق ، مصحح الواو ، وهو نادر من جهة الجمع والتصحيح .

والقَرْوةُ غير مهموز : كالقَرْو َ الذي هـو مـلـَغةُ ُ الكلب . ويقال : ما في الدار لاعي قَرُو . ابن الأعرابي : القرُّوءَ ُ والقَرُّوة ُ والقُرُّوة ُ ميلغة الكلب. والقَرُورُ والقَرِيُ : كُلُّ شيء عـلى طريق واحد . يقال : ما زال على قَرُو واحد وقَرَى واحد . ورأيت القوم على قَرُو ِ واحد أي على طريقة واحدة. و في إسلام أبي ذر : وضعت قوله عـلى أقـراء الشُّعر فليس هو يشعر ؛ أقدْراءُ الشعر : طَرائقُه وأنواعُه ، واحدها قَـرُ و وقر ُي وقَـرَ يُ . وفي حديث عُتبة ابن ربيعة حين مدّح القرآن لما تكاه رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت له قريش : هـو شفر ، قال : لا لأني عَرضْته على أقدراء الشعر فلنس هو نشعر ، هو مثل الأوال . وأصحت الأرض قيَرُورًا واحداً إذا تَغَطَى وجُهُهَا بِالمَاء . ويقال : تُرَكَثُ الأَرضُ قَرُواً واحداً إذا طَبُّقْهَا المطر . وقَرَا إليه قَرُواً : قَصَد . الليث : القَرُو مصدر قولك قَرَو تُ إليهم أَقَرْرُو قَرَوْواً ، وهو القَصْدُ نحو الشيء ؛ وأنشد :

أقنرُو إليهم أنابيبَ القَنَا قِصَدا

وقرَراه : طَمَنَه فرمى به ؛ عن الهجري ؛ قال ابن سيده : وأراه من هذا كأنه قَصَدَه بين أصحابه ؛ قال :

### والحَيْل تَقْرُوهُم عَلَى اللَّحَيَاتِ ا

شهدوا لإنسان بخير أو شر فقد وجب ، واحدهم قاري وهـو جمع شاذ حيث هـو وصف لآدمي ذكر كفوارس ؛ ومنه حـديث أنس : فَتَقَرَّى حُبُورَ نسائه كُلُهِنِ ، وحديث ابن سلام : فما زال عثان يتقرَّاهم ويقول لهم ذلك ؛ ومنه حـديث عمر ، رضي الله عنه : بلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقر يتنهن أقول لتتكففن عـن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو ليبُد لنه الله خيراً منكن ؛ ومنه الحديث : فجمل يَسْتَقْرِي الرَّفاق ؛ قال : وقال بعضهم هم الناس الصالحون ، قال : والواحد قارية ، بالماء .

والقَرا: الظهر ؛ قال الشاعر :

أَوْاحِيمُهُمْ بِالبَابِ ، إِذْ يَلَا فَعُونَنَي ، وبالظَّهُر مِني مِنْ قَرَّا البَابِ عَاذِرٍ ُ

وقيل: القَرا وسط الظهر، وتثنيته قَرَيَان وقرَوان؛ عن اللحياني، وجمعه أقراء وقرَّوان ؛ قال مالـك الهذلي يصف الضبع:

إذا نَفَشَت قروانَها وتَلَفَّتَت ، أَشَبَ الشُّعْرُ الصُّدورِ القراهب ١

أواد بالقراهب أولادها التي قد تمثّت ، الواحد قرهب، أواد أن أولادها تُناهبها لعنُوم القتنلي وهو القرَوْرَي. والقرْوانُ : الظهر ، ويجمع قرْوانات. وجمل أقرَى: طويــل القرا ، وهــو الظهر ، والأنثى قرَواء. الجوهري : ناقة قرَواء طويلة السنام ؛ قال الراجز :

مَضْبُورَة '' قَرَ واءُ هِر ْجاب ' فُنْتُق

ويقال للشديدة الظهر : بيئة القرا ، قال : ولا تقل جمل أقدركى . وقد قال ابن سيده : يقال كما ترى ، قوله « أشب » كذا في الاصل والمحكم ، والذي في التهذيب :

وما كان أقرر كى ، ولقد قرري قررى ، مقصور ؟ عن اللحياني . وقرا الأكمة : ظهرها . ابن الأعرابي : أقرر كى إذا لزم الشيء وألبح عليه ، وأقر كى إذا الشتكى قراه ، وأقر كى لزم القرك ، وأقر كى طلب القرك . الأصمعي : رجع فلان إلى قروه أي عاد إلى طريقته الأولى . الفراء : هو القرى والقراء والتيلى والقلاء والبيلى والبلاء والإيا والأياء ضوء الشمس .

والقَرُواءَ، جاء به الفراء ممدوداً في حروف ممدودة مثل المَصُواء: وهي الدبر .

ابن الأعرابي: القرا القرع الذي يؤكل . ابن شميل: قال لي أعرابي اقتتر سلامي حتى ألقاك ، وقال: اقتتر سلاماً حتى ألقاك أي كن في سلام وفي خير وسعة .

وقُرْءَى ، على فُعْلَى : اسم ماء بالبادية .

والقَيْرَوان : الكثرة من الناس ومعظم الأمر ، وقيل : هو موضع الكتبية ، وهو معرّب أصله كاروان ، بالفارسية ، فأعرب وهو على وزن الحَيْقُطان . قال ابن دريد : القَيْرَوان ، بفتح الراء الجيش ، وبضها القافلة ؛ وأنشد ثعلب في القَيْرَوان ، بعتم عمنى الجيش :

فإن تَكَتَّاكَ بِهَيْرَوانِهِ ، أَو خِفْتَ بَمْضَ الْجِكُورِ مِنْ سُلُطانِهِ ، فاسْجُد لقرِ في السُّوءِ في زمانِه وقال النابغة الجعدي:

وعادية سنوم الجَرَادِ شَهْدَ ثَهَا ، لَمَا وَانْ خَلَفُهَا مُتَنَكِّبُ

قال ابن خالویه : والقَیْرَوان الغبار ، وهـذا غریب ویشبه أن یکون شاهده بیت الجعدی المذکور ؛

وقال ابن مفرغ بر

أَغَرَ " بُواري الشَّىسَ ،عِنْدَ 'طُلُوعِها ، قَنَابِلُـه والقَيْرَ وَانَ المُكَنَّبُ

وفي الحديث عن مجاهد: إن الشيطان يَفَدُو بِقَيْرُ وانه إلى الأَسواق. قال الليث: القَيْرُ وان دخيل، وهو معظم العسكر ومعظم القافلة ؛ وجعله امرؤ القيس الحيش فقال:

وغارة ذات قَيْرَوانٍ ، كَانُ أَشْرَابِهَـا الرِّعـالُ

وقَـرَ وَ رَى : اسم موضع ؛ قال الراعي :

تَرَوَّحْن مِنْ حَزْمِ الجُهُولِ فَأَصْبَحَتْ مِ الجُهُولِ فَأَصْبَحَتْ مِ الجُهُولِ فَأَصْبَحُ<sup>١</sup> مِنْا ، والمُضَيَّحُ<sup>١</sup> مِنْا ، والمُضَيَّحُ<sup>١</sup>

الجوهري : والقَرَوُرى موضع على طريق الكوفة ، وهو مُنتَعَشَّى بين النُقُرة والحاجر ؛ وقال :

بین قَـَرَ و ْری ومَرَ و ْرَیاتِها

وهو فَعَوْعَلَ ؟ عن سيبويه.قال ابن بري:قَرَ وَرَتَى منونة لأن وزنها فَعَوْعَل . وقال أبو على : وزنها فَعَلْعُلَ مِن قروت الشيء إذا تتبعته ، ويجوز أن يكون فَعَوْعَلا مِن الترية ، وامتناع الصرف فيه لأنه اسم بقعة عنزلة شَرَوْري ؛ وأنشد :

> أقول' إذا أنَيْنَ على قَرَوُرى ، وآل' السيد يَطِئرِ دُ اطْمُرادا

والقَرَّوةُ : أَن يَعظُهُم جلد البيضتين لربح فيه أو ماء أو النزول الأمعاء ، والرجل قَـرُوانيَّ. وفي الحديث: لا ترجع هذه الأُمة على قـرُواها أي على أوَل أمرها وما كانت عليه ، ويروى على قـرُوائها ، بالمد . ابن

سيده : القَرْية والقرية لفتان المصر الجامع ؟ التهذيب: المكسورة يمانية ، ومن ثم اجتمعوا في جمعها على القُرى فيحملوها على لغة من يقول كسوة وكُساً ، وقيل : هي القرية ، بفتح القاف لا غير ، قال : وكسر القاف خطأُ ، وجمعها قُـُر"ي ، جاءَت نادرة . ابن السكيت : ما كان من جمع فَعْلُمَة بفتح الفاء معتلاً من الله والواو على فعال كان ممدوداً مثل رَكُوهَ وركاء وشَكُوهَ وشكاء وقَشُوهَ وقشاء ، قال : ولم نسمع في شيء مـن جميع هـذا القصر ُ إلاَّ كَوَّة وكُوًى وقَرَّنة وقُرِّي ، جاءَتا عـلى غـير قياس . الجوهري : القَرْية معروفة ، والجمع القُرى على غير فياس. و في الحديث : أن نبيًّا من الأنبياء أمر بقَرية النمل فأحرقت ؛ هي مَسكننها وبنتها ، والجمع قُرًى، والقَرْية مـن المساكن والأبنيـة والضَّاع وقد تطلق على المدن . وفي الحديث : أُمر ْتُ بِقَر ْيَة تأكل القُرى ؛ هي مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ومعنى أكلها القرى ما 'يفتح على أَيدى أَهلها من المدن ويصيبون من غَناعُها ، وقوله تعالى : واسأل القرية التي كنا فيها ؛ قال سيبويه : إنما جاء على اتساع الكلام والاختصار ، وإنما يويــد أَهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملًا في الأهل لو كان ههنا ؟ قال ابن جني : في هذا ثلاثة معاني: الاتساع والتشبيه والتوكيد، أما الاتساع فإنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله،ألا تراك تقول وكم من قربة مسؤولة وتقول القرى وتسآلك كقولك أنت وشأنك فهذا ونحوه اتساع، وأما التشبيه فلأنها شبهت بمن يصح سؤاله لما كان بها ومؤالفاً لها ، وأما التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة ، فكأنهم تضمنوا لأبيهم ، عليه السلام ، أنه إن سأل الجمادات

والجيال أنبأته بصحة قولهم ، وهذا تناه في تصحيح الحبر أي لو سألتها لأنطقها الله بصدقنا فكيف لو سألت من عادته الجواب ? والجمع قرّى . وقوله تعالى : وجعلنا بينهم وبين القررى التي باركنا فيها قرّى ظاهرة ؛ قال الزجاج : القررك المبيارك فيها بيت المقدس ، وقيل : الشام، وكان بين سبا والشام قرى متصلة فكانوا لا مجتاجون من وادي سبا إلى الشام إلى زاد ، وهذا عطف على قوله تعالى : لقد كان لسبا في مسكنهم آية " جَنّتان وجعلنا بينهم . والنسب إلى قرر بة قرر في " ، في قول أبي عمرو ، وقرر وي " ، في قول ابي عمرو ، وقرر وي " ، في قول ابي عمرو ، وقرر وي " ، في قول الله عمر الخجاج إنما نسبه إلى القرية التي هي المصر ؛ وقول الشاعر أنشده ثعلب :

# كَمَنْنِي بِسَهُم رَيْشُهُ قَرَّ وَيَّهُ \* ) وفُلُوقاه سَمْنُ \* والنَّضِيُ \* سَوْيِقُ

فسره فقال: القروية التمرة. قال ابن سيده: وعندي أنها منسوبة إلى القرية التي هي المصر، أو إلى وادي القُرى، ومعنى البيت أن هذه المرأة أطعمته هذا السمن بالسويق والتمر.

وأم القرى : مكة ، شرفها الله تعالى ، لأن أهل القرى يَوْمُونها أي يقصدونها . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أنه أتي بضب فلم يأ كله وقال إنه قر وي أي من أهل القرى، يعني إنما يأكله أهل القرى والبوادي والضياع دون أهل المدن . قال : والقر وي منسوب إلى القر ية على غير قياس ، وهو مذهب يونس ، والقياس قر ثي . والقر يتين ، في قوله تعالى : رجل من القر يتين عظيم ؛ مكة والطائف . وقر ية النهل : ما تجمعه من التراب ، والجلع قرى ؛ وقول أبي النجم :

# وأَتَتِ النَّمَلُ القُرَى بِعِيرِها ، من حَسَكِ التَّلْعَ وَمَنْ خَافُورِها

والقارية والقاراة : الحاضرة الجامعة . ويقال : أهل التارية للحاضرة ، وأهل البادية لأهل البدي و . وجاءني كل قار وباد أي الذي ينزل القر ية والبادية وأقريت الجال على ظهر الفرس أي ألزمته إياه . وأقريت يقري العكف في شد قه أي يجمعه. والقر ي : جبين الماء في الحوض . وقر يت الماء في الحوض قر يت الماء في الحوض في الشعر خاصة ، واسم ذلك في الشعر قرى ، بالكسر والقصر ، وكذلك ما قرى .

والمِقْراة : الحوض العظيم يجتمع فيه الماء ، وقيل : المِقْرَاةُ وَالْمِقْرَى مَا اجْتَمَعَ فَيَهُ المَاءُ مَنْ حَوْضَ وَغَيْرُهُ. والمِقْرَاةُ والمِقْرَى : إِنَّاءُ يَجِمَعُ فَيَهُ المَّاءُ . وَفَي التَّهَذِّيبِ: المقرَى الإناء العظيم يُشرب به الماء . والمقراة : الموضع الذي يُثَمَّرُ ى فيه الماء . والمقراة : شبه حوض ضخم يُقْرَى فيه من البيار ثم يُفرغ في المقراة ، وجمعها المتقاري . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: مَا وَلَيَّ أَحَدُ ۚ إِلَّا حَامَى عَلَى قَرَابَتُهُ وَقَرَّى فِي عَيْبُتِه أَي جَمَع ؛ يقال : قَـَرَى الشيءَ يَقُر به قَـرياً إذا حمعه ، تريد أنه خانَ في عَمَله . وفي حديث هاجر ، عليها السلام ، حَين فَيحَّر َ الله لهـ ا زَمَزُم : فَقَرَتُ فِي سَقَاءً أَو شُنَّةً كَانَتَ مَعْهَا . وَفِي حَدَيْثُ مُرَّة بن شراحيل : أَنه عُونِبَ في ترك الجمعة فقال إِنَّ بِي جُرْحاً بِقُر ي ور بُها أَرْفَضَّ فِي إِزَارِي ، أَي كِيْمُعُ الْمِدَّةُ وَبُنْفَجِرُ . الجِوهِرِي : والمقراةُ المُجْمُعُ المِنْدُ المُسيل وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من ۱ قوله «وقرى» كذا ضبط في الاصل والمحكم والتهذيب بالكسر كما ترى ، وأطلق المجد فضبط بالفتح .

كُلُّ جانب . ابن الأعرابي : تَنَعَ عن سَنَنِ الطريق وقَريَّه وقَرَقِه بمعنى واحد . وقَرَتِ النهلُ جَرِّنها : جَمَعَنها في شَدْ قها . قال اللحياني : وكذلك البعير والشاة والضائنة والوَبْرُ وكل ما اجْتَرَ . يقال للناقة : هي تَقْرِي إذا جمعت جرَّنها في شدقيها ، وكذلك جمعُ الماء في الحوض . وقَرَيْتُ في شدقي جَوْزة : خَبَأَتُها . وقرَت الظبية ' تَقْرِي إذا جمعت في شدقت الشيقا . ويقال للإنسان إذا اشتكى شدقت : قرى يقري يقري . والمداة ' تَقْرِي في الجرح : تَجْتَمع . وأقرَت الناقة تُقْرِي ، وهي مُقْرِ : اجتمع الماء في وحمها واستقر . والقري ، وهي مُقْرِ : اجتمع الماء في الحوض ، والجمع رحمها واستقر . والقري ، وها هذ الأقرية قول الجعدي : المجاري المعدي : المعادي : المحمور المعادي : المحمور المعادي : المعادي : المعادي المعادي : المحمور المعادي المعادي : المعادي المعادي

ومِنْ أَيَّامِنا يَوْمْ عَجِيبْ ، شَهِدْناه بَأَقْرِيةِ الرَّداع وشاهد القُريانِ قُول ذي الرمة : تَسْتَنُ أَعْداءَ قُرْيانِ ، تَسَنَّمَها غُرُ الفَهام ومُرْتَعَاتُه السُّودُ

وفي حديث قس: وركوضة ذات قرُونان ، ويقال في جمع قري أقراء. قال معاوية بن سَكل يَذُمُ ويقال حَجْل بن نَصْلة بين يدي النعمان: إنه مُقْبَل النعلين مُنْتَفِيخ الساقين قَعْو الأَلْمِيتَين مَشَاء بأقراء قَتَال ظياء بيًاع إماء ، فقال له النعمان: أردت أن تذيّه فَمَدَ حَتْه ؛ القعو : الحُطّاف من الحشب بما يكون فوق البئر ، أراد أنه إذا قعد التزقت أليتاه بالأرض فهما مثل القعو ، وصفه بأنه صاحب صيد وليس بصاحب إبل ، والقري ت : مسيل الماء من التلاع ؛ وقال اللحاني : القري من مد فع الماء من الرّبو إلى الرّو ضة ؛ هكذا قال الربو ، بغير هاء ،

والجمع أقدرية " وأقدراء وَقُد ْيانَ ، وهو الأكثر . وفي حديث ابن عمر : قام إلى مَقْرى بستان فقعد يَتَوَضَّأُ ؛ المَقْرَى والمقراة : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . وفي حديث ظيمان : رَعَوْا قُـرْيَانه أَى تعجاري الماء، واحدها قَرَى بوزن طَرَى . وقَرَى الضف قرًى وقَرَاء : أَضافَه . واسْتَقُراني واقتراني وأقراني: طلب مني القرى. وإنه لقَري للضيف، والأنشى قَرَ يَة " ؛ عن اللحاني . وكذلك إنه لمقرَّى للضف ومقراءً ، والأنثى مقراة ومقراء ؛ الأخيرة عن اللحساني . وقال : إنه لمقراء للضف وإنه لمقراء للأَضْاف ، وإنه لقَرَى الضَّف وإنها لقَريَّة للأضياف . الجوهري : قر َيت الضيف قرامي ، مثال قَلَمُنَّهُ قَلَّى ، وقَبَراء: أحسنت إله ، إذا كسرت القاف قصرت ، وإذا فتحت مددت. والمقراة': القصعة التي يُقرى الضيف فيها . وفي الصحاح: والمقرَى إناء يُقرَى فيه الضف . والجَنْفَة مُعَراة ؟ وأنشد ابن برى لشاعر :

حتى تَبُولَ عَبُورُ الشَّعْرَيَيْنِ دَمَا صَرْداً ، ويَبْيَضُ في مِقْراتِهَ القارُ والمُتَقارِي : القُدور ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد : تَرَى فُصُلانَهم في الورْدِ هَزْلَى ، وتَسْمَنُ في المَقارِي والحِبالِ

يعني أنهم يَسْقُون ألبان أُمَّهاتها عن الماء ، فإذا لم يفعلوا ذلك كان عليهم عاراً ، وقوله : وتسمن في المَقاري والحِبال أي أنهم إذا تخروا لم ينحروا إلا سميناً ، وإذا وهبوا لم يهبوا إلا كذلك ؛ كل ذلك عن ابن الأعرابي . وقال اللحياني : المقرك ، مقصور بغير هاء ، كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصْعَة أو جَفْنة أو عُسَّ ؛ ومنه قول الشاعر :

ولا يَضَنُّون بالمِقْرَى وإن ثُسَمِدُوا

قال : وتقول العرب لقد قَرَوْنَا فِي مِقْرَى صالح . والمَـقَارِي : الجِفان الـتي يُقْرَى فيها الأَضْيَافُ ؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي :

وأقضِي قُدُوضَ الصَّالِحينَ وأَقَـٰتَـرِي

فسره فقال : أنسًى أزيد العليهم سوى قرر ضهم . ابن سيده : والقرية الكسر ، أن يُؤتى بعودين طولهما ذراع ثم يعرض على أطرافهما عويد يؤسر المصيئين المهما من كل جانب بقد الهوي بعويد ما بين المصيئين قدر أربع أصابع ، ثم يؤتى بعويد فيه فرض في وسط القرية ويشد طرفاه إليهما بقيد فيكون فيه رأس العمود ؛ هكذا حكاه يعقوب ، فيكون فيه رأس العمود ؛ هكذا حكاه يعقوب ، قال : وكان حكمه أن يقول القرية عودان طولهما ذراع يصنع بهما كذا . وفي الصحاح : والقرية على فيما دأس عمود فيها دأس عمود البيت ؛ عن ابن السكيت .

وقَرَ بَنْتُ الكتاب : لغة في قرأت ؛ عن ابي زيد ، قال : ولا يقولون في المستقبل إلا يقرأ . وحكى ثعلب : صحيفة مقرية ؛ قال ابن سيده : فدل هذا على أن قرَ بَنْت لغة كما حكى أبو زيد ، وعلى أنه بناها على قريت المغيّرة بالإبدال عن قريت ، وذلك أن قريت لما شاكلت لفظ قنضيت قيل مَقْرية كما قيل مَقْرية .

والقارية ': حد الرمح والسيف وما أشبه ذلك ، وقيل : قارية السنان أعلاه وحد . التهذيب : والقارية 'هذا الطائر القصير الرجل الطويسل المنقار الأخضر الظهر تحب الأعراب ، زاد الجوهري :

وتَتَيَمَّن به ويُشَبَّهُونَ الرجل السخيَّ به ، وهي عنفة ؛ قال الشاعر :

أَمِنْ تَرْجِيعِ قاريةِ تَرَكْنَتُمْ سَبِاياكُمْ ، وأَبْنَكُمْ بالعَناق ؟

والجمع القَواري . قال يعقوب: والعامة تقول قاريّة، بالتشديد . ابن سيده : والقارية طائر أخضر اللون أصفر المنقاد طويل الرجل ؛ قال ابن مقبل :

لِبَرْقِ شَآمٍ كُلُمَّا قُلتُ فَد وَنَى سَنَا، والقَوَاري الحُضْرُ فِي الدَّجْنِ جُنْعُ

وقيل: القارية طير خضر تحبها الأعراب ، قال: وإنما قضيت على هاتين الياءَين أنهما وضع ولم أقض عليهما أنهما منقلبتان عن واو لأنهما لام ، والياء لاماً أكثر منها واوآ.

وقري : اسم رجل . قال ابن جني : تحتمل لامه أن تكون من المبزة ، على التخفيف . ويقال : ألقه في قر يتيك . والقر يته ن الحكو صلة ، وابن القر يته مشتق منه ؛ قال : وهذان قد يكونان ثنائيين ، والله أعلم .

قزي: ابن سيده: القيز ي اللقب ؛ عـن كراع ، لم يحكه غيره ؛ غيره : يقال بئس القيز ي هذا أي بئس اللقب . ابن الأعـرابي : أفنزى الرجـل إذا تلطّئخ بعيب بعد استواء .

ابن الأعزابي: والقُزة الحَيَّة ، ولُعْبَة للصبيان أيضاً تسمى في الحضر يا مُهَلَمْهِلَهُ هَلِلَهُ ١ . والقَزْوُ: العَزْهَاةُ أَي الذي لا يلهو ، وقيل : القُزة صبة عَرْجاء بَتْراء ، وجمعها قُنْزات .

صلب. وأرض قاسة ": لا تنبت شيئاً . وقال أبو السحق في قوله تعالى : ثم قسست قلوبُكم من بعد ذلك ؟ تأويل قسست في اللغة غلنظت ويبست وعست ، فتأويل القسوة في القلب دهاب اللين والرحمة والحشوع منه . وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء ، بالفتح والمد : وهو غلنظ القلب وشد"ته ، وأقساء الذنب . ويقال : الذنب مقساة "لقلب. ابن سيده : قسا القلب يقسو قسوة الشد" وعسا ، فهو قاس ، واستعمل أبو حنيفة القسوة في الأزمنة في قسوتها ولينها . التهذيب : عام قسي " ذو قصط ؟ قال الراجز :

ويُطْعِمُونَ الشَّمَ فِي العامِ القَسِيُّ قِلُدُ مَا ، إذا ما احْمِرَ آفاقُ السُّمِيُّ وأَصْبَحَتْ مِثْلَ حَواشِي الْأَتْحَمِيُّ

قال شهر : العام القسي الشديد لا مطر فيه . وعشية قسييّة : باردة ؛ قال ابن بري : ومنه قول العُمور السَّلُولى :

يا عَمْرُ و يا أَكَيْرِمَ البَرِيَة ، والله لا أَكَذِبُكَ العَشِيَة ، إنا لتقينا سنة قسية ، ثم مُطرِ نا مَطرَ ق وَيته ، فنبَت البَقل ولا وَعية ،

أي ليس لنا مال يرعاه . والقسيلة : الشديدة . وليلة قاسية ": شديدة الظلمة . والمنقاساة : مكابدة الأمر الشديد . وقاساه أي كابده . ويوم قسي "، مثال شقي : شديد من حر ب أو شر" . وقر ب قسي ": قسي ": شديد ؟ قال أبو نخيلة :

وهُنُ ، بَعْد القَرَبِ القَسَيِ ، مُسْتَرُ عِفَاتُ بِشَمَرُ ذَ لِيَّ .

القَسي : الشديد . ودر هُمم قَسي : ردي ، والجمع قسيان مثل صَيّ وصبيان ، قلبت الواو ياء للكسرة قبلها كقنية ، وقد قَسا قَسُواً . قال الأصمعي: كأنه إعراب قاشي ؛ وقسل: دوهم قَسَى ضَرُّبُ مِن الزُّيُوفِ أَى فَضَهُ صُلبة رديثة ليست بلينة . وفي حديث عبدالله بن مسعود: أنه باع نُفامة بنت المال وكانت زُبُوفاً وقسْماناً بدون وزنها، فَذُ كُو ذَلَكَ لَعُمُو فَنَهَاهُ وَأَمُوهُ أَنْ يُوْدُهُمَا ﴾ قال أَبُو عبيد : قال الأصمعي واحد القسيان درهم فَسيَّ مخفف السين مشدد الباء على مثال سَقى ؟ ومنه الحديث الآخر : ما تَسُرُّني دِنُ الذِي بأَتِي العَرَّاف بدرهم قسي . ودراهم فسئة وقستات وقد قَسَت الدراهم تَقْسُو إِذَا زَافَت . وفي حديث الشعى : قال لأبي الز"ناد تأتينا مذه الأحاديث قسيَّة وتأخذها منا طازَجة ً أي تأتينا بها رديثة وتأخذها خالصة مُنقّاة ؟ قال أبو زبيد يذكر المساحى :

لهَا صَواهِلِ في صُهُ السَّلامِ ، كَمَا صَاحَ القَسِيَّاتُ في أَيْدي الصَّباديفِ

ومنه حديث آخر لعبد الله أنه قال لأصحابه: أندرون كيف يَدُورُسُ العِلْمُ ? فقالوا: كما يَخُلُنُقُ الثوبُ أو كما تَقْسُو الدراهم ، فقال: لا ولكن دُورُوسُ العِلْم بموت العُلْماء ؛ ومنه قول مُزَرَّد:

وما زَوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عِمامةٍ ، وخَمْشِيمِ، مِنها قَسِيَ وزائِفُ

وفي خطبة الصديق ، رضي الله عنه : فهـ و كالدرهم القسي ت والسّراب الحادع ؛ القسي ت : هو الدرهم الرديء والشيء المرذول . وسار وا سيراً قسيّاً أي سيراً شديداً .

وقَسِيٌّ بن مُنْبِّه : أَخُو ثُـقَيِف . الجـوهري :

قَسِيِّ لقب ثقيف ؛ قال أبو عبيد : لأنه مرَّ على أبي رغال وكان مُصَدِّقاً فقتله فقيل قَسا قلبه فسمي قَسيِّاً ؛ قال شاعرهم :

نحن ْ قَـسِي ْ وقـَـسا أَبُونا

وقَـــّى : موضع ، وقيل : هو موضع بالعالية ؛ قال ان أحبر :

ِجِنَوْ مَنْ فَسَلَى ، دَفِرِ الخُزامَى ، تَا لَمُ الْحُزامَى ، تَهَادَى الْجِرْبِياءَ بَهُ الْجَنَيِنا ، وأنشد الجوهري لرجل من بني ضبة :

لنا إبل لم تَدَّرِ ما اللَّعْرُ ، بَيْتُهَا بِتِعْشَارَ ، مَرْعَاها قَسَا فَصَرَائِمُهُ

وقيل : قَسَا حَبُّل رَمُّل من رمال الدَّهناء ؛ قال ذو الرمة :

مَرَتْ تَخْسِطُ الطَّلْمَاءُ مَنَ جَانِبَيْ قَسَا ، وحُبُّ بها ، مِن خابِطِ الليلِ، زائرُ وقال أيضاً :

ولكنَّني أَفْلُتُ مِنْ جانِبَيْ قَسَا ، أَزُورُ امرأً مَعْضًا كريمًا بَانِيا

ابن سيده: وقُساء موضع أيضاً ، وقد قيل: هو قَسَّى بعينه ، فإن قلت: فلعل قَسَّى مبدل من قُساء والهنزة فيه هو الأصل ? قيل: هذا حَمَّل على الشذوذ لأن إبدال المهز شاذ ، والأول أقثوى لأن إبدال حرف العلة هنزة إذا وقع طرفاً بعد ألف زائدة هو الباب.

ابن الأعرابي: أقسسَ إذا سكن قُساء ، وهو جبل ،

١ قوله « بجو من قبى الغ » اورده ابن سيده في اليائي بهذا
اللفظ ، واورده الازهري وتبعه ياقوت بما لفظه :
بهجل من قبا ذفر الحزامي تداعى الجربياء به الحنينا
وفيها الحنينا بالحاء المهلة ، وقال ياقوت : قبا منقول من الفعل .

وكل اسم على فُعال فهو ينصرف ، فأما قُساء ا في الأصل قُساء على فُعَلاء ، ولذلك لم يصرف ؛ قال ابن بري : قُساء ، بالضم والمد ، اسم جبل ، ويقال : ذو قُساء ؛ قال جرانُ العَوْد :

يُذكِّر أَيَّاماً لَنَا بِسُويَقَة وهَضْبِ قُسُاءٍ، والتَّذَكُثُرُ يَشْعَفُ وقال الفرزدق:

وقَيَفْتُ بأعلى ذِي قُسَّاءُ مُطَيَّتِي ، أُعلى ذِي قُسَّاءُ مُطيَّتِي ، أُميِّلُ فِي مَرْ وانَ وابنِ زِيادِ ويقال : ذو قُسَّاء موضع ؛ قال تَهْشَلُ بن حَرَّيِّيٍّ:

تَضَمَّنُهَا مَشَارِفُ ذي قُسَاءٍ، مَكَانَ النَّصْلِ من بَدَن ِالسَّلاحِ

قال الوزير : قِساء اسم موضع مصروف ، وقُساء اسم موضع غير مصروف .

قشا: المنقشى: هو المنقشر. وقسا العود يقشوه والمنفعول قسراً و وخراطه ، والفاعل قاس ، والمنفعول مقشواً . وقسراً و وهمه مقشر و وقسراً و وهمه فقشر و ومسيحت عدد و في حديث قيلة : ومعه عسيب نخلة مقشو غير خوصتين من أعلاه أي مقشور عنه خوصه . وقشينه تقشية فهو مقشي أي مفقش . وقشينت تقشية فهو مقشي أي مفقش . وقشينت الحبة : تزعت عنها لباسها. وفي بعض الحديث : أنه دخل عليه وهو يأكل لياء مفقشي ؟ قال بعض الأغفال :

وعَدَس قِنْشَيَ مِن قَنْشَيرِ وتَقَشَّى الشيءُ: تَقَشَّرَ ؛ قال كُثير عَزَّةً:

دَعِ القَوْمَ ما احْتَلُثُوا جُنُوبَ قُرُاضِمٍ ، بِجَيْثُ تَقَشَّى بَيْضُهُ الْمُتَفَلَّقُ

١ قوله « فأما قـاء النج عبارة التكملة : فأما قـاء فلا ينصرف لانه
 في الاصل على فعلاء .

ابن الأعرابي : اللُّماء بالباء واحدته لماءة وهو اللُّـوبـاء واللُّـوبـاج ، ويقال للصُّمة المُـلمحة : كأنها لياءة " مَقَشُوءٌ " . وروى أبو تراب عن أبي سعيد أنه قال : إنما هو اللبأُ الذي يجعل في قداد الجَـَدْي وجعله تصميفاً من المحدّث . قال أبو سعيد : اللَّبَأُ بحِلْب في قداد ، وهي جُلُود صفار المعنزى ، ثم يُملُ في المَلَةُ حتى يَانْبَس وبَجْمُدُ ، ثم 'نَخْرَج فَيْباع كأنه الجِيْنِ ، فإذا أراد الآكل أكله قَـَشا عنه الإهاب الذي ُطبيخ فيه ، وهو جلد السخلة الذي جعل فيه ؟ قال أبو تراب : وقال غيره هو اللَّماء بالياء ، وهو من نبات السن وربما نبت في الحجاز في الخصب ، وهو فى خلقة البصلة وقدر الحمُّصة،وعليه قُنْشُور رِقَاق إلى السواد ما هو ، يُقالى ثم يُد لكُ بشيء خَشن كالمسح ونحوه فنخرج من قشره فنؤكل َبحْناً ، وربَّما أكل بالعسل وهو أبيض ، ومنهم من لا يَقْليه . وفي حديث أُسَـُد بن أبي أُسد : أنه أهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بوَ دُّ انَ لياء مُقَشَّى أَى مُقشوراً ، واللَّماء حب كالحمص.

والقُشاء: السُزاق.

وقَـَشَّى الرجلُ عن حاجته : رَدُّه .

والقَشُوانُ : القليل اللحم ؛ قال أبو سُوْداء العِجْلي:

أَلَمْ تَرَ لَلْفَشُوانِ يَشْتُمِ أَمْرَيْقِ ، وإني به من واحد لخبيرُ

والقَسُوانَة : الرَّفيقة الضَّعِيفة من النساء . والقَسُوة: قَنْقَة تَجعل فيها المرأة طيبها ، وقيل : هي هنة من خُوص تَجعل فيها المرأة القُطن والقَزَّ والعِطْر ؛ قال الشاعر :

لها قَسُوْءً فيها مَلابُ وزَنْبَقُ ، إذا عَزَبُ أَمْرَى إليها تَطَيَّبًا

والجمع قَسَوات وقبِشاء ، وقيل : القَسُوَة شيء من خوص تجعل فيها المرأة عطرها وحاجَتها . قال أبو منصور : القَسُوة شبه العَتيدة المُنْفَسُّاة بجلد . والقَسُوة : حُقَّة للنُّفَسَاء .

والقاشِي في كلام أهـل السواد: الفكشُ الرَّدي، . الأَصمَّعي: يقال درهم قَـشَيِّ كأَنه على مثال دَعِيٍّ، قال الأصمَّعي: كأنه إعرابُ قاشِي .

قصا: قَصَا عنه قَصُواً وقَصُواً وقَصاً وقَصَاء وقَصِي : بَعُدد . وقَصا المَسَكان مُ يَقْصُو قَصُواً : بَعُد . والقَصِي والقاصي : البعيد ، والجمع أقْصاء فيهما كشاهد وأشنهاد ونصير وأنصار ؛ قال عَيْدلان الرَّبَعي :

> كَأْنَهُمَا صَوْبُ حَفِيفِ الْمَعْزَاء ، مَعْزُ ول ِ سُذَّان حَصَاهَا الأَقْنَصَاء ، صَوْتُ نَشْيِشِ اللحمِ عند الفَلاَء

وكل شيء تنكعى عن شيء فقد قصا يقصو قصورًا ، فهو قاص ، والأرض قاصية وقصية وقصية المنطوق ت عن القوم : تباعدت . ويقال : فلان بالمنكان الأفضى والناحية القصوى والقصيا ، بالضم فيهما . وفي الحديث : المسلمون تتكافأ دماؤه يسمع بد متبهم أدناهم ويرد عليهم أقصام أي أبعدهم ، وذلك في الغز و إذا دخل العسكر أرض شيء أخذت منه ما سملى لها ، ورد ما بقي على العسكر لأنهم ، وإن لم يشهدوا الفنية ، ود اللسرايا وظهر تر جعون إليهم . والقصوك والقصيا : الغاية وظهر تر جعون إليهم . والقصوك والقصيا : الغاية البعيدة ، قلبت فيه الواوياء لأن ف على إذا كانت اسما من ذوات الواو أبدلت واوه ياء كما أبدلت الواو مكان الناء في فعلى فأحلى إذا كانت اسما الياء في فعلى فأحلوها عليها في فنعلى ليتكافآ في النغير ؛

قال ان سده: هذا قول سلويه ، قال: وزدته أنا باناً، قال: وقد قالوا القُصْوَى فأحروها على الأَصل لأَنها قد تكون صفة بالأَلف واللام . وفي التنزــل : إذ أنتم بالعُدُورَة الدُّنا وهم بالعُــدوة القصوى ؛ قال الفراء : الدنيا بما يُلي المدينة والقُصوى بما يَلي مكة . قال ابن السكنت : ما كان من النعوت مثل العُلْمًا والدُّنيا فإنه يأتي بضم أوَّله وبالياء لأنهم يستثقلون الواو مــع ضمة أوَّله ، فلس فنه اختلاف إلا أن أهـل الحجاز قالوا القُصُورَى ، فأظهروا الواو وهو نادر وأخرجوه على القياس ، إذ سكن ما قبل الواو ، وتمم وغيرهم يقولون القُصْبا ؛ وقال تعلب : القُصُورَى والقُصْبا طرف الوادى ، فالقُصُورَى على قول ثعلب من قوله تعالى بالعُدُوة القُصُورَى ، بدل . والقاصي والقاصية ُ والقَصَى والقَصيَّة من الناس والمواضع: المُتنَحِّي المعمد' . والقُصُورَى والأقَصْى كالأكبر والكبرى . وفي الحديث : أن الشطان ذئب ُ الإنسان يأخُـــٰذ ُ القاصية والشَّاذَّة ؟ القاصية : المُنفر دة عن القطيع البعيدة منه ، يويد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السنَّة . وأقاص الرجل يُقصيه : باعَدَه . وهَلُمُ أَقَاصِكَ يعني أَيُّنا أَبْعَدُ من الشرّ . وقاصَنْتُ فَقَصَوت وقاصاني فقصَوْته .

والقَصا : فِناء الدار ، يمد ويقصر . وحُطْني القَصا أي تباعَد عني ؛ قال بشر بن أبي خازم :

> فَحاطُونا القَصا ، ولقَدْ رَأُونا قريباً ، حيث 'يسْتَمَع' السّرار' والقَصا عِد ويقصر ؛ وبروى :

فحاطُونا القَصاءَ وقـد رأوْنا

ومعنى حاطئونا القصاء أي تباعَدوا عنا وهم حولنا ، وما كنا بالبعد منهـم لو أرادوا أن يَدْنُوا منَّـا ،

وتوجيه ما ذكره ان السكيت من كتاب النحو أن يكون القصاء بالمد مصدر قصا يقصو قصاءً مشل بدا يبد و بداءً، وأما القصا بالقصر فهو مصدر قصي عن جوارنا قصاء و القصاء والقصاء النسب البعيد، الشيء قصاً وقصاء والقصاء النسب البعيد، مقصور و والقصاء الناحية و كذلك القصاء بقال : قصي فلان عن والناحية ، وكذلك القصا . بقال : قصي فلان عن جوارنا ، بالكسر ، يقصى قصا ، وأقصيته أنا فهو مقصى ، ولا تقل مقصي . وقال الكسافي : لأحوط منك القصا ولأغز و تك القصاء كلاهما بالقصر، أي أد عن فلا أقر بك . التهذيب : يقال حاطهم القصا ، مقصور ، يعني كان في مُطرّتهم لا يأتيهم ، وحاطهم القصا أي حاطهم من بعيد وهو يَتبَصرهم ويتنجرون منهم . ويقال : ذهبت قصا في ناحيته ، وكنت منه في قاصيتيه أي ناحيته .

ويقال: هَلُمُ أَقَاصِكَ أَيْنَا أَبِعد من الشرّ. ويقال: نزلنا مَنزلاً لا تُقْصِيه الإبل أي لا تَبْلُتُغ أَقصاه. وتَقَصَّبت الأمر واسْتَقْصَيتُه واسْتَقْصَى فلان في المسألة وتَقَصَّى عمنى.

قال اللحياني: وحكى القناني قيصدت أظفاري، بالتشديد، بمعنى قيصصت فقال الكسائي أظنه أراد أخد من قاصيتها، ولم يحمله الكسائي على مُحول التضعيف كما حمله أبو عبيد عن ابن قينان، وقد ذكر في حرف الصاد أنه من مُحول التضعيف، وقيل: يقال إن ولد الك ابن فقصي أذنيه أي احدفي منهما. قال ابن بري: الأمر من قيصي قيص ، والمؤنث قصي، كما تقول خل عنها وخلي. والقصا: حدَّف في طرَف أذن الناقة والشاة، مقصور، يكتب بالألف في طرَف أذن الناقة والشاة، مقصور، يكتب بالألف

و لعله القصاء .

<sup>1</sup> 

وهو أن يُقطع منه شيء قليل ، وقد قَصَاها قَصُواً وقَصَّاها . يقال : قَصَوْت المعير فهو مَقْصُو إذا قطعنت من طرف أذنه ، وكذلك الشاة ؛ عن أبي زيد . وناقة قَـَصُواء : مَقَصُوءً ، وكذلك الشاة ، ورجل مَقْصُونٌ وأقنْص ، وأنكر بعضهم أقصى . وقال اللحماني : بعير أَقْنُصِي ومُقَصِّي ومَقْصُوٌّ . وناقة قَصُواء ومُقَصَّاة " ومَقَصُوَّة " : مقطوعة طرف الأذن . وقال الأحمر : المُقَصَّاة من الإبل التي نشق من أذنها شيء ثم ترك معلقاً . التهذيب : اللمث وغيره القَصُورُ قطع أَذن البعير . يقال : ناقة قَـصُواء وبعير مَقْصُو " ، هَكَذَا يِتَكَلَّمُونَ بِهِ ، قَالَ:وَكَانَ القياسَ أَن يقولوا بعير أقصى فلم يقولوا . قال الجوهري : ولا يقال جمل أقصى وإنما يقال مَقْصُو ٌ ومُقَصَّى، تركوا فيه القياس ، ولأَن أفعل الذي أنثاه على فَعْلاء إنما يكون من باب فَعلَ يَفْعَلُ ، وهذا إنما يقال فيه قصَوْت البعير ، وقَـَصُواء باثنة عن بايه ، ومثله امرأة حَسْنَاء ، ولا يقال رجل أَحْسَن ؛ قال ابن برى : قوله تركوا فيها القياس يعني قوله ناقة فَـصُواء ، وكان القياس مَقْصُوءَ ، وقياس الناقة أن يقال قَيصَوْتُهَا فهي مَقْصُوءٌ . ويقال : قَـصَوْت الجمل فهو مَقْصُو ، وقياس الناقة أن يقال قصوتها فهي مقصوء ، وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناقة تسمى قـَصواء ولم تكن مقطوعة الأدن . وفي الحديث : أنه خطب على ناقـَـتــــة القَصُّواء ، وهو لقب ناقة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال : والقَصُواء الـتي قُـُطـع طرَف أذنها . وكل ما قُـُطع من الأذن فهو جَدْع"، فإذا بلغ الرُّبُع فهـو قَـصُو ۗ، فـإذا جاوزه فهـو عَضْبٌ ، فإذا استُؤصلت فهو صَلْم ، ولم تكن ناقة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قَـصُواء وإنما كان هذا لقباً لها ، وقيل : كانت مقطوعة الأذن .

وقد جاء في الحديث : أنه كان له ناقة تسمى العَضْباء وناقة تسمى الجَدْعاء ، وفي حديث آخر : صلماء ، وفي رواية أُخرى : مَخَضْرَمَةً ؛ هذا كله في الأذن ، ومحتمل أن تكون كل واحدة صفة ناقة مفردة ، ومحتمل أن يكون الجمع صفة ناقة واحدة فسماها كل منهم بما تخيّل فيها ، ويؤيد ذلك ما روي في حديث على ، كرم الله وجهه ، حين بعثه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبلغ أهل مكة سُورة براءة فرواه ابن عباس ، رضي الله عنه ، أنه ركب ناقة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، القُصْواء ، وفي رواية جابر العَضْبَاء ، وفي رُوَاية غيرهما الجَدْعاء ، فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لأن القضية واحدة ، وقد روي عن أنس أنه قال : خطبنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ناقة جَدْعاء وليست بالعَضباء ، وفي إسناده مقال . وفي حــديث الهجرة : أن أبا بكر ، رضى الله عنه ، قال : إن عندي ناقتين ، فأعطَى رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، إحداهما وهي الجَـد عاء . والقَصيَّة ' من الإبل : الكريمة المُورُدَّعة التي لا تُجهَّد في حَلَب ولا حَمَل . والقَصايا : خيار الإبل ، واحدتها قَصَيَّة ولا تُركب وهي مُنتَّدعة ؛ وأنشد ان الأعرابي :

قصا

# نَذُود القَصايا عن سَراة ، كأنها جَماهيرُ نَحْتُ المُدُجِنَاتِ الهُـواضِبِ

وإذا حُمدت إبل الرجل قبل فيها قَصَايا يَثَق بها أي فيها بقية إذا اشتد الدهر ، وقبل : القَصِيَّة من الإبل رُذالتها . وأقنص الرجل إذا اقتنى القواصي من الإبل ، وهي النهاية في الغزارة والنَّجابة ، ومعناه أن صاحب الإبل إذا جاء المُصَدِّق أقصاها ضناً بها . وأقنصي إذا حفظ قصا العسكر وقيصاءه ، وهو ما حول العسكر .

وفي حديث وحشي قاتل حَمْزة ، عليه السلام : كنتُ إذا رأيته في الطريق تَقَصَّيْتُها أي صرت في أقتصاها وهو غايتها .

والقَصُورُ: البعد. والأقدَّص : الأبعد ؛ وقوله : واختَلَسَ الفَحْلُ منها ، وهي قاصية "، شنئاً فقد ضَمَنَتْه ، وهو مَحْقُورُ

فسره ابن الأعرابي فقال : معنى قوله قاصية هو أن يتبعها الفحل فيضربها فَتَلَـْقَح فِي أُوَّل كُوْمة فجعل الكوم للإبل ، وإنما هو للفرس .

وقُنْصُوانُ : موضع ؛ قال جرير :

نُبَنْتُ عَسَّانَ بنَ واهِصَةِ الحُصَى بِفُصُوانَ ، في مُسْتَكُلِئُينَ بِطانِ

ابن الأعرابي: يقال للفحل هو تجبئو قصا الإبل إذا حفظها من الانتشار . ويقال : تَقَصَّاهُم أَي طَلَبهم واحداً واحداً . وقُصَيُّ ، مصغر : اسم رجل ، والنسبة إليه قُصَوي مجذف إحدى الياءَين ، وتقلب الأخرى ألفاً ثم تقلب واواً كما قلبت في عَدَوِيَّ . وأَمَويَ . .

قضي: القضاء: الحركم ، وأصله قسضاي لأنه مسن قضيت ، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت ؛ قال ابن بري : صوابه بعد الألف الزائدة طرفاً همزت ، والجمع الأقضية ، والقضية ، مثله ، والجمع القضايا على فعالتى وأصله فعائل . وقسضى عليه يقضي قسضاء وقسضية ، الأخيرة مصدر كالأولى ، والاسم القضية فقط ؛ قال أبو بكر : قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المنتخم لها . واستنقضي فلان أي جُعل قاضياً يحكم بين الناس . وقسص فلان أي جُعل قاضياً بحكم بين الناس . وقسص الأمير ، قاضياً : كما تقول أشر أميراً . وتقول : قسض بينهم قسضية وقسضايا . والقضايا : الأحكام ، واحدتها

قَـَضيَّة " . وفي صلح الحُـٰد بُدِية : هذا ما قاضي عليه محمد ، هو فاعَلَ من القَضَاء الفَصْلِ والحِبُكُم لأَنه كان بينه وبين أهل مكة ، وفعد تكرر في الحديث ذكر القَضاء ، وأصله القَطْع والفصل . يقال : قَضَى يَقْضَى قَضَاء فهو قاض إذا حَكَم وفَصَلَ . وقَـَضاء الشيء : إحْكامُـه وإمْضاؤه والفراغ منه فيكونَ بمعنى الحَلَـٰق . وقال الزهري : القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه . وكلُّ ما أُحْكِم عمله أو أُتِمَّ أو خُنْتِمَ أو أَدِّيَ أَداء أو اوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضى فقد قضي. قال : وقد جاءت هـذه الوجوه كلها في الحـديث ، ومنه القَضاء المقرون بالقَدَر ، والمراد بالقَدَر التقدى، وبالقَضَاء الخَلق كقوله تعالى: فقَضَاهن سبع سموات؟ أى خلقهن ، فالقَضاء والقَدَرُ أَمْرَانَ مُتَكَارُمَانَ لَا مَنْفَكَ أَحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما منزلة الأساس وهو القَدر ، والآخر بمنزلة البناء وهو القَضاء ، فمن رام الفَصْل بينهما فقد رام هَــد مَ البناء ونَقْضه . وقَـَضَى الشيءَ قَـضاء : صنّعه وقـَـدَّره ؛ ومنه قوله تعالى : فَقَضَاهِن سبع سموات في يومين ؟ أي فخلقهن وعَملهن وصنعهن وقطَعَهن وأحكم خلقهن ، والقضاء بمعنى العمل ، ويكون بمعنى الصنع والتقــدير . وقوله تعالى : فاقتض ما أنت قاض ؛ معناه فاعمل ما أنت عامل ؛ قال أبو ذؤيب :

وعَكَيْهِما مَسْرُودَتَانِ قَصَاهُما داودُ ، أو صَنَعُ السَّوَابِيغِ تُبَّعُ

قال ابن السيراني: قَنَضاهما فَرغ من عملهما. والقضاء: الحَشْم والأَمْرُ . وَقَنْضَى أَي حَكَمَ ، ومنه القضاء والقَدر. وقوله تعالى: وقَنْضَى ربُّك أَن لا تعبدوا إلاَّ إِياه؛ أَي أَمَر ربك وحَتْم ، وهو أَمر قاطع حَتْم. وقال تعالى: فلما قَنْضَينا عليه الموت ؛ وقد يكون

الكست:

وذا رَمَقِ منها يُقَضِّي وطافِسا إما أَن يكون في معنى يَقْضِي ، وإما أَن يكون أَن الموت اقتضاه فقضاه دينه ؛ وعليه قول القطامي : في ذي جُلُول يُقضِّي الموت صاحبه ، إذا الصَّراريُّ من أَهْواله ارْتَسَما

أَي يَقْضِي الموتَ ما جاءه يَطْلُب منه وهو نفسهُ . وضَرَبَهُ فَقَضَى عليه أَي قتله كأَنه فَرَغَ منه . وضَرَبَهُ قاضٍ أَي قاتل . ابن بري : يقال قَضَى الرجلُ وقَضَى إذا مات ؛ قال ذو الرمة :

إذا الشَّخْصُ فيها هَزَّه الآلُ أَغْمَضَتَ عليهِ ، كَإِغْمَاضِ المُفَضِّي هُجُولُهَا

ويقال : فَـضَى عَلَيُّ وفَـضاني ، بإسقاط حرف الجر ؛ قال الكلابي :

> فَمَنْ يَكُ لَم يَغْرَضْ فَإِنِي وَنَافَتِي ، بِحَجْرِ إِلَى أَهَلِ الحِمْنَ ، غَرِضَانَ تَحِنُ فَتَبُدِي مَا بِهَا مِن صَبَابَةَ ، وَأُخْفِي الذي لولا الأَسا لقضاني

وقوله تعالى : ولو أنزلنا مَلَكاً لقُضِيَ الأمر ثم لا يُنظرون ؛ قال أبو إسعق : معنى قضيَ الأمر أتيم إهلاكثهم . قال : وقضى في اللغة على ضروب كلئها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه ؛ ومنه قوله تعالى : ثم قصَى أَجلًا ؛ معناه ثم حَمَّم بذلك وأَمَّهُ ، ومنه الإغلام ؛ ومنه قوله تعالى : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ؛ أي أعلمناهم إعلاماً قاطعاً ، ومنه القضاء للفصل في الحكثم وهو قوله : قاطعاً ، ومنه القضاء للقصل في الحكثم وهو قوله : ولو لا أَجلُ مُسَمَّى لقُصِي بينهم ؛ أي لفصل القاضي الخريم بينهم ، ومثل ذلك قولهم : قد قبضى القاضي ال

عمنى الفراغ ، تقول : قَضَيت حاجتي . وقَضَى عليه عَهداً : أوصاه وأنفذه ، ومعناه الوصية ، وبه يفسر قوله عز وجل : وقَضَينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؛ أي عَهد نا وهو بمعنى الأداء والإنهاء. تقول: قضينت ديني ، وهو أيضاً من قوله تعالى : وقتضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ، وقوله : وقضينا إليه ذلك الأمر ؛ أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك، وقض أي حكم . وقوله تعالى : ولا تعجل بالقرآن من أي حكم . وقوله تعالى : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُهيئن أي عبل أن يُهيئن عليه الموت ؛ قبل أن يُهيئن عليه الموت ؛ قبل أن يُهيئن عليه الموت ؛ في أنهيئن عليه الموت ؛ في أنهيئن عليه الموت ؛ في أنهيئن عليه الموت . وقضى فلان صلاته أي فرع منها . وقضى عبر ته أي أخرج كل ما في وأسيه ؛ قال أوس :

أَمْ هَلَ كَثِيرٌ بُكِتِّى لَمْ يَقْضِ عَبْرَتَهُ ، إثْرَ الأَحبَّةِ بِومَ البَيْنِ ، مَعْذُور ؟

أي لم 'نخِـُر ِج كلُّ ما في رأسه .

والقاضية : المسَيِّة التي تَقْضِي وَحَيِّاً . والقاضية : المَوْت ، وقد قَضَى قَصَاء وقُصْ عليه ؛ وقوله :

تَحِنُ فَتُبُدِي ما بها من صَبابةٍ ، وأُخفِي الذي لولا الأسا لقَضاني

معناه قَصَى عَلَى \* وقوله أنشده ابن الأعرابي :

مَمَّ ذَرَارِيحَ جَهِيزاً بالقَضِي

فسره فقال : القَضِي الموت القاضِي ، فإما أَن يَكُونَ أُواد القَضي ، بالتخفيف، وإما أَن يَكُونَ أُواد القَضِيّ فحذف إحدى الياءين كما قال :

> أَلَم تَكُنُ تَحْلِف بِاللهِ العَلِي ، إن مَطاياك لَمِن خَيْرِ المَطِي ؟

وقَـَضَى نَخْبُه قَـَضاء : مات ؟ وقوله أنشده يعقوب

بين الحُضُومِ أَي قد قطع بينهم في الحكم ، ومن ذلك : قد قصَى فلان دينه ، تأويله أنه قد قطع ما لغريه عليه وأدًاه إليه وقبطع ما بينه وبينه . واقتضى دينه وتقاضاه بمعنى . وكل ما أحكيم فقد قنضي َ . نقول : قد قضيت هذا الثوب ، وقد قضيت هذه الدار إذا عبلتها وأحكمت عملها، وأما قوله : ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ، فإن أبا إسحق قال : ثم افعلوا ما تريدون ، وقال الفراء : همناه ثم امضوا إلي كما يقال قد قضى فلان ، يويد قد مات ومضى ؛ وقال أبو إسحق : هذا مثل قوله في هود : فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ؛ يقول : في هود : فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ؛ يقول : اجهدوا جهدكم في مكايدتي والتَّالَّب علي ، وهذا من ولا تنظرون إلى وهذا من عليه افعلوا بي ما شئم .

ويقال : اقتتل القوم فقَضَّوْ ا بينهم قَوَاضِيَ وهي المُنايا ؛ قال زهير :

فقَضُّوا مَنايا بينَهم ثم أَصْدَرُواا

الجوهري: قَـضُوا بينهم منايا، بالتشديد، أي أَنْفَذُوها. وقَـضاها، بالتخفيف بعض .

وقَضَى الغَرَيمَ دَيْنَهُ قَضَاءً: أَدَّاهُ إِلَيهَ . واستَقْضَاهُ: طلبَ إِلَيهِ أَن يَقْضِيهَ . وتَقاضاهُ الدَّيْنَ : قَبَضَهُ منه ؛ قال :

إذا ما تَقاضى المَرْءَ يومْ ولَـيلة ''، تَقاضاه شيءُ لا يَمِلُ التَّقاضِيا

أراد: إذا ما تقاضى المرء نفسه يوم وليلة . ويقال: تقاضيته حَقي فقضانيه أي تُجازينتُه فجَزانيه . ويقال: اقْنَضَيْتُ ما لي عليه أي قَبَضْته وأُخذُ ته. د عجز اليت: إلى كار مُستَوْبِل مُتَوَخَّم

والقاضية ُ من الإبل : ما يكون جائزاً في الدّية والفَريضة ِ التي تَجِب في الصَّدقة ؛ قال ابن أحمر :

لَعَمُرْ لَكَ مَا أَعَانَ أَبُو تَحْكِيمٍ بِقَاضِيةٍ ، ولا بَكْثرٍ نَجِيب

ورجل قَضِي : سريع القَضاء ، يكون من قَضاء الحكومة ومن قَضاء الدَّين . وقَضَى وطَرَه : أَتَمَّه وبلَغه . وقَضًاه : كَقَضاه ؛ وقوله أنشده أبو زبد :

لقد طال ما لَـبُـُنْـتَني عن صَحابَتي وعَن صَحابَتي وعَن حِوجٍ ، قِضًا وَهَا مِن شِفائِسِـا ﴿

قال ابن سيده: هو عندي من قَنَصَى كَكِذَّابِ من كَذَّبَ ، قال: ومجتمل أن يريد اقتضاؤها فيكون من باب قتاًل كما حكاه سيويه في اقتتال.

والانقضاء : كنهاب الشيء وفناؤه ، وكذلك التَّقَضِّي . وانْقضاء التَّقَضِّي . وانْقضاء الشيء وتَقَضَّى بمعنى . وانْقضاء الشيء وتَقَضَّيه : فَنَاؤُه وانْصرامُه ؛ قال :

وقَرَّ بُـُوا النَّبَـٰنِ والتَّقَضَّي من كلَّ عَجَّاجٍ تَرَى الغَرْضِ ، خَلَـْفَ رَحَىحَيْزُ وَمِهِ كَالْفَمْضِ

أي كالغمض الذي هو بطن الوادي؛فيقول ترى للغَرْضِ في جَنْبه أَثراً عظيماً كبطن الوادي .

والقَضَاة : الجِلِدة الرَّقيقة التي تكون على وجه الصيّ حين بولد .

والقضة ' ، مخففة " : نبئة " سُهُلِيَّة " وهي منقوصة ، وهي من الحَمْض ، والهاء عوض ، وجمعها قضَى ؟ قال ابن سيده : وهي من معتل الياء ، وإنما قَضَيْنا بأن لامها ياء لعمدم ق ض و ووجود ق ض ي . الأصمعي : من نبات السهل الرَّمْثُ والقضة ' ، ويقال في جمعه قضات وقضُون . ابن السكيت : من توله « تضاؤها » هذا هو السواب وضعه في ح و ج بنيره خطأ .

تجمع القِضة ' قِضِينَ ؟ وأنشد أبو الحجاج :

بِسَاقَيْنَ سَاقَيَ ذي قِضِينَ تَحُشُهُ بَأَعُوادِ رَنَدٍ ، أَو أَلَاوِية سُقْرًا وقال أُمنة بن أَبِي الصَّلْت :

عَرَفْتُ الدَّالَ قد أَقَوْتُ سِنِينا لزَيْنَبَ ، إذْ تَحُلُّ بذي قِضبنا

وقيضة 'أيضاً : موضع كانت به وقعة تحلاق اللهمم ، وتجمع على قيضاة وقيضين ، وفي هذا اليوم أرسلت بنو حنيفة الفيند الزّمّانيّ إلى أولاد ثعلبة حين طلبوا نصرهم على بني تعلب ، فقال بنو حنيفة : قد بعثنا إليكم بألف فارس ، وكان يقال له عديد الألف ، فلما قدم على بني ثعلبة قالوا له: أين الألف ؟ قال أنا ، أما ترضو ن أني أكون لكم فنداً ؟ فلما كان من الفد وبرزوا للقيتال حمل على فارس كان مر دفاً لآخر فانتظمهما وقال :

أيا طعنة ما تشيخ كبير يَفَن بالي

أبو عمرو: قَضَّى الرجل إذا أكل القَضا وهو عَجَمَ الزبيب، قال ثعلب: وهو بالقاف ؛ قاله ابن الأعرابي. أبو عبيد: والقَضَّاء من الدُّروع التي قد فُرغ من عملها وأحكمت، ويقال الصَّلْمة ؛ قال النابغة :

، وكلُّ صَمَوْتِ نَشْلَةٍ تُبَعْيِّةً ، ونَسْجُ سُلْكَيْمٍ كلَّ قَضَّاءَ ذَائِل

قال : والفعل من القَضَّاء قَصَيْتُها ؛ قال أبو منصور: جعل القَضَّاء فَعَّالاً من قَصَى أي أَتَمَّ ، وغيره بجعل القَضَّاء فَعُلاء من قَصَضُّ يَقَضُّ ، وهي الجَديدُ الخَشنة ، من إقْضاضِ المَضْجَع. وتَقَضَّى البازي أي انْقضَّ ، وأصله تَقَضَّضَ ، فلما كثرت الضادات

أبدلت من إحداهن ياء ؛ قال العجاج :

إذا الكرامُ ابْنَدَرُوا الباعَ بَدَرُ ، تَقَضّيَ البازي إذا البازي كَسَرْ

وفي الحديث ذكر دار القضاء في المدينة ، قيل : هي دار الإمارة ، قال بعضهم : هو خطأ وإنما هي دار كانت لعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بيعت بعد وفاته في دينه ثم صارت لمروان ، وكان أميراً بالمدينة ، ومن ههنا دخل الوهم على من جعلها دار الإمارة .

قطا: قَـُطا يَقْطُو : ثَـَقُلُ مَشْيه .

والقطا : طائر معروف ، سبي بذلك لثقل مَشْيه ، والحدية قطوات وقطيات ، والجسع قطوات وقطيات ، ومشيها الاقطيطاء . تقول : اقطوطت القطاة من تقطوطي ، وأما قطت تقطو فبعض يقول من مشيها ، وبعض يقول من صوتها ، وبعض يقول صوتها القطقطة أ . والقطو أ : تقارب الخطو من النشاط . والرجل يَقطو طي في مشيه إذا استكدار وتجمع ؛ وأنشد :

يَشْنِي مَعاً مُقْطَو طِياً إِذَا مَشَى

وقَطَت القَطَاة ُ : صو ّتت وحدها فقالت قَطَا قَطَا ؟ قال الكسائي : وربما قالوا في جمعه قَطَمات ، وله وله الكسائي : وربما قالوا في جمعه قَطَمات منهما ليس بكثير فيجعلون الألف التي أصلها واو ياء لقلتها في الفعل ، قال : ولا يقولون في غَزَ وات غَزَ يات لأن غَزَ و ت ُ أَغْزُ و كشير معروف في الكلام . وفي المثل : إنه لأصد ق من قطاة ؛ وذلك لأنها تقول قطا قطا . وفي المثل أيضاً : لو تُرك القطا لئام ؟ يضرب مثلًا لمن يَهيج ُ إذا تُهُيَّج . التهذيب : دل بيت النابغة أن القطاة سعيت قطاة بصونها ؟

قال النابغة:

تَدْعُو قَطَا ، وبه تُدْعَى إذا نُسبَت ، يا صِدْقَهَا حِينَ تَدْعُوها فَتَنْتَسِبُ وقال أبو وَجْزة يصف حبيراً وردت ليلا ماء فبرت بقطاً وأثارَاتُها :

مَا زِلْنَ يَنْسُبُنَ وَهَنَّا كُلُّ صَادِقَةٍ ، بَاتَتْ تُبَاشِرُ عُرْمًا غَيْرَ أَزُواجٍ

يعني أنها تمرُ القَطا فتُشيرِها فتَصيح قَطا قَطا ، وذلك انتسابها . الفراء: ويقال في المثل إنه لأدَلُ من قَطاة، لأنها ترد الماء ليلا من الفَلاة البعيدة .

والقَطَوانُ والقَطَوْطَى : الذي يُقارِبُ المشي مِن كل شيء. وقال شهر : وهو عندي قَطُوان ، بسكون الطاء ، والأنثى قَطَوانة وقَطَوطاة ، وقد قَطا يَقطُو قَطُواً وقَطُواً واقْطُوطا .

والقَطَوْطَى: الطويل الرجلين إلا أنه لا يقــارب خطـُـوه كمشي القطا .

والقَطاة ُ: العَجُز ، وقيل : هو ما بين الوَركين ، وقيل : هو ما بين الوَركين ، وقيل : هو ما بين الردف من الدابة خلف الفارس ، ويقال : هي لكل خَلَـٰتى ؛ قال الشاء :

وكَسَن ِ المِرْطُ فَطَاهُ ۚ رَجْرِجًا

وثلاث قَطَوات . والقَطا : مَقْعَد الرِّدف وهـو الرَّدف وهـو الرَّديف ؛ قال امرؤ القبس :

وصُمِّ صِلَابِ مَا يَقِينَ مَـنَ الوَجِي ، كَأْنَّ مَكَانَ الرَّدْفِ مِنه على رال ِ يصفه بإشراف القَطاة . والرَّأْلُ : فرخ النَّعام ِ ؛ ومنه قول الراحز :

١ قوله « مقمد الردف » هي عبارة المحكم . وقوله « موضمالنع »
 هي عبارة التهذيب جمع المؤلف بينهما على عادته معبراً بأو .

وأبوكَ لم يَكُ عارِفاً بلـَطاتِه ، لا فَرَقَ بِينَ فَـَطاتِه ولَـطاتِه وتقول العرب في مثل : ليس فـَطاً مثلَ فَـُطـَي ٕ أي ليس النَّبـيلُ كالدَّنيء ؛ وأنشد :

> ليس قَطاً مِثْلَ فَنُطَيِّ ، ولا ال مَرْعِيُّ ، في الأَفْوامِ ، كالرَّاعِي أي ليس الأكابر كالأَصاغر .

وتَقَطَّى عني بوجهه : صدَف لأنه إذا صدَف بوجهه فكأنه أراه عَجُزَه ؛ حكاه ابن الأعرابي وأنشد : ألكنبي إلى المولى الذي كُلسًا رَأَى

عَنْيِيّاً نَقَطَى ، وهو الطّرْف قاطِع ُ ويقال : فلان من رَطانِه الله يعرف قَطانَه مـن

ويس . فعرف من رطاق من يعرف في من الطاقيه ؛ يضرب مثلًا للرجل الأحمق لا يعرف قُبُله من أدبُره من حماقته .

وقال أبو تراب: سمعت الحُصيْني يقول تَقَطَّيْتُ على القوم وتَلَطَّيْتُ عليهم إذا كانت لي طلبة " فأخذت من مالهم شيئاً فسبقت به .

والقطور : مُقاربة الخَطو مع النشاط ، يقال منه : قطا في مشيته بَقطُو ، واقطوطي مثله ، فهو قطوان ، بالتحريك ، وقطوطي أيضاً ، على فعو عل ، لأنه ليس في الكلام فعو عل ، وفيه فعو عل مثل عشو ثال ، وذكر سببويه فيا يلزم فيه الواو أن تبدل ياء نحو أغز بنت واستنفز بت أن قطوطي فعلما مثل صمضمت ، قال : ولا تجعله فعو علا لأن فعلما لا أكثر من فعو عل ، قال : ولا قال : وذكر في موضع آخر أنه فعو عل ، قال السيراني : هذا هو الصحيح لأنه يقال اقطوطي السيراني : هذا هو الصحيح لأنه يقال اقطوطي المناكلة القاموس : الرطأ ، عرك ، الحمق ، ولين هنا المناكلة الفاموس : الرطأ ، عرك ، الحمق ، ولين هنا المناكلة الفاموس : الرطأ ، عرك ، الحمق ، ولين هنا المناكلة الناموس : الرطأ ، عرك ، الحمق ، ولين هنا المناكلة الفاموس : الرطأ ، عرك ، الحمق ، ولين هنا المناكلة القاموس : الرطأ ، عرك ، الحمق ، ولين هنا المناكلة المنا

والازدواج .

واقطَّوطى افعَوْعَل لا غير . قال : والقَطَوطي أَيضًا القصير الرجلين، وقال ابن ولأد:الطويل الرجلين، وغلطه فيه علي بن حمزة . وقال ثعلب : المُقطَّوُطي الذي يَخْتِل ؛ وأنشد للزِّبرقان :

مُقطَو طِياً يَشْتِمُ الأَقْوامَ طَالِمَهُمْ ، كَالْعِفُو ِ سَافَ وَفِيقَي أُمَّهُ الجَّذَعُ

مقطوطياً أي يختل جاره أو صديقه ، والعفو : الجمعش ، والرقيقان : مراق البطن أي يويد أن ينزو على أمه .

والقَطْنِيُ : داء يأخذ في العجز ؛ عن كراع .

وتَقَطَّت الدلو: خرجت من البئر قليلًا قليلًا ؛ عـن ثعلب ؛ وأنشد:

قد أَنْزِعُ الدَّلُو تَقَطَّى فِي المَرَسُ ، تُونِغُ من مَلْ إِ كَإِيزَاغِ الفَرَسُ والقَطَيَاتُ : لغة في القَطَوات. وقُطيًات: موضع. وكساء قَطَوانيُ ، وقَطَوان : موضع بالكوفة. وقُطيًات : موضع ، وكذلك قطانان موضع ، ورَوْض القَطا ؛ قال :

> أَصَابَ قُطَيَّاتٍ فَسَالَ لِوَاهُمَا ويروى : أَصَابِ قَطَاتَيْنَ ِ ؛ وقال أَيضاً :

دَعَتْهَا التَّنَاهِي برَوْضِ الفَطَا إلى وحَفَتَيْن ِ إلى جُلْجُلْ\

ورياض القطا : موضع ؛ وقال :

فما رَوْضَة من رِياضِ القَطا ، أَلَـنـُ عِهـا عادرِضُ مُمْطِرُ

وقُلْطِيَّةٌ ُ بِنْتَ بِشْرِ : امرأَة مَرَّوانَ بِنَ الحَكُمِ . ١ قوله ﴿ إِلَى وَحَفَيْنِ اللَّهِ ﴾ هذا بيت المعكم . وفي مادة وحف بدل هذا المراع :

فننف الوحاف إلى جلجل

وفي الحديث: كأني أنظر إلى موسى بن عبران في هذا الوادي مُعْرماً ببن قبطو انبِئْنَيْن القطوانيَّة : عباءة بيضاء قصيرة الحَمَل ، والنون زائدة ، كذا ذكره الجوهري في المعتل، وقال: كساء قبطواني ! ومنه حديث أم الدرداء: قالت أتاني سلنمان الفارسي فسلم على وعليه عباءة قبطوانية ، والله أعلم. قعا: القيمو: البكرة ، وقيل: شبهها، وقيل: البكرة من خشب خاصة ، وقيل: هو المحمور من الحديد خاصة ، مدنية ، يستقي عليها الطبائون . الجوهري: خاصة ،مدنية ، يستقي عليها الطبائون . الجوهري: حديد فهو خُطاف . قال ابن بري : القيمو عانب البكرة ، ويقال خديد قبل النابغة :

له صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالمَسَدِ

وقال الأعلم: القَمُو ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب ، فإن كان من حديد فهو خطاف. والمحدور: العمود الذي تدور عليه البكرة ، فبان بهـذا أن القَمُورَ هو الحشبتان اللتان فيهما المحور ؛ وقال النابغة في الحطاف:

خَطَاطِيفُ حُبُونُ فِي حِبَالٍ مُتَيِنَةٍ ، تَمُدُّ بِهَا أَبِدٍ إِلَيْكَ نُوازِعُ

والقَعُوانِ : خشبتان تَكَنتَهُان البكرة وفيهما المحور ، وقيل : هما الحديدتان اللتان تجري بينهما البكرة ، وجمع كل ذلك قُعي لا يكسر إلا عليه. قال الأصعي : الخُطاف الذي تجري البكرة وتدور فيه إذا كان من حديد ، فإن كان من خشب فهو القَعُو ؛ وأنشد غيره :

إن تَمْنَعَي قَعُولُكِ ، أَمْنَعُ مِحُورِي لِقَعُو أُخْرَى حَسَنٍ مُدُورِ والمحود: الحديدة التي تـدور عليها البكرة. ابن

الأَعرابي: القَعُورُ خدّ البكرة ، وقيل: جانبها . والعُقَى : والعُقَى : الكلمات المكروهات .

وأَقْعَى الفرس إذا تَقَاعَس عَلَى أَقْتَارُه ، وامرأَة قَعُوكَ ورجل قَعُوانُ .

وقَمَا الفَعْلَ عَلَى النَّاقَةَ يَقْعُو قَمُواً وَقُعُواً ، عَلَى فُعُول ، وقَعَاها واقْتَمَاها : أرسل نفسه عليها ، ضَرب أو لم يَضرب ؛ الأصمعي : إذا ضرب الجمل الناقة قيل قَعَا عليها قُعُواً ، وقاع يَقُوع مثله ، وهو القُمُو والقَوْع ، ونحو ذلك قال الليث ؛ يقال: قاعها وقعها يقعمُو عن الناقة وعلى الناقة ؛ وأنشد :

قاع َ وإن كَيْتُو لُكُ فَيْشُو ْلُ دُوَّخُ

وقَـعَا الظليم والطائر يَقْعُو قُـعُوًّا : سَفَدَ .

ورجل قَعُنُو ۗ العِجِيزتين ١ : أَرْ سَعَ ؛ وقال يعقوب : قَعُو ۗ الأَّلتين ناتئهما غير منبسطهما . وامرأة قَعُواء : دقيقة الفخدين أو الساقين ، وقبل : هي الدقيقة عامّة . وأَقْعُنَى الرحِلُ فِي جُلْنُوسِهِ : تَـَسَانَكُ إِلَى مَا وَرَاءُهُ ، وقد يُقْعِي الرجل كأنه مُنتَساند الله ظهره ، والذُّنب والكلب 'يقْعى كل واحد منهما على استه . وأقنعني الكاب والسبُع : جلس على استه . والقَعا ، مقصور : رَدَّة في رأس الأنف ، وهو أن تُشْر فَ الأرنبة ثم تُقْعِي نحو القصة ، وقد قَعَيَ قَمَاً فهو أَقْعَى ، والأنثى قَمْواء ، وقـد أقَعْتُ أُرنبته ، وأقَعْمَى أَنْهُ . وأَقْعَى الكابِ إذا جلس على استه مفترشاً رجلته وناصباً يدره . وقد جاء في الحديث النهي عن الإقنعاء في الصلاة ، وفي رواية : نَهِي أَن يُقْمِي َ الرجـل في الصلاة ، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وَهَٰذَا تَفْسَيْرُ الفَقَهِـاءَ ، قَالَ الأَزْهِرِي : كَمَا رُوي عَنْ ١ قوله « قمو ٌ المجيزتين النع » هو بهذا الضبط في الاصل والتكملة والتهذيب ، وضبط في القاموس بفتح فسكون خطأ .

العبادلة ، يعني عبد الله بن العباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن مسعود ، وأما أهل اللغة فالإقلعاء عندهم أن يُللص الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كا يُقعي الكلب ، وهذا هو الصحيح ، وهو أشبه بكلام العرب ، وليس الإقلعاء في السباع إلا كما قلناه ، وقيل: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره ؛ قال المخبل السعدي يهجو الزبرقان ان بدر :

فَأَقْتُع كِما أَقَنْعَى أَبُوكَ عَلَى اسْتِهِ ، رَأَى أَنْ رَيْماً فَوقَه لا يُعادِلُهُ

قال ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت وأقَـْع ِ بالواو لأَن قبله :

فإن كُنْتَ لم تُصْبِح مِحَطَّلُكُ راضِياً ، فَدَعْ عَنْكَ حَظْتَى ، إِنَّنِي عَنْكُ شَاغِلُهُ

وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أكل منقعياً ؛ أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن . قال ابن شميل : الإقاماء أن يجلس الرجل على وركيه ، وهو الاحتفاز والاستيفاز . قفا : الأزهري : القفا ، متصور ، مؤخر العنتى ، ألفها واو والعرب تؤنثها ، والتذكير أعم . ابن سيده : القفا وراء العنق أنثى ؛ قال :

فَمَا المَوْلَى، وإن عَرَ صَنَ فَنَفَاه، ، بأَحْمَل لِلمَلاوِمِ مِن حِمَاو

ويروى : للمتحامد ، يقول : ليس المولى وإن أتَى بما محمد عليه بأكثر من الحيمار كامد . وقال اللحياني : القفا يذكر ويؤنث ، وحَكَى عن عُكْل : هذه قَدَماً ، بالتأنيث ، وحكى ابن جني المد في القفا وليست بالفاشية ؛ قال ابن بري : قال ابن جني المد في المد في

القفا لغة ولهذا جمع على أَقْفِية ؛ وأنشد :

حتى إذا قُلْمُنا تَيَفَّع مالكُ ، سَلَقَت رُفَيَيَّة مالِكاً لقَفائِه

فأما قوله :

يا ابن الزُّبَير طالَ ما عَصَيْكا ، وطالَ ما عَنَيْنَنَا إليْنِكا ، لنَضْرِبَنْ بسَيْفِنا قَنَفَيْكا

أراد قَالُكُ ، فأبدل الألف ياء للقافية ، وكذلك أراد عَصَيْتَ ، فأبدل من الناء كافاً لأنها أختها في الهمس، والجمع أقنف وأقفية "؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، وهو على غير قياس لأنه جمع الممدود مثل سماء وأسميية ، وأقفاء مثل رحاً وأرحاء ؛ وقال الجوهري : هو جمع القلة ، والكثير قُفيي على فنعول مثل عَصاً وعُصِي "، وقفي وقفين وقفين إلا الأخيرة نادرة لا يوجبها القياس .

والقافية ': كالقفا ، وهي أقلهما . ويقال : ثلاثة أقنفاء ، ومن قال أقفية فإنه جماعة القفي والقنفي والقنفي وقال أبر حاتم : جمع القفا أقفاء ، ومن قال أقفية فقد أخطأ . ويقال الشيخ إذا هرم : رده على قفاه ورد قفاً ؛ قال الشاعر :

إن تَلَنَّقَ وَبِنْبَ المَنَابَا أَو تُرَدُّ قَنَاً ، لا أَبْكِ مِنْكَ عـلى دِينٍ ولا حَسَبِ

وفي حديث مرفوع: يَعْقِدُ الشيطانُ على قافِية رأس أحدكم ثلاث عُقَد ، فإذا قام من الليل فَتَوَضَّاً انحلت عُقَدة ؛ قال أبو عبيدة: يعني بالقافية القفا. ويقولون: القَفَنُ في موضع القفا، وقال: هي قافية الرأس. وقافِيةُ كل شيء: آخره ، ومنه قافية بيت الشَّعْر ، وقبل: ﴿ قَافِية الرأس مؤخره ، وقيل:

وسطه ؛ أراد تَشْقَيلُه في النوم وإطالته فكأنه قد سُدَّ عليه شِدادًا وعَقَده ثلاث عُقَد .

وقَفَوْتُه : ضربت قَفاه . وقَفَيْتُه أَقْفِيه : ضربت قَفاه . وقَفَيْتُه الرّفا . وقَفَوْتُه : ضربت قَفاه ، وهو بالواو . وبقال : قَفاً وقَفُوان ، قال : ولم أسمع قَفَيان . وتَقَفَيْتُه بالعصا قال : ولم أسمع قَفَيان . وتَقَفَيْتُه بالعصا واستَقْفَيْتُه : ضربت قفاه بها . وتَقَفَيْت فلاناً بعصا فضربته : حِبّته من خَلْف . وفي حديث ابن عمر : أَخَد المستَعاة فاستَقْفاه فضربه بها حتى قتله أي أتاه من قبل قفاه . وفي حديث طلحة : فوضعوا اللّج على قَفْقي الله على قفاي ، قال : على قفاي ، قال : عمر ، وفي الله عنه : كتب إليه صحيفة فيها :

فما قُلُصُ وُجِدُنَ مُعَقَّلاتٍ قَفَا سَلَعٍ بمُخْتَلَفِ التَّجَارِ

سَلَعْ : جبل ، وقَـَفاه : وراءه وخَلَـفه .

وشأة قَفِية : مذبوحة من قفاها ، ومنهم من يقول قفينة " ، والأصل قَفِية ، والنون زائدة ؛ قال ابن بري : النون بدل من الياء التي هي لام الكلمة . وفي حديث النخعي : سئل عمن ذبح فأبان الرأس ، قال : تلك القفينة لا بأس بها ؛ هي المذبوحة من قبل القفاء قال : ويقال للقفا القفن ، فهي فعيلة بمعنى مَفْعولة. يقال : قَفَنَ الشاة واقتَقَنَها ؛ وقال أبو عبيدة الي يبان رأسها بالذبح ، قال : ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : ثم أكون على قَفّانِه ، عند من جعل النون أصلة .

ويقال: لا أفعله قَـفا الدهر أي أبداً أي طول الدهر. وهو قَـفا الأَكمَـة وبقَفا الأَكمَـة أي بظهرها .

١ قوله « أبو عبدة » كذا بالاصل ، والذي في غير نسخة من
 النهاية : أبو عبيد بدون هاء التأنيث .

والقَفَيُّ: القَفا .

وقَـَفاه قَـَفُواً وقُـفُواً واقْتَـفاه وتَقَفَّاه : تَبِعَه . اللبث : القَفْوُ مصدر قولكُ قَلَمًا يَقْفُو قَفْـواً وقُنُوْرٌ ۗ ، وهو أن يتبع الشيء . قال الله تعالى : ولا تَقْفُ مَا ليس لك به علم ؟ قال الفراء : أكثر القراء يجِعلونها من قَلُون كما تقول لا تدع من دعوت، قال: وقرأ بعضهم ولا تَقُنُفُ مثل ولا تَقُلُ ، وقال الأَخفش في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ؛ أي لا تَتَسِّيع ما لا تعلم ، وقيل : ولا تقل سبعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم تر ، ولا غلمت ولم تعلم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لئك كان عنه مسؤولًا . أبو عبيد : هو يَقْفُو ويَقُوفُ ويَقْتَافُ أَي يتبع الأَثْرُ . وقال مجاهد : ولا تقف ما ليس لك به علم لا تَرْمْ ؛ وقال ابن الحنفية : معناه لا تشهد بالزور . وقال أبو عبيد : الأصل في القَفُو والتَّقافي البُّهُنَّان تُومَى به الرجل صاحبه ، والعرب تقول قُنْفُتُ أَثُرُهُ وقَـفُو ته مثل قاعَ الجمل الناقة وقَـعاها إذا ركبها ، ومثل عاتَ وعَشَا . ابن الأعرابي : يقال قَفَوْت فلاناً اتبعت أثره، وقَفَوْته أَقْفُوه رمسه بأمر قبيح . وفي نوادر الأعراب : قَـَفا أثرهِ أي تَبِعَه ، وضدُّه في الدعاء : قَـَفا الله أَثرَه مثل عَـفا الله أَثـَره . قال أَبُو بِكُر : قولهم قد قَـُفا فلان فلاناً ، قال أَبُو عبيد : معناه أَتْبَعه كلاماً قبيحاً . واقْتَنَفي أَثَـره وتَقَفَّاه : اتبعه . وقَفَيْت على أثره بفلان أي أَتْبَعْته إياه . ابن سنده : وقَافَتْنته غيري وبغيري أَتْسَعْته إياه . و في التنزيل العزيز : ثم فَـَفَّينا على آثارهم بو سُلنا ؛ أي أتبعنا نوحاً وإبراهيم 'رسْلًا بعدهم ؛ قــال امرؤ

وفَـَفْتَى على آثارِ هِنْ مجاصِبِ

أي أَتْبَعَ آثارَهن حاصباً . وقال الحوفي : اسْتَقْفاه

إذا قَهَا أَثُره ليَسْلُبُه ؛ وقال ابن مقبل في قَهَنَّى عِنى أَتَى :

کم 'دونها من فکاه ِ ذات مُطَّرَد، قَفَی علیها سَرابٌ راسِب جاری

أي أتى عليها وغَشيها . ابن الأعرابي : قَـَفَّى عليه أي ذهب به ؛ وأنشد :

ومَأْدِبُ قَفَّى عليه العَرِمُ

والاسم القفوة ، ومنه الكلام المُقفَى . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لي خمسة أسماء منها كذا وأنا المُقفِّي ، وفي حديث آخر : وأنا العاقب ؛ قال شمر : المُقفِّي نحو العاقب وهو المُولِّي الذاهب . يقال : قَنفَى عليه أي ذهب به ، وقد قفقى يُقفِّي نقل فهو مُقفَّ ، فكأنَّ المعنى أنه آخر الأنبياء المُنتيع فهو مُقفَّ ، فكأنَّ المعنى أنه آخر الأنبياء المُنتيع للنبين . وفي الحديث : فلما قفقى قال كذا أي ذهب مُولِياً ، وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره ؛ ومنه الحديث : ألا أخبركم بأشد حراً منه يوم القيامة هذينيك الرجلين المُقفِّين أي المُولِين ، والحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : أنا محمد وأحمد والمُقفِّي والحاشر وني الرحمة وني المُلتحمة ؛ وقال ابن أحمر :

لا تَقْتَفِي جِمْ الشمالُ إذا هَبَّتْ ، ولا آفاقُها الغُبْرُ

أي لا تُقيم الشمال عليهم ، يريد تُجاوِزهم إلى غيرهم ولا تَستَسَبِين عليهم لحيضهم وكثرة خَيرهم ؛ ومثله قوله :

إذا نَزَلَ الشَّناءُ بدارِ فَومٍ ، تَجَنَّبُ دارَ بيتِهم الشِّناءُ

أي لا يظهر أثر الشتاء بجارهم . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه ، في الاستسقاء : اللهم إنا نتقرب إليك بعمِّ ندك وقَفَدَّة آبَائه وكُنْر رجاله ؛ يعني العباس. يقال : هذا قَـَفَى ُ الأَشْيَاخِ وقَـَفَيَّتُنَّهُمْ إِذَا كَانَ الْحَلَـفَ منهم ، مأخوذ من قَفَو ت الرجل إذا تَسعَتُه ، يعني أَنه خَلَمُفُ آبَائِهِ وتِلْوهم وتابعهم كأنه ذهب إلى استسقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرمين حين أجدَبوا فسقاهم الله به ، وقيل : القَفيَّة ُ المختار . واقـٰتفاه إذا اختاره . وهو القفوة : كالصِّفوة من اصطَّفي ، وقد تكرر ذلك القَفُو والاقْتَفَاء في الحديث اسماً وَفَعَلَّا وَمُصَدِّراً . ابن سيده : وفَّـلان قَـَفَيُّ أَهَلَهُ وقَـَفِيَّتُهُم أَي الحُلف منهم لأَنه يَقْفُو آثارهم في الحير. والقافية من الشعر : الذي يقفو البيت ، وسميت قافية لأنها تقفو البيت ، وفي الصحاح : لأن بعضها يتبع أثر بعض . وقال الأَخفش : القافية آخر كلمة في البيت ، وإِنمَا قَبْلُ لِمَا أَوَافِيةً لأَنَّهَا تَقْفُو الكَلامِ ، قَبَالَ : وَفَي قولهم قافية دليل على أنها ليست بحرف لأن القافية مؤنثة والحرف مذكر ، وإن كانوا قد يؤنثون المذكر ، قال : وهذا قد سمع مـن العرب ، وليست تؤخــذ الأسماء بالقباس ، ألا ترى أن رجلًا وحائطاً وأشباه ذلك لا تَوْخذ بالقياس إلما ينظر ما سبته العرب، والعرب لا تعرف الحروف ? قال ابن سيده : أخبرني من أثق به أنهم قالوا لعربي فصبح أنشدنا قصيدة على الذال فقال : وما الذال ? قال : وسئل بعض العرب عن الذال وغيرها من الحروف فإذا هم لا يعرفون

## لا يَشْتَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنُ ا

الحروف ؛ وسئل أحدهم عن قافية :

فقال : أنقين ؛ وقالوا لأبي حية : أنشدنا قصيدة على القاف فقال :

## كَفَى بالنَّأْيِ مِن أَسَمَاءُ كَافَ

فلم يعرف القاف . قال محمد بن المكر م : أبو حية ، على جهله بالقاف في هذا كما ذكر ، أفصح منه على معرفتها ، وذلك لأنه راعى لفظة قاف فحملها على الظاهر وأتاه بما هو على وزن قاف من كاف ومثلها ، وهذا نهاية العلم بالألفاظ وإن دق عليه ما قصد منه من قافية القاف ، ولو أنشده شعراً على غير هذا الروي مثل قوله :

## آذ تكنا بينينها أسماء

ومثل قوله :

### لِخُو اللهُ أَطْلَالُ بِبُرُ قَةٍ ثُـهُمُدُ إِ

كان يعد جاهلًا وإنما هو أنشده على وزن القاف ، وهذه معذرة لطيفة عن أبي حية ، والله أعلم . وقال الحليل : القافية من آخر حرف في البيت إلى أوال ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن ، ويقال مع المتحرك الذي قبل الساكن كأن القافية على قوله من قول لبيد :

## عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلَّمًا فَمُقَامُها

من فتحة القاف إلى آخر البيت ، وعلى الحكاية الثانية من القاف نفسها إلى آخر البيت ؛ وقال قطرب : القافية الحرف الذي تبنى القصيدة عليه ، وهو المسلم رويتاً ؛ وقال ابن كيسان : القافية كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت ، وقد لاذ هذا بنحو من قول الحليل لولا خلل فيه ؛ قال ابن جني : والذي يثبت عندي صحته من هذه الأقوال هو قول الحليل ؛ قال ابن سيده : وهذه الأقوال إنما يخص بتحقيقها صناعة القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعر"ف القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعر"ف

ما القافية على مذهب هـؤلاء من غير إسهاب ولا إطناب ؛ وأما ما حكاه الأخفش من أنه سأل مـن أنشد :

#### لا يشتكين عملًا ما أنقين

فلا دلالة فيه على أن القافية عندهم الكلمة ، وذلك أنه نحا نحو ما يريده الحليل ، فلكثف عليه أن يقول هي من فتحة القاف إلى آخر البيت فجاء بما هو عليه أسهل وبه آنكس وعليه أقدر ، فذكر الكلمة المنطوية على القافية في الحقيقة مجازاً ، وإذا جاز لهم أن يسموا البيت كله قافية لأن في آخره قافية ، فتسميتهم الكلمة التي فيها القافية نفسها قافية أجدر بالجواز ، وذلك قول حسان :

فَنُحْكِمُ بِالقَواني مَن هَجَانا ، ونَضَرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدَّمَاءُ

وذهب الأخفش إلى أنه أراد هنا بالقوافي الأبيات ؟ قال ابن جني : لا يمتنع عندي أن يقال في هذا إنـه أراد القصائد كقول الخنساء :

> وقافِيةِ مِثْلِ حَدِّ السِّنا نِ تُبْقى، وَيَهْلَكِ مَن قالمَا

> > تعني قصيدة والقافية القصيدة ؛ وقال :

نُبِّئْتُ أَفْفِيةً قَيْلَتُ ، تَنَاشَدَها قَدُومُ سَأَتُرُكُ فِي أَغُراضِهِمْ نَدَبًا

وإذا جاز أن تسمى القصيدة كلها قافية كانت تسبية الكلمة التي فيها القافية قافية أجدر ، قال : وعندي أن تسمية الكلمة والبيت والقصيدة قافية إنما هي على إرادة ذو القافية ، وبذلك خَمَم ابن جني رأيه في تسميمهم الكلمة أو البيت أو القصيدة قافية . قال الأزهري : العرب تسمى البيت من الشّعر قافية ورعا سموا القصدة

قافية . ويقولون : رويت لفلان كذا وكذا قافية . وقَـُفَّيْتُ الشِّعر تَقَفْية أَي جعلت له قافية .

وقَنَاه قَنَوْرًا : قَلْاَفه أَو قَرْفَه ، وهي القَفْوة ، بالكسر . وأنا له قَـَفَيُّ : قاذف . والقَفُورُ : القَذُّف ، والقَوْفُ مثل القفو . وقال النبي ، صلى الله علمه وسلم : نحن بنو النضر بن كنانة لا نَقَذْ فُ أَبانا ولا نَقْفُو أَمنا ؛ معنى نقفو : نقذف ، وفي رواـــة : لا نَنْتَهَى عَن أَبِينَا وَلَا نَقْفُو أَمِنَا أَى لَا نَتِهِمُا وَلَا نقذفها . لقال : قَلَفًا فلان فلاناً إذا قذفه عا لسي فيه، وقيل: معناه لا نتوك النُّسَب إلى الآباء ونَنْتَسَب إلى الأمهات . وقَــَفَـوْت الرجل إذا قذفته بفُجور صرمجاً . وفي حديث القاسم بن محمد : لا حَدُّ إلا في القَفْو البيّن أي القذف الظاهر . وحديث حسان بن عطية : من قَـَفا مؤمناً بما ليس فيـه وقَـفَـه الله في رَدْغَة الحَبَالُ . وقَـنَوْت الرجل أَقَـٰفُوه قَـنُوا إِذَا رمسته بأمر قسح . والقفُّوةُ : الذنب . وفي المثل : رُبُّ سامع عذر َتي لم يَسمَع قَفُوتي ؛ العذرة : المَعْذِرة '، أي رب سامع عُذْري لم يَسمع وَذني أي ربما اعتــذرت إلى مــن لم يعرف ذنبي ولا سمع به وكنت أظنه قد علم به . وقال غيره : يقول وبما اعتذرت إلى رجل من شيء قد كان مني إلى من لم يبُلُغه ذني . وفي المحكم : ربما اعتذرت إلى رجل من شيء قد كان مني وأنا أظن أنه قد بلغه ذلك الشيء ولم يكن بلغه ؛ يضرب مثلًا لمن لا محفظ سره ولا يعرف عيبه ، وقيل : القفُّوة أن تقول في الرجل مــا فيه وما ليس فيه .

وأَفَّهُى الرجلَ على صاحبه : فضَّله؛ قال غيلان الربعي يصف فرساً :

مُنْفَنِّي على الحَيِّ قَنصِيرَ الأَظْماء

والقَفِيَّةُ : المَزِيَّة تَكُونَ الإِنسانَ على غيره ، تقول: له عندي قَفَيَّة "ومزية إذا كانت له منزلة ليست لغيره. ويقال : أَقَفْهَ ولا يقال أَمْزَيَته ، وقد أَقْفَاه . والقَفِيُّ: الشيء الذي الضَّيْف المُنكِرَم . والقَفِيُّ والقَفِيَّةُ : الشيء الذي أيكُرَم به الضيف من الطعام ، وفي التهذيب : الذي يكرم به الرجل من الطعام ، تقول : قَفَوْته ، وقيل : هو الذي يُؤثر به الضيف والصبي ؛ قال سلامة بن جندل يصف فرساً :

ليس بأسفى ولا أقنى ولا سَغِل ، 'يسْقى دواءقتفي السَّكنن مَرَ 'بُوب

وإنما جُعلِ اللبنُ دواء لأنهم يُضَمَّرون الحَيل بسَقْي اللبن والحَيْف ، وكذلك القفاوة ، يقال منه : قَدُو ته به قَنُواً وأقنفيته به أيضاً إذا آثر ته به . يقال : هو مُقْتَفَى به إذا كان مُكرَماً ، والاسم القفوة ، بالكسر ، وروى بعضهم هذا البيت دواء ، بكسر الدال ، مصدر داويته ، والاسم القفاوة . قال أبو عبيد : اللبن ليس باسم القفي " ، ولكنه كان رُفِع لإنسان خص به يقول فآثرت به الفرس . وقال اللبث : قفي " السَّكن ضيف أهل البيت . ويقال : فلان قفي " بفلان إذا كان له مُكثر ماً . وهو مُقْتَف به أي ذو لُطف وبر " ، وقيل : القفي " الضيف به يعنى مقفو" ، والفعل منه قفوته أقفوه . وقال الجميت : هين مقفو" ، والفعل منه قفوته أقفوه . وقال الجميت : الكميت : الكميت الكميت : الكميت الكميت : الكميت الكميت : المُحيد : المُحيد : المُحيد : الكميت : المُحيد و المنفل منه و المنافق ال

وباتَ وَلِيدُ الحَيِّ طَيَّانَ سَاغِباً ، وَكَاعِبْهُمْ ذَاتُ القَفَاوَةِ أَسْفِبُ

أي ذات الأُثثرَة والقَفِيَّة ِ ؛ وشاهـد أَقَفْهَيْتُه قول الشَّاعر :

ونُـقَفِي وَلَيدَ الحيِّ إن كان جائعاً ، ونُحْسِبُهُ إن كان ليس بجائع

اي نُعْطِيه حتى يقول حَسْبي . ويقال : أعطيته القَفَاوة ، وهي حسن الغِفاء . واقْتُتَفَى بالشيء : خص نفسه به ؛ قال :

ولا أَتَحَرَّى ودَّ مَن لا يَوَدُّني ، ولا أَقْنَتَفِي بَالزادِ دُون زَمِيلِي

والقَفِيَّة : الطعام 'يخِص به الرجل . وأقفاه به : اختصَّه . واقتَّقَفَى الشيَّ وتَقَفَّاه : اختاره ، وهي القفوة ' ، والقفوة ' : ما اخترت من شيء . وقد اقتَّقَفَيْت أي اخترت . وفلان قفو َتي أي خيرتي بمن أوثره . وفلان قفو َتي أي تُهمَنِي ، كأنه من الأضداد، وقال بعضهم : قور فتي . والقفوة : رَهْجة تثور عند أوّل المط .

أبو عمرو: القَفُو أَن يُصِيب النبتَ المطر ُ ثم يوكبه التراب فيَفْسُد. أبو زيد: فَفَشَت الأَرض ُ فَفَأً إذا مُطِرت وفيها نبت فجعل المطر ُ على النبت الغبار فلا تأكله الماشية حتى يَجُلُوه الندى. قال الأزهري: وسمعت بعض العرب يقول قنفي العنسب فهو مَقفُون وقد قفاه السيّل ، وذلك إذا حَمل الماء التراب عليه فصار موبئاً.

وعُورَيْفُ القَوافي: اسم شاعر، وهو عُورَيْفُ بن معاوية بن عُقْبة بن حصن بن حديقة بن بدر. والقفية : الرابية ، وقيل : هي مثل الزبية إلا أن فوقها شجراً ، وقال اللحاني : هي القفية والغفية . والقفية : الناحية ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فأَقْبَلَنْتُ عَنْدَ قَفَيَّةً من الجال ، والأَنْفاسُ منتَّى أَصُونُهُما

أي في ناحية من الجال وأصون أنفاسي لئلا يُشعَر بي. قلا: ابن الأعرابي: القلا والقـلا والقـلاء المَقْلية '. غيره: والقِلَى البغض ، فإن فتحت القاف مددت ، تقول قَلَاه يَقْلِيه قِلتَى وقَلَلاء ، ويَقْلاه لفة طيء ؛ وأنشد ثعلب:

أيامَ أُمَّ الغَمْرِ لا نَقْلاها ، ولو تَشَاءُ قُبُلَّلَت عَيْناها فادر ' عُضمِ الهَضْب لو رآها ، ملاحة وبَهْيعة ، زهاها

قال ابن بري : شاهد يَقْلِيه قول أَبِي محمد الفقعسي :
يَقْلِي الغَوانِي والغَوانِي تَقْلِيه
وشاهد القَلاء في المصدر بالمد قول ننْصَيْب :
عَلَيْكِ السَّلامُ لا مُلِلْتِ قَرْبِينَةً ،
وما لَكُ عِنْدي، إِنْ نَأَيْتٍ ، قَلاهُ

ابن سيده : قلكينه قلى وقسلا ومقلية أبغضته وكر هنه غابة الكراهة فتركته . وحكى سيبويه: قلى يقلى ، وهو نادر ، شبهوا الألف بالهمزة ، وله نظائر قد حكاها كلها أو جلها ، وحكى ابن جني قلاه وقلية . قال : وأرى يَقْلَى إِنَّا هو على قلي ، وحكى ابن الأعرابي قلكينه في الهجر قلي ، مكسور مقصور ، وحكى في البُغْض : قليته ، بالكسر ، وقلي الشياس ، وكذلك رواه عنه ثعلب . وتقلي الشيء : تَبَغَض ؛ قال ابن هر مة :

فأصبَحْتُ لا أَقْتَلِي الحَيَاةَ وَطُنُولُهَا أُخِيرًا ، وقد كانتُ إلَيُّ تَقَلَّتِ

خاطَمها ثم غايَبَ . وفي التنزيل العزيز : ما وَدُّعَكُ وبُّـك وما قَـكَى ؛ قـال الفراء: نزلت في احتماس الوحى عن سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خبس عشرة لبلة ، فقال المشركون : قــد وَدَّعَ محمداً ربُّه وقلاه التابعُ الذي بكون معه ، فأنزل الله تعالى : ما وَدَّعك ربك وما قَلَى ؛ تريد وما فَ لَاكُ ، فألقت الكاف كا تقول فيد أعْطَـنتُكُ وأحْسَنْتُ ، معنَّاه أحسنت إلىك ، فَكُنَّفَى بالكاف الأولى من إعادة الأخرى . الزجاج : معناه لم يَقطع الوحي عنك ولا أَبْغَضَكَ . وفي حــديث أبي الدرداء : وجَـد تُ الناسَ اخْبُر ْ تَقله ، القلسَ : البُغْضُ ، يقول: جَرَّب الناس فإنك إذا جر"بتهم قلمتهم وتركتهم لما يظهر لك من بُواطن سرائوهم ؟ لفظه لفظ الأمر ومعناه الحبر أي من جرَّبهم وخبرهم أبغضهم وتركهم ، والهاء في تقله للسكت ، ومعنى نظم الحديث وجدت الناس مقولاً فيهم هذا القول ، وقد تكرر ذكر القلي في الحديث .

وقللَى الشيء قلنباً: أننضجه على المقلاة. يقال: قلَيْت اللحم على المقلدَى أقليه قلنباً إذا شويته حتى تنضيجه، وكذلك الحبّ يُقلَى على المقلى. ابن السكيت: يقال قلَوْت البُر والبُسْر، وبعضهم يقول قلَيْت، ولا يكون في البُغض إلا قلَيْت. الكسائي: قلَيْت الحبّ على المقلّى وقلونه. الجوهري: قلَيْت السويت واللحم فهو مقلي ، وقلَوْت فهو مقلي ، المقوت فهو مقلي ، المقارة ت فهو مقلي ، المقارة ت فهو مقلي ، المقارة ت فهو مقلي ، المقارة المقارة ، المقارة المقارة ، المقارة المقارة ، المقارة

والمقلمة والمقلم : الذي يُقلم عليه ، وهما مقلميان ، والجمع المقالي . ويقال للرجل إذا أقلقه أمر مهم فيات ليله ساهراً : بات يَتَقَلَى أي يتقلب على فراشه كأنه على المقلى . والقليئة من الطعام ، والجمع قسلايا ، والقليئة : مرقة تتضد من لحوه

الجَنَرُور وأَكْبادِها . والقَلاَّه : الذي حرفته ذلك . والقَلاَّه : الذي يَقَلِي البُرِّ للبيع . والقَلاَّه ، ممدودة : الموضع الذي تتخذ فيه المَقالي ، وفي التهذيب : الذي تتخذ فيه مقالي البو ، ونظيره الحَرَّاضة للمَوضِع الذي يطبخ فيه الحَرْضُ .

وقَــَلــَـيْتُ الرُّجل : ضربت رأسه .

والقلئي والقلكي: حب نشبب به العصفر . وقال أبو حنىفة : القلني يتخذ من الحَمَض وأُجوده ما اتخذ من الحُـُرُ ضُ ، ويتخذ من أطراف الرِّمث وذلك إذا اسْتَحْـكُم في آخر الصيف واصفر وأوْرَس. اللبث: بقال لهذا الذي تُغسل به الثباب قلني ، وهو رَمَاد الغَضَى والرِّمْثُ مُحرق رَطَبًا وبوش بالماء فينعقد قَلْمِياً . الجوهري : والقلني الذي يتخذ من الأستنان، ويقال فيه القلَّى أيضاً . ابن سيده : القُلة عود يجعل في وسطه حـــل ثم يدفن ويجعل للحـــل كفَّة فيها عبدان ، فإذا و َطَيء الظِّي علمها عَضَّت على أطراف أكارعه . والمقلرَى : كالقُلة . والقُلمة والمقلرَى والمقلاء ، على مفعال ِ ، كله ُ : عودان يُلعب بهما الصيان ، فالمقلِّي العود الكبير الذي يضرب به ، والقُلةُ الحَشبة الصغيرة التي تنصب وهي قدر ذراع . قال الأَزهري : والقـالى الذي يَلعب فـَضُرب القُلةَ بالمقلِّك . قال أنِّ برى : شاهد المقلاء قول أمرىء القس :

> فأصدرَها تَعْلُو النَّجادَ،عَشيَّةً، أَقْبُ ، كَمِقْلاءِ الوَليدِ ، خَسِيصُ

والجمع قـُلات وقـُلـُونَ وقِـلِـُونَ على ما يَكْثر في أُولُ هذا النحو من التغيير ؛ وأنشد الفراء :

مِثْلِ المقالي ضربت قِلبِينُها

قال أبو منصور : جعل النون كالأصلية فرفعها ، وذلك

على التوهم، ووجه الكلام فتح النون لأنها نون الجمع. وتقول : قَلَوْ تَ القُلُهُ أَقْلُو قَلُوا ، وقَلَيْتُ أَقَلُو قَلُوا ، وقَلَيْتُ أَقَلُو قَلُو ، والهاء عوض ، وكان الفراء يقول : إنما ضم أو لها ليدل على الواو ، والجمع قُللات وقُلُون ، بكسر القاف . وقَلا بها قَلُوا و مَقلل : وقَلْ الذي مقبل :

كأن نَزُو فِراخِ الهامِ ، بَيْنَهُمُ ، نَزُو ُ القُلاتِ زَهاها قال ُ قالِينا

أراد قَكُو ُ قَالِينا فقلب فنفير البناء للقَكْب ، كما قالوا له جاه ُ عند السلطان ، وهو من الوجه ، فقلبوا فَعَلَا إلى فَكُ عِلْن القلب بما قد يغير البناء ، فافهم . وقال الأصمعي : القال ُ هو المقلاء ، والقالون الذين يلعبون بها ، يقال منه قَكَو ْ تَ أَقْلُو . وقَلَو ْ تَ بالقُلُة والكُرْة : ضربت .

ابن الأعرابي: القُلسَّى القصيرة من الجواري. قال الأزهري: هذا فَهُلسَّى من الأَفَلَّ والقِللَّة . وقلا وقلا الإبل قلُواً: ساقبَها سوَقاً شديداً . وقلا العير آتُنهُ يقللُوها قلواً: سَلسًها وطرَدَها وساقبًا . التهذيب: يقال قلا العير عانته يَقللُوها وكسَاها وشيَعنها وشندرها إذا طردَها ؟ قال ذو الرمة:

يَقَلَنُو تَجَائِسَ أَشْبَاهاً 'مُحَمَّلُكِهَ ' وُرُوْقَ السَّرابِيلِ، في أَلُوانِها خَطَبُ

والقِلْوْ : الحمار الحفيف ، وقيل : هو الجحش الفَتَيُ ، زاد الأزهري : الذي قد أَركب وحَمَل ، والأنثى قِلْوة ، وكل شديد السوق قِلْوْ ، وقيل : القِلو الحفيف من كل شيء ، والقِلوة الدابة تتقد م بصاحبها ، وقد قَلَتْ به واقْلُو لَتْ .

الليث : يقال الدابة تَقَلُّو بِصاحبِها قَلَنُواً ، وهـ و

تَقَدَّ بِهَا بِهِ فِي السيرِ فِي سرعة . يقال : جاء بَقُلُو بِهِ حماره . وقَلَت الناقة براكبها قَلُوا إذا تقدمت به . واقللو لئي القوم : رحلوا ، وكذلك الرجل ؛ كلاهما عن اللحياني . واقللولئي في الجبل : صعد أعلاه فأشر ف . وكل ما علوت ظهره فقل اقتلو لئينية ، وهذا نادر لأنبًا لا نعرف افعمو على متعد به إلا اعر وري واحلو لي . واقلو لئي الطائر : وقع على أعلى الشجرة ؛ هذه عن اللحياني . والقلو لئي الطائر إذا ارتفع في طيرانه . واقلولئي والقلو لئي ارتفع . قال ابن بري : أنكر المهلي وغيره قلو ئي الطائر في الطائر أو النائر المهلي وغيره مثل محلول . وقال أبو الطيب : أخطأ من ود على الفراء قلو لئي ، وأل أبو الطيب : أخطأ من ود على الفراء قلوائي ، وأنشد لحميد بن ثور يصف قطأ :

وَقَعَنْ َ بِجَوْف الماء ، ثم تَصَوَّبَتْ بِهِنَ قَتَلَوْلاهُ الفُدُو َ ضَرُوبُ

ابن سيده: قال أبو عبيدة قَـلَـو لَـى الطائر جعله علماً أو كالعـلم فـأخطأ . والمُـقْلَـو لِي : المُستَـو فِز المُنتَجافي . والمُـقلَـولي : المُنتَكَـمِش ؛ قال :

قد عَجِبَت مِنتِي ومِن بُعَيْلِيا ، لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقًا مُقْلُو لِيا

وأنشد ابن بري هنا لذي الرمة :

واقْلُلُولُكُ عَلَى عُودٍهِ الجَحْلُ ا

وفي الحديث : لو رأيت ابن عُمر ساجداً لرأيته مُثْلُو لِياً ؟ هو المُتَجافي المُستَوْ فِزْ ، وقيل : هو مَن يَتَقَلَّى على فراشه أي يَتَمَلَمَلَ ولا يَسْتَقِر " ؟ قال أبو عبيد : وبعض المحدثين كان يفسر مُقْلَو لياً كأنه على مقللًى ، قال : وليس هذا بشيء إنما هو من التجافي في السجود . ويقال : اقْلُلُولَى الرجل في أره إذا انكمش ، واقْلُلُولُلَت الحُمْر في سرعتها ؟

وأنشد الأحمر للفرزدق:

تقُولُ ، إذا اقدْلَو لَنَى عليها وأَقْرَدَتَ :
ألا هَلَ أَخُو عَبْشِ لَدَيْدِ بدائم ِ ?
قال ابن الأَعرابي : هذا كان يزني بها فانقضت شهوته
قبل انقضاء شهوتها ، وأقشر َدَتْ : ذَلَت ؛ قال ابن
بري : أدخل الباء في خبر المبتدإ حملًا على معنى النفي
كأنه قال ما أُخو عبش لذيذ بـدائم ؛ قال : ومثله
قول الآخر :

فاذهَبُ ، فأيُ فَتَى ، في الناس ، أَحْرَزَهُ مِنْ بَوْمِهِ 'ظلَمَ دُعْجُ ولا خَبَلُ ؟ وعلى ذلك قوله سبحانه وتعالى : أَرَامُ يروا أَن الله الذي خلق السموات والأرض بقادر؛ ومن هذا قول الفرزدق أيضاً :

> أنا الضَّامِنِ الحانِي عَلَيْهِم ، وإنَّما يُدافِع عن أحسابِهِم أناءأو مِثْلِي والمعنى ما يُدافع عن أحسابِهم إلا أنا ؛ وقوله :

سَمِعْنَ غِنَاءً بعدما نِمْنَ نَوْمةً ، مَن الليلِ، فاقتُلُوْلَيْنَ فوقَ المَضاجِعِ

يجوز أن يكون معناه خَفَقْنَ لصوته وقَلِقْنَ فزال عنهن نومهن واستثقالهن على الأرض ، وبهذا يعلم أن لام اقْلُدَوْ لَكِيْت واو لا ياء ؛ وقدال أبو عمرو في قول الطرماح :

حَواتُم يَتَخِدُنَ الغِبُ رِفْهَا ، إذا اقْلُمُو لَمَيْنَ بِالْقَرَبِ البَطينِ اقْلُمُو لَمَيْنَ أَي دَهِن .

ابن الأَعرابي: القالى رُؤوس الجِبال ، والقِلْلَى هامات الرجال ، والقُلْلَى هامات الرجال ، والقُلْل جمع القُلَة التي يلعب بها . وقلا الشيءَ القله « قوله « غناه » كذا بالاصل والمحكم ، والذي في الاساس : غنانى ، بياه المنكلم .

في المقلى قلَّواً ، وهذه الكلمة يائية وواوية . وقلَّدُون الرجل: شَنْتُهُ لغة في قلَّدَيْتُهُ . والقلَّون الذي يستعمله الصباغ في العصفر ، وهو يائي أيضاً لأن القلِّي فيه لغة . ابن الأثير في حديث عمر ، رضي الله عنه : لما صالح نصارى أهل الشأم كتبوا له كتاباً إنا لا نُحد في مدينتنا كنيسة ولا قليّة ولا نخر مُ سعانين ولا باعوثاً ؛ القليّة : كالصومعة ، قال : كذا وردت ، واسمها عند النصارى القلاية ، وهي من بيوت عباداتهم .

وقالي قـَـلا : موضع ؛ قال سببويه : هو بمــنزلة خمسة عشر ؛ قال :

سَيُصْبِيحُ فَوْقِي أَقْنَتُمُ الرَّيشِ واقِعاً بِقالي قَلا، أو من وَراءَ دَبيلِ

ومن العرب من يضيف فينو"ن . الجوهري : قالي قلا اسمان جعلا واحداً ؛ قال ابن السراج : بني كل واحد منهما على الوقف لأنهم كرهوا الفتحة في الياء والألف.

قمي: ما يُقامِيني الشيءُ وما يُقانِيني أي ما يُوافقني ؟ عن أبي عبيد، وقاماني فلان أي وافتني. ابن الأعرابي: القُمَى الدخول أ. وفي الحديث: كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَقْمُو إلى منزل عائشة كشيراً أي بدخل.

والقُمَى : السَّمَنُ . يقال : ما أحسن قَمَو هذه الإبل . والقُمى : تنظيف الدار من الكبا .

الفراء: القامية من النساء الذليلة في نفسها. ابن الأعرابي: أقشمَى الرجلُ إذا سَمِنَ بعد هزال ، وأقشى إذا لزمَ البيت فراراً من الفيّن، وأقمى عدوءً الذا أذله.

١ قوله «القمى الدخول ويقمو والقمى السمن وقمو هذه والقمى تنظيف α كل ذلك مضبوط في الاصل والتهذيب بهذا الضبط ،
 وأورد ابن الاثير الحديث في المهموز .

قنا: القِنْوة والقُنُوة والقِنْية والقُنْية ": الكِسْبة "، فلبوا فيه الواو ياءً للكسرة القريبة منها ، وأما في ننية فأقر "ت الباء مجالها التي كانت عليها في لغة من كسر ، هذا قول البصريين ، وأما الكوفيون فجعلوا قَنَيْت وقَنَوْت لغتين ، فمن قال قَنَيْت على قلتها فلا نظر في قنية وقُنْية في قوله ، ومن قال قَنَوْت على قالما فالكلام في قوله ، ومن قال قَنَوْت على فالكلام في قوله من قال صُبْيان، قَنَوْت الشيء قَنْدُو الوقْنُوانا واقْنَتَنَيْتُه: كسبته وقَنَوْت الفي خالصة له ثابتة عليه ، والكلمة واوية وقَنْوة أي خالصة له ثابتة عليه ، والكلمة واوية ويائية . والقينية ": ما اكتُسب ، والجمع قينيً ، وقد قَنْياناً ؛ الأولى عن اللحماني . ومنه قَنْياناً ؛ الأولى عن اللحماني . ومائي أي لمنز مته ؛ وأنشد لعنترة :

فأجَبْتُهُا إِنَّ المَنبِيَّةَ مَنْهَلُ ، لا بُدَّ أَن أَسْقَى بِذَاكَ المَنْهَلِ

إِقْنَنَيْ حَيَاءُكِ ، لا أَبَا لَـٰكُ ! وَاعْلَمَيُ أَوْنَتُلُ ِ اللَّهِ أَقْنُتُلُ ِ اللَّهِ أَقْنُتُلُ ِ

قال ابن بري : صواب فاقتنَي حَيَاءُك ؛ وقال أَبو المثلم الهذلي يوثي صخر الغي :

لو كان للدَّهْرِ مال كان مُتْلِدَ. ، لكان للدَّهْرِ صَخْرٌ مالَ قُنْبانِ

وقال اللحياني: قَنَيَنَ العنز اتخفنها للحَلْف. أبو عبيدة: قَنْنِيَ الرَّجِل بَقْنَى قِنْنَى مثل غَنْنِيَ يَغْنَى غِنْنَى ؛ قال ابن بري: ومنه قول الطَّمَّاحِينِ :

كيف رأيت الحكيق الدالنظي ، ينقصه فيقنى ?

أي فيَرْضَى به ويَغْنَى . وني الحديث : فاڤنْنُوهم

أي عَلِيْهُ هِمْ وَاجْعَلُوا لَهُمْ قِنْيَةٌ مِن العَلَمْ يَسْتَغَنُونَ بِهِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ . وَلَهُ غَمْ قَنْيَةٌ وَقَنْيَةٌ إِذَا كَانَتَ خَالَصَةً لَهُ تَابِئَةً عَلَيْهُ . قَالَ أَبِنَ سيده أَيْضاً : وأَمَا البصريون فإنهم جعلوا الواو في كل ذلك بدلاً من الياء لأنهم لا يعرفون قَنَيْتُ . وقَنْيِتَ الحَيَاء ، بالكسر، قُنُونَ إِذَا كَانَ عَالَمَ عَالَمَ :

إذا قَلَ مالي أو نُكِبْت بِنَكْبَة ،
قَنْبِتُ حَيائي عَفَةً وتَكُرُهُما
وقَنْبِتُ الْحَيَاء ، بالكسر ، قُنْنَاناً ، بالضم ، أي
لزمته ؛ وأنشد ابن بري :

فاقْنَى حاءك ، لا أَبَا لَكَ ! إِنَّنَى ،

في أرضِ فارس ، مُوثَتَنَ أَحُوالا الكساثي : يقال أَقْنَى واسْتَقْنَى وقَنَا وقَنَى إذا حَفِظ حَيَاء ولزمه . ابن شميل : قَنَاني الحَيَاءُ أَن أَفَعَل كذا أَي رَدَّني ووعظنى ، وهو يَقْنِيني ؛ وأنشد:

وإنتي لَيَقْنيني حَيَاوُكَ كُلَّمَا لَقَيْنُكَ ، يَوْمًا ، أَنْ أَبْنُكُ مَا بِيا

قال : وقد قَنَا الحَياة إذا استجيا . وقيَ الْعَنم : ما يتخذ منها للولد أو اللبن . وفي الحديث : أنه نهى عن ذبح قدي "العنم . قال أبو موسى : هي الـي تفتنن للدر" والولد ، واحدتها قننوة وقينوة ، بالضم والكسر ، وقينية بالياء أيضاً . يقال : هي غنم قننوة وقينية . وقال الزمخشري : القني والقنية ما اقتني من شاة أو ناقة ، فجعله واحداً كأنه فعيل بعنى مفعول ، قال : وهو الصحيح ، والشاة قنية " ، فإن كان جعل القني " جنساً للقنية فيجوز ، وأما فعلة وفي الله عنه : لو شئت أمرت بقنية سمينة فألقي رضي الله عنه : لو شئت أمرت بقنية سمينة فألقي عنها شهرها . اللث : نقال قينا أقرت بقنية سمينة فألقي عنها شهرها . اللث : نقال قينا ألإنسان يَقْنُو غنها عنها شهرها . اللث : نقال قينا ألهنان يَقْنُو غنها

وشيئاً قَنَواً وقَنْنُواناً ، والمصدر القِنْيان والقَنْيان، وتقول : اقْنَتَنَى يَقْتَنِي اقْنَيْناء، وهو أن يتخذه لنفسه لا للبيع . ويقال : هذه قِنْية واتخذها قِنْية للنسل لا للتجارة ؛ وأنشد :

وإنّ قَنَاتِي ، إنْ سَأَلَتَ ، وأَمْرَ يَي مِن الناس ، قَوْمٌ ۖ يَفْتَنُونَ المُزَنَّمَا ١

الجوهري : قنوت الغنم وغيرها قِنْوة وقَنْنُوَة وقَنْيت أَيضاً قِنْية وقُنْية إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة ؟ وأنشد ابن بري للمتلمس :

كذلك أَقْنُنُو كُلُّ قِطَّ مُضْلَـُلُ ِ ٢

ومال قُنْمَانُ وقَنْمَانَ : يَتَخَذَ قَنْمَةً . وتقول العرب: من أعْطيَ مائة من المُعز فقد أعطى القني ، ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى َ الغني ، ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطى المُنكَى . والقني : الرَّضا . وقد قَنَّاه الله تعالى وأقتناه : أعطاه ما يَقْتَني مـن القنْمة والنَّشَب . وأقناه الله أيضاً أي رَضَّاه . وأغنــاه الله وأقتناه أي أعطاه ما يُسكنن إليه . وفي التنزيل : وأنه هو أغْنَى وأقْنْنَى ؛ قال أبو إسحق : قسل في أَقْنَى قولان : أحدهما أَقْنَى أَرْضَى ، والآخر جعل قنْية أي جعل الغنى أصلًا لصاحبه ثابتًا، ومنه قولك : قد اقتنت ُ كذا و كذا أي عملت على أَنَّه يَكُونَ عَنْدَي لا أُخْرَجُه مِن يَدِي . قَالَ الفراء : أَغْنَى رَضَّى الفقير عما أغناه به ، وأَقْنَى من القنبة والنَّشَب . ابن الأعرابي : أقنى أعطاه مــا بدُّخره بعد الكفاية . ويقال : قِمَنيت به أي رَضيت به . ١ أوله « تناتي » كذا ضبط في الاصل بالفتح ، وضبط في التهذيب

بالضم . ٢ قوله « قط مضلل » كذا بالاصل هنا ومعجم باقوت في كفر وشرح القاموس هناك بالقاف والطاء ، والذي في المحكم في

كفر : فظ ، بالفاء والظاء ، وأنشده في التهذيب هنا مرتين مرةً وافق المحكم ومرة وافق الاصل ويافوت .

وفي حديث وابصة : والإثم ما حك في صدرك وإن أوثناك الناس عنه وأقتنوك أي أرضوك ؛ حكى أبو موسى أن الزنخسري قال ذلك وأن المحفوظ بالفاء والتاء من الفتيا ؛ قال ابن الأثير : والذي رأيته أنا في الفائق في باب الحاء والكاف أفتتوك ، بالفاء ، وفسره بأرضو ك وجعل الفتيا إرضاء من المفتي ، على أنه قد جاء عن أبي زبد أن القني الرضا . وأقناه إذا أرضاه . وقني ماله قناية : لزمه ، وقني الحياء كذلك . واقتنيت لنفسي مالاً أي جعلته قنية ارتضيته ؛ وقال في قول المتلس :

وأَلْقَيْنُهُا بِالنَّنْيِ مِن جَنْبِ كَافِرٍ ، كذلك أَقْنُو كُل فِطٍّ مُضَكَّلِ

إنه بمعنى أرْضَى . وقال غيره : أَفَنُو أَلَوْم وأَحفظ ، وقبل : أَقَنُو أَلَوْم وأَحفظ ، وقبل : لأَقْنُو َنَّكُ قَنْو نَّكُ فَيْاوتَ كُ أَي لأَجْزِينَنَّكَ جَزَاءك ، وكذلك لأَمْنُونَكُ مَنَاو تَسَكَ . ويقال : قَنَوْته أَقْنُوه قِناوة الذيته .

والمَـقَنُوةُ ؛ خفيفة ؛ من الظل : حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء . قال أبو عمر و : مَـقْنَاة " و مَـقَنْنُوة بغير همز ؟ قال الطرماح :

في مَقاني أُقَـن ٍ، بَيْنَهـا عُرَّةُ الطيرِ كصوم ِ النَّمامِ

والقَنا : مضدر الأَقْنَى من الأَنوف ، والجمع قَنُو "، وهو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمار ن من غير قبح. ابن سيده : والقَنا ارتفاع في أعلى الأَنف واحديداب في وسطه وسُبُوغ " في طر فه ، وقيل : هو نُنتوء وسَط القصبة وإشراف وضيق المَنْخَرَيْن ، رجل أَقْنَى وامرأة قَنُواء بَيِّنة القَنا . وفي صفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان أَقْنَى العر نين ، رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان أَقْنَى العر نين ،

القنَا في الأَنف : طوله ودقَّة أَرْنبته مع حدَّب في وسطه ، والعرْنبِنُ الأَنف . وفي الحديث : يَملكُ رجل أَقْنني وامرأة قَننواء ؛ وفي قصيد كعب :

قَنْواءُ فِي حُرْتَنِهَا للبَصِير بها عِنْق مُبِين ، وفِي الخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ

وقد يوصف بذلك البازي والفرس ، يقال : فرس أُقْنَى ، وهـو في الفرس عيب وبني الصقر والبــازي مَـدُح ؛ قال ذو الرمة :

نظرَ تُ کما جَلَئَى على رَأْسِ رَهُوَ ۚ ، من الطئيرِ ، أَقْنَى يَنْفُضُ ۗ الطئلُ أَزَّرَقُ ُ

وقيل: هو في الصقر والبازي اعْوجاج في منقاره لأن في منقاره حُبجْنة ، والفعل قَنْبِيَ يَقْنَى قَنَاً . أَبو عبيدة : القَنا في الحيل احديداب في الأنف يكون في الهُجُن ؛ وأنشد لسلامة بن جندل :

ليس بأقشى ولا أسفى ولا سَغِلٍ ، يُسْقَى دَواءَ قَفِي السَّكُنْنِ مَرَ ْبُوبِ

والقناة': الرمح ، والجمع قَنَنُوات وقَنَاً وقَنِي '، على فَعُول ، وأَقْنَاء مثل جبل وأَجْبال ، وكذلك القناة الرمح القناة الرمح قَنَاء الرمع في جمع القناة الرمح قَنَاء وأراه على المعاقبة طَلَبَ الحِفَة . ورجل قَنَاء ومُقَنَ أي وأحد ثَنَاء وأَنشد :

عَضُ النِّقافِ خُرْصَ المُقَنِّي

وقيل : كل عصا مستوية فهي قَنَاة ، وقيل : كل عصا مُستوية أو مُعنوَجَّةً فهي قناة ، والجمع كالجمع ؛ أنشد ابن الأعرابي في صفة بجر :

> أَظَلُ مِنْ خَوْفِ النَّجُوخِ الأَخْضَرِ ، كَأَنَّنِي ، فِي هُوَّةٍ ، أُحَدَّرٍ ، . فِ هذا الشطر إقواه .

وتارَة يُستُنِدُني في أَوْعُرِ ، من السَّراةِ ، ذِي قَنَاً وعَرْعَرِ

كذا أنشده في أو عمر جمع و عر ، وأراد ذوات قَناً فأقام المفرد مُقام الجمع . قال أبن سيده : وعندي أنه في أو عر لوصفه إياه بقوله ذي قَناً فيكون المفرد صفة للمفرد . التهذيب : أبو بكر وكل خشبة عند العرب قَناة وعَصا ، والر منح عَصاً ؛ وأنشد قول الأسود بن يعفر :

وقالوا: شريس ، قلت : يَكَفِي شَرِيسَكُمْ سِنَان ، كَنِبْراسِ النّهامِي ، مُفَتَّق ، نَمَتْهُ العَصا ، ثم استَمَر ً كأنه شهاب بيكفئي قابيس يَتَحَرَّق ،

نَمَتُهُ : رفعته ، يعني السَّنانَ ، والنَّهامي في قول ابن الأعرابي: الراهب، وقال الأصمعي: هو النجَّار. الليث : القَناة أَلفها واو والجمع قَـنَوات وقَـناً . قال أبو منصور: القناة من الرماح ما كان أحوف كالقصة، ولذلك قيل للكظائم التي تجري تحت الأرض قنَوات، واحدتها قَـناة ، ويقال لمجارى مائها قـَصَبُ تشبهاً بالقَصَبِ الأَجِوفِ ، ويقال : هي قَنَاة وقَنَاً ، ثم قُني جمع الجمع ، كما يقال دَلاة ودَلاً ، ثم دلي " ودُلَى مُ لِجْمِعِ الْجِمْعِ . وفي الحديث فيما سَقَت السماء: والقُدْنَى العُشُورِ ؛ القُدْنَى : جمَع قناة وهي الآبار التي ُتحفر في الأرض متنابعة ليستخرج ماؤها ويُسيح على وجه الأرض ، قال : وهـذا الجمع إنما يصح إذا جمعت القَناة على قَنَاً ، وجمع القَنا على قُنْنِيّ فَيكُونَ جِمعَ الجِمعِ ، فإنَّ فَعَلَة لم تجمع على فَتُعول. والقنَّاة : كَظيمة مُ تحفر تحت الأرض ، والجمع قُنْـيُّ . وَالْهُدُ هُدُ قَـنَاءُ الأَرْضُ أَي عَالَمُ بَوَاضَعُ المَاءُ. وقَـنَاةُ الظهر : التي تنتظم الفَقارَ . أَبُو بِكُو في قولهم

فلان صُلَـْبُ القَنَاةِ: معناه صُلـَـبُ القامةِ ، والقَنَاةُ عند العرب القامةُ ؛ وأنشد :

سِباط ُ البنانِ والعَرانِينِ والقَنا ، لطاف ُ الخُـُصورِ في مَامٍ وإكمال

أراد بالقنا القامات .

والقِنْو' : العِلَّاقَ ، والجمع القننوان والأقناه ؛ وقال :

> قىد أَبْصَرَتْ سُعْدَى بِهَا كَتَاثِلِي طويلةَ الأَقْنَاءِ والأَثَاكِلِ

وفي الحـديث: أنه خرج فرأى أقنناء مُعَلَّقة قننُو ﴿ منها حَشَف م القنو : العذق عا فه من الرطب ، وجمعه أقناء ، وقد تكرر في الحـديث . والقنا ، مقصور : مثل القنو . قال ابن سده : القنوُ والقنا الكياسة ، والقَنا ، بالفتح : لغة فيه ؛ عن أبي حنيفة ، والجمع من كل ذلك أقناء وقنوان وقنان ، قلمت الواوياء لقرب الكسرة ولم يعتـد الساكـن حاجزاً ، كسروا فعلًا على فعلان كما كسروا علمه فَعَلَا لاعْتَقَامِهَا عَلَى المعنى الواحد نحو بدل وبُدَلِ وشيَّهِ وشَّيَّهُ ، فكما كسروا فَعَلَّا على فعُلان نحو خَرَبِ وخرْبانِ وشَبَتْ وشْبِثْانِ كَذَلْكُ كَسروا علمه فعلًا فقالوا قنوان ، فالكسرة في قنو غير الكسرة في قننوان ، تلك وضعة للمناء وهـذه حادثة للجمع ، وأما السكون في هذه الطريقة أعـني سكون عين فعثلان فهو كسكون عين فعثل الذي هو واحد فعُلان الفظاً ، فمنسغى أن يكون غيره تقدراً لأن سكون عين فعلان شيء أحدثته الجمعية ، وإن كان بلفظ ماكان في الواحد ، ألا ترى أن سكون عـين شَبْثَانَ وَبِـر ْقَانَ غَيْرَ فَتَحَةُ عَيْنَ شَبِّتْ وَبِـرَ قُ ؟ فَكُمَّا أَنَّ هَذَىٰ مُخْلَفَانَ لَفَظّاً كَذَلكُ السَّكُونَانَ هَنَا مُخْلَفَانَ

تقديراً . الأزهري : قال الله تعالى : قِنْوان دانية " ، قال الزجاج : أي قريبة المُتناول . والقِنْو : الكباسة ، وهي القِنا أيضاً ، مقصور ، ومن قال قِنْو " فإنه يقول للاثنين قِنْوان ، بالكسر ، والجسع فينوان " ، بالكسر ، والجسع قُنْوان " ، بالضم ، ومثله صِنْو " وصِنْوان " . وشجرة قَنْواء : طويلة . ابن الأعرابي : والقناة البقرة الوحشية ؟ قال لبيد :

وقَنَاهِ ، تَبْغِي بِحَرْبَةَ عَهْداً مِن ضَبُوحٍ قَفَى عليه الحَبالُ

الفراء: أهل الحجاز يقولون قِنْوان ، وقيس قُنْوان، ومَي وَنَيْوان، وَمَيْم وَضَبَة قُنْيَان ؛ وأنشد :

ومالَ بِقُنْيَانٍ مِن البُسْرِ أَحْمَرًا

ويجتمعون فيقولون قِنْو وقَنْو ، ولا يقولون قِنْي ، ، قال : وكلب تقول قِنْيان ؛ قال قَـَيْسُ بن العَـيْزادِ الْهُدُكُى :

ِمَا هِيَ مَقْنَاةً"، أَنِيقَ" نَبَاتُهَا ، مِرَبِّ،فَتَهُواها المَخاصُ النَّوازِعُ

قال : معناه أي هي 'موافيقة لكل من نزلها ، من قوله : مُقاناة البياض بصُفْرة أي يوافق بياضها صفرتها . قال الأصعي : ولغة هذيل مَفْناة ، بالفاء . ابن السكيت . ما يُقانيني هذا الشيء وما يُقاميني أي ما يُوافقه . ما يُوافقه . هذا يقاني هذا أي يُوافقه . الأصعي : قانينت الشيء خلطته . وكل شيء خلطته فقد قاناه ؟ أبو فقد قاناه ؟ أبو الميش : ومنه قول امرىء القيس :

كبيك أر المُتقاناة ، البياض بصفرة ، عَدَاها أَنْهِ يَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التي هي أو "ل بيضة باضتها النعامة ، ثم قال : المقاناة البياض بصفرة أي التي قُوني بياضها بصفرة أي خلط بياضها بصفرة أي خلط بياضها بصفرة واللام من البكر وأضاف البكر إلى نعتها ؛ وقال غيره أراد كبيك ر الصد في المائقاناة البياض بصفرة لأن في الصدفة لونين من بياض وصفرة أضاف الدر اليها . أبو عبيد : المنقاناة في النسج خيط أبيض وخيط أسود . ابن بُور ج : المنقاناة خلط الصوف بالوبر وبالشعر من الغرل يؤلف بين ذلك ثم يبرم الليت: المنقاناة إشراب لون بلون ، يقال : قدوني هذا بذاك أي أشتر ب أحدهما بالآخر .

وأحمر قان : شديد الحمرة . وفي حديث أنس عن أبي بكر وصَبغه : فَعَلَّهُمَا بِالحِنَّاءُ والكَتَم حتى قَنَا لونها أي احمر . يقال : قَنَا لونها بَقْنُو قُنُوَّا ، وهو أحمر أقان .

التهذيب : يقال قانَى لك عيش ناعم أي دام َ ؛ وأنشد يصف فرساً :

قانَى له بالقَيْظ ظِلِّ بارِدْ، ونَصِيُّ ناعِجة ٍ ومَحُضْ 'مُنْقَعُ'

حتى إذا نَبَحَ الظِّبّاءُ بداله عِجَلُ ، كَأَحْمِرِةَالشَّرِيعَةِ أَرْبَعُ ١

العِجَل : جمع عِجلة ، وهي المزادة مَثْلُدُوثة أو مربوعة . وقانَى له الشيءُ أي دام .

ابن الأَعرابي: القُننا ادِّخار المـال. قال أَبو تراب: سمعت الحُـصَييِّ يقول هم لا يُفانون مالهم ولا يُقانونه أي ما يَقومون عليه.

ابن الأَّعْرَ ابي: تَقَنَّى فلان إذا اكتفى بنفقته ثم فَضَلَتُ فَضْلَةَ فَادَّخْرِهَا . وَاقْتَنَاءُ المَّالُ وَغَيْرِهُ : انتَّخَاذْهُ .

١ قوله « الشريمة » الذي في ع ج ل : الصرية .

وفي المثل: لا تقتن من كلب سوء عجروا. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا اقتناه فلم يترك له مالاً ولا ولدا أي اتخذه واصطفاه. يقال: قذاه يقذوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع. والمقناة: المتضحاة ، يهمز ولا يهمز ، وكذلك المتقندة . وقديت الجارية تقنني قينية ، على ما لم يسم فاعله، إذا مُنعَت من اللعب مع الصبيان وستر ت في اللبت ، ورواه الجوهري عن أبي سعيد عن أبي بحر بن الأزهر عن بندار عن ابن السكيت ، قال : وسألته عن فتليت الجارية تقنية فلم يعرفه . وأقناك عن فتليت ؛ عن المجري ؛ وأنشد :

َبِجُوعِ ُ إِذَا مَا جَاعَ فِي بَطَنْنِ غِيرِهِ ، وَبَرْ مِي إِذَا مَا الْجُوعِ ۚ أَقَـٰنَتَ ۚ مَقَاتِلُهُ

وأثبته ابن سيده في المعتل بالياء قال : على أن تنو أكثر من قني ، قال : لأني لم أعرف اشتقاقه ، وكانت اللام ياء أكثر منها واوآ .

والقُنْيانَ : فرس قرابة الضّبي ؛ وفيه يقول :

إذا القُنْيَانُ أَلْحَقَنِي بِفَوْمٍ فَلَم أَطْعَن ، فَشَلَ ۚ إِذَا بِنَانِي

وقَـناة ُ : واهٍ بالمدينة ؛ قال البُرْجُ بن مُسْهِر الطائي:

سَرَتْ من لِوَى المَـرُثُوتِ حتى تجاوزت إلى ، ودوني مِن قَـناةَ شجُونـُها

وفي الحديث : فنزلنا بِقَناة ، قال : هو وادٍ من أُودية المدينة عليه حَرَّثُ ومال وزُرُوع ، وقد يقال فيه وادي قَناة ، وهو غير مصروف . وقانية : موضع ؛ قال بشر بن أبي خازم :

> فَكُلْمِاً مَا قَصَرْتُ الطَّرْفَ عَنهم بِقَانِيةٍ ، وقد تَكَع النَّهارُ

وقَـنَوْ نَنَّى : موضع .

قها: أقبهي عن الطعام واقتبهي : ارتـد ت شهو ته عنه من غير مرض مثل أقبهم ، يقال للرجل القليل الطعم: قد أقبهم ، وقيل : هو أن يقدر عـلى الطعام فلا يأكله وإن كان مشتهياً له . وأقبهي عن الطعام إذا قدره فتركه وهو يَشْتَهه . وأقبهي الرجل إذا قل طُهُمته . وأقبهاه الشيء عن الطعام : كفة عنه أو زهد ه فيه . وقههي الرجل قبهياً : لم يشته الطعام . وقههي عن الشراب وأقبهي عنه : تركه . أبو السمح : المنقهي والآجِم الذي لا يشتهي الطعام من مرض أو غيره ؛ وأنشد شمر :

لِـكَالْمِسْكُ لِا يُقْهِي عن الْمِسْكِ ذائقه

ورجل قاه ِ: 'مختصِب في رحله . وعيش قاه ٍ: رَفه " .

والقَهَ أن عن أسماء النرجس ؛ عن أبي حنيفة ؛ قال ابن سيده : على أنه مجتمل أن يكون ذاهبها واورًا وهو مذكور في موضعه .

والقَهْوة: الحَمر، سميت بذلك لأنها تُقْهِي شاربها عن الطعام أي تذهب بشهوته، وفي التهذيب أي تُشبِعه؛ قال ابو الطّــَمان يذكر نساء:

فأصبَحْنَ قد أقشهَنِ عني ، كما أَبَتْ حياضَ الإمدان الميجان القوامع

وعيش قاه بينن القَهُو والقَهُوة : خَصِيب ، وهـذه يائية ووارية . الجوهري : النّاهِي الحَديد الفؤاد المُستطار ، قال الراجز :

> راحَت كما راحَ أبو رِثَالِ قاهِي الفُؤادِ دائبُ الإِجْفَالِ

قوا: الليث: القوّة من تأليف ق و ي ، ولكنها حملت على فُعُلة فأُدغمت الباء في الواو كراهية تغير الضمة،

والفعالة ُمنها قواية ''، يقال ذلك في الحَـزَ م ولا يقال في البَـدَن ؛ وأنشد :

ومالَ بأَعْناقِ الكَرَى غالِباتُها ، وإنتي على أمرِ القِوابةِ حازِمُ

قال : جعل مصدر القوي على فعالة ، وقد يتكلف الشعراء ذلك في الفعل اللازم . ابن سيده : القُوءَ نقيض الضعف ، والجمع قُوعًى وقوعًى . وقوله عز وجل : يا مجمى خُذ الكتاب بقُوءً ، أي بجد وعون من الله تعالى ، وهي القواية ، نادر ، إنما حكمه القواوة ، أو القواءة ، يكون ذلك في البدن والعقل ، وقد قوي فهو قوي وتقوعى واقتوى كذلك ،

#### وقُنُوءَ اللهِ بِهَا اقْتُنُو َيُنَا

وقَوْاهُ هُو . التهذيب : وقد قُـو يَ الرجل والضَّعيف يَقُــوَى قُوَّة فهو قَـوى وقَـوَّنْتُه أَنَا تَقَاّو بَهَ " وقاوَيْنَهُ فَقَوَيْنَهُ أَي غَلَبْتُه . ورجل شديد القُورَى أي شديد أَمْر الخَلَاق مُمَرُّه. وقال سبحانه وتعالى: شديد القُورَى ؛ قبل : هو جبريل ، عليه السلام . والقُنُوكى: جمع القُنُوءَ ، قال عز وجل لموسى حين كتب له الألواح: فخدها بقوَّة ؟ قال الزجاج: أي خدها بقُوَّة في دينك وحُبِيَّتك . ابن سنده : فَنَوَّى الله ضعفَك أي أَبِدُ النَّ مَكَانُ الضَّعَفُ قُنُوءً ، وحكى سببويه : هو يُقَوَّى أي 'يُرْمَى بذلك. وفرس مُقَاَّو : قوي ؟ ورجل 'مَقَاوِ : ذو دابة قَـَو بَّة. وأَقَـُو َى الرجلُ فهو مُقُو ِ إِذَا كَانَتَ إِدَابِتُهُ فَـُوبِيَّةً . يِقَالَ : فلانَ فَـُويُ مُقُورٍ ، فَالْقُومِي فِي نفسه ، والمُنتُمو ي في دابته . وفي الحديث أنه قال في غزوة تبوك: لا َنخِـْر ُجِـَنَّ معنا الأَ رَجِلَ مُقُورٍ أَي ذُو دابة قَـَو يَّة . ومنه حذيث الأسود بن زيــد في قوله عز وجل : وإنَّا لَـجَــُهِ عُ حاذِرُون ، قال : مُقُوون

مُؤْدُونَ أَي أَصِعَابِ دَوَابِ قَوَيِّــة كَامِلُو أَدَاهَ الحَربِ. والقَوِيُّ مِن الحَروف: مَا لَم يَكُن حَرف لبن. والقُوكِيُّ مِن الحَقِلِ؛ وأنشد ثعلب:

> وصاحبَيْنِ حازِمِ قُـُواهُما نَبَهْتُ ، والرُّقادُ قَدْ عَلاهُما ، إلى أَمُونَيْنِ فَعَدَّياهُما

أبو عمرو بن العلاء : الإقاواء أن تختلف حركات الروي ، فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . أبو عبيدة : الإقواء في عيوب الشعر نقصان الحرف من الفاصلة يعني من عَرَوض البيت ، وهو مشتق من قواء الحبل ، كأنه نقص قدواة من قدواه وهو مثل القطع في عروض الكامل ؛ وهو كقول الربيع بن زياد:

أَفْسَهُ مُدَّ مَقْتُلِ مَالِكُ بِنَ زُهُمَيْرِ تَرَوْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الأَطْمُهَارِ ؟

فنقَص من عَروضه قُنُوءٌ . والعَروض : وسط البيت.

وقال أبو عمرو الشيباني : الإقدواء اختـــلاف إعراب القَـوافي ؛ وكان يروي بيت الأعشى :

ما بالنها بالليل زالَ زُوالنُّها

بالرفع، ويقول: هذا إقدواء، قال: وهو عند الناس الإكفاء، وهو اختلاف إعراب القوافي، وقد أقدوى الشاعر إقدواء. ابن سيده: أقدوك في الشعر خالف بين قدوافيه، قال: هذا قول أهل اللغة. وقال الأخفش: الإقدواء رفع بيت وجر" آخر نحو قول الشاعر:

لا بَأْسَ بالقَوْمِ من ُطُولِ وَمَنْ عِظْهُمٍ ، حِسْمُ البِيغَالُ وأَحْلَامُ العَصَافيرِ ثم قال :

كَأْنَهُمْ قَصَبِ"، جُوف أَسافلُه، مُثَقَّبٌ نَفَخَت فيه الأَعاصيرُ

قال : وقد سبعت هذا من العرب كثيراً لا أحصى ، وقلّت قصيدة ينشدونها إلا وفيها إقنواء ثم لا يستنكرونه لأنه لا يكسر الشعر ، وأيضاً فإن كل بيت منها كأنه شعر على حياله . قال ابن جني : أما سمعه الإقواء عن العرب فبحيث لا يُرتاب به لكن ذلك في اجتاع الرفع مع الجر" ، فأما محالطة النصب لواحد منهما فقليل ، وذلك لمفارقة الألف الياء والواو ومشابهة كل واحدة منهما جميعاً أختها ؛ فمن ذلك قول الحرث بن حازة :

فَمَلَكُمْنا بِذَلِكَ النَّاسَ عَ حَتَى مَلَكَ المُنْذِرِ ثُبِنْ مَاهِ السَّمَاء

مع قوله 📜

آذَ نَدَنْنَا ﴿ بِبَيْنَهِا أَسْمَاءُ ﴾ ورُبُّ ثاو ٍ يُمِلُ مِنْهُ الثَّواءُ وقال آخر أَنشده أبو على :

رَأَيْتُكِ لا تُغْنِينَ عَنَيْ نَقْرَةً ، إذا اخْتَلَـٰفَت في الهَراوَى الدَّمامِكُ ، ويروى : الدَّمالِكُ .

فأشنهد لا آتيك ما دام تنضب بأد ضك ، أو صُلب العصا مِن رجالِك ومعنى هذا أن رجلًا واعدته امرأة فعثر عليها أهلها فضربوه بالعصِي فقال هذين البيتين ، ومثل هذا كثير، فأما دخول النصب مع أحدهما فقليل ؛ من ذلك ما أنشده أبو على :

> فَيَحْيَى كَان أَحْسَنَ مِنْكُ وَجُهَاً، وأَحْسَنَ فِي المُعَصَّفَرَةِ ارْتِدا آ ثم قال :

وفي فكنبي على كيميّن البكاء قال ابن جني : وقال أعرابي لأمدحن ً فلاناً ولأهجرنه ولَيْمُعْطِينَتِي ، فقال :

يا أَمْرَسَ الناسِ إذا مَرْسَتَه ، وأَضْرَسَ الناسِ إذا ضَرَّسْتَه ، وأَضْرَسَ الناسِ إذا فَقَسْنَه ، كالهِنْدُو انِيِّ إذا سَمْسْنَه كالهِنْدُو انِيِّ إذا سَمْسْنَه

وقال رجل من بني ربيعة لرجل وهبه شاة جَماداً: أَلَمْ تَرَنِيْ رَدَدْت على ابن بَكْر مُنبِحَتَه فَعَجَّلت الأَدَا آ

فقلت ُ لِشاتِهِ لمَّا أَتَتَنِي: رَمَاكِ اللهُ من شَاةٍ بداء!

وقال العلاء بن المِنهال الفَنَوِيّ في شريك بن عبدالله النخعي :

لَيْتَ أَبَا شَرِيكٍ كَانَ حَيْثًا ، فَيُقْصِرَ حِينَ يُبْصِرُه شَرِيكُ ، قوله « يا أمرس الناس النع » كذا بالاصل .

ويَتْرُكُ مِنْ تَدَرُّئِه علينا ، إذا قُـلناً له : هذا أَبُوكا

وقال آخر :

لا تَنْكِحَنَّ عَجُوزاً أو مُطْلَقة ، ولا يَسُوقَنَّها في حَبْلِك القَدَرُ الدولا يَسُوقَنَّها صَيْداً في حَبْلِك أو جَنبِة لحلك .

وإن أَتُو ْكَ وقالوا : إِنهَا نَصَفُ ْ ، فإن أَطْيَبَ نِصْفَيَهَا الذي غَبَرا وقال القُحَيف العُقَيْلي :

أتاني بالعقيق دُعاءً كَعْب ، فَحَنَ النَّبعُ والأَسلُ النَّهَالُ وجاءَتْ مِن أَباطِحها قُرْرَيْشُ ، كَسَيْلِ أَتِي بِيشة حين سالا

وقال آخر :

وإني بجَــَد الله لا واهِنُ القُورَى ،
ولم بَكُ قَــَوْمَي قَــَوْمَ سُوءٍ فأَخْشَعا
والني بجـَـَد الله لا ثـَـوْبَ عاجِز للمُنافِّةِ أَلَقَنَّعُ لَا تَــَوْبُ عَاجِز للمِن عَلَـدُرة أَلَقَنَّعُ لَا مَن عَلَـدُرة أَلَقَنَّعُ ومن ذلك ما أنشده ان الأعرابي :

قد أرْسَلُوني في الكواعِبِ راعِياً ، فَقَدْ ، وأبيراعِي الكواعِبِ،أفْرِسُ أَتَتْهُ ذَابِ ٌ لا يُبالينَ واعباً ،

وكُنْ سُواماً تَشْتَهِي أَن تُفَرُّسا

وأنشد ابن الأعرابي أيضاً :

عَشَيْتُ جَابَانَ حَتَى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ ، وكَادَ يَهْلُكُ لُولًا أَنهُ اطَّافًا

قُنُولًا بِالْبَانَ : فَلَيْمَلُحُقُ بِطِيِنَهُ ، نَوْمُ الضُّحَى بِمِدَ نَوْمِ اللَّيلِ إِسْرافُ وأنشد ابن الأعرابي أيضاً :

أَلَا يَا خَيْزَ يَا ابْنَةَ ۚ يَشُرُ ُ دَانِ ۗ ، أَبَى الحُـٰلَـٰقُومُ ۚ بَعْدَكِ لَا بِنَامِ ويروى : أثردانٍ .

وبَرْقُ للعَصِيدةِ لاحَ وَهَناً ، كَا تَشْقُنْتَ فِي القِدْرِ السَّناما

وقال: وكل هذه الأبيات قد أنشدنا كل بيت منها في موضعه. قال ابن جني: وفي الجملة إن الإقواء وإن كان عَيباً لاختلاف الصوت به فإنه قد كثر، قال: واحتج الأخفش لذلك بأن كل بيت شعر بوأسه وأن الإقواء لا يكسر الوزن ؛ قال: وزادني أبو علي في ذلك فقال إن حرف الوصل يزول في كثير من الإنشاد نحو قوله:

قِفَا نَبْكُ مِنْ ﴿ كُثْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزُلِ

سُقِيتِ الغَيْثُ أَيْتُهَا الحِيامِ وقوله:

كانت مباركة مِن الأيَّام

فلما كان حرف الوصل غير لازم لأن الوقف يُزيله لم المحفر باختلافه ، ولأجل ذلك ما قل الإقواء عنهم مع هاء الوصل ، ألا ترى أنه لا يمكن الوقوف دون هاء الوصل كما يمكن الوقوف على لام منزل ونحوه ? فلهذا قل جد آنى فو قول الأعشى :

ما بالنها بالليل ذال ذوالنها فيمن رفع . قال الأَخفش : قد سمعت بعض العرب يجعل الإقواء سناداً ؛ وقال الشاعر :

فيه سِناد" وإقبوات وتَحْرِيدُ

قال : فجعل الإقواء غير السناد كأنه ذهب بذلك إلى تضعيف قول من جعل الإقواء سناداً من العرب وجعله عيباً . قال: وللنابغة في هذا خبر مشهور ، وقد عيب قوله في الداليَّة المجرورة :

وبذاك خَبَّرَ نَا الغُدافُ الأسودُ

فعيب عليه ذلك فلم يفهمه ، فلما لم يفهمه أتي بمغنية فغنته : من آل مَيّة رائح م أو مُغثتَدي

ومدّت الوصل وأشبعته ثم قالت :

وبذاك خَبَّرنا الفُدافُ الأسودُ

ومَطَــَلــَت واو الوصل ، فلما أَحسَّه عرفه واعتذر منه وغيَّره فيما يقال إلى قوله :

وبذاك تَنْعَابُ الغُرابِ الأَسُودِ

وقال : دَخَــَـلْـُــَـُ بِنَثْرِبَ وَفِي شَعْرِي صَنْعَة ، ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب .

وافْتَوَى الشيءَ : اخْتَصَّه لنفسه . والتَّقَاوِي: تَزَايُد الشركاء .

والقي : القفر من الأرض ، أبدلوا الواو ياء طلباً للخفة ، وكسروا القاف لمجاورتها الياء . والقواء : كالقي ، همزته منقلبة عن واو . وأرض قواء وقواية ؛ الأخيرة نادرة : قَفْرة لا أحد فيها . وقال الفراء في قوله عز وجل : نحن جَعَلْناها تَـنـ كرة ومناعاً للمُقُونِ ، يقول : نحن جعلنا النار تذكرة لجهنم ومناعاً للمُقُونِ ، يقول : منفعة للمُسافرين إذا نزلوا بالأرض القي وهي القفر . وقال أبو عبيد : المُقوي الذي لا زاد معه ، يقال : أقنوك الرجل إذا نقد زاده . وروى أبو إسحق : المُقوي الذي ينزل بالقواء وهي الأرض الحالية . أبو عمرو : القواية بالقواء وهي الأرض الحالية . أبو عمرو : القواية

الأرض التي لم تُمْطَر . وقد قَوِيَ المطر يَقُوك إذا احْتِبَس ، وإغالم بدغم قَوِيَ وأدغمت قي الإختلاف الحرفين ، وهما متحركان ، وأدغمت في قولك لو يُتُ ليّاً وأصله لو يا ، مع اختلافهما ، لأن الأولى منهما ساكنة ، قلَبَنْتَها ياء وأدغمت . والقواء ، بالفتح : الأرض التي لم غطر بين أرضين عمطورتين . شير : قال بعضهم بلد مُقُو إذا لم يكن فيه مطر ، وبلد قاو ليس به أحد ، ابن شيل : المُتُوية الأرض التي لم يصبها مطر وليس بها كلا "، ولا يقال لها مُقُوية وبها يَبُس من يَبُس عام أول. والمُتُوية : المَلُساء التي ليس بها شيء مثل إقواء والمُتُوية : المَلُساء التي ليس بها شيء مثل إقواء الطاقي :

لا تَكْسَعَنَ بَعْدَها بالأغبار رِسْلًا، وإن خِفْتَ تَقاوِي الأَمْطار

قال: والتَّقاوي قِلَّته. وسنة قاوية ": قليلة الأمطار. ابن الأَّعرابي : أَقَنُوكَى إِذَا اسْتَغْنَى، وأَقْوى إِذَا الْمَتَغْنَى، وأَقْوى إِذَا الْعَقَرَ، وأَقَنُوكَى القوم إِذَا وقعوا في قِي مِن الأَرض. والقِي ": المُسْتَوية المُلَسَّاء، وهي الخُويّة أَيضاً. وأَقْوَى الرجل إِذَا نَزَلَ بالقفر . والقِي ": القفر ؟ قال العجاج:

وبَكْدُوْ نِياطُهُا نَطِيُّ ، قِيُّ تُناصِيها بلادٌ قِيُّ

وكذلك القَوا والقَواء ، بالمد والقصر . ومنزل قَواء: لا أَنْيِسَ به ؛ قال جرير :

> ألا حَيِّيا الرَّبْعُ القَواءُ وسَلَّمًا ، ورَبِّعاً كَجُنْمَانِ الحَمَامَةِ أَدْهُمَا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وبي رُخُصَ لَكُمْ في صَعيد الأَقْنُواء ؛ الأَقْنُواءُ : جمع قَـُواء وهــو

القفر الحالي من الأرض ، تريد أنها كانت سبب د'خصة التيمم لما ضاع عِقْدُها في السفر وطلبو. فأصبحوا وليس معهم ماء فنزلت آية التمهم ، والصَّعبد : الـ تراب . ودار" قَـُواء : خَـلاء ، وقد قَـو بَـت وأقـُو بَت . أبو عسدة : قَو بَت الدار قَوْرًا ، مقصور ، وأَقَوْرَتْ إقواءً إذا أَفَّفُرت وخَلَت . الفراء : أرض في وقد قَو بَتْ وأَقَاوَتْ قَوَالَةً وقَواً وقَواء . وفي حديث سَلَمُان : مَن صَلَتَى بِأَرْض قِي ۖ فأَذَّنَ وأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى خَلَّفَهُ مِن المَلائكة مَا لَا نُوكَى قُطُورُه ، وفي رواية : ما من مسلم يصلي بقيّ من الأرض؛ القي ، بالكسر والتشديد: فعل من القواء، وهي الأرض القَفْر الحالية . وأرض قَواء : لا أهل فيها ، والفعْــل أَقَـُورَت الأَرض وأَقَـُورَت الدار إِذَا خلت من أهلها ، واشتقاقه من القَواء. وأقَوْرَى القومُ: نزلوا في القَواء . الجوهري : وبات فــلان القَواء ، وبات الفَفْر إِذَا بات جائعاً على غير ُطَعْم ؛ وقال حاتم طيء :

وإني لأختارُ القَوا طاوِيَ الحَشَى ، 
مُعافَظَةً مِنْ أَنَّ بُقالَ لَـُثِيمُ

ابن بري: وحكى ابن ولاد عن الفراء قَواً مأخوذ من القي "، وأنشد ببت حاتم ؛ قال المهلي : لا معنى القي "، وأنشد ببت حاتم ؛ قال المهلي : لا معنى الأرض ههنا، وإغا القوا ههنا بمعنى الطورى . وأقدى الرجل : نفيد طعامه وفني زاده ؛ ومنه قوله تعالى: ومناعاً للمُقوين . وفي حديث سرية عبدالله بن جَحش: قال له المسلمون إنا قد أقويننا فأعطنا من الغنيمة أي نفيدت أزوادنا ، وهو أن يبقى مزوده قواء أي خالياً ؛ ومنه حديث الخيدري في سرية بني فزارة : إني قد أقوينت منذ ثلاث فخفت أن فغرارة : إني قد أقويت منذ ثلاث فخفت أن تحاطيمي الجيوع ؛ ومنه حديث الدعاء : وإن معادن إحسانك لا تقوى أي لا تخيد من الجوه ، بريد

بِهِ العطاء والإفتال . وأقنوى الرجل وأقنفرً وأرْمَــلَ إذا كان بأرض قَفْر ليس معه زاد . وأَقَـُوكَى إِذَا جَاعَ فَلَم بِكُن مِعِهُ شِيءٍ ، وَإِنْ كَانْ فِي بيته وسُطَ قومه . الأُصمعي : القُواء القَفْر ، والقيُّ من القَواء فعل منه مأخوذ ؛ قال أبو عبيد : كان بنبغي أن يكون قُوري ، فلما جاءت الياء كسرت القاف . وتقول : اشترى الشركاء شنشاً ثم اقْتَوَوْ ۚ أَي تَوْايِدُو ۚ حَتَّى بِلغَ غَايِةً ۚ ثَمْنُهُ . وفي حديث ان سىرىن : لم ىكن ىرى بأساً بالشَّركاء بتَقاوَوْنَ المتاع ببنهم فيمن نزيد ؟ التَّقاوي بين الشركاء : أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى بَبُلُنفوا غاية غنها . يقال : بيني وبين فلان ثوب فتكاو يناه أي أعطبته به ثمناً فأخذته أو أعطاني به ثمناً فأخذه . وفي حديث عطاء : سأَل عُبَيْدَ اللهِ بنَ عبد الله بن عُتْبة َ عن امرأة كان زوجها مملوكاً فاشترته ، فقــال : إن اقْتَوَ تُهُ فُرُ َّقُ بِلنهما وإنَّ أَعْتَقْتُهُ فَهِمَا عَلَى نَكَاحِهما أى إن استخدمته ، من القتو الحدمة ، وقد ذكر في موضعه من قَـنّا ؛ قال الزنخشري : هــو افْعَلُ من القَتْنُو الحِدمة كَارْعَوْكَي من الوَّعْوَى ، قال: إلا أَن فيه نظراً لأَن افتُعَلُّ لم يجيء متعدِّياً، قال : والذي سبعته اقتُتُوكي إذا صار خادماً ، قال: ويجوز أن بكون معناه افتتعَل من الاقتنواء معنى الاستخلاص ، فكنني به عن الاستخدام لأن من اقتوى عبدًا لا بُدُّ أَن يستخدمه ، قال : والمشهور عن أَيَّة الفقه أن المرأة إذا اشترت زوجها حرمت عليه من غير اشتراط خدمة ، قال : ولعل هـذا شيء اختص به عبيد الله . وروي عن مسروق أنه أوصى في جارية له : أَن قُولُوا لَيَنِي ۚ لَا تَقْتُو ُوهَا بِينَكُم وَلَكُنَ بمعوها ، إنى لم أغْشَها ولكني جلست منها مجلساً مــا أحبُ أن كيملس ولد لى ذلك المَجلس ، قال أبو

زيد : يقال إذا كان الغلام أو الجارية أو الدابة أو الدار أو السلمة بين الرجلين فقد يتقاو كانها ، وذلك إذا قرماها فقامت على ثمن ، فهما في الثقاوي سواء ، فإذا اشتراها أحد هما فهو المشتوي دون صاحبه فلا يكون اقشواؤهما وهي بينهما إلا أن تكون بين ثلاثة فأقول للاثنين من الثلاثة إذا اشتريا نصيب الثالث افتتو ياها وأقواهما البائع إقواء . والمشقوي البائع ، ولا المتقاوي إلا من البائع ، ولا المقتواء إلا من البائع ، ولا المتقاوي إلا من الشركاء ، ولا الاقتواء إلا بمن يشتري من الشركاء ، والذي يباع من العبد أو الجارية أو المدابة من اللهد ين تقاويا ، فأما في غير الشركاء ، فليس اقتواء ولا تقاوي ولا إقواء . قال ابن بري : فليس اقتواء ولا تقاوي ولا إقواء . قال ابن بري : أصله من التواء في السلمة إلا بين الشركاء ، قيل أصله من التواء في السلمة أقنوك غنها ؛ قال شر ، ويروى بيت ابن كاثوم :

## مَنِي كُنَّا لأَمَّكَ مُقْتَوِينا

أي متى اقتتو تنا أمنك فاشترتنا . وقال ابن شبيل : كان بيني وبين فلان ثوب فتتقاو بناه بيننا أي أعطيته ثمنا وأعطاني به هو فأخذه أحدنا . وقد اقتتو بنت منه الفلام الذي كان بيننا أي اشتريت منه نصيه . وقال الأسدي : القاوي الآخذ ، يقال : قاوه أي أعطه نصيه ؛ قال النظار الأسدي :

ويومَ النَّسارِ ويَوْمَ الجِفا دِ كَانُوا لَـنَا مُقْتَوِي المُقْتَوِينا

التهذيب: والعرب تقول للسُّقاة إذا كَرَعوا في دَلَّو مَكَانَ مَاء فَشَرَبُوا مَاءه قد تَقَاوَوْه ، وقد تقاوَيناً الدَّلُو تَقَاوِياً .

الأَصِعِي : مَن أَمْثالهم انقَطَع قُوكِيٌّ من قاوية إذا انقطع ما بين الرجلين أو وجَبت بَيْعَة لا تُسْتَقال؛

قال أبو منصور : والقاوية ُ هي البيضة ، سميت قاوية ً لأنها قَويت عن فَر خها . والقُوكي أ : الفَر خ الصغير ، تصغير قاو ، سمي قُوريّاً لأنه زايل البيضة فقويت عنه وقدوي عنها أي خسلا وخلَت ؟ ومثله : انْقضَت قائبة مدن قُوب ؟ أبو عمرو : القائبة ُ والقاوية ُ البيضة ، فإذا ثقبها الفرخ فخرج فهو القُوب ُ والقوية ُ البيضة ، فإذا ثقبها الفرخ فخرج فهو القُوب ُ والقوية . قال : والعرب تقول للد في

وقُوَّةُ : اسم وجل . وقَوْ : موضع ، وقيل : موضع بين فَيْدٍ والنَّباج ؛ وقال اسْرُ وُ القَيْس : سَمَا لَكَ مَشُوْقٌ بعدَما كان أَقْصَرا ، وحَلَّتُ سُلَيْمَى بطنَ قَوَّ فِعَرْ عَرَا

والقوقاة : صوت الدجاجة . وقو قين : مثل ضو ضين . ابن سيده : قو قيت الدجاجة تُقو في قيقاء وقو قاة وقو قاة صو تت عند البيض ، فهي مُقَو فية تأيي صاحت ، مثل دَهد ينت الحجر دهداء ودهداة ، على فَعلل فه فعللاً ، والياء مبدلة من واو لأنها بمزلة ضعض عت كر ر فيه الفاء والعين ؛ قال ابن سيده : وربما استعمل في الديك ؛ وحكاه السيرافي في الإنسان ، وبعضهم بهنز فيبدل الهنزة من الواو المنتوقة فيقول قو قات الدجاجة . ابن الأعرابي : القيقاءة والقيقاية ، الهنان : مشر بَة كالتلائلة ؛ وأنشد :

وشُرُ بُ بِقِيقاةً وأنتَ بَغيرُ ١

قصره الشاعر . والقيقاءة : القاع المستديرة في صلابة من الأرض إلى جانب سهل ، ومنهم من يقول قيقاة " ؛ قال رؤبة :

إذا جَرَى ، من آلِها الرَّقْراقِ ، رَيْقُ وضَحْضَاحٌ على القَيَاقِي

١ قوله «وشرب» هذا هو الصواب كما في التهذيب هنا وفي مادة بغر،
 وتصحف في ب غ ر من اللمان بسرت خطأ .

والقِيقاءة : الأرض الغُليظة ؛ وقوله :

وخَبُّ أَعْرِ افُ السُّفي على القِيَقُ

كأنه جمع قيقة ، وإنما هي قيقاة فحذفت ألفها ، قال : ومَن قال هي قيقة وجمعها قَيَاقٍ ، كما في بيت رؤبة ، كان له مخرج .

#### فصل الكاف

كأي: التهذيب عن ابن الأعرابي: كأى إذا أو جَع بالكلام.

كبا: روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما أحد عر ضن عليه الإسلام إلا كانت له عنده كبوة في غير أبي بكر فإنه لم يتتلعثم ، قال أبو عبيد : الكبوة مشل الوقفة تكون عند الشيء يكرهه الإنسان بدعى إليه أو يُواد منه كوقفة العاثو ، ومنه قيل : كبا الزاند فهو يتكبو إذا لم يغرج نارة ، والكبوة في غير هذا : السقوط للوجه ، كبا كبوا وكبوا سقط ، فهو كاب ابن سيده : كبا كبوا وكبوا انكب على وجهه ، يكون ذلك لكل ذي راوح . وكبا كبوا : يكون ذلك لكل ذي راوح . وكبا كبوا : عشر ؟ قال أبو ذويب بصف ثورا رمي فسقط :

فَكُمَّا كَمَا يَكُنْبُو فَنَيْقٌ تَادِزَ" بالخَبْتِ ، إلا أنه هُو َ أَبْرَعُ

وكبا بَخْبُو كَبُوءً إذا عَشَر. وفي ترجمة عنن : لكُلُّ جَواد كَبُوءً ، ولكل عالِم هَفُوهً ، ولكل صارِم نَبُوهً . وكبُو ًا الزَّندُ كَبُـواً وكُبُو ًا وكُبُو ًا وأكبَى الرجل وأكبَى الرجل إذا لم تخرج نارُ زنـده ، وأكباه صاحبه إذا دَخَن ولم يُورِ . وفي حديث أم سلمة : قالت لعنان لا تَقْدَ حَبْر الله عليه وسلم ، أكباها برَند كان رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكباها

أي عَطَّلها من القَدْح فلم يُورِ بها . والكابي : التراب الذي لا يستقر على وجه الأرض . و كبا البيت كَبُواً: كنسه . والكبا ، مقصور : الكناسة ، قال سيبويه : وقالوا في تثنيته كبوان ، يذهب إلى أن ألفها من الياء ، قال : وأما إمالتهم الكبا فليس لأن ألفها من الياء ، ولكن على التشبيه عا عال من الأفعال من ذوات الواو غو غزا ، والجمع أكباء مثل معتى وأمعاء ، والكبة مثله ، والجمع كبين . وفي المثل : لا تكونوا كاليهود تجمع أكباءها في مساجدها . وفي الحديث : لا تَشبَهوا باليهود تجمع الأكباء في دورها أي الكناسات . ويقال الكناسة تلقى بفناء البيت : كبا ، مقصور ، والأكباء الجمع والكباء بمدود فهو البيخور .

ويقال : كَبِّي ثوبه تكبية إذا بخيَّره .

وفي الحديث عن العباس أنه قال : قلت يا رسول الله إن و نشأ جلسوا فتذاكروا أحسابَهم فجعلوا مثكك مثل تخلة في كَبُوةٍ من الأَرض ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله خلق الحَــَلــُـق فجعلني في خيرهم ، ثم حين فَرَّقهم جعلني في خير الفَر يقين ، ثم جعلهم بُيُوتاً فجعلني في خير بيونهم ، فأنا خَيْر ُكم نفساً وخيركم بَيْتاً ؛ قال شمر : قوله في كَبُوه لم نسمع فيها من علمائنا شيئاً ، ولكنا سمعنا الكما والكُنبَة ، وهو الكُناسة والتراب الذي يُكُننس من البيت . وقال خالد : الكُنبينُ السِّرُ جِين ، والواحدة كُنية ". قال أبو منصور: الكُنبة الكناسة من الأسماء الناقصة ، أصلِها كُنْبُوة ، بضم الكاف مثل القُلةِ أَصلها قُـٰلـُوهَ ، والثُّمة أَصلها تُنبُوهَ ، ويقال للرُّبُوة كُبُوة " ، بالضم . قال : وقال الزنخشري الكب الكُناسة ، وجمعه أكنماء ، والكُنبة ُ بوزن قُـلـة ـ وظيُّمة نحوهـا ، وأصلها كيُّموة وعـلى الأصل جاء

الحديث ، قال : و كأن المحدث لم يضطه فجعلها كنوة ، بالفتح ، قال ابن الأثير : فإن صحت الرواية بها فوجهه أن تطلق الكبئوة ، وهي المرة الواحدة من الكسخ ، على الكساحة والكناسة . وقال أبو بكر : الكبا جمع كنية وهي البعر ، وقال : هي المتر بناة ، ويقال في جمع لنُعَة و كنية لنفين و كنين ؛ قال الكبيت :

وبالعَذَواتِ مَنْسِتُنَا نُضَادٌ ، ونَبْعٌ لا فَصَافِصُ فِي كُسِينا

أَرَاد : أَنَّا عرب نشأنا في نُنز ه البلاد ولسنا مجاضرة نَسَوُوا فِي القرى ؛ قال ابن بري : والعَدَوات جمع عَذاة وهي الأرض الطبة ، والفَصافص مي الرَّطبة. وأما كبُون في جمع كبة فالكبة '، عنــد ثعلب ، وآحدة الكيا وليس بلغة فيها ، فيكون كبة وكباً عِنْزَلَةَ لَيْنَةٍ وَلَدِّتَى . وقال ابن ولاد : الكبا القُماش ، بالكسر ، والكُبا ، بالضم ، جمع كُبة وهي البعر، وجمعها كُبُون في الرفع وكُبِين في النصب والجر ، فقد حصل من هذا أن الكبا والكبا الكناسة والزّبل، يكون مكسوراً ومضوماً ، فالمكسور جمع كبة والمضموم جمع كنبة ، وقد جاء عنهم الضم والكسر في كُنِّة ، فمن قال كبة ، بالكسر ، فجمعها كبون وكبين في الرفع والنصب، بكسر الكاف، ومن قال كُنية ، بالضم ، فجمعها كُنبُون وكبُون ، بضم الكاف وكسرها ، كقولك ثُنبون وثبون في جمع ثُنية ؛ وأما الكبا الذي جمعه الأكباء ، عنـــد ابن ولاد، فهو القُماش لا الكُناسة . وفي الحديث : أنَّ ناساً مِن الأنصار قالوا له إنَّا نسمع من قومـك إنما مثَلُ محمد كَمْثَلُ تَخْلَةُ تَنَيْنُتُ فِي كَمَّا ؛ قال : هي ، مالكسر والقصر ، الكناسة ، وجمعها أكنباء ؛ ومنه الحديث : قيل له أيننَ تَد فن ابنك ? قال : عند

فَرَ طِنا عَبَانَ بن مظَّمُونَ ، وكَانَ قَبُرَ عَبَانَ عَنْدَ كِبَا بني عَمْرُو بن عَوْفَ أي كُنّاستهم .

والكِباء ، بمدود : ضرب من العُود والدُّخْنَة ، وقال أبو حنيفة : هو العود المُنتَبَخِّر به ؛ قال امرؤ القبس: وباناً وألويتًا ، من الهند ، ذاكِيًا ، ورَندًا ولَمُنتَى والكِماء المُقَتَّرا ا

والكُنبة ': كالكِباء ؛ عن اللحياني ، قال : والجمع كُباً . وقد كَبَّى ثوبه ، بالتشديد ، أي بختره . وتَكَبَّت المرأة على المِجمر : أكبَّت عليه بثوبها . وتكبَّى واكتبَى إذا تبخر بالعود ؛ قال أبو دواد:

يَكْنَبَيِنَ اليَنْجُوجَ فِي كُبْةِ المَشْ نَى ، وبُلْهُ أَحْلامُهُنَ وَسِامٌ ٢

أَي يَتَسَخَّرُ فَ اليَنْجُوجِ ، وهو العُود ، وكُبَهُ الشَّنَاه : شدّة ضرره ، وقوله : بُلْه أحلامهن أراد أنهن غافلات عن الحَنَى والحِبِّ .

و كَبَت النار : علاها الرّ ماد وتحتها الجبر . ويقال : فلان كابي الرماد أي عظيم منتفضه ينهال أي أنه صاحب طعام كثير . ويقال : فار كابية " إذا غطّاها الرماد والجبر تحتها ، ويقال في مثل : الهابي شر من الكابي ؟ قال : والكابي الفحم الذي قد ضبدت فاره فكبا أي خكلا من النار كما يقال كبا الزّند إذا لم يخرج منه فار ؟ والهابي : الرماد الذي تر في حديث جرير : يخرج منه فار ؟ والهابي : الرماد الذي تر في حديث جرير : خلق الله الأرض السُقلكي من الزبد الجُنهاء والهاء الكنباء ؟ قال القتيي : الماء الكنباء هو العظيم العالي ، ومنه يقال : فلان كابي الرّ ماد أي عظيم الرماد . وكبا ومنه يقال : فلان كابي الرّ ماد أي عظيم الرماد . وكبا رد خطأ .

الفَرسُ إِذَا رَبَا وَانْتَفَحْ ﴾ المعنى أنه خلقها مــن زَبَد اجتمع للماء وتكاثف في جنّبات الماء ومن الماء العظيم، وجعله الزمخشري حديثاً مرفوعاً . وكُنَّبا النَّارُ : أَلْقَى عليها الرّماد . وكبا الجَمْرُ : ارتفع ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول أبي عار م الكلابي في خبر له ثم أرَّ ثنْت ناري ثم أو ْقَـد ْت ْ حتى دفئَت ْ حَظيرتي وكبا جَمرها أي كبا جَمْر ناري . وخَبَتِ النارُ أي سكن لهبها ، وكَـبَت إذا غطَّاها الرَّماد والجمر تحته ، وهَمَدت إذا طَفئَت ولم يبق منها شيء البتة . وعُلْمة كابنة : فيها لنن علمها رَغْوة ، وكَسُوثت الشيء إذا كسَعْتُ ، وكَبَوْت الكُوز وغيره: صَيَبْت ما فيه . وكبا الإناءَ كَبُورًا : صبُّ ما فيه. وكَبَا لون ُ الصبح والشمس : أظلم . وكَبا لونُه : كَمَد . وكَبَّا وجهُه : تَغيُّر ، والاسم من ذلك كله الكَبُوهُ . وأكبى وَجَهُمه : غَيْره ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لا يَعْلَبِ ُ الجَهَلُ حِلْمِي عند مَقَدُرَهُ ۗ ، ولا العظيمة ُ من ذي الظُّعْنَ تُكْتَبِينِي

وفي حديث أبي موسى : فشق عليه حتى كبا وجهه أي رَبا وانتفخ من الفَيْظ . يقال : كبا الفرسُ يكبو إذا انتفخ وربا ، وكبا الغبارُ إذا ارتفع . ورجل كابي اللون : عليه عَبَرة . وكبا الغبار إذا لم يَطر ولم يتحرك . ويقال : غبار كاب أي ضخم ؛ قال ربيعة الأسدى :

أَهْوَى لَمَا نَحْتَ العَجاجِ بِطَعْنَةٍ ، والحَيْلُ تَرَدِي فِي الغُبَادِ الْكَابِي

والكَبْوة : الفَبَرَةُ كَالْمَبْوَة . وَكُبَا الفرس كَبْواً: لم يَعْرَق . وَكُبَا الفرس يَكْبُو إِذَا رَبَا وَانتفَحْ مَنْ فَرَقَ أَوْ عَدُورٍ ؟ قَالَ العَجَاجِ :

## جَرَى ابنُ لَـيْلَى جِرِيْةَ السَّبُوحِ، جِرِيْهَ لا كابِ ولا أنوحِ

الليث: الفرس الكابي الذي إذا أعيا قام فلم يتحرك من الإعياء. وكبا الفرس إذا حُنيذً بالجِلال فلم يتعرق. أبو عمرو: إذا حَنَذْتَ الفرس فلم يعرق قيـل كبا الفرس ، وكذلك إذا كَنَمْتُ الرَّبُورَ.

كتا: الكَنْوُ: مقادبة الخطو، وقد كتا. ابن الأعرابي: أكثني إذا غَلاً على عدوّ.

الليث . اكتُتُوثَى الرجلُ فهو يَكْتَوَتَى إذا بالغ في صفة نفسه من غير فعل ولا عمل ، وعند العمل يَكْتَوَتَى أَي كَأَنه يَنْقَمِع . واكتوتَى إذا تَتَعْتَم .

كثا: الكُنْوة: التراب المجتمع كالجُنْوة، وكُنْوة، اللهن كَكُنْوة، وهو الحاثر المجتمع عليه. وكُنْوة: اللهن كَكُنْأَته، وهو الحاثر المجتمع عليه. وكُنْوة، اسم رجل؛ عن ابن الأعرابي. قال ابن سيده: أواه سمي بها. وأبو كُنُوة، شاعر. الجوهري: وكَنْوة، بالفتح، اسم أم شاعر وهو زيد بن كَنْوة؛ وهـو القائل:

أَلَا إِنَّ قَـُوْمِي لَا تُلْلَطُ قُدُورُهُم ، ولَكِيْنُمَا أَبُوقَدُنَ بِالعَدْرِاتِ

أي لا يسترون قـُــدورهم وإنمــا يجعلونها في أفـُـنـية دورهم لتظهر .

والكتا ، مقصور : شجر مثل شجر الغُبَيْراء سواء في كل شيء إلا أنه لا ربيح له ، وله أيضاً ثمرة مثل صفار ثمر الغُبَيْراء قبل أن يحبر " ؛ حكاه أبو حنيفة . قال ابن سيده : وهو بالواو لأنا لا نعرف في الكلام ك ث ي . والكتاءة ، بمدودة مؤنثة بالهاء : جر جير البر ؛ عنه أيضاً ، قال : وقال أعرابي هـو الكتاة ، مقصور . أيضاً ، قال : وقال أعرابي هـو الكتاة ، مقصور . نخ الغاموس .

أبو مالك : الكثاة بلا همز وكثنى كثير وهـو الأيمُهان والنَّهَ و الجر جيركله بمعنى واحد . وزيد ابن كثيوة كأنه في الأصل كثناة فترك همزه فقيل كثيوة . وكثوكى : امم رجل ، قيل إنه امم أبي صالع ، عليه السلام .

كحا: الأزهري عن ابن الأعرابي: كما إذا فَسَد ، قال: وهُو حرف غريب.

كدا : كَـدَت الأرض تَكَدُّو كَدُّواً وكُدُّواً ، فهي كادية الله أبطأ نباتها ؛ وأنشد أبو زيد :

عَقْرِ العَقِيلَةِ مِن مالي، إذا أَمِنَتُ عَقَائُلُ المَالَ عَقْرَ المُصْرِخِ الكَادِي

الكادي : البطىء الحيومن الماء . وكدا الزرع وغيره من النبات : ساءت نستَته . وكداه البرد ُ : ردَّه في الأرض . وكَدَوْتُ وجه الرجل أكْدُوه كَدُواً إذا خَدَشته . والكُدُّنة والكاديةُ : الشدَّة من الدهر . والكُدُّية : الأرض المرتفعة ، وقبل : هو شيء صُلب من الحجارة والطين . والكُدُّية : الأرض الفـليظة ، وقبل : الأرض الصلبة ، وقبل : هي الصَّفاة العظمة الشديدة . والكنابة : الارتفاع من الأرض . والكُدُّية : صَلابة تـكون في الأرض . وأصابَ الزرعَ بَوَدُ فَكَـداه أَي ردَّه في الأرض. ويقـال أيضاً : أصابتهم كنَّد به وكادية من البرد ، والكنَّدية ' كلُّ ما جُمع من طعام أو تراب أو نحوه فجعل كُنْبة، وهي الكُداية' والكُداة \ أيضاً. وحفَر فأكُدَى إذا بلغ الصلب وصادَف كُندُنة . وسأله فأكدَى أي وجده كالكندية ؛ عن ابن الأعرابي . قال ابن سيده: وكان قياس هـذا أن يقال فأكداه ولكن هكذا ١ قوله « والكداة » كذا ضبط في الاصل ، وفي شرح القاموس

حكاه . ويقال : أكندَى أي ألَح في المسألة ؛ وأنشد :

تَضَنُ فَنُعْفِيها، إن الدار ُ ساعَفَت ، فلا نحن ُ نُكلِّدِيها ، ولا هي تَبْذُلُ

ويقال: لا يُحَدِيك سُؤالي أَي لا يُلحُ عليك، وقوله: فلا نحن نُكِحها أَي فلا نحن نُكِح عليها. وتقول: لا يُحَدِيك سؤالي أَي لا يُلح عليك سؤالي؟ وقالت خنساه:

فَتَى الفِتْيَانِ مَا بَلَغُوا مَدَاهُ، ولا يُكَدِي، إذا بَلَغَتُ كُداها

أي لا يَقطع عطاءه ولا 'يمسك عنه إذا قَطَعَ غـيره وأمسك .

وضِباب الكُدا: سميت بذلك لأن الضّباب مُولعة بحفر الكُدا، وبقال ضَبُّ كُدْية ، وجمعها كُداً. وأكّدك الرجل : قل خيره ، وقيل : المنْكندي من الرجال الذي لا يَشُوب له مال ولا يَشْمِي ، وقد أكْدك ؟ أنشد ثعلب :

وأَصْبَحَتِ الزُّوْارُ بَعدكَ أَمْحَلُـُوا ، وأَكَـٰدِيَ باغِي الخَيْرِ وانْقَطَعَ السَّفْرُ ،

وأكد ين الرجل عن الشيء: رددته عنه . ويقال للرجل عند قهر صاحبه له : أكندت أظفارك . وأكدى الرجل وأكدى المطر : قل ونكيد . وكدى الرجل يكدي وأكدى : قل عطاءه ، وقيل : بخل . وفي التنزيل العزيز: وأعطى قليلا وأكدى ؛ قيل أي وقطع القليل إ قال الفراء: أكندى أمسك من العظية وقبطع ، وقال الزجاج: معنى أكندى قطع ، وأصله من الحفر في البنر ، يقال للحافر إذا بلغ في حفر البئر إلى حجر لا يُمكنه من الحفر : قد بلغ إلى البئر ، وعند ذلك يَقطع الحفر . التهذيب : ويقال الكدية ، وعند ذلك يَقطع الحفر . التهذيب : ويقال

الكِدا ، بكسر الكاف ، القطع من قولك أعطى قليلًا وأكدى أي قطع . والكَدا : المنع ؛ قال الطرماح :

بَلْتَى ثُم لَم نَمْلُكُ مَقَادِيرٌ سُدُّيْتُ لنا من كَدَا هِنْدٍ ، عَلَى فِلْتَهِ النَّمْدِ

أبو عمرو : أكُدرَى منع ، وأكدى قطع ، وأكدى إذا انقطع ، وأكُـدَى النَّبْتِ إذا قَصُر من البود ، وأكندَى العامُ إذا أُجِدَبَ ، وأكندَى إذا بلغ الكندا ، وهي الصحراء ، وأكندَى الحافر إذا حَفَر فبلغ الكُندا ، وهي الصخور ، ولا يمكنه أن مجفر . وكد يَتْ أَصابعه أي كَلَّتْ من الحفر . وفي حديث الخندق : فعَرَضَت فيه كُدُّية فأَخَـذ المِسْعاة ثم سمَّى وضرب ؛ الكُدُّيةُ : قطعـة غليظة صُلَّمة لا يعمل فنها الفأس؛ ومنه حديث عَائشة تصف أَباها ، رضى الله عنهما : سَبَق إِذْ وَ نَكْنُتُم وَنَجَح إِذْ أَكُدُ يُتِم أَي طَفُو إِذْ خَبِتُم وَلَمْ تَنَظُّفُو ُوا ، وأصله من حافر البئر ينتهي إلى كُدَّية فـلا يمكنه الحفر فيتركه ؛ ومنه : أنَّ فاطمة ، رضى الله عنها ، خرجت في تُعَزِّية بعض جيرانها ، فلما انصرفت قال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لعلـك بَلَـَفْت معهم الكُندَى ، أراد المَـقابرَ ، وذلك لأنه كانت مَقابِـر ُهُم في مواضع صُلْبُهُ ، وهي جـمـع کندية ، ويروى بالراء ، وسيحيء . ابن الأعرابي : أكندَى افْتَتَقَر بعد غنتی ، وأكْدُى قَمَى ۚ خَلَاتُه ، وأكَّدُى المَمْدِن لم يتكوَّن فيه جوهر . وبَلَخ الناسُ كُدُّيةَ فلان إذا أعطـَى ثم مَـنع وأمسـَك .

وكدي الجرثو'، بالكسر، يَكَدُى كَدَاً : وهو ا قوله « الكدا بكسر الكاف الله » كذا في الاصل ، وعبارة القاموس : والكداء ككساء المذم والقطم، وعبارة التكملة : وقال ابن الانباري الكداء، بالكسر والمد : القطم.

داء يأخذ الجراء خاصة يصيبها منه قَي، وسُعال حتى أيحُوكَى ما بَين عينيه فيذهب. شمر : كَدِيَ الكاب كَدًا إذا نَشِب العظم في حَلْقه ، ويقال : كَدِيَ بالعظم إذا غَصَ به ؛ حكاه عنه ابن شميل . وكدي الفصيل كَدًا إذا شرب اللبن ففسد جَوْفه . ومِسْك كَدِي : لا واتَحة له .

والمُنكِّدية من النساء: الرَّتْقاء. وما كَدَاكُ عَني أَى ما حَدَسُكُ وشَعْلُكُ .

و كُدَيُّ و كَدَاء: موضعان، وقيل: هما جبلان بمكة، وقد قيل كَدَاً، بالقصر؛ قال ابن قيس الرُّقَيَّـاتِ:

أنتَ انُ مُعْتَلَجِ البِطا ح كُدُيّها وكَدَائِها ا

ابن الأنباري : كَداء ، ممدود ، جبل بمكة ، وقال غيره : كداً جبل آخر ؛ وقال حسان بن ثابت :

عَدِمْنَا خَيْلَنَا ، إِن لَمْ تَرَوْهَا تَثْيُورُ النَّقْعَ ، مَوْعِدُهَا كَدَاء

وقال بشير بن عبـد الرحمن بن كعب بن مالـك الأنصارى :

فسَلِ الناسَ ، لا أبا لَكَ ! عَنَا يومَ سالَت بالمُعْلِمِينَ كَداء

قال : وكذلك كُدكيُّ ؛ قال ابن قَيَسِ الرُّقَيِّات : أَقَـٰفُرَتُ بعدَ عبد شَمْسٍ كَداء ، فَكُدُيُّ فَالرِّكُنُ فَالبَطْحاء

وفي الحديث: أنه دخل مكة عام الفتح من كدا، ودخل في العُمرة من كدًى، وقد روي بالشك في الدخول والحروج على اختلاف الروايات وتكرارها. وقد « انت ابن النع » في التكملة : وقال عبيد الله بن قبس الرقات عدم عبد الملك بن مروان :

ما المر المؤمني ن لمدحتي وثنائها ، انت ابن ممتلج البطا ح كديها وكدائهــــا

وكداء، بالفتح والمد": الثنية العليا بمكة بما يلي المقابر، وهو المَعْلَمَى . وكُداً ، بالضم والقصر : الثنية السفلى مما يلي باب العمرة ، وأما كُدَيَّ ، بالضم وتشديد الياء، فهو موضع بأسفل مكة ، شرفها الله تعالى . ابن الأعرابي : دَكا إذا سَمِن وكدا إذا قطع .

كذا: ابن الأعرابي: أكدنى الشيء إذا احبر"، وأكذى الرجل إذا احبر" لونه من خَجَل أو فَرَع، ووأيته كاذياً اكركا أي أحبر ، قال : والكاذي والجرويال البقم ، وقال غيره : الكاذي ضرب من الحبوب يجعل الأدهان معروف ، والكاذي ضرب من الحبوب يجعل في الشراب فيشد"ده .

اللبث : العرب تقول كذا وكذا ، كافِهما كاف التشبيه وذا اسم يشار به ، وهو مذكور في موضعه. الجوهري: قولهم كـذا كناية عن الشيء ، تقول فَعَلْت كـذا وكذا يكون كنابة عن العدد فتنصب ما بعده على التمييز ، تقول : له عندي كذا وكذا درهماً ، كما تقول له عندی عشرون درهماً . و فی الحدیث : نجيء أنا وأمتى يوم القيامة على كذا وكذا ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم كأن الراوي شك في اللفظ فكنى عنه بكذا وكذا ، وهي من ألفاظ الكنايات مثل كَنْتَ وَكُنْتَ ، ومعناه مثل ذا ، ويُكنى بها عن المجهول وعما لا بواد التصريح به ؛ قال أبو موسى : المحفوظ في هذا الحديث نجيء أنا وأمتى على كوم أو لفظ يؤدّي هذا المعنى . وفي حديث عمر : كـذاك لا تَذْعَر ُواْ علينا إبلَـنا أي حَسَبْكُم ، وتقديره دُعْ فعْلَكُ وأمرَكُ كَذَاكُ ، والكاف الأولى والآخرة زائدتان للتشبيه والخطاب والاسم ذا ، واستعملوا ١ قوله α كاذياً النع α الكاذي بمنى الاحمر وغيره ، لم يضبط في سائر الاصول التي بأيدينا إلا كما ترى ، لكن عبارة التكملة : الكاذي ، بتشديد الياء ، من نبات بلاد عمان وهو الذي يطب به الدهن الذي يقال له الكاذي ، ووصفت ذلك النبات .

الكلمة كلها استعمال الاسم الواحد في غير هذا المعنى. يقال : رجل كذاك أي خسيس". واشتر لي غلاماً ولا تشره كذاك أي دنيئاً ، وقيل : حقيقة كذاك أي مثل ذاك، ومعناه الزم ما أنت عليه ولا تتجاوزه، والكاف الأولى منصوبة الموضع بالفعل المضر . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه ، يوم بَدُو : يا نبي الله كذاك أي حسنبُك الدُّعاء فإن الله مُنجز لك ما وعدك .

كوا: الكرووة والكراء: أجر المستأجر ، كاراه مكاراة وكراء واكتراه وأكراني دابته وداره ، مكاراة وكالاسم الكروو و بغير هاء ؛ عن اللحياني ، وكذلك الكروة و والكروة ، والكراء بمدود لأنه مصدر كاريت ، والدليل على ذلك أنك تقول رجل مكاد، ومناعِل إنما هو من فاعلت ، وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكري كروته ، بالكسر ؛ وقول جرير:

لَحِفْتُ وأَصْعَابِي على كُلُّ حُرُّ ۚ مَرُ ُوحٍ ، تُبارِي الأَحْسَسِيُّ المُكَارِيا

ويروى: الأحمشي ، أراد ظل الناقة شبهه بالمكاري ؛ قال ابن بري : كذا فسر الأحمشي في الشعر بأنه ظل الناقة . والمُكاري : الذي يَكُر و بيده في مشيه ، ويروى الأحمسي منسوب إلى أحمس رجل من بحيلة . والمُسكاري على هذا الحادي ، قال : والمُسكاري على هذا الحادي ، قال : لاجتاع الساكنين ، تقول هـؤلاء المُكارون ، سقطت الياء للحتاع الساكنين ، تقول هـؤلاء المُكارين بالتشديد ، وإذا ألى المُكارين ، ولا تقل المُكارين بالتشديد ، وإذا أضفت المُكارين ، ولا تقل المُكارين بالتشديد ، وإذا مقوحة مشددة ، وكذلك الجمع تقول هؤلاء مكاري ، بياء مماري ، سقطت نون الجمع للإضافة وقلبت الواو

ياء وفَتَحْت ياءك وأدغمت لأَن قبلها ساكناً ، وهذان مُكارياي تفتح ياءك ، وكذلك القول في قاضي ورامي ونحدهما . والمُكاري والكري : الذي يُكريك دابته ، والجمع أكرياء ، لا يكسر على غير ذلك . وأكريت الدار فهي مُكراة والبيت مُكراة .

والكَرِيُّ ، على فَعيِل : المُكارِي ؛ وقال عُذافِر الكَندى :

#### ولا أعودُ بعدها كَرِيّا، أمارِسُ الكَهْلةَ والصَّبيَّا

ويقال: أكثرى الكري ظهره. والكري أيضاً: المنكتري. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: أن امر أه محرمة سألته فقالت أشرت إلى أر نَب فرماها الكري و الكري الكري الكري الدي يكري دابته، فعيل بعضى مفعيل. يقال: أكثرى دابته فهو مكثر وكري ، وقد يقع على المنكتري فعيل بعنى مفعيل ، والمراد الأول . وفي حديث أبي السليل: الناس يزعمون أن الكري لا حج له . والكري : الذي أكريته بعيرك ، ويكون الكري والذي يُكربك بعيره فأنا كريك وأنت كربتي ؛ الذي أكريك بعيره فأنا كريك وأنت كربتي ؛

#### كريُّه ما يُطنعيم الكُريّا ، بالليلي، إلا جر جراً مُقليبًا

ابن السكيت : أكثرك الكري ظهره أيكثريه إكثراء . ويقال : أعط الكري كو و ته ؛ حكاها أبو ذيد . ابن السكيت: هو الكرال محدود لأنه مصدر كاريت ، والدليل على ذلك أنك تقول رجل مكار مفاعل، وهو من ذوات الواو. ويقال : اكتر ينت أ

منه دابّة واسْتَكِنْرَيْتُها فأكثرانِيها إكثراء، ويقال للأَجرة نفسها كراء أيضاً .

وكرا الأرض كر وا : حفرها وهو من ذوات الواو والياء . وفي حديث فاطبة ، رضي الله عنها : أنها خرجت تُعزَّي قوماً ، فلما انصرفت قال لها : لعكك بُغت معهم الكرري ? قالت : معاد الله ! هكذا جاء في رواية بالراء ، وهي القبور جمع كر يق أو كر و تها إذا أو كر و ه ، من كر يت الأرض وكر و تها إذا حفرتها كالحنفرة ؛ ومنه الحديث : أن الأنصار سألوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في نهر يكر ونه لمم سينحا أي يتحفر ونه وينخر جون طينه . وكر البر لمم سينحا أي يتحفر ونه وينخر جون طينه . وكر البر كر وا : طواها بالشجر . وكر وت البر كر وا إذا طويتها بالشجر وعر شنتها بالحشب وطويتها بالحجارة ، وقيل : المركز وق من الآبار المطوية بالعر فتج والشام والسبك .

و كرا الغلام أيكور و كرواً إذا لعب بالكرة. و كرواً الغلام أيكورة كرواً إذا لعب بالكرة . و كروات بها إذا ضربت بها ولتعبت بها . ابن سيده : والكرة معروفة ، وهي ما أدرات من شيء. و كرا الكراة كروا : لعب بها ؟ قال المسك بن علس :

## مَرِحَت بَدَاهَ للنَّجَاء ، كَأَمَا تَكُثرُو بِكَفَي لاعِبٍ فِي صاعِ

والصاع': المطمئن من الأرض كالحُنفرة. ابن الأعرابي: كرك النهر يكثريه إذا نقص تقنّه ، وقيل : كريت النهر كرياً إذا حفرته . والكرة': التي يُلعَب' بها ، أصلها كر وة فعذفت الواو ، كما قالوا قُلة "لتي يُلعب بها ، والأصل قُلنوة "، وجسع الكرة كرات وكرون . الجوهري : الكرة' التي تضرب بالصواليجان وأصلها كرود، والهاء مثال فَعَلان في حال اعتلال اللام إلى مثال فَعال ،

والجمع كراوين ُ ، كما قالوا وراشِين ُ ؛ وأنشد بعض البغداديين في صفة صقر لدلم العَبْشَمي وكنيت أبو عِوض ، وتجمع على كُرين وكِرينَ أيضاً ، بالكسر، وكُراتٍ ؛ وَقَالَتَ لَيْلِي الْأَخْيِلَةِ تَصْفَ قَطَاةً تَدَلَّتُ على فراخها :

تَدَلَّت على حُصِّ ظماءِ كأنها كُراتُ غُلامٍ في كساءِ مُؤَرْنَبِ وبروى: حُصَّ الرؤوس كأنها ؛ قال : وشاهد كُرن قول الآخرا :

> يْدَهْدِ بِنِ الرُّؤُوسَ كَمَا يُدَهُّدي حَزاورة م بأيديها ، الكُرينا

ويجمع أيضاً على أكررٍ ، وأصله 'وكر" مقلوب اللام إلى موضع الفاء ، ثم أبدلت الواو همزة لانضمامها . وكَرَوْتُ الأَمر وكَرَبْته : أَعَدَّتُه مرة بعــد أُخرى . وكرَت الدابة كروواً : أمرعت . والكُرُورُ: أَن يَخْسِط بِيدِه فِي استقامة لا يَفْسُلُها نحو بطنه ، وهو من عنوب الحيل بكون خلَّقة ، وقد كَرَى الفرسُ كَرُورٌ وكَرَت المرأةُ في مشْيَتُهَا تَكُنُّرُو كُرُواً . والكَرَا : الفَحَجُ في الساقين والفخذى، وقيل: هو دقيَّة الساقين والذِّراعين، امرأة كُرُ واءُ وقد كُر بِنت كُراً، وقيل: الكُرُ واء المرأة الدقيقة الساقين. أبو بكر : الكَرا دقَّـة ُ الساقين ، مقصور يكتب بالألف ، يقال : رجل أكثرى وامرأة كرواء ؟ وقال :

لنست بكر واء، ولكن خد لم، ولا بزَّلاً ، ولكن سُنهُم

قال ان بري : صوابه أن ترفع قافيته ؛ وبعدهما : ولا بكَمَلاء ، ولكن زُرْ قُهُم

والكُرَوان ، بالتحريك : طائر ويدعى الحجل والقبيج ، وجمعه كر وَان ، صحت الواو فيه لئلا يصير مسن ۱ هو عمرو بن كاثوم .

عَنَ له أَعْرَفُ ضافي العُثْنُونُ ، داهية صل صفاً در خمين ، حَمَّفُ الحُبَارَيَاتِ والكُرَاوِينُ

زغب :

والأنش كَرَوانة ، والذكر منها الكرا، بالألف؛ قال مدرك بن حصن الأسدي :

> مَا كَرَواناً صُكُ فَاكْمُأَنَّا ، فَشَنَّ بالسَّلْحِ ، فلمَّا سَنًّا ، كِلُ الدُّنابي عَبَساً مُبِينًا

قالوا: أراد به الحُماري مَصْحَلُه البازي فستَّقبه بسكنجه ، ويقال له الكثر كي ، ويقال له إذا صيد : أَطُورٌ قُ كُوا أَطُورٌ قُ كُوا إِن النَّعَامُ فِي القُوى ، والجمع كر وان ، بكسر الكاف ، على غير قياس ، كما إذا جمعت الوكرشان قلت ورشان"، وهو جمع بجذف الزوائد ، كأنهم جمعُـوا كَرَّا مثــل أخ وإخْوان . والكَرا : لفة في الكَرَوان ؛ أنشد الأصمعي للفرزدق:

على حين أن وكين وابيض مسعلى ، وأطنرَ قُ إطراق الكرا من أحاربه ١

ابن سيده : وفي المثل أطر قُ كُوا إنَّ النَّعامَ في القُرى ؛ غيره : يضرب مثلًا للرجل يُخْدَعُ بكلام يُلَطُّفُ له ويُراد به الغائلة ، وقبل : يضرب مثلًا للرجل يُتَكُلُّم عنده بكلام فَيَظن أنه هو المراد بالكلام ، أي اسكت فإني أربد من هو أَنْبَلُ منك وأرفع منزلة ؛ وقال أحمد بن عبيد : يضرب للرجل ١ قوله « على حين أن ركيت » كذا بالاصل، والذي في الديوان: أحين التقى ناباي وابيض مسحلي

الحقير إذا تكلم في الموضع الذي لا يُشبهه وأمثالَ الكلامُ فيه ، فيقال له اسكت يا حقير فإنَّ الأُجِلَّاء أُولَى بهذا الكلام منـك . والكرا : هو الكَرَوانُ طائر صغير ، فخُوطب الكَروانُ والمعنى لفيره ، ويُشبُّه الكَروانُ بالذُّلمل ، والنعامُ بالأعزة ، ومعنى أطئر ق أى غُضٌّ ما دام عزيز فإياك أن تَنطق أيها الذليل ، وقبل : معنى أطرق كرا أن الكروان ذليل في الطير والنعام عزيز ، يقال: اسكن عندَ الأُعزة ولا تستشرف للذي لست له بند ، وقد جعله محمد بن نزید ترخیم کروان فغلـط، قال ابن ســـده : ولم يعرف سبويه في جمع الكروان إلا كِرْوَاناً فَوَجُهُ عَلَى أَنْهُم جَمَعُوا كُرًّا ، قال ؛ وقالوا كَرَوان وللجمع كِر وان ، بكسر الكاف ، فإنما يُكَسُّر على كُواً كما قالوا إخوان . قال ابن جني : قولهم كَرَوان وكروان لا كان الجمع مضارعــاً للفعل بالفرعة فِهما جاءت فيه أيضاً أَلفاظ على حذف الزيادة الــتي كَانت في الواحد ، فقالوا كَرَوانْ وكر وان ، فجاءً هذا على حذف زائدتيه حتى صار إلى فَعَل ، فجرى تجرى خَرَب وخر بان وبرَق وبر قان ، فجاء هذا على حذف الزيادة كما قالوا عَمْوَكَ اللهُ . قال أبو الهيثم : سمى الكروان' كرُّواناً بضد"ه لأنه لا يَنام بالليل ، وقيل : الكُوَوان طائر يشبه البط . وقال ابن هانيء في قولهم أطُّر ق كرا ، قال : رُخِّم الكروان ، وهو نكرة ، كما قال بعضهم يا قَنْنُفُ ، بويد يا قَنْنَفُذَ ، قال: وإنما بوخم في الدعاء المتعارف نحو ما لك وعامر ولا ترخم النكرة نحو غلام، فرُخُم كَرَوان وهو نكرة ، وجعل الواو أَلفاً فحاء نادراً . وقال الرسمي: الكرا هو الكرُّوانُ ، حرف مقصور ، وقال غير. : الكرَّ ا ترخيم الكرَّ وان ، قال : والصواب الأوَّل لأن الترخيم لا يستعمل إلا

في النداء ، والألف التي في الكراهي الواو التي في الكروان ، جعلت ألفاً عند سقوط الألف والنون ، ويكتب الكرابالألف بهذا المعنى ، وقيل : الكروان طائر طويل الرجلين أغبر دون الدجاجة في الخلق ، وله صوت حسن يكون بمصر مع الطيور الداجنة في البيوت ، وهي من طيور الر"يف والقرركى ، لا يكون في البادية .

والكَرَى: النوم . والكَرَى : النعاس ، يكتب بالياء ، والجمع أكراء ؛ قال :

هاتكته حتى النجلت أكراؤه

كَرِيَ الرجل ، بالكسر ، يَكُو َى كُوَى إذا نام، فهو كَرِي إذا نام، فهو كَرِي الحديث : أنه أذر كه الكرك أي النوم، ورجل كر وكري، وقال :

مَنَى تَبَيِّتُ بِبَطَن وادٍ أَو تَقِلُ ، تَتَر ُكُ بِهِ مِثْلَ الكَرِيِّ المُنْجَدِلُ

أي منى تبيت هذه الإبل في مكان أو تقل به نهاراً تترك به نهاراً تترك به زقاً مملوءاً لبناً ، يصف إبلاً بكثرة الحلب أي تخدُّب وطنباً من لبن كأن ذلك الوطب رجل ناثم . وامرأة كرية "على فعلة ؛ وقال :

لا تُسْتَمَلُ ولا بَكْرَى مُجَالِسُهَا ، ولا يَمَلُ من النَّجُوى مُناجِبِها

وأصبح فلان كر يان الغداة أي ناعساً . ابن الأعرابي : أكرى الرجُل سَهِر في طاعة الله عز وجل . وكرى النهر كر ياً : استحدث حفره . وكرى الرجل كر ياً : عدا عدواً شديداً ، قال أبن دريد : وليس باللغة العالية . وقد أكر ينت أي أخرت . وأكرى الشيء والرحل والعشاء : أخره ، والاسم الكراء ؛ قال الحطيئة :

وأكثر بنت العَشاء إلى سُهَيْلِ أو الشَّعْرَى ، فطالَ بي الأَنَاءُ

قيل: هو يَطْلُمُ سَحَراً وما أكل بعده فلبس بعشاء بول : انتظرت معروفك حتى أيست . وقال فقيه العرب : من متر النساء ولا نيساء ، فلينكر العيشاء ، وليناكر الفيداء ، ولينخفف الرداء ، ولينقل غشيان النساء . وأكر يننا الحديث الليلة أي أطلناه . وفي حديث ابن مسعود : كنا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذات ليلة فأكر يننا في الحديث أي أطلناه وأخرناه . وأكرى من الأضداد ، يقال : أكرى الشيء يحري إذا طال وقصر وزاد ونقص ؟ قال ابن أحمر :

وتَواهَقَتْ أَخْفَافُهُا طَبَقًا ، والظَّلُّ لَم بَفْضُلُ ولَم 'بُكْرِي

أي ولم ينقص ، وذلك عند انتصاف النهار . وأكرى الرجل : قلّ ماله أو نقد زادُه . وقد أكرى زادُه أى نقص ؛ وأنشد ابن الأعرابي للسد :

كذي زاد منى ما يُكثر مِنْه ، فليس وراءه ثِقَة سُ بزادٍ وقال آخر يصف قداراً :

يُقَسِّمُ مَا فيها ، فإن هِيَ قَسَّمَتُ فَذَاكَ ، وإن أَكْرَتْ فَعَنْ أَهَلُهَا تُكُر ي

قَسَّمَتُ : عَمَّت في القَسْم ، أَراد وإن نقَصت فعن أَهلها تَنْقُص ، يعني القِدر . أبو عبيد : المُكرِّي السَّيرُ اللَّيْنِ البَطِيء ، والمُكرَّي من الإبل التي تعدر ، وقبل : هو السير البطيء ؛ قال القطامي :

وكلُّ ذلك -منها كُللَّها وَفَعَتْ ، منها اللَّيْن السَّادِي

 ١ قوله « المكر"ي السير الغ » هذه عبارة التهذيب ، وعبارة الجوهري : والمكر"ي من الابل الين السير واليطيء .

أي رفَعَت في سيرها ؛ قال ابن بري وقال الراجز : لمَّا رأَت تَشْيْخاً له دَو دَرَّى ، طَلسَّت على فِراشِها تَكَرَّى ،

دَوْدَرَّى : طويل الخُصيتين . وقال الأصعي : هذه دابة تُكرَّي تَكْرِية إذا كان كأنه يتلقف بيده إذا مشى . وكرَّت الناقة برجليها : قلبتهما في العدو ، وكذلك كرَى الرجل بقدميه ، وهذه الكامات يائية لأن ياءها لام وانقلاب الألف ياء عن اللام أكثر من انقلامها عن الواو .

والكري : نبت . والكرية ' ، على فعيلة : شعرة تنبت على تنبت في الرمل في الخصب بنجد ظاهرة ، تنبت على نبئة الجَعْدة . وقال أبو حنيفة : الكري ' ، بغير هاه ، عُشبة من المرعى ، قال : لم أجد من يصفها ، قال : وقد ذكرها العجاج في وصف ثور وحش فقال:

حنى عَدا ، وافنادَه الكَرِيُّ وشَرْشَرْ وفَسُورَدُ نَضْرِيُ<sup>٢</sup>

وهذه نُبُوت غَضَّة ، وقوله ؛ اقتادَه أي دَعــاه ، كما قال ذو الرمة :

#### يَدْعُو أَنْفَهُ الرَّبَبُ٣

والكَرَوْ إِ: من البزر ، وزنها فَعَوْ لَـلْ ، أَلَهُها مَنقلبة عن ياء ولا تكون فَعَولَى ولا فَعَلْيا لأنهما بيناءان لم بثبتا في الكلام ، إلا أنه قد يجوز أن تكون فَعَوْلُ في قول من ثبت عنده قَهَوْ باة . وحكى أبو حنيفة : كَرَوْ ياء ، بالمد ، وقال مرة : لا أدري أيمد الكَرَوْ يا أم لا ، فإن مد فهي أنثى ، قال : وليست الكَرَوْ يا أم لا ، فإن مد فهي أنثى ، قال : وليست تكروى نام ، فتكروى في البت تتكري نام ، فتكري في البت تتكري .

۲ قوله α نضري α هو الصواب وتصحف في شرشر بنصري .

٣ قوله « يدعو » أو له كما في شرح القاموس في مادة رب :
 أمسى بوهبين مجتازاً لمرثمة بذي الفوارس يدعو أنفه الرب

الكرَوْياء بعربية ، قال ابن بري : الكرَوْيا من هذا الفصل، قال : وذكره الجوهري في فصل قردم مقصوراً على وزن زكريا ، قال : ورأيتها أيضاً الكرّوياء ، بسكون الراء وتخفيف الياء ممدودة ، قال : ورأيتها في النسخة المقروءة على ابن الجواليقي الكرّوياء ، بسكون الواو وتخفيف الياء ممدودة ، قال : وكذا بسكون الواو وتخفيف الياء ممدودة ، قال : وكذا رأيتها ، في كتاب ليس لابن خالويه، كرّويا، كما وأيتها في التكملة لابن الجواليقي ، وكان يجب على هذا أن يقلب الواو ياء لاجتاع الواو والياء وكون الأول منهما ساكناً إلا أن يكون ما شذ نحو ضيّون وحيّوة وحيّوة فتكون هذه لفظة خامسة . وكراء : ثنية بالطائف ممدودة . قال الجوهري : وكراء موضع ؛ وقال :

مُنَعْنَا كُمْ كُراء وجانِبَيْهِ ، كَا مُنَعْ اللَّهَامِ لَكُمْ اللَّهُامِ اللَّهُامِ وأَنشد ان برى :

كأغْلَبَ ، من أُسُود كَرَاءَ ، وَرَّدِ يَوْدُ خَشَابَةَ الرجلِ الظَّلُومِ

قال ابن بري : والكرا ثنية بالطائف مقصورة .

كزا: ابن الأعرابي: كزا إذا أفضلَ على مُعْتَفِيه ؛ رواه أبو العباسُ عنه .

كسا: الكسدوة والكسدوة : اللباس، واحدة الكسا؟ قال الليث : ولها معان مختلفة . يقال : كسروت فلاناً أكسروه كيسوة وأذا ألبسته ثوباً أو ثياباً فاكتسى. واكتسى فلان إذا لبس الكيسوة ؟ قال رؤبة يصف الثور والكلاب :

قد كَسَا فيهن صِبْغاً مُر ْدِعا

يعني كساهن ّ دماً طريّاً ؛ وقال يصف العير وأتُنه :

يكنسوه رَهْباها إذا تَرَهْبا ، على اضطرام اللهوج ، بَوْلاً ذَغْرَبا يكسوه رَهْباها أي يَبلُن عليه . ويقال: اكتست الأرض بالنبات إذا تغطئت به . والكُسا : جمع الكُسُوة . وكسي فلان يَكنسى إذا اكتسَى ، وقيل : كسي إذا لبس الكُسوة ؛ قال :

یکسی ولا یَغْرَثُ مُلُوکُها ، إذا تَهَرَّت عَبْدَهَا الهاریهٔ

أنشده يعقوب . واكتسى : ككسي ، وكساه إياها كسو . قال ابن جني : أما كسي زيد ثوباً وكسو ته ثوباً فإنه وإن لم ينقل بالمهزة فإنه نقل بالمثال ، ألا تراه نقل من فعل إلى فعل ، وإنما جاز نقله بفعل لما كان فعل وأفعل كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحد نحو جد في الأمر وأجد ، وصد د ته عن كذا وأصد د ته ، وقصر عن الشيء وأقد م وسحته الله وأسخته ونحو ذلك ، فلما كانت فعل وأفعل على ما ذكرناه من الاعتقاب والتعاوض ونتقل بأفهل ، نقل أيضاً فعل يفعل نحو كسي وكسو ته وشعر ت عينه وستر تها وعاد ت وعر نها . ورجل كاس : ذو كسوة ، حمله سيبويه وغر نها . ورجل كاس : ذو كسوة ، حمله سيبويه على النسب وجعله كطاعم ، وهو خلاف لما أنشدناه من قوله :

#### يَكْسَى ولا يَغْرَثْ

قال ابن سيده : وقد ذكرنا في غير موضع أن الشيء إنا يجيل على النسب إذا عُدم الفيل . ويقال : فلان أكسى من بصلة إذا لبس الثياب الكثيرة ، قال : وهذا من النوادر أن يقال للمنكم تسي كاس بمعناه . ويقال : فلان أكسى من فلان أي أكثر إعطاء للكسوة ، من كسر ثه أكسوة . وفلان أكسى

ابن الأهتم :

فبَاتَ له دونَ الصَّبا ، وهي قُـرَّةُ ، لِحافُ ، ومَصْقولُ الكِساء رَقيقُ للنَ تعلوه الدُّوالةُ ؛ قال ان برى : صواب

أَراد اللَّبَنَ تَعْلُوهُ اللُّثُوايَةُ ؛ قال ابن بري : صواب إنشاده وبات له ، يعني للضيف ؛ وقبله :

فبات كنا منها ، وللضَّيْف مَوْهناً ، شِواء سَمِين زاهِق وغَبُوق ُ ابن الأعرابي : كاساه ُ إذا فاخَره، وساكاه إذا ضَيَّقَ

عليه في المُطالبة ، وسَكا إذا صغر جسمه .

التهذيب: أبو بكر الكساء ، بفتح الكاف ممدود ، المجد والشرف والرّفعة ؛ حكاه أبو موسى هرون بن الحرث ، قال الأزهري : وهو غريب .

والأكساء: النّواحي؛ واحدهـا كُسّ، ، وهو مذكور في الهمزة أيضاً ، وهـو يائي . والكُسْيُ : مؤخّر العجز ، وقيل : مؤخر كل شيء ، والجمع أكساء؛ قال الشماخ:

كأن على أكساؤها، من لُغامِها، وخيفة خطمين عاء مُبَحْزَج

وحكى ثعلب: رَكِبَ كَسَاه الله اسقط على قَـَفاه، وهو يائي لأن ياء لام، قال ابن سيده: ولو حمل على الواو لكان وجهاً فإن الواو في كسا أكثر من الياء، والذي حكاه ابن الأعـرابي رَكِبَ كُسُنَّاه مهموز، وقد تقدم ذكره في موضعه.

كشي: كنشية الضب : أصل دنيه ، وقيل : هي سيدية صفراء من أصل دنيه حتى تبلغ إلى أصل حيد عنى تبلغ إلى أصل حيدية ، وهما كنشيتان مبتد تا الصلب من داخل من أصل دنيه إلى عنقه ، وقيل : هي على موضع ، ووله « رك كماه » هذا هو الصواب ، وما في الناموس : أكماء، غلطه فيه شارحة وقد ضبط في الاصل بالفتح ولمله بالفر.

من فلان أي أكثر اكتيساء منه ؛ وقال في قـول الحطيئة :

َدَعِ الْمُسَكَادِمَ لا تَرْحَلُ لَبُغْيَتُهَا ، وأَفَعُدُ فَإِنَّكَ أَنتَ الطاعِمُ الكَاسِي

أي المكنتسي . وقال الفراء : يعني المكشو " ، كقولك ماء دافق " وعيشة " راضية " ، لأنه يقال كسي العرويان ولا يقال كسا . وفي الحديث : ونساء كاسيات عاريات أي أنهن كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر ، وقيل : هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسد لأن الخير من ورائهن فهن كاسيات كاريات كاريات ، وقيل : أداد أنهن يملبسن ثياباً رقاقاً يصفن ما نحتها من أجسامهن فهن كاسيات في الظاهر عاريات في المهنى . قال ابن بري : يقال كسي يكشس صد عري بعرى ؛ قال ابن بري : يقال كسي تريشس مسعوج الشيباني :

لقد زاد الحياة إلى حباً من الضّعاف منافة أن يَو بُن البُؤس بَعْدي ، مَخافة أن يَو بُن البُؤس بَعْدي ، وأن يَشر بُن رَنقاً بعد صاف وأن يَعْر بُن ، إن كسي الجواري، فتَنشبُو العين عن كرام عجاف

واكثنَسي النَّصِيُّ بالوَرَقَ : البسه ؛ عن أبي حنيفة . واكثنَسَت ِ الأَرضُ : تمَّ نباتُها والنَّفَّ حتى كأَنها لَـسنه .

والكساء: معروف، واحد الأكسية اسم موضوع، يقال : كساء وكساءان وكساوان ، والنسبة إليها كساء ي وأصله كساء وأسله كسو ت وألف همزت. وتكسينت الكساء : لبسته ؛ وقول عمرو

الكُلْيَتَيْنَ ، وهما شعمتان على خِلْقة لِسان الكلب صفراوان عليهما مقنعة سوداء أي مشل المقنعة ، وقيل : هي سَعْمة مستطيلة في الجنبين من العُنْق إلى أصل الفَخِذ . وفي المشل : أطعم أخاك من كُشْية الضب ؛ يتحثه على المُواساة ، وقيل : بل يَهْزَأ به ؛ قال قائل الأعراب :

وأنت لو 'ذفئتَ الكُشي بالأكباد ، لَمَا تَرَكْتُ الضَّبِ عَدْوُ بالواد

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه وضع يدَه في كُشْية ضبّ ، وقال إن نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يُعر مه ولكن قدّدرَه ؛ الكشية مُ سَحْم يكون في بَطن الضب ووضع اليد فيه كناية عن الأكل منه ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه القتيبي في حديث عمر ، والذي جاء في غريب الحر بي عن منجاهد : أن رجلا أهدى للنبي، صلى الله عليه وسلم، ضبّاً فقد ربه فوضع يده في كشبيتي الضب ، قال : فبي الحيث آخر، والجمع الكشي، وقال الشاعر:

فلو كان هذا الضبُ لا دُنَبِ له ولا كشية ما مسه الدَّهْرَ لامِسُ ولكينه من أجل طيب دُننيبه وكشيته دَبَّتُ إليهِ الدَّهارِسُ

ويقال : كُشَّة ١٠ وكُشْية مُ بَعْسَى واحـد . ابن سيده : وكَشَا الشيءَ كَشُواً عَضَّه بفيه فانتزعه .

كمي: ابن الأعرابي: كَصَى إذا خَسَ بعد رِفْعة.
كظا: كظا لحمه بَكْظُنُو: اشْنَدٌ، وقبل: كثر
واكتنز. يقال: خَظَا لحمهُ وكَظَا وبَظَا كله بمعنى.
الفراء: خَطَا بَظَا وكَظَا، بغير الهمز، يعني
اكتنز، ومثله يَخْظُنُو ويَبْظُنُو ويَكْظُنُو ويَكْظُنُو.

١ قوله « كثة » هو بهذا الضبط في التهذيب .

اللحياني: خَظا بَظا كَظا إِذَا كَانَ صُلْبًا مَكَتَرًا. ابن الأعرابي: كَظا تابع لِخَظا، كَظَا يَكْظُو كَظاً إِذَا رَكِ بِعِضِهِ بِعِضاً ؛ ابن الأنباري: يَكْتُب بالألف ؛ وأنشد ابن بري للقلاخ:

عُراهِماً كاظِي البَضِيعِ ذا عُسُنُ كعا: ابن الأعرابي: كعا إذا جَبُنَ . أبو عمرو: الكاعي المُنْهَزم. ابن الأعرابي: الأكثعاء الجُسُناء، قال: والأعكاء العُقد.

كفي: اللبث: كَفَى بَكَنْفِي كِفَايَةٌ إِذَا قَامَ بِالْأَمْرِ. ويقال : اسْتَكُنْفَيْتُه أَمْراً فَكَفَانِيه . ويقال : كَفَاكُ هَذَا الْأَمَرُ أَى حَسَّنُكُ، وكَفَاكُ هَذَا الشَّيَّ. وفي الحديث : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في لملة كَفَتَاه أي أغْنَتَاه عن قيام الليل ، وقيل : إنهما أقل ما يُجزىء من القِراءة في قيام الليل ، وقبل: تَكُفيانُ الشرُّ وتَقيانُ مِن المكروهِ . وفي الحديث: سَيَفْتَحُ اللهُ عليكم ويَكْنُفيكم اللهُ أَي يَكْفيكم القتالَ بما فتَح عليكم . والكُفاةُ : الخَـدَمُ الذين يَقُومُونَ بِالحُدُّمَّةِ ، جمع كاف . وكفَى الرجلُ ا كفاية "، فهو كاف وكُفتى مشل حُطكم ؛ عن ثعلب ، واكْنْتَفَى ، كلاهما : اضْطَلَع ، وكَفاه ما أَهَمَّه كفاية وكفاه مَؤُونَته كفاية وكفاك الشيءُ بَكْفَيْكُ وَاكْتُفَيِّتُ بِهِ . أَبُو زَيْدٍ : هَـٰذَا رجل كافيك من رَجُل وناهيك من رجل وجازيك من رجل وشَرْعُكَ من رجُل كله بمعنى واحــد . وكَفَيْتُه مَا أَهُمَّهُ . وكَافَيْتُه : مِن المُكَافِاة ، ورَجَو ْت ْ مُكافاتَك .

ورجل كاف وكفي : مثل ساليم وسليم . ابن سيده : ورجل كافيك من رجل وكفينك من رجل وكفينك من رجل الأعرابي الأعرابي . وله « وكفيك من رجل » في الغاموس مثلثة الكاف .

كَفَاكَ بِفِلان و كَفَيْكَ بِهِ و يَفِياكَ ، مكسور مقصور أيضاً ، قال : ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . التهذيب : تقول وأيت رجلين ورأيت رجلين كافييك من رجل ، ورأيت رجالاً كافييك من رجلين ، ورأيت رجالاً كافييك من رجل كافييك من رجل ورجلا . الصحاح : وهذا رجل كافيك من رجل ورجلان كافيياك من رجل ورجلان كافيياك من رجل ورجلان كافياك من رجل ورجلان كافياك من رجل ورجلان كافياك ، بتسكين الفاء ، أي حسبنك ، وأنشد ابن بري في هذا الموضع لجنامة الليثي :

سَلِي عَنْي بَنِي لَيْثِ بَنِ بَكُورٍ، كُفَى قُومِي بصاحبِهِمْ خَبِيرا هَلَ أَعْفُو عِن أُصولِ الْحَقِّ فِيهِمْ، إذا عَرَضَتْ، وأَفْتَنَطِيعُ الصَّدُورا

وقال أبو إسحق الزجاج في قوله عز وجل: وكفى بالله ولياً ، وما أشبهه في القرآن: معنى الباء للتوكيد، المعنى كفَى الله ولياً إلا أن الباء دخلت في اسم الفاعل لأن معنى الكلام الأمر ، المعنى اكتفوا بالله ولياً ، قال: وولياً منصوب على الحال، وقيل: على التهييز. وقال في قوله سبحانه: أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؛ معناه أو لم يكف ربك أو كم تكفيم شهادة وربك ، ومعنى الكفاية في الدلالة على مهنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في الدلالة على توحيده. وفي حديث ابن مريم: فأذن لي إلى أهلي بغير كفي أي بغير من يقوم مقامي. يقال: بغير كفي أي بغير من يقوم مقامي. يقال: وأكفي من لم يشهد أي أقوم بأمر من لم يشهد الحرب عنه وأما قول الأنصاري:

فَكُفَى بِنَا فَضَلًا ، عَلَى مَن غَيْرُ نَا ، حُبُ النبيِّ مُحَمَّد إِيّانا

فإنما أراد فكفانا ، فأدخل الباء على المفعول ، وهذا شاذ إذ الباء في مثل هذا إنما تدخل على الفاعل كقولك كفى بالله ي وقوله :

إذا لاقَيْتِ قَوْمي فاسْأَلِيهم ، كَفَنَى قَوْماً بِصاحِبِهِمْ خَبِيرا

هو من المقلوب، ومعناه كفى بقوم خَبِيراً صاحبُهم، فجعل الباء في الصاحب، وموضعها أن تكون في قوم وهم الفاعلون في المعنى ؛ وأما زيادتها في الفاعل فنعو قولهم : كفى بالله، وقوله تعالى: وكفى بنا حاسبين، إغا هو كفى الله، وكفانا كقول سحم :

كفى الشَّيْبِ والإسلامُ للمَرْء ناهِياً

فالباء وما عملت في موضع مرفوع بفعله ، كقولك ما قام من أحد ، فالجار والمجرور هنا في موضع اسم مرفوع بفعله ، ونحوه قولهم في التعجب : أحسين يزيد ، فالباء وما بعدها في موضع مرفوع بفعله ولاضمير في الفعل ، وقد زيدت أيضاً في خبر لكن "لشبهه بالفاعل ؛ قال :

ولَكِنَ أَجْرًا لَو فَعَلَنْتِ بِهِيَّنِ ، وهَلَ يُعْرَفُ المعْروفُ فِي النَّاسِ والأَجْرُ 'ا

أراد: ولكن أجراً لو فَعَلْتُهِ هَيْنَ، وقد يجوز أن يكون معناه ولكن أجراً لو فعلته بشيء هين أي أنت تصلين إلى الأجر بالشيء الهين ، كقولك: وجُوبُ الشكر بالشيء الهين ، فتكون الباء على هذا غير زائدة ، وأجاز محمد بن السري أن يكون قوله: كفّى بالله ، تقديره كفّى اكتفاؤك بالله أي اكتفاؤك بالله يكفيك ؛ قال إبن جني : وهذا يضعف عندي لأن الباء على هذا متعلقة بمصدر محذوف وهو الاكتفاء، وعال حذف الموصول وتبقية صلته ، قال : وإنما ينكر.

حسنه عندي قليلاً أنك قد ذكرت كفى فدل على الاكتفاء لأنه من لفظه ، كما تقول : مَن كذب كان شراً له ، فأضرته لدلالة الفعل عليه ، فههنا أضر اسماً كاملا وهو الكذب ، وهناك أضر اسماً وبقي صلته التي هي بعضه ، فكان بعض الاسم مضراً وبعضه مظهراً ، قال : فلذلك ضعف عندي ، قال : والقول في هذا قول سيبويه من أنه يويد كنى الله ، كقولك : وكفى الله المؤمنين القتال ؛ ويشهد بصحة هذا المذهب ما حكي عنهم من قولهم مررت بأنيات جاد بهن أبياتاً وجدن أبياتاً ، فقوله بهن في موضع رفع ، والباء زائدة كما ترى . قال : أخبرني بذلك محمد بن الحسن قراءة عليه عن أحمد بن يحيى أن الكسائي حكى ذلك عنهم ؛ قال : ووجدت مثله للأخطل وهو قوله :

فَقُلْتُ : اقْنَتُلُوهَا عَنْكُمُ مِيزَاجِهَا ، وحُبُ مِيزَاجِهَا ، وحُبُ رَبُعَ تُقْتَلَ ! وحُبُ تُقْتَلَ !

فقوله بها في موضع رفع بحُبّ ؛ قال ابن جني : وإنما جاز عندي زيادة الباء في خبر المبتد المضارعته الفاعل باحتياج المبتد المبتد المبتد المعل إلى فاعله .

والكُفْية ' ، بالضم : ما يَكُفْيك من العَيش ، وقيل : الكُفْية ' القُوت ، وقيل : هو أقل من القوت ، والجمع الكُفْي . ابن الأعرابي : الكُفْي الأقوات ، واحدتها كُفْية " . ويقال : فلان لا يملك كُفْي يومه على ميزان هذا أي قُوت يومه ؛ وأنشد ثعلب :

ومُخْتَبِطٍ لِم يَلِثُقَ مِن دُونِنا كُفُتَى ، وذات رَضِيعُها رَضِيعُها

قال ؛ يكون كُفُتَّى جمع كُفْيَة وهو أَقَـلُ من القُوت ، كما تقد م ، ويجوز أَن يكون أَراد كُفَاةً ثم أَسقط الهاء ، ويجوز أَن يكون من قولهم رجـل

كفي أي كاف .

والكِفْيُ : بطن الوادي ؛ عن كراع ، والجمع الأَكَفَاء .

ابن سيده: الكُنْفُو ُ النظير لغة في الكُنْف؛ ، وقد يجوز أن يريدوا به الكُنْفُو فيخففوا ثم يسكنوا .

كلا: ان سده: كلاكلمة مُصُوعة للدلالة على اثنين، كا أنَّ كُلاتً مصوغة للدلالة على الجمع ؛ قال سدويه : وليست كلا من لفظ كلِّ ، كلُّ صحيحة وكلا معتلة. وبقال للأنثين كلُّتا ، ويهذه الناء حُكم على أن ألف كلا منقلمة عن واو ، لأَن بدل التاء من الواو أكثر من بدلها من الباء ، قال : وأما قول سنبويه جعلوا كلا كَمعتّى ، فإنه لم يود أن ألف كلا منقلبة عن ياء كما أن ألف معلى منقلبة عن ياء ، بدليل قولهم معمان ، وإنما أراد سيمونه أن ألف كلا كألف معى في اللفظ ، لا أن الذي انقلبت علمه ألفاهما واحد، فافهم ، وما توفيقنا إلا بالله ، وليس لك في إمالتها دليل على أنها من الياء ، لأنهم قد 'بميلون بنات الواو أيضاً ، وإن كان أوَّله مفتوحاً كالمَـكا والعَشا ، فإذا كان ذلك مع الفتحة كما ترى فإمالتُها مع الكسرة في كلا أُولى ، قال : وأَمَا تَمْسُل صاحب الكتاب لهـا يشَرُوكي ، وهي من شربت ، فلا يدل على أنها عنده من الياء دون الواو ، ولا من الواو دون الباء ، لأنه إِمَّا أَرَاد البدل حَسن فمثل عا لامه من الأسماء من ذوات الناء مندلة أبداً نحو الشَّرُورَى والفَتْورَى . قال ابن جنى : أما كلتا فذهب سيبويه إلى أنها فِعْلَمَى عَنْزَلَة الدِّ كُرَى والحفرَى ، قال : وأصلها كلُّوا ، فأبدلت الواو تاء كما أبدلت في أخت وبنت ، والذي يدل على أنَّ لام كلمًا معتلة قولهم في مذكرها كلا ، وكلا فعثل ولامه معتلة بمنزلة لام حجاً ورضاً ، وهما من الواو لقولهم حَجا َ مِحْجُو والرَّضُوان ،

ولذلك مثلها سدوره عا اعتليت لامه فقال هي عنزلة شَرُوكَى ، وأما أبو عُمر الجَرَّمي فذهب إلى أنها فِعْتَلُ ، وأن الناء فيها علم تأنيثها وخالف سيبويه ، ويشهد بفساد هذا القول أن الناء لا تكون علامة تأننث الواحد إلا وقبلها فتحة نحو طلحة وحَمْزَة وقائمة وقاعدة ، أو أن يكون قبلها ألف نحو سعَّلاة وعِزْهَاهُ، واللام في كِلتا ساكنة كما ترى، فهذا وَجه، ووجه آخر أن علامة التأنيث لا تكون أبداً وسطاً، إنما تكون آخراً لا محالة ، قال : وكلتا اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من البصريين ، فلا يجوز أن كون علامة تأنثه التاء وما قبلها ساكن، وأبضاً فإن فعتلًا مثال لا يوجد في الكلام أصلًا فيُحمَل هذا علمه ، قال : وإن سبيت بكلتا رجلًا لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة ، لأن ألفها للتأنيث بمنزلتها في ذكري، وتصرفه نكرة في قول أبي عمر لأن أقصى أحواله عنده أن يكون كقائمة وقاعدة وعَزَّة وحمزة ، ولا تنفصل كلا ولا كلتا من الإضافة . وقال ابن الأنباري : من العرب من يميل أَلْفَ كَلْمَا وَمُنْهُمْ مِنَ لَا يُبْلُهَا ، فَمِنْ أَبِطُلُ إِمَالُتُهَا قَالَ ألفها ألف تثنية كألف غلاما ودوا ، وواحــدكلتا كلت ، وألف التثنية لا تمال ، ومن وقف على كلتا بالإمالة فقال كلتا اسم واحد عبر عن التثنية ، وهو بمنزلة شَعْرَىٰ وَذَكُرَى . وروى الأزهري عن المنذري عن أبي الميثم أنه قال : العرب إذا أضافت كُلاً إلى اثنين لينت لامها وجعلت معها ألف التثنية ، ثم سو"ت بينهما في الرفع والنصب والخفض فجعلت إعرابها بالألف وأضافتها إلىُّ اثنين وأخبرت عن واجد ، فقالت : كلا أُخُوَيْكُ كَانَ قَاعًا وَلَمْ يَقْدُولُوا كَانَا قَاعُـينَ ، وكلا عَمَّيْكُ كَانَ فَقَمُهُمَّ ، وَكُلَّنَا المرأتين كَانْتَ حِمِيلَةً ، ولا يقولون كانتا جميلتين . قال الله عز وجـل : كِلمُـتا

الجَنْتَيْن آتَت أُكْلُها ، ولم يقل آتَتا . ويقال : مررت بكلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، فاستوى في كلا إذا أَضفتها إلى ظاهرين الرفع والنصب والحفض، فإذا كنوا عن مخفوضها أجروها بما يصبها من الإعراب فقالوا أخواك مررت بكليهما ، فجعلوا نصبها وخفضها بالياء ، وقالوا أخواي جاءًاني كلاهما فجعلوا رفع الاثنين بالألف، وقال الأعشى في موضع الرفع :

كِلا أَبُو بُكُمْ كَانَ فَرْعًا دِعَامَةً

يريد كلُّ واحد منهما كان فرعاً؛ وكذلك قال لبيد:

فَغَدَتُ ، كلا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْمَخَافَةِ : خَلَفْهَا وأمامها

غَدَت : يعني بقرة وحشية ، كلا الفرجين : أراد كلا فرجيها ، فأقام الألف واللام منقام الكيناية ، ثم قال تحسب ، يعني البقرة ، أنه ولم يقل أنهما مولى المخافة أي ولي مخافتها ، ثم تر جم عن كلا الفر جين فقال خلفها وأمامها ، وكذلك تقول : كلا الرجلين قائم وكيلتا المرأتين قائمة ؛ وأنشد :

## كِلا الرَّجُلُمِينَ أَفَّاكُ ۗ أَثِيمِ

وقد ذكرنا تفسير كل في موضعه . الجوهري : كلا في تأكيد الاثنين نظير كل في المجموع ، وهو اسم مفرد غير مُثنتى، فإذا ولي اسماً ظاهراً كان في الرفع والنصب والحنض على حالة واحدة بالألف ، تقول : وأيت كلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، ومروت بكلا الرجلين ، فإذا اتصل بمضر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب ، فقلت : رأيت كليهما ومروت بكليهما ، كما تقول عليهما ، وتبقى في الرفع على حالها ؛ وقال الفراء : هو مثنى مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية ، وكذلك كلتا

للمؤنث ، ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم منهما بواحد ، ولو تكلم به لقيل كِلُّ وكِلْنَّ وكِلانِ وكِلْنَانِ ؛ واحتج بقول الشاعر :

في كلنت رجليها سلامي واحده ، كلناهما مقرونة بزائده

أراد: في إحدى رجليها ، فأفررد ، قال : وهذا التول ضعيف عند أهل البصرة ، لأنه لو كان مثنى لوجب أن تنقلب ألفه في النصب والجرياء مع الاسم الظاهر ، ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل ، لأن كلا للإحاطة وكلا يدل على شيء مخصوص ، وأما هذا الشاعر فإنما حدف الألف للضرورة وقد رأنها زائدة ، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة ، فثبت أنه اسم مفرد كسم على إلا أنه وضع ليدل على الثنين فيا فوقهها ؛ يدل على ذلك قول جرير :

كلا يُومَي أَمامة َ يُومْ صَدَّ ، وَ عَلَا لِمَاما

قال: أنشدنيه أبو علي ، قال: فإن قال قائل فلم صار كلا بالياء في النصب والجر" مع المضر ولزمت الألف مع المظهر كما لزمت في الرفع مع المضر ؟ قبل له: من حقها أن تكون بالألف على كل حال مثل عصا ومعى ، إلا أنها لما كانت لا تنفك من الإضافة شبهت بعلى ولدى ، فجعلت بالياء مع المضر في النصب والجر ، لأن على لا تقع إلا منصوبة أو عرورة ولا تستعمل مرفوعة ، فبقيت كلا في الرفع على أصلها مع المضر ، لأنها لم تشبه بعلى في هذه الحال ، قال: وأما كانا التي للتأنيث فإن سيبويه يقول ألفها للتأنيث والناء بدل من لام الفعل ، وهي واو ، والأحار كانوا ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والأحار كانوا ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والأعلى والمناها مع المنوا ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والأعلى والمناها من المناها ، قال المناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها من المناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء الأن في الناء علم والمناها ، وإنا أبدلت تاء المناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء المناها ، وإنا أبدلت تاء لأن في الناء علم والمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء المناها ، وإنا أبدلت بالمناها والمناها ، وإنا أبدلت تاء المناها ، وإنا أبدلت بالمناها ، وإنا أبدلت بالمناها ، وإنا أبدل بالمناها ، وإناها أبدلت المناها ، وإناها أبدلت والمناها والمناها ، وإناها أبدلت والمناها وا

التأنيث ، والألف في كلمنا قد تصير ياء مع المضر فتخرج عن علم التأنيث ، فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث . قال : وقال أبو عُمر الجَرْمي التاء ملحقة والألف لام الفعل ، وتقديرها عنده فعتل "، ولو كان الأمر كما زعم لقالوا في النسبة إليها كلنتوي ، فلما قالوا كلكوي وأسقطوا التاء دل أنهم أجروها مُجرى التاء التي في أخت التي إذا نسبت إليها قلت أخوي ؛ قال ابن بري في هذا الموضع : كلكوي قياس من النحويين إذا سميت بها رجلا ، وليس ذلك مسموعاً فيحتج به على الجرمي .

الأزهري في ترجمة كلاً عند قوله تعالى: قدل من يكشكو كم بالليل والنهاد؛ قال الفراء: هي مهموزة ولو توكد كم بالليل والنهاد؛ قال الفراء: هي مهموزة بواو ساكنة ، ويكثلاكم ، بألف ساكنة ، مشل يخشاكم ، ومن قال يكلاكم قال بألف ، يترك النبرة منها ، ومن قال يكلاكم قال كليت مثل قضيفت ، وهي من لغة قريش ، وكل حسن ، إلا أنهم يقولون في الوجهين مكثلوة ومكذر عن والمن يقولون في الوجهين مكثلوة قيل مكلي في الذين يقولون كليت ، قال : ولو قيل مكلي في الذين يقولون كليت كان صواباً ؛

ما خاصَمَ الأَقوامَ مِن ذي خُصُومةِ كَوَرَهُا، مَشْنَبِي ، إليها ، حَلْمِيلُها

فبني على سَنْنَيْتُ مِبْرُكُ النبوة .

أبو نصر : كَلَتَّى فلانَ يُكَلَّي تَكَلِّية ، وهو أَن يأْتِي مكاناً فيه مُسْتَتَر ، جاء به غير مهموز .

والكذائوة : اله في الكائمية لأهل اليمن ؛ قال ابن السكيت : ولا تقل كالموة ، بكسر الكاف . الكائميّان من الإنسان وغيره من الحيوان : لحميّان

الكُلُّى ؛ وأنشد :

كأنَّه من كُلِّي مَفْرِيَّةٍ مَرَب

الجوهري : والجمع كليات وكلتى، قال : وبنات الياء إذا جمعت بالتاء لم يحر ك موضع العين منها بالضم. وكلية السحابة : أسفلها، والجمع كلتى . يقال: انْبَعَجَت كلاه ؛ قال :

يُسِيلُ الرُّبِي واهِي الكُلْكَ عارِضُ الدُّرَى ، أَهِلَّةَ نَضَّاخِ النَّدَى سَابِغُ القَطْرِ ا وقيل : إنما سبيت بكُلْية الإداوة ؛ وقول أبي حية : حتى إذا سَرِبَت عَلَيْهِ ، وبَعَّجَتُ وطَافاء سَارِبة " كُلِيّ مَزادٍ ٢

يحتمل أن يكون جَمَع كُلْية على كُلْية ، كما جاء حلية وحُلِي في قول بعضهم لتقارب البناءن ، ويحتمل أن يكون جمعه على اعتقاد حذف الهاء كبُر د وبُر ود. والكُلْية من القوس: أسفل من الكبيد، وقيل: معقيد حَمالتها، وقيل: معقيد حَمالتها، وهما كُلْيتنان ، وقيل: كُلْيتها مقدار ثلاثة أشبار وهما كُلْيتنان ، وقيل: كُلْيتها مقدار ثلاثة أشبار من مقبضها . والكلية من القوس: ما بين الأبهر والكبد ، وهما كُلْيتنان . وقال أبو حنيفة: كُليتا القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمالتها . والكليتان : ما عن القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمالتها . والكليتان : ما عن التي في آخر الجناح بَلِينَ جَنْبه .

والكُنْكَيَّةُ : اسم موضع ؛ قال الفرزدق :

هل تَعْلَمُونَ غَدَاهَ 'يطْرَدُ سَبْيُكُمْ ، بالسَّفْح بينَ كُلْمَةً وطِحال ِ؟

١ قوله « عارض » كذا في الاصل و المحكم هنا ، وسبق الاستشهاد
 بالبيت في عرص بهملات .

٢ قوله « سربت النع » كذا في الاصل بالسين المهملة ، والذي في المحكم وشرح القاموس : شربت ، بالمجمة .

مُنْتَبَيِرَ تَانَ حَمْرَ اوانَ لازقتانَ بعظم الصلب عند الحاصرتين في كُنظرَ بَن من الشعم ، وهما مَنْبِتُ بيت الزرع ، هكذا يسميان في الطب ، يراد به زرع الولد . سببويه : كُلُية وكُليَّى ، كرهوا أن يجمعوا بالتاء فيحركوا العين بالضمة فتجيء هذه الياء بعلم ضمة ، فلما ثقل ذلك عليهم تركوه واجتزؤوا ببناء الأكثر ، ومن خفف قال كُلْيات .

و كلاه كلنياً: أَصاب كلنيته. ابن السكيت: كلنيت فلاناً فاكنتك ، وهو متخلي ، أصبت كلنيته ؛ قال حمد الأرقط:

من عَلَـق ِ المَـكُنَّليُّ والمَـوْتُون ِ

وإذا أصت كبدًه فهو مَكْنُبُود. وكلا الرجلُ واكْنَالَى : تَأَلَّمَ لذلك ؛ قال العجاج :

لَهُنَّ فِي تَشَاتِهِ مَثْنِيُّ ، إِذَا اكْتَلَى وَاقْتَحَمَ الْمَكْلِيُّ

ويروى: كلا ؛ يقول : إذا طعن الثور الكاب في كليسته وسقط الكاب المتكلي الذي أصبت كليسته. وجاء فلان بغنمه حُمْر الكلكي أي مهازيل؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

إذا الشُّويُ كَثُرَتُ ثَـُوائِجُهُ ، وكَانَ مِن عندِ الكُلُّـي مَناتِجُهُ

كثرت ثرَوائِجُهُ من الجَدْبِ لا تجِد شَيْئاً ترعاه . وقوله : مِن عند الكلى مناتِجُه ، يعني سقطت من الهُزال فَصاحِبِها يَبْقُر بطونها من حَواصِرها في موضع كُلاها فيستخرج أولادها منها . وكُلْنَيةُ للزادة والرّاوية : جُلْمَيْدة مستديرة مشدودة العُروة قد خُرِزَت منع الأديم تحت عُروة المَزادة . وكُلْنَية الإداوَة : الرّقعة التي تحت عُروة المَزادة .

والكُنْلَيَّانَ : اسم موضع ؛ قال القتال الكلابي : لِظَنَبْيَةَ رَبِعْ ُ بالكُلْلَيَّيْنِ دارِسُ ، فَسَرْقَ نِعاجٍ ، غَيَّرَتُهُ الرَّوامِسُ '

قال الأَزهري في المعتل ما صورته : تفسير كلاً الفراء قال: قيال الكسائي لا تَنْفي حَسْبُ وكلاً تنفي شَيْئًا وتوجِب شَيْئًا غيره ، من ذلك قولك للرجل قال لك أكلت شئنًا فقلت لا ، ويقول الآخر أكات تمرآ فتقول أنت كَلاً ، أردت أي أكات عسلًا لا تمراً ، قال : وتأتى كلاً معنى قولهم حَقَّاً ، قال : رَوى ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى . وقال ابن الأنباري في تفسير كلاً : هي عند الفراء تكون صلة لا يوقف علمها ، وتكون حرف ردّ بمنزلة نعم ولا في الاكتفاء، فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تُقف عليها كقولك كلاً ورَ ــ الكمة ، لا تَقف على كَلاً لأَنها مــنزلة إى والله ، قال اللهُ سُمحانه وتعالى : كلاُّ والقَمَر ؛ الوقف على كَلَّا قيسح لأَنها صلة للسمين . قال : وقال الأَخْفُشُ مَعْنَى كَلَا الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ ﴾ قال الأزهري: وهذا مذهب سيبويه٬ وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن . وقال أبو بكر بن الأنباري : قال المفسرون معنى كَلَّا حَمَّتًا ، قال : وقال أبو حـاتم السجستاني جاءت كلاً في القرآن على وجهين: فهي في موضع بمعنى لا ، وهو ردّ للأوَّل كما قال العجاج :

> قد طَلَسَبَتْ سَيْبَانُ أَن تُصاكِمُوا كُلًا ، ولَمَا تَصْطَفِقُ مَآتِمُ

قال : وتجيء كَلَّا بمعنى أَلَا التي للتنبيه كقوله تعالى : أَلَا إِنهُم يَثَنَنُونَ صُدُورِهُم لِيستخفوا منه ؛ وهي زائدة ١ قوله « فبرق نماج » كذا في الاصل والمحكم ، والذي في معجم يانوت : فبرق نماج ، بغاء العطف .

وله «مذهب سببويه» كذا في الاصل، والذي في تهذيب الازهري:
 مذهب الخليل .

لو لم تأت كان الكلام تاماً مفهوماً ، قال : ومنه المثل كلاً زَعَمْت العبير لا تُقاتل ؛ وقال الأعشى : كلاً زَعَمْتُمْ ، بأنا لا نُقاتِلُكُمُمْ ، إنا لا نُقاتِلُكُمُمْ ، إنا لا نُقاتِلُكُمُمْ ،

قال أبو بكر : وهذا غلط معنى كَلاَّ في البيت . وفي المثل: لا ، لس الأمر على ما تقولون . قال: وسمعت أبا العباس يقول لا يوقف على كلاً في جميع القرآن لأنها جواب ، والفائدة ُ تقع فيما بعدها ، قال : واحتج السجستاني في أنَّ كَلًّا بمعنى ألا بقوله جل وعز: كلا إنَّ الإنسان لسَطَعْنَى ، فَمعنسا • ألا ؛ قال أبو بكر : ويجـوز أن كون عمني حقيًا إن الإنسان لطغى ، ويجوز أن بكون ردًّا كأنه قال : لا ، ليس الأَمر كما تظنون . أبو داود عـن النضر : قال الخليل قال مقاتل بن سلمان ما كان في القرآن كلاً فهو ردّ إلا موضعين ، فقال الحليل : أنا أقول كله ردّ . وروى ابن شميل عن الخليــل أنه قال : كلُّ شيء في القرآن كلاً ردّ مودّ شبئـاً ويثبت آخر . وقال أبو زيد : سمعت العرب تقــول كلأك والله وبَلاك والله ، في معنى كلاً والله ، وبَلْنَى والله . وفي الحديث: تَقع فتَن "كأنَّها الظُّلُلُ '، فقال أَعرابي: كَلَّا يَا رَسُولَ الله ؛ قال : كَلَّا رَدْع فِي الكلام وتنبيه وزَجْر ، ومعناها انته لا تَفْعَل ، إلا أَنها آكَدُ في النفي والرَّدْع من لا لزيادة الكاف ، وقد تَرِ د بمعنى حقّاً كقوله تعالى : كَلَّا لَئَنَ لَم بَنْتُهِ لنَسْفَعن بالناصية . والظُّلُكُ : السحاب ، وقد تكرر في الملديث .

كمي : كَمَى الشيءَ وتَكَمَّاه : سَتَرَه ؛ وقد تَأُوُّل بعضهم قوله :

بَلُ لُو سَهْدِ تُ الناسَ إِذْ تُكُمُّوا

إنه من تَكَمَّيْت الشيء . وكَمَّى الشهادة يَكْمِيها كَمُيْها وَقَمَعُها ؛ قال كُثيِّر :

وإني لأكسي الناسَ ما أنا مُضَمِّرٌ ، تخافة أن يَشْرَى بِذلك كَاشِحُ

بَثْرى : يَفْرَح . وانْكَمَى أَى اسْتَخْفَى . وتَكَمَّتُهُم الفَيْنُ إِذَا غَشَيْتُهُم . وتَكُمَّى قَرْنَهُ : قصده ، وقبل : كل مقصود معتمد منتكبتى . وتَكُمَّى : تَعَطَّى . وتَكُمَّى في سلاحه: تَعَطَّى به . والكَمِيُّ : الشجاع المُنتَكَمِّي في سلاحه لأنه كَمَى نفسه أي ستَرها بالدّرع والبَيْضة ، والجمع الكُماة ، كأنهم جمعوا كامياً مثل قاضياً وقُنْضاة . وفي الحديث: أنه مر على أبواب دور مُسْتَفلة فقال اكثموها ، وفي رواية : أكيمُوها أي استُر ُوها لِثلا تقع عنون الناس عليها . والكَمَوْ : السترا ، وأما أكبموها فمعناه ارْفَعُوها لئلا يَهْجُم السيل عليها ، مأخوذ من الكومة وهي الرَّمْلة المُشْرَفة ، ومن الناقة الكُوَّماء وهي الطُّويلة السُّنام ، والكُّوَّمُ عظهم في السنام . وفي حديث حديفة : للدابة ثلاث خَرَجاتِ ثُم تَنْكَمَى أي تستتر ، ومنه قبل الشجاع كَمَى لأَنه إستتر بالدرع ، والدابة ُ هي دابة ُ الأرض التي هي من أشراط الساعة ؛ ومنه حديث أبي اليَسَر: فجئنه فانكمي مني ثم ظهر :

والكمي : اللابس السلاح ، وقيل : هو الشجاع المنقدم الجريء ، كان عليه سلاح أو لم يكن ، وقيل : الكمي الذي لا يتحيد عن قرنه ولا يروغ عن شيء ، والجمع أكماء ؛ وأنشد ان بري لضمرة ن ضرة :

١ قوله ﴿ والكمو الستر ﴾ هذه عبارة النهاية ومقتضاها أن يقال كما
 يكمو .

تَرَكَنْتُ ابنتَيْكُ للمُغيرة ، والتَمَا سُوادع ، والتَمَا سُوادع ، والأكثماء تَشْرَقُ بالدَّم

فأما كُماة " فجمع كام ، وقد قيل إنَّ جمع الكُميَّ" أكماء وكُماة . قال أبو العباس : اختلف الناس في الكَمَى من أي شيء أُخذ ، فقالت طائفة : سمى كَمَيًّا لأَنه تَكْنُمُ يَ شَعَاعَتُهُ لُوقَتَ حَاجِتُهُ إِلَمُهَا وَلَا يُظهرها مُتَكَنِّراً لها ، ولكن إذا احتاج إليها أَظهرها ، وقال بعضهم : إنما سمى كُمتًا لأنه لا لقتل إلا كَمَدًا ، وذلك أن العرب تأنف من قتل الحسيس ، والعرب تقول : القوم قد تُكُمُوا والقوم قد تُشُرِّ فُدُوا وتُنز ُورُوا إِذا قُـتل كَميُّهم وشَريفُهم وزُ و برُهُم . ابن بزُرْج : رجل كمي بيّن الكماية، والكمن على وجهين : الكمي في سلاحه ، والكَمَى الحافظ لسره. قال: والكامي الشهادة الذي يَكْتُمُهَا . ويقال : ما فلان بِكَمِي ولا نَكَيّ أى لا بَكِيْمِي سرّه ولا يَنْكِي عَدُوهُ . ان الأعرابي : كل من تعبَّدته فقد تكمَّسته . وسمي الكمي كميًّا لأنه يَتكمَّى الأقران أي يتعمدهم. وأكثمَى : تَستَر منزله عن العيون ، وأكثمي : قَتُل كَمِيُّ العسكر . وكَمَنْتُ إليه : تقدمت ؛ عن ثعلب .

والكيبياء ، معروفة مثال السّيمياء : اسم صنعة ؛ قال الجوهري : هو عربي ، وقال ابن سيده : أحسبها أعجمية ولا أدري أهي فيعْلِيَاء أم فيعيلاء .

والكَمُوى ، مقصور : الليلة القَمْراء المُضيئة ؛ قال :

فَبَاتُوا بالصَّعِيدِ لهم أُجَاجُ ، ولو صَحَّتُ لنا الكَمْوى سَرَينا

التهذيب : وأما كما فإنها ما أدخل عليها كاف التشبيه ،

وهذا أكثر الكلام ، وقد قيل : إن العرب تحذف الياء من كينما فتجعله كما، يقول أحدهم لصاحبه اسمع كما أحد ثك، ويوفعون بها الفعل وينصون ؛ قال عدى :

#### اسْمَعُ حَدِيثًا كَمَا يَوْمُـّاً تُحَدِّثُهُ عن ظَهْر غَيْبِ ، إذا ما سائلُ سالا

من نصب فيمعنى كَى ، ومن رفع فلأنه لم يلفظ بكي ، وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة قال : وفي الحديث من حَلَف عِلَّة غير ملَّة الإسلام كاذباً فهو كما قال ؛ قال : هو أن يقول الإنسان في كينه إن كان كذا وكذا فهو كافر أو يهوديُّ أو نصراني أو بَريء من الإسلام ، ويكون كادباً في قوله ، فإنه يضير إلى ما قاله من الكفر وغيره ، قال : وهـذا وإن كان يَنعقد به يمين ، عند أبي حنيفة ، فإنه لا يوجب فيه إلا كفَّارة اليمين ، أما الشافعي فلا يعدُّه بميناً ولا كَفَّارَةَ فَيُهُ عَنْدُهُ . قال : وفي حديث الرؤية فإنكم تَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القمر للله البدر، قال: وقد يُخيل إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمَرْ ثَيٌّ ، وإنما هو للرُّؤية ، وهي فعل الرَّائي، ومعناه أنكم ترون ربكم 'رؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا تَرتابون فسه ولا تَمْتَرُون. وقال: وهذان الحديثان ليس هـذا موضعهمـا لأن الكاف زائدة على ما ، وذكرهما ابن الأثـير لأجل لفظهما وذكرناهما نحن حفظاً لذكرهما حتى لا نخــل بشيء من الأصول .

كني: الكُنْيَة على ثلاثة أُوجه: أَحدها أَن يُكُنْنَى عن الشيء الذي يُستفحش ذكره ، والثاني أَن يُكُننى الرجل باسم توقيراً وتعظيماً ، والثالث أَن تقوم الكُنْية ، مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي

لهب اسمه عبد العُزَّي ، عرف بكُنيته فسماه الله بها. قال الجوهري : والكُنْية ُ والكِنْية أَيضاً واحدة الكُنى ، واكتَنى فلان بكذا .

والكناية : أن تتكلم بشيء وتريد غيره . وكنّى عن الأمر بغيره يكني كناية : يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفت والغائط ونحوه . وفي الحديث : من تَعَزَّى بعنزاء الجاهلية فأعضوه بأير أبيه ولا تكننوا وفي حديث بعضهم : رأيت علنجاً يوم القادسية وقد تكننى وتبحجى أي تستر ، من كنّى عنه إذا ورى ، أو من الكننية ، كأنه ذكر كنيته عند الحرب ليُعرف، وهو من شعار المُبارزين في الحرب، يقول أحدهم : أنا فلان وأنا أبو فلان ؛ ومنه الحديث : غذها مني وأنا الغلام الففاري في وقول علي ، وخي خذها مني وأنا الغلام الففاري في . وقول علي ، وخي كذا عن كذا ؛ وأنشد :

## وإني لأكني عن قلَّذورَ بغَيْرِها ، وأغرب أحيَّاناً بها فأصادِح

ورجل كان وقوم كانتُونَ. قال أَن سيده: واستعمل سيبوبه الكنابة في علامة المضر . وكنَنيْتُ الرجل بأي فلان وأبا فلان على تعدية الفعل بعد إسقاط الحرف كننية وكنية ؟ قال :

## راهِبة تُكنَّى بأمِّ الحَيْر

وكذلك كنيته؛ عن اللحياني، قال: ولم يعرف الكسائي أكنيته أكنيته ، قال: وقدوله ولم يعرف الكسائي أكنيته يوهم أن غيره قد عرفه . وكنية فلان أبو فدلان ، وكنوة فلان أبو فلان ، وكذلك كينوته ؛ كلاهما عن اللحياني . وكنوته ؛ كلاهما عن اللحياني . وكنوته ؛ كلاهما عن يقال كنيت الرجل وكنوته لغتان ؛ وأنشد يقال كنيت الرجل وكنوته لغتان ؛ وأنشد

أبو زياد الكلابي :

وإِني لأكُنْو عن فَدَرُورَ بغيرها

وقذور : امم امرأة ؛ قال ابن بري : شاهد كَنَيْت قول الشاعر :

وقد أر سَلَت في السَّرِّ أَنْ قد فَضَحْتَني ، وقد 'مجنتَ باسْمِي في النَّسِيبِ وما تَكْني

وتُكُنِّمَى: من أسماء \ النساء . اللبث : يقول أهل البصرة فلان يُحَنِّني بأبي عبدالله ، وقال غيرهم : فلان يُكُنَّى بعدالله ، وقال الجوهرى : لا تقل يُكُنَّى بعبدالله ، وقال الفراء : أفصح اللغات أن تقول كُنتِّيَ أَخُوكَ بِعِمْرُو ، والثانية كُنْتِي أَخُوكَ بِأَبِي عِمْرُو ، والثالثة كُنتِي أُخُوكِ أَبا عمرو . وبقال : كَنَكْته وكَنُوْتُهُ وأَكْنَيْتُهُ وَكُنَّيْتُهُ ، وَكُنَّيْتُهُ أَبَا زَيَّهُ ويأبي زيد تَكُنية ، وهو كَنيُّه : كما تقول سَميُّه . وكُنْنَى الرؤيا: هي الأمثال التي يَضربها ملك الرؤيا، يُكْنَى بها عن أغيان الأمور . وفي الحديث : إنَّ للرُّؤيا كُنْتَى ولها أَسماء فكَنُّوها بكُناها واعتبروها بأسمامًا ؟ الكني : جمع كننية من قولك كنيت عن الأَمر وكَنَوْت عنه إذا ورَّبت عنه بغيره ، أراد مَثُنَّلُوا لِهَا أَمِثَالًا إِذَا عَسَّرٌ تَمُوهَا ، وهِي التي يَضربها ملك الرؤيا للرجل في منامه لأنه يُكنَّى ما عن أعيان الأمور ، كقولهم في تعبير النخل : إنها رجـال ذوو أحساب من العرب، وفي الجَـُووْز : إنها رجال من العجم ، لأن النخل أكثر ما يكون في بلاد العرب ، والجوز أكثر ما يكون في بــلاد العجم ، وقوله : فاعتبروها بأسمائها أي اجعلوا أسماء ما نُرى في المنام ١ قوله «وتكنى من أسماه النع» في التكملة: هي على ما لم يسم فاعله، وكذلك تكتم ، وأنشد : أ

طاف الحيالان فهأجا سقما خيال تكنى وخيال تكتا

عبرة وقياساً ، كأن رأى رجلًا يسمى سالماً فأوَّله بالسلامة ، وغانماً فأوله بالفنسة .

كها: ناقة كَهَاة ": سَمِينة ، وقيل : الكَنَهَاة ' الناقـة الناقـة العظيمة ؛ قال الشاعر :

إذا عَرَضَتْ منها كَهَاهُ سَمِينَهُ ، فَلا مُهْدِ مِنهَا ، واتتَشْقُ وتَجَبَّجَبِ

وقيل: الكَهَاةُ الناقة الضَّخْمة التي كادت تدخـل في السِّن ؛ قال طرفة :

فَمَرَّتُ كَهَاةً ذاتُ خَيْفٍ جُلالةً مَ عَقِيلةً مُ سَلِّعَةً مُ كَالُوبِيل ، يَلَـنَدُ دِ

وقيل : هي الواسعة جلد الأخلاف لا جمع لها من لفظها ، وقيل : ناقة كهاة عظيمة السنام جليلة عند أهلها . وفي الحديث : جاءت امرأة إلى ابن عباس ، رضي الله عنهما ، فقالت في نفسي مسألة وأنا أكثتهيك أن أشافهك بها أي أجلئك وأعظمك وأحتشمك ، قال : فاكتبيها في بطاقة أي في راقعة ، ويقال في نطاقة ، والباء تبدل من النون في حروف كثيرة ، قال : وهذا من قولهم للجبان أكثهى ، وقد كهي واكتهى واكتهى ، لأن المحتشم تمنعه الهيبة عن الكلام . ورجل أكثهى أي جبان ضعيف ، وقد كهي كهي كهي كهي كهي كهي كهي كهي كهي .

ولا جُبُّا ٍ أَكَنْهَى مُرْبِّ بِعِرْسِهِ 'يُطَالِعُهُا فِي شَأْنِهِ: كَيْفَ بَفْعَلُ'?

والأَكْنهاء : النبكاء من الرجال ، قال : ويقال كاهاه ُ إذا فاخَرَ • أَيهما أَعظم ْ بَدناً ، وهماكاه ُ إذا استصغر عَقَلُه .

وصَخْرَهْ ُ أَكْهَى : اسم جبل . وأَكَهَى : هَضْبة ؟ قال ان هَرِمة :

#### كما أعْبَتْ على الراقين أكْهَى تَعَبَّتْ ، لا مِياهَ ولا فِراغا

وقضى ابن سيده أن ألف كهاة ياء، لأن الألف ياء أكثر منها واواً. أبو عمرو: أكثهم الرجل ُ إذا سَخَن أطراف أصابعه بنَفَسه، وكان في الأصل أكّة فقالبت إحدى الهاءن ياء ؟ وقول الشاعر:

وإن يَكُ إنْساً ما كَهَا الإنسُ يَفْعَلُ ١

يريد : ما هكذا الإنس تَفعل ، فترك ذا وقدم الكاف.

كوي : الكني : معروف إحراق الجلد بجديدة ونحوها، كواه كيّا . وكرى البيطار وغيره الدابة وغيرها بالمكواة يكوي كيّا وكيّة ، وقد كويّنته فاكتوى هو . وفي المثل : آخر الطّب الكني . الجوهري : آخر الدّواء الكي ، قال : ولا تقل آخر الداء الكي . وفي الحديث : إني ٢ لأغتسل من الجنابة قبل امرأني ثم أتكوى بها أي أستند في أ بمباشرتها وحر " جسمها ، وأصله من الكي " .

والمِكُواةُ : الحديدة المِيسَمُ أَو الرَّضفة التي يُكُوى بِهَا ؛ وفي المثل :

قد يَضَرَطُ العَيْرِ والمِكُواة في النار

يضرب هذا المرجل يتوقع الأمر قبل أن تجيل به ؟ قال ابن بري : هذا المثل يضرب البخيل إذا أعطمي شيئاً مخافة ما هو أشد منه ، قال : وهذا المثل يروى عن عمرو بن العاص ، قاله في بعضهم ، وأصله أن مُسافر بن أبي عمرو سَقَى بَطْنُهُ فداواه عبادي \* وأحني مكاويه ، فلما جعلها على بطنه ورجل قريب

١ قوله « وان يك الغ » صدره كما في التكملة :
 ١ نان اله مدر منا ما التكملة :

فان يك من جن فأبرح طارقاً

٢ قوله « وفي الحديث اني النم » في النهاية : وفي حديث ابن عمر اني
 لاغتمال النع .

# منه ينظر إليه جعل يَضْرَطُ فقال مسافر : العَيْرُ يَضْرَطُ والمِكُواةُ فِي النار

فأرْسَلها مثلًا. قال: ويقال إن هذا يضرب مثلًا لمن أصابه الحوف قبل وقوع المكروه.

وفی الحدیث : أنه كَوَى سعدَ بن مُعاذ لينقطع دم جرحه ؛ الكيّ بالنار : من العبلاج المعروف في كثير من الأمراض ، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكُنِّي ، فقيل : إنما 'نهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره وبرون أنه كيمسم الدَّاء، وإذا لم يُكُو العُضُو عَطب وبطل ، فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه ، وأباحه إذا ُجعل سبباً للشفاء لا علة له ، فإن الله عز وجل هو الذي أيبرئه وتشفيه لا الكريّ ولا الدواء ، وهـذا أمر يكثر فيه شكوك الناس ، يقولون : لو شرب الدُّواء لم يمت ، ولو أقام ببلده لم يقتل ، ولو اكْنتُوكى لم يَعْطَب ؛ وقيل : مجتمل أن بكون نهه عن الكي إذا استعمل على سلل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإمّا أبيح النداوي والعلاج عند الحاجة إلىه ، ويجوز أن بكون النهي عنه من قسل التوكل كقوله : الذين لا يَسْتَرَ قُدُونَ وَلا يَكْتُو ُونَ وَعَلَى ربهم يتوكلون . والتوكُّلُ : درجة أخرى غير الجواز، والله أعلم .

والكَيَّةُ : موضع الكَيَّ . والـكاوياء : مِسَمَّ . يُكُورَى به .

واكنتُوَى الرجل يَكننُوي اكنواء: استعمل الكيُّوء : استعمل الكيُّ . واسْتَكُورَى الرجل : طلب أن يُكُورَى . والكيُّوء : فعَّال من الكاوى .

وكُواه بعينه إذا أحدً إليه النظر . وكُوَنُه العقرب: لدغته . وكاوَيْتُ الرجل إذا شاتمته مثل كاوَحْتُه .

ورجل كواء: خبيث اللسان شتام ، قال ابن سيده: أراه على التشبيه . واكثتَوَى : تَمَدَّح بما لبس من فعله .

وأبو الكَوَّاء : من كُنْنَى العرب .

والكو والكو والكو الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه ، وقيل : التذكير للكبير والتأنيث للصغير ، قال ابن سيده : وليس هذا بشيء . قال الليث : تأسيس بنائها من ك وي كأن أصلها كو ي م أدغمت الواو في الياء فجعلت واواً مشددة ، وجمع الكو و كي بالقصر نادر ، وكواء بالمد ، والكاف مكسورة فيهما مشل بَد رة وبيد ر . وقال اللحياني : من قال كو و فقتح فجمعه كواء بمدود ، والكو ، بالضم لفة ، ومن قال كر و فضم فجمعه كو ي مكسور مقصور ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كو ي مكسور مقصور ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا . وفي النهذيب : جمع الكو ة كر ي كي يقال قري ي البيت كو ت عميلها . و تكو ي الرجل : دخل في موضع ضيق فقبض فيه .

وَكُوْ يَ اللَّهُ عَلَى الْأَنْوَاءَ ، قال ابن سيده : وليس بنبَّت .

كيا: كي : حرف من حروف المعاني ينصب الأفعال عنزلة أن ، ومعناه العلة لوقوع الشيء ، كقولك : جئت كي تُكْرِمَني ، وقال في التهذيب : تنصب الفعل الغابر . يقال : أدّبه كي يُو تَدَعِ . قال ابن سيده : وقد قدخل عليه اللام ، وفي الننزيل العزيز : ليكينلا تَأْسَوْا على ما فاتكم ؛ وقال لبيد :

لِكَي لا يَكُونَ السُّنْدَرِي لَا يَكُونَ السُّنْدَرِي

وربما حذفوا كي اكتفاء باللام وتوصَّلًا بما ولا ، فيقال الله عَمَرُونُ كَيْ لَا تَقَمَّ ، وخرج كَيْمًا 'يُصلِّي ، قال الله

تعالى : كَيْلا يَكُونَ دُولةً بِينِ الأَغْنياء مَنْكُم ؛ وفي كيا لغة أُخْرَى حَذْفَ الياء لفظه كما قال عدي :

## اسْمَعُ حَدِيثًا كما يومًا 'تَحَدَّثُهُ ، عن ظهر غَيْب ٍ ، إذا ما سائيل سالا

أراد كما يوماً تحـد"نه . وكن وكن لا وكشا وكما تعمل في الألفاظ المستقبلة عمل أن ولَّن وحتى إذا وقعت في فعل لم يجب . الجوهرى : وأما كَيُّ محففة فحواب لقولك لم فعلت كذا ? فتقول كي يكون كذا ، وهي للعاقبة كاللام وتنصب الفعل المستقبل . وكان من الأمر كَنْتَ وكَنْتَ : 'بِكُنِّي بذلك عن قولهم كذا وكذا ، وكان الأصل فيه كَيُّةَ وكَيَّةَ ، فأبدلت الباء الأخيرة تاء وأجروها 'مجرى الأصل لأنه ملحق بفكئس ، والملحق كالأصلى . قال ابن سبده : قال ابن جني أبداوا الناء من الباء لاماً ، وذلك في قولهم كنينتَ وكنينتَ ، وأصلها كنيَّةُ ' وكَنَّة '، ثم إنهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الباء الـتي هي لام " تاءً ، كما فعلوا ذلك في قولهم ثنتان فقالوا كيت ، فكما أن الهاء في كيَّة علم تأنيث كذلك الصيغة في كيت علم تأنيث . وفي كيت ثلاث لغات: منهم من يُبنيها على الفتح فيقول كيُّت ، ومنهم من - ببنيها على الضم فيقول كينت ، ومنهم من ببنيها على الكسر فيقول كينت ، قال : وأصل الناء فيها هاء وإنما صارت تاء في الوصل . وحكى أبو عبيد : كَيُّهُ وكيَّهُ ، بالماء ، قال : ويقال كَيْمَهُ كَمَا يَقَالَ لِمَهُ في الوقف . قال ابن برى : قال الجوهري حكى أبو عبيدة كان من الأمر كنَّة وكنَّة ، قال : الصواب كَيَّتَ وَكَيُّهُ ، الأُولَى بِالنَّاءِ وَالثَّانِيةِ بِالْهَاءِ ، وأَمَا كَيَّهُ فليس فيها مع الهاء إلا البناء على الفتح ، فإن قلت : فما تنكر أن تكون الناء في كبت منقلبة عن

واو منزلة تاء أُخت وبنت ، وبكون على هذا أصلُ كَيَّة كَيْوَة ، ثم اجتمعت الياء والواو وسنقت الناء بالسكون فقلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، كما قالوا سَنَّد ومَنَّت وأُصلها سَنُود ومَنُوت ? فالجواب أن كنَّة لا يجوز أن يكون أصلها كنُّوة من قبل أنك لو قضت بذلك لأَجزت ما لم يأت مثله من كلام العرب ، لأنه ليس في كلامهم لفظة عَينُ أ فعلها ياء ولام م فعلها واو ، ألا ترى أن سببويه قال لبس في كلام العرب مثل حَيَوْت ? فأما ما أجازه أبو عثمان في الحيوان من أن تكون واوه غير منقلبة عن الباء وخالف فمه الخليل ، وأن تكون واوه أصلًا غير منقلبة ، فمر دود عليه عند جميع النحويين لادّعائه ما لا دليل عليه ولا نظير له وما هو مخالف لمذهب الجمهور، وكذلك قولهم في اسم رَجاء بن حَيْوة إنما الواو فيه بدل من ياء ، وحسَّن الىدل فيه وصحَّة َ الواو أيضاً بعد ياء ساكنة كونَّه علماً والأعلام قــد محتمل فيها ما لا محتمل في غيرها ، وذلك من وجهين : أحدهما الصَّغة ، وأَلاَّ غُرُّ الإعراب ، أمَّا الصَّغة فنحو قولهم موطنب وموري وتهلل ومعنب ومكوزة ومَزْيَد ومَوْ أَلَةٍ فَمِن أَخَذُه مِن وأَل ومَعْديكرب، وأما الإعراب فنحو قولك في الحكانة لمن قال مررت بزيد ينمن زيد ?ولمن قال ضربت أبا بكر ؛ مَن أبا بكر ؟ لأن الكُني تجري بجرى الأعلام، فلذلك صحت حيَّوة بعد قلب لامها واواً وأصلها حَنَّة ، كَمَا أَنْ أَصل حَيَوان حيَّيان ، وهذا أيضاً إبدال الياء مـن الواو

#### فصل اللام

لامين ، قال : ولم أعلمها أبدلت منها عنين ، والله أعلم. .

لأي : النَّالَى : الإبطاء والاحتيباس ، بوزن اللَّما ، وهو من المصادر التي يعمل فيها ما ليس مِن لفظها ،

كقولك لَقِيته التِقاطاً وقَـتَكُـته صَبْراً ورأيته عِياناً؟ قال زهير :

#### فَلَأْيَأُ عَرَفْتِ الدَارَ بِعَدْ تُوهُمْ

وقال اللحاني: الثاني اللثنث ، وقد الأيت ألأى الأباء وقال غيره : الأأيت في حاجني ، مشد د ، أبطأت . والتأت هي : أبطأت . التهذيب : يقال الأى يكلى الأيا والتأت هي يكتئي إذا أبطاً . وقال الليث : لم أسع العرب تجعلها معرفة ، يقولون : الأيا عرفت و وبعد الأي فعلت أي بعد حمن ومشقة . ويقال : ما كدت أحمله الأ الأباء وفعلت كذا بعد الأي أي بعد شد و وإبطاء . وفي حديث أم أين ، وضي الله عنها : فبالأي ما استغفر لمم وسول الله أي بعد مشقة وجهد وإبطاء ؛ ومنه حديث عائشة ، وضي الله عنها ، وهي تها ابن الرئبير : فبالأي ما كليته . واللاكى : الجهد والشدة والحاجة إلى الناس ؛ قال العجير السلولي :

وليس يُغَيِّرُ خِيمَ الكَريمِ خُلُوفَةُ أَثْنُوابِهِ واللأَى

وقال القتيبي في قوله :

فَلَأْياً بِالْذِي مَا حَمَلُنا غُلامَنا

أي جَهَداً بعد جَهَد قَدَرُنا على حَمَله على الفرس. قال: واللأي المشقة والجهد. قال أبو منصور: والأصل في اللأي البُطّ، وأنشد أبو الهيثم لأبي زبيد: وثارَ إغصار مُنْجًا بينهُمْ ، وخَلَتْ

وثارً إعْصارٌ هيجاً بينهم ، وخلت المناصع تستصع أ

قال : لأباً بعد شدّة ، يعني أن الرجل قتله الأسد وخلت ناقته بالكور ، تمتصع : تحرك ذنبها. واللأى: الشدة في العبش ، وأنشد ببت العبير السلولي أيضاً . وفي الحديث : من كان له ثلاث بنات فصبر على

لأوائهن كُنُ له حجاباً من النار ؛ اللأواء الشدة وضيق المعيشة ؛ ومنه الحديث : قال له أَلَسْتَ تَحْزَنَ ' ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكُ اللَّواء ؟ ومنه الحديث الآخر : مَن صبر على لأواء المَدينة ؛ واللأواء المشقة والشدة ، وقيل : القَحْط ، يقال : أَصابتهم لأُواء وشَصاصاء ، وهي الشدة ، قال : وتكون اللأواء في العلة ؛ قال العجاج :

#### وحالَت ِ اللَّاواء دون نسعي

وقد ألأَى القومُ ، مثل ألعى ، إذا وقعوا في اللأواء . قال أبو عمرو : اللألاء الفرح التام .

والـْتَـأَى الرجل : أَفلـَسَ .

واللَّذِي ، بوزن اللَّما : النُّورُ الوحشيّ ؛ قال اللحياني: وتثنيته لأيان ، والجمع ألآء مثل ألْماع مثل جبل وأجبال ، والأنثى لآة مثل لنّماة ولأيّ، بغير هاء ؛ هذه عن اللحياني ، وقال : إنها البقرة من الوحش خاصة . أبو عمرو : اللَّمي البقرة ، وحكني : بكم لاّك هذه أي بقرتك هذه ؛ قال الطرماح :

#### كظَهُر اللأى لو 'يبْتَغَى رَيَّة" بها ، لَعَنَّتُ وشَقَّتُ في 'بطُون الشُّواجِن

ابن الأعرابي: لآة "وألاة بوزن لَماة وعَلاة . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : يَجِيء من قبل المَشْرِق قَوم وصفَهم ، ثم قال : والرّاوية يَومئنا يُسْتَقَى عليها أَحَبُ إلي من لا إو سأا إ وقال ابن الأثير : قال القتبي هكذا رواه نقلة الحديث لا بوزن ماء ، وإغا هو ألآء بوزن ألماع ، وهي التّيران، واحدها لأي بوزن قفا ، وجمعه أقفاء ، يريد بَعير واحدها لأي بوزن قفا ، وجمعه أقفاء ، يريد بَعير أيستقى عليه يومئذ خير من اقتناء البقر والغنم ، كأنه أراد الزراعة لأن أكثر من يَقْتَني الثيران والفنم ، الزراعون .

ولأي ولُؤي : اسمان ، وتصغير لأي لُؤي ، ومنه لؤي " ومنه لؤي " بن غالب أبو قريش . قال أبو منصور : وأهل العربية يقولون هو عامر بن لُؤي " ، بالهمز ، والعامة تقول لُئوك " ، قال على بن حمزة : العرب في ذلك مختلفون ، من جعله من اللأي همزه ، ومسن جعله من لوك ي الرّمل لم يهمزه . ولأي " : نهر من بلاد مُزَيّنة يدفع في العقيق ؛ قال كثير عزة :

#### عَرَفْتُ الدَّارِ قَدْ أَقَنُوَتُ بَرِيمٍ إلى لأي ، فمدَّفَع ذِي يَدُومُ ا

واللَّذِي : بمعنى اللَّواتي بوزن القاضي والدَّاعي . وفي التنزيل العزيز : واللَّأْتِي يَئِسُن َ من المَحِيض . قال ابن جني : وحكي عنهم اللَّأْوُو فعلوا ذلك يويد اللَّادُون ، فحذف النون تخفيفاً .

لبي: اللَّباية : البَقِيَّة من النبت عامة ، وقيل : البَقِيَّة من الحَمْض ، البَقِيَّة من الحَمْض ، وقيل : هو رقيق الحَمْض ، والمَعْنَيَان متقاربان . ابن الأعرابي : اللَّباية مُ سَجر الأُمْطِيِّ ؛ قال الفراء وأنشد :

#### لُبَاية من هُمِق عَبْشُوم

والهَمونُ : نبت . والعَيْشُوم : اليابس. والأَمْطِيُ : الله يعمل منه العلك . وحكى أبو ليلى : لَبيت الحُبْزة في النار أَنصِتها . ولَبَيْتُ الحَجْمِ تَلْسِية . قال الجوهري : وربما قالوا لبَّأْت ، بالهمز ، وأَصله غير الهمز ، ولَبَيْت الرجل إذا قلت له لَبَيْك . قال يونس بن حبيب الضي : لَبَيْك ليس بمثنى وإنما هو مثال عَليك وإليك ، وحكى أبو عبيد عن الحليل أن أصل التلبية الإقامة بالمكان ، يقال : أَلبَبْت بالمكان ولَبَّبْت لفتان إذا أقمت به ، قال : ثم قلبوا بالمكان ولي بعتم مناوت : ببطن الخي بوزن اللها ، ولم يذكر لأي بعتم منكون .

الباء الثانية إلى الياء استثقالاً كما قالوا تَظَنَيْت ، وإنا أَصلها تَظَنَئْتُ . قال : وقولهم لبيّبك مثنى على ما ذكرناه في باب الباء ؛ وأنشد للأسدي :

> دَعَــوْتُ لِمـا نَابَنِي مِسُورَاً فَلَــَبَّى ، فَلَـَبَّيْ بَدَيْ مِسُورَ

قال : ولو كان بمنزلة على لقال فَلَـبَّى يَدَيُ مسور لأنك تقول على زيـد إذا أظهرت الاسم ، وإذا لم تظهر تقول علمه ، كما قال الأسدي أيضاً :

> دَعُونَ فَتَنَّى الْجابَ فَتَنَّى دَعَاه بِلَبَيْهِ أَشِمُ تَشْسَرُ دَلِي ا

قال ابن بري في تفسير قوله فكبَّيْ يَدِي مِسُورِ : يقول لبي يدي مِسُور إذا دعاني أي أُجِيبه كما يُجِيبي. الأُحمر : يقال بينهم المُلْتَكِية غير مهموز أي مُتَفَاوِضُون لا يكتم بعضهم بعضاً إنكاراً ، وأكثر هذا الكلام مذكور في لبب ، وإنما الجوهري أعاد ذكره في هذا الكان أيضاً فذكرناه كما ذكره .

والنَّبُورُ: قبيلة من العرب ، النسب إليه لَبَوِي على غير قياس ، وقد تقدم في الهمز .

نا: ابن الأعرابي: لتنا إذا نقص. قال أبو منصور: كأنه مقلوب من لات أو من ألت. وقال ابن الأعرابي: اللتي اللازم المبوضع. والتي: اسم مبهم المؤنث، وهي معرفة ولا تتم إلا بصلة، وقال ابن سيده: التي واللاتي تأنيث الذي والذين على غير صيغته، ولكنها منه كبنت من ابن، غير أن الناء ليست مُلْحِقة كما تُلْحِق تاء بنت ببناء عدل، وإغا هي الدلالة على التأنيث، ولذلك استجاز بعض النحويين أن يجعلها تاء تأنيث، والألف واللام في التي واللاتي واللاتي والذي من منعر قات بصلابه كالذي واللاتي بوزن القاضي والداعي، وفيه بصلابه كالذي واللاتي بوزن القاضي والداعي، وفيه

ثلاث لفات: التي واللَّت فَعَلَت ذلك، بكسر الناء، وحكى اللحياني: هي اللَّت فَعَلَت ذلك، وهي اللَّت فعَلَت ذلك، وهي اللَّت فعَلَت ذلك، بإسكانها؛ وأنشد لأَقَلِش بن دُهيْل العُكْلِي:

وأمننَحُه اللَّتُ لا يُغَيِّبُ مِثْلُهَا ، إذا كانَ نيرانُ الشُّنَاءُ نَوامًا

وفي تثنيتها ثلاث لفات أيضاً: هما اللّـتانِ فَمَلَّمًا ، وهما اللّـتانِ ،بتشديد وهما اللّـتا فَمَلَتا ، بتشديد النون ، واللّـتانَ ،بتشديد النون ، وفي جمعها لفات:اللَّذي واللَّاتِ ، بكسر الناء بلا ياء ؛ وقال الأسود بن يعفر :

اللَّاتِ ، كالبَيْضِ لَـهَا تَعْدُ أَنْ كَرَسَتْ صُفُرُ الْأَنامِلِ مِنْ قَرْعِ القَوادِيرِ ويروى : اللَّه كالبيض ، واللَّواتي واللَّوات بلا ياه ؛ قال :

إلاَّ انْتْنِياءَته البَيْضَ اللَّواتِ لَهُ ، ما إنَّ لَهُنَّ مُطُوالَ الدَّهْرِ أَبْدالُ وأنشد أبو عبرو :

مِنَ اللَّوانِي واللَّتِي واللَّتِي واللَّانِي زَعَمْنَ أَنْ قد كَبِرَتْ لِدانِي وهن اللَّاء واللَّائِي واللَّا فَعَكْن ذلك ؛ قال الكميت : وكانَتْ مِن اللَّا لَا يُغَيِّرُهُما ابْنُهُما ، إذا ما الغُلامُ الأَحْمَقُ الْأُمَّ غَيْرًا

قال بعضهم: من قال اللاء فهو عنده كالباب ، ومن قال اللائي فهو عنده كالقاضي ؛ قال : ورأيت كثيراً قد استعمل اللائي لجماعة الرجال فقال :

أَبِي لَكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا أَو يَفُوتَكُمْ ، بِتَبْلٍ مِن اللَّذِي تُعادُونَ ، تابَلُ وهُنَ اللَّوا فَعَلَـٰنَ ذلك ، بإسقاط التاء ؛ قال : من أسماء الداهية .

لثي : اللَّهُم : شيء يسقط من السَّهُر ، وهو شجر ؛ قال :

#### نَحنُ بَنُو سُواءَ بَنِ عَامِرٍ، أَهَلُ اللَّئِي وَالمَعْدِ وَالْمَهَافِرِ

وقبل: اللُّني شيء يَنْضَحُهُ ساقُ الشَّجرة أبيض خاثر، وقال أبو حنىفة : اللَّـثي ما رَقَّ من العُــلوكِ حتى كسيل فيحرى ويقطر . اللث : اللثي ما سال من ماء الشحر من ساقها خاثراً . قال ابن السكس: اللثي شيء ينضعه الثام حُلو ، فما سقط منه على الأرض أُخذ وجعل في ثوب وصُبُّ عليه الماء ، فإذا سال من الثوب شُرِب حلواً ، وربما أَعْقَد . قال أبو منصور : اللُّثُمَى بسل من الثام وغيره ، وفي حيال هَراة َ شجر يقال له سيرو ، له لــُـنَّى حلو 'يداوى به المـَصْدُور ، وهو جبد للسعال البانس، وللعُرْفُط لَـُنِّي حلو رقال له المَـغافير . وحكى سَلَـمة عن الفراء أنه قال : اللَّمَا ، بالهمز ، لما يسيل من الشجر . الجوهري : قال أبو عبرو اللُّتُنِّي ماء بسل من الشحر كالصبغ ، فإذا جَمَد فهو صُغُرُ ور. وأَلثَت الشجرة ما حولها إذا كانت يقطر منها ماء . ولَـثَيِبَت الشَّجْرة لَـثَتَّى فهي لَــُنـة م وأَلْنَت : خرج منهـا اللَّـني وسأل . وأَلْتُدْتُ الرَجْلُ : أَطْعَمْتُهُ اللَّهُيْ . وَخُرَحْنَا نَكُنَّتُنَّيْ ونَتَلَتْنَى أَي نَأْخَذَ اللَّنْنِي . واللَّنْنِي أَيضاً : شبيه بالنَّدى ، وقيل : هو النَّدى نَفْسه . ولَتُبيت الشجرة : نَديَت . وأَلْنُتَت الشجرة ما حولها لَـنُّتَى شديداً: نَدُّتُه . الجوهري : لَتْنَيُّ الشيءُ ، بالكسر، بَلْثُمَى لَئُلِّي أَي نَدِي . وهذا ثوب لَثِ ، على فَعَلِ، إِذَا ابْتِلُ مِن العَرَقُ وَاتَّسَخٍ. وَلَـثَى الثوبِ: وسخه . واللُّنْسَى : الصَّمَــغُ ؛ وقدوله أنشده ابن

جَمَعْتُهَا من أَنْوُنَ خِيارِ ، مِن اللَّوا شُرَّفْنُ بالصَّرارِ وهنُّ اللَّاتِ ِ العلن ذلك ، قال : هو جمع اللَّاتي ؛ قال :

> أُولئكَ إخواني وأخلالُ سُيمَتي ، وأخدانك اللأني تَزَيَّنُ بالكَنَمَ

وأورد ابن بري هذا البيت مستشهداً به على جمع آخر فقال : ويقال اللاءَات أيضاً ؛ قال الشاعر :

> أُولئك أَخْداني الذينَ أَلِفْتُهُمْ ، وأَخْدانُكَ اللاءَاتِ زُبُيْنٌ بالكُمْ

قال ابن سيده : وكل ذلك جمع التي على غير قياس ، وتصغير الله واللأفي الله والله يًا والله والله يًا والله يًا والله تيًا ، بالفتح والتشديد ؛ قال العجاج :

دافَع عني بنقير مَوْتَتي ، بعد اللُّتَيَّا والنِّي ، إذا عَلَتْها نَفَسٌ تَرَدَّت

وقيل: أراد العجاج باللّثيّا تصغير التي ، وهي الداهية الصغيرة ، والتي الداهية الكبيرة ، وتصغير اللّواتي اللّثيّات واللّو يّات. قال الجوهري: وقد أدخل بعض الشعراء حرف النداء على التي ، قال : وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا يا ألله وحده ، فكأنه فعل ذلك من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها ؛ وقال :

مِن أَجْلِكُ فِا النِّي تَبَّمْتُ قَلَى، وأننت بَخِيلة بالوُدُ عَنِّي

ويقال : َ وَقَعَ فَلَانَ فِي اللَّـٰتَيَّا وَالَّتِي ، وَهُمَا أَسُمَانَ ١ قوله « وَهِنَ اللَّاتَ النَّح » كذا بالاصل ، وبيت الشاهد تقدم في خلل بوجه آخر .

الأعرابي :

عَذْبَ اللَّتْمَ تَجرِي عليه البَرْهَمَا

بهِ مِن لَـثا أَخْفافِهن ُ تَجييع ُ

وَلَـثِيَ الْوَطَـٰبِ لَـُـئَى : السّخ . واللَّـُنَى : اللَّـزِ ج من دَسُم اللبن ؛ عن كراع .

واللّثاة ' : اللّهاة ' . واللّثة ' نَجِمع لِنَاتٍ ولِثِينَ ولِثِينَ . أبو زيد : اللّثة ' مَراكز الأَسنان ، وفي اللّه الدُّر دُر ' ، وهي محارِج ' الأسنان ، وفيها العُمور ، وهو ما تَصعَد بين الأَسنان من اللّه . قال أبو منصور : وأصل الله اللّه اللّه فنقص . واللّه ' : مَعْرِ ز الأَسنان . والحروف اللّه والله والظاء لأن مبدأها من اللّه . واللّه والله والظاء لأن مبدأها وهي من ذوات الياء . الجوهري : اللّه ، بالتخفيف ، ما حول الأَسنان ، وأصلها لِشَي " ، والهاء عوض من ما حول الأسنان ، وأصلها لِشَي " ، والهاء عوض من مضوطاً عودا ، وضبط في القاموس كرضي خطا ، واطلاقه مضبوطاً عودا ، وضبط في القاموس كرضي خطا ، واطلاقه ، والتحقيق ، المؤلف ، واطلاقه ، والله ، واطلاقه ، واطلاقه ، والمؤلف ، والقادر ، والمؤلف ، والمؤ

الياء . قال ابن بري : قال ابن جني اللّـنة محذوفة العين من لنُثُت العِمامة أي أدرتها على رأسي ، واللّـنة ، محيطة بالأسنان . وفي حـديث ابن عمر : لُعِنَ الواشية ، قال نافع : الوَشَمْ في اللّـنة . واللّـنة ، بالكسر والتخفيف : عُمور الأسنان ، وهي مَغارِزها ؛ الأزهري : وأما قول العجاج :

#### لات بها الأَشَاءُ والعُبْسِ يُ

فإنما هو لائث من لاث كيلوث فهو لائث ، فجعله من لئا يَلئثُو فِهو لاث ، ومثله : جُرَف هار ، وهائر على القلب ، قال : ومثله عاث وعَنَا وقاف وقاف .

لجا: اللَّجا: الضّفْدَع ، والأنثى لَجَاة ، والجمع لَحَوات ؛ قال ابن سيده: وإنما جثنا بهذا الجمع وإن كان جمع سلامة ليتبين لك بذلك أن ألف اللجاة منقلبة عن واو ، وإلا فجمع السلامة في هذا مطرد ، والله أعلم .

ط : لَيْهَا الشَّجْرَةُ يَلْتُعُوهَا لَحُواً : فَتَشَرَهَا ؛ أَنشَدُ سَبُنُونِهِ :

واغوَجَ عُودُكَ مِن لَحْيٍ ومِن قِدَمٍ، لَا يَنْعَمُ الوَرَقُ ا

وفي الحديث: فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتَحَوْم كما يُلْتَحَى القَضِيبُ ؛ هو من لَحَوْت الشجرة إذا أخذت لِحاءها ، وهو قشرها ، ويوى : فَلَحَنُو كُمْ ، وهو مذكور في موضعه . وفي الحديث : فإن لم يجيد أحد كم إلا لحاءً عنه أو عُود شجرة فلا يمضعه ، أراد قشر العنبة ، استعاره من قشر العود . وفي خطبة الحجاج : لألث و تكمُ من قشر العود . وفي خطبة الحجاج : لألث و تكمُ نقد في نم : من لحو الواو .

لَيْمُو العَصَا ؛ واللَّحاء : ما على العَصَا من قَشِرها ، علم ويقصر ؛ وقال أبو منصور : المعروف فيه المد . وليحاء كل شجرة : قشرها ، ممدود ، والجمع ألْحية "وليحي" وليحي " . ولحاها يَلْحاها ليَحْياً والتَحاها : فَضَر ُ إِذَا أَنَى له أَن يُلْحَى أَخَذ لِحاءها . وأَلْحَى العُودُ إِذَا أَنَى له أَن يُلْحَى قَشِر ُ عنه . واللَّحاء : قِشر ُ كل شي . وليحو "ت العُمُود أَلْحُوه وأَلْحاه إِذَا قَشرته . والتَحَيْث العصا وليحينها التِحاء وليحياً إِذَا قَشرتها . الكسائي : لحَمُوت العَصا وليحينها ، فأما ليَحينت الرجل من ليحوت العَصا وليحينها ، فأما ليَحينت الرجل من اللَّوْم فبالياء لا غير . وفي المثل : لا تَدْخُلُ بِنِ المُصَا وليحاثما أي قِشرتها ؛ وأنشد :

لَحَوْتُ مُشَاساً كَمَا تُلْتُحَى العَصا سَبّاً ، لو أن السّبُ بُدُمي لَدَمِي

قال أبو عبيد: إذا أرادوا أن صاحب الرجل موافق له لا مخالفه في شيء قالوا بين العصا وليحائها ، وكذلك قولهم : هو على حبل ذراعك ، والحبل عرق في الذراع . ابن السكيت : يقال للتمرة إنها لكثيرة الشيحاء ، وهو ما كسا النواة . الجوهري : الليحاء ، مدود ، قشر الشجر . وفي المثل : بين العصا وليحائها . وليحوث العصا ألحوها لتحوا : قشرتها ، وكذلك ليحدث العصا لتحياً ؛ قال أوس بن حجر :

لتَحَيْنَهُمُ لَحْيَ العَصَاءَفَطَرَدُنَهُم إلى سَنَةً ، فردانتُها لم تَحَلَّمُ

يغول : إذا كانت جِرْ ذائها ١ لم تحلم فكيف غيرها ، وتَحَلَّمَ : سَـبنَ .

ولحنا الرجل لَحُواً: سُتَمَه ، وحكى أبو عبيد: لَحَيْتُه أَلْحَاه لَحُواً ، وهي نادرة . وفي الحديث: مُهْمِيتُ عن مُلاحاة الرِّجال أي مُقاوَلَتْهم ومخاصمتهم، ١ قوله « اذا كانت جردانها » كذا بالاصل هنا ، والبيت يروى بوجين كافي مادة حلم .

هو من لَحَيْتُهُ مُلاحاةً ولِحاء إذا نازعته . وفي حديث ولاحَيْتُهُ مُلاحاةً ولِحاء إذا نازعته . وفي حديث للة القدر : تلاحَى رجلان فرنعت . وفي حديث لأعمان : فلَحَيْاً لصاحبنا لَحَيَاً أي لَوْماً وعَدُلاً وهو نصب على المصدر كسقياً ورعياً . ولَحا الرجل يَلْحاه لَحَياً : لامه وشتمه وعَنْفه ، وهيو مملحي . ولاحَيا : لامه وشتمه وعَنْفه ، وهيو وتلاحَوا : تنازعوا . ولحاه الله لَحياً أي قبيحه وتلاحَوا : تنازعوا . ولحاه الله لَحياً أي قبيحه ولعنه . ابن سيده : لحاه الله لَحياً قشره وأهلكه ولعنه من ذلك ، ومنه : لَحَوْت العُود لَحُواً إذا قشرته ؛ وقول رؤبة :

قالَتْ ، ولم تُلْخ وكانت تُلْخِي : عَلَيْكُ سَيْبَ الْحُلْفَاء البُخْج

معناه لم تأت بما تُلْمَحى عليه حين قالت عليك سَدْبَ الحُلفاء ، وكانت تُلْمَحِي قبل اليوم ، قيل : كانت تقول لي اطللُب من غيرهم من الناس فتأتي بما تُلامُ عليه . واللَّحاء ، ممدود : المُلاحاة مُ كالسَّبابِ ؟ قال الشاعر :

إدا ماكان مُغَثْ أُو لِحاء

ولاحَى الرجلَ مُلاحاةً ولِحاء : شَاتَمه . وفي المثل: مَن لاحاك فقد عاداكَ ؛ قَال :

> ولولا أن بَنالَ أَبا كَطريفٍ إسارٌ من مَلِيك ، أو لِحَاءُ

وتكلاحَى الرجلان : تشاتَما . ولاحَى فلان فلانًا مُلاحاة وليحاء إذا اسْتَقْصَى عليه . ومجكى عن الأصمعي أنه قال : المُلاحاة المُلاوَمة والمُباغضة ، ثم كثر ذلك حتى جعلت كل مُمانعة ومُدافعة مُلاحاة ؛ وأنشد :

ولاحَت الرَّاعِيَ من دُرُورِها تخاضُها ، إِلَّا صَفايا خُورِها

واللَّجاء : اللَّمْنُ . واللَّجاء : العَدْلُ . واللَّواحِي: العَواذِلُ . العَواذِلُ .

واللّه أنه منبت اللّه أنه الإنسان وغيره ، وهما لَحَيان وثلاثة ألْح ، على أَفْعُل ، إلا أنهم كسروا الحاء لتسلم الباء ، والكثير لُحِي ولحِي ، على فُعُول ، مثل ثُدي وظئي ود لي ي فهو فُعول . ابن سيده : اللّحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على مثل ذر وة وذر ي ، قال سيبويه : والنسب إليه مثل ذر وة وذر ي ؛ قال سيبويه : والنسب إليه لَحَوي ؟ قال ابن بري : القياس لَحَديي . ورجل النحي ولحياني : طويل اللّعنة ، وأبو الحسن علي النح من خازم يلقب بذلك ، وهو من نادر معدول النسب فإن سميت وجلاً بلحية ثم أضفت إليه فعلى القياس . والتحي الرجل : صار ذا لحية ، وكر هما بعضهم . والبّحي وليحاء ؛ قال ابن مقبل :

# تَعَرَّضُ تَصْرِفُ أَنْبَابُهَا ، وَيَقَدْ فِنْ فُوقَ اللَّمَاءِ التَّفَالَا

والله عيان : حافظا النم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل النم من كل ذي لَحْي ؛ قال ابن سيده : يكون للإنسان والدابة ، والنسب إليه لحوي ، والجمع الألحي . يقال : رجل لَحْيان " لإذا كان طويل الله عية ، يُجْرى في النكرة لأنه يقال للأنثى لَهُ يأت . وتلكح الرجل : تعمم تحت حكافه ؛ هذا تعبير ثعلب ، قال ابن سيده : والصواب تعمم هذا تعبير ثعلب ، قال ابن سيده : والصواب تعمم

نحت لتعنيه ليصح الاشتقاق . وفي الحديث : كمى عن الافتيعاط وأمر بالتلتحي ؛ هو جعل بعض العمامة نحت الحنك ، والافتيعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاً ، والتلتحي بالعمامة إدارة كوو منها تحت الحنك . الجوهري : التلتحي تطويق العمامة تحت الحنك . ولتحيا العمامة تحت الحنك . ولتحيا الفدير : جانباه تشبيها بالتحيين المائين هما جانبا الفم ؛ قال الراعي :

وصَبَّحْنَ للصَّقْرَبُن صَوْبَ غَمَامَةٍ ، تَضَمُّنُهَا لَحْبِا عَدْيِر وَخَانَقُهُ ١

واللّحْمَانُ : خُدُود في الأرض بما خدّها السيل ، الواحدة لِحْمَانَهُ . واللّحَمَانُ : الوَ شُلَ والصّديعُ في الأرض يَخرّ فيه الماء ، وبه سبيت بنو لِحْمَانُ ، وليست تثنية اللّحْمَي . ويقال : أَلْحَي الرَّجَلُ إذا أَتَى ما يُلْحَي عليه أَي يُلامُ ، وأَلْحَت المرأة ؛ قال رؤية :

#### فابْنَكُرَتْ عاذلة لا تُلْعِي

وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، احتَّجَمَ بلَحْيَيْ جَمَل ، وفي رواية : بلَحْي جَمَل ؛ هو بفتح اللام ، وهو مكان بين مكة والمدينة ، وقيل : عقبة ، وقيل : ماه . وقد سبت لَحْياً ولُحَيّاً ولِحْيان ، وهو أبو بطن ، وبنو لِحْيان : حَيْ من هذيل ، وهو لِحْيان بن هذيل بن مُدْركة . وبنو لِحْية : بطن ، النسب إليهم لِحَوي على حد النسب إلى الله عيد . ولحية النيس : نَبْنة .

على: اللَّيْغا: كَنْرَةُ الكلام في الباطـل ، ورجـل ألنَّغَى وامرأة لَخُواء، وقد لَخِيَ ، بالكسر، لَخاً.

١ قوله « والنسب اليه » أي لحى الانسان بالفتح لحوي <sub>ال</sub>التحريك كما
 ضبط في الاصل وغيره ، ووقع في القاموس خلافه .

وله « لحيان » كذا في الاصل، وعبارة القاموس: واللعبان أي بالكسر اللحياني . قال الشارح : الصواب لحيان بالفتح لكن الذي في التكملة هو ما في القاموس .

١ قوله « وصبحن النع » في معجم ياقوت:
 جملن أريطاً باليمين ورملة وزال لفاط بالشمال وخائقه
 وصادفن بالصقرين صوبسحابة تضمنها جنبا غدير وخافقه

وقال ابن مبادة :

فَهُنَ مِثْلِ الْأَمَّهَاتِ يُلْخِينَ ، يُطْعِبُنَ أَحْيَانًا ، وَحِينًا يَسْقِينُ

وأَلْخَيْتُهُ مَالاً أَي أَعْطَيْتُهُ. واللِّخَاء : الفِدَاء للصِي سوى الرَّضاع . والتَخَى : أَكُلَ الحُـُـبِرُ الْمَبِلُولُ ، والامم اللَّخَاءُ مثل الفِدَاء ، تقول : الصِي يَلْتَخَي التِخَاء أَي يأْكُلُ خَبْرًا مبلُولاً ؛ وأنشد الفراء لبعضهم من بني أسد :

فَهُنَ مِثْلُ الْأُمْهَاتِ يُلْغِينَ ، وَعِيناً يَسْقِينَ ، يُطْعِينَ أَحْياناً ، وَحِيناً يَسْقِينَ . كأنها من تشجر البساتين : العِنْسِاء المُنْتَدَى والتّدينُ لا عَيْبَ إلا أَنْهُنَ يُلِهُينَ عن لَذَة الدُّنيا ، وعن بَعْضِ الدِّينَ

والتَخَى صدَّرَ البعير أو جِرانه: قَـدَ منه سيراً السوط ونحوه ؛ قال جِرانُ العَود يذكر أنه اتخذ سَيْراً من صدر بعير لتأديب نسائه:

خُذَا حَذَراً يَا خُلُتْنِيَّ ، فَإِنَّنِي وأَيتُ جِرِانَ العَوْدِ قَدَ كَادَ يُصْلَحُ عَمَدْتُ لَعَوْدِ فَالتَّخَيْتُ جِرانَهَ ، ولَكَا كَيْسُ أَمْضَى فِي الأَمورِ وأَنْجَحُ

قال أبو منصور : التَحَيْتُ جِرانُ البعيرِ بالحاء ، والعرب تُسوي السياط من الجِران لأن جلده أصلب وأمتن ، قال : وأظنه من قولك ليَحَوْت العُود وليَحَيْتُه إذا قَسَرته ، وكذلك اللّيْفاء والمُلافاة ، بالحاء ، بمعنى التّحميل والتّحريش ، يقال : لاخينت بي عند ملافاة وليفاء ، يع عند فلان أي أثَيْتَ بي عنده ملافاة وليفاء ، وقال: واللّيْفاءُ بالحاء بهذا المعنى تصحيف عندي. ولاخى به : وشي ؛ قال ابن سيده : وقضنا على هذا بالماء

واللَّـفا : أن تكون إحدى ركبتي البعير أعظم من الْأُخْرِي مثل الأَرْكُب ، تقول منه : بعــ الر لَخ وأَلْنَخَى وَنَاقَةَ لَيَغُواءً . وَالْأَلْنُخَى : المُعُوَجُّ . واللَّخا: مَيَلُ في العُلْنَبة والجَفْنة . واللَّخا: مَيَل في أحد شقَّى النم ، فم ألنَّخي ورجل ألنَّخي وامرأة لخواء ، وقيل : اللَّهُ اعوجاج في اللَّحْس ، وعُقاب لَخُواء منه لأن منقارها الأعلى أطول من الأسفل. وامرأة لنَخُواء بينة اللَّخا : في فرجها ميّل. واللَّخُو: الفَرْمِ المُضْطَرِ بِ الكثيرِ الماء. قال الليث: اللَّخُورُ لَخُورُ القُدُل المضطرب الكشير الماء. الصحاح: اللَّاخا نَعْت القُدل المضطرب الكثير الماء. الأصمعي: اللَّخُواء المرأة الواسعة الجَهَاز ، واللَّخا غارُ الفَّم ، واللَّيْخَا استرخاء في أَسفل البطن ِ، وقيل : هو أن تكون إحدى الحاصرتين أعظم من الأخرى ، والفعل كالفعل بما تقدم ، والصفة كالصفة . قال شمر : سمعت ابن الأعرابي يقول اللَّيْخا ، مقصور ، أن عمل بطن الرجل في أحد جانبه . قال : واللَّخا المُسْعُط، وصرح اللحباني فيه المدُّ فقال: اللخاء، بمدود، المُستَعُط، وقد فحَاه لَخُورً.التهذيب: واللَّخا شيء مثل الصَّدف يتخذ مُسْعُطًّا . أبو عبرو : اللَّخا إعطاء الرجل ماله صاحبه ؛ قالُ الشاعر :

> لَحَيْثُكُ مَالِي ثُمَّ لَمُ ثُلَثْفَ شَاكِراً ، فعَشْ رُورَيْداً ، لست عَنْكَ بِغافل ِ

ابن سيده: اللّبخا ، مَقْصُور ، المُسْعُط ، والمِلْخَيْ مثله ، وقيل : هو ضرب من جُلود دواب البحر يُستَعَطُ به . ولَخَيْنَهُ وأَلَحْيَنُهُ ولَخَوْتُهُ كُلُّ هذا : سَعَطْته ، وقيل : أو جَرْته الدواء . قال ابن بري : يقال التَخَتُ باللّخا أي شربت بالمُسْعُط ؛ قال الراجز :

وما التَخَتُ من سُوء جسُم ِ بِلَخَا

لأن اللام ياء أكثر منها واواً . أبو عمرو : المُلاخاة ُ المُخالفة وأيضاً المُصانعة ؛ وأنشد :

ولاخَيْتَ الرِّجال بذات بَيْني وبَيْنِكَ ، حِين أَمْكَنَكَ اللَّخاءُ قال : لاخَيْتَ وافَقْتَ ؛ قال الطرماح : فلم نَجْزَعُ لمَن لاخي عَلَيْنا ، ولم نَذَرِ العشيرةَ للجُنَاةِ

أدي: الليث: لَـدَى معناها معنى عند ، يقال: وأيته لَـدَى باب الأمير ، وجاءني أمر من لَـدَيْكَ أي من عندك ، وقد مجسن من لَـدَيْك بهذا المعنى ، ويقال في الإغراء: لـدَيْك فلاناً كقولك عليك فلاناً ؛ وأنشد:

لَدَيْكُ لَدَيْكُ ضَاقَ مِهَا دُواعا!

ويروى : إلَيْكَ إليكَ ! على الإغراء . ابن الأعرابي : ألْدَى فلان إذا كثرت لدائه . وفي التنزيل العزيز : هذا ما لدَيُ عَتِيدُ اللهُ يعني ما كُتب من عمل العبد حاضر عندي . الجوهري : لكدى لغة في عمل العبد حاضر عندي . الجوهري : لكدى لغة في لكدن ، قال تعالى : وألفنيا سَيِّدَها لكدى الباب ؟ واتتصاله بالمضرات كاتصال عليك ؟ وقد أغرى به الشاعر في قول ذى الرمة :

فَدَع عنك الصّبا ولَدَيْك هَمّاً ، تَوَقَّشَ فِي فَـُوْادِكَ ، واخْتِبالا

ويروى :

فَعَدُ عَنِ الصَّا وَعَلَمُكُ هَمَّاً

لذا: النّذي: اسم مبهم ، وهو مبني معرفة ولا يتم إلا بصلة ، وأصله لنّذي فأدخل عليه الألف واللام ، قال : ولا يجوز أن يُنزَعا منه . ابن سيده : النّذي من الأسماء الموصولة ليتوصل بها إلى وصف المعادف بالجمل ، وفيه لغات : النّذي ، والنّذ بكسر الذال، والنّذ بإسكانها ، والنّذي " بتشديد الياء ؟ قال :

وليسَ المالُ ، فاعلَمهُ ، بمالِ من الأقنوامِ إلاَّ النَّذِيَّ يُويدُ به العَلاءَ ويَمنتَهنهُ لأَفْرَبِ أَقْرَبِيهِ ، والقَصِيَّ

والتثنية اللّذان ، بتشديد النون ، واللّذان النون عوض من ياء الذي ، واللَّذا ، مجذف النون ، فَعَلَى ذلك قال الأخطل :

أَبَنِي كُلْمَيْبٍ ، إِنَّ عَمَّيُ اللِّهُذَا فَمَلَا المُلُوكَ ، وفَكَّكًا الأَغْلَالا

قال سيبونه : أراد اللَّذان فحـذف النون ضرورة . قال ابن جني : الأسماء الموصولة نحو الذي والــتي لا يصح تثنية شيء منها من قبل أن التثنية لا تُلحق إلا النكرة ، فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدر ، فالأسماء الموصولة لا يجوز أن تنكر فلا بجوز أن يثني شيء منها ، ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت علمه قبل التثنية ، وذلك قولك ضربت اللذين قاما ، إنما يتعرَّفان بالصلة كما يتعرُّف بها الواحد في قولك ضربت الذي قام ، والأمر في هذه الأشباء بعد التثنية هو الأمر فيها قبل التثنية ، وهـذه أسماء لا تنكر أبداً لأنها كنايات وجارية تجرى المضيرة ، فإنما هي أسماء لا تنكر أبداً مصوغة للتثنية ، ولس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو زبد وعبرو ، ألا ترى أَن تعريف زيد وعمرو إنما هو بالوضع والعلَمية ? فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت رأيت زَيْدَيْن كريبين، وعندي عَمْران عاقلان ، فإن آثرت التعليم بالإضافة أو باللام قلت الزيدان والعَمْران وزَيْداك وعَمْراك، فقد تعرُّفا بعد التثنية من غير وجه تُعرُّفهما قبلها ، ولَحقا بالأَجناس وفارقا ما كانا عليه من تعريـف العلمية والوضع ، فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلم أن

اللذان واللتان وما أشبهها إنما هي أسماء موضوعة للتثنية مخترعة لها ، وليست تثنية الواحد على حـد زيد وزيدان ، إلا أنها صيغت على صورة ما هو مثنى عـلى الحقيقة فقيـل اللذان واللتان واللتذين واللتنين للا تختلف التثنية ، وذلك أنهم محافظون عليها ما لا محافظون على الجمع ، وهذا القول كله مـذكور في ذا وذي ، وفي الجمع هم التذين فعَلُوا ذلك واللتذو فعلوا ذاك واللتذو في الجمع هم التذين فعلوا ذاك واللتذو في الخمع هم التذين ومنا اللحاني ؛ وأنشد في الذي يعني به الجمع للأشهب بن رميلة :

وإِنَّ النَّذِي حَانَت بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ ۚ وَإِنَّ النَّذِي عَالَمُ خَالِدِ

وقبل : إنما أراد الذين فحذف النون تخفيفاً ؟ الجوهري: في جمعه لغتان الذين في الرفع والنصب والجر، والذي بجذف النون ، وأنشد بيت الأشهب بن رميلة ، قالَ : ومنهم من يقول في الرفع اللَّذُونَ ، قال : وزعم بعضهم أن أصله ذا لأنك تقول مناذا رأبت بمعنى ما الذي رأيت ، قال : وهذا بعيد لأن الكلمة ثلاثمة ولا يحـوز أن يكون أصلها حرفاً واحـداً ٠ وتصغير الَّذِي اللُّذَيَّا واللَّذَيَّا ، بالفتح والتشديد ، فإذا تُنتَّنْت المصغر أو جمعته حذفت الأَلـف فقلت اللَّذَيَّانَ واللَّذَيُّونَ ، وإذا سميت بها قلت لنَّذِ ، ومن قال الحرث والعباس أثبت الصلة في التسمية مع اللام فقال هو الذي فعل ، والألـف واللام في الذي زائدة ، وكذاك في التثنية والجمع ، وإنما هنَّ متعرَّفات بصلاتهن وهما لازمنان لا يمكن حذفهما ، فرب زائد يلزم فلا يجوز حذفه ، ويدل على زيادتهما وجودك أسماء موصولة مثلهًا معرَّاة من الألف واللام وهي مع ذلك معرفة ، وتلك الأسماء كمن وما وأَيّ في نحو قولك : ضربت مَن عندك ، وأكلت

ما أطعمتني ، ولأضربن أيتُهم قام ، فتعرّف هـذه الأسماء التي هي أخوات الذي والتي بغير لام وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل عـلى أن الذي إنما تعرّفه بصلته دون اللام التي هي فيه ، وأن اللام فيه زائدة ؛ وقول الشاعر :

فإن أَدَعِ اللَّواتِي مِن أَناسِ أَضاعُوهُن ، لا أَدَعِ اللَّذِينا

فإنما تركه للا صلة لأنه حمله محبولاً . ابن سده : اللَّذْوَى اللَّذَّةُ . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها ، أنها ذكرت الدنيا فقالت : قد مُضَت ْ لَـَذُواها وبَقِيَتُ بَلُـُواها أَي لَـٰذَتُها ، وهي فَعْلَى من اللذة ، فقلت إحدى الذالين ياء كالتَّقَضَّى والتَّظَّنتِّي ؛ قال ابن الأعرابي : اللَّذُورَى واللَّذَّة واللَّذَاذَةُ 'كُلُّهُ الأَكُلُّ والشربُ بِنَعْمَةً وَكَفَايَةً ، كَأَيُّهَا أرادت بذهاب لَـنـُ واهـا حاة َ النَّى ، صلى الله علمه وسلم ، وبالبَلْوَى ما امْتُحن به أمته من الخلاف والقتال على الدنيا وما حدث بعده من المحن . قال ابن سده : وأقول إن اللَّذُوكي ، وإن كان معناه اللَّـٰذة واللَّـٰذاذة ، فليس مـن مادة لفظه وإنما هو من باب سبَطْنُر ولأ آل ِ وما أشبهه ، اللهم إلا أن يكون اعتقد السدل للتضعيف كباب تَقَضَّدُت وتَظَنَّدُت ، فاعتقد في لَذَذَتُ لَذَيتُ كَمَا تقول في حَسسْتُ حَسيتُ فيُبنى منه مثال فَعْلَى اسماً فتنقلب ياؤه واورًا انقلابها في تَقْنُوي ورَعْنُوي ، فالمادة إذاً واحدة. لسا: ابن الأعرابي: اللَّسا الكَثبُو' الأكل من الحيوان، وقال: لسا إذا أكل أكلُّا تُسعراً ، أصله من اللُّسِّ وهو الأكل ، والله أعلم .

لشا: التهذيب: أهمله الليث في كتابه. وقدال ابن ١ قوله « اللها الكثير النم» كذا في التهذيب أيضاً ، وعبارة التكملة: لها أكل أكلًا كثيراً ، وهو لديّ أي كفيّ . أبي عائذ الهذلي :

أَيَّامَ أَسْأَلُهَا النَّوالَ ، ووَعَدُها كالرَّاحِ مَخْلُوطاً يِطَعْمِ لَوَاصِي

قال ابن جني : لام اللاصي ياء لقولهم لتصاه إذا عابه ، وكأنهم سبوه به لتعلقه بالشيء وتك نيسه له كما قالوا فيه نطك " من الناطف ، ليسيلانه وتك بيّقه ، وقال مخلوطاً ذهب به إلى الشراب ، وقيل : اللّصي واللّصاة أن ترميه بما فيه وبما ليس فيه ، والله أعلم .

لضا: التهذيب: ليضا إذا حدَّد ق بالدُّلالة.

لطا: أَلقى عليه لَطَانَه أَي ثِقَلَهُ ونَفْسَهُ. واللَّطَاةُ: الأَرض والموضع. ويقال: أَلْتَى بلَطَانِهِ أَي بثِقَله؛ وقال ابن أحمر:

> و كنّا وهُمْ كَابْنَي سُبَاتِ تَفَرَّقا سوًى ، ثم كانا مُنْجِداً وتِهامِيا فألقى النّهامي مِنْهُما بِلْطَاتِه ، وأحْلَطَ هذا ، لا أُدِيم مكانيا

قال أبو عبيد في قوله بلكاته : أرضه وموضه ، وقال شهر : لم يُجِد أبو عبيد في لكطاته . ويقال : ألقى لكطاته طرح نفسه . وقال أبو عمرو : لكطاته متاعه وما معه . قال ابن حمزة في قـول ابن أحمر ألقى بلطاته : معناه أقام ، كقوله فألثقت عصاها . واللكطاة : الثقل . يقال : ألقى عليه لكطاته .

ولَطَأْتُ بِالأَرضِ وَلَطِئْتُ أَي لَزِقْتُ ۚ ؟ وَقَـالَ الشَّاخُ فَتَرَكُ الْهُمَزُ :

فَوافَقَهِنَّ أَطْلُسُ عَامِرِيُّ، لَطَا بِصَفَائْحٍ مُتَسَانِدَاتٍ أَراد لَطاً بِعنى الصَّنَّادَ أَى لَزَقَ بَالأَرْضَ ، فَـ**رَكُ**  الأعرابي: لَـشـا إذا خَسَّ بعد رفعـة ، قال: واللَّشِيُ الكثير الحَـلَب ، واللهُ أَعلَم .

صا: لَكَ اللّه مَ يُلْصُوه ويَلُمُاه ؟ الأَخْيَرة نادرة ؟ لَكُوا : عابه ، والاسم اللّهاة ، وقيل : اللّهاة أن ترميه بما فيه و وبما ليس فيه ، وخص بعضهم به قد ف المرأة برجل بعينه . وإنه ليَلُمُو إلى ربية أي يَمِيل . وقال ابن سيده في معتل الياء : لكَ الله الكُمْيَا عابه وقدَدَف ؟ وشاهد للصّين بمنى لله وقدَدَف ؟ وشاهد للصّين بمنى قدل العجاج :

إني امر و ، عن جارتي ، كَفِي ، عَفَ جارتي ، كَفِي ، عَف عَف ، فَلا لاص ولا مَلْصي ،

أي لا يُلمْص إليه، يقول: لا قاذف ولا مَقَدْ وَفَ وَيلَّصُو الْاسم اللَّصَاة . ولَصَا فلان فلاناً يَلمُصُوهُ ويلَّصُو الله إذا انتَضَم اليه لوية، ويلمُصِي أعربهما . وفي الحديث: مَن لَصَا مسلماً أي قَدَ فه . واللاَّصِي : القاذف ، وقيل : اللَّصُو والقَفُو القَدْف للإنسان بريبة يَنسُبه اليها ، يقال : للَصاه يَلمُصُوه ويلمُصِيه إذا قذفه . فال أبو عبيد : يروى عن امرأة من العرب أنها قيل الله إن فلاناً قد هجاك ، فقالت : ما قَفا ولا للَّصا ، نقول : لم يَقذُونِي ، قال : وقولها للَّصا مثل قَفا ، نقال منه : قاف لاص . وللَّصَي أيضاً : أنَى مستتر بقال منه : قاف لاص . وللَّصَي أيضاً : أثبَى مستتر الرّبية . وللَّصِي أيضاً : أثبَى مستتر الرّبية . ولكَّي أيضاً : أثبَى مستتر شاهداً على لصَيْت بمنى أيْمنت قول الراجز القشيري: شاهداً على لصَيْت بمنى أيْمنت قول الراجز القشيري:

تُوبي مِنَ الحِطاء فقد لَصِيتِ ، ثم اذ كُري اللهَ إذا نَسِيتِ ا

وفي رواية : إذا لَـبَّيْتِ .

واللَّاصي : العَسَلُ ، وجمعه لَـواص ٍ ؛ أقال أُمية بن ١ قوله « نقد لصبت » كذا ضبط في الاصل بكمر الصاد مع ضبطه الدابق بما ترى ، ولمل الثاعر نطق به هكذا لمثاكلة نسيت .

الهمز . ودائرة اللّطاة : التي في وسط جَبْهة الدابّة . ولَطاة الفرس : وسط جبهته ، وربا استعمل في الإنسان . ابن الأعرابي : بَيْضَ الله لَطاتَ أي جببهتك . واللّطاة : الجبهة . وقالوا : فلان من رَطاته لا يَعرف ف قطاته من لطاته ؛ قصر الرطاة إنباعاً للقطاة . وفي التهذيب : فلان من تُطاته لا يعرف قطاته من لطاته لا يعرف مقدّمة من يعرف قطاته من لطاته أي لا يعرف مندهم من مؤخره ، واللّطاة واللّطاة : اللّصُوص ، وقيل : اللّصُوص يكونون قريباً منك ، يقال : كان حو لي للطاة شوء وقوم للطاة . وللطا يَلْطا ، بغير همز : للرّق بالأرض ولم يكد يبرح ، ولكطا يَلْطأ ، بلغير همز : الممرز .

والملفطاء ، على مفعال : السنحاق من الشجاج ، وهي التي بينها وبين العظم القشرة الرقيقة . قال أبو عبيد : أخبرني الواقدي أن السنحاق في لغة أهل الحجاز الملفطا ، بالقصر ؛ قال أبو عبيد : ويقال لها الملفطاة ، بالهاء ، قال : فإذا كانت على هذا فهي في التقدير مقصورة ؛ قال : وتفسير الحديث الذي جاء أن الملفطي بدميها ؛ يقول : معناه أنه حين يُشَجَ أن الملفطي بدميها ؛ يقول : معناه أنه حين يُشَج عاميمها يؤخذ مقدارها تلك الساعة مَ مُ يُقضى فيها بالقصاص أو الأرش لا يُنظر إلى ما يحدث فيها بهد ذلك من زيادة أو نقصان ، قال : وهذا قولهم وليس هو قول أهل العراق . وفي الحديث : أنه بال فمسكح ذكره بلطي ثم توضاً ؛ قبال ابن الأثير : هو قلب ليك جمع ليطة كما قيل في جمع فوقة من وجه الأرض من المدر .

لظي : اللَّظَى : النار ، وقيل : اللَّهَبُ الحَّالص ؛ قال الأَفوه :

في مَوْقِفِ دَرِبِ الشَّبَا ، وَكَأَمَا فِيهِ الرَّجَالُ عَلَى الأَطامُ واللَّظَى وَلِيَّظَى وَلِيْطِنَ .

ولَـظَـَى: أَسِم جَهِنُم ، نعوذ بالله منها ، غير مصروف، وهي معرفة لا تنو"ن ولا تنصرف للعلمية والتأنيث ، وسميت بذلك لأنها أشد النيران . وفي التنزيل العزيز: كلا إنها لـُظـَـى نَزَّاعِة " للشَّورَى.

والتظاءُ النار : التِهابُها ، وتَلَظِّيها : تَلْمَهبُها ، وقَلَظِّيها : تَلْمَهبُها ، وقدَ لَظِيَت النار لَظًّى والتَظَنَت ؛ أنشد ابن جني:

وبَيِّنَ للوُسْاةِ ، غداة َ بانَتْ سُلَيْمَى ، حَرَّ وجُدِي والنَّيْظايَةُ

أراد: والتظائية ، فقصر الضرورة . وتَلَظَّتْ : كَالْتَظَّتْ . وقد تَلَظَّتْ تَلَظْماً إذا تَلَمَّبْت. وفي التنزيل العزيز: فأنذر تُنكم ناراً تَلَظَّى ؛ أراد تَنَاظَّى أي تَنَو هَج وتَنَو قَدُ . ويقال : فلان يَنَاظَى على فلان تَلَظَّماً إذا تَو قَد عليه من شد " الغضب؛ وجعل ذو الرمة اللَّظي شد"ة الحر" فقال:

وحتَّى أَتَى يَوْمٌ يَكَادُ مِن اللَّظَى تَرَى اللَّظَى تَرَى التُّومَ، فِي أَفْحُوصِه، يَتَصَيَّحُ

أي يَنشَقَقُ ، وفي حديث خَيفانَ لما قَدَم على عَمَان: أما هذا الحيُّ من بَلْحَرِث بن كعب فحسك أمراس تَتَلَظَّى المنيَّة ، في رماحهم أي تَلْتَهَبِ ، وتَضْطَرم ، من لَظَى وهو اسم من أسماء النار . والتَظَتَ الحِراب: اتَّقَدَت ، على المثل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وهنو ، إذا الحَرَّبُ هَفَا عُقَابُه ، كَرَّبُ هَفَا عُقَابُه ، كَرَّهُ اللَّقَاء تَلْتَظِي حَرِابُه وتَلَـَظَّي عَضَبًا وتَلَـَظَّى غَضَبًا والتَظَّى : اتَّقَد ، وأَلفها ياء لأنها لام . الأَزهرى في

ترجمة لظظ: وَجُنة تتَكَظَّىمن تَوقَّدها وحُسْنها، كان الأَصل تَتَكَظَّظُ . وأَما قولهم في الحر": يَتَكَظَّى فَكَأَنه يَكْنَهِب كالنار من اللَّظي .

لها: قال الليث: يقال كلبة لَعُوة وذَّبَة لَعُوة و وامرأة لَعُوة يعني بكل ذلك الحريصة التي تقاتل على ما يؤكل، والجمع اللَّعُوات . واللَّعاء واللَّعُوة و واللَّعاة : الكلبة، وجمعها لَعاً ؛ عن كراع، وقيل: اللَّعْوة واللَّعاة الكلبة من غير أن يخصوا بها النَّرهة الحريصة، والجمع كالجمع. ويقال في المثل: أَجْوَع من لَعُوة أي كلبة.

واللَّعْنُو: السيء الخُلْتُق ، واللَّعْنُو ُ الفَسَلُ ، واللَّعْوُ ُ واللَّعْوُ واللَّعْوُ واللَّعْوُ واللَّعْو واللَّعا الثَّرِهِ الحَريص، رَجل لَعْوَ ولَعاً ، منقوص، وهو الشره الحريص ، والأنثى بالهاء ، وكذلك هما من الكلاب والذَّاب ؛ أنشد ثعلب :

لو كُنْتَ كَلَّبَ قَنْيِصِ كُنْتَ ذَا جُدَدٍ، تَكُونُ أَرْبَتُهُ فَي آخِرِ الْمَرَسِ لَكُورِ الْمَرَسِ لَعُواً حَرَيْطاً يَقُولُ القانِصانِ له: قَبْغَتُ ذَا أَنْف وَجَهْ حَق مُبْتَئُسِ!

اللفظ للكاب والمعنى لرجل هجاه ، وإنما دَعـا عليه القانِصان فقالا له قُـُبِّحت ذا أَنف وجه لأَنه لا يَصيد؛ قال ابن بري : شاهد اللَّـعْـو قول الراجز :

فَلا تَكُونَن ً رَكِيكاً ثَيْتُلا لَعُواً ، منى رَأَيتَه تَقَهُّلا

وقال آخر :

الأخيرة عن كراع ، وبها سمي ذو لَعَوْة : قَيْلُ مَن أَقِيال حِمْيَر ، أَراه للَّعْوة كانت في ثديه . ابن الأَعرابي: اللَّوْلَع الرُّعَنَاء وهو السواد الذي على الثدي ، وهو اللطخة . وتَلَعَى العسَلُ ونحوه : تَعَقَد .

واللاعي: الذي يُهزعه أدنى شيء؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد، أراه لأبي وجزة:

> لاع یکاد' خَفِی' الزَّجْرِ یُفْرِطُه ، مُسْتَرْ بِسع لِسُری المَوْماة ِ هَیَّاجِ

يُفْرِطُه : يَملُوْه رَوْعاً حتى يذهب به . وما بالدار لاعي قَرْو أَي ما بها أحد ، والقَـرُو ُ : الإِناء الصغير ، أي ما بها مَن يَلحَس عُسّاً ،معناه ما بها أحد ، وحكى ان بري عِن أبي عُمر الزاهد أن القَـرُ و ميلنغة ُ الكلب .

ويقال: خرجنا نتلعى أي نأخذ الله عاع، وهـو أول النهت ، وفي التهذيب: أي نصيب الله عامة من نقول الربيع ؛ قال الجـوهري: أصله نتلكم ع، فكرهوا ثلاث عينات فأبدلوا ياء. وألكمت الأرض: أخرجت الله عاع. قال ابن بري: يقال ألعت الأرض وأله عن ، على إبدال العين الأخيرة ياء. واللاعمي: الخاشي ؛ وقال ابن الأعرابي في قول الشاعر:

داوية سُنتَ على اللاعي السَّلِع ، وإنما النَّوم بها مِثْلُ الرَّضع

قال الأصمعي: اللاعي من اللّوعة . قال الأزهري: كأنه أراد اللاّئع فقلب، وهو ذو اللّوعة، والرّضع: مصة بعد مصة . أبو سعيد: يقال هـو يَلْعي بـه ويَلْغي به .

ابن الأعرابي: الألهاء السُّلامَياتُ. قال الأَزهري في هذه الترجمة:وأعْلاء الناسِ الطِّوال من الناس.

وَلَمَا : كَلَمَةُ يُدِعَى بِهَا لَلْمَاثُو مَعْنَاهَا الْاَرْتَفَاعَ ؛ قَالَ الأَعْشَى :

> بِدَاتِ لَوْثِ عَفَرْنَاةٍ ؛ إذَا عَشَرَتْ فَالتَّعْسُ أَدْنَى لِمَا مِنْ أَنْ أَقْدُولَ لَـعَا

أبو زيد : إذا 'دعي الماثر بأن يَنْتَعَشَ قيل لَعاً الك عالياً ، ومثله : دع حوث . قال أبو عبيدة : من دعائم لا لَعالَ الله ! والعرب دعائم لا لَعالَ الله إذا كان جواداً بالتّعْس فتقول : تَعْساً له ! وإن كان بليداً كان دعاؤهم له إذا عَشَرَ : لَعاً لك ؛ وهو معنى قول الأعشى :

فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا

قال ابن سيده: وإنما حملنا هذين\ على الواو لأنا قد وجدنا في هذه المادة لعو ولم نجد لمي .

ولَعُوهُ : قوم مبن العرب . ولَعُوهُ الجوع : حدَّته .

لفا: اللّغنو واللّغا: السّقط وما لا يُعتد به من كلام وغيره ولا يُعصل منه على فائدة ولا نفع. التهذيب: اللّغنو واللّغا واللّغنوى ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كلّ الأولاد لنفاً أي لنفو إلا أولاد الإبل فإنها لا تُلْغى ، قال: قلت وكيف ذلك ? قال: لأنك إذا اشتريت شاة أو وليدة معها ولد فهو تبع لها لا غن له مسمى إلا أولاد الإبل، وقال الأصعى: ذلك الشيء لك لَعُو ولَعالَ ولنفوكى، وهو الشيء الذي لا يُعتد به.

قال الأزهري : واللُّمَّة من الأسماء الناقصة ، وأصلها لـُغُوة من لـُغا إذا تـكلم .

واللُّغا ; ما لا يُعدّ مـن أولاد الإبـل في ديـة أو ١ قوله « وإنما حملنا هذين الغ » اسم الاثنارة في كلام ابن سيده راجع الى لاعي قرو والى لما لك كا يعلم بمراجعته .

غيرها لصغرها . وشاة لَغُو ولَغاً : لا يُعتد بها في المعاملة ، وقد أَلغَى له شاة ، وكلُ ما أسقط فلم يعتد به مُلُـْعلَى؛ قال ذو الرمة يهجو هشام بن قيس المَـركَق أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة :

وبَهْلِكُ وَسُطَهَا المَرِئيُ لَغُواً ، كَمَا أَلْفَيْتَ فِي الدَّبَةِ الحُوارا

عَمله له جريو ، ثم لَقيَ الفَرَزُدُقُ ذَا الرَّمة فقال: أَنشدني شُعرك في المَرَئيِّ ، فأنشده ، فلما بلغ هذا البيت قال له الفرزدق: حَسِّ أَعد على ، فأعاد ، فقال: لاكبها والله من هو أشد فكين منك . وقوله عز وجل : لا يُؤاخِذُ كم اللهُ باللَّغُو في أَيَانَكُم ؛ اللَّغُورُ في الأيمان : ما لا يَعْقَدُ عليه القلب مثل قولـك لا والله وبلى والله . قال الفراء : كأن قول عائشة إنَّ اللَّـفُو َ مَا يَجِرِي فِي الكلام على غير عَقْد ِ ، قال : وهو أَشْبِهِ مَا قَيْلُ فَيْهِ بِكَلَامُ الْعَرْبِ. قَالَ الشَّافِعِي : اللَّهُورُ في لسان العرب الكلام غيير المعقود علمه ، وجماع ُ اللَّغُو هو الحُطُّ إذا كان اللَّجاجُ والغضب والعجلة ، وعَقْدُ اليمين أن تثبتها على الشيء بعنه أن لا تفعله فتفعله ، أو لتفعلنه فلا تفعله ، أو لقد كان وما كان ، فهذا آثم وعليه الكفارة . قال الأصمعي : لَـعَا يَلـُعُو إذا حَلَفَ بيمين بـلا اعتقاد ، وقيـل : معنى اللَّغُو الإثم ، والمعنى لا يؤاخذكم الله بالإثم في الحَـلف إذا كَفَّرْتُم . يقال : لَغَوُّتُ اللَّهِ بِن . ولَغَا في القول بِلْغُو ويُلْغُنِّي لَغْمُ وأُولَغِي ، بالكسر ، بِلَنْغِي لَغاً ومَلَغاةً : أخطأ وقال باطلًا ؟ قال رؤبة ونسبه ابن بري للعجاج :

ورَبِ أَسْرابِ حَجِيجِ كُنظُمْ مِ

وهو اللَّغُو واللَّغا ، ومنه النَّجُورُ والنَّجا لنَجَا الجِلد؛

وأنشد ابن بري لعبد المسيح بن عسلة قال : باكر ثه ، قَبْلَ أَن تَلْغَى عَصافِر ُه ، مُسْتَحَفِياً صاحبي وغيره الحافي ا

قال : هكذا روى تَلْغَى عَصافِرُهُ ، قال : وهذا مدل على أن فعله لَـعَى ، إلا أن يقال إنه فـُتح لحرف الحلق فيكون ماضه لنَّغا ومضارعه بَلْغُو وبَلُّغُيُّ، قال : وليس في كلام العرب مثل اللَّـغُو واللَّـغُى إلا قولهم الأَسُورُ والأَسا ، أَسَوْتُهُ أَسُورًا وأَساً أَصلحته. واللَّـَفُو : ما لا 'بِعْتَدَ" به لقلته أَو لِخُروجِه على غـير جهة الاعتماد من فاعله ، كقوله تعالى : لا يُؤاخذُ كم الله باللَّغُو في أيمانكم ؛ وقد تكرر في الحديث ذكر لَغُو السمين، وهو أن يقولَ لا والله وبلي والله ولا يَعْقد علمه قَلْمُه ، وقبل : هي التي محلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً ، وقيل: هو اليمين في المعصية ، وقيل: في الفضُّب ، وقيل : في المراء ، وقيل : في الهَزُّل ، وقيل : اللَّغُو سُقُوط الإثم عن الحالف إذا كفَّر بمينه . يقال : لَـ فا إذا تكلم بالمُطِّرَح من القول وما لا يَعْنَى ، وأَلغَى إذا أَسقط . وفي الحديث : والحَــمُولةُ المــائرةُ لهم لاغية " أَى مُلغاة لا تُعَـدُ ا عليهم ولا يُلـز مُون لها صدقة ، فاعلة بمعنى مفعولة، والمائرة' من الإبل التي تحمل الميرة . واللاغية' : اللَّغُو . وفي حـديث سلمان : إيَّاكُمْ ومَلَـعْاهَ َ أُوَّلُ اللَّهِلُ ، يُويدُ بِهِ اللَّهُو ؛ المُلَّمَّةُ : مَفْعلةً من اللَّغُو والباطل ، يريد السَّهُر فيه فإنه يمنع من قيام اللسل .

وكلمة لاغية ": فاحشة . وفي التنزيل العزيز : لا تسمع فيها لاغية "؛ هو على النسب أي كلمة ذات لَـغُو ، وقيل أي كلمة قبيحة أو فاحشة ، وقال قتادة أي باطلاً ، فوله «منتعفياً النم » كذا بالاصل وليله منتخفياً ، والحافي، بالحاء المعجمة فيها أو بالجم فيها .

ومَأْمَاً ، وقال مجاهد: سَنْماً ، وهو مثل تامِر ولابِين لصاحب النمر واللبن ، وقال غيرهما: اللاغية واللئواغي بعنى اللغو مثل راغية الإبل ورواغيها بعنى دُغَانُها ، ونُبَاحُ الكابِ النَّغُو ُ أَيضاً ؛ وقال :

وقُلُننا لِلدَّلِيلِ: أَقِمَ إلهِمَ ، فلا تُلَفَّى لِغَيْرِهِمِ كلابُ

أي لا تُقْتَنَى كلاب غيرهم ؛ قال ابن بري و في الأفمال : فَلا تَلْـُغَى بِفَيرِهِم الرَّكابُ

أَتَى به شاهداً على لَغيَ بالشيء أُولِع به . واللَّغا : الصوت مثل الوَّغَى . وقال الفراء في قوله تعالى : لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوا فه ، قالت كفار قريش: إذا تَلا محمد القرآن فالغَوا فيه أي الفطوا فيه، يُسَدُّل أو ينسى فتَعْلبوه. قال الكسائي: لَغَا في القول يَلْغَي، وبعضهم يقول يكنُّغُو ، ولَغيَّ كِلغَي، لَنْغة ، ولَغا بَلْغُنُو لَغُواً: تَكُلِّم. وفي الحديث: مَن قال يوم الجُهُمَّة والإمام ُ كِخْطُبُ لِصاحبه صَهُ فقد لَغَا أَى تَكَالُّم، وقال ابن شميل : فقد لغا أي فقد خابَ . وأَلغَيْتُهُ أي خَيَّائِنُهُ . وفي الحديث : مَن مَسُّ الحَصَى فقد لَغًا أَي تَكُلُّم ، وقبل : عَدَّلَ عن الصواب ، وقبل: خَابَ ، والأصل الأوَّل . وفي التنزيل العزيز : وإذا مَرُوا بِاللَّغُو ؛ أَي مَرُوا بِالباطلِ . ويقالُ : أَلغَسَتُ هذه الكامة أي رأيتها باطلًا أو فضلًا ، وكذلك مــا يُلْغَمَى من الحساب. وأَلْغَيْتُ الشيء: أَبطلته. وكان ابن عباس ، وضى الله عنهما ، 'يُلْغَى طَلَاقَ المُنكُورَه أي يُبطِله . وألفاه من العدد : ألقاه منه. واللُّغة : اللِّسْينُ ، وحَدُّها أَنها أَصوات رُعبِّر بها كلّ ١ قوله «ونباح الكاب الى قوله قال ابن بري» هذا لفظ الجوهري، وقال في التكملة:واستشهاده بالببت على نباح الكلب باطل، وذلك أن كلاباً في البيت هو كلاب بن ربيعة لا جمع كلب ، والرواية تلغى بفتح التاء بمعنى تولع .

قوم عن أغراضهم ، وهي فنعلة من لغوت أي تكلّمت ، أصلها لنغوة ككرة وقلة وثبة ، كلها لاماتها واوات ، وقبل : أصلها لغي أو لبري ، وفي والهاء عوض ، وجمعها لنعتى مثل بُرة وبري ، وفي المحكم : الجمع لنعات ولنعون . قال ثعلب : قال أبو عبرو لأبي خيرة يا أبا خيرة سمعت لناتهم ، فقال أبو خيرة : وسمعت لناتهم ، فقال أبو عبرو بمعها ، ومن قال لبعد ك قد رت ، ولم خيرة أديد أكثف منك جلد إجلاك قد رت ، ولم شبهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء، والنسبة إليها لنعوي تنتفع بالإعراب فاستكنيم أبو سعيد : إذا أردت أن غير مسألة ؛ وقال الشاعر :

وإني ، إذا استكفاني القوم في السرك ، برمت فألفوني بسراك أعجما استكفوني: أوادوني على اللغفو. التهذيب: لغا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه ؛ قاله ابن الأعرابي ، قال : واللغفة أخذت من هذا لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخرين . واللغفو : النطق . يقال : هذه لغتهم التي يكلفون بها أي ينظفون . ولفنوى الطير : أصواتها . والطير تكفير ، واللغفون . والطير : أواتها .

صُفَرُ المَحَاجِرِ لَعَوَاهَا مُبَيَّنَةَ "، في لُجَّةِ الليلَ ، لَمَّا رَاعَهَا الفَزَعُ ' وأنشد الأزهري صدر هذا البيت :

قَوَارِبُ المَاءُ لَـعُواهَا مَبِينَةً

الطائر ولَحْنه ، وقد لَهَا يَلْغُنُو ؛ وقال ثعلبة بن صُعير :

### باكر تنهم بسباء جَوْن ذارع ، قَبْلَ الصّباح، وقبْلَ لَغُو الطائر

ولَغِي َ بالشيء يَلْغَى لَغَا : لهِ . ولَغِي بالشراب: أكثر منه ، ولغِي بالماء يَلغَى به لَغا : أكثر منه ، وهو في ذلك لا يَرْوَى . قال ابن سيده: وحملنا ذلك على الواو لوجود ل غ و وعدم ل غ ي . ولَغِي فلان بغلان يَلغَى إذا أُولِع به . ويقال : إن فرسَك لمُلاغى الجَرْمي إذا كان جَرْيه ويقال : إن فرسَك لمُلاغى الجَرْمي إذا كان جَرْيه

جَدُّ فَهَا بِكُهُو وَلَا يُلاغِي

غيرَ جَرْ ي جِدٍّ ؛ وأنشد أبو عمرو :

لغا: لَهَا اللحمَ عن العظم لَفُواً: قَشْرَهُ كَالَفَأَهُ. واللَّفَاةُ : الأَحْمَقُ ، فَعَلَة "مَن قولهُم لَفُوْت اللحمَ ، والهاء للمبالغة ، زعبوا .

وأَلَـٰ فَى الشيء : وَجَــدَه . وتَــلافاه : افْتَقَدَه وتَــلافاه : افْتَقَدَه وتَدارَكه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# 'نِخَبِّر'نِي أَنِي به ذو قَبَرابةٍ ، وأُنْبَأْتُه أَنِّي به مُثَلافِي

فسره فقى ال : معنى اه أني الأدرك به ثأري . وفي الحديث : لا ألفيين أحد كم مُتْكِنًا على أريكته أي لا أجد وألقى . يقال : ألفيت الشيء ألفيه إلفاء إذا وجدته وصاد فته ولقيته . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ما ألفاه السّحر عندي إلا نامًا اي ما أتى عليه السحر إلا وهو نائم ، تعني بعد صلاة الليل ، والفعل فيه للسحر . واللّقن : الشيء المطروح كأنه من ألفيت أو تَلفنت ، والجمع ألفاء ، وألفه ياء الأنها لام . الجوهري : اللّقاء الحسيس من وألفه ياء الأنها لام . الجوهري : اللّقاء الحسيس من

كل شيء ، وكل شيء يَسير ٍ حقير فهو لَـفاء ؛ قال أبو زبيد :

> وما أنا بالضّعيف فَتَظَلِّموني ، ولاحَظِّي اللَّفَاء ولا الْحُسيبِسُ

ويقال: رَضِيَ فلان من الوَفاء باللَّفاء أي من حقّه الوافي بالقليل . ويقال : لَفَاه حقّه أي بَخَسَه ، وذكره ابن الأثير في لفاً ، بالهمز ، وقال : إنه مشتق من لفّأت العظم إذا أخذت بعض لحمه عنه .

نا: اللَّقُوة: داء يكون في الوجه يَعُوَجُ منه السَّدُق ، وقد لُقي فهو مَلْقُوْ . ولَقَوْتُهُ أَنا: أَجْرَيْت عليه ذَلَك . قال ابن بري : قال المهلي واللَّقاء ، بالضم والمد ، من قولك رجل مَلْقُو إذا أصابته اللَّقُوة . وفي حديث ابن عبر : أنه اكْتُوك من اللَّقُوة ، هو مرض يَعْرِضُ للوجه فيمُعلِه إلى أحد جانبه .

ابن الأعرابي: اللَّقَى الطُّيُّور ، واللُّقَى الأَوْجاع ، واللُّقَى السَّرِيعاتُ اللَّقَح من جميع الحيوان . واللَّقُوءَ واللَّقُوة : المرأة السَّريعة اللَّقاح والناقة السريعة اللقاح ؛ وأنشد أبو عبيد في فتح اللام : حَمَلَت ثَكَانَة فَوَلَدت تِمَا ،

فأم لَقُوه وأب قَيسن

وكذلك الفرس'. وناقة لقوة ولقوة : تكفّق لأول قرعة . قال الأزهري : واللقوة في المرأة والناقة ، بفتح اللام ، أفصح من اللقوة ، وكان شمر وأبو الميثم بقولان لقوة فيهما . أبو عبيد في باب سرعة اتفاق الأخوين في التحاب والمودة : قال أبو زيد من أمثالهم في هذا كانت لقوة صاد فنت قبيساً ؛ قال: اللقوة هي السريعة اللقوة والحكمل ، والقبيس هو الفحل السريع الإلقاح أي لا إبطاء عندهما في النتاج،

يضرب للرجلين يكونان متفقين على رأي ومذهب ، فلا يَلْبَنان أن يتصاحبا ويتصافيا على ذلك ؟ قال ابن بري في هذا المثل : لقوة "بالفتح مذهب أبي عمرو الشيباني ، وذكر أبو عبيد في الأمشال لقوة ، بكسر اللام ، وكذا قال الليث لقوة ، بالكسر . واللقوة واللقوة : العُقاب الخفيفة السريعة الاختطاف . قال أبو عبيدة : سميت العقاب لقوة لسعة أشداقها، وجمعها لقاء وألقاء ، كأن ألقاء على حذف الزائد وليس بقياس . وذكو لقوة ": ليّنة لا تَنْبَسِط وليس بقياس . وذكو لقوة ": ليّنة لا تَنْبَسِط مربعاً للمنها ؟ عن الهَحَرى " ؛ وأنشد :

شَرُ الدَّلاءِ اللَّقُوةُ المُلازِمه ، والبَكراتُ شَرَهُمُنَ الصائمهُ

والصحيح : الوَ الْعُمَةُ المُلازِمَةُ . ولقي فلان فلاناً لِقاء ولقاءة ، بالمد ، ولُقياً ولقياً ، بالتشديد ، ولُقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً والقياناً والقياناً والقياناً والقياناً والمقاة ؛ الأخيرة عن ابن جني ، واستضعفها ودَ فَعها يعقوب فقال : هي مولدة ليست من كلام العرب ؛ قال ابن بري : المصادر في ذلك ثلاثة عشر مصدراً ، تقول لقيته لقاءً ولقاءة وللقياء ولنقياً ولقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً ولقيانة وللقية ولكفياً وللقيادة وللقاء ولكفياً وللقياناً وللقيادة ولكفية ولكفياً وللقياناً وللقياناً وللقياناً وللقياناً وللقياناً وللقياناً وليقياناً وللقياناً وللق

فإن كان مَقْدُوراً لُتَهَاهَا لَقِيتُهَا ، ولم أَخْشَ فيها الكاشِحِينَ الأعادِيا وقال آخر:

فإنَّ لُـقاها في المَـنامِ وغيرِهِ، وإنَّ لم تَجُدُ بالبَـدُل عندي ، لرابـِـحُ وقال آخر :

فلو لا اتقاء الله ، ما قلت مر حباً لأول سَبيات طَلَعْنَ ، ولا سَهْلا

وقد زَعَمُوا حُلْمًا لُقاكَ ، فلم يَزدْ ، يُحَمَّدِ الذي أَعْطاكَ ، حِلْمًا ولا عَقْلا وقال ان سده : ولَـقاه طائمة ؛ أنشد اللحانى :

لَمْ تَلَنْقَ خَيْلٌ قَبْلُهَا مَا قَدَ لَقَتْ مِنْ غِبِ هَاجِرةٍ ، وسَيْرٍ مُسْأَدِ

الليث: ولقيه لقية واحدة ولقاة واحدة ، وهي أقبحها على جوازها ، قال ابن السكيت: ولقيانة واحدة ولأيقال واحدة ولأيقال ابن السكيت: ولا يقال لقاة فإنها مولدة ليست بفصحة عربية ، قال ابن بري: إنما لا يقال لقاة لأن الفعلة للمرة الواحدة إنما تكون ساكنة العبن ولقاة "محركة العبن. وحكى ابن درستويه: لقتى ولقاة مثل قدّى وقدذاة ، مصدر قذيت تقدّى .

واللّقاء: نقيض الحيجاب؛ ابن سيده: والاسم التّلقاء؛ قال سيبويه: وليس على الفعل ، إذ لو كان على الفعل لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر ولا نظير له إلا التّبْيان. قال الجوهري: والتّلقاء أيضاً مصدر مثل اللقاء؛ وقال الراعي:

أَمَّلُتُ خَيْرَكَ هِل تَأْتِي مَواعِدُهِ، فالنّيَوْمَ قَصَّرَ عن تِلْقائِهُ الأَمَلُ

قال ابن بري: صوابه أمَّلت خيركِ ، بكسر الكاف، لأنه يخاطب محبوبته ، قال : وكذا في شعره وفيه عن تِلْعَائِك بِكاف الحطاب ؛ وقبله :

> وما صَرَمَتُكِ حَتَى قُلُنتِ مُعْلِنةً": لا ناقة " ليَ في هذا ، ولا جَمَلُ

وفي الحديث: مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومَن كَرَه لقاء الله كره الله لقاءه والموت دون لقاء الله ؟ قال ابن الأثير: المراد بلقاء الله المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله ، وليس الغرض به

الموت لأن كلا يكرهه ، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لِقاء الله ، ومَن آثرَها ورَكِنَ إليها كَرِهَ لِقاء الله ، ومَن آثرَها وركِنَ إليها كَرِهَ دون لقاء الله ، يُبيّنُ أن الموت غيرُ اللقاء ، ولكنه مُعْتَرِضُ دون الغرَض المطلوب ، فيجب أن يَصْبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفَوْز باللَّقاء . ابن سيده : وتلكقًاه والتقينا وتلاقينا وتلاقينا . وولا تعالى : ليُنذر بوم التَّلاق ؛ وإنما سبي يوم التلاقي لتكلق أهل الأرض وأهل السماء فيه . والتَقَوْا وتَلاقَوْا ، وتلاقَوْا ، وتلاقَوْا ،

وجلس تِلْقاءه أي حِذاءه ؛ وقوله أنشده ثعلب : ألا حَبَّذا مِنْ حُبِّ عَفْراء مُلْتَقَى ، نَعَمْ ، وأَلا لا حيثُ بِلَنْتَقِيانِ !

فسره فقال : أَراد مُلْـتَقَى شفتها لأَن البَقاء نَعمُ ولا إنما يكون هنالك ، وقبل : أراد حَبَّذا هي مُتكلِّمةً" وساكتة ، ريد بملتقى نعم شفتها ، وبألا لا تَكائْمُها، والمعنيان متجاوران . واللَّقيان ' : المُلتَقيان . ورجل لَقِي ومَلْقِي ومُلْقَتَّى ولَقَّاء بكون ذلك في الحير والشر ، وهو في الشر أكثر . الليث : رجل سُقى لَقى لا بزال بِلنَّقى شَرًّا ، وهو إنباع له . وتقول : لاقتَتْ بن فلان وفلان . ولاقتَتْ بين طَرَ فَي \* قضب أَى حَنَيَدْته حتى تلاقيا والتَقيا. وكل \* شيء استقبل شئاً أو صادفه فقد لقمه من الأشياء كلها . واللَّقبَّان : كل شيئين بكثقي أحدهما صاحبه فهما لَـقيَّان . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أنها قالت إذا التقى الحتانان فقد وحب الغُسُلُ ؟ قال ابن الأثير: أي حاذي أحدهما الآخر وسُواء تَلامُسا أُو لَم يتَلامُسا ، يقالَ : التَّقي الفارسان إذا ١ قوله « اللقيان » كذا في الاصل والمعكم بتخفيف الياء، والذي في القاموس وتكملة الصاغاني بشدها وهو الاشبه .

تَحادَيَا وتَقابِلا ، وتظهر فائدته فيا إذا لَف على عضوه خرقة ثم جامع فإن الغسل يجب عليه وإن لم يكسس الحِتان الحِتان الحِتان . وفي حديث النخمي : إذا التقى الماتان فقد تَم الطهور ؛ قال ابن الأثير : يريد إذا طَهَر تَ العُضوين من أعضائك في الوضوء فاجتمع الماتان في الطهور لهما فقد تم طهورهما للصلاة ولا يُباني أيهما قد م ، قال : وهذا على مذهب من لا يوجب الترتيب في الوضوء أو يويد بالعضوين اليدين والرجلين في تقديم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى ، وهذا لم يشترطه أحد .

وَالْأَلْتَهِيَّةُ : واحد من قولك لَقِي َ فلان الألاقي َ من شَرَّ وعُسْر . ورجل مُلْقَتَّى : لا يزال ُ يلقاه مكروه . ولقيت ُ منه الألاقي َ ؛ عن اللحياني ، أي الشدائد ، كذلك حكاه بالتخفيف .

والمَلاقي: أشراف نَواحي أعلى الجبل لا يزال يَمثُلُ عليها الوعل يعتصم بها من الصاد ؛ وأنشد :

إذا سامَت على المَلْثقاةِ ساما

قال أبو منصور : الرواة رووا :

إذا سامت على المُلكَقات ساما

واحدتها مكنة "، وهي الصفاة المكساء، والم فيها أصلية ، كذا روي عن ابن السكيت ، والذي رواه الليث ، إن صح ، فهو مُلثقى ما بين الجلين . والمتلاقي أيضاً : شعب وأس الرحم وشعب دون ذلك ، واحدها مكنقل ومكنقاة "، وقيل : هي أدنى الرحم من موضع الولد ، وقيل : هي الإسك ، قال الأعشى يذكر أم عكنقمة :

و كُنَّ قد أَبْقَيْنَ منه أَذَّى ،
عند المَلاقي ، واني الشَّافِرِ
الأَصمى : المُتَلاحمة ُ الضِّقة المَلاقي ، وهو مَأْز مُ

الفَرْجِ ومَضايِقُهُ. وتلقّت المرأة ، وهي مُتلَقّ: عَلَقَتْ ، وقل ما أَتَى هذا البناء المؤنث بغير هاء . الأصعي : تَلقّتِ الرحمُ ماء الفحل إذا قَسِلتُهُ وأُدتَجَتْ عليه . والمَلاقي من الناقة : لحم باطن حَباعًا ، ومن الفرس لحم باطن طَبْيَتها .

وأَلْقَى الشيء : طَرَحَه . وفي الحديث : إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة ما يُلثقي لها بالاَّ يَهْوي بها في النار أي ما يُحضِر فلبه لما يقول منها ، والبال : القلب . وفي حديث الأحنف : أنه نعي إليه وجل فما ألقى لذلك بالاَ أي ما استتمع له ولا اكترت به ؟ وقوله :

يَمْنَسِكُونَ ،مِن حِذَارِ الإِلْقَاء، بتَلِعاتِ كَجُذُرُوعِ الصَّيصاء

إِمَّا أَرَادَ أَمْهُم يَمْتَسَكُونَ بِخَيْرُ رَانَ السَّفَينَة خَشَيَةً أَنَّ لَمُلْقِيهُم فِي البحر ، ولَقَاه الشيءَ وأَلقاه إليه وب. فسر الزجاج قوله تعالى : وإناك لَتُلْقَلَّى القرآن ؟ أي يُلِقَى إليك وحْياً من عند الله . واللَّقى : الشيء المُلْقى ، والجمع ألقاء ؟ قال الحرث بن حازة :

فَنَأُوَّتُ لِمُم قَرَاضِيةٌ مِن كلِّ حَيِّ ، كأنهم أَلْقَاءُ

وفي حديث أبي ذر: ما لي أراك لَــَــَـى بَقــَى ؟ هـــكذا جاءًا محففين في رواية بوزن عَصاً .

واللَّقى: المُلِنْقى على الأَرض ، والبَقى إتباع له . وفي حديث حكم بن حزام : وأُخِذَت ثيابهُا فجُملت لَقَّى أَي مُرْمَاة مُلْقَاة ". قال ابن الأَثيو: قيل أَصل اللَّقى أَنهم كانوا إذا طافدُوا خَلَمُوا ثيابَهم وقالوا لا نَطرُوف في ثياب عَصَيْنا الله فيها، فيلقُونها عنهم ويُسمون ذلك الثوب لَقيِّى ، فإذا قَضَوا الشركة م لم يأخذوها وتركوها مجالها ملاقاة ". أبو

الهيثم: اللئتى ثوب المنعرم يُلثقيه إذا طاف بالبيت في الجاهلية ، وجمعه ألقاء . واللئتى : كل شيء مطروح متروك كاللئقطة . والألثقية : ما ألقي . وقد تكافقو ابها : كتحاجو ا؛ عن اللحياني . أبو زيد: ألثقيت عليه أشيئة كقولك ألقيت عليه أضجية ، كل ذلك يقال ؛ قال الأزهري : معناه كلمة مُعاياة يُلقيها عليه ليستخرجها . ويقال : هم يَتكافقون بألثقية لهم .

ولَـقاة الطريق : وسَطُّه ؛ عن كراع .

ونهى الني ، صلى الله عليه وسلم ، عن تَلَقي الرُّكُسُانَ ؛ وروى أبو هربوة ، رضى الله عنه، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا تَتَكَـقُو ُا الرُّكُمْبانَ أَو الأجْلابَ فَمَن تَلقَّاه فاشتَرى منه شيئًا فصاحبُه بالخسار إذا أتى السُّوقَ ؟ قال الشافعي : ولهذا آخذ إن كان ثابتاً ، قال : وفي هذا دليل أن البيع جائز غيرَ أن لصاحبها الخيار بعد قندوم السوق، لأنَّ شراءَها من البَدو يّ قبل أن يصير إلى موضع المُتساو مَيْن من الفرور بوجه النقص من الثمن فله الحيار ؛ وتَلَتَقِي الرَّكبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدويُّ قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كَذباً ليشترى منه سلْعُته بالوكش وأقل من نمن المثل ، وذلك تَغْرُر مُحرَّم ولكن الشراء منعقد ، ثم إذا كذب وظهر الغَبْنُ ثبت الحِيار للبائع ، وإن صدَق ففيه على مذهب الشافعي خلاف. و في الحديث: دخَل أَبو قارظ مكة َ فقالت قُدريش حَليفُنا وعَضُدُنا ومُلْتَنَقَى أَكُنَّنَا أَي أَيدينَا تَكْتَقِي مَعَ يَدُهُ وَتَجْتَمَعَ ، وأراد به ١٠ الحلف الذي كان بينه وبينهم. قال الأزهري: والتَّلَقِّي هو الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى: وما يُلِمَقًاها إلا الذبن صَبَروا وما يُلِمَقًاها إلا ذو تحظ عظيم ؛ قال الفراء : يويد ما يُلتَقَّى دفع السيئة

بالحسَّنة إلا من هو صابر أو ذو حظٌّ عظيم ، فأنثها لتأنيث إرادة الكلمة ، وقيل في قوله وما يُلقّاها أي ما بُعَلِّمُهَا وَيُوَفِّقُ لَمَا إِلَّا الصَّابِرِ. وَتَلَـقُاهُ أَى استقله. وفلان يَتَلَقَّى فلاناً أي يَسْتَقْسِله . والرجل بُلَقَّى الكلام أَى يُلِمَقُّتُه . وقوله تعالى : إذ تَلَقُّو نَه بألسنتكم ؛ أي بأخذ بعض عن بعض . وأما قوله تعالى : فَتَلَقَّى آدمُ من ربّه كلمات ؛ فمعناه أنه أَخْذُهَا عَنْهُ ، ومثله لَـقنَّهَا وتَلَـقَّنَّهَا ، وقيل: فتَلقَّى آدمُ من ربه كلمات ، أي تُعلُّمها ودعا بها. وفي حديث أشراط الساعة : ويُلْقَى الشُّحُ ؛ قال ابن الأثير : قال الحميدي لم يَضبط الرواة مذا الحرف ، قال : ومجتمل أن بكون بُلكَتَّى بمعنى بُتْلَقَّى وبُنْتَعَلَّم ويُتَواصى به ويُدُعى إليه من قوله تعالى : وما يُلَقَّاها إلا الصابرون؛أي ما يُعَلَّمُها ويُنَبَّهُ عليها،ولو قبل 'بِلْقَى، مخففة القاف، لكان أبعد، لأنه لو أُلقى لترك ولم يكن موجوداً وكان يكون مدحاً، والحديث منى على الذم ، ولو قبل 'يلـُفى ، بالفاء ، بمعنى يوجد لم يَستَقم لأن الشح ما زال موجوداً .

الليث: الاستباقاء على القفا، وكلُّ شيء كان فيــه كالانتبطاح ففيه استبلقاء، واستكفى علىقفاه ؛ وقال في قول جرير:

## لَقَي حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وهِي ضَيْفَة "

جعل البعيث لَقَى لا يُدرى لمن هو وابن من هو ، قال الأَزهري : كأنه أواد أنه منبوذ لا يُدرى ابن مَن هو . الجوهزي : واللَّقى ، بالفتح ، الشيء المُلثقى لهَوانه ، وجمعه ألقاء ؛ قال :

فلَـَيْنَكَ حالَ البحرُ 'دونَكَ كَلَّهُ ، وكنت لَقَـّى تَجْرِي عليْكَ السَّوائِلُ

قال ابن بري : قال ابن جني قد يجمع المصدر جمع اسم

الفاعل لمشابهته له، وأنشد هذا البيت، وقال: السُّوائلُ جمع سَيْل فجَمَعه جَمْع سائل ؛ قال : ومثله : فإنــُك ، يا عام ابن فارس قُـرُوْلُ ، مُعيدٌ على قيل الحنا والمواجر

يـ كى ريار فالهُواجِرُ جبع هُجُر ؛ قال : ومثله :

مَن يفعَل ِ الْحَيْرَ لا يَعْدُمُ جَواز بِهُ ا

فيمن جعله جمع جزاء ؛ قال : وقال ابن أحمر في اللقى أبضاً :

> تَرْوي لَتَتَّى أَلْقِيَ فِي صَفْصَفٍ ، تَصَهْرُهُ الشهسُ فِهَا يَنْصَهِر

وأَلْقَيْنَهُ أَي طَرَحَه . تقول : أَلَقِه مِن يَدِكُ وأَلَّلَ ِ به من يدك ، وأَلْقَيْتُ ُ إِلَيه المودَّةَ وبالمودَّةَ .

لكى: لكري به لكرى، مقصور، فهو لك به إذا لزمه وأوليع به . ولكري بالمكان: أقام ؛ قال رؤبة: أو هى أديماً حكماً لم يُد بنغ ، والملاغ يُد كي بالكلام الأماليغ بالكلام الأماليغ بالكلام الأماليغ بالكلام الأماليغ بالكلام الأماليغ بالكلام الأماليغ بالكلام الإماليغ بالكلام الإماليغ بالكلام الإماليغ بالكلام الإماليغ بالكلام الإمالية بالمكلام الإمالية بالكلام الإمالية بالمكلة بالكلام الإمالية بالمكلوم بالكلام الإمالية بالمكلوم بالكلام الإمالية بالمكلوم بالكلام الإمالية بالمكلوم بالكلام الإمالية بالكلام الإمالية بالكلام الإمالية بالكلام بالكلام

ولَكِيتُ بفلان : لازَمْتُه .

لما : لمَا لَمَوْرًا : أَخَذَ الشّيَّةَ بِأَجِمِعِهِ . وأَلْمُنَ عَلَىٰ الشّيءَ : ذَهَب به ؛ قال :

> سامرَ أِن أَصُواتُ صَنْجٍ مُلْسِيَةً ، وصَوَاتُ صَحْنَيُ قَيَنْةٍ مُغَنَّبَةً

واللُّمة : الجَماعة من الناس . وروي عن فاطمة البَتْوُل ، عليها السلام والرَّحْمة ، أنها خرجت في لنمة من نسائها تتَوَطئاً ذيلها حتى دخلت على أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، فعاتبَتْه ،أي في جماعة من نسائها ؛ وقيل : اللُّمة من الرجال ما بين الثلاثة إلى العشرة . الجوهري : واللُّمة الأصحاب بين الثلاثة إلى العشرة . واللُّمة : الأَسْوة . ويقال : اللُّمْة أ الأَسْوة . ويقال :

لك فيه لُمة أي أُسُّوة . واللَّمة : المثل يكون في الرجال والنساء ، يقال : تزوج فلان لُمتَه من النساء أي مثله . ولُمة الرجل : تزبه وستكله ، يقال : هو لُمتي أي مشلي . قال قيس بن عاصم : ما همسنت بأمة ولا نادَمت إلا لئمة . وروي أن رجلا تزوج جارية شابّة زمين عبر ، رضي الله عنه ، فقر كنه فقتلكنه ، فلما بلغ ذلك عبر قال : يا أيها الناس ليتَزَوَج كل رجل منكم لُمتَه من النساء ، ولي أراد ليتزوج كل رجل امرأة على قدر وتر به ؛ أداد ليتزوج كل رجل امرأة على قدر منه ولا يتزوج عكن والله الأعرابي :

قَضَاءُ اللهِ يَعْلَبُ كُلُّ حَيْ ، ويَنْزِلُ الجَنَرُوعِ وبالصَّبُودِ فإن نَعْبُرُ ، فإن لَنَا لُماتٍ ، وإن نَعْبُرُ ، فنعن على نُدُورِ

يقول: إن تَغْبُر أَي تَمْض ونَمُتُ ، ولنا لُمات أَي أَشَاهاً وأَمثالاً ، وإن نَغْبُر أَي نَبْق فنحن على نُذُور ، نُذُور جبع نَذْر ، أَي كأنا قد نَذَر اُ أَن غوت لا بد لنا من ذلك ؛ وأنشد ان بري :

> فَدَعُ ذِكُرَ اللَّهَاتِ فقد تَفَانُواً. ونَفْسَكَ فَابْكِمِا قَبَلَ المَمَاتِ

وخص أبو عبيد باللُّمة المرأة فقال: تروج فلان لـمته من النساء أي مثله: واللُّمة أ: الشّكلُ أ. وحكى ثعلب: لا تُسافِر وا حتى تُصيب للمه " أي شكلًا . وفي الحديث: لا تُسافِر وا حتى تُصيبوا للّهة " أي رُفقة . واللّهة أن : الميثل في السن والترب . قال الجوهري: الهاء عوض من الهيزة الذاهبة من وسطه ، قال : وهو بما أخذت عنه كسه ومدّ ، وأصلها فعلة من من

المُلاءمة وهي الموافقة . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : ألا وإن معاوية قاد لئمة من الغُواة أي جماعة . واللّمات : المُتوافقتُون من الرجال . يقال : أنت لي لئمة وأنا لَك لئمة ، وقال في موضع آخر : اللّم لل الأثراب . قال الأزهري : جعل الناقص من اللّمة واوا أو ياء فجمعها على اللّمي، قال : واللّم ي على فعل جماعة لمناء ، مثل العني جمع عنياء : الشّفاه السود .

واللّبَي ، مقصور : سُهرة الشفتين واللّثات بُستحسن ، وقيل : شَرْبة سَواد ، وقيد لبي المتحدد ، وقيد لبي المتحدد ، وحكى سيبويه : يكني المبيّا إذا اسود ت شفته . واللّثم ، بالضم : لغة في اللّبَي ؛ عن الهجري، وزعم أنها لغة أهل الحجاز ، ورجل ألّبَي وامرأة للّبياء وشفقة لمنياء بيّنة اللّبي ، وقيل :اللّبنياء من اللّبياء اللطيفة القليلة الدم ، وكذلك اللّثة اللّبنياء القليلة اللّحم . قال أبو نصر : سألت الأصعي عن اللّبي مرة فقال هي سُهرة في الشفة ، ثم سألت ثانية فقال هو سواد يكون في الشفة ، ثم سألت ثانية فقال هو سواد يكون في الشفة ، وأنشد :

بَضْعَكُنَ عَن مَثْلُوجة الأَثْلاج ، فيها لَمْتَى مِن لُغُسَة الأَدْعاج

قال أبو الجراح : إن فلانة لتُلكَمَّي شفتيها . وقال بعضهم : الألمَّى البارد الرَّبق ، وجعل ابن الأعرابي اللَّمَى سواداً . والتُمِي َ لونُه : مشل التُمِيع ، قال : وربما هُمِز . وظِل أَلْمَى : كَثَيف أَسُودُ ؟ قال طرفة :

وتَبْشِمُ عَن أَلْمَى ، كَأْنَ مُنْوَرًا تَخْلُلُ حُرُ الرَّمْلِ دِغْصُ له نَدي

أواد تَبْسِم عن ثَغْرِ أَلْمَى اللَّثات ، فاكتفى بالنعت عن المنعوت . وشجرة لَمْياء الظل : سوداء كثيفة

الورق ؛ قال حميد بن ثور :

إلى سَجْر ألمنى الظلّال ، كأنه رَواهب أَحْرَ مَن الشرابَ، عُذُوب ُ

هال أبو حنيفة : اختار الرواهب في التشبيه لسواد ثيابهن . قال ابن بري : صوابه كأنها رَواهِبُ لأنه يصف رِكاباً ؛ وقبله ·

ظَلَلُنا إلى كَهْف ،وظَلَلْت وكابُنا إلى مُسْتَكِفّات لَمُنْ عُرُوبُ

وقوله: أحْرَ مَن الشَّرابَ جَعَلْنه حَراماً، وعُدْرُوب: جمع عاذب وهو الرافع رأسه إلى السهاء. وشجر ألمَى الظلال: من الخضرة. وفي الحديث: ظلِّ أَلْمَى ؛ قال ابن الأثير: هو الشديد الحُنْصرة المائل إلى السواد تشبيهاً باللَّمى الذي يُعمل في الشفة واللَّنة من خُضرة أو زُرْقة أو سواد ؛ قال محمد بن المكرّم: قوله تشبيهاً باللمى الذي يُعمل في الشفة واللَّنة يدل على أنه عنده مصنوع وإنما هو خلقة اه. وظلِّ أَلْمَى: بارد. ورُمْح أَلْمَى: شديد سُمْرة نوادر الأعراب: اللَّهُ ثَنِي المُحْراتُ ما يجرُّ به الثور نوادر الأرض، وهي اللَّومة والنَّورَجُ به الثور يُمْير به الأرض، وهي اللَّومة والنَّورَجُ .

وما يَكْمُو فم فلان بكلمة ؛ معناه أنه لا يستعظم شيئاً تكلم به من قبيح . وما يَكْمَأ فمُهُ بكلمة : مذكور في لما ، بالهمز .

لنا: ابن بري: اللُّمُنةُ جُهُمادى الآخرة ؛ قال :

من لُنة حتى تُوافيها لُننَهُ

لها: اللَّهُو: ما لَهُوْت به ولَعِبْتَ به وشَعَلَكُ من هوى وطرَبٍ ونحوهما . وفي الحـديث : ليس شيء من اللَّهُو ِ إِلاَّ في ثلاث أي ليس منه مباح إلاَّ هذه ،

لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حتى أو ذريعة إليه . واللهو : اللعب . يقال : لهو ت بالشيء أله و التهيت به وتساعكنت وغفلت به عن غيره . ولهيت عن الشيء ، بالكسر ، أله م ، بالفتح ، لهيت ولهياناً إذا سكوت عنه وتركث ذكره وإذا وفياناً إذا سكوت عنه وتركث دكوه وإذا غفلت عنه واشتغلت . وودله تعالى : وإذا رأوا الهو كل ما تله م الهي به ، لها يكه لهو الهوا والتهم وألها ذلك ؛ قال ساعدة بن جؤية :

فَأَلَهُمَاهُمُ الثَّنْمَيْنِ مِنْهُمُ كِلاهُمَا به قارت ، من النَّجيعِ ، دَمِيمُ

والمَلَاهِي : آلاتُ اللَّهُو ، وقد تَلَاهَى بِذَلَكَ . والأَلْهُوَ ، وقد تَلَاهَى بِذَلْكَ . والأَلْهُوَ ، والأَلْهُوَ ، والأَلْهُوَ ، والأَلْهُوَ ، واللَّهُوَ ، والتَّلْهُونَ ، وتقديرها أَفْعُولَة ". والتَّلْهُيَة " كما يقال أَحْجِيَّة " ، وتقديرها أَفْعُولَة ". والتَّلْهُيَة ، حديث يُتَلَهَّى به ؛ قال الشَّاعر :

بِتَكْهِيةٍ أُريشُ بِهَا سِهَامِي ، تَبُدُّ المُرْشِياتِ من القَطينِ

ولهَتِ المرأة ُ إلى حديث المرأة تَلَهُو الهُوَّا وِلَهُواَ: أَنِسَتَ بِهِ وَأَعْجَبِهَا ؛ قال ا:

كَبِرِ ْتُ ، وأن لا 'يَحْسِنَ اللَّهُو َ أَمْثَالِي

وقد يكنى باللَّهُ و عن الجماع . وفي سَجْع للعرب : إذا طلَع الدّالـو أنسك العفو وطلب اللّهو الحِلو أي طلب الحِلو أستزويج . واللّهو : النكاح ، ويقال المرأة . ابن عرفة في قوله تعالى: لاهية " قالو بُهم ؛ أي مُنشاغلة " عما يُدْعَو ن إليه ، وهذا من لها عن الشيء إذا تَشاغل بغيره يكله ي ؛ ومنه قوله تعالى : فأنت عنه تله ي ؛ أي تتشاغل والنبي ، صلى الله عليه

١ البيت لامرى القيس وصدره:
 ألا زعمت بسباسة ، اليوم ، أنني

وسلم ، لا يَلْهُو لأَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أنا من دَد ولا الدَّدُ مِنْتِي . والتَهَى باسرأة ، فهي لَهُو َنه . واللَّهُو ُ واللَّهُوة ُ : المرأة المَلْهُو بها . وفي التنزيل العزيز : لو أَرَدْنا أَن نَتَّخِذ لَهُو إَ لاتَّخَذُناه من لَدُننًا ؛ أي امرأة من ويقال : ولدا ، تعالى الله عز وجل ؛ وقال العجاج :

#### ولَهُوهُ اللَّاهِي ولو تَنَطَّسا

أي ولو تعمُّق في طلب الحُسنن وبالغ في ذلك . وقال أهل التفسير : اللَّهُ وُ في لغة أهل حضر موت الولد، وقيل : اللَّهُو ُ المرأة ، قال : وتأويله في اللغة أن الولد لَمُو ُ الدنيا أي لو أردنا أن نتخذ ولد إذا لَمُو نَلهُم به ، ومعنى لاتخذناه من لدنًّا أي لاصْطفَـناه بما نخلُـق. ولهَى به : أُحبُّه ، وهو من ذلك الأول لأن حلك الشيء ضُرُب من اللهو به . وقوله تعالى : ومن الناس من بشترى لَهُو َ الحديث لنُضلُ عن سبل الله ؟ جاء في التفسير : أن لَـهُو َ الحديث هنا الغناء لأنه يُلمِي به عن ذكر الله عز وجل ، وكلُّ لعب لَهُوْ ﴾ وقمال قتادة في هـذه الآبة : أمـا والله لعله أن لا يكون أنفق مالاً، وبحسب المرء من الضلالة أَن يُختار حديث الباطل على حديث الحق ؛ وقد روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه حَرَّم بيعَ المُنشِّية وشراءها ، وقبل : إن لَهُو َ الحديث هنا الشَّر ْكُ ، والله أعلم . ولَهِيَ عنه ومنه ولَهَا لُهِيًّا ولِهْيَانًا وتَلَهَمَّى عَنِ الشَّيَّءِ ، كُلُّهُ : غَلَلُ عَنْهُ وَنُسَبِّهُ وَرَّكُ ذكره وأضرب عنه . وألهاهُ أي شَغْلَه. ولَهِيَ عنه وبه: كَر هَه، وهو من ذلِك لأن نسيانك له وغَفْلَـتك عنه ضرب من الكُرْه. ولهام به تَلْهمة أي عَلَله. وتَلاهَو اللهِ أي لَهَا بعضُهم ببعض . الأَزهري : وروي عن عُمر ، رضى الله عنه ، أنه أخذ أربعمائة دينار

فجعلها في صُرة ثم قال الفلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجر"اج ، ثم تلكة ساعة في البيت ، ثم انظرُر ماذا يَصنَع ، قال: ففر"قها ؛ تلكة ساعة أي تشاعَل وتعلل وتعلل والتلكشي بالشيء: التعملل به والتمكش . والتلكشت بكذا أي تعللت به وأقسنت علمه ولم أفارقه ؛ وفي قصيد كعب :

وقال كل صديق كنت آمُكُهُ : لا أَلهْ بِيَنْتُكَ ، إِنِي عنكَ مَشْعُنُولَ

أي لا أشعَلُك عن أمرك فإني مَشْغُول عنك، وقيل:
معناه لا أنفعك ولا أعَلَلُك فاعمل لنفسك. وتقول:
الله عن الشيء أي اتركه . وفي الحديث في البلل به أنه بعد الوضوء: الله عنه ، وفي خبر ابن الزبير: أنه كان إذا سمع صوت الرعد لهي عن حديثه أي تركه وأغرض عنه . وكل شيء تركئته فقد لهيت عنه ؛ وأنشد الكسائي:

إله عنها فقد أصابك منها

والله عنه ومنه بمعنى واحد . الأصعي : لهيت من فلان وعنه فأنا ألهي . الكسائي : لهيت عنه لا غير ، قال : وكلام العرب لهو ت عنه ولهو ت منه ، وهو أن تدعه وتر فضه . وفلان لهو عن الحير ، على فعول . الأزهري : اللهو الصد وف . يقال : لهو ت عن الشيء أله ولها ، فال : وقول العامة تلهيت ، وتقول : ألها في فلان عن كذا أي شفكني وأنساني ؛ قال الأزهري : وكلام العرب جاء بخلاف ما قال الليث ، يقولون لهو ت المرب جاء بخلاف ما قال الليث ، يقولون لهو ت بالمرأة وبالشيء أله ولهو لهو ت لهيت عن الشيء أله ولهيئ . ابن بزرج : لهو ت الهيت الشيء ألهو الهيئ . ابن بزرج الهو ت الهو عادة الأزهري وليس فيا المدلة الم المدلة وليس فيا المدلة الموس فيا المدلة الموس فيا المدلة الموس فيا المدلة المدلة الموس فيا المدلة المدلة

لَهُوا إذا لعبت به ؛ وأنشد :

خَلَعْتُ عِذَارَهَا وَلَهِبِتُ عَنَهَا ، كما خُلِعَ العِذَارُ عَنِ الجَوَادِ

وفي الحديث : إذا اسْتَأْثَرَ اللهُ بشيء فالله عنه أي انر كه وأغرض عنه ولا تتعرّض له. وفي حديث سهل بن سعد : فَلَمَهِي َ رسولُ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، بشيء كان بين يديه أي اشتفل. ثعلب عن ابن الأعرابي : لَهِ يبتُ به وعنه كرهته ، ولهوت به أحبيته ؛ وأنشد :

صَرَمَتْ حِبِاللَّ ، فالله عنها ، زَيْنَب ، ولقد أطلنت عِتابَها ، لو تُعْتِب ، لو تُعْتِب ، : لو تُرْضِيك ؛ وقال العجاج : دارَ لهُيًا قَلْمِيكَ المُنْتَيْم

يعني لهُو قلبه ، وتَلَهَّيْتُ به مثله . ولُهَيَّا: تصغير لَهُوى ، فَعْلَى من اللهو :

أَزَمَانَ لَيْلِي عَامَ لَيْلِي وَحَمِي أَي هَمْ وَيَالَ : أَي هَمْ وَالَ : وَقَالَ :

صَدَقَتُ الْهَيَّا قَلَنِيَ المُسْتَهُنَّرِ قال العجاج:

دار" لِلمَهْ و للمُلْمَهْي مِكْسالُ عِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الأزهري بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبال : سألت ربي أن لا يُعسَدّب اللهينَ من دُذرِيةَ البشر فأعطانيهم ؛ قبل في تفسيو اللهينَ : إنهم الأطفال الذين لم يَقتَرفُوا ذنباً، وقبل : هم البُله الغافِلُون، وقبل : اللهمُون الذين لم يَتَعَمَّدُوا الذنب إنما أتوه غَفلة ونسياناً وخطأً ، وهم الذين

َيدْعُونَ اللهُ فيقولونَ : رَبِّنَا لا تَوْاخِذْنَا إِنْ نَسْيِنَا أَو أَخْطَأْنَا ، كَمَا علمهم الله عز وجَل . وتَلَمَّتُ الإبل بالمَرْعَى إِذَا تَعَلَّلَتْ به ؛ وأَنشَد :

> لَنَا هَضَبَاتٌ قد ثُنَيْنَ أَكَادِعاً تَكَهَّى بِبَعْضِ النَّجْمِ؛ واللَّيْلُ أَبْلَقُ

يربد : ترعى في القمر ، والنَّجْمُ : نبت ، وأراد بهَضَبَاتٍ ههنا إبلًا ؛ وأنشد شمر لبعض بني كلاب :

> وساجية ﴿ حَوْراءَ بِلَلْهُو إِزَارُهَا إِلَى كَفَلَ رَابٍ ،وخَصْر مُخَصَّر

قال : يَلْمُهُو إِزَارُهَا إِلَى الكَفَلِ فَلَا يُفَارِقُهُ، قال: والإنسانُ اللَّهِي إِلَى الشَّيء إذا لَم يُفارِقُهُ .

ويقال : قد لاهى الشيء إذا داناه ُ وقارَبَه . ولاهى الغُلامُ الفطامَ إذا دنا منه ؛ وأنشد قول إن حازة :

أَنَلَهُمَّى بها الهَواجِرَ َ إِذْ كُلُّ لُ ابْن ِ هُمَّ بَلِيَّةٌ عَمْياء

قال : تَلَمَّتِه بها رُكُوبه إياها وتَمَلَّلُه بسيرهـا ؛ وقال الفرزدق :

ألا إنها أفنى تشبايي ، وانفقضى على مر ليل دائب ونهار بعيدان لي ما أمضيا ، وهما مما طريدان لا يستناهيان فتراري

قال : معناه لا ينتظران قراري ولا يَسْتَوْقِفاني ، والأصل في الاستبلها، بمعنى التوقف أن الطاحِن إذا أراد أن 'يلقِي في فم الرحى لهوة وقدَف عن الإدارة وقدف ، ثم استعير ذلك ووضع موضع الاستيقاف والانتظار . واللهوة أن الله تواله في الرّحى من الحيوب للطّعن ؛ قال ابن كلثوم : وله ولهو تُها قيضاعة أَجْمَعنا

وأَلْهُمَى الرَّحَى وللرَّحَى وفي الرَّحَى: أَلْقَى فيها اللَّهُوة، وهو ما يُلقِيه الطاحن في فم الرَّحَى بيده، والجمع لنُهاً. واللَّهُوة واللَّهُية ؛ الأخيرة على المُعاقبة: العَطِيَّة ، وقيل: أفضل العطايا وأَجْز لُها. ويقال: إنه لمُعطاء لِلنَّها إذا كان جَواداً يُعطي الشيء الكثير؛ وقال الشاعر:

إذا ما باللُّها ضَنُّ الْكِيرامُ

وقال النابغة :

عِظامُ اللَّهُما أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ عُذْرَةً ، لَهَامِيمُ يَسْتُلُهُونَهَا بِالجِراْجِرِ

يقال : أراد بقوله عظام اللها أي عظام العَطايا . يقال : ألهيت له الهورة من المال كما يُلهي في خررتي الطاحُونة ، ثم قال يَستَلهُونها ، الها للمكارم وهي العطايا التي وصفها ، والجراجر المكاقيم ، ويقال : أراد باللها الأموال ، أراد أن أمو الهم كثيرة ، وقد استَلهو ها أي استكثروا منها . وفي حديث عمر : منهم الفاتح في في الهيوة من الدنيا ؛ اللهوة ، بالضم : العطية ، وقيل : هي أفضل العطاء وأجزله . واللهوة : العطية ، دراهم كانت أو غيرها . واشتراه بلهوة من مال أي حفينة . واللهوة ، الألف من الدنانير والدراهم ، ولا يقال لغيرها ؛ عن أبي زيد .

وهُمْ لُهَاء مَا نَهِ أَي قَدَّرُهَا كَتُولَكُ زُهُـاء مَا نَهُ ؟ وأنشد ابن بري للعجاج :

> كأنشا لهاؤه لِمَنْ جَهَرَ لَيْلُ"، ودِزتُ وَغَرِه إِذَا وَغَر

واللَّهَاهُ : لَنَحْمَةُ حَمْرًا ۚ فِي الْحَمَلُكُ مُعَلَّقَةً " عَلَى عَكَدَةً اللَّسَانَ ، والجمع لَهَيَاتُ" . غيره : اللَّهَاةُ الْمُنَاةُ الْمُطْسِقة فِي أَقْضَى سَقَفُ اللهم . ابن سيده : هذا البيت:

### قد عَلَيْمَت أُمُّ أَبِي السَّعْلاءِ أَنْ نِعْمَ مَأْكُولًا على الحَواء

فهد السَّفْلا، والحَوا، ضرورة. وحكى سببوبه: لَهِي أَبُوكُ مقلوب عن لاه أَبُوكُ ، وإن كان وزن لَهِي فَعَلَ ولاه فَعَلَ فله نظير ، قالوا : له جاه عند السلطان مقلوب عن وجه . ابن الأعرابي: لاهاه إذا دنا منه وهالاه وأذا فازعه . النضر : يقال لاه أخاك يا فلان أي افعَل به نحو ما فَعَل بك من المعروف والنهه سواء . وتلها لأت أي نكت ن

واللَّهُواء ، بمدود : موضع . ولهَوْهَ ُ : اسم امرأة ؛ قال :

أَصدُ وما بي من صُدُودٍ ولا غِنتَى ، ولا لاقَ قَلَبْي بَعْدُ لَهُوهَ ۖ لائْقُ

لوي: لو يُنت الحَبْلُ أَلُوبِهِ لَيّاً : فَتَلَتْهُ . ابن سيده : اللّي الجَدَلُ والتَّلْتَنِي ، لَواهُ لَيْتًا ، والمرّة منه ليّة ، وجمعه لوى ككوة وكوى والرّق منه ليّة ، ولحمه لوى ككوة وكوى . ولوى يده ليّا ولو ولي الأصل : ثناها ، ولم يتماك سيبوبه لو يا فيا شذ ، ولوى الفلام بلغ عشرين وقوريت يده فلوى يد غيره . ولوي الفلام بلغ القدح لوّى فهو لو والتوى ، كلاهما : اغوج ؛ القدح لوّى فهو لو والتوى ، كلاهما : اغوج ؛ عن أبي حنيفة . واللّوى : ما التوى من الرمل ، وقيل : هو مستر فيه وهما لوريان ، والجمع وقيل : هو مستر فيه ألنوبة الرّمل ود كاد كه ، الظلّمة : ينبت في ألنوبة الرّمل ود كاد كه ، وهما لوريان : صرنا إلى لوري المرار ، وقيل : لوي المرار ، وقيل : لوي الرمل ، لوي الوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، لوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، لوي المن ، لوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، لوي الرمل ، وقيل : والمي الرمل ، وقيل : والمي

واللّهاة من كلّ ذي حكق اللحمة المُشرِفة على الحكق، وقيل : هي ما بين مُنْقَطَع أصل اللّمان إلى منقطَع القلب من أعلى اللهم، والجمع لَهَوات ولَهَيَات ولَهَيَات ولَهِي ولَهِي ولَها ؛ قال ابن بري : شاهد اللّها قول الراجز :

تُلْـَقِيهِ، في ُطرق أَنَتُهَا من عَلَ. قَـَذُف لَهَا جُوف وشِدْق أَهْدَل ِ

قال : وشاهد اللَّهُوات قول الفرزدق :

'ذباب' طار في لهَواتِ لَبَث ، كَذَاكَ اللَّيْث ، الدُّبابا

وفي حديث الشاة المسمومة : فما زِلْتُ أَعْرِ فُهَا في لَهُ وَاللَّهَاةُ : لَهُوات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . واللَّهاةُ : أَقْضَى الفم، وهي من البعير العربيّ الشَّقْشِقَةُ . ولكل ذي حلق لهاة ؛ وأما قول الشاعر :

يا لكَ من تَمْرٍ ومن شيشاء ، يَنْشَبُ في المَسْعَلِ واللَّهَاء

فقد روي بكسر اللام وفتحها ، فمن فتحها ثم مد فعلى اعتقاد الضرورة ، وقد رآه بعض النحويين ، والمجتمع عليه عكسه ، وزعم أبو عبيد أنه جمع لها على ليها . قال ابن سيده : وهذا قول لا يعرج عليه ولكنه جمع لها أي بينًا ، لأن فعَلَم يكسر على فيعال ، ونظيره ما حكاه سيبويه من قولهم أضاة وإضاء ، ومثله من السالم رَحَبة ورحاب ورقبة ورقاب ورقبة لذهابها على كثير من النظار . قال ابن بري : إنما مد قوله في المستعل واللهاء للضرورة ، قال : هذه المشاورة على من رواه بفتح اللام لأنه مد المقصور ، وذلك ما ينكره البصريون ؛ قال : وكذلك ما قبل وذلك ما قبل

يا ثُنْجُرُهُ َ النَّوْرِ وظَرَ بَانَ الْلَّوْيِ

والاسم اللَّــوى ، مقصـور . الأصعى : اللَّــوى مُنْقَطَعُ الرَّملة ؛ يقال : قلد أَلَوْ يُنتُم فانزلوا ، وذلك إذا بلغوا لوكي الرمل . الجـوهري : لوي الرمل ، مقصور ، مُنْقَطَعُهُ ، وهو الجَدَدُ بعدَ الرملة ، ولوكى الحية حواها ، وهو انطواؤها ؛ عن ثعلب . ولاوَ تَ الحَيَّةُ الحَيَّةُ لُواءً : التَّوَت عليها . والتَّوى الماءُ في مُجرُّراه وتَلَّوَّى : انعطف ولم يجر على الاستقامة ، وتَلـَوْت الحمة ' كذلك . وتَلَوَّى السَرْقُ في السحاب: اضطرب على غير جهة. وقَرَوْنَ ۗ أَلُوى : مُعُورَجُ ، والجمع ليُّ ، بضم اللام؛ حكاها سلبويه ، قال : وكذلك سبعناها من العرب ، قال : ولم يُكسروا ، وإن كان ذلك القياس ، وخالفوا باب بيض لأنه لما وقع الإدغام في الحرف ذهب المدّ وصار كأنه حرف متحرك ، ألّا ترى لو جاء مع عُمْي في قافية جاز ? فهذا دليل على أن المدغم بمنزلة الصحيح، والأقيسُ الكسر لمجاورتها الياء. ولنَواه كَيْنَهُ وبِيهَ يَنْيِهِ لَيْنًا ولِيًّا ولَيَّاناً ولِيًّاناً: مَطَّلُه ؟ قال ذو الرمة في اللَّيَّان :

تُطيلِينَ لَيَـاني ، وأنت مَليَـة ، ، وأخسين ، التقاضيا

قال أبو الهيثم: لم يجىء من المصادر على فَعَلان إلا لَيَّانَ . وحكى ابن بري عن أبي زيد قال : لِيَّان، بالكسر ، وهو لنُغَيَّة ، قال : وقد يجيء اللَّيَّان بمعنى الحبس وضد التسريح ؛ قال الشاعر ا :

> بِكُنْفَى غَرَيْمُكُمُ مِن غير عُسْرَ نِكُمْ بالبَذْل مَطْلًا ، وبالنَّسْريح لَبَّانا

وأَلَوْى بَحْتِي وَلَوَانِي : جَحَدَنِي إِيَّاهُ ، وَلَوَ بَنْتُ الدَّبْنَ . وَفِي حَدَيثُ الْمَطْلُ ِ : كِي الواجِدِ 'يُحِلُ السَّالِيْنَ . وَفِي حَدَيثُ الْمُطُلُ ِ : كِي الواجِدِ 'يُحِلُ السَّالِيْنَ . وَفِي حَدَيثُ الْمُطُلُ ِ : كَي اللَّهُ الواجِدِ 'يُحِلُ اللَّهُ عَرِيدَ . اللَّهُ عَرِيدٍ . اللَّهُ عَرِيدٍ .

عِرْضَهُ وعُنْقُوبَتَهُ. قَالَ أَبُو عَبِيدٍ: اللَّتِيُّ هُوَ الْمَطْلُ؛ وأنشد قول الأعشى:

> يَكُو بِنَنِي دَيْنِي ، النَّهَارَ ، وأَفْتَنَضِي دَيْنِي إِذَا وَقَلَدَ النَّمَاسُ الرُّقَـُدا ِ

لَواه غريمُه بدَينه يَلُويه لَيّاً ، وأَصله لَوْياً فأدغمت الواو في الياء . وأَلوَى بالشيء : ذهب به . وألوَى بما في الإناء من الشراب : استأثر به وغَلَب عليه غيرَه ، وقد يقال ذلك في الطعام ؛ وقول ساعدة ابن جؤيّة :

> ساد تَجَرَّمَ في البَضِيع ثَمَانِياً ، يُلُنُوي بِعَيْقاتِ البِيحادِ ويُجْنَبُ

يُلُو ي بعيقات البحاد أي يشرب ماءها فيذهب به . وأَلُو ت به العُقاب : أَخذته فطارت به . الأصمعي: ومن أمسالهم أيهات ألنوت به العَنْقاءُ المُغْرِبُ كَأَيْهَا داهية " ، ولم يفسر أصله . وفي الصحاح : أَلْنُوت به عَنْقاء مُغْرِب أي ذهبَت به . وفي حديث حُذَيْفَة : أَنَّ جبريلَ رَفَع أَرضَ قَوْم لُوط ، عليه السلام ، ثمَّ أَلُوك بها حتى سَمِع أهلُ السماء عليه السلام ، ثمَّ أَلُوك بها حتى سَمِع أهلُ السماء ضُغاء كِلابهم أي ذهبَ بها ، كما يقال ألوت به العَنْقاء أي أطار نه ، وعن قتادة مثله ، وقال فيه : ثم ألنوك بها في جو السماء ، وألنوك بثوبه فهو يُلوي به إلنواء . وألنوك يهم الدّهر : أهلكهم ؟ قال : به إلنواء . وألنوك يهم الدّهر : أهلكهم ؟ قال :

أَصْبَحَ الدَّهْرُ ، وقد أَلْوَى بِهِم ، غَيرَ تَقُوالِكَ مِن قبل وقال غَيرَ بَوْبِهِ الكَّلَامِ: وأَلْوَى بِالكَلَامِ: وأَلْوَى بِالكَلَامِ: خَالَفَ بِهِ عِن جِهِته ، ولَـوَى عن الأَمر والنّتَوى : تَناقَلَ ، ولَوَيْتُ أَمْرِي عنه لَـنّاً ولَـنّاناً ؛ كَلُورَنْتُهُ.

ولَوَ بَنْ عَنْهُ الْحَبَرَ : أُخْبَرَتُه به عَلَى غَيْرُ وَجَهِهُ . ولوَى فلان خَبْره إِذَا كَتَبَه . والإلنّواء : أَن 'تخالف

بالكلام عن جهته ؛ يقال : أَلْنُوكَ يُلُو يُ إِلنُّواءً ولمَو يَّةً". والاخلاف الاستقاءً . ولمَو يَتُ عليه : عطَفْت . ولوَ بُتُ علمه : انتظرت . الأصمعي : لَوَى الْأَمْرَ عَنه فهو يَلمُو بِه لَمَّنَّا ، ويقال أَلمُوكَى بذلك الأمر إذا ذَهَب به ، ولُوَى عليهم يَلُو ي إذا عطَّف عليهم وتُحَبُّس ؛ ويقال : ما يُلُوي على أحد . وفي حديث أبي قتادة : فانطلق الناس لا يُلوى أحد على أحد أي لا يُلتَفت ولا يَعْطف عليه . وفي الحديث : وجَعَلَت خَيلُنا تَلَوَّى خَلَفَ ظهورنا أي تَتَلَوَّى . يقال : لوَّى عليه إذا عَطَف وعَرَّج ، وبروى بالتخفف ، وبروى تَكُوذ ، بالذال، وهو قريب منه . وألنُوكى : عطنف على مُسْتُغيث ، وألنوك بثوبه للصريخ وألوت المرأة بسدها. وألنوت الحرّبُ بالسُّوام إذا ذهبَت بها وصاحبُها يَنْظُرُ إليها . وألوى إذا جَفَّ زرعُه . واللَّه يُ ، على فَعَمَل : مَا ذَبُلُ وجَفُّ مِن النَّقِل ؛ وأَنشد ابن بري :

حتى إذا تجمَــلـَّتِ اللَّويِّا، وطَّـرَدَ الْمَيْفِيَّا وطَّـرَدَ الْمَيْفِيَّا وَقَالَ ذُو الرمة:

وحتى مَرَى بعدَ الكَرَى في لَوَيَّهِ أَسارِيعُ مَعْرُ وَفٍ ، وصَرَّت جَنَادِبُهُ

وقد ألوى البقل إلواء أي ذَبُل َ. ابن سيده: واللّوي ببيس الكلّا والبقل ، وقيل: هو ما كان منه بين الرّطنب واليابس. وقد لتوي لتوى وألوى ما وألورت الأرض: صار بقلها لتويتاً. والألثوى واللّموي ، على لفيظ التصغير: شجرة تنبيت حبالاً تَعَلَّق بالشجر وتَتَلّو ى عليها ، ولها في أَطرافها ورق مُدور في طرفه تحديد. واللّوك ، واللّوك ، واللّوك ، كذا بالامل

وجمعه ألنواء: مَكُر ُمة للسَّبات؛ قال ذو الرمة: ولم تُبْتَى أَلْواءُ السَّباني بَقِيَّة ، من النَّبت ، إلا بَطننَ واد وحاحم '

والألوكى: الشديد الخنصومة ، الجدل السليط ، وهو أيضاً المنتفرة المنعتزل ، وقد لُموي لُوسى. والألوك : الرجل المجتنب المنتفرد لا يزال كذلك ؟ قال الشاعر يصف امرأة :

حَصَانُ تُقْصِدُ الأَلْوَى بِعَبْنَيْهَا وبالجِيدِ

والأنثى لسَّاء ، ونسوة لسَّان ، وإن شنَّت بالسَّاء لَيَّاواتِ ، والرجال أَلْـُورُون ، والناء والنون في الجماعات لا يتنع منهما شيء من أسماء الرجال ونعوتها ، وإن فعــل ۲ فهو يلوي لوی ، ولــكن استغنوا عنه بقولهم لـَوكى رأسه ، ومـن جعل تأليفه من لام وواو قالوا لـُوكى . وفي التنزيــل العزيز في ذكر المنافتين : لـَوَّوْا رُؤُوسهم ، ولـَوَوَّا ، قرىء بالتشديد والتخفيف . ولَـوَّ بِنْتُ أَعْنَاقَ الرجال في الخُـُصُومَة ، شدد للكثرة والمبالغة. قال الله عز وجل : لَوُوا دووسهم . وألنوك الرجل بوأسه ولكوك رأسه : أمال وأغرض . وألوى رأسه ولوى برأسه : أمالَه من جانب إلى جانب . وفي حديث ابن عباس : إنَّ ابن الزبير ، رضي الله عنهم ، لـوكي ذَنَّبِه ؟ قال ابن الأثير : يقال لنَّوَى رأسه وذَّنَّسه وعطُّفَهُ عنكُ إِذَا ثناه وصَرَفَهُ ، وبروى بالتشديد للمبالغة ، وهو مَثَلُ لترك المسكادم والرُّوعَان عن المفرُوف وإبلاء الجميل ، قال ويجيوز أن يكون كناية عن التأخرُ والتخلف لأنه قال في مقابلته : وإنَّ ابنُ العاص مُشَى اليَقُدُ ميَّةَ . وقوله تعالى : وإنْ ١ قوله « رجاحم » كذا بالاصل .

١ قوله لا رجاحم » لذا بالاصل .
 ٢ قوله لا وان فعل النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

تكورُوا أو تُعْرِضُوا ، بواوين ؛ قال ابن عباس ، رضي الله عنهما : هو القاضي يكون ليّه وإغراضه لأحد الحصمين على الآخر أي تسَدده وصلابتُه، وقد قرىء بواو واحدة مضمومة اللام من وكيّتُ ؛ قال مجاهد : أي أن تكوا الشهادة فتُقيموها أو تُعْرِضُوا عنها فَتَتَرْ كُوها ؛ قال ابن بري : ومنه قول فرْعان ابن الأعْرَف :

تَغَمَّدُ حَقَّي ظَالماً ، ولَوَى بَدِي ، لَـوَى بِدَه اللهُ الذي هو غَالِبُهُ !

والتَّوَى وتَلَوَّى بمعنى . الليث : لَـوبِتُ عن هذا الأَمر إذا التَّوَيِّت عنه ؛ وأنشد :

إذا التَوَى بي الأَمْرُ أَو لَـوَ بِـنُ ، مِن أَبْنَ آتِي الأَمرَ إذْ أُنبِتُ ؟

اليزيدي : لَوَى فلان الشهادة وهو يَكُوبها لَيّاً ولَوَى على أصحابه ولَوَى على أصحابه لَوْياً ولَيْ وَلَوَى إِلَهُ بِينَده ولَوَى على أصحابه لَوْياً ولَيْناً وألواءً أي أشار بيده لا غير . ولوَيْنتُه عليه أي آثر نه عليه ؟ وقال :

ولم يَكُنُنْ مَلَنَكُ لِلقَومِ يُنْزَلِهُم ، الله مَلاصلُ لا تُلْوَى على حَسَب

أي لا يُؤْتَرُ بها أحد لحسبه للشدّة التي هم فيها ، ويروى : لا تكنوي أي لا تَعْطفُ أصحابُها على ذوي الأحساب، من قولهم لكوى عليه أي عَطف، بل تُقْسَم بالمُصافئة على السّوية ؛ وأنشد ابن بري لمجنون بني عامر :

فلو كان في لَـبْلى سَدَّى من خُصومة ، لَـلَـوَّبْتُ أَعْناقَ المَطِيِّ المَلَاوِيا

وطريق ألئوى : بعيد مجهول .

واللَّويَّةُ : مَا خَبَأْتُهُ عَنْ غَيْرُكُ وَأَخْفَيْتُهُ ؛ قَالَ : الآكِانِ اللَّوايا 'دُونَ ضَيْفِهِمِ ، والقَـدُورُ مَخْدُوءَهُ مَنْهَا أَثَافَهَا

وقيل: هي الشيء يُخْبَأُ للضيف ، وقيل: هي سا أَتَحَفَّتُ به المرأَهُ وَالرَّهَا أَو ضَيْفَهَا ، وقد لَوَى لَوَيَّةً والنَّتَواها. وألوى: أكل اللَّويَّة . التهذيب: اللَّويَّةُ مَا يُخْبَأُ للضيف أَو يَدَّخِرَه الرَّجِلُ لنفسِه ؛ وأنشد:

> آثر ت ضَيْفَكَ باللَّوبِيَّة والذي كانت له ولمِثْلِه الأَذْخارُ

قال الأزهري: سبعت أعرابياً من بني كلاب يقول القعيدة له أين لكواياك وحواياك ، ألا تُقد مينها إلينا ؟ أراد: أين ما خَبَأْت من سُحينه وقديدة وقرة وما أشبهها من شيء يُدّخر الحقوق. الجوهري: الللوية ما خبأته لفيرك من الطعام ؟ قال أبو جهيمة الذهلى:

قُلُلُتُ لِذَاتِ النَّقْبَةِ النَّقَيَّةُ : قُومِي فَعَدَّينا من اللَّوِيَّةُ !

وقد التَوَتِ المرأة لَوِيَّةً . والنُّوَلِيَّة : لغة في اللَّوِيَّةِ ، مقلوبة عنه ؛ حكاها كراع ، قال : والجمع الوَّلايا كاللَّوايا ، ثبت القلب في الجمع .

واللوك : وجع في المتعدة ، وقبل : وجع في الجَسوف ، لُوي المراكس ، يلثوى لسوس ، م الجَسوف ، لوي ، بالكس ، يلثوى لسوس ، م مقصور ، فهو لو ي واللبوى : اغوجاج في ظهر الفرس ، وقد لوي لوس . وعود لو : ملتو . وذاتب ألثوى : معطوف خلفة " مثل ذاتب المنز . ويقال : لوي ذنب الفرس فهو يلثوى لمراق ، وذلك إذا ما اغوج " ؛ قال العجاج :

كالكرُّ لا تشغنت ولا فيه لـوكا

يقال منه: فرس ما به لَوَّى ولا عَصَلُ . وقال أبو الهيثم: كبش أَلُوَى ونعجة لَيَّاء ، ممدود ، مـن شاء لِيِّ . البزيدي : أَلُوَت الناقة بذنبها ولَوَّت فَنَبَها إِذَا حرَّكته ، الباء مع الأَلف فيها ، وأَصَرَّ الفرسُ بأُذنه وصَرَّ أُذنه ، والله أَعلم .

واللَّواء: لواء الأمير ، مدود . واللَّواء: العَلَم ، واللَّواء: العَلَم ، والجمع أَلْوَيَة وألوِيات ، الأخيرة جمع الجمع ؛ قال :

جُنْحُ النُّواصِي نحو ۗ أَلُـو ِياتِها

وفي الحديث: لواءُ الحَمْد بيدي يومَ القيامة ؟ اللّواء: الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجَيْش ؟ قال الشاعر:

غَداةَ تَسَايَلَتِ مَن كُلِّ أُوْبٍ ، كَتَـانُبُ مِ عَاقِـَدِينَ لَمُم لِوايا

قال: وهي لغة لبعض العرب، تقول: احتَسَيْتُ احْسَايا . والأَلْوية: المَطارد، وهي دون الأعلام والبُنود. وفي الحديث: لَكُلُّ غادر لواء يوم القيامة أي علامة 'يشهر' بها في الناس ، سُلَّن موضوع اللَّواء سُهْرة' مكان الرئيس. وألوى اللَّواء: علمه أو رفعة ؛ عن ابن الأعرابي ، ولا يقال لواه. وألوى : خاط لواء الأمير. وألوى إذا أكثر النهني . أبو عبيدة : من أمثالهم في الرجل الصعب الحلق الشديد اللجاجة : لنَجِدَن فلاناً ألوى بعيد المستمر ؛ وأنشد فه :

وجَدْتَني أَلْوَى بَعِيدَ النُسْتَمَرُ ، أَحْمِلُ مَا حُمُلَنتُ مِن خَيْرٍ وشَرْ

المنت » بثين معجمة كما في مادة كرر من التهذيب ،
 وتصحف في اللمان هناك .

أبو الهيثم : الألوى الكثير الملاوي . يقال : رجل ألوى شديد الخصومة بكنتوي على خصه بالحجة ولا يُقرِّ على شيء واحد. والألوى: الشديد الالتواء، وهو الذي يقال له بالفارسية سحابين. ولوريت الثوب ألوب لينا إذا عصرته حتى يخرج ما فيه من الماء . وفي حديث الاختيار: لينة لا لينتين أي تكوي خيارها على وأسها مرة واحدة ، ولا تديره مرتين ، لئلا تشتبه بالرجال إذا اعتشوا .

واللَّوَّاء : طائر .

واللاويا : ضَرْبُ من النَّبْت · . واللاوياء : ميسم يُكُوى به .

ولِيَّة ': مكان بوادي عُمان َ .

واللـَّوى : في معنى اللائي الذي هو جمع التي ؛ عــن اللحياني ، يقال : هـُنَّ اللـَّوَى فعلن ؛ وأنشد :

جَمَعْتُهُا من أَيْنُق غِزادٍ ، مِنَ اللَّوَى شُرَّفْن بالصَّرادِ

واللاؤون: جمع الذي من غير لفظه بمعنى الذين، فيه ثلاث لفات: اللأؤون في الرفع، واللأئين في الحفض والنصب، واللأؤو بلا نون، واللأئي بإثبات الياء في كل حال يستوي فيه الرجال والنساء، ولا يصغر لأنهم استغنوا عنه باللّتيّات للنساء وباللّذ يُون للرجال، قال: وإن شئت قلت للنساء اللا، بالقصر بلا ياء ولا مدّ ولا همز، ومنهم من يهمز؛ وشاهده بلا ياء ولا مدّ ولا همز قول الكميت:

وكَانَتْ مِنَ اللَّا لَا يُفَيِّرُهُا ابْنُهَا ، إذا ما الغُلامُ الأَحْمَقُ الأُمَّ غَيّرًا

قال : ومثله قول الراجز :

١ قوله « واللاويا ضرب النع » وقع في القاموس مقصوراً كالاصل،
 وقال شارحه: وهو في المحكم وكتاب القالي ممدود.

فد ُومي على العَهْد الذي كان بَيْنَنا ، أَمَ أَنْت مِن اللاَّ مَا لَهُنَ عُهُودُ ? وأَما قول أَبِي الرُّبَيْس عبادة بن طَهْفَة اللازني ، وقبل اسمه عَبَّاد بن طَهفة ، وقبل عَبَّاد بن عباس: مِنَ النَّفَرِ اللاَّئِي الذينَ ، إذا هُمُ ، يَهَابُ اللَّئَامُ حَلَقة الباب، قَعْقَمُوا

فإنما جاز الجمع بينهما لاختلاف اللفظين أو على إلغاء أحدهما .

ولُوَيُّ بنُ غالب: أبو قريش، وأهل العربية يقولونه المحرَّ ، والعامة تقول لُـوَيُّ ؛ قال الأَزْهري : قال ذلك الفراء وغيره .

يقال: لرَوى عليه الأَمْرَ إِذَا عَوَّصَه. ويقال: لرَوَّأَ اللهُ بِكَ ، بالهمز ، تَلَاْوِية أَي شُوَّه به . ويقال : هـذه والله الشَّوْهة واللَّوَّأَة ، ويقال اللَّوَّة ، بغير همز. ويقال للرجل الشديد : مـا يُلُوى طَهـر ، أَي لا يَصْرَعُه أَحد .

والمُـــلاوي : الثَّنايا الملتوبة التي لا تستقم .

واللُّوَّةُ : العود الذي يُتبخّر به ، لغة في الألُّوّة ، فارسي معرب كاللَّيّة. وفي صفة أهل الجنة : متجامِر هم الألوّةُ أي بَخُورهم العُود ، وهو اسم له مُرْ تُجَل ، وقيل : هو ضرب من خيار العود وأجوده ، وتفتح همزته وتضم ، وقد اختلف في أصليتها وزيادتها . وفي حديث ابن عمر : أنه كان بَسْتَجْمُورُ ، بالألُّوّة غيرَ مُطرَ ، أة .

وقوله في الحديث: مَن حافَ في وَصِيْتُهُ أَلْقِيَ فِي اللَّوْكَ ۚ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ مَهَا . أنه وادٍ في جهنم ، نعوذ بعفو الله منها .

ابن الأعرابي : اللَّـوَّة السَّوْأَة ، تقول : لـَـوَّة لفلان بما صنع أي سـَوْأَة .

قال : والنَّوَّةُ الساعة من الزمان ، والحَوَّة كامـة الحق ، وقال : اللَّيُّ واللَّوُ الباطل والحَوُ والحَيُّ الجاطل والحَوَّ والحَيُّ الحق . يقال : فلان لا يعرف الحَوَّ من اللَّوَّ أي لا يعرف الكلام البَيِّن من الحَفيي ؟ عن ثعلب . واللَّوْلاء : الشَّدَّةُ والضر كاللَّواء .

وقوله في الحديث: إيّاك واللَّو فيان اللَّو من الشيطان ؛ يويد قول المتندّم على الفائت لوكان كذا لقلت ولفعلت ، وسنذكره في لا من حرف الألف الحفيفة .

واللَّاتُ : صنم لتُقيف كانوا يعبدونه ، هي عند أبي على فَعَلَة من لُوَ بِنْت عليه أي عَطَفَنْت وأَقَمَنْت ، يَدُ لَكَ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : وَانْطَلَقَ الْمَـٰلَأُ مَنْهُمُ أَنْ امشُوا واصبرُوا على آلهنكم ؛ قال سيبويه : أما الإضافة إلى لات من اللات والعُزَّى فإنك تَمُدُّها كها تمد لا إذا كانت اسماً ، وكها تُنْهَمِّل لو وكي إذا كان كل واحد منهما اسماً ، فهذه الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعــل ولا تثنية إنما يجمل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف، فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى إلا أن يستدل على حركته بشيء ، قال : وصار الإسكان أولى لأن الحركة زائدة فلم يكونوا ليحركوا إلا بثبَت ، كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذاهب من لو غير الواو إلا بِثَبَت ، فَجَرَت هذه الحروف على فَعْل أو فُعْل أو فعل ؛ قال ابن سيده: انتهى كلام سيبويه، قال: وقال ابن جني أما اللات والعُزَّى فقد قال أبو الحسن إن اللام فيها زائدة ، والذي يدل على صحة مذهبه أن اللات والعُزَّىعَكَمَانَ عَنْزَلَةَ يَغْنُونَ وَيَعُنُونَ وَنَسْرِ ومَناة َ وغير ذلك من أسماء الأصنام ، فهذه كلهـا

١ قوله « طهفة » الذي في القاموس :طهمة .

لا ألفي في اللوى » ضبط اللوى في الأصل وغير نسخة من نسخ النهاية التي يوثق بها بالفتح كما ترى، وأما قول شارح القاموس فبالكسر .

أعلام وغير محتاجة في تعريفها إلى الألف واللام ، وليست من باب الحرت والعبّاس وغيرهها من الصفات التي تغليب علم الأسماء ، فصارت أعلاماً وأفرّت فيها لام التعريف على ضرب من تنسّم روائح الصفة فيها فيُحمل على ذلك ، فوجب أن تكون اللام فيها زائدة ، ويؤكّد ويادتها فيها لزومها إياها كازوم لام الذي والآن وبابه ، فإن قلت فقد حكى أبو زيد لقيته فيننة والفينة وإلاهة والإلاهة ، وليست فيننة وإلاهة ، بصفتين فيجوز تعريفها وفيها اللام كالعبّاس والحرث والجواب أن فينة والفيئة وإلاهة والإلاهة عا أغتقب عليه تعريفان : أحدهما بالألف واللام ، والآخر بالوضع والغلبة ، ولم نسمهم يقولون لات ولا غزّى ، بفير لام ، فدل لزوم من اللام على زيادتها ، وأن ما هي فيه مما اغتقب عليه تعريفان ؛ وأنشد أبو علي :

أمًا ودماء لا تَزالُ ، كَأَنَهَا · عَلَمْهَا · عَلَمْهَا · عَلَمْهُ مَا عَلَمْ قَالُمُ مَا عَلَمْهُ مَا

قال ابن سيده: هكذا أنشده أبو علي بنصب عَنْدَ ما، وهو كما قال لأن نَسْراً بمنزلة عمرو ، وقيل : أصلها لاهة " سميت باللاهة التي هي الحــَية .

ولاوَى : اسم رجـل عجمي ، قيل : هو مـن ولد يعقوب، عليه السلام، وموسى، عليه السلام، من سِبْطه.

ليا: اللَّيّة: العود الذي يُنْتَبَخَر به ، فارسي معرب. وفي حديث الزبير ، رضي الله عنه: أقبلت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من لِيّة َ ؛ هي اسم موضع بالحجاز. \*

الْتُهَذَيْبِ: الفَرَاءُ اللَّيَاءُ شَيْءُ يَوْكُلُ مِثْلُ الْحِمَّسُ وَنَحُوهُ وهو شديد البياض ، وفي الصحاح: يَكُونُ بالحَجازُ يؤكُلُ ؛ عَنْ أَبِي عَبِيـد . ويقـالُ للمرأة إذا وصفت

بالساض : كأنها اللِّماء، وفي الصحاح : كأنها لماءَة "، قال ابن بري : صوابه أن يقال كأنها لياءَة " مَفْشُو "ة". وروي عن معاوية ، رضى الله عنه ، أنه أكل لياةً مُقَشِّي . وفي الحديث : أن فلاناً أهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يورَّدَّانَ لياءً مُقَشَّى ؛ وفيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكل لباءً ثم صلى ولم يتوضأ ؛ اللَّماءُ ، بالكسر والمه : اللُّوبِياء ، وقيل : هو شيء كالحبُّص شديد البياض بالحجاز . واللَّمَاءُ أَيضاً : سَمَكَةً في البحر تُنتَّخَذُ من جلدها التَّرَّسَة فلا يَحمكُ فيها شيء ، قال : والمراد الأوَّل . ابن الأعرابي : اللَّماء اللُّوبِياء ، واحدته لماءَة". ويقال للصبيَّة المليحة: كأنها لماءَة" مَقْشُوَّة أَى مَقْشُورَةً ، قَالَ : وَالْمُقَشِّى الْمُقَشِّرِ ، وَقُلَّ : اللَّياءُ من نبات اليمن وربما نبت بالحجاز ، وهــو في خلَّقة البصل وقدر الحبُّص، وعلمه قشور رقاق إلى السواد ما هو، 'يقلي ثم 'يد' لك بشيء خَسَن كالمسع ونحوه فيخرج من قشره فيؤكل ، وربما أكل بالعسل ، وهو أبيض ، ومنهم من لا يَقْليه . أبو العباس : اللَّمَا ، مقصورا ، الأرض الـتي بَعُدَ ماؤها واشتدّ السير فمها ؟ قال العجاج :

نازحة البياهِ والمُستافِ ، ليَّاءُ عن مُلتَّمِسِ الإخلافِ

الذي ينظر ما 'بُعْد'ها".

 ١ قوله ﴿ أبو العباس الليا مقصور ﴾ عبارة التكملة في لوي : قال أبو العباس اللياء بالفتح والتشديد والمد الأرض التي بمند ماؤها واشتد السير فيها ، قال :

نازحة المياه والمستاف لياه عن ملتمس الاخلاف ذات فياف بينها فيافي وذكره الجوهري مكسوراً مقصوراً .

 وله « الذي ينظر النع » هكذا في الاصل هنا ، ولمل فيه سقطاً من الناسخ . وأصل الكلام : والمستاف الذي ينظر ما بعدها.

#### فصل المي

مأي: مَأَيْتُ في الشيء أَمَأَى مَأْياً : بالفتُ . وماًى الشجرُ مَأْياً : طَلَعَ ، وقيل : أَوْرَقَ . وماًوْتُ الشجرُ مَأْياً : طَلَعَ ، وقيل : أَوْرَقَ . وماًوْتُ الجَلَدُ والدُّلُو والسِّقاءَ مأْواً وماًيْتُ السقاءَ مأْياً إِذَا وَسَّعْتُهُ ومددته حتى يتسع . وتَمَأَى الجَلا يَتَمَالَى تَمَنَّياً تَوَسَّع ، وتَمَأْتِ الدلو كذلك ، يتمالى تمنَّياً توسَع ، وتَمَأْتِ الدلو كذلك ، وقيل : تَمَنَّياً متدادها ، وكذلك الوعاء ، تقول : تَمَانَى السقاءُ والجِلا فهو يَتَمالى تَمَنَّياً وتَمَوُّواً ، وإذا مددته فاتسم ، وهو تَفَعُل ؛ وقال :

دَلُوْ تَمَاًى دُبِغَتْ بِالْحُلَّبِ ، أَو بَأَعَالِي السَّلَمِ الْمُضَرَّبِ ، بُلِلَّتْ بِكَفَّيْ عَزَبٍ مُشَدَّبٍ ، إذا انتقتك بالنَّفِي الأَسْهَبِ ، فلا تُقَعْسِرُها ولكِنْ صَوَّبِ

وقال الليث : المَــأي ُ النَّميه بين القوم . مأيت ُ بينهم بين القوم : أُفسدت . وقالَ الليث : مأو ْت ُ بينهم إذا ضربت بعض ، ومَأَيت ُ إذا دَبَبْت َ بينهم بالنبيمة ؟ وأُنشد :

ومَأَى بَيْنَهُمُ أَخُو نُكُواتٍ لِمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ

وامرأة مَأْ آءَة ": نَمَّامة " مثل مَعَّاعة ، ومُسْتَقْبِلُهُ يَمْأَى ..قال ابن سيده : ومَأَى بَين القوم مَأْياً أَفسَدَ ونَمَّ . الجوهري : مَأَى ما بينهم مَأْياً أي أفسد ؛ قال العجاج :

ویَعْتَلِنُونَ مَن مَأَى فِي الدَّحْسِ ، ﴿ اللَّهِ مَأْسِ اللَّهِ مَأْسِ اللَّهِ مَأْسِ اللَّهِ مَأْسِ

والدَّحْسُ والمَـأْسُ : الفساد . وقد تَمَـأَى ما بينهم أي فسد . وتَمَـأَى فيهم الشّر : فَشا واتسّع.وامرأة

ماءة "، على مثل ماعة : نَمَّامـة "مقلوب ، وقياسه مآة "على مثال مُعاة .

وماة السَّوْرُ يَمُوءُ مُواءً \ ومأت السنورُ كذلك إذا صاحت ، مثل أَمَّتُ تَأْمُو أَماءً ؛ وقال غيره : ماء السنورُ يَمُوءُ كَمَاًى . أبو عمرو : أَمُوكى إذا صاح صياح السنور .

والمائة': عدد معروف، وهي من الأسماء الموصوف يها ، حكى سدويه : مروت برجُــل ما أنه إبله ، قال : والرفع الوجه ، والجمع ميثات وميثون على وزن معُونَ ، وميُّ مثال مع ، وأنكر سببويه هذه الأخيرة ، قال : لأن بنات الحرفين لا يُفعل بها كذا ، يعني أنهم لا يجمعون عليها ما قد ذهب منها في الإفراد ثم حذف الهاء في الجمع ، لأن ذلك إجعاف في الاسم وإنما هو عتــد أبي على المِنْيُّ . الجوهري في المائة من العدد : أصلها مئتى مثل معتى ، والماء عوض من الياء ، وإذا جمعت بالواو والنون قلت مَنُونَ، بِكُسر الميم، وبعضهم يقول مُؤُونَ ، بالضم؛ قال الأخفش : ولو قلت مشات مثل معات لكان جائزًا ؛ قال ابن بري : أصلها مثني " . قال أبو الحسن: سبعت مثنياً في معنى مائة عن العرب ، ورأيت هنا حاشية بخط الشيخ رضي" الدِّين الشاطي اللغوي رحمه الله قال: أصلها مثية "، قال أبو الحسن: سمعت منية " في معني مآئة ، قال : كـذا حكاه الثانيني في التصريف ، قال : وبعص العرب يقول مائة درهم ، يشمون شيئاً من الرفع في الدال ولا ببينون ، وذلك الإخفاء ، قال ابن بري : يويد مأثة درهم بإدغام التاء في الدال من درهم ويبقى الإشمام على حدٌّ قوله تعالى: ما لك لا تَأْمَنًا ؛ وقول امرأة من بني عُقَيْل تَفْخَرُ ُ

١ قوله «وماء السنور يموء مواء» كذا في الأصل وهو من المهموز،
 وعبارة القاموس: مؤاه مهمزتين .

بأخوالها من اليمن ، وقال أبو زيد إنه للعامريّة :
حَيْدَةُ خالي ولتقيط وعَلَي ،
وحاتِمُ الطائيُ وهَابُ المِئِي ،
ولم يكن كخالِك العَبْدِ الدّعِي

ولم بكن كخالِك العَبْدِ الدَّعِي بَأْكُلُ أَزْمَانَ المُزَالِ والسَّنِي هَنَاتِ عَبْرٍ مَيِّتٍ غيرِ ذَكِي

قال ابن سيده : أراد المِيْرِيُّ فخفف كما قال الآخر :

ُ أَلَمُ تَكُنُ تَحْلِفُ بِاللهِ العَـلي إنَّ مَطَايَكَ لَمِنْ خَيْرِ المَطيي

ومثله قول 'مزَرَّد :

وما زُوَّدُونِي غير سَحْقِ عَبَاءَهُ ، وخَمْسِمِيءٍ منها قَسَمِيُّ وزالْكُ'\

قال الجوهري: هما عند الأخفش محذوفان مرخمان. وحكي عن بونس: أنه جمع بطرح الهاء مثل تمرة وتمر، قال: وهذا غير مستقيم لأنه لو أراد ذلك لقال ميتى مثل معتى، كما قالوا في جمع لينة ليئتى، وفي جمع ثنبة ثنباً ؟ وقال في المحكم في بيت مررد: أراد مئيي فيعدل كحليبة وحلي فعدف، ولا يجوز أن يويد ميني فيعدف النون، لو أراد ذلك لكان مئي بياء، وأما في غير مذهب سببويه فمي من مني بياء، وأما في غير مذهب سببويه فمي من من تمرات، وأبضاً فإن بنات الحرفين لا تجمع هذا الجمع، أعني الجمع الذي لا يفارق واحده إلا هذا الجمع، أعني الجمع الذي لا يفارق واحده إلا وقوله ؟

ما كانَ حاملُكُمْ مِنَّا وَوَافِدُ كُمْ ، وَحَامِلُ الْمِينَ بَعْدُ الْمِينَ وَالْأَلَفِ ٢

١ قوله «عباءة » في الصحاح : عمامة . ٢ قوله « ماكان جاماكم الع » تقدم في أ ل ف : وكان .

إنما أراد المئين فحذف الهمزة ، وأراد الآلاف فحذف ضرورة . وحكى أبو الحسن : رأيت مثناً في معنى مائة ؛ حكاه ابن جني ، قال : وهذه دلالة قاطعة على كون اللام ياء ، قال : ورأيت ابن الأعرابي قد ذهب إلى ذلك فقال في بعض أماليه : إن أصل مائة مئنية منه فذكرت ذلك لأبي على فعجب منه أن يكون ابن الأعرابي ينظر من هذه الصناعة في مثله ، وقالوا ثلثائة فأضافوا أدنى العدد إلى الواحد لدلالته على الجمع

في حَلَمْقِكُمْ عَظَمْ وَقَدْ سَجِينا

وقد يقال ثلاث مئات ومئينَ ، والإفراد أكثر على شذوذه ، والإضافة إلى مائة في قول سلبويه ويونس جميعاً فيمن ردُّ اللام مئَّو يُ كَمْعُو يِّ ، ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الحماعة مئية ساكنة العين ، فلما حذفت اللام تخفيفاً جاورت العين ُ تاء التأنيث فانفتحت على العادة والعرف فقيل مائة ، فإذا رددت اللام فمذهب سيبويه أن تقرأ العين بجالها متحركة ، وقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها اللام أَلفاً فيصير تقديرها مِناً كَثَيْناًى ، فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واواً فقات مِنْدُويٌ كَثَيْنُويٍّ ، وأما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فَعَلَّة أو فعلَّة بما لامه ياء أَجِراه ْمُجْرَى مَا أَصَلَهُ فَعَلِمَةً أَوْ فِعَلِمَ ، فَيَقُولُونَ فِي الإضافة إلى طَشِّية طَيُّو ي ، ويحتج بقول العرب في النسبة إلى بِطنية بِطُويٌّ وإلى زِننية زِنَويٌّ ، فقياس هــذا أن تجري مــائة وإن كانت فعلة مجرى فعَلَة فتقول فيها مدَّوي فيتفق اللفظان من أصلين مختلفين . الجوهري : قال سيبويه يقال تُلَمَّالَة ، وكان حقه أن يقولوا مئينَ أو مئات كما تقول ثلاثة آلاف ، لأن ما بين الثلاثة إلى العشرة يكون جماعة نحو ثلاثة رجال وعشرة رجال ، ولكنهم شبهوه بأحد

عشر وثلاثة عشر ، ومن قال مئين ورَفَــع النونَ بالتنوين ففي تقديره قولان : أحدهما فعلين مثل غَسُلينِ وهو قـول الأَخفش وهو شاذٌ، والآخر فعيـل ، كسروا لكسرة ما بعــده وأصله مئى" ومُدِّيٌّ مثال عِصِيٌّ وعُصِيٌّ ، فأَبدلوا من الياء نوناً. وأمنَّاى القوم : حاروا مائة وأمَّايتهم أنا ، وإذا أَتَمْتُ القومُ بِنفسكُ مَانَّةً فقد مَأَيْتُهُم ، وهم مَمْثُيُّونَ ، وأَمْأُوا هم فهم مُمْؤُونَ ، وإن أَتَمْتُهم بغيرك فقد أمناً يُنتَهُمُ وهم مُمناً ون َ . الكسائي : كان القوم تسعة وتسعين فأماً يُنتُهم ، بالألف ، مثل أَفْعَلَنْتُهُم ، وكذلك في الألثف آلتَفْتُهُم ، وكذلك إذا صاروا هم كذلك قلت : قد أَمْأُو ا وآلَفُوا إذا صاروا مائة أو أَلْفاً. الحوهرى: وأَما تُستُها لك حملتها مائـة". وأمنأت الدراهمُ والإبـلُ والغنمُ وسائر الأنواع : صارت مائة "، وأمناً يُنتها مائة ". وشارطتُه مُما آهَ ً أَى على مائة ؛ عن ابن الأعرابي ، كقولك شارطته مُؤالفة . التهذيب : قال اللث المائة صدفت من آخرها واو ، وقیل : حرف این لا یدری أواو هو أو ياء ، وأصل مائة على وزن معْمية ، فحولت حركة الياء إلى الهمزة ، وجمعهـا مِأَيات على وزن معَيات ، وقال في الجمع : ولو قلت مشات بوزن

وَالمَأْوة : أرض منخفضة ، والجمع مَأْوْ .

متا : مَنَوْت في الأَرض كَمَطَوْت. ومَنَوْت الحَبلَ وغيرَه مَنَوْ ومَنَبُنْهُ : مَدَدْتُه ؛ قال امرؤ القبس:

> فأتَنْهُ الوَحْشُ وارِدةً ، فتَمَنَّى النَّزْعَ من بَسَرِهُ

فكأنه في الأصل فتَمَتَّتَ فقلبت إحدى الناءَات ياء ؟ والأصل فيه مَت مَعنى مَط ومد بالدال. والتَّمَتِي في نَز ع القوس: مَدُ الصُّلْب.

ابن الأعرابي: أمنتى الرجل' إذا امتد' رزق و كثو. ويقال: أمنتى إذا طال عمر'ه، وأمنتى إذا مشى مشنية قبيحة، والله أعلم.

عا: مَحا الشيءَ يَهْحُوه ويَسْحاه مَحْوا ومَحْياً: أَذْهُبَ أَثْرَه . الأَزهري : المَحْو لكل شيء يذهب أَثْرَه ، تقول : أنا أَمْحُوه وأَمْحاه ، وطيّه تقول مَحَيْنُهُ مَحْياً ومَحْواً . وامّعى الشيءُ يَبْحِي المَّحَاء ، انفَعَل ، وكذلك امتَحى إذا ذهب أَثرُه ، وكره بعضهم امتَحى ، والأجود امّعى ، والأصل فيه انسَجى ، وأما امتَحى فلفة رديئة . ومتحا لو حَهَ يَمْحُوه مَحْدواً ويَسْحِيه مَحْياً ، فهدو مَسْحُوه ومَحْدي ، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها فأدغبت في الياء التي هي لام الفعل ؛ وأنشد الأصعي :

كما رأيت الوَرَقَ المُسْعِيا

قال الجوهري : وامتَّحَى لَغَة ضعيفة .

والماحي: من أسماء سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَحا الله به الكفر وآثاره ، وقيل : لأنـه يَمِحُو الكفر ويُعَفِّي آثاره بإذن الله .

والمَيَّدُورُ : السواد الذي في القبر كأن ذلك كان نَيْرًا فَمُعِي .

والمتحدوة: المتطرة تمحو الجداب؛ عن ابن الأعرابي. وأصبحت الأرض مَحوة واحدة إذا تفطئ وجهها بالماء حتى كأنها مُحيت . وتركث الأرض تحوة واحدة إذا طبئة ما المطرث، وفي المحكم: إذا جيدت كائها، كانت فيها غد ران أو لم تكن أبو زيد: تركت السماء الأرض تحوة واحدة إذا طبئة ما المطرث ومتحوة: الدّ بُور لأنها تمحو السحاب معرفة ، فإن قلت: إن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنما هو على الأعيان المرثيبات ، فالربح وإن لم تكن مرثية فإنها على كل حال جسم ، فالربح وإن لم تكن مرثية فإنها على كل حال جسم ،

ألا ترى أنها تصادمُ الأجرام ، وكلُّ ما صادمَ الحِرْم جِرْمٌ لا متحالة ، فإن قبل : ولم قبلت الأعلام في المعاني و كثرت في الأعيان نحو زيد وجعفر وجبيع ما علق عليه علم وهو شخص ? قبل : لأن الأعيان أظهر للحاسة وأبدى إلى المشاهدة فكانت أشبه بالعكمية بما لا يُرى ولا يشاهد حسّاً ، وإنما يعلم نأمُّلًا واستدلالاً ، وليست من معدوم الضرورة للمشاهدة ، وقيل : مَحْوةُ المم للدَّبُور لأنها تَمْحُو الأَثْرَ ؛ وقال الشاعر :

#### سَجَابَات مُعَتَّمُهُنَّ الدَّبُورُ

وقيل: هي الشَّمال. قال الأَصِعي وغيره: من أَسماء الشَّمال مَحْرة ، غير مصروفة. قال ابن السَّمال مَعْرفة ؟ السَّميت: هَبَّت مَحْوة الم الشَّمال مَعْرفة ؟ وأنشد:

قَدْ بِكُرَاتْ مَحْوةٌ بِالْمَجَاجِ، فَدَمَرَتْ بَقِيْتَ الرَّجِـاجِ

ثمُّ فاؤوا عـلى الكَربيهة والصَّبْ ر ِ، كما نَفْشَعُ الجَنْوبُ الجَهاما

ومَحُوْهُ : اسم موضع بغير ألف ولام . وفي المحكم : والمَحُوْهُ اسم بلد ؛ قالت الخنساء :

لِتَجْرُ الحَوادِثُ بَعْدَ الفَتَى اللهِ مُغَادَرِ ، بَالمَحْو ، أَذْ لالهَــا

والأذ لال : جمع ذل ، وهي المسالك والطئر ق . يقال : أمور الله تَجُري على أذ لالها أي على مَجاريها وطئر ُقِها .

والممحاة ُ: خَرْقة يزال بها المّـني ُ ونحوه .

عنا : التهذيب عن ابن بزرج في نوادره : تَمَخَيْتُ الله الله أي اعتذرت ، ويقال : امَّخَيَت الله ؛ وأنشد الأصمعي :

قالت ولم تقصد لك ولم تخه ، ولم تراقب مأثناً فتسخم من ظلم شيخ آض من تشيخه ، أشهب مثل النسر بين أفر خه

قال ابن بري : صواب إنشاده :

ما بال ُ سُیْخِي آضَ مِن تَشَیْخِهُ ، أَذْعَرَ مِثْلَ النَّسْمِ عِنْهُ مَسْلَخِهُ

وقال الأصمعي : امَّخَى من ذلك الأمر امَّخاءً إذا حَرَجَ منه تَأْنُماً ، والأصل انْمَخَى . الجوهري : تَمَخَيْتُ من الشيء وامَّخَيْتُ منه إذا تبر أت منه وزَحَر جت .

مدى : أمدى الرجل' إذا أَسَنَ ؛ قال أبو منصور : هو من مَدَى الغاية . ومَدَى الأَجَل : منتهـاه . والمَدَى : الغاية ؛ قال رؤية :

> مُشْنَبِهِ مُنْبَيِّهُ تَيْهَاؤُهُ ، إذا المَدَى لم يُدرَ ما مِيداؤه

وقال ابن الأعرابي: الميداءُ مفعال من المكدَى، وهو الغاية والقدر. ويقال: ما أدري ما ميداءُ هذا الأمر يعني قدره وغايته. وهذا بميداء أرض كذا إذا كان مجيدامُا، يقول: إذا سار لم يدر أما مضى أكثر أم ما بقي. قال أبو منصور: قدول ابن الأعرابي

المبداء مفعال من المَـدَى غلط ، لأن المم أصلة وهو فيعال من المكدّى ، كأنه مصدر مادى ميداءً ، على لغة من يقول فاعَلَنْتُ فَمَعَالًا . وفي الجديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كتب ليهود تَيْماءَ : أَنْ لِمُمَ الدُّمَّةَ وَعَلَيْهِمُ الْجِزُّيَّةِ بِلا عَدَاءِ النَّهَارَ مَدَّى والليلَ سُدًّى أَى ذلكُ لهم أَيداً ما دام الليل والنهار. يقال : لا أفعله مَدَى الدهر أي مُطولَه ، والسُّدى: المُخَلِّى ؛ وكتب خالد بن سعيد : المَدى الغاية أي ذلك لهم أبدا ما كان النهار واللل سُدّى أي مُخَلِّى، أراد ما تُرك الليل ُ والنهار على حالهما، وذلك أَبِداً إِلَى يُومُ القَامَةِ . ويقالُ : قطُّعَةِ أُرضَ قَـدُرُ مَدَى البصر ، وقدر مدّ البصر أيضاً ؛ عن يعقوب . وفي الحديث : المؤذَّان يُغْفَرُ له مُدَّى صَوَّته ؟ المَدى : الغابة أي تَسْتَكُمل مغفرة الله إذا اسْتَنْفُد وُسُعُه في رفع صوته فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في الصوت ، قيل : هو تمثيل أي أن المكانالذي ينتهى إلىه الصوت لو قُدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مَقام المؤذن ذنوبُ تملأُ تلك المسافة لَـغَـفَرَها الله له ؛ وهو مني مُدَى البصر ، ولا يقال مُدّ البصر · وفلان أَمْدَى العرب أي أَبْعَدُهُم غاية في الغزو ؛ عن الهجري ؛ قال عُقَيْلُ تقوله ، وإذا صح ما حكاه فهو من باب أحنك الشاتين .

ويقال: تَمادى فلان في غَيِّه إذا لَجَّ فيه ، وأطال مَدَى غَيِّه أي غايته . وفي حديث كعب بن مالك: فلم يزل ذلك يَبَادى بي أي يَبطاول ويتأخر ، وهو يتفاعل من المَدى . وفي الحديث الآخر : لو تَمادى بي الشهر ' لواصَلَت' . وأمدى الرجل إذا سُقي لَبَنَا فأكثر .

والمُدْيَةُ والمِدْيَة : الشَّفْرَة ، والجِمع مِدَّى ومُدَّى ومُدْيَات ، وقوم يقولون مُـدْيَة فَإِذَا جَمَعُوا

كسروا، وآخر ون يقولون مد ية فإذا جمعوا ضبوا، وهذا مطرد عند سيبويه لدخول كل واحدة منهما على الأخرى . والمد ية ، بفتح الميم ، لفة فيها ثالثة ؛ عن ابن الأعرابي . قال الفارسي : قال أبو اسحق سميت مد ية لأن بها انقضاء المد ي ، قال : ولا يعجبني . وفي الحديث : قلت يا رسول الله ، إنا لاقنو العدو غداً وليست معنا مد ي ، هي جمع مد ية ، وهي السكين والشقرة . وفي حديث ابن عوف : ولا تفك والشقرة . وفي حديث ابن عوف : ولا تفك والمتنا بينكم ، قراد لا تختلفوا فتقع الفتنة بينكم فينشكم عدهكم، فاستعاره لذلك . ومد ية القوس ا : كبيد ها ؛ عن فابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أرْمِي وَإِحْدَى سِيَتَيْهَا مَدْيَهُ ، إن لم تُصِب قَلْبَاً أَصَابَت كُلْنِيَةً

والمَدِيُّ ، على فَعيل : الحوض الذي لبست له نَصائب ، وهي حجارة تُنْصَب حولَه؛ قال الشاعر: إذا أميل في المَدي فاضا

وقال الراعي يصف ماءً ورَدَهُ :

أثَرَ ْتُ مَدَيِّهُ ، وأَثَرَ ْتُ عنه سَواكِنَ ۚ قد تَبَوَّأَن الحُصُونا ۚ

والجمع أمْدية ". والمَديُّ أيضاً : جدول صفير يسيل فيه ما هُريق من ماء البار .

والمَكَدِيُّ والمَكَدِّيُّ : ما سال ٢ من فروغ الدلو يسمى مَدَيِّاً ما دام يُمَدُّ ، فإذا استقر وأنْتَنَ فهو غَرَب. ١ قوله « ومدية القوس الى قوله في الثاهد واحدى سيتيا مدية » ضبط في الاصل بفتح المي من مدية في الموضعين وتبعه شارح القاموس فقال : والمدية ، بالفتح ، كبد القوس؛ وأنشد البيت . وعارة الصاغاني في التكملة : والمدية بالضم كبد القوس؛ وأنشد البيت .

۲ قوله « والمدي والمدي ما سال النع » كذا في الاصل مضبوطاً.

قال أبو حنيفة : المَديُّ الماء الذي يسيل من الحوض ويَخبُثُ فلا 'يُقرَبُ .

والمُديُ: من المكاييل معروف؛ قال ابن الأعرابي: هو مكيال ضَغُم لأهل الشام وأهل مصر ، والجمع أمداة . التهذيب : والمُديُ مكيال يأخذ جريباً . وفي الحديث : أن علياً ، رضي الله عنه ، أجرى للناس المُدين والقِسطَين ؛ فالمُديان الجريبان ، والقِسطان والقِسطان من زيت كل يَوْزُ قهما الناس ؛ قال ابن الأَثير: يويد مُدينن من الطعام وقيسطين من الزيت ، والقِسط نصف صاع . الجوهري : من الزيت ، والقِسط نصف صاع . الجوهري : المُدي الشامي وهو غير المُد . قال ابن بوي : المُدي أكثير أربعين وطلا ، والقفيز أثانية مكاكيك ، يسع والمَكوك صاع ونصف . وفي الحديث : البُر بالبُر والمَدي بيم مدي بيم مدي بيم مكوك الله المحال ابن الأثير: والمَدي أي مكيال المكال عكيال . قال ابن الأثير: والمَدي أي مكيال لا عكيال . قال ابن الأثير والمَدي أكثر من ذلك .

مذي: المَدْيُ ، بالتسكين : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وفيه الوضوء . مَدَى الرجل والفَحْل ، بالفتح ، مَذْياً وأمْذَى ، بالألف ، مثله وهو أرّق بالفتح ، مَذْياً وأمْذَى ، بالألف ، مثله وهو أرّق ما يكون من النطفة ، والاسم المَدْي والمَدْي والمَدْي والمَدْي التهذيب : وهو المذا والمذى مثل العمى . ويقال : مَدَى وأمْدَى ومَدْي ، قال : والأول أفصحها . وفي جديث على ، عليه السلام : كنت وجلا مَدْءاء فاستحيث أن أسال الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء ، مَدْءاء أي كثير المَدْدي . قال لن الأثير : المَدْي بخرج سكون الذال محفف الياء ، البلل اللّزج الذي يخرج منط .

من الذكر عند مُلاعبة النساء ولا يجب فيه الفُسْل ، وهو نجس بجب غَسْله وينقض الوضوء ، والمَدُّاءُ فَعَالُ للمبالغة في كثرة المَدْي ، من مَدْي يَمْدي لا من أَمْدَى ، وهو الذي يكثر مَدْيه. الأُمَوي " هو المَدِي ، مشدد ، وبعض يُخفقف . وحكى الجوهري عن الأصمعي : المَدْيُ والوَدِيُ والمَني والمَدْي والوَدِي والمَني مشددات . وقال أبو عبيدة : المَني وحده مشدد ، والمَدْي والوَدِي والوَد ي مشدد ، والمَدْي والوَد ي والوَد ي مشدد ، والمَدْي والوَد ي والوَد ي والمَد ي والمَد ي والوَد ي والمَد ي والمَد ي والوَد ي تعلقان ، والمَد ي والمَد والمَ

تَمَدْي إذا سَخَنَتُ في قُبُلِ أَذَرُعِها ، وتَدَّرَثِمُ إذا ما بَلَتُها الْمَطَرُ والمَدْيُ : الماءُ الذي بخرج من صُنْبُور الحوض . ابن بري : المَدِيُ أَبِضًا مَسِيل الماء من الحوض ؟ قال الراجز :

#### لَمُّا رَآهَا تَرْشُفُ الْمَدْيِّا ، ضَجَّ العَسِيفُ واشْتُكَى الْنُو ْنِيِّا

والمَـذِينَةُ :أُم بعض شعراء العرب يُعيَيَّرُ بها. وأَمُـذَى شرابه : زاد في مِزاجه حتى رَقَّ جدَّ ] . ومَـذَيَّتُ ُ فرسي وأَمَّذَيَّتُهُ ومَـذَيَّتِه : أرسلته يرعى .

والمذاء: أن تجمع بين رجال ونساء وتتركهم يلاعب بعضهم بعضاً والمذاء : المماذاة . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : الفيرة أن من الإيمان والمذاء من النفاق ا ؛ وهو الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، سمي مذاء ً لأن بعضهم أيماذي بعضاً مذاء ً . وله « والمذاء من النفاق النم » كذا هو في الاصل مضبوطا بالكسر كالصحاح ، وفي القاموس : والمذاء كسما ، وكذلك ضط في التكملة مصرحاً بالفتح ، وقد روي بانوجهن في الحديث.

قال أبو عبد : المذاء أن يُدخل الرجل الرجال على أهله ثم ُ يُخَلِّيبُهم 'بماذي بعضُهم بعضاً، وهو مأخوذ من المَدْي ، يعني بجمع بين الرجال والنساء ثم مخلمهم 'ياذي بعضهم بعضاً مـذاءً . ابن الأعرابي : أمذي الرجل ُ وماذَى إذا قاد على أهله ، مأخوذ من المَـــــ ْي، وقبل : هو مِن أَمُذَيِّت فرسي ومَذَيته إذا أرسلته برعى ، وأمذَى إذا أشهد . قال أبو سعيـ فيما جاءً في الحديث : هو المَـذاءُ ، بفتـح الميم ، كأنه من اللَّيْن والرخاوة ، من أمذَ بنت الشرابَ إذا أكثرت مزاجَه فذهبت شدَّتُه وحدَّتُه ، ويروى المذال ، ﴿ بَاللام ، وهو مذكور في موضعه . والمَـذاء : الدِّياثة ، والدُّيُّونُ : الذي يُدرَيِّث نفسَه على أهله فلا يبالى ما 'ينال منهم ، يقال : داث يكديث إذا فعل ذلك ، يقال : إنه لَدَ يُتُوثُ بَتِّن المَذَاء ، قال : وليس من المَـذُمي الذي مخرج من الذكر عند الشهوة . قال أبو منصور : كأنه من مَذَيْت فرسى . ابن الأنباري : الوَّدْي الذي يخرج من ذكر الرجل بعــد البول إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نظر ، يقال : و د كى بَدِي وأُو ْدَى بُودي ، والأول أجود . والمَذ ي : ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر . يقال : مَذَى يَمْذُ ي وأَمْذَى مُيْذَي ، والأُول أَجود .

والماذي : العسل الأبيض . والماذية : الحَمْرة السهلة البليسة ، شبهت بالعسل ، ويقال : سُمِّيت ماذية للينها . يقال : عسل ماذي إذا كان ليناً ، وسَمِيت الحَمر سُخامية للينها أيضاً . ويقال : شعر سُخام والله كان ليناً . الأصعى : الماذية السهلة اللهينة ، وتسمى الحمر ماذية لسهولتها في الحلق . والمِذَى : المرايا ، واحدتها منذية " ، وتجمع منذياً ومنذيات ومنذي ومنذاء ؛ وقال أبو كبير الهذلي في المكذية فجعلها على فَعَيلة :

وبَيَاضُ وجُهُكَ لَمَ تَخْلُ أَسْرَارُهُ مِثْلُ المَدْيَّةِ ، أَو كَشَنْفِ الأَنْضُرِ

قال في تفسير المَذيَّة : المِرآة ، ويروى : مشل الوَديلة . وأَمْدَى الرجلُ إِذَ تَجَرَ فِي المِدَاء ، وهي المَراثي . والمَدَيَّة : المِرآة المَجلُوَّة . والماذيَّة من الدروع : البيضاء . ودرغ ماذيَّة : سهلة ليَّنة ، وقيل : بيضاء . والماذيُّ : السلاح كله من الحديد . قال ابن شميل وأبو خيرة : الماذيُّ الحديد كله الدَّرْع والمُغفَر والسلاح أجسع ، ما كان من حديد فهو ماذيُّ ؛ قال عنترة :

يَمْشُونَ ، والماذِي ُ فوقَ رؤوسهِمْ ، يَتَوَقَدُونَ تُوقَدُدَ النَّجْم

ويقال: الماذي خالص الحديد وجَيِّدُه . قال ابن سيده: وقَصَيْنا على ما لم تظهر ياؤه من هذا الباب بالياء لكونها لاماً مع عدم م ذو ، والله أعلم .

موا: المَـرُورُ: حجارة بيضُ بَرَّاقة تَكُونَ فيهـا النار وتُقُدَح منها النار ؛ قال أبو ذؤيب :

الواهب الأدم كالمَرو الصّلاب، إذا ما حارد الحُمُور ، واجْنَث المَجاليع (

واحدتها مَرْوَة ، وبها سميت المَرْوَة بمكة ، شرفها الله تعالى . ابن شميل : المَرْوُ حجر أبيض رقيق بجعل منها المَطارُ ، يذبح بها ، يكون المَرْوُ منها كأنه البَرَدُ ، ولا يكون أسود ولا أحمر ، وقد يُقَدَ ح بالحجر الأحمر فلا يسمى مَرْواً ، قال : وتكون المَرْوة مثل جُمْع الإنسان وأعظم وأصغر. قال شمر : وسألت عنها أعرابياً من بني أسد فقال : هي هذه القد الحات التي يخرج منها الناو . وقال أبو الواهب الادم » وقع البيت في مادة جلح عرفا فبه لفظ الصلاب بالهلاب واجت منيا للفاعل ، والصواب ما هنا .

خَيْرَة : المَرْوة الحجر الأبيض الهُشُّ بكون فيه النار . أبو حنيفة : المُرُو ُ أصلب الحجارة ، وزعم أن النَّعام تبتلعُه وذكر أن بعض الملوك عَجب من ذلك ودَ فَعَه حتى أَشهده إياه المُدَّعى . وفي الحديث : قال له عَدي بن حاتم إذا أصاب أحدثنا صيداً وليس معه سكتْين أَبَذْ بُحُ بِالمَرْ وَهُ وَشُقَّةٍ العَصَا ? المَرْ وَهُ: حجر أبيض بَرَّاق ، وقيل : هي الـتي 'بقد َ حنها النادِ ، ومَرْوَةُ المَسْعَى التي تُذكرُ مع الصَّفا وهي أحد وأسَيْه اللذَيْن ينتهي السعي إليهما سبيت بذُّلك ، والمراد في الذبح جنس الأحجار لا المَرْوة ُ نفسُها . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : إذا رجل من خَلَفي قد وضع مَرُوْتُه على مَنْكِي فإذا هو على ، ولم يفسره . وفي الحديث : أن جبريل، عليه السلام ، لَقيه عند أحجار المراء ؛ قيل : هي بكسر الميم قنباء ، فأما المراء ، بضم الميم ، فهو داء يصيب النخل . والمسر و أه : جبل مكة ، شرفها الله تعالى . وفي التنزيل العزيز : إنَّ الصفا والمَـر وَهَ من شعائر الله .

والمَرْوْ : شَجْرَ كُطِيَّبُ الريبِ . والمَرَوْ : ضرب من الرياحين ؛ قال الأعشى :

> وآس" وَخيرِي ومَر و وسَمْسَق ، إذا كان هِنْزَ مَنْ ، ورُحْت ُ مُخَسَّمًا ١

ويروى: وسَوْسَنْ ، وسَمْسَقْ هو المَرْزَجُوش ، وهِنْزَمُنْ : عيد اللهم . والمُخْشَمْ : السكران . ومَرْوي السكران . ومَرَوي ومروي ومروي النسب إليها مَرْوي المنسب إليها مَرْوي النسب إليها مَرْوي النسب ؛ وقال الجوهري : النسبة إليها مَرْوزي على غير قياس ، والثون مروي على القياس . ومروان : هو قيله « وخيري » هو بكس الحام كا ترى ، صرح بذلك المساح وغيره ، وضبط في مادة خير من اللهان بالفتم خطأ .

اسم رجل . ومَر وان : جبل . قال ابن دريد : أحسب ذلك .

والمَرَوراة ': الأرض أو المفازة التي لا شيء فيها ' وهي فَعَو ْعَلَة ' والجمع المَرَوْرَى والمَرَوْرَى والمَرَوْرَى والمَرَوْرَى والمَرَوْرَى والمَرَوْرَى والمَرَوْرَى والمَرَوْرَى ' والجمع مَرَوْرَى ' فال سببويه : هو بمنزلة صَمَحْمَت وليس بمنزلة عَشَو ثل لأن باب صَمَحْمَت أكثر من باب عَشَوْ ثل . قال ابن بري : مَرَوْراة ' عند سببويه فَعَلَمْعَلَة ' ، قال في باب ما تُقلب فيه الواو ياء نحو أغز يُث وغاز يُث ' وفاد يُث وأما المَرَوْراة ' فبمنزلة الشَّجَوْ جاة وهما بمنزلة ومَمَحْمَت ، ولا تَجْعَلْمُهُما على عَشَوْ ثمَل ، لأن فيعَلْمُهُما على عَشَوْ ثمَل ، لأن فيعَلْمُهُما على عَشَوْ ثمَل ، لأن فيعَلْمُهُما على عَشَوْ ثمَل ، لأن أب ومَرَوْراة ': اسم أرض بعينها ؛ قال أبو حيّة النَّهري :

وما مُغْزِلُ تَحْنُو لأَكْحَلَ ، أَيْنَعَتْ لما يِمَرَوْراةَ الشروجُ الدُّوافِعُ

التهذيب: المَرَوْراةُ الأَرض التي لا يَهْتَدِي فيها إلا الحِرِّيت. وقال الأَصمي : المَروْراةُ فَكُثُرُ مُسْتُو ، ويجمع مَرَوْرَياتٍ ومَرارِي ً .

والمَرْيُّ : مَسْح ضَرْع الناقة لتَدرَّ . مَرَى الناقة مَرْ با : مَسْحَ ضَرْعُها لِلدَّرَّةِ ، والاسم المرْية ، وأمرَت هي دَرَّ لبنها، وهي المرية والمُرية ، والاسم المرْية ، وأمرَت هي دَرَّ لبنها، وهي المرية والمُرية ، والضم أعلى سيبويه: وقالوا حَلَبتها مرْيَة " ، لا تريد فعلا ولكنك تويد نَحْوا من الدَّرَة . الكسائي : المَرِيُ الناقة التي تَدرُّ على من يسح ضُروعها ، وقيل : هي الناقة التي الكثيرة اللبن ، وقد أمرَت ، وجمعها مرايا . ابن الكنيرة اللبن ، وقد أمرَت ، وجمعها مرايا . ابن الشخرج ما عنده من الكلام والحُيْجة ، مأخوذ من التخرج ما عنده من الكلام والحُيْجة ، مأخوذ من قولهم مرزيث الناقة أذا مسجت ضَرْعَها ليتَدرِ . . أبو زيد : المَريُ الناقة تُحلّب على غير ولد ولا ولا

تكون مَريًّا ومعها ولدهـا ، وهو غـير مهموز ، وجمعها مَرَايا .

وفي حديث عدي بن حاتم ، رضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له امر الدم بما شئت ، من رواه أمر و فمعناه سيّله وأجْر و واستخرجه بما شئت ، يريد الذبح وهو مذكور في مور ، ومن رواه امر و أي سيّله واستخرجه ، فمن مر يُت الناقة إذا مسحت ضرعها ليّد ر" ، وروى ابن الأعرابي : مركى الدم وأمر اه إذا استخرجه ؛ قال ابن الأثير ، ويروى : أمر الدم من مار يُمور إذا جرى ، وأماره غيره ؛ قال : وقال الحطابي أصحاب الحديث يروونه عنيره ؛ قال : وقال الحطابي أصحاب الحديث يروونه والنسائي أمر ر ، براء ين مظهرتين ، ومعناه اجعل الدم يُمر أي يذهب ، قال : فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم ، قال : وليس بغلط ؛ مشدد الراء يكون قد أدغم ، قال : وليس بغلط ؛

مَرَوْا بالسُّيوفِ المُرْهَفَاتِ دِماءَهُمْ ۗ

أي استخرجوها واستدر وها . ابن سيده : مَرَى السحاب الشيء وامنتراه استخرجه . والربح تَمْري السحاب وتَمْتَريه : تستخرجه وتَسْتَدَره . ومَرَت الربح أذا أنزلت منه المطر . وناقة مَرِي : غزيرة اللبن ؛ حكاه سببويه ، وهو عنده بمعنى فاعلة ولا فيمل لها ، وقبل : هي التي ليس لها ولد فهي تَدُر فيما للّمَر في على يد الحالب ، وقد أمرَت وهي مُسْر . ولللّمُ مُري : التي جَمَعَت ماء الفحل في رحمها . وفي والمُسْري : التي جَمَعَت ماء الفحل في رحمها . وفي عليه وسلم ، بمربين ؛ هي تثنية مَرِية بوزن صبي عليه وسلم ، بمربين ؛ هي تثنية مَرية ، والمري ويروى : مَريتَتْ ، والمري والمَرية ، والمري والمَرية ، والمري والمَرية : الناقة الغزيرة الدّرة ، من المَر ي ،

وساق معه ناقة مَر يّبًا .

ومر يَة الفَرَس: ما استُغرج من جَر به فدر الذلك عَرَقُه ، وقد مَراه مَر يا . ومَرَى الفرس مَر يا إذا جعل يسح الأرض بيده أو رجله ويَجُر ها من كَسْر أو خللَع . التهذيب: ويقال مَرَى الفرس والناقة إذا قام أحدهما على ثلاث ثم بحث الأرض باليد الأخرى ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد:

# إذا حُطَّ عنها الرَّحْلُ أَلْقَتْ بِرأْسِها إِلى شَذَبِ العِيدانِ ، أَو صَفَنَتُ تَمْرِي

الجوهري : مَرَيْتُ الفرسَ إذا استخرجتَ ما عنده من الجَرْيي بسوط أو غيره ، والاسم المرْية ، بالكسر ، وقد يضم . ومَرَى الفرسُ بيديه إذا حَرَّكُما على الأرض كالعابث . ومَراه حَقَّهُ أي جَحَده ؛ وأنشد ان بري :

ما خَلَف مِنْكَ يَا أَسَاءُ فَاعْتُرِ فِي ،
مَعَنَّةُ البَيْتِ تَمْرِي نِعْمَةَ البَعْلِ
أَي تَجَحَدُهَا ؛ وقال عُرْ فَنُطة بن عبد الله الأَسدي :
أَكُلُ عِشَاءً مِنْ أَمَيْمَةَ طَائفُ ،
كُلُ عِشَاءً مِنْ أَمَيْمَةَ طَائفُ ،
كُذُ يَ الدَّبْنِ لا بَمْرِي، ولا هو عار ف '؟

أي لا يجحد ولا يعترف . وماريت الرجل أماريه مسراة إذا جادلته . والمرية والمرية : الشك والمحدد ، والمرية والمرية : الشك والحدل ، بالكسر والضم ، وقرى الممسا قوله عز وجل : فلا تك في مرية منه ؛ قال ثعلب : هما لغتان ، قال : وأما مرية الناقة فليس فيه إلا الكسر، والضم غلط . قال ابن بري : يعني مسنح الضرع لتدر الناقة ، قال : وقال ابن دريد مرية الناقة ، بالضم ، وهي اللغة العالية ؛ وأنشد :

شَامِدًا تَنَقِي المُبِسُ على المُرْ يَهِ ، كَرْها ، بالصّر فِ ذي الطُّلاء

شبه ابناقة قد سُمَدَاتُ بِذَانَبِهِا أَي رفعته، والصَّرْف: صِبْغُ أَحمر ، والطُّلاَّء : الدم .

والامتراءُ في الشيء: الشَّكُ فيه، وكذلك التَّماري. والمراءُ : المُماراة والجدَل ، والمراءُ أيضاً : من الامتراء والشك" . وفي التنزيل العزيز : فلا تُمار فيهم إلاَّ مراءً ظاهراً ؛ قال : وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجلُ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومـة وغيرهـا مـن مَرَيْتُ الشَّاةَ إذا حلسَّها واستخرجت لبنها ، وقد ماراه مماراة وميراء . وامترى فه وتهارى : سَكُّ ؛ قال سبيونه : وهذا من الأفعال التي تكون للواحد . وقوله في صفة سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا 'بشاري ولا نماری ؛ نشاري : يَسْتَشْري بالشر ، ولا نماري : لا 'بدافع عن الحـق ولا يودّد الكلام . وقوله عز وجل: أَفَتُمَارُونَه على ما يَوَى ، وقرىءَ : أَفْتَمُورُونَهُ على ما يَوكى ؛ فمن قرأ أفتُمار ونه فمعناه أفتجادلونه في أنه رأى الله عز وجل بقلبه وأنه رأى الكُبْرى من آياته ، قال الفراءُ : وهي قراءة العوام ، ومن قرأ أَفَتَمرونه فمعناه أَفتجحدونه ، وقال المسبرد في قوله أَفَتَهُرُ وَنه على ما يرى أي تدفعونه عما يرى ، قال : وعلى في موضع عن . وماركيت الرجل ومارك ته إذا خالفته وتَلَـو َّيْتَ عليه ، وهو مأخوذ من سرار الفَتْسُل ومرار السَّلْسُلَّة تَكُوِّي حَلَقَهَا إِذَا جُرَّتُ على الصَّفا . وفي الحديث : سُمِعَتِ الملائكة مثلَ مرار السَّلسلة على الصفا . وفي حديث الأسودٌ: أنه سأَل عن رجل فقال ما فَعَلَ الذي كانت امرأتُه تُشارُهُ وتُماريه ? وروي عن النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، أنه قال : لا تُماروا في القرآن فإن مراءً ١ قوله «شبه »أي الثاعر الحرباء بناقة النع كما يؤخذ من مادةشمذ. ٧ قوله « وفي حديث الاسود » كذا في الاصل ، ولم نجده الا في مادة مرر من النهاية بلفظ تمار". وتشار". .

فيه كَفْرْ ، المراءُ : الجدال . والتَّماري والمُماراة: المجادلة على مذهب الشك والرّبية ، ويقال للمناظرة مُماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويَمْتَرُهُ كَمَا يَمْتُرِي الحالبُ اللهِنَ مِن الضَّرُع ؛ قال أبو عبيد : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ، ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ، وهو أن بقرأ الرجل على حرف فيقول له الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه ، وقد أنزلهما الله عز وجل كليهما ، وكلاهما منزل مقروءٌ به ، 'يعلم ذلك بجديث سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نؤل القرآن على سبعة أحرف ، فإذا جحد كل واحد منهما قراءَة صاحبه لم 'بؤمن أن بكون ذلك قد أخرَجه إلى الكُفر لأنه نَفي حَرِفاً أَنزله الله على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن الأثير : والتنكير في المراء إيذاناً بأن شئاً منه كَفْرْ فَضَلَا عَمَّا زاد عليه ، قال : وقبل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فنها ذكر القَدَر ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تَضَمُّنته من الأحكام وأبواب الحكلال والحرام ، فإن ذلك قد جَرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء ، رضى الله عنهم أجمعين ، وذلكِ فما يكون الغَرَضُ منه والباعث عليه 'ظهور' الحق ليُتسَّبع دون العُلَّمةِ والتَّعْجِيزِ . اللَّيْتِ : المرَّيَّةُ الشَّكُ ، ومنه الامتراء والتُّماري في القُرآن ، يقال : تَماري يَتَماري تَمَارُ بِأُ ، وَامْتُرَى امْتُرَاءٌ إِذَا شُكٌّ . وقال الفراءُ في قوله عز وجل : آفباً يِّ آلاء رَبِّكَ تَسَمادى ؟ يقول : بأيِّ نِعْمة ِ وَبُّكُ تُكَذُّبُ أَنَّهَا ليست منه ، وكذلك قوله عز وحل : فَتَمَارَو ١ بالنُّذُر ؛ وقال الزجاج : والمعنى أيها الإنسان بأيِّ نعمة دبك الـتي تدلك على أنه واحد تتشكك .

الأصمعي: القطاة الماريّة ، بتشديد الساء ، هي المَلساء المُكتنزة اللحم . وقال أبو عمرو: القطاة المارية ، بالتخفيف ، وهي لُؤلُويَّة اللـون . ابن سيده: الماريّة ، بتشديد الياء ، من القطا المَلساء . وامرأة ماريّة ": بيضاء برّاقة . قال الأصمعي : لا أعلم أحداً أتى بهذه اللفظة إلا ابن أحمر ، ولها أخوات مذكورة في مواضعها .

والمَري، وأس المَعدة والكرش اللأزق بالحلِثمُوم ومنه يدخل الطعام في البطن ، قال أبو منصور : أقرأني أبو بكر الإيادي المَريءَ لأبي عبيد فهمزه بلا تشديد ، قال : وأقرأنيه المنذري المَري للأبي الهيثم فلم يهمزه وشدد الياء .

والماري : ولد البقرة الأبيض الأملس. والمسترية من البقر: التي لها ولد ماري أي بَرَّاق . والماريّة : البقرة الوحشية ؛ أنشد أبو زيد لابن أحمر :

ماريَّة '' لَـُؤَلَـُوْانُ ' اللَّـُوْنِ ِ أُوْرَدَهَا طَلُّ ' وبَنَسٌ عَنْهَا فَرْ قَـدُ ْ خَصِرُ 'ا

#### وقال الجعدي :

كَمُمُورِيةٍ فَرَّدٍ مِنَ الوَحْشِ حُرَّةٍ أَنامَتْ بِذي الدَّنَتَيْنِ، بالصَّيْفِ، جُوْذَرَا

ابن الأعرابي : الماريّة' بتشديد الياء . ابن بزرج : المارييُّ الثوب الحُلـَقُ ؛ وأنشد :

فُولًا لِذَاتِ الْحُلَقِ الْمَارِيِّ

ويقال : مَراهُ مائة َ سَوْطٍ ومَراهُ مِائة َ دِرْهُم إذا نَقَده إِنَّاها .

ومارية': اسم امرأة ، وهي مارية' بنت أرْقَـَمَ بن ١ قوله «أوردها » كذا بالاصل هنا ، وتقدم في بـنس أوّدها وكذلك هو في المحكم هناك غير أنه تحرف في تلك المادة من اللسان مارية بماوية .

تُعْلَبَهَ بَن عَمَرُو بَن جَفْنَة بَن عَوْف بَن عَمَرُو بَن رَبِيعَة بَن حَارِثَة بَن عَمَرُ و مُزْرَيْقِياء بن عامر ، وابنها الحرث الأعرج الذي عناه حَسَّانُ بَقُولُه :

> أو لاد ُ جَفَنْهَ َ حَوْلُ قَبْرِ أَبِيهِمٍ ، قَبْرِ ابنِ مارِية َ الكَريمِ المُفْضِلِ

وقال ابن بري: هي مارية ' بنت ' الأرقم بن ثعلبه ابن عبرو بن جَفّنة بن عبرو ، وهو أمز يقياء بن عامر ، وهو ماء السماء بن حارثة ، وهو الغيطريف ' بن امرى القيس ، وهو البيطريق ' بن ثعلبة ، وهو البهلاول ابن مازن ، وهو الشكاخ ' ، وإليه جماع ' نسب غسان بن الأزد ، وهي القبيلة المشهورة ، فأما المنقاء فهو ثعلبة بن عمرو مزيقياء. وفي المثل : خذ ولو بقر طي مارية ؟ يضرب ذلك مثلا في الشيء أيؤمر بأخذه على كل حال ، وكان في قدر طيها ماثنا ديناو .

والمُرِيُّ: معروف ، قال أبو منصور: لا أدري أم دخيل ؛ قال ابن سيده: واشتقه أبو علي من المَري، المَري، وأن كان ذلك فليس من هذا الباب ، وقد تقدم في مرر، وذكره الجوهري هناك. ابن الأعرابي: المَري؛ الطعام الحقيف ، والمَري الرجل المقبول في خَلْقه وخُلْته .

التهذيب : وجمع المر آه مراه مثل مراح ، والعوام يقولون في جمعها مراه ، وهو خطأ ، والله أعلم . من ا : منزا من وا : تكبر . والمن و والمن ي والمنزي والمنزي والمنزي القوم : في كل شيء : النّمام والكنمال . وتنمازي القوم : تفاضلوا . وأمز ينه عليه : فضلته ؛ عن ابن الأعرابي ، وأباها ثعلب . والمنزية ن : الفضيلة . يقال : وله « المري والطام » كذا بالاصل مهموزا ولبس هو من هذا الباب . وقوله « المري الرجل » كذا في الاصل بلا ضبط هذا الباب . وقوله « المري الرجل » كذا في الاصل بلا ضبط

ولمله بوزن ما قبله .

له عليه مَزِيَّة "، قال : ولا يُبْنَى منه فعل . ابن الأعرابي : يقال له عندي قَفَيَّة " ومَزِيَّة " إذا كانت له منزلة لبست لغيره . ويقال : أقَفْيَنْهُ ، ولا يقال أمز يَنْهُ. وفي نوادر الأعراب : يقال هذا سر "ب خَيل غارة قد وقَعَت على مَزاياها أي على مَواقِعِها التي يَنْصَبُّ عليها مُتقدم ومُتأخر. ويقال : لفُلان على فلان مازية "أي فَضَل "، وكان فلان عني مازية العام وقاصية "وكالية " وزاكية " . وقعد فلان عن مازية مازياً ومُنتَازياً أي مخالها بعيداً . والمَزِيَّة : الطعام يُخص به الرجل ؛ عن ثعلب .

مسا: مَسَوْتُ على الناقة ومَسَوْتُ رَحِمَهَا أَمْسُوهَا مَسُوهَا مَسُوهَا مَسُوهَا مَسُوهَا مَسُوهَا مَسُومًا مَسُومًا لَذَا أَدْخَلَنْتَ يدك في حيامًا فَنَقَيْتُه . الجوهري : المَسْنِي ُ إِخْراج النَّطْفة من الرَّحِم على ما ذكرناه في مَسَط ، يقال : مَساه يَسْيه ؛ قال روبة :

يسطئو على أمثك سطئو المامي قال ابن بري : صوابه فاسط على أمك لأن قبله : إن كننت من أمرك في مسماس إ والمسماس : اختلاط الأمر والتباسه ؛ قال ذو الرمة :

مَسَنَّهُنَّ أَيَامُ الْعُبُورِ ، وطُنُولُ مَا خَبَطْنُ الصُّوَى، بالمُنْعَلاتِ الرَّواعِفِ

ابن الأعرابي: يقال مَسَى يَمْسِي مَسْياً إذا ساءَ خُلْقُهُ بعد حُسْن . ومَسا وأمْسِي ومَسَّى كله إذا وعَدَكُ بأمر ثم أَبْطَأَ عنك . ومَسَيْتُ الناقة إذا سطوت عليها وأخرجت ولدها . والمَسْيُ : لغة في المَسْو إذا مَسَطَ الناقة، يقال: مَسَيْتُهَا ومَسَوْتُها.

١ قوله «في مسماس» ضبط في الاصل والصحاح هنا وفي مادة مسس بفتح المبركا ترى ، ونقله الصاغاني هناك عن الجوهري مضبوطاً بالفتح وأنشده هنا بكسر المبر. وعبارة القاموس هناك: والمسماس، بالكسر ، والمسمسة اختلاط الغ ولم يتعرض الشارح له .

ومسيّن الناقة والفرس ومسيّت عليها مسيّا فيها إذا سَطَوْت عليها ، وهو إذا أدْخَلْت يدك في رحمها فاستخرجت ماء الفحل والولد ، وفي موضع آخر : استيلاماً للفحل كراهة أن تحميل له ؛ وقال اللحياني : هو إذا أدخلت يدك في رحمها فنقيّتها لا أدري أمن نُطفة أم من غير ذلك . وكل استيلال مسيّ .

والمساء: ضد الصباح. والإمساء: نقيض الإصباح. قال سببويه: قالوا الصباح والمساء كما قالوا البياض والسواد. ولقيته صباح مساء: مبني، وصباح مساء: مضاف ؛ حكاه سببويه، والجمع أمسية ؛ عن ابن الأعرابي. وقال اللحياني: يقولون إذا تَطيّروا من الإنسان وغيره مساء الله لا مساؤك، وإن شئت نصبت. والمنسي والمسني : كالمساء . والمنسي : كالمصبح كالصبح من الصباح . والمنسى : كالمصبح ، وأمسينا منسسى ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

الحمد لله مُمْسانا ومُصْبَحَنا ، الحمد لله مُمْسانا ومُصْبَحَنا ، بالحَيْرِ صَبَّحَنا ، وبي ومَسَّانا وهما مصدران وموضعان أيضًا ؛ قال امرؤ القيس يصف جارية :

تُضيءُ الظالم بالعشاء ، كأنها منارة منسى وأهب متبتلل منارة منسى وأهب متبتلل ويد صومعته حيث نيسي فيها ، والاسم المسي والصبح ؛ قال الأضبط بن قريع السعدي :

الكل هم من الأمور سعة ،
والمشي والصبح لا فلاح معة

ويقال: أتبته ليمُسْني خامسة، بالضم، والكسر لغة. وأتبته مُسْيَّاناً، وهو تصغير مَساء، وأتبته أُصْبوحة كل يوم. وأتبته مُسِيَّ أَمْسُ إِ أَي اللهِ مَسْ أَمْسُ إِ أَي اللهِ مَسْ أَمْسُ إِ أَي اللهِ مَسْ أَمْسُ اللهِ مَسْ أَمْسُ اللهِ مَسْ أَمْسُ عَلَا اللهُ الل

أمس عند المساء ابن سيده: أتبته مساء أمس ومسية ومسية ومسية وأمسيتة ، وجنته مسيًانات كقولك مفير بانات نادر، ولا يستعمل إلا ظرفاً . والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب ، وقال بعضهم إلى نصف الليل . وقول الناس كيف أمسيت أي كيف أنت في وقت المساء . ومسيّن فلاناً : قلت له كيف أمسيّت أن فلاناً : قلت له كيف أمسيّت . وأمسيّنا نحن : صِرْنا في وقت المساء ؟ وقوله :

#### حتى إذا ما أمْسَجَتْ وأمْسَجا

إنما أراد حتى إذا أمست وأمسى ، فأبدل مكان الياء حرفاً جلداً شبيهاً بها لتصع له القافية والوزن ؟ قال ابن جني : وهذا أحد ما يدل على أن ما يدعى من أن أصل رَمَت وغَزَت رَمَيَت وغَزَوت وأعظمَت اشتَقْصَت استَقْصَت استَقْصَد وأمست أمسيَت ، ألا ترى أنه لما أبدل الياء من أمسيَت عبماً ، والجيم حرف صحيح مجتمل الحركات ولا يلحقه الانقلاب الذي يلحق الياء والواو ، صحيحها كما يجب في الجيم ، ولذلك قال أمسيَجا قدل على أن أصل عزا غزو .

وقـال أبو عمرو: لقيت مـن فـلان التَّمامِي أي الدُّواهي ، لا يعرف واحده ؛ وأنشد لمرداس:

أداور ُها كيمًا تَلِينُ ، وإنَّني لِأَلْقَى ، على العِلاَّتِ منها ، التَّماسِيا

ويقال : مَسَيْتُ الشيءَ مَسْياً إذا انتزعته ؛ قال ذو الرمة :

يَكَادُ المِراحُ العَرْبُ يَمْسِي غُرُوضَهَا ، وقد جَرَّدَ الأَكْتَافَ مَوْرُ المَوارِكِ وقال ابن الأعرابي : أمْسَى فلانُ فلانُ أَذَا أَعَانَه بشيء . وقال أبو زيد : رَكِبَ فلان مَسَاء الطريق

إذا ركب وسَط الطَريق . وماسى فلان فلانًا إذا سَخِرَ منه ، وساماهُ إذا فاخَره .

ورجل ماس ، على مثال ماش : لا يَلْتَفَتِ ُ إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله . وقال أبو عبيد : رجل ماس على مثال مال ، وهو خطأ .

ويقال : ما أمساه ، وال الأزهري : كأنه مقلوب كما قالوا هار وهار وهار ، ومثله رجل شاكير السلاح وشاك ، قال أبو منصور : ومجتمل أن يكون الماس في الأصل ماسياً ، وهو مهموز في الأصل . ويقال : رجل ماس أي خفيف ، وما أمساه أي ما أخفة ، والله أعلم .

مشي: المَشْي: معروف ، مَشَى يَبْشِي مَشْياً ، والاسم المِشْية ؛ عن اللحياني ، وتَمَشَّى ومَشَّى تَمْشِية ؛ قَال الحطيئة :

عَفَا مُسْحُلَانٌ مِن سُلَيْمِي فَحَامِرُهُ ، تَمَشَّى به ظِلْمَانُه وَجَآذِرُهُ وأنشد الأَخْفَش للشَّمَاخ :

ودَوَّيَّةٍ قَفَرٍ تَمَشَّى نَعَامُهَا ، كَمَشَّي النَّصَارِي فِي خِفَافِ الأَّرَ نَدَجِ وقال آخر :

> ولا تَمَشَّى في فضاءِ مُعْداً قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

تَمَشَّى بِهَا الدَّرْمَاءُ تَسْحَبُ قُصْبَهَا ،

كأن بَطْن حُبْلى ذات أو نَنِ مُنْثِمِ
وأمشاه هو ومَشَّاه ، وتَمشَّت فيه حُميًّا الكأس.
والمِشْية : ضَرْب من المَشْي إذا مَشى . وحكى
سيبويه : أتبته مَشْيًّا ، جاؤوا بالمصدر على غير فيعله،
وليس في كل شيء يقال ذلك ، إنما مجكى منه ما
سبع . وحكى اللحياني أن نساء الأعراب يقلن في

الأُخَذ : أَخَذ ته بد باء مه مَلِي من الماء معكن البير شاء فلا يزال في تبه شاء ، م فسره فقال: الته شاء المشي . قال ابن سيده : وعندي أنه لا يستعمل إلا في الأخذة . وكل مستمر ماش وإن لم يكن من الحيوان فيقال : قد مشى هذا الأمر . وفي حديث القامم بن محمد في رجل نَذَرَ أَن يَحُج ماشياً فأعنا قال : يَشْنِي ما رَكِب ويركب ما مَشَى أَي أَنْه الله ي عَجَز فيه عن المكشي ثم يَشْنِي من ذلك الموضع الله ي عَجَز فيه عن المكشي ثم يَشْنِي من ذلك الموضع كل ما وكب فيه من طريقه .

والمُشَاءُ: الذي تَمْشِي بين الناس بالنَّمِيمة. والمُشاةُ: الدُّسُاةُ: الدُّسُاةُ :

والماشية ': الإبل والغنم معروفة ، والجمع المواشي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم ؛ قال ابن الأثير : وأكثر ما يستعمل في الغنم. ومَشَت مشاء: كثرت أولاد ها. ويقال : مَشَت إبل بني فلان تَمشي مشاء إذا كثرت . والمَشاء : النّماء ، ومنه قيل الماشية '. وكل ما يكون ساغة النسل والقينية من إبل وشاء وبقر فهي ماشية ". وأصل المَشاء النّماء والكثرة والتّناسل ؛ وقال الراجز :

مِثْلِيَ لَا يُعْسِنُ قَوْلاً فَعُفَعِي ، الْعَبْرُ لَا يَبْشِي مع الْهَمَلَـّعِ ، لَا تَأْمُر يدني ببناتِ أَسْفَعِ

يعني الغنم . وأَسْفَع : اسم كَبْش . ابن السكيت : الماشِية تكون من الإبل والغنم . يقال : قد أَمشي الرجل إذا كثرت ماشِيته . ومَشَت الماشِية إذا كثرت أولاد ُها ؟ قال النابغة الذباني :

فَكُلُّ قَرَينَةٍ وَمَقَرًّ إِلْفٍ مُفَارِقُهُ ، إِلَى الشَّحَطِ ، القَرَيِنُ الشَّحَطِ ، القَرَيِنُ

وكل فتتى ، وإن أثرك وأمشى ، ستخليجه ، عن الدانيا ، متأون أ وكل فتتى ، بما عميلت يداه ، وما أجرت عواميله ، رمين

وفي الحديث: أن إسبعيل أتى إسحق ، عليهما السلام، فقال له إنّا لم نرب من أبينا مالاً وقد أنثريت وأمشيت فأفئ علي لم أستعبيد ك حتى تجيئني فتساً لني المال ؟ قدله: أنشريت وأمشيت أي كثر تراك أي مالك وكثرت ماشيتك ، وقوله: لم أستعبد ك أي لم أتخيذ ك عبداً ، قيل : كانوا يستعبد ك أولاد الإماء ؛ وكانت أم إسبعيل أمة ، وهي هاجر، وأم إسحق حراة ، وهي سارة . وناقية ماشية ": كثيرة الأولاد . والمتشاء : تناسل المال وكثرته ، وقد أمشي القوم وامتشوا ؛ قال مُطرَبع في قال مُطرَبع المناس وقد أمشي القوم وامتشوا ؛ قال مُطرَبع في قال مُل على وقوله . والمتشوا ؛ قال مُطرَبع في قال مُل على المناس وقد أمشي القوم وامتشوا ؛ قال مُطرَبع " :

فأننت غَيْثُهُمُ نَفْعاً وطَوْدُهُمُ فَأَنْتَ عَيْثُهُمُ مَادُ المُمْتَشِي جَدَبا

وأفشَى الرجلُ وأمشَى وأوشَى إذا كثر ماله ، وهو الفَشاء والمَشاء ، ممدود . الليث : المَشاء ، ممدود ، فعل الماشية ، تقول : إن فلاناً لَــَدُو مَشاءٍ وماشية . وأمشَى فلان : كثرت ماشيتُه ؛ وأنشد للحطيئة :

> فَيَبْنِي مَجْدَهَا ويُقيمُ فيها ، ويَمشِي، إن أريدَ به المَشاء

قال أبو الهَيْمَم : يَمْشِي يَكَثُر . ومشى عـلى آلِ فلان مال" : تَنَاتَجَ وَكَثُر . ومـال" ذو مَشاء أي نَماء يَتَنَاسَلُ . وامرأة ماشية" : كثيرة الولد . وقد مَشَت المرأة ُ تَمْشِي مَشاء ، بمدود، إذا كثر ولدها، وكذلك الماشية ُ إذا كثر نسلها ؛ وقول كثير :

يَمْجُ النَّدَى لا يذكر السَّيرَ أَهْلُهُ ، ولا يَرْجِعُ المَاشِي به ، وهُوَ جادِبُ

يعني بالماشي الذي يَسْتَقُر به ؛ التفسير لأبي حنيفة . ومَشَى بَطْنُه مَشْبًا : اسْتَطْنُكُق . والمَشَيُّ والمَشيَّة : اسم الدواء . وشربت مَشيًّا ومَشُوًّا ومَشُورًا ، الأخرزتان نادرتان ، فأما مَشُو ٌ فإنهم أبدلوا فيه الباء واوآ لأنهم أرادوا بناء فكول فكرهوا أَن يلتبس بفَعيل ، وأمَّا مَشُو و فإن مثل هذا إنا بأتى على فَعُول كالقَـنُوء . التهـذيب : والمَـشاء ، ممدود ، وهو المَشْوُ والمَشِيُّ ، بقال : شَربت مَشُوًّا ومَشَيًّا ومَشَاء؛ أو استطلاقُ البطن ، والفعل اسْتَمْشَى إِذَا شَرَ بَ الْمَشِيُّ ، والدُّواء بِمُشْبِه . و في حديث أسماء : قال لهـا بِمُ تَسْتَمْشُينَ أي بمَ تُسْهُلُهِنَ بُطُنْنَكَ ؟ قال : ويجـوز أن يُكُون أراد المَشْي الذي يَعْر ض عند شُرْب الدواء إلى المَخْرج. ابن السكيت : شربت مَشْنُوًّا ومَشَاء ومَشَيَّاً ، وهو الدواء الذي يُسهل مثل الحَسُو" والحَساء ؟ قاله بفتح الم وذكر المَشَى أيضاً ، وهو صحيح ، وسُمى بذلك لأنه مجمل شاربه على المَشْي والتَّرَدُد إلى الخلاء ، ولا تقبل شربت دواء المَشْي . ويقال : اسْتَمْشَنْتُ وأَمْشَانِي الدُّواء . وفي الحديث : خير مَا تَدَاوَ يُتُمُّ بِهِ الْمُشَيُّ . ابن سيده : المَشُورُ والمَشُورُ الدواء المسهل ؛ قال :

شَرِبْتُ مُشُواً طَعْمَهُ كَالشَّرْيِ

قال ابن درید: والمسَنّيُ خطأٌ ، قال : وقد حكاه أبو عبید . قال ابن سیده : والواو عندی فی المَسُوّ معاقبة فبابه الیاء . أبو زید: شربت مَشِیّاً فَمَشَیْت عنه مَشْیاً کثیراً . قال ابن بری : المَشِیُّ ، بیاء مشدّدة ، الدواء ، والمَشْنِی ، بیاء واحدة : اسم لما

يجيء من شاربه ؛ قال الراجز :

شَرِبْتُ مُرَّا مِن دواء المَشْيِ ، مِنْ وَجَعٍ بِخَثْلَتَي وحَقْوِي

ابن الأعرابي: أمشى الرجل بمشي إذا أنجى دَواؤه ١، ومَشَى يَمْشِي بالنَّمَامُ .

والمَشَا: نبت بشبه الجَنزَر ، واحدته مَشَاهُ . ابن الأعرابي: المَشَا الجَنزَرُ الذي يُؤكل ، وهـو الإصطنفلين .

> وذات المَشا: موضع ؛ قال الأخطل: أَجَدُّوا بَنجاءً غَيَّبَتَهُمْ ، عَشيَّةً ، خَمائلُ من ذات المَشا وهُجُولُ ،

مصا : أبو عبرو : المَصُواء من النساء التي لا لحم عـلى فَخِدْيَهَا . الفراء : المَصُواء الدُّبُر ؛ وأنشد :

وبَلَ حِنْوَ السَّرْجِ مِنْ مَصُوائِهِ أَبُو عبيدة والأصمعي: المُصُواء الرَّسْجاء. والمُصابة': القارُورة' الصغيرة والحَوْجَلة' الكبيرة.

هضي: مَضَى الشيءُ يَمضِي مُضِياً ومَضاء ومُضُواً: خلا وذهب ؟ الأخيرة على البدل . ومَضَى في الأمر وعلى الأمر مضواً ، وأمر ممنضُو عليه ، نادر جيء به في باب فَعُول بفتح الفاء . ومَضَى يسبيله : مات . ومَضَى في الأمر مَضاء : نَفَسَدَ . وأمضى الأمر : أنفَدت . وأمضى الأمر : أنفَدته . وفي الحديث : ليس لك من مالك إلا ما تصد قت فأمضيت ليس لك من مالك إلا ما تصد قت فأمضيت أي أنفذت فيه عطاءك ولم تتوقف فيه . ومضى السيف مضاء : قطع ؟ قال الجوهري : وقول جرير:

فَيُوْماً 'بِجازِينَ الْهَوَى غَيْرَ مَاضِي ، ويَوْماً تُرَى مِنْهُنَ غُولٌ تُغَوَّلُ ُ

· قوله ﴿ أَنجَى دُواؤُه ﴾ في القاموس والتكملة : ارتجى دُواؤه .

قال : فإغا ردّ و إلى أصله الضرورة لأنه يجوز في الشعر أن 'يجرى الحرف المصبح من أن 'يجرى الحرف الصحيح من جميع الوجوه لأنه الأصل ؟ قال ان بري : وروي 'يجارين ، بالراء ، ومنجاراتهن الموى يعني بألسنتهن أي 'يجارين الموى بألسنتهن ولا يمضينه ، قال : ويروى غير ما صباً أي من غير صباً منهن إلي ؟ وقال ان القطاع : الصحيح غير ما صباً ، قال : وقد صعقه جماعة . ومضيئت على الأمر مصياً ومضوت وهذا أمر مضورً والصعود ، والتمضي تفعل منه ؟ وهذا أمر منضورً عليه ، والتمضي تفعل منه ؟ قال :

أَصْبَعَ جِيرانَكُ ، بَعْدُ الْحَفْضِ ، ' يُشْدِي السَّلامَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

وقتر بوا ؛ لِلْمُبَيْنِ والتَّمَضِي ؛ جَوْلَ مَغَاضٍ كَالرَّدَى المُنْقَضَّ

الجَوْلُ : ثلاثون من الإبل .

والمُضُواء: التُّقدُّم ؛ قال القطامي:

فإذا خَنَسْنَ مَضَى على مُضُوائِه ، وإذا لَحِفْنَ به أَصَبْنَ طِعانا

وذكر أبو عبيد مُضَواء في باب فُعَلاء وأنشد البيت، وقال بعضهم : أصلها مُضَياء فأبدلوه إبدالاً شاذاً ، أرادوا أن يُعَوِّضوا الواو من كثرة دخول الباء عليها . ومَضى وتَمَضَى : نقدًم ؛ قال عبرو بن شاس :

تَمَضَّتُ ۚ إلَيْنَا لَمْ يُوبِ عَيْنَهَا القَدَى بَكَنْرُهُ نِيْرِانٍ ، وظَلَنْمَاءَ حِنْدِسِ

بقال : مَضَيْت بالمكان ومَضَيْت عليه . ويقال :

مَضَيْتُ بَيْعِي الْجَزَاتُهُ .

والمُضَاءُ : أَمَّمُ رَجِلُ ، وهو المُصَاءُ بنَ أَبِي نُخَيِّلُهُ َ يقول فيه أبوه :

> يا رَبِّ مَنْ عابَ المَـضَاءَ أَبَدا ، فاحْرِمْـه أَمْثالَ المَـضَاء ولدا والفرس يكنى أَبا المَـضَاء .

مطا: المَطنُو': الجِدُّ والنَّجَاء في السير، وقد مَطا مُطنُواً ؛ قال امرؤُ القيس:

مَطَوْتُ بَهُمْ حَتَّى بَكِلِ عَرْبُهُمْ ، وحتَّى الجِيادُ مَا يُقَدُّنَ بَأَرْسَانِ ٢

ومَطا إذا فتح عينيه ، وأصل المَطنو المد في هذا . ومَطا إذا تَمَطَى . ومَطا الشيءَ مَطنواً : مد . ومَطا النوم مَطنواً : مد بهم . وتمطئى الرجل : تمد . والتّبَطلي : التبختر ومَد اليدين في المشي ، ويقال التّمَطلي مأخوذ من المَطيطة وهو الماءُ الحاثر في أسفل الحوض لأنه يَتمطّط أن أي يتمد د ، وهو مثل تَظنَيْت من الظّن وتقضينت من التّقضض ، والمُطرواء من التّمطي على وزن الفلكواء ، وذكر الن بري المَطا التّمطي ؛ قال دَد وق ن جُعفة الصّدوق :

مُشَمَّتُهُما إذْ كَرِهْتُ مُشِيبِي، فَهْنِي تَمَطَّى كَمَطَا الْمَعْمُومِ

وإذا تَمَطَّى على الحُمَّى فذلك المُطَواءُ، وقد تقدَّم تفسير المَطيطاء وهو الحُيَلاءُ والتَّبَخْتُر. وفي الحديث: إذا مَشَنَ أُمَّتِي المُطَيِّطا، بالمد والقصر؛

١ قوله « ويقال مضيت بيمي النع » كذا بالاصل. وعبارة التهذيب:
 ويقال أمضيت بيمي ومضيت على بيمي أي النع .

لا موله « غربهم » كذا في الاصل . وعبارة القاموس : النري " كنني الحين منا ومن غيرنا ، وبعد هذا قالذي في الديوان : حتى لكل مطيم .

مطا

هي مشية فيها تَبَخْتُر ومَدُ اليدين . ويقال : مَطُوْتُ ومَطَطَعْتُ بَعنى مددَدْت ؛ قال ابن الأثير : وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر، والله أعلم . وقوله تعالى : ثم دَهَب إلى أهله يَتبطَّى؛ أي يتبختر ، يكون من المكط والمكثو ، وهما المد ، ويقال : مَطوَّتُ بالقوم مكثواً إذا مددُت بهم في السير . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه مَر على بلال وقد مُطي في الشمس يعذب فاشتراه وأعتقه ؛ معنى مُطي أي مد وبطح في الشمس . وكل شيء مددُن قد فقد مطوّن ته ؛ ومنه المنطو في السير . ومكا الرجل يمطو إذا سار سيراً حسناً ؛ قال رؤبة :

به تَمَطُّت غَوْلُ كُلِّ مِيلَهِ ، بنا حَراجِيجُ المَطِيِّ النَّفُهِ

تَمَطَّتُ بنا أَي سارَتُ بنا سَيْراً طَوبِلَا مَدُوداً ؛ ويروى :

> بنا حراجِيج ُ المَهاري النَّفَةِ وقوله أنشده ثملب :

تَمَطَّتُ به أُمَّه في النَّفاس ، فلبس َ بيتَنْ ولا تَو أُمِ

فَسَّره فقال : يويد أنها زادت على تسعـة أشهر حتى نَصْجَنَهُ وجر ًتْ حَمْلُهُ ؛ وقال الآخر :

تَمَطَّتُ به بَيْضاءُ فَرَعُ نَجِيبَهُ ﴿
هِجَانُ ، وَبَعْضُ الوالِدَاتِ غَرَامُ ﴿

وتَمَتَّى : كَتَمَطَّى على البدل ، وقيل لأَعرابي: ما هذا الأَثر بوجهك ? فقال : من شدَّة التَّمَتِّي في السجود . وتمطَّى النهار : امتد وطال ، وقيل : كل ما امتَد وطال فقد تمطَّى . وتمطَّى بهم

السفر ': امتك وطال ، وتمطئى بك العهد كذلك ، والاسم من كل ذلك المنطواء . والمتطاة والمتطاق والاسم من كل ذلك المنطواء . والمتطاة في الجنمل قرنه بالمتطا الذي هو الظهر . والمتطيئة من الدواب التي تتمط في سيرها ، وهو مأخوذ من المتطو أي المكت . قال ابن سيده : المتطيئة من الدواب التي تمطو في سيرها ، وجمعها مطايا ومتطي ؛ ومن أبيات الكتاب :

#### منى أنام ُ لا يُؤرَّقني الكري ليَنْلا ، ولا أَسْمَع ُ أَجْراسَ المَطيي

قال سيبويه: أراد لا يُؤرَّقني الكري فاحتاج فأشم الساكن الضة ، وإنما قال سيبويه ذلك لأن بعده ولا أسبع ، وهو فعل مرفوع ، فحكم الأول الذي عُطف عليه هذا الفعل أن يكون مرفوعاً ، لكن لما لم يمكنه أن يُخلص الحركة في يؤرَّقني أشبها وحمل أسبع عليه لأنه وإن كانت الحركة مشمة فإنها في نية الإشباع ، وإنما قلنا في الإشبام هنا إنه ضرورة لأنه لو قال لا يؤرقني فأشبع لحرج من الرجز إلى الكامل ، ومحال أن يجمع بين عروضين مختلفين ؛ وأنشد الأخفش :

أَلَم نَكُنْ حَلَفْتَ بِاللهِ العَلَي ، أَنَّ مَطَابَاكَ لَمِنْ خَبْرِ المَطِي ?

جعل التي في موضع ياء فَعيل القافية وألتى المتحركة لما احتاج إلى إلقائها ، وقد قال قوم : إنما ألقى الزائد وذلك ليس بجسن لأنه مستخف للأول ، وإنما يو تدع عند الثانية ، فلما جاء لفظ لا يكون مع الأول تركه كما يقف على الثقيل بالحفة ؛ قال ابن جني: ذهب الأخفش في العلي والمطي إلى حذف الحرف الأخير الذي هو لام وتبقية ياء فعيل ، وإن كانت

زائدة ، كما ذهب في نحو مَقُول ومَبيع إلى حذف العين وإقرار واو مفعول ، وإن كانت زائدة ، إلا أن جهة الحذف هنا وهناك مختلفتان لأن المعذوف من المَكِيّ والعليّ الحرف الآخر، والمحذوف في مقول لعلة ليست بعلة الحذف في المطيّ والعليّ ، والذي رآه في المَكِيّ حسن لأنك لا تتناكر الياء الأولى إذا كان الوزن قابلًا لها وهي مكملة له ، ألا ترى أنها بإزاء نون مستفعلن ? وإنما استغنى الوزن عن الثانية فإياها فاحذف ، ورواه قطرب : أن مطاياك ، بفتح أن مع اللام ، وهذا طريق ، والوجه مفتوحة الهمزة

وقد مَطَنَتْ مَطُنُواً . وامْنَطَاها : اتخذها مَطَيَّةً . وامْنَطاها وأمْطاها : حملها مَطَيَّنَه .

والمَطِيَّة ' : الناقة التي نُو كب مَطاها . والمَطِيَّة ' : البعير نُمِنْ على ظهره ، وجمعه المَطايا ، يقع على الذكر والأنثى . الجوهري : المَطِيَّة ' واحدة المَطيِّة ' واحدة وجمع ، يذكر ويؤنث ، والمَطايا فعالى ، وأصله فَعاثل ' إلا أنه فُعِل به ما فعُمل بخطايا. قال أبو العميثل : المطية تذكر وتؤنث ؛ وأنشد أبو زيد لربيعة بن مَقْر 'وم الضَّبِّي جاهلي :

ومُطِيّة ، مُلَنَثَ الظَّلامِ ، بَعَثْنُهُ يَشَنُهُ يَشَكُو الكَلالَ إليَّ دامي الأَظْلَـلَ

قال أبو زيد: يقال منه امتطيتها أي اتخدتها مطيئة. وقال الأموي: امتطيناها أي جعلناها مطايانا . وفي حديث خزيمة : تَرَكَت المُنحُ راراً والمَطِيَّ هاراً؛ المُطيِّ : جمع مطبة وهي الناقة التي يوكب مطاها أي ظهرها ، ويقال : يُعطى بها في السير أي يُعَـدُ ، والهارُ : الساقطُ الضعف .

والمَطا ، مقصور : الظهر لامتداده ، وقيل : هـو حَبْل المَّن من عَصَب أَو عَقَب أَو لِحْم ، والجمع أَمْطاء . والمَطُونُ : جريدة تُشَقُ بشِقَيْن ويُحْزَم بها القَت من الزرع ، وذلك لامتدادها . والمَطُونُ : الشَّمراخ ، بلغة بَلْعَرث بن كعب ، وكذلك التَّبطية ، والجمع مطاء ، والمَطا ، مقصور : لغة فيه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال أبو حنيفة : المَطنونُ والمِطنونُ ، بالكسر، عِذْق النخلة ، والجمع مطاء مثل والمِطنونُ ، بالكسر، عِذْق النخلة ، والجمع مطاء مثل بحرو وجراء ؛ قال أبن بري : شاهد الجمع قول الراحز :

تَخَدَّدُ عَن كُوافِرِهِ المِطاءِ والمَطَوْرُ والمِطَوْرُ جميعاً : الكُباسة والعـامي ؟ وأنشد أبو زياد :

> وهَنَفُوا وصَرَّحُوا بِا أَجْلَحُ ، وكان هَمِّي كلَّ مُطْنُو أَمْلَحُ

كذا أنشده مُطو ، بالضم ، وهذا الرجز أورده الشيخ محمد بن بري مستشهداً به على المبطو ، بالكسر، وأورده بالكسر ، ورأيت حاشة بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي، رحمه الله : قال على بن حمزة البصري وقد جاءً عن أبي زياد الكلابي فيه الضم . ومَطا الرجل إذا أكل الرطب من الكناسة . والمبطنو : سبَل الذّرة . والأمطي : الذي يُعمل منه العبلك ، واللّباية شجر الأمطي . ومبطنو الشيء : نظيره وصاحبه ؛

نادَيْت مطوي، وقد مالَ النهارُ بهم ، وقد مالَ النهارُ بهم ، وعَبْرة ُ العين جار دمُعُهُما سَجمُ ومَطا إذا صاحب صديقه وصاحبه ونظيره ، سَرَويَّة ' وقيل: مطوه صاحبه في السفر لأنه كان إذا قدُوييس به فقد مُدَّ معه ؛ قال يصف

سَحاباً ، وقال ابن بري : هو لرجل من أزد السّراة يصف برقاً ، وذكر الأصبهاني أنه ليعلى بن الأحول : فظَلَنْتُ ، لدى البّنت الحَرام ، أخيلُه ، ومِطنُوايَ مُشْتَاقَانِ لَهُ أَرِقَانِ اللهُ أَرِقَانِ اللهُ أَرْقَانِ اللهُ أَنظر إلى مَخيلته ، أي صاحباي ، ومعنى أخيله أنظر إلى مُخيلته ، والماء عائدة على البرق في ببت قبله ، وهو : أرقت لبّرق يدونه شروان يان ، وأهوى البرق كل يمان ما المرق كل يمان

والمَـطا أيضاً: لغة فيه ، والجمع أمطاءٌ ومَطِيٍّ، الأَّخيرة اسم للجمع ؛ قال أَبو ذوْيب:

لقد لاق المَطيُّ بنَجْد عُفْرٍ حديث ، إن عَجِبْتَ له، عَجِيبُ

والأمطي : صمغ يؤكل ، سبي به لامتداده ، وقيل : هو ضرب من نبات الرمل يمسد وينفرش . وقال أبو حنيفة : الأمطي شجر ينبت في الرامل قضاناً ، وله عِلمك يُمضع ؛ قال العجاج ووصف فور وحش :

وبالفِرِنْدادِ له أُمطِيُّ وكل ذلك من المَدُّ لأَن العلكَ يَهْتَدُّ .

معي : ابن سيده : المَـعَى والمِعَى من أَعْفاج البطن ، مذكر ، قال : ورَوى التَّأْنيث فيه من لا يوثق به، والجمع الأمعاء ؛ وقول القطامي :

> كأن نُسُوعَ رَحْلِي ، حَيْنَ ضَمَّتَ حَوَالِبَ غُنُرُزُرُ وَمِعًى جِياعًا

أقام الواحد مقام الجمع كما قال تعالى: نُـخُرِ جِكم طِفْلًا. قال الأزهري عن الفراء: والمِعنى أكثر الكلام على تذكيره، يقال: هذا ميعنى وثلاثة أمعاء، وربما ذهبوا به إلى التأنيث كأنه واحد دل على الجمع؛ معجز البيت مختل الوزن.

وأنشد بيت القطامي : ومعتى جماعاً . وقال اللث: واحد الأمنعاء يقال معتَى ومعتبان وأمنعاء ، وهو المُنصارين . قال الأزهري : وهو جميع ما في البطن مَا يَتُردد فيه من الحَـواياكلها. وفي الحديث : المؤمنُ أ يأكل في معدَّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمُّعاءٍ؛ وهو مَشَل لأَن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل ؛ وقال أبو عبيــد : أرى ذلك لتَسمنة المؤمن عند طعامه فتكون فنه البركة والكافر لا يَفعل ذلك ، وقبل : إنه خاص برجل كان يُكثر الأَكُل قبل إسلامه فلما أسلم نقـص أكله ، ويروي أهل مصر أنه أبو بَصْرة الففاري ؛ قال أبو عبد : لا نعلم للحديث وجهاً غيره لأنا نرى من المسلمين من يَكُنْتُر أَكُله ومن الكافرين مَن يقل ۖ أَكُله ، وحديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا خُلَمْفَ له فلهذا وُجَّه هذا الوجه ؛ قال الأزهري : وفيه وجه ثالث أحسَبه الصواب الذي لا يجوز غيره ، وهو أن قول الني ، صلى الله عليه وسلم : المؤمن يأكل في ميمتى واحد والكافر بأكل في سعة أمعاءٍ ، مَثَلُ ضربه للمؤمن وزُهْدٍه في الدنيا وقَـناعَته بالبُلئغة من العيش وما أُوتي من الكفاية ، وللكافر واتساع رَغْبته في الدنيا وحر صه على جَمْع حُطامها ومَنْعها من حقها مع ما وصَف اللهُ تعالى به الكافر َ من حرَّصه على الحياة ور'كونه إلى الدنيا واغتراره بز'خر'فها ، فالزُّهـ د في الدنيا محمود لأَنه من أخلاق المؤمنين ، والحرُّصُ عليها وجَمْعٌ عَرَضِها مذموم لأنه من أخلاق الكفار، ولهذا قبل : الرُّغنُبُ 'شؤمْ ، لأنه محمل صاحبه على اقتحام النار ، وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع الرغبة في الدنيا والحرُّص على جمعها ، فالمراد مسن الحديث في مثل الكافر استكثاره من الدنيا والزيادة٬

عَلَى الشَّبِعِ فِي الأَكُلِ دَاخُلِ فَيهِ، وَمَثَلَ المؤمنِ زَهْدُهُ في الدنيا وُقلة اكتراثه بأثاثها واستعدادُه للموت ، وقبل : هو تخصص للمؤمن وتتحامى ما يجرُّه الشبع من القَسُوة وطاعة الشهوة ، ووَصَفُ الكافر بكَنْرَة الأكل إغلاظ على المؤمن وتأكمد لما رُسيمَ له ، والله أَعلم . قال الأَزهري حكانة عن الفراء : جاء في الحديث المؤمن يأكل في معنى واحدة ، قال : ومعنى واحد" أَعْخَبُ إِلَى . ومعنى الفأرة : ضَرُّب من رَديء تَمْر الحجاز. والمعنى من مُذانب الأرض: كل مذنك بالحكضض بناصى مذنكاً بالسُّنَد والذي في السَّفْتِح هو الصُّلْبُ . قال الأَزهري : وقد رأيت بالصَّمَّان في قمعانها مُساكات للماء وإخاذاً مُتَحَوِّنة تسبى الأمناء وتسبى الحَوَايا ، وهي شبه الغُدُّران ، غير أنها مُتضايقة " لا عَرُّضَ لها ، ورُبُما ذَ هَبَتَ \* فِي القاع غَلَـُوةً . وقال الأزهري : الأمنَّاء ما لانَ من الأَرضُ وانتُخفض ؛ قال رؤبة :

مَعْبُو إلى أصلابه أمْعاؤه الله عليه أَمْعاؤه قال : والأصلاب ما صَلَبُ من الأرض . قال أبو عمرو : ويَحْبُو أي عميل ، وأصلابُه وسَطُه ، وأَمْعاؤه أطرافه . وحكى ابن سيده عن أبي حنيفة: المعنى سَهْل بين صُلْبَيْن ؛ قال ذو الرمة :

بِصُلْبِ المِعْنَى أَو بُوْفَةِ النَّوْرِ لِم يَدَعُ لَمَا جِدَّةً جَوْلُ الصَّبَا والجَنائبِ ا

قال الأزهري : المِمَى غير ممدود الواحدة أظن مِعاة مُ سَهِنْلَة بِن صُلْمَــُـنَ ؟ قال ذو الرمة :

> تُراقِبُ بَيْنَ الصُّلْبِ مِنْ جانِبِ المِمَى، مِمَى واحِفٍ، سَنْساً بطبئاً نَنْزُ ولُها

١ قوله « جول » هو رواية المحكم ، وفي معجم ياقوت : نسج
 ٢ قوله «بين الصلب النج» كذا في الاصل والتهذيب؛والذي في النكملة:
 تراقببين الصلبوالهضب والممى مى واحف شمساً بطيئاً نزولها

وقيل: المعنى مسيل الماء بين الحرار. وقال الأصمعي: الأمعاء مسايل صفار. والم مكان أو رَمْل ؛ قال العجاج: والمشعني وَبْرَبَا

وقالوا: جاءا مَعاً وجاؤوا مَعاً أي جميعاً. قال أبو الحسن: معاً على هذا اسم وألفه مُنقلبة عن ياء كرَحتى، لأن انقلاب الألف في هذا الموضع عن الياء أكثر من انقلاما عن الواو، وهو قول يونس؛ وعلى هذا يسلم قول حكيم بن مُعَيَّة التَّميمي من الإكثفاء وهو:

إن شِئْت ، يا سَمْراء ، أَشْرَ فَنْنَا مَعَا ، دَعَا كِلانِا رَبِّه فَأَسْمَعَا

بالخَيْرِ خَيْراتِ ، وإنْ شَرَّاً فأَى ، ولا أُرْبِدُ الشرِّ إلا أنْ تَأَى

قال النقمان بن أو س بن ربيعة بن مالك بن زيــد مناة ابن غنم :

> إن شئت أشرفننا كلانا ، فدَعا الله جَهدا رَبَّه ، فأسمعا بالخَيرِ خَيرات ، وإن شَرِ فأى ، ولا أُديد الشر إلا أن تأى

> > وذلك أن امرأة قالت فأجابها :

قَطَّعَكَ اللهُ الجَلَيلُ قَطَعَا ، فَوْقَ الشَّامِ قَصَداً مُوضَعًا تاللهِ ما عَدَّبْتُ إلا رُبَعا ، جَمَعْتُ فيه مَهْرَ بِينْتِي أَجْمِعًا

والمَعْبُورُ : الرُّطب ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد :

تُعَلَّلُ بِالنَّهِ بِدَةِ ، حِينَ تُمْسِي ، وبالمَعْوِ المُنْكِمَمِ والقَمِيمِ

النهيدة : الزائدة ، وقيل : المتعو الذي عَمّه الإرطاب ، وقيل : هو التبر الذي أدرك كله ، واحدته متعوة ، قال أبو عبيدة : هو قياس ولم أسعه . قال الأصعي : إذا أرطب النخل كله فذلك المتعوث ، وقد أمْعَت النخلة وأمْعَى النخل كله فذلك الحديث : وأى عثمان وبمئلاً يقطع سَمْرة ققال ألسنت ترعى متعونها أي تمرّنها إذا أدر كت ، شبهها بالمتعو وهو البسير إذا أرطب ؛ قال ابن بي وأنشد ابن الأعرابي :

یا بشر' یا بشر' ألا أنت الوکی ، إن منت فادفیتی بدار الزینتی، فی رُطَب معور وبیطینج طری

والمَعْوة: الرَّطْعَة إذا دَخلها بعض اليبس. الأَزهري: العرب تقول للقوم إذا أخصوا وصَلَعَت حَالُهم هم في مثل المعنى والكر ش ؛ قال الراجز:

يا أَيْمُذَا النَّامُ المُفْتَرِسُ ، لسنَ على شيءٍ ، فَقُمْ وانْكَمَمِشْ

لستَ كَفُومٍ أَصْلَحُوا أَمرَهُم ، فأَصْبَحُوا مِثْلَ المِعَى والكَرِشْ

وتَمَعَّى الشرُّ: فَشَا. والمُنْعَاء ، مَدُود: أَصُواتُ السَّنَانِير. يَقَال : مَعَا يَمَعُو ومَعَا يَمَعُو ، لونان أحدهما يقرب من الآخر وهو أرفع من الصَّئِيُّ . والماعِي : اللَّيِّنُ من الطعام .

مغا : مَفا السَّنُوْرُ مَفُواً ومُفُواً ومُفاء : صاح . الأَزهري : مَعا السنورُ يَبْعُو ومَفا يَبْغُو ، لونان أحدهما يقرب من الآخر ، وهو أَرفع من الصَّئِيِّ . ابن الأَعرابي : مَفَوْتُ أَمْفُو ومَغَيِّتُ أَمْفِي بَعنى نَـعَيْتُ .

مقا: مَقا الفَصِلُ أَمَّهُ مَقُواً: رَضِعَها رَضْعاً شَدَيداً. ومَقَوْتُ الشيءَ مَقُواً: جَلَوْتُه ، ومَقَيْتُ لفة . ومقوت السيف : جلوته . وكذا المرآة والطئست حي قالوا مقيا أسنانه ، ومقو الطست جلاؤه ، ومقو تُنه أيضاً : غسلته . وفي حديث عائشة وذكرت عبان ، رضي الله عنها ، فقالت : مقو تُنهو ، مقو الطست ثم قتلتوه ، أرادت أنهم عتبوه على مقو الطست ثم قتلتوه ، أرادت أنهم عتبوه على أشياء فأعتبهم وأزال تشكواهم وخرج نقياً من العنب ثم قتلوه بعد ذلك . ابن سيده : مقى الطست المنب ثم قتلوه بعد ذلك . ابن سيده : مقى الطست أسناني ونقيتها . وقالوا : امقه مقيتك مالك الوامثة مقول كا مالك أي صنه والمة أعلى مالك أي صنه والله أعلى .

مكا: المُنكاء ، 'محنف : الصّفير . مَكَا الإنسان يَمْكُو مَكُواً ومُكَاء : صَفَرَ بَفِيه . قال بعضهم : هو أَن كَيْمَع بِين أَصَابِع يديه ثم يُدخِلها في فيه ثم يَصْفِر فيها . وفي التنزيل العزيز : وما كان صلاتُهم عند البيت إلا 'مكاء" وتصدية" . ابن السكيت : المُنكاء الصّفير، قال : والأصوات مضمومة إلا النّداء والفيناء ؛ وأنشد أبو الميثم لحسان :

## صَلاتُهُمُ التَّصَدِّي وَالْمُكَاءُ

اللبث : كانوا يطُوفون بالببت عُراة يَصَفِرُون بأَفواههم ويُصَفَّقُون بَأَيديهم .

ومكت استه تمكنو مكاء: نفيخت ، ولا يكون ذلك إلا وهي مكشوفة مفتوحة ، وخص بعضهم به المدون المعتمد المعتمد الكاترى وفي المحكم أيضاً والتكملة بخط الساغاني نفسه بالكسر ، وقال السيد مرتضى بفتح المم وسكون القاف وكأنه اتكل على اطلاق المجد وقلده المصحون الأول فضيطوه بالفتح .

اسْتَ الدَّابَّةَ . والمَكُوّةُ : الاست ، سميت بذلك لصغيرها ؛ وقول عنترة بصف رجلًا طَعَنَه :

تَمْكُو فَريصَتُهُ كَشِدْقِ الْأَعْلَمَ

يعني طَعْنَة تَنْفَحُ بالدم . ويقال الطعنة إذا فَهَقَت فَاها ! مَكَن تَمْكُو .

والمُنكِّاء ، بالضم والتشديد : طائر في ضرب الفُنْبُرَةِ إِلاّ أَنْ فِي ضرب الفُنْبُرَةِ إِلاّ أَنْ فِي جِناحيه بَلَيْقاً ، سبي بذلك لأنه مجمع يديه ثم يَصْفِر ُ فيهما صَفِيراً حسناً ؛ قال :

إذا غَرَّدَ المُكَاءُ في غَيْرِ رَوْضَةٍ ، فَوَ بُلُ لُأُهُلِ الشَّاءِ وَالْحُمُرَاتِ إِ

التهذيب: والمُنكناء طائر بألك الرايف، وجمعه المنكاكي، وهو فُعنال من مكا إذا صَفرَ. والمنكا، بالفتح مقصور: جُعْر الثعلب والأرنب ونحوهما، وقبل: مَجْشِهُما ؛ وقال الطرماح:

كم به من مكنو وخشية وأنشد ان برى :

وكم أدون بينك من مهمه ، ومن حنش جاحر في مكا قال ان سيده: وقد يهن ، والجمع أمكاء، ويثنى مكاً مكوان ؛ قال الشاعر:

بنى مَكُوَيْنِ ثُلْمًا بَعْدُ صَدُن

وقد يكون المَكْنُو' للطائر والحَيَّة. أَبو عمرو:تَمَكَنَّى الفلامُ إذا تَطهَّر للصلاة ، وكذلك تطهر وتَكَرَّعُ ؟ وأنشد لمنترة الطائى :

إنَّكَ ، والجَوْرَ على سَبِيلٍ ، كَالْمُنْسَكِّي بِدَمِ القَنْيِيلِ

يريد كالمُنتَوضَى والمُنتَمَسِّح . أبو عبيدة : تَمَكَّى الفرس تَمَكِيًا إذا البَّلُ بالعرق ؛ وأنشد : والقُودُ بعد القُودِ قد تَمَكِيْن

أي ضَمَرُ أَنَ لما سالَ من عَرَقِهِنَ . وتَمَكَ الفرسُ إذا حَكُ عينه بر كبته . ويقال : مَكِيتَ بده تَمْكَى مَكا شديداً إذا غَلُظت ، وفي الصحاح : أي مَجَلَتُ من العمل ؛ قال يعقوب : سبعتها من الكلابي .

الجوهري في هذه الترجمة: ميكائيل امم، يقال هو ميكا أضيف إلى إيل، وقال ابن السكيت ميكائين ، بالنون لغة ، قال الأخفش : يهمز و لا يهمز ، قال : ويقال ميكال ، وهو لغة ؛ وقال حسان بن ثابت :

ويَوْمَ بَدْرِ لَقِيناكُمْ لنا مَدَدُ ، فَيَرْفَعُ النَّصرَ مِيكالُ وجِبْريلُ

ملا: الملاوة والمُلاوة والمَلاوة والمَلا والمَلِي ، كله: مدّة العيش وقد تَمَلَّى العَيْش ومُلْلَيه وأملاه الله إياه ومَلْأه وأملل الله له : أمهله وطول له . وفي الحديث : إن الله ليمني للظالم ؛ الإمالاه : الإمهال والتأخير وإطالة العُمْر . وتَمَلَّى إخوانه : منتع بهم . يقال : مَلاك الله حميبك أي متعك به وأعاشتك معه طويلا ؛ قال التميمي في يزيد بن ميز يد الشيباني :

وقد كنت أرْجُو أن أَمَلَاكُ حِقْبة ، فَعَالَ حِقْبة ، فَعَالَ فَعَالَ مَ وَعَالِيا فَعَالَ مَنْ أَلَا فَلْمُنت من شاء بَعْدَك ، إغا عَلَيْك ، مِن الأقندار ، كان حِدار إ

وتَمَلَيْت عُمُري : استمتعت به . ويقال لمن لَكِيس الجَديد : أَبْلَيْت جَديد ً وتَمَلَيْت حَبيباً أَي

عِشْتَ معه مِلاوةً من دهرك وتَمَتَّعْت به. وأمنلى البعير في القَيْد : أَرْخى ووسَّع فيه . وأمنلى له في غَيَّه : أطال . ابن الأنبادي في قوله تعالى : إنما نُمْلي لهم لِيَزْدادُوا إِنما ؟ اسْتقاقه من المَلُوة وهي المدّة من الزمان ، ومن ذلك قولهم : البَسْ جديداً وتَمَلَّ حبيباً أي لتَطُلُ أيامُك معه ؛ وأنشد :

بوداي لَو أَنِي تَمَلَّيْتُ عُمْرَ. بِمَا لِيَ مِنْ مَالٍ طَرِيفٍ وَتَالِدِ

أي طالَت أيامي معه ؛ وأنشد :

ألا لَيْتَ شَعْرِي ! هل تَرُودَنُ الْقَتَي بِحِزْمِ الرَّقَاشِ مِنْ مَتَالٍ هُوامِلٍ ؟ بِحَرْمِ الرَّقَاشِ مِنْ مَتَالٍ هُوامِلٍ ؟ هُنَالِكَ لا أُمْلِي لها القَيْدَ بالضَّحى ، ولَيَّتُ عَلَى ، بعاقِلٍ ولَيَّتُ عَلَى ، بعاقِلٍ

أي لا أُطِيلُ لها القيد لأنها صارت إلى أَلاَّفِها فَتَقَرِهُ وتسكن ، أُخذ الإملاء من المكلا ، وهو ما اتَّسَع من الأرض .

ور" مَلي" من الليل وملّا : وهو ما بين أو"له إلى ثلثه ، وقيل : هو قيط عة منه لم تُحدّ ، والجسع أمّلاء ، وتكرر في الحديث : ومر" عليه ملّا من الدهر أي قط عة . والمالي تلا الموي من مي من الدهر . ومضى ملي من من بنال : أقام ملياً من الدهر . ومضى ملي من النهاد أي ساعة " طويلة . ابن السكيت: تَمالأت من الطعام تَمَلُواً . وقد تَمَليت العيش تَمَلياً إذا عشت ملياً أي طويلًا . وفي النزيل العزيز : واهنجر في ملياً ؟ قال الفراء : أي طويلًا .

والمُلَبُّوانِ : الليلُ والنهار ؛ قال الشاعرا:

كهار" ولكيل" دائم" مَلْمُواهِما ، على كل حال المَرْء يَخْتَلَفان

وقيل: المُلَوانِ طَرفا النهار؛ قال ابن مقبل: ألا يا دِيارَ الحَيِّ بالسَّبُعانِ ، أَمَلُ عَليها بالبَلَى المُلَوان

واحدهما مَلا ، مقصور . ويقال : لا أفعله ما اختلف المُسَلَّوان . وأقام عنده مَلْوة من الدهر ومُلوة ومِلوة ومَلاوة ومَلاوة أي حيناً وبُرهة من الدهر . الليث : إنه لفي ملاوة من عش أي قد أُمْلِي له ، والله يُمْلِي مَسن بشاء فيؤجّله في الحَفْض والسَّعة والأَمْن ؛ قال العجاج :

مُلاوة مُلِينُها ، كَأَنِي ضَادِبُ صَنْجِ نَشُوةٍ مُعَنَّي

الأصمعي: أمَّلى عليه الزَّمنُ أي طال عليه ، وأمثلى له أي طوَّل له وأمَّهكَ .

ابن الأعرابي : المُنلى الرَّماد الحَارُ ، والمُنلى الزمان ا من الدهر .

والإملاء والإملال على الكاتب واحد . وأملسَت الكتاب أملي وأملكت أملك لفتان جياء بهما القرآن . واستمليته الكتاب : سألته أن يُمليه على ، والله أعلم .

والمُكلةُ : فَـلاة ذات حر ، والجمع مَـلا ؛ قال تأبّط شرّاً :

ولَكِينَّنِي أَرْوِي مِنَ الْحَمْرِ هَامَتِي ، وَلَكِينَّنِي الْمُنْسَلِسُولِ وَأَنْضُو الْمُلَا اللهُ

وهو الذي تَخَدَّدَ لحمه وقل ، وقيل : المَـلا واحد وهو الفَلاة . التهذيب في ترجمة ملاً : وأمــا المَـلا المُـلا المُـلا المُـلا المُـلا والبُّـسُـع من الأرض فغير مهموز ، يكتب بالألف والبصريون يكتبونه بالألف ؛ وأنشد :

١ قوله « الملى الرماد والملى الزمان » كذا ضبطا بالفم في الاصل.

أَلا غَنْيَانِي وارْفَهَا الصَّوْتَ بالمَلا، فإنَّ المَلا عِنْدي يَزِيدُ المَدى بُعْدا

الجوهري : المُلَلا ، مقصور ، الصَّحراء ؛ وأنشد ابن بري ني المُللا المُنتَّسع من الأرض لبشر :

> عَطَفْنا لهم عَطْفُ الضَّرُوسِ مِنَ المَلا بِشَهْباء لا يَشْبِي الضَّرَاءَ رَفِيبُها

والمَلا: موضع ؛ وبه فسر ثعلب قول قبس بن ذَريح :

نبكي على لُبنى ، وأننتَ تَرَكْنتُها ، وكُننتَ عَلَيْها بالمَلا أننتَ أقندَرُ

ومَلا الرجل ُ يَمْلُو : عَدا ؛ ومنه حكاية الهذلي : فرأيت ُ الذي دَمائه . قال فرأيت ُ الذي نَجا بدَ مائه . قال ابن سيده : وقضينا على مجهول هذا الباب بالواو لوجود مل و عدم ملي .

ويقال : مَــَــلا البعيرُ ۚ يَمْلُو ۚ مَلْواً أَي سارَ سيراً شديداً ؛ وقال مُلْمَيْح الهذلي :

> فأَلْقُو العَلَيْهِنِ السَّاطَ ، فَشَمَّر تَ سَعَالَى عَلَيْهَا الْمَيْسُ تَمَلُّو وَتَقَدْفُ

مني : المكنى ، بالياء : القدر ؛ قال الشاعر :

دريت ولا أدري منى الحكد تان

مَناهُ الله كَمْنيه : قدَّره . ويقال : مَنى اللهُ لك ما يسُر ُك أَي قَدَّر اللهِ لك ما يَسُر ُك أَي قَدَّر اللهِ لك ما يَسُر ُك ؛ وقول صخر اللهي :

لعَمَرُ أَبِي عمرو لقَدْ ساقته المَـنَى اللهِ اللهِ اللهِ المَـنَى اللهِ الأَهاضِبِ

أي ساقه القَدَرُ . والمَـنى والمُـنيـةُ : الموت لأنه قُدُّر علينا . وقد مَنى الله له الموت كَمْني ، ومُني له أي قُدُّر ؛ قال أبو قِلابة المذلي :

ولا تقُولَنُ لشيء : سَوْفَ أَفْعَلُه ، حتى تُلاقِيَ ما يَمْني لك المَاني وفي التهذيب :

وي مهميج . حتى تبكين ما يمني لك الماني أيما يُقدر لك القادر ؛ وأورد الجوهري عجز ببت: حتى تلاقي ما يمني لك الماني وقال ابن بري فيه:الشعر لسُورَيْد بن عامر المُصْطلِقي

لا تَأْمَنِ المَـوَتَ فِي حِلِّ وَلا حَرَّ مِ ، إنَّ الْمَـنَابِا تُوافِي كُلِّ إنسانِ واسلُـكُ طَرِيقَكَ فِيها غَيْرَ مُحْتَشِمٍ ، حَتَّى تُلاقِيَ مَا يَمْنِي لكَ المَانِي وفي الحديث : أن منشداً أنشد النبي ، صلى الله عليه وسل :

لا تأمنن ، وإن أمسيت في حرم ، حتى تلاقي ما بين لك الماني فالحير والشر مقرونان في قرن ، فالحير والشر مقرونان في قرن ، بكل ذلك بأتيك الجديدان فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لو أدرك هذا الإسلام ؛ معناه حتى تلاقي ما يُقد ل لك المُقد وهو الله عز وجل . يقال : منى الله عليك خيراً بيني مننياً ، وبه سبيت المنيئة ، وهي الموت ، وجمعها المنايا لأنها يُمقد وقت محصوص ؛ وقال آخر :

أحادَ أحادَ في الشَّهْرُ الحَكَالُ ِ أي قدَّرت لك الأَقْدارُ . وقال الشَّرفي بن القطامي: المُنَايَا الأَحْداث ، والحِمامُ الأَجَـلُ ، والحَـتْفُ

مَنَتُ لَكَ أَن تُلافينَى المَنايا

القَدَرُ ، والمَننُونُ الزَّمانُ ؛ قال ابن بري : المَنيّة قدرُ الموت ، ألا ترى إلى قول أبي ذويب :

منايا يُقرّ بن َ الحُتنُوفَ الأهلها جهاراً ، ويَستَمْتعن بالأنس الجُبْل

فجعل المنايا تُقرُّب الموت ولم يجعلها الموت . وامتنَنسِت الشيء : اخْتَنَلقْتُه .

ومنيت بكذا وكذا : ابتليت به . ومناه الله مجنبها بمنيا ومناو الله مجنبها بمنيا ومنوا . مجنبها منيا ومنوا . ويتال : مني ببلية أي ابتلي بها كأنما قدرت له وقد له الجوهري : منو ته ومنينه إذا ابتليته ومنينا له وقائد . وداري منى دارك أي إزاءها وقبالتها . وداري بمنى داره أي بجذا ما وقال ابن يري : وأنشد ابن خالويه :

تَنَصَّبْتُ القِلاصَ إلى حَكِيمٍ ، خُوارِج من تَباللَة أو مَناها فما رَجَعَت بخائبة ركاب ، حكيم بن المُستَّب مُنتَهاها

وفي الحديث: البيت المتعمُّور منى مكة أي بجدامًا في السماء. وفي حديث مجاهد: إن الحرم حَرَمُ المماه من السموات السبع والأرضين السبع أي حِذاءه وقصده . والمتنى : القصد ؛ وقول الأخطل:

> أَمْسَتْ مَنَاهَا بَأَرْضِ مَا يُبِلِنْغُهَا ، بصاحب الهَمَّ ، إلاَّ الجَسْرةُ الأُجِلْدُ

قيل : أراد قَصَدَها وأنتُث على قولك دَهَبَت بعضُ أصابعه ، وإن شئت أضرت في أمُسَتُ كما أنشده سبويه :

إذا ما المَرْءُ كان أَبْوه عَبْسُ ، فحَسْبُكَ ما تُريدُ إلى الكَلام

وقد قيل : إنَّ الأَخطل أَراد مَناز لِما فحدَف ، وهو مذكور في موضعه ؛ التهذيب : وأَما قول لبيد : دَرَسَ المَنا عُمَّالِعٍ فَأَبانِ قيل: إنه أَراد إلْمَمَا المَناز ل فرخمها كما قال العجاج:

قيل: إنه أراد بالمُسَا المُسَازِل فرخمها كما قال العجاج: قَـُواطِناً مَكَةَ مَنْ 'وَرْقِ الحَـُمَا ِ

أراد الحَمَام . قال الجوهري : قوله دَرَس المنا أراد المنازل ، ولكنه حذف الكلمة اكثَّتِفاء بالصَّدْر ، وهو ضرورة قبيحة .

والمُنيُّ ، مشكد : ماء الرجل ، والمَذَّي والوَدْي مخففان ؛ وأنشد ابن بري للأخطل يهجو جربراً : منَّ العَلْد ، عَلْد أبي سُواج ،

مني العبد ، عبد ابي سواج ، أُحقُ من المُدامة أن تعيبا

قال : وقد جاء أيضاً محففاً في الشعر ؛ قال رُسْمَيْدُ ابن رُمَيْضِ :

> أَتَحْلِفُ لا تَذُوقُ لَنَا طَعَاماً ، وتَشْرَبُ مَنْيَ عَبْدِ أَبِي سُواجِ ? وجمعه مُنْنِي ٤ حكاه ابن حِنِي ؟ وأنشد :

أَسْلَمْتُمُوهَا فَبَاتَتَ عَيْرَ طَاهِرَةٍ ، مُنْنِي ُ الرَّجَالِ عَلَى الفَيْخَذَ بَنْ ِ كَالْمُومِ

وقد منتيت منياً وأمنيت . وفي التنزيل العزيز : من مني أي يننى ؛ وقرى الله على النطفة وبالياء على المني مناي ، يقال : منكى الرجل وأمنى من المني . بعنتى ، واستنه في أي استد على خروج المني . بعنتى الله الشيء : قدار ، وب سيت منكى ، ومنتى بمكة ، يصرف ولا يصرف ، سميت بذلك لل يمننى فيها من الدماء أي أيواق ، وقال ثعلب : هو من قولهم منكى الله عليه الموت أي قدار الأن المدي ينحر هنالك . وامنتنى القوم وأمنو اأنوا منى ؟ قال ابن شهدل : سمى منتى الأن الكيش مننى به أي

ذُهُم ، وقال ابن عيينة : أخد من المتنايا . يونس : امتنكى القوم إذا نزلوا مينكى . ابن الأعرابي : أمننك القوم إذا نزلوا مينكى . الجوهري : مينكى ، مقصور ، موضع بمكة ، قال : وهو مذكر ، يصرف . ومينكى : موضع آخر بنجد ؛ قبل إياه عنى لبيد بقوله :

عَفَتِ الدَّيَارُ مُحَلَّمُهَا فَمُقَامُهَا مِينَّى ، تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فرِجامُها

والمُننَى ، بضم الميم : جمع المُننية ، وهو ما يَتَمَنَى الرجل . والمَنوَ أَ : الأَمنية أَ في بعض اللهات . قال ابن سيده : وأراهم غيروا الآخر بالإبدال كما غيروا الأول بالفتح . وكتب عبد الملك إلى الحجاج : يا ابن المُتمنية ، أراد أمه وهي الفريعة أ بنت همام ؛ وهي القائلة :

هَلُ مِنْ سَبِيلِ إلى خَمْرِ فأَشْرَبَهَا ؟ أَمْ هَلُ سَبِيلُ إلى نَصْرِ بْن حَجَّاجٍ ?

وكان نصر رجلًا جبيلًا من بني سلّم يفتتن به النساء فعلق عبر وأسه ونفاه إلى البصرة ، فهذا كان تمنيها الذي سماها به عبد الملك ، ومنه قول عروة بنالزيبر للحجاج: إن شئت أخبرتك من لا أم له يا ابن المئتنية . والأمنية : أفعولة وجمعها الأماني ، وقال الليث: وبما طرحت الألف فقيل منية على فعلة الإمنية على فعلة الجواب منية على فئلة وجمعها مئتى ، وبقال أمنية على فأهلة وجمعها مئتى ، وبقال أمنية على أفقة وجمعها مئتى ، وبقال أمنية على أفقة والمناف وأثاني وأضاح وأضاحي لجمع الأثنية على والأضحية . أبو العباس: أحمد بن يحيى التّمنتي حديث النفس بما يكون وبما لا يكون ، قال : والتمني السوال للرب في الحوائج . وفي الحديث : إذا تمنتي وله على فعولة حتى يتأتى رد أبي منصور عبه .

أحداكم فكليستنكير فإنها يسأل ربه ، وفي رواية : فليكثير ؛ قال ابن الأثير : التمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون ، والمعنى إذا سأل الله حوائب وفضله فليكثر فإن فضل الله كثير وخزائنه واسعة . أبو بكر : تمنيت الشيء أي قدرته وأخببت أن يصير إلي من الممنى وهو القدر . الجوهري : تقول تمنيت الشيء ومنيت غيري تمنية " . وتمني الشيء : أراده ، ومناه إيا وبه ، وهي المنية والمنية والأمنية . وتمني الكتاب : قرأه وكتب . وفي النزيل العزيز : الالكتاب : قرأه وكتب . وفي النزيل العزيز : الالتمني أن قي مرثية عثان ، وفي النه عنه يقال في مرثية عثان وضي الله عنه :

تَمَنَّى كتابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ ، وآخِرَه لاقَى حِمامَ المُقَادِرِ ١

والتُّمَنَّي : التَّلاوةُ . وتَمَنَّى إذا تَلا القرآن ؛ وقال آخر :

> تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ آخِرَ لَيْلُهِ ، تَمَنِّيَ دَاودَ الزَّبُورَ عِلَى رَسْلِ

أي تلا كتاب الله مُترَسَلًا فيه كما تلا داود الزبور مترَسَلًا فيه كما تلا داود الزبور مترَسَلًا فيه . قال أبو منصور : والتلاوة سيت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها ، وفي التنزيل العزيز : ومنهم أميُّون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ؟ قال أبو إسحق : معناه الكتاب إلا تبلاوة ، أماني ؟ قال أبو إسحق : معناه الكتاب إلا تبلاوة ، وقيل : إلا أماني إلا أكاذيب ، والعرب تقول : أنت إغا تمني هذا القول أي تَختَلَفُه ، قال : موله « أول لله وآخره » كذا بالاصل ، والذي في ننخ النهاية : أول لله وآخره »

ويجوز أن يكون أماني نُسب إلى أن القائـل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يُتَمَنَّاه ، وهذا مستَعمل في كلام الناس ، يقولون للذي يقول ما لا حقيقية له وهو نجبه: هذا مُنتَى وهذه أمنتَ. وفي حديث الحسن: ليس الإيمان بالتَّحَلِّي ولا بالتَّمَنِّي ولكن ما وَقَر في القلب وصد قته الأعمال أي لس هو بالقول الذي تُظهره بلسانك فقط ، ولكن يجب أن تَتْبُعَه معرِفة ُ القلب ، وقيــل : هو مــن النَّـمَـنِّي القراءة والتُّلاوة . بقال : تَمَنَّى إذا قرأ . والتَّمَنِّي : الكذب. وفلان يَتَمَنَّى الأحاديث أي يَفْتَعلها ، وهو مقلوب من المَـنن ، وهو الكذب . وفي حديث عَمَّانَ ، رضى الله عنه: ما تَغَنَّيْتُ ولا تَمَنَّيْتُ ولا شُر بِت خَمراً في جاهلية ولا إسلام ، وفي رواية : ما تَمَنَّيْتُ منذ أسلمت أي ما كَذَبِّت . والتَّمنِّي: الكذب، تَفَعُّل من مننى يَمْنى إذا قداد لأن الكاذب 'يقـدُّر في نفسه الحـديث ثم يقوله ، ويقال للأحاديث التي تُتَمَنُّني الأمانيُّ ، واحدتها أمُّننَّة ۗ ؛ و في قصيد كعب :

> فلا يَغُرُّ ننكَ مَا مَنْتُ وَمَا وَعَدَّتُ ، إنَّ الأَمَانِيُّ وَالأَحْسَلامُ تَصْلِيلُ !

وتمنى : كندَبُ ووضع حديثاً لا أصل له . وتمنى الحكيث : اخترعه . وقال رجل لابن دأب وهو محدث الحكيث : أهذا شيء رويته أم شيء تمنئيته ؟ معناه . افتعكت واختكقته ولا أصل له . ويقول الرجل : والله ما تمنئيت هذا الكلام ولا اختكقته . وقال الجوهري : مننية الناقة الأيام التي يتعرّف فيها ألاقيح هي أم لا ، وهي ما بين ضراب القحل إياها وبين خمس عشرة ليلة ، وهي الأيام التي الستنبر أفيها لكاحمها من حيالها . ابن سيده : المنتية والمينية أيّام الناقة التي لم يستبن فيها لكاحمها من حيالها ، وها المتاحمها من حيالها ، وها المتاحمها من حيالها ، ويقال

للناقة في أو ًل ما تُضرب: هي في مُنْيَتَها، وذلك ما لم يعلموا أبها حمل أم لا ، ومُنْيَة البِحر التي لم تحمل قبل ذلك عشر ليال ، ومنية الثنني وهو البطن الثاني خمس عشرة ليلة ، قيل : وهي منتهى الأيام ، فإذا مضت عُرف ألاقيح هي أم غير لاقيح ، وقد استمنيتها . قال ابن الأعرابي : البِحر من الإبل تستمنيتها . قال ابن الأعرابي : البِحر من الإبل تستمنين بعد أربع عشرة وإحدى وعشرين ، والمُسنة بعد سبعة أيام ، قال : والاستيمنياء أن يأتي صاحبها فيضرب بيده على صكلها ويَنْقُر بها ، فإن اكتارت بذنبها أو عقدت وأسها وجمعت بين قاطر كها علم بذنبها أو عقدت وأسها وجمعت بين قاطر كها علم ألما لاقح ؛ وقال في قول الشاعر :

قامَتُ ثُريكَ لَقاحاً بعدَ سابِعةٍ ، والعَيْنُ شَاحِبة ، والقَلْبُ مَسْتُورُ

قال : مستور إذا لَـقِحَت ذَهَب نَشاطُها .

كَأِنبُهَا بِصَلاها ، وهٰي عاقِدة '' ، كُوْرُ خِمارٍ على عَذْراءَ مَعْجُورُ

وبَيْضَاء لَا تَنْهَاشُ مِنَّا ، وأُمَّهَا إِذَا مَا رَأْتُنَا زِيلَ مِنَّا زَويلُهَا نَتُوجٍ ، ولم تُقْرَفُ لِما يُمْنَنَى له ، إذا نُنْيَجَتْ مَاتَتْ وَحَيُّ سَلِيلُهَا

ورواه هو وغيره من الرواة: لما نُمْتَنَى ، بالياء ، ولو كان كما روى شهر لكانت الرواية لما تَمْتَنَى له ، وقوله : لم تُقْرَفُ لم تُدانَ لِما نُمْتَنَى له أي ينظر إذا ضُربت ألاقح أم لا أي لم تحمل الحمل الذي يمتنى له ؛ وأنشد نصير لذي الرمة أيضاً :

وحتى استنبانَ الفَحْلُ بَعْدَ امْتِنَائِهَا ، مِنَ الصَّيْف ، ما اللَّذِي لَـقَحِنَ وَحُولِهَا

فلم يقل بعد امتنائه فيكون الفعل له إنما قال بعد امتنائها هي . وقال ابن السكيت : قال الفراء مُنيَّة الناقة ومنيَّة الناقة الأيام التي يُستبرأ فيها لتقاحها من حيالها ، ويقال : الناقة في مُنيَّتها . قال أبو عبيدة : المُنية اضطراب الماء وامتخاصه في الرَّحِم قبل أن يتغير فيصير مَشيجاً ، وقوله : لم تُقُرَف لما يُمتنى له فيصف البيضة أنها لم تُقُرَف أي لم تُجامع لما يُمتنى له فيُحتاج إلى معرفة مُنيتها ؛ وقال الجوهري : يقول هي حامل بالفرخ من غير أن يقارفها فحل ؛ قال ابن بري : الذي في شعره :

نَتُوجٍ ولم تُقْرِف لما نُمِثَنَى له

بكسر الراء ، يقال : أقرَّرَفَ الأَمرَ إذا داناه أي لم تُقرِف هذه البيضة للماله مُنية وأي هذه البيضة حملت بالفَرَّخ من جهة غير جهة حمل الناقة ، قال : والذي رواه الجوهري أيضاً صحيح أي لم تُقرَف بفعل يُمتنى له أي لم يُقارِفها فحل .

والمُنْوَّةُ ١ : كَالْمُنْيَةَ ، قلبت الياء واواً للضمة ؛ ١ قوله «والمنوة » ضبطت في غير موضع من الاصل بالضم ، وقال في شرح القاموس : هي بنتح المبي .

وأنشد أبو حنيفة لثعلبة بن عبيد يصف النخل :

تَنادَوْ اللَّهِ بِهِ السَّمْعَلَّاتُ وَعاوُها
لِعِشْرِ بِنَ يَوْماً مَن مُنُوْتِها تَمْضِي
فجعل المُنوَّة للنخل ذهاباً إلى التشبيه لها بالإبل، وأواد
لعشر بن بوماً من مُنوَّتها مَضَتْ فوضع تَفعل موضع
فعلت ، وهو واسع ؛ حكاه سيبويه فقال : اعلم أن
أفَّعُ لُ قد يقع موقع فَعَلَنْت ؛ وأنشد :

ولَـقَدُ أَمُرُ عَلَى اللَّهِم يَسُبُنِي ، فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قَلَتُ لا يَعْنَيِنِي

أراد: ولقد مَرَرَثُ . قال ابن بري: مُنْية الحِجْر عشرون بوماً تعتبر بالفعل، فإن مَنَعت فقد وسَقَتْ. ومَنَيْتُ الرجل مَنْياً ومَنَوْتُهُ مَنْواً أي اختبرته ، ومُنْيِتُ به مَنْياً بُلِيت، ومُنْيِتُ به مَنْواً بُلِيت، ومانَيْتُه جازَيْتُه . ويقال : لأمْنينتك مناوَتك أي لأَجْزينتك جزاءك . ومانينته مُهاناة : كافأته ، غير مهموز . ومانينتك : كافأتك ؛ وأنشد ابن بري لسَنْرة بن عمرو :

> نُماني بها أكفاءَنا ونُهينُها ، ونَشْرَبُ في أثنمانِها ونُقامِرُ وقال آخر :

أماني به الأكفاء في كلّ مَوْطِن ، وأقاضِي فـُروضَ الصَّالِحِينَ وأَقَـٰتَري

ومانكشه : لَزَمِنه . ومانكشه : انتظر ته وطاوكشه . والمُماناة : المُطاولة . والمُماناة : الانتظار ؛ وأنشد يعقوب :

عُلَقْتُهُا قَبَلَ انْضِباحِ لَوْنِي ، وجُبُنْتُ لَمَّاعاً بَعِيدَ البَوْنِ ، مِنْ أَجْلِها بِفِنْية مانَوْنِي مِنْ أَجْلِها بِفِنْية مانَوْنِي أَجْلِها بِفِنْية مانَوْنِي أَوْل ابن بري:

هذا الرجز بممنى المُطاولة أيضاً لا بمعنى الانتظار كما ذكر الجوهري ؛ وأنشد لغَيْلان بن حُريث :

فإن لا يَكُن فيها هُرار"، فإنَّني بسِلِّ عُهانِيها إلى الحَوْلِ خَالْفُ

والهُرار : داءُ يأخذ الإبل تَسْلَح عنه ؛ وأنشد ابن بري لأبي صُخَيْرة :

إيَّاكَ في أَمْرِكَ والمُهاواهُ ، وكَثْرُوهُ التَّسُويفِ والمُهاناهُ

والمُهاواة ُ: المُلاجَّة ُ؛ قال ابن السكيت : أنشدني أبو عمرو:

. صُلْب عَصاه للمَطِي مِنْهُم، ليس ُ يُماني عُقَبَ التَّجَسُم

قال : يقال مانيَتْنُكُ مُذُ اليومِ أَي انتظرتك . وقال سعيـد : المُناوة المُجازاة . يقـال : لأَمُنْوَنَـُكَ مَانوَتَك ولأَقْنُونَـُك مَناوَتَك .

وتَمَنَّ : بلد بين مكة والمدينة ؛ قال كثير عزة :

كأُن دُموعَ العَيْنِ ، لما تَحَلَّلُتُ عَادِمَ بِيضاً مِنْ تَمَنَ جِمالُها ، عَادِمَ بِيضاً مِنْ تَمَنَ جِمالُها ، فَعَبَلُنَ غُرُوباً مِنْ سُمِيْحَةً أَتْرَعَتْ بِهِنَ السَّواني ، فاستدارَ تحالُها

والمُهاناة ُ: قِلَّة الغَيرة على الحَرْمَ . والمُهاناة ُ: المُهاناة ُنْ المُناقاة ُ: المُهاناة ُ: المُناقاة ُ: المُهاناة ُ: المُناقاة ُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة ُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة ُ: المُناقاة

والمَنَا: الكَيْلُ أَو المِيزَانُ الذي يُوزَّنُ به ، بفتح الميم مقصور يكتب بالأَلف ، والمِكيال الذي يَكيلون به السَّمْن وغيره ، وقد يكون من الحديد أوزاناً ، وتثنيته مَنَوانِ ومَنَيانِ ، والأُوّل أعلى ؛ قال ابن سيده : وأَدى الياء معاقبة لطلب الحقة ، وهو أَفصح سيده : وأَدى الياء معاقبة لطلب الحقة ، وهو أَفصح

من المَنِّ ، والجمع أمناء ، وبنو تميم يقولون هو مَنُّ ومَنَّانِ وأمنانُ ، وهو مِنتِّي بِمَنَى مِيلٍ أي بقَدُر مِيلٍ .

ألا هـل أنَّى النَّيْمَ بنَ عَبْدِ مَناءَةٍ على الشّنء ، فِيما بَيْنَنا ، أَبنُ كَمِيمٍ

قال ابن بري : قال الوزير من قال زيــد' مَـناه بالهاء فقد أخطأ ؛ قال : وقد غلط الطائي في قوله :

إحدى بني بكر بن عبد مناه، بين الكثيب الفرد فالأمواه

ومن احتج له قال : إنما قال مُناةٍ ولم يرد التصريع .

مها : المَهُو ُ من السيوف : الرَّقِيق ؛ قال صغر الغي : وصارِم أُخْلِصَت ْ خَشْيِبَتُه ،

أَبْيَض مَهُو فِي مَتْنَهِ رُبُدُ

وقيل : هو الكثير الفريشد ، وزنه فكشع مقلوب من لفظ ماه ؛ قال ابن جني : وذلك لأنه أرق حتى صار كالماء . وثوب مهو " : رَقِيق ، شبّه بالماء ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي عطاء :

قَـمَيِصٌ من القُوهِيِّ مَهُوْ بَنائِقَهُ

ویروی : زَهُو ؒ ورَخْف ؒ ، وکل ذلك سواء . الفراء:

الأمهاء السُّيوف الحادّة . ومَهْوُ الذَّهَب : مـاوْه . والمَهُوُ : اللبن الرقيـق الكثير الماء ، وقــد مَهُوَ يَمْهُو مَهَاوَةَ وَأَمْهَيْتُهُ أَبَا .

والمنهاة ، بضم الميم : ماء الفحل في رحم الناقة ، مقلوب أيضاً ، والجميع مُهْمِي " ؛ حكاه سيبويه في باب ما لا يفارق واحد و إلا بالهاء وليس عنده بتكسير ؛ قال ابن سيده : وإنما حمله على ذلك أنه سمع العرب تقول في جمعه هو المنها ، فلو كان مكسراً لم يَسُع فيه التذكير ، ولا نظير له إلا مُحكاة " وحمُكتى وطلاة" وطلقتى ، فإنهم قالوا هو الحمُك وهو الطلق ، وفطيره من الصحيح وُطبة " وراطب وعشرة " وعشرة " وعشرة .

وقد أمنهى إذا أنزل الماء عند الضراب. وأمنهى السمن : أكثر ماءه، وأمنهى قدار، إذا أكثر ماءه، وأمنهى قدار، إذا أكثر ماءه، وأمنهى الثاراب : أكثر ماءه ، وقد منهو هو منهو ، وأمنهى الحكديدة : سقاها الماء وأحداها ؛ قال امرؤ القيس :

### راشَه مِنْ رِيش ناهِضَةٍ ، ثم أَمْهَاهُ عَلَى حَجَّرِهِ

وأمنى النصل على السنان إذا أحد ووقة . والمنهن : تر قيق الشفرة ، وقد منهاها يسهيها . والمنهن : تر قيق الشفرة ، وقد منهاها يسهيها . وأمنى الفرس : طول رسنة ، والاسم المنهن معاقبة على المعاقبة . ومنها الشيء يسنها ، ويسهيه منهنا معاقبة أيضاً : موهمة . وحقر البئر حتى أمنهن أي بلغ الماء ، لغة في أماه على القلب ، وحقر ناحتى أمنهن وأمو هن ، أبو عبيد : حقر ت البئر حتى أمنهن وأمو هن ، وإن شئت حتى أمنهن ، وهي أبعد اللغات ، كلها إذا ونهيت إلى الماء ؛ قال ابن هرمة :

فإنك كالقريجة عام تُمْهَى، شَرُوبَ المَاء َثُمَّ تَعُودُ مِاجَا

ابن بُوْرُج في حَفْرِ البِيْرِ : أَمْهَى وأَمَاهَ ، ومَهَتِ العَيْنُ تَمْهُو ؛ وأَنشد :

## نَقُولُ أَمَامَهُ عَندَ الْفِرِا ق ، والعَيْنُ تَمْهُو على المَحْجَرِ

قال: وأمهينها أسكنت دَمْعَها. ابن الأعرابي: أمهى إذا بكنغ من حاجته ما أراد ، وأصله أن يبلغ الماء إذا حَفَر بِئراً . وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنها ، أنه قال لعنبة بن أبي سفيان وقد أثني عليه فأحسن : أمهينت يا أبا الوليد أمهينت أي بالغت في الثناء واستقصيت ، من أمهي حافر البئر إذا أستقضى في الحقر وبكغ الماء . وأمهي الفرس إمهاء : أجراه ليعرق. أبو زيد : أمهينت الفرس أرخينت له من عنانه ، ومثله أمكنت به يدي إمالة إذا أرخين له من عنانه ، واستسهيت الفرس إذا أرخين على من عنانه ، واستسهيت الفرس إذا أرخي على من عنانه . واستسهيت الفرس إذا أرخي على عنانه . واستسهيت الفرس إذا أرخي عنانه عنانه . واستسهيت الفرس إذا المنتخر بالله عنه عنانه ، ومنه الحكوثي ؛ قال عدي :

هُمْ يَسْتَجِيبُونَ للدَّاعِي ويُكْثَرِهُمْمْ حَدُّ الْخَمِيبُونَ فِي البُهُمْ

والمَهُو': شدَّةُ الجَرْيِ. وأَمْهَى الحَبْلُ: أَرْخَاهُ. وأَمْهَى الحَبْلُ: أَرْخَاهُ. وأَمْهَى الحَبْلُ. الليث: وأَمْهَى في المثل . الليث: المَهْبُيُ إِرْخَاءُ الحَبْلُ ونحوِه ؛ وأنشد الطرفة:

لَكَالطُّولِ المُنهَى وثِنياهُ في اليَدِ الأَموي: أَمْهَيْتَ النوسَ الأَموي: أَمْهَيْتَ النوسَ إِذَا عَدَوْتَ ، وأَمْهَيْتَ النوسَ إِذَا أَجْرَبُتُهُ وأَحْمَيْتُهُ . وأَمْهَيْتَ السَّيفَ : أَحْدَدُتُهُ .

والمَهَاةُ : الشمسُ ؛ قال أُمَيَّةُ بن أَبِي الصلنت : ثُمُّ يَجْلُو الظَّلَامَ وَبُّ وَحِيمٌ عَهَاقَ ، شَعَاعُها مَنْشُور

الصَّلْتِ الثَّقَفِي:

ثمُ يَجْلُو الظَّلَامَ رَبُّ قَدَيُ بَهَاةٍ ، لِهَا صَفَاءٌ ونُورُ ويقال الكَواكب: مَهاً ؛ قال أُمية :

رَسَخُ المَهَا فيها ، فأَصْبَحُ لَوْنَهُا في الوادِساتِ ، كأنتُهُنُ الإنشيدُ

وفي النوادر: المَهُو ُ البَرَهُ ، والمَهُو: حصًى أبيض يقال له بُصاق ُ القَمَر ، والمَهُو ُ : اللَّؤْلُـ ؤ ، ويقال للنفر النَّقِيِّ إذا ابيضً وكثر ماؤه : مَها ؟ قال الأعشى :

> ومَهَا تَوِفُ غُرُوبُه ، يَشْفِي المُنْتَيَّمَ ذا الحَرادة

والمتهاة : الحِيجارة البيض التي تَبْرُق ، وهي البلور . . والمتهاة : البلور وقال : البلور وقال : هي الدراة ، والجمع مها ومهروات ومهرات ومهرات وأنشد الجوهري للأعشى :

وتَبْسِمُ عَن مَهَا تَشْبِمٍ غَرِيٍ ، إذا تُعْطي المُقَبِّلَ يَسْتَزيدُ

وفي حديث ابن عبد العزيز: أن رجلا سأل ربه أن يُويه مَو قيع الشيطان من قلنب ابن آدم فرأى فيا يرى الناغ بجسد رجل ممهم يرى داخله من خارجه؛ المنها: البيلة ور ، ورأى الشيطان في صورة في مذكره الأيسر، فإذا ذكر الله عز وجل خنس. وكل شيء صفي فأشبه المها فهو منه سبتى. والمنهاة : بقرة الوحش ، سبت بذلك لبياضها على التشبيه بالبيلة ورة والدرة ، فإذا نشبهت المرأة بالمنهاة في البيلة ورة والماة المجارة التربية .

البَياض فإنما يُعنى بها البِيلُورة أو الدُّرَة ، فإذا شبهت بها في العينين فإنما يُعنى بها البقرة ، والجمع مَها ومَهَوات ، وقد مَهَت تَمهُو مَها في بياضها . وناقة "مينهاء : رَقِيقة اللَّبن . ونَـُطَهْة مَهُوة ": رَقِيقة . وسَلَحَ سَلَحاً مَهْواً أي رقيقاً . والمَهاء، بالمد " : عيب أو أو َد يكون في القيد ح إ قال :

يقيم مهاءهن بإصبعيه

ومَهَوْت الشيءَ مَهُواً: مثل مَهَيْنَهُ مَهُياً. والمَهُوَّةُ مِن النبر : كَالْمَعُوةِ ؛ عن السيراني ، والجمع مَهُوَّ. وبنو مَهُو : بَطْن من عبد النيس . أبو عبيد : من أمثالهم في بأب أفعل : إنه لأخيب من شيخ مَهُو مَوَّقَةً ؟ قال : وهم حي من عبد النَّيْس كانت لهم في المَثَل قصة يَسْبُح ذِكرها . والمينهي : امم موضع ؟ قال بشر بن أبي خازم :

وباتَت ليلة وأديمَ ليل ، على المِمهى ، يُجزَرُ لها الثّغامُ

موا: الماويّة: المر آة ، كأنها نسبت إلى الماء لصفائها وأن الصُّورَ تُرى فيها كما تُرى في الماء الصافي، والميم أصلية فيها ، وقيل : الماويّة حَجر البلور ، وثلاث ماويّات ، ولو تُكلّف منه فعمُ ل لقيل مُمُواة " ؛ قال ابن سيده : والجمع مَأُورٍ نادرة حكمه مَأُورٍ، وحكى ابن الأعرابي في جمعه ماويّ؛ وأنشد :

تَرَى في سَنَى الماوِيِّ بالعَصْرِ والضَّعَى ، على غَفَلاتِ الزَّيْنِ والمُنْتَجَمَّلِ فَحَوْمُ الْمِنْ والمُنْتَجَمَّلِ وُجُوهًا لَوَ أَنَّ المُنْ لِجِينَ اعْتَشَوْا بِها ، صَدَعْنَ الدُّجَى حَتَّى تَرَى الليل يَنْجَلِي وقد يكون الماوِيُّ لغة في الماوِيَّة. قال أبو منصور: 

ل قوله « والجمع مأو الغ » كذا بالاصل مضوطاً.

ماويّة كانت في الأصل مائية ، فقلبت المدّة واوآ فقيل ماوية ، كما يقال رجل شاوييّ .

وماويّة : اسم امرأة ، وهـو مـن أسباء النساء ؛ وأنشد ان الأعرابي :

> ماوييّ ، يا رُبَّتُمَا غارةٍ سَعُواء ، كاللَّذْعَةِ بالمِيسَمِ

أراد يا ماويّــة فَرخَّم . قــال الأزهري : رأيت في البادية على جَادَّة البصرة إلى مكة مَنْهلة ً بين حَفَرِ أَبِي موسى ويَنْسُوعة يقال لها ماويّة .

مومي: الجوهري: المَوْماةُ واحدة المَوامي وهي المَفاوزُ . وقال ابن السراج: الموماة أُصله مَوْمَوة، على فَعْلَمَة ، وهو مضاعف قلبت واوه أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

ميا : مَيْةُ : اسم امرأة ، ومَيُّ أيضاً ، وقيل : مَيَّةُ ، من أسماء القردة ، وبها سبيت المسرأة . الليث : مَيَّةُ اسم امرأة ، قال : زعموا أن القردة الأنثى تسمى مَيَّة ، ويقال منة . وقال ابن بري : المَيَّةُ القردة ، عن ابن خالويه . وأما قولهم مَيُّ ففي الشعر خاصة ، فإما أن يكون اللفظ في أصله هكذا ، وإما أن يكون اللفظ في أصله هكذا ،

ابن حَنْظُلَ : والمايئة ُ حِنْطة بيضاء إلى الصفرة وحبها دون حب البُر ْثُجانيَّة ؛ حكاه أبو حنيفة .

### فصل النون

نَّأِي: النَّأْيُ : البُعدُ . نَأَى يَنْأَى : بَعْدَ ، بوزن نَعَى يَنْعَى . ونَأَوْتُ : بَعْدُت ، لغة في نَأَيْتُ . والنَّأْي : المُفارقة ؛ وقول الحطيئة :

وهِنْدُ أَتَى مَن دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ إنما أَراد المُنْفارقة َ ، ولو أَراد البُعْدَ لما جَمع بينهما

نَأَى عنه ، وناء ونآه يَنْأَى نَأْياً وانْتَأَى، وأَنْأَيْتُهُ أَنَا فَانْتَأَى : أَبْعَدْتُهُ فَبَعُهُ . الجوهري : أَنَأَيْتُهُ ونَأَيْتُ عنه نَأْياً بمنى أي بَعُدْت . وتَنَاءَوا : تِباعَدُوا . والمُنْتَأَى: الموضع البعيد ؛ قال النابغة:

به حدود. و يتحص في مدور كي ، فإنتك كالليال الذي هُو َ مُدُو كِي ، وإن خلف أن المُنتأى عنك واسع ُ الكسائي : ناءَيْت ُ عنك الشر على فاعلنت أي دافعت ؛ وأنشد :

وأطنأت نيران الحروب وقد علت ، وناتيت عنهم فتقر بوا وناتيت عنهم فتقر بوا ويقال للرجل إذا تكبر وأغرض بوجهه: نأى بجانبه، ومعناه أنه نأى جانبه من وراء أي نحاه . قال الله تعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض ونأى بجانبه ؛ أي أنأى جانبه عن خالقه منتغانياً معرضاً عن عبادته ودعائه ، وقيل : نأى بجانبه أي تباعد عن القبول . قال ابن بري : وقرأ ابن عامر ناء بجانبه على القلب ؛ وأنشد :

أَقُولُ ، وقد ناءت بها غُرْ بَهَ النَّوَى : نَوَّى خَيْنَعُورُ لا تَشْطِأ دِيارُكِ قال المنذري : أنشدني المبرد :

أَعَاذِلَ ، إِنْ يُصْبِحُ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ بَعَيِـداً ، نَآنِي زَائِرِي وَقَرَبِي

قال المبرد: قوله نآني فيه وجهان: أحدهما أنه بممنى أبعدني كقولك زدته فزاد ونقصته فنقص، والوجه الآخر في نآني أنه بمعنى نأى عني، قال أبو منصور: وهذا القول هو المعروف الصحيح. وقد قال الليث: نأيت الدمع عن خداي بإصبعي نأياً ؛ وأنشد:

إذا ما التَقَيْنا سالَ مِنْ عَبَراتِنا سَالَ مِنْ عَبَراتِنا سَلَمُا بالأَصابِع

قال : والانتياء بوزن الابتغاء افتعال من التأي . والعرب تقول : نأى فلان عني بَنْأَى إذا بَعُد ، وناء عني بوزن باع ، على القلب ، ومثله رآئي فلان بوزن رعاني ، وراءني بوزن راعني ، ومنهم من 'يميل أواله فيقول نأى ورَأَى .

والنَّوْي والنَّنْي والنَّأْيُ والنَّوْى ، بفتح الهمزة على مثال النُّفَى ؛ الأخيرة عن ثعلب : الحَفِير حول الحِباء أو الحَيْمة بَدْ فَع عنها السيل بميناً وشمالاً ويُبعد ، ؟ قال :

ومُوقَدُ فِشِيَةٍ ونُـُؤَى رَمادٍ ، وأَشْذَابُ الحِيامِ وقَد بَلِينا

وقال:

عَلَيْهَا مُوْقِدٌ وَنُوْى رَمَادٍ

والجمع أناء ، ثم يقد مون الهمزة فيقولون آناء ، على القلب ، مشل أبار وآباد ، وندوي على فعول ونيري تتبع الكسرة الكسرة . التهذيب : النوي عفرة حول الحبة ، وفي الصحاح : النوي عفرة حول الحبة ، وفي الصحاح : النوي عفرة حول الحباء لثلا يدخله ماء المطر . وأنا بنت الحباء : عملت له ندوياً . ونا بنت النوي أناه وأنا بنت عملته . وانتاى ندوياً : اتخذه ، تقول منه : نأ بنت نوياً ، وأنشد الحليل :

َشَآبِیبُ بُناًی سیلُها بالأصابع قال : و کذلك انشتاً بنتُ نـُؤْیاً ، والمُننتاًی مثله ؛ قال ذو الرمة :

ذَ كُونَ فَاهْنَاجَ السَّقَامُ المُضْمَرُ مَيَّا ، وشَاقَتْكَ الرُّسُومُ الدُّئْرُ ، الدُّئْرُ ، المُدَعْثَرُ أُ

وتقول إذا أمرت منه : نَ نَـُوْيَكُ أَي أَصْلِحُه ، فإذا وقفت عليه قلت نَهُ ، مثل رَ زيداً ، فإذا وقَـَفت

عليه قلت رَ أَ ؛ قال ابن بري : هذا إلما يصح إذا قد رَ تعلَه نأيتُه أَنْآه فيكون المستقبل بَنْأَى ، ثم تخفف المهزة على حد يرى ، فتقول ن نُوْيك ، كا تقول ر زيد آ ، ويقال ان أ نُويك ، كقولك ان ع نُعْيك إذا أمرته أن يُسوعي حول خبائه نُوياً مُطيفاً به كالطو ف يصرف عنه ماء المطر . والنَّهيَر الذي دون النَّوي : هو الأَيْ ، ومن ترك المهز فيه قال ن نُويك ، وللاثنين نيا نُوْيكما ، والجماعة نوا ان نُويكم ، ويجمع نُوي الحباء نُواي ، على فُعل . وقد تَنَأَيْنُ نؤياً ، والمُنتَأَى : موضعه ؛ قال الطرماح :

مُنْتَأَى كَالْقَرْوِ رَهْنَ انْشِلامِ ومن قال النُّوي الأَتِيُّ الذي هو دون الحاجز فقد غلط ؛ قال النابغة :

ونُوْيُ كَجِدْ مِ الحَوْضِ أَثْلُتُمُ خَاشِعُ ا فإنا يَنْتَكِمُ الحَاجِزُ لَا الْأَتِيُ ؛ وكذلك قوله : وسَفَع على آسِ ونَوْي مُعَثَّلَب

والمُمَثَلَبُ : المَهَدُوم ، ولا بَنْهَدِم إلا ما كان شاخصاً . والمَنْأَى : لغة في نؤي الدار ، وكذلك النَّشْيُ مشل نِعْنِي ، ويجمع النَّوْي نَـُوْياناً بوزن نَعْبَاناً وأَنْاء .

نبا : نَبا بصره عن الشيء نُبُوًّا ونُبييًّا ؟ قال أَبو نخيلة : لمَّا نَبَا بِي صَاحِبِي نُبييًّا

ونَبُوهَ مرة واحدة . وفي حديث الأحنف : قَدَمْنَا على عُبر مع وَفَدَ فَنَابَتْ عَينَاه عنهم ووقعتًا على ؟ يقال: نَبا عنه بَصَرهُ يَنْبُو أَي تَجَافَى ولم ينظر إليه كأنه حقر هم ولم يَرْفَع بهم وأساً . ونَبا السيفُ عن الضريبة نَبُواً ونَبُوة ، قال ابن سيده لا يواد بالنَبُوة المراقة الواحدة : كَل ولم يَجِكُ فيها . ونَبا

حَدُ السِفِ إذا لم يَقطع. ونَبَتُ صُورته: قَبُحَتَ فَـلم تَقبلها العين. ونَبَـا بهِ مَنْزله: لم يوافِقه، وكذلك فراشه ؟ قال:

### وإذا نَبا بِكَ مَنْزَلُ فَتَحَوَّلِ

ونَبَتُ بِي تلك الأَرضُ أَي لَم أَجد بِها قَرَاراً . ونَبا فلان عن فلان : لم يَنْقَدُ له . وفي حديث طلعة : قال لعمر أنت ولي ما و ليت لا نَنْبُو في يديك أي نَنْقاد لك ولا نَمْتَنع عبا تريد منا . ونَبَا جَنْبي عن الفراش : لم يَطْمئن عليه . التهذيب : نَبا الشيء عني يَنْبُو أَي تَجَافَى وتَباعَد . وأَنْبَيْتُهُ أَنا أَي دفعته عن نفسي . وفي المثل :

الصَّدْ قِي مُنتَى عنكَ لا الوعيد ُ

أي أن الصدق بدفع عنك الفائلة في الحرب دون التهديد . قال أبو عبيد : هو يُنثي ، بغير هنز ؟ قال ساعدة بن جُوينة :

صَبُ اللَّهِيفُ لَمَا السَّبُوبَ بِطَعْيَةٍ تُنْثِي العُقابَ ، كما يُلَطُ المِجْنَبُ

ويقال : أَصله الهمز من الإنباء أي أَن الفِيل 'مِيْبرعن حَقِيقَتْكُ لا القول . ونَبا السَّهم عن الهَدَف نَبُواً : قَصَّر . ونَبا السَّهم عن الهَدَف نَبُواً : قايلة ، قصَّر . ونَبا عن الشيء نَبُواً ونَبُوهُ : زايلة ، وإذا لم يَسْتَمَكِن السَّرْج أَو الرَّحْل من الظهر قيل نَبا ؛ وأنشد :

عُذَافِر ُ يَنْبُو بِأَحْنَا القَتَب

ابن بزرج : أكل الرَّجل أكَّلة إنْ أَصْبَح منها لَـنابياً ، ولقد نَبَوْت مِن أَكَلة أَكَلْتُهَا بِقُول سَـمِنت منها ، وأكل أَكَلة خَهْر منها خَهْرة أَي سَمِن منها . ونتبا بي فلان نَبْواً إذا جَفاني. ويقال : فلان لا يَنْبُو في يديك إن سألت أي لا يَمْنَعُك .

ابن الأعرابي: والنابية ُ القَوْس التي نَبَتُ عن وتَرها

أي تجافيَت .

والنَّبْوة : الجَعَفُوة ُ . والنَّبْوة ُ : الإقامة . والنَّبْوة ُ : الارْتِفاع ُ ؛ الارْتِفاع ُ ، وقد نَبا . وقد نَبا .

والنّبُوة والنّباوة والني : ما الاتفع من الأرض . وفي الحديث : فأتي بثلاثة قرصة قوضعت على نبي وفي الحديث : فأتي بثلاثة قرصة فوضعت على نبي والنّبُوة الشرق المرتفع من الأرض ، من النّباوة والنبّبوة الشرق المرتفع من الأرض المرتفعة الحديث : لا تصلّوا على النّبي أي على الأرض المرتفعة المنحد ودية والنبي : العكم من أعلام الأرض التي يُمتدك بها . قال بعضم : ومنه اشتقاق النبي لأنه أرفع خلق الله ، وذلك لأنه يهتدى به ، وقد تقدم ذكر النبي في الممنز ، وهم أهل بيت النّبُوة . ابن السكيت: النّبي هو الذي أننباً عن الله ، فترك همزه ، قال : وإن النبي أخذت النبي من الأرض ، لار تفاع قد ره ولأنه شرق على سائو الحلق ، فأصله غير الممنز ، وهو فعيل بمنى مفعول ، وتصغيره نبي ، والجمع أنبياء ؛ وأما قول أوس ابن حبر يَر ثي فيضالة بن كلّدة الأسدي :

على السَّيِّدِ الصَّعْبِ ، لَو أَنَّهُ لِيَ أَنَّهُ لِيَّةِ الصَّاقِبِ ، لِيَّ الصَّاقِبِ ، لِيَّ الصَّاقِبِ ، لَأَصْبَح دَنْهَا لَا دُفَاقَ الحَصَى ، لَأَصْبَح دَنْها لَا دُفَاقَ الحَصَى ، مَكَانَ النَّيِّ مِن الكَاثِبِ مَكَانَ النَّيِّ مِن الكَاثِبِ

قال: النبي المكان المر تفع ، والكاثب : الرمل المجتمع ، وقبل : النبي ما نبا من الحجارة إذا نجلتها الحوافر ، وبقال : الكاثب جبل وحوله رواب يقال لها النبي ، الواحد ناب مشل غاز وغزي ، يقول : لوقام فنضالة على الصافي ، وهو حبل ، لذ كله وتسهل له حتى يصير كالر من الذي

في الكائب ؛ وقال ابن بري : الصحيح في النَّبي همنا أنه اسم رمل معروف ، وقبل : الكاثب ُ اسم قُنتُةٍ في الصاقب ، وقيل : يَقُومُ بَعْنِي يُقاومُ . وفي حديث أبي سلمة التَّبُوذَ كَيَّ قال : قال أبو هــلال قال فتادة ما كان بالبَصْرة رجل أعْلَم من حميد بن هلال غير أن النَّباوة أضَرَّت به أي طَلَب الشَّرَف والرَّياسةِ وحُرُّمة َ التَّقَدُّم في العِلْمِ أَضَرُّ به ، ويروى بالتاء والنــون . وقال الكسائي : النَّبيُّ الطُّريقُ ، والأنشاء ُطرُق الهُدَى . قال أبو مُعاذ النحوى : سمعت أعرابتاً يقول مَدن لَدُلتُني على النَّبيِّ أَي على الطُّريق . وقال الزجاج : القراءة المجتمع عليها في النبيين والأنبياء طرح الهمز ، وقد همز جماعة مـن أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا، واشتقاقه من نَبُّأُ وأَنْبَأُ أَي أُخبر ، قال : والأجود ترك المبز لأن الاستعمال يُوجِب أن ما كان مهمُوزاً من فعمل فجمعه فُعُلاء مثل طَريف وظئر َفاء ، فإذا كان من ذوات الياء فجمعه أَفْعلاء نحو غنيٌّ وأَغْنياء ونَبيٌّ وأنْسِباء ، بغيير همز ، فإذا هَمَزُن قلت نَبيء ونُبُآء كما تقول في الصحيح ، قال : وقد جاءَ أَفعـلاً: في الصَّحيح ، وهو قليل ، قالوا خَميس وأخَّمساء ونصب وأنصبا النجوز أن يكون ني من أنأت ما ترك همزه لكثرة الاستعمال، ويحوز أن يكون من نَبِهَا يَنشُو إِذَا ارتفع، فيكون فَعبلًا من الرَّفْعة. وتَنَبَّى الكَذَّابُ إذا ادَّعَى النُّدُوَّة ولس بنَيّ ، كما تنسَّى مُسئلمة الكَذَّابِ وغيره مـن الدُّجَّالينَ المُتَنَبِّينَ . والنَّباوةُ والنيُّ : الرَّمُل .

ونَبَاة ُ ، مقصور : موضع ؛ عـن الأخفش ؛ قـال ساعدة بن جؤية :

فالسَّدْرُ مُخْتَلَجٌ وغُودِرَ طافياً ، مَا بَيْنَ عَيْنَ إلى نَبَاةً ، الأَثنَّابُ

وروي : نَبَاتَى ، وهو مذكور في موضعه. ونُبَيُّ: مكان بالشام دون السِّر ؛ قال القطامي :

لَمَّا وَرَدْنَ نُبُيَّاً ، واسْتَقَبَّ بِنا مُسْحَنْفِرْ ، كَخُطُوطِ النَّسْجِ ، مُنْسَحِلُ ُ

والنبي : موضع بعينه . والنَّبَوان : ماء بعينه ؛ قال: شَرْج وا السَّكُم وز تنقُب ، والنَّسَوان مُصَّب مُثَقَّب ،

يعني بالقَصِب مَخَارِجَ ماء العيون ، ومُثَقَّب : مفتوح بالمائف معروف . وفي الحديث: خطب النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، يَوماً بالنَّاوة من الطائف ، والله أعلم .

نتا : نَنَا الشيءَ نَنُوا وَنُنُوا : وَرِم َ . وَنَنَا مُعَضُو ٌ مِنَ الْعَفَالُهُ يَنْنُو نَنُنُوا ، فهو نات إذا وَرِم ، بغير همز، وقد تقد م أيضاً في الممز . اللحياني: تَحْقَر ُ وينَنْنُو أي تَسْتَصْغِره ويعظم ، وقبل : معناه تَحقر ُ وينَدُر يءُ عليك بالكلام ، قال : يضرب هذا للذي ليس له ظاهر مَنْظر وله باطن مَخْبَر ، وقد تقدم في المهز لأن هذا المثل بقال فيه يَنْنُو وينَنْنَا أ ، بهز وبغير همز .

ابن الأعرابي: أنشتَى إذا تأخر ، وأنشى إذا كسَرَ أَنْتُى إذا وانتَى إذا وافَقَ مَشْكُلُلَهُ فِي الْحُلْقِ ، وأنشى إذا وافَقَ مَشْكُلُلَهُ فِي الْحُلْقِ ، وأخوذ من التَّنْ .

والنُّواتي : المَكلُّاجُون ، واحدهم نـُوتِي".

نثا : نَمُا الحَدَيثَ والحَبَرِ نَشُواً : حَدَّثُ به وأَشَاعَهُ وأَظْهُرُه ؛ وأنشد ان بري للخنساء :

قامَ يَنْشُو رَجْعَ أَخْبَادِي

وله « ونبي مكان بالثام » كذا ضبط بالاصل مصفر ، ، وفي القوت مكبراً وأورد الثاهد كذلك ، وفيه أيضاً : كخطوط السيح منسحل .

وفي حديث أبي ذر: فجاءَ خالـُنا فنَـثا علينا الذي قبل له أي أَظهْرَ وَ إلينا وحَدَّثَـنا به ؛ وفي حديث مازِن ٍ: وكُلُّكُمُ مُ حِين يُنبُثي عَمْبُنا فَطَن ُ

وفي حديث الدُّعاء : يا مَـن تُنشَى عنــده بَواطن ُ الأخبار . والنُّنا : ما أَخْسَرُ تُ له عن الرحل من حَسَن أو سَيٌّ ، وتَثْنبتُ نَثُوان ونَثَبان ، يقال : فلأن حسن النَّثا وقُسِيح النُّثا ، ولا نشتق من النُّمَّا فعل ؛ قال أبو منصور : الذي قال إنه لا يشتق من النَّثا فعل لم نعرفه . وفي حديث ابن أبي هالة في صفة مجاس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ولا تُنشَى فَلَنَاتُه أَى لا تُشاعُ ولا تُداعُ ؛ قال أبو عسد : معناه لا يُتكحدَّث بتلك الفكتات ، يقال منه : نَتُوْتُ الحديث أَنْتُنُوه نَثُواً ، والاسم منه النُّثَا ؛ وقال أحمد بن حِمَلة فيما أخير عنه ابن هاجَك: معناه أنه لم يكن لمجلسه فلتبات فتُنْثَى ؟ قبال : والفَلَـتَاتُ السُّقَطَاتِ والزُّلَّاتِ . ونَمُا علمه قولاً : أَخْبَر به عنه . قال سيبونه : نَمَّا يَنْثُنُو نَمَّاء ونَمَّأُ كَمَا قالوا بذا يَبِنْذُو بذاء وبَذاً ، ونَتُوْتُ الحديث ونَثَيْتُهُ . والنَّشُوة : الوَقيعة في الناس . والنُّشا في الكلام يُطلق على القبيح والحسن ، يقال: مَا أَقْسُمُ نَبُاهُ وَمَا أُحْسِنُ نَبُاهُ ! ابنِ الأَعْرَابِي : يقال أنْنْثَى إذا قال خيراً أو شراً، وأنْنْثَى إذا اغْتَابٍ. والنَّا في: المُنفَّتابُ، وقد نَمَّا يَنشُو . قال ابن الأنبارى: سمعت أبا العباس يقول النُّما يكون للخير والشر، يقال: هُو يَنْتُنُو عَلَمُهُ 'ذَنُّوبِهُ ، وَيَكْتُبُ بِالْأَلْفُ ؛ وأَنشد:

> فاضل کامِل جَمِیل نَثَاه ، أَرْبَحِي مُهَذَّب مَنْصُور ْ

شمر : يقال ما أَقْسَح نَثَاه ؛ وقال : قال ذلك ابن الأَعرابي. ويقال: هم يَتَنَاثَـوْنَ الْأَحْبار أَي يُشِيعُونها

ويَذْ كُرُونِهَا . ويقال : القوم يَتَنَاثَوْنَ أَيَامِهِمَ اللَّهِيَّةِ أَي يَذَكُرُونِهُمْ أَي اللَّهِيَّةِ أَي يَذَكُرُونِهَا . وتَنَاثَى القومُ قَبَائِحَهُمُ أَي تَذَاكَرُوهَا ؟ قَالَ الفرزدق :

با قد أَدَى لَـنِـٰلى ، ولَـيْـلى مُقيِـمَة ، ، به ِ في جَميــع ِ لا تُناثـَى جَرائِر ُهُ ،

الجوهري: النّنا ، مقصور ، مثل النّنا إلا أنه في الحير والشر والثّنا في الحير خاصة . وأنثنى الرجل إذا أنف من الشيء إنثاء . ونئا الشيء يَنثنُوه ، فهو نَشِي ومنشي : أعاد . والنّثي والنّفي : ما نئاه الرّشاء من الماء عند الاستقاء ، وليس أحدهما بدلاً عن الآخر ، بل هما أصلان لأنا نتجيد لكل واحد منهما أصلا برد و إليه واشتقاقاً نحمله عليه ، فأما نَشِي فَعَمِل من نئا الشيء يَنثنُوه إذا أذاعه وفَر "قه لأن الرّشاء يُنفر قه وينشئره ، قال : ولام الفعل واو لأنها لام نفر "قه وينشئره ، قال : ولام الفعل واو لأنها لام نفر "ت عنزلة سَري " وقد يجوز أن تكون الفاء وعَصِي " ؛ قال ابن جني : وقد يجوز أن تكون الفاء بدلاً من الثاء ؛ ويؤنسك لنحو ذلك إجماعهم في بيت بدلاً من الثاء ؛ ويؤنسك لنحو ذلك إجماعهم في بيت الريء القيس :

ومَرَ على القَنانِ مَنْ نَفَيَانِهِ ، فأَنْزَلَ مَنْهُ العُصْمَ مَنِ كُلَّ مَنْزِلِ

فإنهم أجمعوا على الفاء ،قال: ولم نسمهم قالوا تَكَيانِه. والنُّثَاءَة ، ممدود : موضع بعينه ؛ قال ابن سيده : وإنما قضينا بأنها ياء لأنها لام ولم نجعله من الهمز لعدم ن د ، والله أعلم .

نجا : النَّجاءُ : الخَلاص من الشيء ، نَجا يَنْجُو نَجُواً ونَجَاءً ، مدود ، ونَجاةً ، مقصور ، ونَجَّى واسْتنجى كنَّجا ؛ قال الراعى :

فَالَّا تَنَكَنٰي مَنْ يَزِيدَ كَرَامَة "، أُنَجَ وأَصْبح مَن قَدُرَى الشَّامِ خَالِيا وقال أبو ز'بيد الطائي :

أَمِ اللَّيْثُ وَاسْتَنْجُوا ، وأَنَ نَجَاؤُكُمْ ؟ فهَذَا ، ورَبِّ الرَّاقصات ، المُزَعْفَرُ ُ ونَجَوْت من كذا. والصَّدْقُ مَنْجاةٌ . وأَنْحَسْتُ غیری ونحَّنته ، وقریءَ بهما قوله تعالى : فالسوم نُنْجَيْكُ بِيَدَ نَكِ ؟ المعنى نُنْجَيْكُ لا بفعْسُلُ بل نُهْلَكُنُكَ ، فأَضْمَر قوله لا بفعل ؛ قال ابن برى : قوله لا يفعل بويد أنه إذا نجا الإنسان يبدنه على الماء يلا فعل فإنه هالك ، لأنه لم يَفعل طَفُورَه على الماء ، وإنما يطفُو على الماء حسًّا بفعله إذا كان حاذقاً بالعَوْم، ونَجَّاهُ الله وأناجاه . وفي التنزيل العزيز : وكذلك نُنْجِي المؤمنين ، وأما قراءة من قرأ : وكذلك نُجِّي المؤمنين ، فلبس على إقامة المصدر موضع الفاعل ونصب المفعول الصريح، لأنه على حذف أحدنوني نُنْجِي ، كما حذف ما بعد حرف المضارعة في قول الله عز وجل : تذكرُون ، أَى تَنَذَكَرون ، ويشهد بذلـك أيضاً سكون لام نـُحـِّى ، ولوكان ماضاً لانفتحت اللام إلا في الضرورة؛ وعليه قول المُشَقَّب:

لِمَنْ ُ طُعُنْ تَطَالَعُ مِن صُنَيْبٍ ؟ فما خَرَجت مِن الوادي لِحِين ِ أي تتَطالَع ، فحذف الثانية على ما مضى ، ونجَوْت به ونجَوْتُه ؛ وقول الهذلي :

نَجا عامِر والنَّهُ سُ مِنه بَشِد فِه ،
ولم يَنْجُ إِلاَّ جَهْنَ سَيْفٍ وَمِثْزَرَا
أُواد : إِلاَّ بِحَهْنِ سَيْفٍ ، فحدف وأو صل . أبو
العباس في قوله تعالى : إِنَّا مُنْجَدُ وكَ وأَهْلَـكَ ؛ أي
١ قوله « منب » هو هكذا في الاصل والمحكم مضوطاً .

نُخُلِّصُكُ من العذاب وأَهْلَكُ . واسْتَنْجِي منه حاجته : تَخْلَصُها ؛ عن ابن الأَعرابي. وانتَجِي مَتاعَه: تَخلَصُه وسَلَبه ؛ عن ثعلب . ومعنى نجَوْت الشيء في الله : خلصته وأَلْتَقَيْته .

نحا

والنّجُوة والنّجاة : ما ارتفع من الأرض فلم يعلمه السّيلُ فظننته نَجَاءً ؛ والجمع نِجاة . وقوله تعالى : فاليوم نُنَجَيك ببد نِك ؛ أي نجعلك فوق نَجُوه من الأرض فننُظهرك أو ننائقيك عليها لتنفر َف ، لأنه قال ببدنك ولم يقل بر ُوحِك ؛ قال الزجاج : معناه نائقيك عرباناً لتكون لمن خلفك عبر قا أبو زيد: والنّجُوة المسكان المن تفيع الذي تظنن أنه نجاؤك . ابن شميل : يقال للوادي نَجُوة وللجبل نَجُوة "، فأما نَجُوة "، وكل سنده جميعاً مستقيماً فأما نَجُوة الوادي فسنداه جميعاً مستقيماً الأكمة ، وكل سند نجوة "، وكذلك هو من نخوة لأنه لا يكون فيه سيل أبداً ، ونَجُوة الجبل نَجُوة الجبل مَنْ من الأوض من الأوض من الأوض من الأوض من الأوض

فأَصُونُ عِرْضِي أَنْ يُبَالَ بِنَجُوةٍ ، إنَّ البَرِيُّ مِن الهَنَاةِ سَعِيدُ

وقال زُهُمَير بن أبي سُلْمَى :

أَلَم تَرَيا النَّعمانَ كَانَ بِنَجْوَةٍ مِنَ الثَّرَّ ، لو أَنَّ امْرَأً كَانَ نَاجِياً ?

ويقال: نَجَّى فلان أرضَه تَنْجِيةً إذا كَبَسها محافة الغَرَق . ابن الأعرابي: أنْجَى عَرِقَ ، وأنْجى إذا سَلَّح ، يقال اللَّصِ مُشَلِّح لأنه يُعَرَّي الإنسان مَثْلَج لأنه يُعَرَّي الإنسان من ثيابه . وأنْجى : كَشَفَ الجُيُلُ عَن ظهر فرسه. أبو حنيفة: المَنْجى المَوْضع الذي لا يَبِتْلُغه السيلُ. والنَّجاء: السَّرْعة في السيو، وقد نَجا نَجاء ، ممدود،

وهو يَسْجُو فِي السَّرْعَة نَجاءَ، وهو ناج : سَريع". ونَجَوْتُ نَجاء أَي أَسرَعْتُ وسَبَقْتُ . وقالوا : النَّجاء النَّجاء والنَّجا النَّجا ، فسد وا وقَصَرُوا ؟ قال الشاعر :

### إذا أُخَذْتَ النَّهُبُ فَالنَّجَا النَّجَا

وقالوا: النّجاكَ فأدخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب، ولا موضع لها من الإعراب لأن الألف واللام مُعاقبة للإضافة، فثبت أنها ككاف ذلك وأريتُ ك زيداً أبو من هو . وفي الحديث: وأنا النّديرُ العُرْيان فالنّجاء النّجاء أي انتجوا بأنفسكم، وهو مصدر منصوب بفعل مضمر أي انتجوا النّجاء . والنّجاء: السّرعة . وفي الحديث: إنما يأخذ الذّئبُ القاصية والشافية الناجية أي السريعة ؛ قال ابن الأشير: هكذا روي عن الحربي بالجم . وفي الحديث: أتو ك على قدُلُوس نواج أي مسرعات . وناقة ناجية ونباة : سريعة ، وقيل : تقطع الأرض بسيرها ، وناقة الناقة السريعة تنجو بمن ركبها؛ قال: والبّعير والبّعير وقال: والبّعير ناج ؛ وقال: والبّعير ناج ؛ وقال:

أيّ فَـَلُـُوصِ راكبِ تَراها ناجِيةً وناجِياً أَباها

وقول الأعشى :

تَقْطَعُ الْأَمْعَزَ المُكَوْ كِبَ وَخَداً بِنُواجِ مُرَاعِةً الإيغالِ بِنُواجِ مُراعٍ . واسْتَنْجَى أي أَسْرَعَ . وفي أَلَّحُدِث : إذا سافَر تُهُ في الجَدْب فاسْتَنْجُوا ؟ معناه أَسْرِعُوا السيرَ وانْجُوا . ويقال القوم إذا المزموا : قد اسْتَنْجَوْا ؟ ومنه قول القمان بن عاد : أو لنا إذا اسْتَنْجَيْنا أي هـو أو النّانِ الذا اسْتَنْجَيْنا أي هـو

حاميَتُنا إذا انهُزَمْنا يَدفع عنّا .

والنَّجْوْ : السَّحاب الذي قد هَرَاقَ ماءه ثم مَضَى ، وقيل : هو السَّحاب أَوَّل ما يَنشأ ، والجمع نِجاء ونُجُوْ ؛ قال جميل :

ألبسَ مِن الشّقاء وَجِيبُ قَلَبِي ، وإيضاعي الهُمُومَ مع النّجُو ً فأَحْزَنُ أَنْ تَكُونَ على صَدِيقٍ ، وأَخْرَتُ أَنْ تَكُونَ على صَدِيقٍ ، وأَخْرَتُ أَنْ تَكُونَ على عَدُو ً

بقول: نحن نَدْسُجع الغَيْث ، فإذا كانت على صَدِيقٍ حَزِيْتَ لأَنِي لا أُصِبِ ثُمُّ بُثَيْنَة ، دعا لما بالسُّقْيا . وأَنْجَت السحابة ُ : وَلَّت ُ . وحكى عن أبي عبيد : أين أَنْجَنْكُ السماء أي أين أمطر تلك . وأنْجِيناها بمكان كذا وكذا أي أمُطرْناها . ونَحُورُ السبُع : جَمْره . والنَّجُورُ : ما مخرج من البطن من ربح وغائط ، وقد تنجا الإنسان والكلب تنجواً . والاستنجاء : الاغتسال بالماء من النَّجُو والتَّمَسُّحُ بالحجارة منه ؛ وقال كراع : هو قطع الأذكى بأيِّهما كان . واسْنَنْحَىْتُ بالماء والحجارة أي تَطَهَّرُت بها. الكسائي : جلست على الفائط فما أنْجَيْتُ . الزجاج : يقال ما أُنْجَى فلان شيئاً ، وما نَجا منــذ أَيَامَ أَى لَمْ بِأَتِ الْعَائِطَ . والاسْتَنْجَاء : التَّنْظُلُف بمدَر أو ماء . واسْتَنجَى أي مسح موضع النَّجُو أو غَسَله . ويقال : أَنْجَى أَى أَحدَث . وشرب دَواء فما أنشِحاه أي ما أقامه , الأصمعي : أنشَّحَى فلان إذا جلس على الغائط يَتَغَوَّطَ . ويقال : أَنْجَى الغائـطُ نَفْسُهُ يَنْجُو ، وفي الصحاح : نَجَا الغَائْـطُ نَفْسُهُ . وقال بعـض العرب: أقـلُ الطعام نَحُواً اللَّحم، والنَّجُورُ : العَذْرِة نَفْسُهُ . واسْتَنْجَيْتُ النخلةَ إِذَا أَلْفَطْنُهَا ؛ وفي الصحاح : إذا لقطتَ رُطَبُها .

وفي حديث ابن سلام: وإني لَفي عَذَق أَنْجِي منه رُطَبَاً أَي أَلْتَقِيطُ ، وفي روابة: أَسْتَنْجِي منه بعناه. وأَنْجَيْتَ قَضِيباً من الشجرة فَقَطَعْتُه ، واسْتَنْجَيْت الشجرة : قَطَعْتُها من أَصلها . ونَجا غُصُونَ الشجرة نَجُواً واسْتَنْجاها : قَطَعها . قال شهر : وأرى الاستَنْجاء في الوضوء من هذا لقطعه العَذَرة بالماء ؛ وأنْجَيْت غيري . واسْتَنْجَيت الشجر : قطعته من أصوله . وأنْجَيْت فضياً من الشجر أي قطعت .

وشجرة جَيِّدة النَّجا أي العود. والنَّجا : العصا ، وكله من القطع. وقال أبو حنيفة : النَّجا الغُصون ، واحدته بُخاة : يَسْتَنجِي من شجرها العصي والقسي . وأنْجَنِي غُصناً من هذه الشجرة أي اقطع على منها غُصناً . والنَّجا : عيدان المَوْدَج. ونَجَوْت الوَتَر واسْتَنجَيتُه إذا خَلَّصته. واسْتَنجَيتُه إذا خَلَّصته. واسْتَنجَي الجازر وتر المَتْن : قَطعه ؛ قال عبد الرحين بن حسان :

### فَتَبَازَتْ فَتَبَازَخَتُ لَمَا ، جلسة الجازر يَسْتَنْجِي الوَتَرْ

ويروى: جلسة الأعسر . الجوهري: استنجى الوتر أي مدّ القوس ، وأنشد ببت عبد الرحمن بن حسان ، قال : وأصله الذي يتخذأو تار القسي لأنه مخرج ما في المتصارب من النجو . وفي حديث بئر مضاعة : ثلقى فيها المتحايض وما يُنجي الناس أي يُلقُونه من العذرة ؛ قال أبن الأثير : يقال منه أنتجي إذا ألقى تخيوه ، ونجا وأنجى إذا قصَى عاجته منه . والاستيجاء : استخراج النجو من البطن ، وقيل : هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسخ ، وقيل : هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسخ ، وقيل : هو من تجرق تا الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها ،

النَّجْوَة ، وهو ما ارْتَفع من الأرض كأنه يَطلُبها ليجلس تحتها . ومنه حديث عمرو بن العاص : قيل له في مرضه كيف تجيد ك ? قال : أُجِد ُ تَجْوِي أَكْثرَ من رُزْنِي أي ما تخرج مني أَكثَرَ بما يدخل . والنَّجا ، مقصور : من قولك تَجَوْت ُ جِلدَ البعير عنه وأنْجَيتُه إذا سَلَخْتَه . ونَجا جِلدَ البعير والناقة تَجْوًا ونَجاً وأنْجاه : كشَطَه عنه . والنَّجُورُ والنَّجا : امم المَنْجُورُ ؟ قال يخاطب ضَيْفَين طرقاه:

فَقُلُمْتُ : انْجُوا عنها نَجَا الجِلِدِ ، إِنَّهُ سَيْرُ ْضِيكُما مِنِها سَنامٌ وَغَارِبُهُ

قال الفراء: أضاف النّجا إلى الجِلد لأن العرب تُضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ، كقوله تعالى : حق اليقين ولدار الآخرة . والجِلد بَا الحكم مقصور أيضاً ؛ قال ابن بري : ومثله ليزيد بن الحكم : تفاوض من أطنوي طوك الكشنح دونه، ومن دون من صافيته أنت منظوي

قال : ويُقَوِّي قول الفراء بعد البيت قولهم عرق أ النَّسا وحَبْل الوريد وثابت قُطْنة وسعيد كُرْ وَ. وقال علي بن حمزة : يقال نَجَوْت جلد البعير ، ولا يقال سَلَخته ، وكذلك قال أبو زيد ؛ قال : ولا يقال سَلَخته إلا في عُنْقه خاصة دون سائر جسده ، يقال ابن السكيت في آخر كتابه إصلاح المنطق : جلَّد جَزُوره ولا يقال سَلَخه . الزجاجي : النَّجا ما سُلخ عن الشاة أو البعير ، والنَّجا أيضاً ما ألقي عن إذا ألقيته عن الباس . التهذيب : يقال نَجَوْت الجلد إذا ألقيته عن البعير وغيره ، وقيل : أصل هذا كله من النَّجْرة ، وهو ما ارْتَفع من الأرض ، وقيل : إن قضاء الحاجة استر بنَجْوة من الأرض ؛ قال عبيد :

فَمَنْ بِنَجُورَتِهِ كَمَنْ بِعَقْوتِهِ ، والمِنْسَنَكِنْ كَمَنْ يَمْشِي بقِرُواحِ

ابن الأعرابي: بَيْنِي وبين فلان نَجاوة من الأرض أي سَعة . الفراء: نَجَوْتُ الدَّواءَ شَربته ، وقال: إلمَّا كنت أسبع من الدواء ما أنْجَيْته ، ونجَوْتُ الجَلِلد وأَنْجَيْتُه . ابن الأعرابي: أَنْجاني الدَّواءُ أَفْعَدَني .

ونَجا فلان يَنْجُو إِذَا أَحَدَث وَنَباً أَو غير ذَلك . ونَجاهُ نَجُواً ونَجُوى: سارٌه . والنَّجُوى والنَّجِيُّ: السَّرُ . والنَّجُورُ : السَّرُ بِنِ اثنين ، يقال : نَجَوْتُهُ نَجُواً أَي سارَرُ ته ، وكذلك ناجَيْتُه ، والاسم النَّجُور ؟ وقال :

# فَسِتُ أَنْجُو بِهَا نَفْساً تُكَلَّفُنِي مَا لا يَهُمُّ به الجَثَّامةُ الوَرَعُ

وفي التنزيل العزيز: وإذ هم نَجُورَى ؛ فجعلهم هم النَّجُوى، وإنما النَّجُوى فِعلهم ، كما تقول قوم رضاً، وإنما رضاً فعلهم ، والنَّجِيّ ، على فَعِيل : الذي تُسارُه ، والجمع الأنجية . قال الأخفش : وقد يكون النَّجِيّ جماعة مثل الصديق ، قال الله تعالى: حَلَصُوا نَجِيّاً . قال الفراء : وقد يكون النَّجِيّ والنَّجُوى السا ومصدراً . وفي حديث الدُّعاء : المُخاطِب للإنسان والمحدّث له ، وقد تَناجَيا مُناجاة وانتَجاء . وفي الحديث : لا يَتناجى اثنان دون صاحبها وفي حديث على المُنافرة ين عنه لأن ذلك يَسوء . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : دعاه وسول وفي حديث على ، كرم الله وجهه : دعاه وسول نَجُول النَّاس فانتَجاه فقال الناس : لقد طال نَحُوله أ فقال : ما انتَجَاه فقال الناس : لقد طال نَحُوله أ فقال : ما انتَجَاه فقال الناس : لقد طال نَحُوله أ فقال : ما انتَجَاه

ولكن الله انتجاه! أي أمركي أن أناجيه . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : قبل له ما سمعت من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في النَّجْوى ? ثويد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة . وفي حديث الشعبي : إذا عَظَيْمت الحَلَيْقة فهي بيذاء ونجاء أي مناجاة ، يعني يكثر فيها ذلك . والنَّجْوى والنَّجِي : المُنسارُون . وفي التنزيل العزيز : وإذ هم نَجْوى ، قال : هذا في معنى المصدر ، وإذ هم ذوو نَجْوى ، والنَّجْوى اسم للمصدر . وقوله تعالى : ما يكون من نَجْوى الله ونجاء أي بكون على الصفة والإضافة . وناجى الرجل مُناجاة و ونجاء : ساره . وانتَجى القوم وتناجوا : تَسارُوا ؛ وأنشد ابن بري :

قالت جواري الحمَيِّ لَمَّا جِينا ، وهن يَلْعَبْنَ ويَنْتَجِيناً : ما لِمَطايا القَوْمِ قد وَجِينا ؟

والنَّجِيُّ: المُتناجِون . وفلان نَجِيُّ فلان أَي يناجيه دون من سواه . وفي الننزيل العزيز: فلما استَيْأَسُوا منه خَلَصُوا نَجِيَّاً ؛ أَي اعْتَرْلُوا مُتَنَاجِين ، والجمع أَنْجِية " ؛ قال :

> وما نَطَقُوا بَأَنْجِيةِ الْحُصومِ وقال سُعَبْم بن وَثِيل اليَرْ بُوعِي :

إني إذا ما القَوْمُ كانوا أَنْجِيهُ ، واضطرب القَوْمُ اضطراب الأَوْشِيهُ ، هُناكِ أَوْصِينِ ولا تُوصِي بِيهُ

فال ابن بري : حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره أنه يصف قوماً أتعبهم السير والسفر ، فرقدوا على ركابهم واضطربوا عليها وشد " بعضهم على ناقت حدار سقوطه من عليها ، وقيل : إنما ضربه مشلا لنزول الأمر المهم"، وبخط علي بن حمزة: هماك ، بكسر

الكاف ، وبخطه أيضاً: أو صيبي ولا تُوصِي ، بإثبات الياء ؛ لأنه مخاطب مؤنثاً ؛ وروي عن أبي العبـاس أنه يرويه :

واخْتَكَفَ القومُ اخْتَلافَ الأَرْشِيَهُ قال : وهو الأَشهر في الرواية ؛ وروي أَيضاً : والتَبَسَ القومُ النّبِاسَ الأرشيه

ورواه الزجاج : واختلف القـول ؛ وأنشد ابن بري لسعيم أيضاً :

> قالت نِساؤهم ، والقوم أنجية " 'يعدى عليها ، كما 'يعدى على النَّعمَ

قال أبو إسعق : نَجِي لفظ واحد في معنى جميع ، وكذلك قوله تعالى : وإذ هم نَجْوَوَى ؛ ويجوز : قوم نَجْوي ورد نَجْوي وانتَجاه أوم نَجْوي . وانتَجاه إذا اختصه بمُناجاته . ونَجَوْتُ الرجل أَنْجُوه إذا نَجْرُتُه . وفي التنزيل العزيز : لا تَخِيْرَ في كثير من نَجْواهم ؛ قال أبو إسحق : معنى النَّجْوى في الكلام ما يَنْفَرُ د به الجماعة والاثنان، سِر الكان أو ظاهراً ؟ وقوله أنشده ثعلب :

يَخْرُ جُنَ مَنْ نَجِيَّهُ للشَّاطِي

فسره فقال : نجيتُه هنا صوته ، وإنما يصف حادياً سَوَّاقاً مُصَوَّتاً . ونَجاه : نَكَنَهه . ونجوْت فلاناً إذا استَنْكَهُنه ؛ قال :

> نَجُوْتُ مُجالِداً ، فَوَجَدْتُ منه کریج الکلب مات حدیث عَهْدِ فقُلْتُ له: مَنَ استَحْدَ نَنْتَ هذا ? فقال: أَصابَني في جَوْفِ مَهْدي وروى الفراء أَن الكسائي أَنشده:

أقولُ لِصاحبَيُ وقد بَدا لِي مَعالمُ مِنْهُما ، وهُما نَجيبًا

أراد نَجِيًّانِ فَعَدْفُ النُونَ ؛ قَـالُ الفراء : أي هما بموضع نَجُوكَى ، فنصب نَجِيًّا على مذهب الصفة . وأنجَت النخلة فأجنَت ؛ حكاه أبو حنيفة واستنجى الناس في كل وجه : أصابُوا الراطب ، وقيل : أكلوا الرطب . قال : وقال غير الأصمعي كل اجتناه استينجاء ، يقال : نَجو ثنك إياه ؛ وأنشد :

> ولقَدْ نَجَوْتُكُ أَكُمُوْاً وعَسَاقِلَا ، ولقد نَهَيْتُكَ عن بَناتِ الأَوْبَرِ

والرواية المعروفة تجنيئتُك، وهو مذكور في موضعة. والنُّحَواء؛ وقال شبيب بن المنُطَواء؛ وقال شبيب بن الرُّحاء:

وهَمْ تَأْخُذُ النجَواء مِنه، 'يعَلُ بِصالِبِ أَو بَالمُلالِ

قال ابن بري : صوابه النَّحَواء ، بجاء غير معجمة ، وهي الرَّعْدة ، قال : وكذلك ذكر و ابن السكيت عن أبي عمرو بن العلاء وابن ولأد وأبو عمرو الشبباني وغيره، والمُنلال : حرارة الحميّ التي ليست بصالب ، وقال المُنهَلَّتِي : يروى يُعَكُ بصالِب .

وناجية ': اسم . وبنو ناجية َ: قبيلة ؛ حكاها سيبويه. الجوهري : بنو ناجية قوم من العرب ، والنسبة إليهم ناجي ' حذف منه الهاء والياء ، والله أعلم .

فحا: الأزهري: ثبت عن أهل 'بونان ، فيا يَذ كُو المُنتَر جَمُون العارفُون بلسانهم ولفتهم ، أنهم يسمون علم الأُلفاظ والعناية البحث عنه تخوا ، ويقولون كان فلان من النَّعُويين ، ولذلك سُمي 'بوحنا الإسكنَدراني تجيبي النَّعُوي الذي كان حصل له من المعرفة بلغة البُونانِيين . والنَّعُو : إعراب الكلام العربي . والنَّعُو : القصد والطريق ، ولذاحاه يكون ظرفاً ويكون اسماً ، تخاه بَنْحُوه ويَنْحاه ويَنْحاه

غُورًا وانتهاه ، ونَحَوْ العربية منه ، إِهَا هو انتجاء سَمْت كلام العرب في تَصَرُفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتحير والإضافة والنسب وغير ذلك ، ليَلْحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ، أو إن شَدّ بعضهم عنها رُدّ به إليها ، وهو في الأصل مصدر شائع أي تحوّت تخورً كقولك قصدت قصداً ، ثم خص به انتجاء هذا القبيل من العلم ، كا أن الفقه في الأصل مصدر فقهنت الشيء أي عرفته ، ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم ، وكما أن بيت الله عز وجل خص به الكعبة ، وإن كانت البيوت كلها لله عز وجل ؛ قال ابن سيده : وله نظائر في قصر ما كان شائعاً في جنسه على أحد أنواعه ، وقد المستعملته العرب طَرْفاً ، وأصله المصدر ؛ وأنشد أبو الحسن :

تَرْمِي الأَماعِيزَ بَهُ عُمْرَاتِ ، بأَرْجُلِ دُوحٍ 'مُحَنَّبَاتِ بَعْدُو بِهَا كُلُّ فَتَتَّى هَبَّاتٍ ، وهُنُ نَخُو البيت عامدات

الجمع أنعاء ونُحُو ؛ قال سببويه : شبهوها بعُتُو يَ وهـذا قليل . وفي بعـض كلام العرب : إنَّكم لتمنظرُ ون في نُحُو يَ كثيرة أي في ضروب من النحو ، شبهها بعُتُو يَ ، والوجه في مثل هذه الواوات إذا جاءت في جمع الباء كقولهم في جمع ثد ي ثُدي ثُدي وعُصي وحُقي . الجوهري : يقال تحَوَث تَخُو كُ أي قَصَدُ تُ . الجوهري : يقال تحَوْت تَخُو كُ أي قصد لك . التهذيب : وبكنعنا أن أبا أي قصد أن قصد ك . التهذيب : وبكنعنا أن أبا النحوا تخوه فسمي تخوا . ابن السكيت : تحا نتحو وأذا قصده ، ونها الشيء يَنْهاه ويَنْهُوه إذا حَرَّفه ،

ومنه سمي النَّحْدُو يُ لأَنه 'بحر"ف الكـلام إلى وجوه الإعراب . ابن بزرج : كَخَوْت الشيء أَمَمْتُهُ أَنْحُوه وأَنْحاه . ونَحَيْتُ الشيء \ ونَحَوْته } وأَنشد :

> فَلَمْ يَبِنْقَ إِلاَّ أَن تَرَى ، فِي مَحَلَّهُ ، رَمَاداً نَحَتْ عنه السُّيولَ جَنَادِلُهُ

ورجل ناح من قوم 'نحاة : كُنُويَ ، وكأن هذا إِنَّا هذا إِنَّا هذا اللَّهِ : اللَّهِ : اللَّهِ : اللَّهِ : اللَّهِ : اللَّهُ ذَرُ اللَّهِ : اللَّهُ : اللَّهُ : اللَّهُ ذَرُ اللَّهُ النَّا فَرْ اللَّهُ اللَّهُ : اللَّهُ : اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الل

وأنْحَى عليه وانْتَحَى عليه إذا اعتبد عليه . ابن الأعرابي : أَنْحَى وَنَحَى وَانْتَحَى أَي اعْتَبَدَ على الشيء . وانْتَحَى له وتَنَحَى له : اعتبد . وتَنَحَى له بعنى نخاله وانْتَحَى ؛ وأنشد :

تَنعَى له عَمْرُ و فَشَكُ ضُلُوعَه بِمُدْرَ نَفْقِ ِ الحَلْنجاء ، والنَّقْعُ سَاطِعُ

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : أنه رأى رجلاً تنحَّى في سُجُوده فقال لا تَشْيِنَنَ صُورَ تَكَ ؟ وألى شبر : الانتجاء في السِجود الاعْتَمادُ على الجبهة والأنف حتى يُؤثِّر فيهما ذلك . الأزهري في ترجمة ترح : ابن مناذر التَّرَحُ الهَبوطِ ؟ وأنشد :

كأنَّ جَرْسَ القَتَبِ المُضَبَّبِ، المُضَبَّبِ، إِذَا انْتَحَى بِالتَّرَّحِ المُصَوَّبِ

قال: الانتجاء أن يَسْقُطُ هَكَذَا ، وقال بيده ، بعضُها فوق بعض ، وهو في السجود أن يسقط جبينه إلى الأرض ويشد و ولا يعتمد على راحتيه ولكن يعتمد على جبينه ؛ قال الأزهري : حكى شهر هذا عن عبد ، قوله « ونحيت الشيء » كذا في الاصل مضبوطاً ، وفي التهذيب : نحيت عن الشيء ، بشد الحا، وزيادة عن .

٢ قوله « الترح المجبوط النع » هذا الضبط هو الصواب كما ضبط في مادة ترح من التكملة ، وتقدم ضبط الهبوط بالضم وانتحى بضم التاه في ترح من اللسان خطأ .

الصمد بن حسان عن بعض العرب ، قال شمر : وكنت سأَلت ابن مناذر عن الانتجاء في السجود فـــلم يعرفه ، قال : فذكرت له ما سمعت فدَّعا بـدواته فكتبه بده. وانتَحَدَّت لفلان أي عَرَضْت له. وفي حديث حرام بن ملحان : فانتَحَى له عامر بن الطُّفَيل فقَتَله أي عَرَضَ له وقَصَد . وفي الحديث: فانْتَحاه زّبعة أي اعْتَمَدَه بالكلام وقَصَده. وفي حديث الخضر، عليه السلام: وتَنبَعْنَي له أي اعتبد خَرْقَ السَّفْنَة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: فلم أنشب حتى أن حيث عليها . قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية ، والمشهور بالثاء المثلثة والحاء المُعجبة والنون . وفي حديث الحسن : قد تَنحَّى في بُرْ نُسِهِ وَقَامَ اللَّيلَ فِي حَنْدُ سِهِ أَي تَعَمَّدَ العِبادة وتوجَّه لما وصار في ناحيتها وتجَنَّب الناس وصار في ناحية منهم . وأنْحَيْتُ على حَلقه السَّكَّين أي عَرَضْتُ ؛ وأنشد ابن برى :

أَنْحَى على وَدَجَيُ أَنْثَى مُرَهَّفةً مُّ مَشْعُودَةً ، وكذاك الإثنمُ 'بُقْتَرَفْ'

وأنحى عليه ضرباً: أقبل . وأنحى له السلاح: ضربه بها أو طعنه أو رَماه ، وأنحى له بسههم أو غيره من السلاح . وتنحى وانتحى : اعتبد . يقال : انتحى له بسهم ونحا عليه بشفرته ، ونحا له بسهم . ونحا له بسهم . ونحا للرجل وانتحى : مال على أحد شقيه أو انتحى في سيره أي اعتبد أو انتحى في سيره أي اعتبد على الجانب الأيسر . قال الأصمعي : الانتحاء في السير الاعتاد على الجانب الأيسر ، ثم صار الاعتاد في كل وجه ؛ قال رؤية :

'مَنْتَنَصِياً مِنْ َنَخُوهِ عَلَى وَفَقَ

إبن سيده : والانتيجاءُ اغتيبادُ الإبل في سيرها على

الجانب الأيسر ، ثم صار الانتجاء المَيْلُ والاعْتاد في كل وجه ؛ وأنشد ابن بري لَكْعَب بن زهير : إذا ما انتجاهُنُ شُوْبُوبُهُ

أي اغتمدكن . ونكونت بصري إليه أي صرفت. ونكما إليه أي صرفت. ونكما إليه بصره ينتحسُوه وبنتحاه : صرفه . وأنتحينت إليه بصري : عدلته ؛ وقول طريف العبسي :

َنْحَاهُ لِلْحَدْ زِبْرِقَانُ وحرِثُ ، وفي الأرضُ لِلأَقْنُوامِ بَعْدُكَ غُولُ

أي صَيِّرا هذا الميت في ناحِية القبر . ونَحَيْتُ بَصَري إليه : صَرَفْته . التهذيب : شمر انْتَحَى لي ذلك الشيء إذا اعترض له واعتمده ؛ وأنشد للأخطل :

وأهْجُرُ كَ هِجْرَاناً جَمِيلاً ويَنْتَحِي لنا ، من لَيَالِينا العَوادِمِ ، أوّلُ ' قال ابن الأعرابي: يَنْتَجِي لنا يَعوذُ لنا،والعَوادِمُ: القِباحُ . ونَحَى الرجلَ : صَرَفَه ؛ قال العجاج :

لقد نَحَاهُمْ جَدُنا والناحي ابن سيده: والنُّحَواء الرَّعْدة ، وهي أَيضاً النَّمَطَّي؛ قال تَشْبِيب بن البَرْصاء :

> وهَمْ تَأْخُذُ النَّحَوَاءُ منه، 'يعَلُ بصالِبِ أو بالمُـلال ِ

وانتُنَحَى في الشيء: جَــد . وانتُنَحَى الفرَس في حَرْبِه أَي جَد .

والنّحْني' والنّحْني' والنّحَني : الزّقُ ، وقيل : هـو ما كان للسنن خاصة . الأَزهري: النّحْني' عند العرب الزّقُ الذي فيه السمن خاصة ، وكذلك قال الأصمعي وغيره : النحي الزق الذي يجعل فيه السمن خاصة ؟

ومنه قِصَة ذات النّحْيَيْنِ المَثَلِ المشهور: أَشْغَلُ مِن ذَات النّحْيَيْنِ؛ وهي امرأة من تَيْم الله بن ثَمْلَبة ، وكانت تَبِيع السمن في الجاهلية ، فأتى خواات بن جُبَيْر الأنصاري يَبتاع منها سمناً فساوَمَها ، فحلّت نِحْياً مَمْلُوه أَ ، فقال: أَمْسِكِيه حِتى أَنظر غيره ، ثم حل آخر وقال لها : أَمْسِكِيه فلما شغل يديها ساور ها حتى قضى ما أراد وهر ب فقال في ذلك :

وذات عال ، واثقين بعقلها ، خلَعَت للها ، خلَعَت من خلَعات وسند ت بد بها ، إذ أر دت خلاطها ، بنحنين من سن دوي عجرات فكانت لها الويلات من ترك سنيها ، ورجعتها صفراً بغير بنات فشد ت على النحيين كفاً شجيحة على سينها ، والفتك من فعلاني

قال ابن بري : قال علي بن حمزة الصحيح في رواية خَوَّات بن جُنِيْر :

فشد تعلى النحين كفي سَحيحة لله تثنية كف ، مُ أَسلَم حَوات وشهد بدراً ، فقال له وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كيف شراد ك ؟ و و بَسَمَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا وسول الله قد ورزق الله خيراً وأعود بالله من الحرور بعد الكور إ وها العديل بن الفرخ بين تيم الله فقال :

تَوَكَوْرَحْ ، يا ابنَ تَيْمِ اللهِ ، عَنَّا فَمَا بَكُورٌ أَبُوكَ ، ولا تَسِيمُ لَكُلِّ قَسِيلةً بَدُورٌ وَنَجْمٌ ، وَلَيْمُ اللهِ لَيْسِ لها نُجُومُ ،

أناس رَبَّةُ النَّحْنَيْنِ مِنْهُمْ ، فَعُدُ وها إذا تُعَدَّ الصَّبِيمُ

قال ابن بري : قال ابن حمزة الصحيح أنها امرأة من هذيل ، وهي خوالة أم بشر بن عائذ ، ومحكى أن أسكرياً وهُذَكِناً افتخرا ورضا بإنسان محكم بينهما فقال : يا أخا هذيل كيف تُفاخِرُون العرب وفيكم خلال ثلاث : منكم دليل الحبَشة على الكعبة ، ومنكم خولة ُذات ُ النَّحيين ، وسألتم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يُحلَّلُ لكم الزنا ? قال : ويُقوَّي قول الجوهري إنها من تيم الله ما أنشده في هجائهم : أناس ربة النحيين منهم

وجمع النّحْي أنحاء ونُحِي ونِحاء ؛ عن سببويه . والنّحْي أيضاً : حَرَّه فَخَار بجعل فيها اللبن ليُمخض. وفي النهذيب: يجعل فيها اللبن المَمخُوض. الأزهري: المحرب لا تعرف النّحْي عَير الزق ، والذي قاله اللبث إنه الجرّة ، يُمخَض فيها اللبن غير صحيح. ونَحَى اللبن عَير صحيح . ونَحَى اللبن عَيْد اللبن عَيْد صحيح . ونَحَى اللبن عَيْد صحيح . ونَحَى اللبن عَيْد اللبن عَيْد اللبن عَيْد اللبن عَيْد البن عَيْد اللبن عَيْد اللبن عَيْد اللبن عَيْد اللبن عَيْد صحيح . ونَحَى اللبن عَيْد اللبن اللبن عَيْد اللبن عَيْد

في قَعَر نِحْي أَسَنَكُورُ 'حَبَّهُ

والنَّحْيُ : ضَرْب من الرُّطَب ؛ عن كراع.
ونَحَى الشيء يَنْحاه نَحْياً ونَحَّاه فَتَنَحَّى : أَوْاله .
التهديب : يقال نَحَيْث فلاناً فتنَحَّى ، وفي لغة :
نَحَيْثُهُ وأَنا أَنْحاه نَحْياً بمعناه ؛ وأنشد :

ألا. أيُهذا الباخِع الوَجْد فُسَه لِيَسَه لِيَهِ المَقادِر لِي المَقادِر فَسَه لِيَهِ المَقادِر أَي باعَدَنه . ونحَيْنه عن موضعه تَنْحِية فتنكشى، وقال الجعدي :

أُمِرِ ۗ ونُحِيِّ عن زَوْدِهِ ، كَتَنْجِيةِ القَتَبِ المُجْلَبِ ويقال : فلان نَجِيَّةُ القَوادِعِ إِذَا كَانَتِ الشَّدَائِدِ

تَنْتُحيه ؛ وأنشد :

نَحِيَّةُ أَحْزَانٍ جَرَتُ مِنْ جُفُونِهِ نُضَاضَةُ كَمِنْعٍ، مِثْلُ مَا كَمَعَ الوَسُكُ

ويقال: استَخَدَ فلان فلاناً أَنْحِيَّة أَي اِنْتَحَى عليه حتى أَهلَك ماله أَو ضَرَّه أَو جَعلَ به سُرَّاً ؟ وأَنْشد:

إني إذًا ما القوم كانوا أُنْحِيَهُ

أي انْتَكَوْ اعن عمل بَعملونه . اللبث : كل مَن جد في أَمر فقد انْتَكى فيه ، كالفرس بَنْتَكي في عدوه .

والنَّاحِية ُ من كل شيء : جانبه . والناحِية : واحدة النَّواحِية ؛ وقول ُ عَيَّ بن مالك :

لقد صَبَرَتُ خَنِيفَة صَبْرَ قَوْمٍ \_ كَوْمٍ \_ كَوْمٍ \_ كَوْمٍ \_ كَوْمٍ \_ كَوْمٍ \_ كَوْمَ لِي النَّواحِي

فإغا يريد نَواحي السُّيوف ، وقيل : أَراد النَّواتَح فقلب ، يعني الرَّايات المُنقابلات . ويقال : الجبلان يَتناوَ حان إذا كانا متقابلين . والناحية والنَّاحاة : كل جانب تَنحَى عن القرار كناصية وناصاة ، وقوله:

أَلِكُنِي إِلْمَنِهَا ، وَخَيْرُ الرَّسُو لَ ِ أَعْلَمُهُمْ بِنُواحِي الْخَبَرُ ،

إنما يَعْنِي أَعْلَمُهُم بِنُواحِي الكلام . وإبِل نَحِيُّ : مُتَنَحِّية ' ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

ظَلَّ وظَلَّتْ عُصَباً نَحِيًّا ، مثلَ النَّجِيِّ اسْتَبْرَزَ النَّجِيًّا

والنَّحي من السّهام: العريضُ النَّصْل الذي إذا أردت أن تَسَرِمي به اضْطَجَعَنْه حتى تُرْسله. والمَنشَعاة: ما بين البئر إلى منتهى السَّانية ؛ قال جرير:

لقد ولدَت أُمُّ الفرزَدُقِ فَـَخَةً ، تَرَى بَيْنَ فَحَدَّدُيها مَناحِيَ أَرْبَعا

الأزهري: المَنْحاة مُنتهى مذهب السَّانِية ، وربما مُرضع عنده حجر ليَعلم قائد السانية أنه المُنتَهَى فيتَبَسَر مُنْعَطِفاً لأنه إذا جاوزه تقطيع الغَرْبُ وأدانه . الجوهري: والممنحاة طريق السانية ؟ قال ان بري: ومنه قول الراجز:

كأن عَينَي ، وقد بانـُوني ، غر بان في مناحاة منجنـُون

وقال ابن الأعرابي : المَـنْحاة' مَسْيِلُ المـاء إذا كان مُلْتَنُوبِاً ؛ وأنشد :

> وفي أيْمانهِم بيض رقاق ، كباقِي السَّبل ِ أَصْبَحَ في المُناحِي

وأهل المتنجاة : القوم البُعداء الذين ليسوا بأقارب. وقوله في الحديث : بأنتني أنجاء من الملائكة أي ضُر ُوب منهم ، واحدهم تخو ، يعني أن المملائكة كانوا يَز ُور ُونه سوى جبريل ، علمه السلام.

وبنو تَخُـوْ ٍ : بَطَـْن من الأَز ْد ، وفي الصحاح : قوم من العرب .

نخا: النَّخُوهُ: العَظَمَة والكِيْرُ والفَخْرُ ، كَا يَنخُسُو وَانْتَخَى وَنُخِيَ ، وَهُو أَكُثُو ؛ وأنشد الليث:

وما رأينا معشراً فينشتخوا

الأصمعي: زُهمِي فلان فهو مَزْهُو ، ولا يقال: زها ، ويقال: في ويقال: نخيي فلان وانتَخَى، ولا يقال نخا. ويقال: انتَخَى فلان علينا أي افتتَخَرَ وتَعَظَم ، والله أعلم. فدي : النَّدَى : البَلَلُ . والنَّدَى : ما يَسْقُط بالليل، والجمع أنداء وأندية " ، على غير قياس ؛ فأما قول مُراة بن كمكان :

في لَيْلَةً من جُمادى ذاتِ أَنْدِيةٍ لا يُبِصُر الكلب ،من طَلْما تَها ، الطُنْبُا قال الجوهري : هو شاذ لأنه جَمْعُ ما كان ممدود آ مثل كساء وأكسية ؛ قال ابن سيده : وذهب قوم إلى أنه تكسير نادر ، وقيل : جَمَعَ نَدَّى على أنداء، وأنداء على نداء ، ونداء على أنندية كرداء وأردية، وقيل : لا يربد به أفنميلة "نحو أحبرة وأقنفزة كا ذهب إليه الكافئة ، ولكن يجوز أن يريد أفعلة، بضم العين تأنيث أفعل ، وجمَع فعلًا على أفعل كا قالوا أجبل وأزمن وأرشن ، وأما محمد بن يزبد فذهب إلى أنه جمع ندي "، وذلك أنهم يجتمعون في عالسهم لقرى الأضياف .

وقد نَدِينَ \* لَيُلتُنا نَدًى ، فهي نَدِينَه \* ، وكذلك الأَرض ، وأنداها المطر ؛ قال :

### أنداه ُ يوم ماطِر ٌ فَطَلاً ١

والمصدر النُّدُوءَةُ . قال سببويه : هو من باب الفُتوَّةَ ، فدل لهذا على أن هذا كله عنــد. ياء ، كما أن واو الفتو"ة ياء . وقال ابن جني : أما قولهم في فلان تَكُر مُمْ ونَـدَّى ، فالإمالة فيه تدل على أن لام النُّدُوَّة ياء ، وقولهم النَّداوة، الواو فيه بدل من ياء، وأصله نـَداية ٣ لما ذكرناه من الإمالة في النَّدِّي، ولكن الواو قلبت ياء لضرب من التوسع . وفي حديث عذاب القَبْر : وجَريدَ تَى النَّخُل لَنْ كَوَال 'يَخْفُف' عنهما ما كان فيهما نُدُو ، يويد نَداوة ؟ قال ابن الأثنير : كذا جاء في مسند أحمد بن حنىل، وهو غربت، إنما يقال نكدي الشيء فهو نكد، وأرض نكدية وفيها نكداوة .. والنَّدَى على وجوه : نَـدَى الماء ، ونَـدى الحَير ، ونَدى الشَّرُّ ، ونَدَى الصُّورْت ، ونَدَى الحُنْضُر ، ونَدَى الدُّخْنَة ، فأمَّا نَدَى الماء فمنه المطر؛ بقال: أَصَابِهِ نَدًى مِن طَلِّ ، ويوم " نَـد ي " وليلة نـُـد يُّة". ١ قوله « فطلا » كذا ضبط في الاصل بفتح الطاء ، وضبط في بمض نسخ المحكم بضمها .

والنَّدَى : ما أَصَابَكُ مَنَ البَلَلَ ِ. وَنَدَى الْحَيْرِ : هُو المَعْرُوف . ويقال : أَنْدَى فَلَانَ عَلَمَا نَدَّى كثيراً ، وإنَّ يـده لَنَدِيَّة المِلْمُوف ؛ وقال أَبُو سعيد في قول القطامي :

لُو لا كَتَائُبُ مِنْ عَمْرُ و يَصُولُ بِهَا ، أُو دِيتُ يَا خَبْرُ كَنْ كَيْدُو له النَّادِي

قال : معناه مَنْ َمِحُول له شخص أو يَتَعَرَّض له سَبَح . تَقُول : رَمَيْت ببصري فما نَدَى لي شيء أي ما تَحرَّك لي شيء ويقال: ما نَديني من فلان شيء أكثرَهُه أي ما بلئني ولا أصابني، وما نَدينَت كفتي له بشَر وما نَدينَ للنابغة : له بشَر وما نَدين ألله بشَر وما نَدين ألله بشَر وما نَدين الله بشيء تَكثر هُه ؟ قال النابغة :

ما إن نَدبِن بِشيء أَنْنَ تَكُوْهُهُ، إذاً فَلا رَفَعَت صَوْنِي إلي بَدِي ا

وفي الحديث: مَن لَقِي َ الله ولم يَتَنَدُ مِن الدم الحَرام بشيء دخل الجنة أي لم يُصِب منه شيئاً ولم يَنَكُ منه شيء، فكأنه نالته نداوة الدم وبكك. وقال القتبي: الندى المنظر والبكل ، وقيل النبت ندى لأنه عن ندى المطر نبت ، ثم قيل الشخم ندى لأنه عن ندى النبت يكون ؛ واحتج بقول عمرو بن أحمر:

كَنُوْر العَداب الفَرْد كِضْرِبهُ النَّدَى ، تَعَلَّمُ بهُ النَّدَى ، تَعَلَّمُ النَّدَى ، تَعَلَّمُ وتَحَدَّرا

أراد َ بالنَّد َى الأُولُ الغَيْث والمطر ، وبالنَّد َى الثاني الشَّخْمَ ؛ وشاهِد ُ النَّدى اسم النبات قول الشاعر :

َیلُسُ النَّدَی،حتی کأن مُمراتَه غطاها دِهان ، أو دَبابِیج ُ تاجِرِ

١ رواية الديوان ، وهي المو ل عليها :
 ١ أنيت من سي مم أنيت به، اذا فلا رفت سوطى إلى يدي

ونكدَى الحُنْضَر : بقاؤه ؛ قال الجمدي أو غيره : كَيْف َ تَرَى الكامِلَ يُفْضِي فَرَقاً إلى نكرَى العَقْبِ ، وشدًّا سَحْقا

ونَدَى الأَرض: نَدَاوتها وبَلَكُهُا. وأَرض نَدِيَةُ ، على فَعَلِة بكسر العين ، ولا تقل نَدِيَّة ، وشجر نَدُيْنَهُ ، والنَّدَى : الكَلَّا ؛ قال بشر :

وتسنعة' آلاف بجُرَّ بلاده تَـسَفَّ النَّدَى مَلْئِلُونة، وتُضَمَّرُ

وبقال: النَّدَى نَدَى النهار، والسَّدَى نَدَى الليل؛ يُضربان مثلًا للحود ويسمى بهما . وندَ يَ الشيء إذا ابْتَلُ فهو نكد ، مثال تعب فهو تعب . وأند نته أَنَا وَنَدُّنْتِهُ أَبِضاً تَننَّدُ بِهَ ۗ . وَمَا نَدَيَّنِي مِنْهُ شِيءً أَي نالَني ، وما نَديت منه شئاً أي ما أَصَنْت ولا علمت ، وقبل : ما أَتَنْت ولا قارَبْت . ولا يَنْداك مني شيء تكرهه أي ما يُصيبك ؛ عن ابن كيسان . والنَّدَى : السَّخاء والكرم . وتندَّى علمم وندي : تَسَخَّى ، وأندَى نَدَّى كثيراً كذلك . وأندَى علمه : أفضل . وأنَّدَى الرَّجِلُ : كثر نداه أي عطاؤه ، وأننْدَى إذا تَـسَخْلَى ، وأَننْدَى الرجـلُ إذا كثر نداه على إخوانه ، وكذلك انتكدى وتَنَدِّي . وفلان يَتَنَدَّى على أصحابه : كما تقول هُو يَتَسَخُّنُ عَلَى أُصِحَابِهُ ، وَلَا تَقُلُ يُنَدُّنِي عَـلَى أصعاب . وفلان نَدي الكُفِّ إذا كَان سَخيًّا . ونَدَوْتُ مِن الجُنُود . ويقال : سَنَّ للناس النَّدَى فنَدَوْا . والنَّـدَى: الجِمُود. ورجل نَدٍ أي جَوادْ. وفلان أَنْدَى مِن فلان إذا كان أكثر خيراً منه . ورجل نَد ي الكفِّ إذا كان سخيًّا ؛ قال :

> يابِسُ الجنْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ بُوسٍ، وَنَدِي الكَفْيْنِ مَهْمٌ مُدِلُ

وحكى كراع : نَدِيُّ اليد ، وأَباه غَيره . وفي الحديث : بَكْرُ بنوائل نَد أَي سَغِيِّ . والنَّدى : الحديث : بَكْرُ بنوائل نَد أَي سَغِيِّ . والنَّدى : الثَّرى . والمُنْدية : الكلَّمة يَعْرَق منها الجَين . وفلان لا يُنْدي الوَتَرَ ، بإسكان النون، ولا يُنْدي الوتر أَي لا يُحسِنُ شيئاً عَجْزاً عن العمل وعيتاً عن الوتر أَي لا يُحسِنُ شيئاً عَجْزاً عن العمل وعيتاً عن كل شيء ، وقيل : إذا كان ضعيف البدن . والنَّدى : ضَرْب من الدُّخَن . وعُود مُنَدَّى ونَدِيُّ : فُنْتِق بالنَّدى أَو ماه الورد ؛ أنشد يعقوب :

إلى ملك له كرَمْ وخير ، ' يُصَبَّعُ اللَّهُ يُ

ونَدَتِ الإبلُ إلى أَعْـراق كَريمـة : نَزَعَتَ اللَّهِ : نَزَعَتَ اللَّهِ : نَزَعَتَ اللَّهِ : يَقَالَ إِنَّ هذه الناقة تَنَدُو إلى نَـُوق كِرام ٍ أي تَنْزع إليها في النسب ؛ وأنشد :

تَنْدُو نُواديها إلى صَلاخِدا

ونُوادي الإبل ِ: تَشُوارِدها . ونُوادي النَّوى : ما تَطايرَ منها تحتَ المِرْضَخة .

والنّداء والنّداء: الصوت مثل الدُّعاء والرُّغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مُناداة وزيداء أي صاح به . وأنشدى الرجلُ إذا حسُن صوته . وقوله عز وجل: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التّناد ؛ قال الزجاج: معنى يوم التّنادي يوم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضُوا علينا من الماء أو يما وز قَكُمُ اللهُ ، قال : وقيل يوم التّناد ، بتشديد الدال ، من قولهم نند البعير إذا هر ب على وجهه أي يَفِر بعضكم من بعض ، كما قال تعالى : يوم يَفِر المراء من أخيه وأمّله بعض ، كما قال تعالى : يوم يَفِر المراء من أخيه وأمّله وأبيه . والنّدى : بُعد الصوت . ورجل ندي الصوت . ورجل ندي وندى الصوت : بُعيد ، والإنداء ، مدى الصوت . والنّداء ، مدود : الدُّعاء بأرفع الصوت ، وقد نادَيْته نيداء ، وفلان

أَنْدَى صُوبًا مِن فلان أي أَبْعَدُ مَذُهِبًا وأَرْفَعَ صُوناً؛ وأنشد الأصبعي لِمِدْثار بن سَيْبان النَّمَرِيِّ:

تقول تخليلتي لما استنكينا:

سيد ركنا بنو القرم الهجان
فقلنت : ادعي وأدع ، فإن أندى
لصوت أن ينادي داعيان

ألا ناديا ربعي كسسها للوى محاجة مَحْزُونَ ، وإنْ لم 'يناديا'

معناه: وإن لم يُجيباً . وتَنادَوْا أي نادى بعضهم بعضاً . وفي حديث الدعاء: ثنتان لا تردّان عند النداء وعند الباس أي عند الأذان الصلاة وعند القتال . وفي حديث يأجوج ومأجوج : فبينما هم كذلك إذ نودُوا نادية أتى أمر الله ؛ يريد بالنادية دعوة واحدة ونداء واحدة ) فقلب نداءة إلى نادية وجعل اسم الفاعل موضع المصدر ؛ وفي حديث ابن عوف :

## وأودى سَسْعَه إلا رِندايا٢

أراد إلا نداء ، فأبدل المهزة ياء تخفيفاً ، وهي لغة بعض العرب. وفي حديث الأذان : فإنه أندى صوتاً أي أرفع وأعنى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أجسن وأغذب ، وقيل : أنهد . ونادى بسرة : أظهره ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

غَرَّاء بَلْهَاء لا يَشْقَى الضَّجْمِيعُ بها ، ولا تُنادي عا تُوشِي وتَسْتَمِعُ ١ قوله « ألا نادياً ... » كذا في الأمل .

و له « سممه » كذا ضبط في الأصل بالنصب ويؤيده ما في بعض نخ النهاية من تفسير أودى بأهلك ، وسيأتي في مادة ودي المؤلف ضبطه بالرفم ويؤيده ما في بعض نسخها من تفسير أودى بهلك.

قَال : وبه يفسر قول الشاعر :

إذا ما مَشَتْ ، نادى بما في ثيابها وَ ذَكِيُّ الشَّنْدَا ، والمَنْدَكِ المُطْمَيْرُ ،

أي أظهره ودل عليه . ونادى لك الطريق وناداك : ظهر ، وهذا الطريق يناديك ؛ وأما قوله :

كالكَرَّم ِ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُورِ

فإنما أراد: صاح. يقال: صاح النّبْت إذا بَلغ والنّف ، فاستقبح الطّي في مستفعلن ، فوضَع نادى موضع صاح كيكمل به الجزء ، وقال بعضهم: نادى النبت وصاح سواء معروف من كلام العرب. وفي التهذيب : قال : نادى ظهر ، ونادّيته أعلمته ، ونادى الشيء رآه وعلمه ؛ عن ابن الأعرابي .

والنَّداتان من الفَرَس: الغَرُّ الذي يَلِيَ باطنَ الفائل ، الواحدة نَداة ً .

والنَّدى: الغاية مثل المَدى ، زعم يعقوب أَن نونه بدل من الميم . قال ابن سيده : وليس بقوي " . والنَّاديات من النخل : البعيدة الماء .

ونَدَا القومُ نَدُومٌ وانْتَدَوَا وتَنَادُوا : اجْتَمَعُوا؛ قال المُرَقَّشُ :

لا 'يبعد الله' التكبيب وال المرات ، إذ قال الخميس' نعم وال العمين المتعلمين إذا آد العشين المتعلمين العم

والنَّدُوةُ : الجَمَاعة . ونادى الرجلَ : جالَسَه في النَّادي ، وهو من ذلكَ ؛ قال :

أنادي به آلَ الوَليد وجعْفَرا

والنَّدى : المُجالسة . ونادَيْتُه : جالَسْته. وتنادُو ا أي تَجالَسُوا في النَّادي. والنَّدي : المجلس ما داموا

مجتمعين فيه ، فإذا تفرقوا عنه فليس بنّدي ، وقبل : النَّد يُ مجلس القوم نهار ] ؛ عن كراع . والنَّادي : كالنَّديُّ . التهذيب : النَّادي المَجْلُس يَنْدُو إِلَمْ مَن حَوالَبُهُ ، ولا يسمى نادياً حتى يكون فسه أَهلُهُ ، وإذا تفرُّقوا لم يكن نادياً ، وهو النَّديُّ ، والجمع الأَنْد لهُ. وفي حديث أمَّ زرع: قريبُ البلت من النَّادي ؛ النادي : مُجتَّمع القوم وأهل المجلس، فيقع على المجلس وأهله ، تقول : إنَّ ببته وسُطَّ الحلَّة أو قريباً منه لمنغشاه الأَضياف والطُّرَّاق . وفي حديث الدُّعاء: فإن جارَ النَّادي تَتَحَوَّل أَي حار المحلس ، وبروى بالباء الموحدة من البَدُّو . وفي الحديث : واجعلني في النَّديُّ الأُعلى ؛ النَّديُّ، بالتشديد : النَّادي أي اجعلني مـع المَــلاِ الْأَعْلَى من الملائكة ، وفي رواية : واجعلني في النَّداء الأعـلي ؛ أراد نداء أهل الجنة أهلَ النار أن قد وجَد نا ما وعَدنا ربُّنا حقّاً . وفي حديث مَريَّة بني سُلَيْم : ما كانوا ليَقْتُلُوا عامراً وبَني سُلَمَنم وهم النَّديُّ أي القومُ المُجْتَمِعُونَ . وفي حديث أبي سعيد : كنا أَنْداء فخرج علينا رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ الأَنْـداء : جمع النادي وهم القوم المجتمعون، وقيل : أراد أنـًّا كنا أهل أنـُداء ، فحذف المضاف . وفي الحديث: لو أن رجلًا نَدَى الناسَ إلى مَرْ ماتَمُن أَو عَر ْقُ أَجِـابُوهُ أَي دَعاهُم إِلَى النَّادِي. يَقالُ : نَدَوْتُ القومَ أَنْدُوهُم إِذَا جَمَعْتُمُهُم فِي النَّسَادِي ، وبه سُمِّيت دارُ النَّدُوة بمكة الـتي بَناهـا قُصَيُّ ، سُمِّيت بذلك لاجتاعهم قيها . الجوهري : النَّديُّ ، على فَعيل ، مجلس القوم ومُتَحَدَّثُهُم ، وكذلك النَّــدُوةُ والنَّادِي والمُنتَدَى والمُتنبَدِّي . وفي التنزيل العزيز : وتأَدُونَ في ناديكُمُ المُنْكَرَ ؛ قيل : كانوا كِعْـٰدُفُونَ النَّاسَ في تَجَالُسهُم فأَعْلَمُ اللهُ

أن هذا من المنكر ، وأنه لا ينبغي أن يَتَعَاشَرَ الناسُ عليه ولا يَجْتَمِعُوا على الهُزُرُو والتَّلْهَ ، وأن لا يَجْتَمُعُوا على الهُزُرُو والتَّلْهَ ي ، وأن لا يَجْتَمُعُوا إلا فيا قَرَّب من الله وباعد من سَغَطه ؛ وأنشدوا شعراً زعموا أنه سُمع على عَهْد سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

وأهْدَى لَنَا أَكَبُشًا تَبَخْبَخُ في المِرْبَـدِ وروحـك في النادي وبَعْلَمُ مَا فِي غَـدِ ا

فقال رسول الله على الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب الله الله وندو ت أي حضر ت الندي ، وانتديت وانتديت مثله . وندو ت القوم: جمعتهم في الندي . وما يندوهم النادي أي ما يسعهم ؛ قال بشر بن أبي خازم:

وما يَنْدُوهُمُ النَّادِي ، ولكنَّ بكلُّ عَلَمُّ مِنْهُمْ فِئَامُ

أي ما يَسَعُهُم المجلس من كثرتهم، والاسم النَّدُوة، وقيل : النَّدُوة ُ الجماعة ، ودار ُ النَّدُوة ِ منه أي دار ُ الجماعة ، سنبيت من النَّادي ، وكانوا إذا حَزَبهم أمر ُ نَدَو اللِّها فاجتمعوا للتَشاور ، قال : وأناديك أشاور ُ ك وأجالِسك ، من النَّادي . وفلان يُنادي فلاناً أي يُفاخِر ُ ه ؟ ومنه سميت دار ُ النَّدُوة ، وقيل للمفاخرة مُناداة ، كما قيل لها مُنافَرة ؟ قال الأَعشى:

فَتَى لُو 'بنادِي الشمسَ أَلْقَتَ قِناعَهَا ؛ أَو القَمَرَ السَّارِي لأَلْقَى الْقَلائِدِا ٢

أي لو فاخر الشبس لَذ لَّت له ، وقناع الشبس حُسْنُها . وقوله تعالى : فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ؛ يويد دروحك » كذا في الاصل .

y قوله α القلائدا ¢كذا في الاصل ، والذي في النكملة : المقالدا.

عَشِيرَته ، وإِمَا هم أَهل النّادي ، والنّادي مكانه ومجلسه فسماه به ، كما يقال تَقَوَّضَ المجلس. الأصعي: إذا أورد الرجُل الإبل الماء حتى تشرب قليلا ثم يجيء بها حتى ترعّى ساعة "ثم يَو دها إلى الماء ، فذلك التّندية . وفي حديث طلحة : خرجت بقرس لي أند يه ! التّندية أن يُورد الرجل فرسة الماء حتى يَشْرَب ، ثم يَو دد إلى المرعى ساعة ، ثم يعيده إلى الماء ، وقد ندا الفرس بَنْد و إذا فعل ذلك ؛ وأنشد شهر :

### أكلنْنَ حَمْضاً ونَصِيّاً بابِسا، ثمَّ نَدَوْنَ فأكلنَ وادِسا

أي حَمْضاً 'مُثْمَراً . قِال أبو منصور : وردُّ القتمى هذا على أبي عُسد رواسَته حديثَ طَلْحَة لأُنكَّ بَهُ ، وزعم أنه تَصْحِيفَ ، وصوابه الْأَبَدَّيَهُ ، بالباء ، أي لأُخْرِجِهِ إِلَى البَـدُو ، وزعم أَن التَّنْدِيةَ تَكُونَ للإبل دون الحل ، وأن الإبل تُننَدَّى لطُول طَمَّتُها، . فأما الحل فإنها تُسقَى في القَسْظ تشربتين كلُّ يوم ؟ قال أَبُو منصور : وقد غُـلـط القتنبي فيما قال ، والصواب الأوَّل ، والتُّندية ُ تكون للخــل والإبل ، قال : سبعت العرب تقول ذلك ، وقد قاله الأصمعي وأبو عمرو ، وهما إمامان ثقتان . وفي هذا الحديث : أنَّ سَلمَة بن الأكثوع قال كنت أخْـدُمُ طلحة وأنه سألني أن أمضي بفرسه إلى الرِّعْني وأسْقيه على ما ذكره ثم أُنكُّ به ، قال : وللتُّنندية معنى آخر ، وهو تَضْمِيرُ الحُمْلِ وَإِجْرِاؤُهَا حَتَّى تَعْرُقُ وَسَدْهُ سَ رَهَكُها ، ويقال للعَرَق الذي يسل منها النَّدَى ؟ ومنه قول 'طفيل :

نَدَى الماء مِنْ أَعْطَافِها المُشَحَلَّب ١ قوله «أنديه » تبع في ذلك ابن الاثير ، ورواية الازهري : لأنديه .

قال الأزهري : سمعت عَريفاً من عُرفاء القرامطة يقول لأصحابه وقد نُد بُوا في سَرية اسْتُنْهُضَتْ أَلَا ونَدُوا خيلَكُم ؟ المعنى ضَبِرُ وها وشُدُوا عليها السُّرُ وج وأَجْرُ وها حتى تَعرق . واختصَم حَيّانِ مِن العرب في موضع فقال أحدهما : مَرْ كُوْرُ وماحنا ومَخْرَجُ نِسائنا ومَسْرَحُ بَهْمِنا ومُندَّى خَيْلنا أي موضع تَنْد يتها ، والاسم النَّدُ وة . ونَدت للإبل إذا رَعَت فيا بين النَّهُل والعَلَل تَنْدُو وَنَدَ بَنْهُ اللَّهُ وَالْعَمَ ، وأَنْدَ بُنْهَا أَنَا وَنَدَ بَنْهُا أَنَا وَنَدَ بُنْهُا أَنَا الْإِبل ؟ وأنشد لهِمِيان :

وقَرَّ بُوا كُلَّ جُمَالِيٍّ عَضِهُ ، قريبة نُدُونُه مِنْ كَحْمَضِهُ ، بَعِيدة سُرَّتُه مِنْ مَغْرِضِهُ

يقول : موضع شربه قريب لا يُتعب في طلب الماء. ورواه أبو عبيد : نَدُو تُهُ من 'مُخْمَضِهُ ، بفتح نون النَّدُوة وضم مع المُنحمض . ابن سيده : ونَدَتِ الإبلُ نَدُو وَ خرجت من الحَمْض إلى الحُمُلَة ونَدَّيْتُهَا ، وقيل : التَّنْدية أن تُوردها فتَشْرَب قليلًا ثم تَجِيء بها تَرْعَى ثم تَردّها إلى الماء، والمَوضع مُنَدَّى ؟ قال علقمة بن عَبْدَة :

تُرادَی علی دِمْنِ الحِیاضِ ، فإنْ تَعَفُ ، فإنَّ المُنْدََّی رِجْلة ْ فَرُ کُوبِ١

ويروى: وَرَكُوبِ ؛ قال ابن بري : في تُرادَى ضمير ناقة تقدَّم ذكرها في بيت قبله ، وهو : إليكَ ، أَبَيْتَ اللَّمْنَ ! أَعْمَلْتُ نَاقَتِي ، لكَنْكَبُهُما والقُصْرَيَيْنِ وجيبُ

۱ قوله « فركوب » هذه رواية ابن سيده ، ورواية الجوهري بالواو مع ضم الراه أيضاً .

وقد تقدّم أن رحلة ورَكُوب هضتان ، وقد تكون التَّندية في الحيل . التهذيب : النَّـدُونَ السَّغاء ، والنَّدُوة الأَكْلة بين السَّغْيَتَينِ ، والنَّدُوة الأَكْلة بين السَّغْيَتَينِ ، والنَّدُ عن النَّعْرَبينِ .

أبو عمرو: المُنْدِياتُ المُنفَزِياتُ ؛ وأنشد ابن بري لأوْس بن حَجَر :

ُطلُس الغِشَاء ، إذا ما جَنَّ لَيُلْهُمُ بالمُنْد ياتِ ، إلى جاداتِهم ، ُدلُفُ قال : وقال الراعي :

وإنَّ أَبَا ثَنُوْبَانَ يَوْجُرُ فَوَ مَهُ عَنَ المُنْدِياتِ ، وهُوَ أَحْمَقُ فَاجِرٍ ُ

ويقال : إنه ليَأْتينِي نَوادي كلامك أي ما يخرج منك وقتاً بعد وقت ؛ قال طرَفة :

> وبَرْكِ هُجُودٍ قد أَثَارِت مَخَافَتِي نَوَادِبَهُ'، أَمْشِي بِعَضْبٍ مُجَرَّدٍ ا

قال أبو عبرو: النّوادي النّواحي ؛ أراد أثارَتْ عَافَتي إبلًا في ناحية من الإبل مُتَفَرَّقة ، والهاء في قوله نَوادية راجعة على البَرْك . وندا فلان يَنْدُو نُدُو اإذا اعتزل وتنحَّى ، وقال : أراد بنوادية قَواصية . التهذيب : وفي النوادر يقال ما نديتُ هذا الأَمْر ولا طَنْفُته أي ما قريبتُه أنداه. ويقال: لم يند منهم ناد أي لم يبق منهم أحد .

نوا :التهـذيب : ابن الأعرابي النَّرُوفُ صَعِبَر أَبْيِضُ رقيق ، ودعا 'ذكتي به .

نوا: النَّزْو: الوَثَبَانُ، ومنه نَزْو التَّيس، ولا يقال إِلاّ للشاء والدُّوابِّ والبقر في معـنى السَّفــاد.

١ رواية الديوان : بواديكها أي أواثلها ، بدل نواديكه ، ولعلها
 نواديكها لأن الضمير يمود الى البرك جاعة الابل وهي جم بارك.
 ٢ قوله « قيد بن حرمل » لم نره بالقاف في غير الاصل .

وقال الفراء: الأنثزاء حركات التُّموس عند السَّفاد. ويقال للفحل: إنه لكثير النَّزاء أي النَّزْو . قال : وحكى الكسائي النّزاء ، بالكسر ، والهُــذاء مــن الهَذَ يَانَ ، بضم الهاء ، ونَزا الذكر على الأُنثي نزاء، بالكسر ، يقال ذلك في الحافر والظلف والسّباع ، وأنثزاه غـير. ونَزَّاه تَنشز بة . وفي حديث عـلى ، كرم الله وجهه : أمرنا أن لا نُنْزَى الحُهُمُر على الحَيْلِ أَي نَحْملُهَا عليها للنَّسل . يقال : نَزَوْتُ على الشيء أنشر و نَز وآ إذا وَثَيْت علمه ؛ قال ابن الأثير: وقد يكون في الأجسام والمعانى، قال الخطابي: يشبه أن يكون المَعنى فيه ، والله أعلم ، أن الحُـمر إذا حُملت على الحل قالُ عدَّدُها وانقطع نَماؤها وتعَطُّلُتُ مَنافعها ، والحلل يُحتاج إليها للركوب وللرَّكُش وللطُّلُب وللجهاد وإحراز الغَّنائم ، ولحشُّها مأكول وغير ذلك مَن المنافع ، وليس للبغل شيء من هذه ، فأحب أن يكثر نسلها للكئثر الانتفاع بها . ابن سيده : النُّزاء الوَّثب ، وقيل : هو النَّزَوانُ في الوَّثنب ، وخصَّ بعضُهم به الوَّثنب إلى فَسُوْقُ ، ثَوَا مِنْوُو نَوْواً وِنُوَاء وَنُوُواً ونَزَواناً ؛ وفي المثل :

نَزُو ُ الفُرارِ اسْتَجْهَلَ الفُرارا

قال ابن بري : شاهد النّزَوان قولهم في المثل : قـد حِيلَ بيْنَ العَيْرِ والنّزَوان ؛ قال : وأول مَن قاله صغر بن عمرو السُّلَمِي أخو الحنشاء :

> أَهُمُ بَأَمْرِ الْحَزَّمِ لُوْ أَسْتَطَيِعُهُ ، وقد حِيلَ بَيْنَ العَيْرِ وَالنَّزَوَانِ وتنزَّى ونزَا ؛ قال :

أنا تشماطيط الذي محدّثت به ، منى أنبّه الغداء أنتبيه

ثُمَّ أُنَوَّ حَوْلَهُ وأَحْنَبِهُ ، حَنى 'يقال' سَيِّد"، وليَسْت' بِهُ

الهاء في أَحْنَبُ وَاللَّهُ للوقف ، وإِنمَا زَادَهَا للوصل لا فَاللَّهُ لَمَا رَادُهَا للوصل لا فَاللَّهُ لما أَكْثُر مِن ذَلكَ وليست بضمير لأَن أَحْنَبَي غير متمد ، وأَنْزُرَاه ونَزَاه تَنْزِية وتَنْزِيّا ؟ فال :

باتَتْ ثُنَزِي دَلُوَهَا تَنْزَرِيّا ، کما تُنَزَّي تَشْلُة صَييّا

النُّزاء : داء بأخذ الشاء فتَنْزُو منه حتى تَمُوت . ونَزا به قلبُه : طمَح . ويقال : وقع في الغنم نُزاء ، بالضم ، ونُقازُ وهما معاً داء بأخذها فتَنْزُو منه وتَنْقُرُ حتى تموت . قال ابن بوي : قال أبو علي النُّزاء في الدابة مثل القُماص ، فيكون المعنى أن نزاء الدابة هو قُماصُها ؛ وقال أبو كبير :

يَنْزُنُو لُوَ قُعْتُهَا كُطُمُورَ الأَخْيَلَ

فهذا يدل على أن النَّزُو َ الوُثُوبِ ؛ وقال ابن قتيبة في تفسير ببت ذي الرمة :

مُعْرَوْدِياً وَمَضَ الرَّضْراضِ يَوْكُفُهُ

يربد أنه قد ركب جَوادُه الحصى فهو بَنْزُو مَنْ شدَّة الحرِّ أَي يَقْفِرْ. وفي الحديث: أن رجلًا أَصابَته حِراحة فننُزِيَ منها حتى مات . يقال : ننُزِيَ دمه وننُر ف إذا جَرى ولم بَنْقَطِع . وفي حديث أبي عامر الأَشعري : أنه كان في وقفعة هوازن رَمِي بسَهْم في رُكْبته فننُزِيَ منه فهات . وفي حديث السَّقيفة : فنزَوْنا على سعد أي وقعه عله ووطئنُوه . والنَّزُوهُ : التَّقَلَتُ والسَّوْرة . وإنه لنَنزِي والسَّوْرة . وإنه لنَنزِي تقول : إلى الشر ونزاء ومنتنز أي سَوار إليه ، والعرب تقول : إذا نزا بك الشر فاقعنه ؛ يضرب مثلًا للذي يتحر ص على أن لا يَسْأَم الشر حتى يَسْأَمَه صاحه .

والنَّازِيةُ : الحِدَّةُ والنادِرةُ ١ . الليث : النازِيةُ حِدَّةَ الرجل المُنتَنَزِّي إلى الشر ، وهي النّوازي . ويقال : إن قلبه ليَنزُ و إلى كذا أي يَنزِ عُ إلى كذا والتّنزَّي: التوثيُّب والتسرُّع؛ وقال نصيب، وقبل هو ليشار :

أقول ، ولكيلتي تزداد طولاً :
أما للنيل بعد هم نهاد ?
جَفَت عَيني عن التغييض حتى
كأن جفونها ، عنها ، فصاد كأن في فؤاد و كرة " تنزي ي

وفي حديث وائل بن حُجْر : إِنَّ هذا انْتُزَى عَـلي أَرضى فأَخَذَها ؟ هو افْتَعَلَ من النَّز ُو . والانْتزاهُ والتَّنَزِّي أَيضاً: تَسَرُّع الإنسان إلى الشر. وفي الحديث الآخر : انْتَزَى على القَضَاء فقضي بغير علم . ونَزَات الحُمر تَنْزُو : مُزجَتُ فُو تُلَبَتُ . ونَوازي الحَمر : جَنادعُها عند المَزْج وفي الرأس. ونَزَا الطَّعَامُ يُنْزُو نَزُواً : عَلا سَعْرُهُ وَارْتَفَعَ . والنُّزاء والنَّزاء: السِّفاد، يقال ذلك في الظِّلنْف والحافِر والسَّبُع ، وعمَّ بعضهم به جميع الدواب ، وقد نَزا يِنْزُو ﴿نُزَاء وأَنْزَ يِنْنُه . وقَصَعَة نازية ُ القَعْرُ أَي قَعِيرة "، ونَزيَّة " إذا لم يُذكر القَعْرُ ولم يُسمُّ قَعَرُهُا أَي قَعَيرة . وفي الصحاح : النَّازية قصعة قَريبة القَعْر . ونُنزىَ الرجل : كُنْز فَ وأصابه جُرْح فِنْزَى منه فسات . ابن الأعرابي : يقال للسِّقاء الذي ليس بضَخْم أديٌّ، فإذا كان صغيراً فهو نَزىء ، مهموز .

 ١ قوله « والنادرة » كذا في الاصل بالنون ، والذي في متن شرح القاموس : والبادرة ، بالباء وتقديم الدال ، وفي القاموس المطبوع : والباردة بتقديم الراء

وقال : النَّز يَّة '، بغير همز ، ما فاجأَكَ من مطر أو تَشوق أو أَمر ؛ وأنشد :

وفي العارضِينَ المُصْعِدِينَ نَزَيِّةٌ مُ مَن الشَّوْقَ ، مَجنُوب به القَلْب أَجْمَع ُ

قال ابن بري : ذكر أبو عبيد في كتاب الحيل في باب نعوت الجري والعدو من الحيل : فإذا نتزا نئز وآيقارب العدو فذلك التوقيص ، فهذا شاهد على أن النَّزاء ضَرَّب من العدو مشل التوقيص والقياص ونحوه قال : وقال ابن حمزة في كتاب أفعل من كذا: فأما قولهم أنثزى من ظبني فمن النَّز وان التياس والوَثب ، وجعل النَّز و الذكر على الأنثى ، والوَثب ، وجعل النَّز و الذكر على الأنثى ، والله نَات تُنَزِي دَاوها تَنْزيا الله وأنشد :

والنسّا: عرق من الورك إلى الكعب ، ألفه منقلبة عن واو لقولهم نَسَوان في تثنيته ، وقد ذكرت أيضاً منقلبة عن الياء لقولهم نسّيان ؟ أنشد ثعلب :

ِذِي مَمْنَرِمٍ نَهْدٍ وطَرَفِ شَاخِصٍ ، وعَصَـبٍ عَـنُ نَسَوَيْـه قَالِصِ

الأصمعي : النَّسا ، بالفتــح مقصور بوزن العَصا ، ١ وعجز البيت : كَا تَنزُّ يَ شَهَاةً لِنَّ صَبِيًّا

الله « والنمون » كذا ضبط في الاصل و المحكم أيضاً ، وضبط في النمخة التي بأيدينا من القاموس بكسر فدكون فنتح .

عرق يخرج من الورك فيك تنطين الفخدين ثم بمرا العرقوب حتى يبلغ الحافر ، فإذا سينت الدابة انفكة فخداها بلكم متن عظيمتين وجرى النسا بينهما واستبان ، وإذا هزرلت الدابة اضطربت الفخدان وماجت الرابكتان وخفي النسا ، وإغا يقال منشق النسا ، يريد موضع النسا ، وفي يقال منشق النسا ، يريد موضع النسا ، وفي خديث سعد : ومنت سهيل بن عمرويوم بدو فقط عن نساه ، والأفصح أن يقال له النسا ، لا عرق النسا ، والنسا من الورك الى الكمب ، ولا يقال عرق النسا ، وقد غلط فيه الكمب ، ولا يقال عرق النسا ، وقد غلط فيه ثملب فأضافه ، والجمع أنساء ؛ قال أبو ذويب :

## مُنْفَلِتُنَّ أَنْساؤها عن قانِي؛ كالقُرُّطِ صاوِ، غُبْرُهُ لا يُوْضَعُ

وإنما قال مُتفلق أنساؤها ، والنسا لا يَتفلَق إلما يتفلَق إلما يتفلق مُوضعه النساء يتفلق مُخذاها عن موضع النساء لما سَمِنت تفرَّجت اللحمة فظهر النسا ، صاو : يابس ، يعني الضّرع كالقُرْط ، شبهه بقرْط المرأة ولم يُرد أَن تَم بقية لبن لا يُرضع ، إنما أواد أنه لا غبر هنالك فيهتدى به ، إ قال ابن بري: وقوله عن غبر منالك فيهتدى به ، إ قال ابن بري: وقوله عن قانى أي عن ضرع أحمر كالقر ط، يعني في صفره وقوله: غبر ه لا يُرضع أي ليس لها غبر فيرضع ؟ قال : ومثله قوله :

# على لاحيب لا 'يهتدى ليمناد.

أي ليس تم منار فيه تدى به ؛ ومثله قوله تعالى :

لا يَسنَّ لون الناس إلحافاً ؛ أي لا سُوّال لم فيكون
منه الإلحاف ؛ وإذا قالوا إنه لشديد النَّسا فإنما
يُواد به النَّسا نَفْسهُ . ونَسَيْتُهُ أَنْسِيه نَسْياً فهو
منسي ت : ضربت نساه . ونسي الرجل ينسي
١ قوله « لا غير هنالك النه » كذا بالاصل ، والمناسب فيرضع
بدل فيتدى به .

نساً إذا اشتكى نساه ، فهو نس على فعل إذا اشتكى نساه ، وفي المحكم : فهو أنسى ، والأنثى انساه ، وفي المحكم : فهو أنسى ، والأنثى النسا ، وفي التهذيب نسياه ، إذا اشتكيا عرق النسا ، قال ابن السكيت : هو عرق النسا ، والعرب لا تقول عرق النسا ، والعرب لا تقول عرق النسا ، والعرب لا تقول عرق النسا والأحتصل ، ولا عرق الأبجل ، إلى هو لون عرق النسا والأحتصل ، والأبجل ، وأنشد بيتين لامرى والقيس ، وحكى الكسائي وغيره : هو عرق النسا ، وحكى أبو العباس في الفصيح : أبو عبيد يقال للذي يشتكي نساه نس، وقال ابن السكيت : هو النسا المذا العرق وقال لبيد:

مِنْ نَسَا النَّاشِطِ ، إذَ تُنَوَّرُ تَهَ ، أُو رَبِّي الْأُولُ . أُو رَبِّيسَ الْأَخْدَرِيَّاتِ الْأُولُ

قال ابن بري : جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره كل الطعام كان حيلا لبني إسرائيل إلا ما حرام إسرائيل للحوم الإبل لأنه كان به عير ق النسا ، فإذا ثبت أنه مسبوع فلا وجه لإنكار قولمم عير في النسا ، قال : ويكون من ناب إضافة المسبى إلى اسبه كعبل الوريد وتعوه ومنه قول الكيت :

الَّنَكُم ، دُوي آلِ النَّيِّ ، تَطَلَّعَتُ فَوَالَّعَتُ فَوَالْمُبُ فَا النَّيْ ، ظَمَاءُ وأَلْمُبُ

أي إليكم يا أصحاب هذا الاسم ، قال : وقد يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان كممبّل الوكريد وحبّ الحكصيد وثابت قيطنة وسعيد كروز ، ومثله : فقلت انجراً عنها نبجا الجلد ؛ والنبّجا : هو الجلد ألمسلوخ ؛ وقول الآخو :

تُفاوِضُ مَنْ أَطَوْي طَوَى الكَشْعِ دُونه وقال فَرْوة بن مُسَيِّك :

لَمَّا وَأَيْتُ مُلُوكَ كِنْدَةَ أَعْرَضَتُ كَالِرِّجْلِ عَرِقُ نَسَامًا كَالرِّجْلِ عِرْقُ نَسَامًا قال : وما يقوي قولهم عِرْق النَّسَاء قول هِمْيانَ:

كأنَّما يَيْجَع عِرْقا أَبْيَضِه
والأَبْمَضُ : هو العرق .

والنّسْيان ، بكسر النون : ضدّ الذّ كر والحفظ ، نَسِية نِسْياً ونِسْياناً ونِسْوة ونِساوة ونَساوة ، الأُخيرتان على المعاقبة .وحكى أبن بري عن ابن خالوبه في كتاب اللغات قال : نَسِيت الشيء نِسْياناً ونَسْياً ونِسْوة ، وأنشد :

فلَسْت بَصَرُّامٍ ولا ذِي مَلالةٍ ، ولا نِسُوةٍ للمَهْدِ ، يَا أُمُّ جَعْفُرِ

وتناساه وأنساه إياه . وقوله عز وجل : نَسُوا اللهَ فنُسيَهِم ؛ قال ثعلب : لا يَنْسَى اللهُ عز وجل، إنما معناه تركوا الله فتركهم ، فلما كان النَّسْيَان ضرباً من الترك وضعَه موضعه ، وفي التهـذيب : أي تركوا أمرَ الله فتركهم من رحبته . وقوله تعالى : فنَستَهَا وكذلك اليومَ تُنتُسَى ؟ أي تُركتَهَا فَكَذَلُكُ تُتُرَكُ فِي النَّادِ . ورجل نَسْيَانُ ، بفتح النون : كثير النِّسْبان للشيء . وقوله عز وجل : ولقد عَهِدُ نَا إِلَى آذَمَ مِن قَـبُـلُ ۚ فَـنَـسِيَ ؟ مَعْنَاهُ أَيْضًا تَرَكَ لأن النَّاسِي لا يُؤاخَـنُ بنسيانه ، والأول أُقيس ١ . والنِّسيانُ : الترك . وقوله عز وجل : ما نَنْسخ مِن آبة أو نُنْسها ؛ أي نأمُركم بتركها. بقال: أَنْسَنْتُهُ أَى أَمَرُ تَ بَتُرَكُهُ . ونَسَنَّهُ : تَرَكْتُهُ . وقال الفراء : عامة القراء يجعلون قوله أو نَنْساها من النِّسانَ ، والنِّسْمَانُ هَهُمَا عَلَى وَجَهُمْنَ : أَحَدُهُمَا عَلَى ١ قوله « والاول أقيس » كذا بالاصل هنا ، ولا أول ولا ثان ، وهو في عبارة المحكم بعد قوله الذي سيأتي بعد قليل : والنسى والنسي الاخيرة عن كراع ، فالاول الذي هو النسي بالكسر .

الترك نَتُر ُكُهَا فلا نَنْسَخُهَا كَمَا قال عز وجل: نَسُوا ا اللهُ فنُسيَهُم ؛ يريد تركوه فتركهم ، وقال تعالى : ولا تَنْسَوْ الفَضْلَ بينكم ؛ والوجه الآخر من النِّسيان الذي يُنْسَى كَمَا قَالَ تَعَـالَى : وَاذْ كُرْ ۚ رَبُّـكُ إِذَا نَسيتَ ؟ وقالَ الزجاج : قرى الدنسها ، وقرى : نُنْسَيًّها ، وقرىء : نَنْسَأُها ، قال : وقول أهل اللغة في قوله أو نُنسِها قولان : قال بعضهم أو نُنسِها من النِّسيان ، وقال دليلنا على ذلك قوله تعالى : سَنْقُر نُكَ فلا تَنْسَى إلا ما شاء الله ؛ فقد أعلمَ الله أَنه نشاء أَنْ يَنسَى ، قال أَبو إسحق : هــذا القول عندى غير حائز لأن الله تعالى قد أنباً النبيُّ ، صلى الله عليه وســلم ، في قوله : ولئن شئنا لنَـذُ هَـبَنَّ بالذي أَوْ حَينًا ﴾ أنه لا يشاء أن يَذْ هَب بما أوحَى به إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:وقوله فلا تَنْسَى،أي فلستَ تَتْرُ لَكَ إِلَّا مَا شَاءُ اللهُ أَن تَتَرَكَ ، قَالَ : ويجوز أَن يكون إلا ما شاء الله بما يلحق بالبشرية ثم تَذَّكَّرُ بعد ليس أنه على طريق السَّلْب للني ، صلى الله عليه وسلم ، شيئًا أوتــَه مــن الحكمة ، قال : وقنل في قوله أَو نُنتُسبِها قول آخر، وهوخطأٌ أيضاً،أو نَتَرُ 'كها، وهذا إنما يقال فيه نكسيت إذا تركت ، لا يقال أُنْسيت تركت ، قال : وإنما معنى أو نُنْسها أو نُتْرِكُهَا أَي نَأْمُر كُمْ بَتُركَهَا ؟ قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ : وبما يقوسي هذا ما رَوي ثعلب عن ابن الأُعرابي أَنه

### إن علي عُقبة أفضيها ، لَسْتُ بناسيها ولا مُنسيها

قال: بناسيها بتاركها، ولا مُنسيها ولا مؤخّرها، فوافق قول ابن الأعرابي قول، في النّاسِلي إنه التارك لا المُنشسِي، واختلفا في المُنشسِي، قال أبو منصور: وكأنّ ابن الأعرابي ذهب في قـوله ولا مُنسيها إلى

ترك الهمز من أنستأت الدَّين إذا أخَّرته ، عـلى لغة من 'مخفف الهمز . والنَّسْوة' : التَّرْكُ للعمل . وقوله عز وجل : نَسَوُا الله فأنشاهم أنْغُسُهم ؟ قال : إنما معناه أنساهم أن يعملوا لأنفسهم . وقوله عز وجل : وتَنْسَوْنَ مَا تُنْشُر كُونَ ؟ قال الزجاج : تَنْسَون ههنا على ضربين : جائز أن بكون تَنْسَوْن تَتْركون ، وجائز أن يكون المعنى أنكم ني ترككم دُعاءهم بمنزلة من قلد نُسَيَّهم ؛ وكذلك قوله تعالى : فاليوم نَنْساهِ كَمَا نَسُوا لَقَاء يُومِهم هَذَا ؟ أَي نَتَرَكُهُم مَنْ الرحمة في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ؟ وكذلك قوله تعالى : فلما نَسُوا ما تُذَكَّرُوا به ؛ يجوز أن يكون معناه تركنوا، ويجوز أن يكونوا في تركهم القبول بمنزلة من نُسِي . الليث : نُسِيَ فلان شيئاً كان يذكره ، وإنه لتنسي كثير النسيان. والنَّسْيُ : الشيء المُنسَبِيُّ الذي لا يذكر. والنَّسْيُ ْ والنَّسْيُ ؛ الأخيرة عن كراع ، وآدم قد أُوخِذَ بنسيانِه فهَبَط من الجنة . وجاء في الحديث : لو وُزُرِنَ حِلْمُهُم وحَزْمُهُم مُذْكَانَ آدَمُ إِلَى أَن تقوم الساعة ُما وَ فَى مجلِلْم ِ آدَمَ وَحَزْمِهِ . وقال الله فيه: فنَسِي َ وَلَمْ تَجِدُ لَهُ عَزِماً . النَّسْيُ : المَنْسَيُّ . وقوله عز وجـل حـكاية عن مريم : وكنت ُ نِسْيًا مَنْسيّاً ؛ فسره ثملب فقال : النَّسْيُ خَرَقُ الحَيْضُ الَّـتي يُومَى بها فتُنْسَى ، وقرىء : نِسْياً ونَسْياً ، بالكسر والفتح ، فبن قرأ بالكسر فبعناه حَيْضة ملقاة ، ومن قَـراً نـَسْياً فمعناه شيئاً مَنسيّاً لا أُعْرَفُ ؟ قال دُ كُنْنُ الفُقَيْمِي :

> بالدَّارِ وَحَيْ كَاللَّقَى المُطْرَّسِ ، كالنَّسْيِ مُلْقَى بالجَهَادِ البَسْبَسِ

والجَهَاد ، بالفتح : الأرض الصُّلْبَة . والنَّسَيُ أَيضاً : ما نُسِي وما سَقَط في منازل المرتحلين من

رُ ذَالَ أَمْتَعَتْهِم . و في حديث عائشة ، رضي الله عنها: و و د ث أن كنت نسباً منسياً أي شبئاً حقيراً مطر حاً لا يُلتَفَت إليه . ويقال لحرقة الحائض : نسبي ، وجمعه أنساء . تقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: انظروا أنساء كم ، تريد الأشباء الحقيرة التي ليست عندهم ببال مثل العصا والقد ح والشظاظ أي اعتبر وها لئلا تُنسَوها في المنزل، وقال الأخفش: النسبي من أغفل من شيء حقير ونسبي ، وقال الزجاج : النسبي في كلام العرب الشيء المصطر وحال الأمؤبة له ؛ وقال الشنفر ك :

# كأنَّ لها في الأرض نِسْباً تَقْصُهُ عَلَى أَمْها ، وإنَّ 'تَخَاطِبكُ تَبْلِيَتِ

قال ابن بري : بَلَتَ ، بالفتح، إذا قطع ، وبَلَتَ ، بالكسر، إذا سَكنَ . وقال الفراء: النَّسْي والنَّسْيُ المعتان فيا تُلقِيه المرأة من خِرَق اعْتِلالها مثل وتر ووَ تَر ، قال : ولو أَردت بالنَّسْي مصدر النَّسْيان كان صواباً ، والعرب تقول نسيته نِسْياناً ونِسْياً ، ولا تقل نسياناً ، بالتحريك ، لأن النَّسْيان إنما هو تثنية نَسَاليه تَنْسِية بَعْنى . وأنسانيه الله ونسانيه تَنْسِية ، وقول المرىء القيس :

## ومِثْلِكَ بِيَضَاء العَوارِضِ طَفْلَةٍ لَعُوبٍ تَناساني، إذا قُمَّتُ، مِرْ بالي ا

أي تُنسيني ؛ عن أبي عبيد . والنسي : الكثير النسيان ، يكون فعيلا وفَعُولاً وفَعِيل أكثر لأنه لوكان فعولاً لقيل نسو أيضاً . وقال ثعلب : وجل ناس و نسي كقولك حاكم وحكيم وعاليم وعليم وشاهد وشهيد وسامع وسميع . وفي التنزيل في ويوان امرى النس : تنسيني بدل تناساني

العزيز: وما كان ربك نسيًّا؛ أي لا يَنْسَى شَيْنًا ، قال الزجاج : وجائز أن يَكُون معناه ، والله أعلم ، ما نُـسَـكُ رَبُّكُ يَا مُحمدُ وَإِنْ تَأْخُرُ عَنْكُ الْوَحْنَى ؟ يُو وكى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أبطاً عليه جبريل، عليه السلام، بالوَحْمِي فقال وقد أَنَّاه جبريل : ما زُرْ تَنَا حتى اشتَقْنَاكَ ، فقال : ما نَتَنَزَلُ إلا بأَمْر رَبِّكَ. وبي الحديث : لا يَقُولَن أُحد كُم نَسبت آمةً كُنْتُ وكُنْتُ ، بِل هُو نُسْنَى ، كُرْ نَسْنَةً النَّسْيَانَ إِلَى النفس لمعنيين : أحدهما أن الله عزُّ وجل هو الذي أنشاه إبَّاه لأنه المُقَدِّر للأَشاء كلمها، والثاني أن أصل النسان الترك ، فكره له أن يقول تَرَكَنْتُ القُرآنَ أَو قَصَدْتُ إِلَى نَسْانَه ، ولأَن ذلك لم يكن باختباره . بقال : نـَساه الله وأنـُساه ، واو روي نُسى ، بالتخفيف ، لكان معناه تُر ك من الخير وحُر مَ ، ورواه أبو عبيد : بتنسَما لأَحَدكم أن يقول نَسنت ' آنة كَنْتَ وكَنْتَ ، لس هو نَسِي وَلَكُنُهُ نُسِّي ، قال : وهذا اللفظ أَبْنَنُ مَن الأُول واختار فيه أنه بمعنى الترك ؛ ومنه الحـديث : إِمَّا أُنْسَى لأَسُنَّ أَي لأَذكر لكم ما يَازم النَّاسي لشيء من عبادتِه وأَفْعَل ذلك فَتَقَتْنَدُوا بي . وفي الحديث: فيُشْرَّكُون في المَـنْسَى تحتَّ قدَّم الرحمن أي يُنْسَوُنَ في النار، وتحتَ القدَم استعارةٌ كأنه قال : يُنْسِيهِمُ اللهُ الْحَلق لئلا يَشفع فيهم أحد ؟ قال الشاعر:

أَبْلَتْ مَوَدَّتُهَا اللَّيَالِي بَعْدَنَا ، ومَشَى عليْهَا الدَّهْرُ ، وهُوَ مُقَيَّدُ

ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم الفَتْح : كُلُّ مَأْثُرَةً مِن مَآثِرِ الجَاهليَّةِ تَحْت قَدَمَيُّ إلى يوم القيامـة . والنَّسِيُّ : الذي لا يُعَدُّ في القوم لأنه مَنْسيُّ . الجوهري في قوله تعالى : ولا تَنْسَوُ الفَصْل

بينكم ؟ قال : أجاز بعضهم الهمز فيه . قال المبرد : كل واو مضومة لك أن تهمزها إلا واحدة فإنهم اختلفوا فيها ، وهي قوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم ، وما أشبهها من واو الجمع ، وأجاز بعضهم الهمز وهو قليل والاختيار ترك الهمز ، قال : وأصله تنسيروا فسكنت الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين ، فلما احتيج إلى تحريك الواو ثردت فيها ضمة الياء وقال ابن بري عند قول الجوهري فسكنت الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين قال : صوابه فتحركت وأسقطت لاجتاع الساكنين قال : صوابه فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين .

ابن الأعرابي : ناساهُ إذا أَبْعَدَه ، جاء به غير مهموز وأصله الهمز .

الجوهري: المنساة العصار؛ قال الشاعر.:

إذا دَبَبْتَ على المنشافِ من هَرَم ، فقد تَباعَد عَنكَ اللَّهُو ُ والغَزَلُ ُ

قال : وأَصله الهبز ، وقد ذكر ؛ وروى شبر أن ابن الأعرابي أنشده :

> سَقَوْني النَّسْيَ ، ثم تَكَنَّفُوني عُداة الله من كَذَبٍ وزُورِ

بغير هبز ، وهو كل ما نَـــَّى العقل ، قال : وهو من اللبن حَـلِيب 'يصَبُ عليه ماء ؛ قال شبر : وقال غيره هو النَّـسَيُ ، نصب النون بغير همز ؛ وأنشد :

لا تَشْرَ بَنْ بومَ ورُوُودِ حازِرا ولا نَسِيّاً ، فتجيءً فاتِرا

ابن الأعرابي : النَّسُوةُ الجُرْعَة من اللبن .

نشا: النشا ، مقصور : نَسِيم الرَّيْح الطبية ، وقد نَشِيَ منه ربحاً طبية نِشُوهَ ونَشُوهَ أَي تَشْبِمْت؟ عن اللحياني ؛ قال أبو خَراش الهُذلي :

ونَشْبِتُ وَبِحَ الْمَوْتِ مِن تِلْقَائِهِمْ ، وخَشْبِتُ وَقَمْعَ مُهُنَّدٍ قِرْضَابِ قـال ابن بري : قال أبو عبيـدة في المَـجاز في آخر

سورة ن والقلم: إن البيت لقيس بن جَعْدة الحُزاعي. واستَنْشَى وتَنَشَى وانتَشَى . وأنشَى الضّبُ الرجل : وجَد نشوتَه ، وهو طيّب النّشوة والنّشُوة والنّشْية ( ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، أي الراغة ، وقد تكون النّشوة في غير الربح الطبية . والنّشا ، مقصور : شيء يعمل به الفالوذَج ، ، فارسي معرب ، يقال له النّشاستَج ، حذف شطره تخفيفاً كما قالوا للمنازل منا ، سمي بذلك لحُمُوم واثحته .

ونشي الرَّجل من الشراب نَشُوا ونُشُوة ونَشُوة ونَشُوة ونَشُوة ونَشُوة ونَشُوة ونَشُوة كانتُشَى وانْتَشَى كله : سَكِرَ ، فهو نَشُوان ؛ أنشد ابن الأعرابي :

إني نَشِيتُ فَهَا أَسْطِيعُ مِن فَلَتُ ،
حَى أَشْقَتْىَ أَثْنُوالِي وَأَبْرَادِي
ورجل نَشْوانُ ونَشْيانُ ، على المُعاقبة ، والأنثى
نَشْوَى ، وجمعها نَشَاوَى كَسَكَادَى ؛ قال زهير :

وقد أغَدُو على ثُنبة كِرامٍ نَشاوَى واجدينَ لما نَشاء

واستبانت نشو ته، وزعم يونس أنه سبع نيشوته. وقال شبر: يقال من الرابح نيشوة ومن السكر نشوة . وفي حديث شرب الحير: إن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ؛ الانتيشاء: أول السكر ومقد ماته ، وقيل : هو السكر نفسه ، ورجل نشوان بين النشوة. وفي الحديث: إذا استنشيت النشية كنية ، وغله شارحه فقال : الصواب نشية ، بالكسر ، واعما أنه نس ان الاعرابي لكن الذي عن ان الاعرابي كا في غير نسخة عتيقة من المحكم يوثق بها نشية كنية .

واستَنشُر ت أي استَنشَقت بالماء في الوضوء ، من قولك نسّيت الرائحة إذا سَيمتها . أبو زيد : نسّيت منه أنشى نشوة ، وهي الريح تجدها ، واستنشيت نسّا ريح طيبة أي نسيها ؛ قال ذو الرمة :

وأَدْرَكَ المُتَبَقَّى مِنْ تُمَيِلَتِه ومِن تُمَاثِلها، واسْتُنْشِيَ الغَرَبُ وقال الشاعر:

وتَنْشَى نَـشا المِسْكُ في فارة ، وربح الحُـُزاَمَى على الأَجْرَع قال ابن بري : قال على بن حمزة بقال للرائحة نَـشوة

ونَشَاهُ ونَشَاً ؛ وأنشد : ونَشَاهُ ونَشَاً ؛ وأنشد :

بآيةِ ما إنَّ النَّقا طَيِّبُ النَّشا ، إذا ما اعْتراه ، آخِرَ اللَّيل ، طارِقُهُ

قال أبو زيــد : النـَّشا حِـدَّة الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة ؛ فمن الطيب قول الشاعر :

بآية ما إن النقاطيب النشا

ومن النّتن النّشا ، سمي بذلك لنتنه في حال عمله ، قال : وهذا يدل على أن النّشا عربي وليس كما ذكره الجوهري ، قال : ويدلك على أن النّشا ليس هو النّشاستج ، كما زعم أبو عبيدة في باب ضروب الألوان من كتاب الغريب المصنف الأرْجُوان : الخُهْرة ، ويقال الأرْجُوان النّشاستج ، وكذلك ذكره الجوهري في فصل رجا فقال : والأرْجوان صبغ أحمر شديد الحمرة ؛ قال أبو عبيد : وهو صبغ أحمر شديد الحمرة ؛ قال أبو عبيد : وهو قال ابن بري : فثبت بهذا أن النشاستج غير النّشا . والنّشوة : الخَبَر ، أو لل ما يَو د ، ورجل نَشْيان ، والنّشوة : بتَخَيّر ، الأخار أو ل ورودها ،

وهذا على الشذوذ ، إنما حكمه نكشوان ، ولكنه من باب جَبُوْت المال جباية . الكسائي : رجل نكشيان المخبر ونشوان ، وهو الكلام المُعْتَمَد . ونشيت الحبر إذا تَخبَّرت ونظرت من أبن جاء . ويقال : من أبن نشيت هذا الحبر أي من أبن علمته ? الأصعي : انظر لنا الحبر واستنش واستوش أي تعرّفه . ورجل نكشيان الخبر بين النشوة ، بالكسر ، وإنما قالوه بالياء الفرق بينه وبين النشوان ، وأصل الياء في نشيت واو ، قلبت ياء الكسرة . قال شمر : ورجل نكشيان الخبر ونكوان من السكر ، وأصلها الواو فقرقوا بينها . الجوهري : ورجل نكشوان أي سكران بين النكسوة ، بالفتح . ورجل نكشوان أي سكران بين النكسوة ، بالفتح . قال : وزعم يونس أنه سمع فيه نيشوة ، بالكسر ؟ وقول سنان بن الفعل :

وقالوا : قد جُنبِنْت ُ ! فقلت : كَلَّا وَرَبِي مَا جُنبِنْت ُ ! وَلَا انْتَشَبْت ُ !

يويد : ولا بَكنيت من سكو ؛ وقوله : من النَّشَواتِ والنَّشَا الحِسانِ أواد جمع النَّشُوة .

وفي الحديث: أنه دخل على خديجة كظبها ودخل عليها مُستَنشية من مُوالدات قريش، وقد روي بالهبز، وقد تقدّم، والمُستَنشية : الكاهنة . الكاهنة . الكاهنة أن سبت بذلك لأنها كانت تستتنشي الأخبار أي تبحّث عنها ، من قولك رجل نَشيان للخبر بعقوب: الذئب يَستَنشيء الربح ، بالهبز ، قال: وإنا هو من نشيت غير مهبوز .

ونَشُو ْتُ فِي بنِي فلان : 'ربَّايت' ، نادر، وهو محوَّل من نشأت ، وبعكسه هو يَسْتَنشْيءُ الربح، حوَّلوها إلى الهمزة . وحكى قطرب : نَـشاً يَنشُرُو لهـة في

نشأً ينشأ ، وليس عنده على التحويل .

والنشاة:الشجرة اليابسة، إما أن يكون على التحويل؛ وإما أن يكون على ما حكاه قطرب؛ قال الهذلي:

تَدَلَّى عَلَيْهُ مِن بَشَامٍ وأَيْكَةٍ نَشَاهُ فَرُوعٍ مُرْثَعِنَ الذَّوائِبِ والجمع نَشاً . والنَّشُورُ : اسم الجمع ؛ أنشد : كأن على أكنافهِم نَشُورَ غَرْقَدٍ ، وقد جاوزُوا نَيَّانَ كالنَّبَطِ الفُلْفِ

صا: النَّاصِية': واحدة النَّواصي. ابن سيده: الناصِية' والنَّاصاة'، لغة طيئية ، قُنُصاصُ الشعر في مُقدَّم الرأْس ؛ قال حُر يَث بن عَتاب الطائي :

لقَدْ آذَنَتْ أَهْلَ اليَّهَامَةِ كَلِيَّةُ بَحَرْبِ كناصاة الحصانُ المُشَهَّرُ

وليس لها نظير إلا حرفين: بادية وباداة وقارية وقاراة وقال الفراء في قوله على ناصيته وقبل عن مد بها وقال الفراء في قوله وجل : لنسفه عن بالناصية ؛ ناصيته مقد م أسه أي لنه م رسم الناصية عند العرب ولنذ لئه . قال الأزهري : الناصية عند العرب منبيت الشعر في مقد م الرأس ، لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية ، وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع ، وقيل في قوله تعالى : لنسفه عن الناصية ؛ أي لنسوة دن وجهه ، فكفت الناصية لأنها في مقد م الوجه من الوجه ؛ والدليل على ذلك قول الشاعر :

وكنت ، إذا نَفْس الْعَوِي تَزَت به ، سَفَعْت على العِر نِين منه رِبمِيسَمِ ونَصَو ته : قبضت على ناصِيتِه . والمُناصاة :الأخذ ، بالنَّواصي . وقوله عز وجل : ما من دابة إلا هـو

آخِذُ بناصِيَتِها ؛ قال الزجاج : معناه في قَبُضَته تَناكُه بما شَاء قَدُرته ، وهـو سبحانـه لا يَشاء إلا العَدُلُ . وناصَيْتُه مُناصاة ونِصاء : نَصَوْتُه ونَصاني ؛ أنشد ثعلب :

فأصْبَحَ مِثْلَ الحِلْسِ يَقْنَادُ نَفْسَهُ ، تَطْيِعاً تُنَاصِيه أُمُسُورٌ جَلائِلُ وقال ابن درید : ناصَلِنُهُ جَذَبْت ناصِیَتَه؛ وأنشد : قِلالُ مَجْدٍ فَرَعَتْ آصاصا ، وعِزَّةً قَعْسَاءً لَـنْ ثُناصِ

وناصَيْتُه إذا جاذبُته فيأخذ كل واحد منكما بناصِيةِ صاحبه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لم تكن واحدة من نساء النبي ، صلى الله عليه وسلم، تُناصِيني غير زَيْنَتَبَ أَي تُنازِعُني وتباديني ، وهو أَن يأخذ كل واحد من المُتنازعين بناصية الآخر . وفي حديث مقتل عمر : فثار إليه فتناصيا أي تواخذا بالنَّواصِي ؛ وقال عمرو بن معديكرب :

أَعَبَّاسُ لُو كَانِت مَشْاواً جِيادُنَا بِتَثْلِيثَ ، مَا ناصَيْتَ بَعْدي الأَحامِسا

وفي حديث ابن عباس: قال للحسين حين أراد العراق لولا أني أكثرَهُ لنَصَوْتك أي أخذت بناصِيتَك ولم أدَعُك تخرج.

ابن بري : قال ابن دريد النَّصِيُ عَظْمُ المُنْتُق؛ ومنه قول ليلي الأَخيلية :

'يُشَبِّهُونَ مُلُوكاً فِي تَجِلَّتُهُمْ ، وَطُول ِ أَنْصِيةٍ الأَعْنَاقِ وَالْأَمَمِ

ويقال: هذه الفلاة تُناصِي أَرضَ كذا وتُواصِيها أي تَتَصل بها . والمفازة تَنْصُو المَنازة وتُناصِها أي تتصل بها ؛ وقول أبي ذؤيب:

لِمَنْ طَلَلُ المُنْتَصَى عَيْرُ حائلِ ، عَنَا بَعْدَ عَهْدٍ مِن قِطَارٍ ووابِلِ ؟

قال السكري: المُنتَصى أعلى الواديين. وإبل ناصية وإذا ارتفَعت في المرعى ؛ عن ابن الأعرابي . وإني لأجد في بطني نصواً ووخزاً أي وجعاً ، والنصو ممثل المكفس، وإنما سبي بذلك لأنه يَنصوك أي يُز عِجلُك عن القرار . قال أبو الحسن: ولا أدري ما وجه تعليله له بذلك . وقال الفراء: وجدت في بطني حصواً ونصواً وقبصاً بمعنى واحد . وانتكى بطني عصواً ونصواً وقبصاً بمعنى واحد . وانتكى الشيء : اختار ، ؛ وأنشد ابن بري لحسد بن ثور

وفي كل نَشْز لِمَا مَيْفَعُ ، وفي كل وجه لِمَا مُنْتَصَى

قال : وقال آخر في وصف قطاة :

وفي كل وجنه ما وجنه "، وفي كل نَحْو ِ لما مُنْتَص

قال : وقال آخر :

يصف الظبية:

لَعَمَّرُ لُكَ مَا ثَوَّبُ أَنِ سَعْدٍ بُمُغْلِقٍ ، ولا هُوَ مِثَّا أَيْنَتُكُى فَيُصَانُ ،

يقول: ثوبه من العُدُّر لا يُخْلِقَ ، والاسم النَّصْية ، وهذه نَصِبْتي . وتَدَرَّبت بني فلان وتنصَّبْتُهم إذا تَزَوَّجت في الذَّروة منهم والنَّاصِية . وفي حديث ذي المِشْعار : نَصِيّة من همَّدان من كلَّ حاضر وباد ؛ النَّصِيّة من يُنتَصى من القوم أي يُخْتَار من نَواصِيهم ، وهم الرُّوس والأَشْراف ، ويقال للرُّوْساء نواص كما يقال للأَتباع أذ ناب . وانتصيت نُ القوم رَجلًا أي اخترت . ونصيّة القوم : في النَّصِيّة : من القوم و ونصية المال : بَقيتنه . والنَّصِيّة : البَّرة عند المَّرّاد الفَقْعَسى : والنَّصِيّة : البَّراد الفَقْعَسى :

تَجَرَّدَ مِنْ نَصِيْتُهَا نَوَاجٍ ، كَمَا يَنْجُو مِن الْبَقَرِ الرَّعِيلِ'\ وقال كعب بن مالك الأنصاري :

ئىكانة ' آلاف ونحن ' نَصِيّة '' ئلاث مِئين ٍ، إِن كَثْرُ نَا، وأَربَع '

وقال في موضع آخر: وفي الحديث أن وفند هَهُدان قد مُوا على النبي بم صلى الله عليه وسلم ، فقالوا نحن نُصِيَّة من هَهُدان ؟ قال الفراء: الأنصاء السابقُون ؟ والنَّصِيَّة الحِيار الأشراف ، ونَواصي القوم مَجْمَع أُشرافِهم ، وأما السَّفِلة فهم الأَذْناب عَ قالت أمَّ قَبْبُس الضَّبِيَّة :

ومَشْهَدٍ قد كَفَيْتُ الْعَاثِبِينَ به في مُجْمَعٍ مِن نَواصِ النّاسِ ، مَشْهُودِ

والنَّصِيَّة' من القوم : الحِيار' ، وكذلك من الإبل وغيرها .

١ قوله « تجرد من الغ α ضبط تجرد بصيفة الماضي كما ترى في التهذيب والصحاح ، وتقدم ضبطه في مادة رعل برفع الدال بصيفة المضارع تبماً لما وقع في نسخة من المحكم .

٢ قوله « أن أم سلمة » كذا بالاصل ، والذي في نسخة التهذيب :
 ان بنت أبي سلمة ، وفي غير نسخة من النهاية: أن زينب.

عائشة أنَّ الميتَ لا يَحتاجُ إلى تَسْريحِ الرَّأْسِ، وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية ؛ وقال أبو النَّجم :

> إن نُمْسِ رأسي أشْمَطَ العَناصي ، كأنما فَرَّقَه مُنْاصِ

قال الحـوهرى : كَأَنَّ عائشة َ ، رضى الله عنها ، كَرِهَت تَسْريحَ وأَس ِ الميِّت ِ . وانتَّصَى الشَّعَرُ \* أى طال .

والنَّصَى : خَرْبِ مِن الطَّريفة ما دام رَطُّنباً ، واحدثُه نَصِيَّة ۗ ، والجمع أنْصاء ، وأناص ِ جمع ُ الجمع ؛ قال :

تَرْعي أناص من حرير الحَمْض ا وروي أناض ، وهو مذكور في موضعه . قال ابن سده : وقال لى أبو العلاء لا يكون أناض لأنَّ مَنْبِتَ النصيُّ غير منبت الحميض. وأننْصَتِ الأَرضُ : كثر نَصيُّها. غيره: النَّصيُّ نَبِت معروف، يقال له نَصيُّ مـا دام رَطباً ، فإذا ابْيضٌ فهـو الطُّريفة ، فإذا ضَغُم ويبس فهو الحَلِي ؛ قال الشاعر:

> لَقَدُ لَقَبَتُ خَمْلُ بِجِنْسَى بُوانة نَصِيًّا، كأعراف الكوادن ،أسمما وقال الراحز :

نَحْنُ مَنَعْنَا مَنْدِتَ النَّصِيُّ ، ومَنْبِنَ الضَّمْرانِ والحَلِيِّ

وفي الحديث : رأيت ُ قُبُورَ الشُّهَداء جُثاً قد نَبَتَ عليها النَّصِي \* ؟ هو نَبْت مسط البض العِيم من أفضل المَرْعي . التهذيب : الأصناء الأمثال ،

· قوله α حرير الحمض » كذا في الأصل وشرح القاموس،بهملات، والذي في بعض نسخ المحكم بمعجمات .

 ٢ قوله « لقيت خيل » كذا في الاصل والصحاح هنا ، والذي في مادة بون من اللسان شول ومثله في معجم ياقوت .

والأنشاءُ السَّانفُون .

نَضا : نَضَا ثُوبَه عنه نَضُواً : خَلَعه وأَلقاه عنـه . ونَضَوْت ثيابي عني إذا أَلقَيْتُهَا عنك . ونَضاه من ثوبه : حَرَّدَه ؛ قال أَبو كبير :

ونُضِت مسًا كُنت فه فأصبَحَت ا نَفْسى ، إلى إخوانها ، كالمَقْذَر ونَضَا الثُّوُّبُ الصَّبْغَ عَن نَفْسه إذا أَلقاه ، ونَضَت المرأةُ ثُـُوبِهَا ؛ ومنه قول امرىء القس :

فَجِئْتُ ، وقد نَضَتْ لنَوْم ثيابَها ، لدى السّتر ، إلا لبسة المُتفَضّل

قال الحوهري : ويجوز عنــدي تشديده للتكشــير . والدابة تَنْضُو الدوابُّ إذا خرجت من بنها . و في حديث جابر: جعلَت نافتي تَنْضُو الرِّفاق ١ أَي تَخرج من بنها . يقال : نَضَتْ تَنْضُو نُضُوّاً ونُضِيّاً ، ونَضَوْتُ الجُـلُ عِينِ الفرسِ نَضُواً . والنَّضُورُ : الثوبُ الحَلَتَقُ . وأَنْضَنَتُ الثوبَ وانْتَضَلْنُهُ : أَخْلَفْتُهُ وَأَبْلَىٰتُهُ . وَنَضَا السَّفَ نَضُورًا وانْتُنَضَاه: سَلَّهُ مِن غَمِنُهُ . ونَضَا الْحُضَابُ نَضُواً ونُضُوا : ذهب لونه ونصل ، بكون ذلك في اليد والرَّجْل والرأس واللعبة ، وخصَّ بعضُهم به اللحية َ والرأس . وقال الليث : نَضَا الحِنَّاءُ يَنْضُو عن اللَّحْمَةِ أَي خَرجِ وذَهب عنه. ونُضاوةُ ُ الحضاب: ما يُوجِد منه بعد النُّصُول. ونُضاوة ُ الحنَّاء : ما يَبس منه فألقى ؛ هذه عن اللحاني . ونُضاوة الحنَّاء : ما يؤخذ من الحضاب بعدما أبذهب لونه في البد والشعر ؛ وقال كثير :

 ١ قوله « تنضو الرفاق » كذا في الاصل ، وفي نسخة من النهاية: الرفاق، بالفاء ، وفيها: أي تخرج من بينهم، وفي نسخة أخرى من النهاية:الرقاق ، بالقاف ، أي نخرج من بينها ، وكتب بهامشها : الرقاق جمع رق وهو ما اتسع من الأرض ولان .

ويا عَزِ" لِلنُوَصِل الذي كان بَيْنَنا نَضا مِثْلَ ما يَنْضُو الحِضابُ فَيَخْلَقُ

الجوهري: نَضَا الفَرَسُ الحَيلَ نُضِيّاً سَبَقَهَا وتقدُّمها وانسْكَخَ منها وخَرَجَ منها. ورَمُلَةُ تَنْضُو الرَّمالَ : تخرج من بينها. ونضا السّهمُ : مَضَى ؟ وأنشد:

> بَنْضُونَ فِي أَجُوازِ لَيْلِ غَاضِي ، نَضُو فَداحِ النَّابِلِ النَّواضِي

وفي حديث علي وذكر عبر فقال: تَنَكَبَ قوسَهُ وانْتَضَى في يده أَسْهِماً أَي أَخَدُ واسْتَخْرَجَها مِن كِنانَتِه. يقال: نَضَا السيفَ من غيده وانتَضَاه إذا أَخْرَجَه . ونَضَا الجُرْحُ نَصْفُواً: سَكَنَ ورَمُه . ونَضَا الماء نَصُواً: نَشَفَ . والنّضُو ، بالكسر: البَعير المهزول ، وقيل: هو المهزول من جبيع الدواب ، وهو أكثر ، والجمع أنضاء ، وقيد يستعمل في الإنسان ؛ قال الشاعر:

إنَّا من الدَّرْبِ أَقْسَلُمْنَا نَوْمُكُمْ ، أَنْضَاء أَسْفَادٍ

قال سِيبويه : لا يكسَّر نِضُو على غير ذلك ؛ فأما قوله :

َ تُوْعَى أَناضٍ مَنْ حَرَيْرِ الْحَـمْضِ

فعلى جمع الجمع ، وحكمه أناضي فَخَفَّف ، وجعل ما بقي من النبات نِضُورًا لقِلَّتُه وأَخْذه في الذهاب ، والأنثى نِضُوه ، والجمع أنضاء كالمُذَكِّر ، على توهم طرح الزائد ؛ حكاه سيبويه . والنَّضِيُ : كالنَّضُو ؛ قال الراجز :

وانشَنَجَ العِلْبَاءُ فَاقْفَعَلَا ، مِثْلَ نَضِيَ السُّقْمِ حَيْنَ بَلَا

ويقال لأنشاء الإبل: نِضُوان أَيضاً ، وقد أَنْضاه السُّفَرُ . وأَنْضَيْتُها ، فِهِي مُنْضَاة " ، ونَضَوْتُ السِّفَرُ . ونَضَدُهُا ؛ قالَ تأبَّط شرًّا :

ولكِنتْنِي أَرْوِي مِن الحَمْرِ هَامِّتِي ، وأنتْضُو الفَلا بالشَّاحِبِ المُنشَلْشِل

وأَنْضَى الرَّجِلُ إِذَا كَانَتَ إِبِلُهُ أَنْضَاءَ. اللَّيْتُ الْمُنْضِي الرَّجِلُ الذي صار بعيره نِضُواً. وأَنضَيْتُ الرَّجِلَ : أعطيته بعيراً مهزولاً . وأَنْضَى فلان بعيره أي هزَله ، وتَنَضَاه أيضاً ؛ وقال :

لو أُصْبَحَ فِي يُمِنْنَى يَدَيُ زِمَامُهَا ، وفي كَفَلِيَ الْأُخْرَى وَبِيلٌ 'نجاذِرُهُ ْ

لجاً وَتُ عَلَى مَشْنِي التِي فَد تُنْضَلِّبَتْ ، وذَالَّتْ وأَعْطَلَتْ حَبْلُهَا لَا تُعَامِرُ ۥ \*

ويروى: تُنُصِّيَتْ أَي أَخِدَتْ بناصِينها ، يعني بذلك الرأة استَصعبَتْ على بَعْلها . وفي الحديث : إن المؤمن كينضي سيطانه كما ينضي أحد كم بعيرة أي يَهز له ويجعله نضواً . والنضو : الدابة التي هز كتنها الأسفار وأذ هبَتْ لحمها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : كلمات لو رحكاته فيهن الملطي المنضية شهوه أن وفي حديث ابن عبد العزيز : أنضيته الظهر أي هز كتهوه . وفي الحديث إن كان أحد المأخذ نضو أخيه . ونضو اللهمام ؛ وهو من ذلك . قال دريد الناسة :

إمّا تَرَيْنِي كَنِضُو اللَّجامِ ، أعِضُ الجَدَامِعَ حَيْ نَحَلُ

أَراد أُعِضَّتُه الجَوامِعُ فَقَلَبَ ، والجمع أَنْضاه ؛ قال كثير :

رأَتْنِي كَأَنْضَاءِ اللَّجَامِ وَبَعْلُهَا ، مِنَ المَلْءَ، أَبْزَى عَاجِزٍ مُتَبَاطِنُ

ويروى: كأشلاء اللجام. وسَهم يضو : رُمِي به حتى بَلِي . وقِدْ ح نضو : دقيق ؛ حكاه أبو حنية . والنّضي من السّهام والرّماح : الحَلَقُ. وسَهم نضو إذا فَسَدَ من كثرة ما رُمِي به حتى أخلتق . أبو عمرو : النّضي نصل السهم . ونضو أخلتق . أبو عمرو : النّضي نصل السهم قد حه السّهم : قد حه . المحكم : نضي السهم قد حه وما جاوز من السّهم الرّيش إلى النّصل ، وقيل : هو القيد ح فيل أن يعمل ، وقيل : هو الذي ليس له ريش ولا نصل ؛ قال أبو حنيفة : وهو نضي ما لم ينصل وير يَش ويعقب ، والنّضي أيضاً ما عري من عوده وهو سهم ؛ قال الأعشى و ذ كر عَيْراً رُمي :

فَمَرُ نَضِيُّ السَّهُمُ تَحْتُ لَبَانِهِ، وجالَ على وَحَشَيْهُ لَم يُعَتَّمُرِ

لم 'يبطى أ . والنّضي أ على فعيل : القد ح أول ما يكون قبل أن 'يعمل . ونضي السهم : ما بين الريش والنّصل . وقال أبو عمرو : النّضي أنصل السّهم . يقال : نَضِي مُفَلّل أ ؛ قال لبيد يصف الحماد وأَنْهُ قال :

وألزَّمَهَا النَّجادَ وشَايَعَتُهُ هَوادِيها كَأَنْضِيَةَ المُغَالِيَ

قال ابن بري : صوابه المتفالي جمع مفلاة للسهم . وفي حديث الحوارج : فَينظُرُ فِي نَضِيَّه ؛ النَّضِيُّ : نَصَل السهم ، وقيل : هو السهم قبل أَن يُنحَت إذا كان قيد حاً ، قال ابن الأثير : وهو أولى لأنه قد جاء في الحديث ذكر النصل بعد النَّضيُّ ، قالوا : سمي نضياً لكثرة البَرْي والنَّحْت ، فكأنه جُعل نِضُواً.

ونَضِيُ الرَّمَع : ما فوقَ المَقْبِضِ من صدره ، والجمع أَنْشَاء ؛ قال أوْس بن حَجَر :

تُخبِّرُ أَنْضَاءً ورُ كَبِّنَ أَنْصُلَا ، كَجَزَ لَ الْغَضَى فِي يوم ِ ربح ٍ تَزَيَّلا ويروى: كَجَمْرِ الْغَضَى ؛ وأنشد الأَزهري في ذلك: وظلَّ لثيران الصَّرِيم غَماغِم م إذا دَعَسُوها بالنَّضِيِّ المُعَلَّبِ

الأصعي: أو لل ما يكون القدح فبل أن يُعمَل نَضِي ، فإذا نُعِمَل نَضِي ، فإذا نُعِمَ فهو تَعْشُوب وخَشِيب ، فإذا لُيْنَ فهو تَعْشُوب وخَشِيب ، فإذا لُيْنَ فهو تَعَلَّمُ ، والنَّضِي ؛ العُنْق على التشبيه ، وقيل : التَّضِي أما بين العاتق إلى الأذن ، وقيل : هو ما عَلا العُنْق ما بيلي الوأس ، وقيل : عَظْمه ؛ قال:

يُشَبِّهُونَ ملوكاً في تجِلَّتِهِم ، وطُول أَنْضِيَة الأَعْنَاق واللَّمَمِ

ابن دريد : نَضِيُّ العُنْق عَظْمه ، وقيــل : مُطوله . ونَضِيُّ كُل شيء طوله ؛ وقال أَوْس :

> ُ يُقَلَّبُ للأَصُواتِ والرَّبِحِ هادِياً تَمِيمَ النَّضِيُّ كَدَّحَتُهُ الْمَناشِفُ

يقول: إذا سمع صوتاً خافه التفت ونظر ، وقوله: والرّيح ، يقول يَسْتَرْ و ح مَل يَجِدُ ريح إنسان، وقوله: كدّ حته المناشف ، يقول : هو غليظ الحاجبين أي كان فيه حجارة . ونضي السهم : عُوده قبل أن يُواش . والنّضي : ما بين الوأس والكاهل من العُنق ؛ قال الشاعر :

يُشَبِّهُون سُيُوفاً في صَرائِمِهم ، وطُول أَنْضِية الأَعْناق واللَّمَمِ ا

قال ابن بري : البيت لليلى الأخيلية ، ويروى للشَّمَرُ دل ١ ورد هذا البيت في صفحة ٣٣٧ وفيه أنصية بدل أنضية والأمم بدل النِّيم .

ابن شريك اليوبوعي ، والذي دواه أبو العباس : يشبهون ملوكاً في تجلتهم

والتّحلّة : الحلالة ، والصحيح والأُمَم ، جمع أُمّة ، وهي القامة ، قال : وكذا قال عليّ بن حَمْزة ، وأنكر هذه الرواية في الكامل في المسألة الثامنة ، وقال لا تُمْدَح الكُهُول بطول اللّم ، إنما تُمُدح به النّساء والأحداث ؛ وبعد اللّت :

إذا غَدا المِسْكُ عَجْرِي في مَفَارِقِهِمْ ، راحُوا تَخَالُهُمُ مَرْضَى مِنَ اَلَكُومَ مِ وقال القتال الكلابي :

طِوالُ أَنْضِيةِ الأَعْنَاقِ لِم يجِيدُوا ربع الإماء، إذا راحَت بأزْفارِ

ونَضِيُ الكَاهِلَ : صَدَّرُ و . والنَّضِيُ : ذكر الرجل ؟ وقد يكون للحِصان من الحيل ، وعمَّ به بعضهم جميع الحَيل ، وقد يقال أيضاً للبَعير ، وقال السيرافي : هو ذكر الثعلب خاصة . أبو عبيدة : نضا الفرس أينضُو نَضُو الذا أدلى فأخرج جُرْ دانه ، قال : وامم الحُرْ دان النَّضِيُ . يقال : نَضا فلان موضع كذا يَنضُو وإذا جاوز ووحَلَّه . ويقال : أنْضَى وجه فلان ونضا على كذا وكذا أي أخلَق .

نطا: نَطَوْتُ الحَبْلَ: مَدَدُثُه . ويقال : نَطَتَ المرأَة غَزْ لهَاءأي سَدَّتُه ، تَنْطُوه نَطُواً ، وهي ناطِية والفَزْلُ مَنْطُو و رَطِي أي مُسدَّى . والنَّاطِي : المُسدَّى ؛ قال الراجز :

ذَ كُثر أَتُ سَلَمْ عَهَدَ وَ فَشُوا قَا ، وَهُنَ يَذَرَعُن الرَّقَاق السَّمْلَةَ الْمُوعِ السَّمْلُ اللَّهُ الللْمُولِ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُ اللِهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ اللِهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْ

يَقْلِبْنَ النَّأَي البَعيدِ الحَدَّقَا تَقْلِيبَ ولندانِ العَراقِ البُنْدُ قَا والنَّطْوُ : البُعْدُ . ومكانُ نَطِي : بَعيدُ ، وأَوضُ " نطية " ؛ وقال العجاج :

وبلندة نياطنها نَطِيُّ ، قِيُّ تُنَاصِيها بِلِلادُ قِيُّ

نِياطُهُا نَطِي أَي طريقها بعيد. والنَّطُوة : السَّفْرة البَعْيدة . وفي حديث طَهْفة : في أَرض غائلة النَّطاء ؛ النَّطاء : البُعد . وبلَله تَطي : بَعْيد ، ودوي المَنْطَى وهو مَفْعَل منه .

والمُناطاة ': أن تَجْلُس المَرَ تانِ فَتَرْمِي كُلُّ واحدة منها إلى صاحبتها كُبَّة الفَرْلُ حتى تُسَدَّيا الثوب . والنَّطاة ': التَّسدية '، نَطَت تَنْطُو نَطْسُوا . والنَّطاة ': قِسَع 'البُسْرة ، وقبل : الشَّمْر ون ، وقبل : الشَّمْر ون ، وقبل : الشَّمْر ون ، وقبل : منظاة ': حصن ' بَخَيْبَر ، وقبل : عَين ' بها ، وقبل : هي خَيْبَر ' نَفْسُها . ونَطاة ': حمي خيبر خاصة ، وعم به بعضهم ؛ قال أبو منصور : هذا غلط . ونطاة ': عين ' بخيبر تسقي تخيل بعض قراها ، وقبل : وهي وبيئة ' ؛ وقد ذكرها الشهان :

كأن أنطاة خيبر زودنه بكأن أنطاة خيبر وريئة الفلاوع بكور الورد وريئة الفلاوع فظن الليث أنها اسم للحكت ، وإنما نطاة اسم عين بخيبر ، النظاة اسم أطهم بخيبر ، قال كنه :

حُنْرِيَتْ لِي بَحَزْم فَيْدَةَ 'نَخْدَى ، كَالْيَهُودِيِّ مِن نَطَاةَ الرَّقَالِ حُنْرِيَتْ : رُفِعَتْ . حَزَاها الآلُ : رَفَعها ، وأراد كنخل اليهودي الرَّقَالِ . ونطاةُ : قَصَبة خبر . وفي

حديث خيبر: غدا إلى النَّطاة ؛ هي عَلَم لِغَيْبُرَ أُو حِصْنُ بها ، وهي من النَّطْو البُعد. قال ابن الأثير: وقد تكررت في الحديث ، وإدخالُ اللام عليها كإدخالها على حَرث وعباس ، كأن النَّطاة وصف لها غلب عليها .

ونَطا الرَّجلُ : سَكَتَ . وفي حديث زيد بن ثابت ، رضي الله عنه : كنتُ مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يُمنلي علي كتاباً وأَنا أستَفهمُه ، فدخل رجل فقال له : انظُ أي اسكت ، بلغة حمير . قال ابن الأعرابي : لقد سَرَّفَ سيدُنا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، هذه اللغة وهي حمير ية . قال المفضل وزجر للعرب تقوله للبعير تسكيناً له إذا نَفَر : انظرُ ! فيسَكُن ، وهي أيضاً إشاره الكلب .

مِنَ المُنطَيَّاتِ المَوْكِبِ المَعْجَ بَعْدَمَا يُوَى ، فِي فَنُرُوعِ المُقْلَنَيْنِ ، نُضُوبُ

وأَنْطَيْتُ : لفة في أعطيت ، وقد قرىء : إنَّا

أَنْطَيْنَاكُ الكُو ثُنَرَ ؛ وأنشد ثعلب :

والأنطاء: العَطِيّات . وفي الحديث: وإن مال الله مَسْؤُول ومُنْطَى ، أي معطى . وروى الشعبي أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : أنطه كذا وكذا أي أعطه . والإنطاء: لغة في الإعطاء ، وقيل : الإنطاء الإعطاء ، بلغة أهل اليمن . وفي حديث الدعاء : لا مانع ليما أنطيّت ولا مُنْطِي لِما مَنعْت ، قال : هو لغة أهل اليمن في أعطى . وفي الحديث : اليد المنطية موسر من اليد السُقْلى . وفي كتابه لوائل : وأنطنوا النسّعة .

والتَّناطِي : النَّسابُقُ فِي الأَمرِ . وتَناطاه : مارَسَه. وحكى أَبو عبيد : تَناطَيْتُ الرَّجالَ تَمَرَّسُتُ بهم.

وبقال: لا تُسَاطِ الرَّجَالَ أَي لاَ تَمَرَّسُ بَهُم ولا تُشارِّهُم ؛ قال ابن سيده: وأراه غلطاً ، إنما هو تَناطَيْت الرجَالُ ولا تَناطَ الرجَالُ ؛ قال أَبو منصور: ومنه قـول لبيد:

## وهُمُ العَشِيرِةُ إِنْ تناطى حاسِدٌ

أي هم عشيرتي إن تَمَرَّسَ بِي عَـدُو يَحْسُدني . والمُناطاة : والمُناطاة : المُناذَعة ؛ قال ابن سيده : وقضينا على هذا بالواو لوجود نطو وعدم نطي ، والله أعلم .

نعا: النَّمُونُ: الدائرةُ تحت الأنف. والنَّمُو الشُّقُ في مِيشْفَر البَّمِيرِ الأَعْلَى ، ثم صار كُلُّ فَصَل نَعْسُواً ؟ قال الطرماح:

تُسِرُ على الوراكِ ، إذا المَطافِ تَسُرُ على الوَجِينِ ، تقايَسَتِ النَّجادَ من الوَجِينِ ، خَريعَ النَّواحِي، كَاخْلاقِ الغَريفةِ ذِي غُضُونِ إ

خَرِيع ُ النَّعْوِ : لَيَنْدُه أَي تُمِر ُ مِشْفَراً خَرِيع النَّعْوِ على الوِراك ، والفريغة ُ النَّعل . وقال اللحياني: النَّعُو ُ مشتَق ُ مِشْفَر البعير فيلم يخص الأَعلى ولا الأَسفل ، والجبع من كل ذلك نُه ي لا غير . قال الجوهري : النَّعْو ُ مَشَق ُ المِشفر ، وهو للبعير بمزلة التَّفْرة للإنسان . ونَعْو ُ الحَافِر : فَرْج ُ مُوْخَره ؟ عن أَن الأَعرابي . والنَّعُو ُ : الفَتْق ُ الذي في أَلْيَة عن ابن الأَعرابي . والنَّعُو ُ : الوَّطَبُ .

والنَّعْوةُ : موضع ، زعموا .

والنُّعاء : صوت السَّنَّوْر ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا ١ قوله « ذي غضون » كذا هو في الصحاح مع خفض الصفتين قبله ، وفي التكملة والرواية : ذا غضون ، والنصب في عين خريع وباه مضطرب مردوداً على ما قبله وهو تمرّ .

على همزتها أنها بدل من واو لأنهم يقولون في معناه المُنعاء ، وقد مَعا يَمْعُو ، قال : وأَظنُ نون النَّعاء . بدلاً من ميم المعاء .

والنَّعْيُ : خَبَر الموت ، وكذلك النَّعِيُ . قال ابن سيده : والنَّعْيُ والنَّعْيُ ، بوزن فَعيل ، نِداء الداعي ، وقيل : هو الدَّعاء بموت الميت والإشعار ، به ، نَعاه بَنْعاه نَعْياً ونَعْياناً ، بالضم . وجاء نَعِيهُ فلان : وهو خبر موته وفي الصحاح : والنَّعْيُ والنَّعْيُ الرَّجل الميت ، وقال أبو زيد : النَّعِيُ الرَّجل الميت ، والنَّعْيُ الوَّجل الميت ، وأوقيع ابن مَجْكان النَّعْيَ عيل .

زَبَّافة بننت زَبَّاف مُدَكَّرة ، لَمَّا نَعَوْها لِراعي سَرْحِنا انْتَحَبا

والنَّعِيُّ : المَنْعَيُّ . والنَّاعِي : الذي يأتي بخبر الموت ؛ قال :

قامَ النَّعِيُّ فَأَسْمَعًا ، ونَعَى الكَرَيمَ الأَرْوَعَا

ونَعاء : بمنى انع . وروي عن شدّاد بن أوس أنه قال : يا نَعايا العرب . وروي عن الأَصعي وغيره : الحا هو في الإعراب يا نَعاء العَرَب ، تأويلُه يا هذا انع العرب ، قال ابن الأَثير في حديث شداد بن أوس : يا نَعايا العرب ! إن أخوف ما أخاف عليكم الرّياء والشّهوة ألخَفيت ، وفي رواية : يا نَعيان العرب . يقال : نَعَى الميت يَنعاه نَعيا ونعيا إذا أَذاع بقال الرّياء بنعيا ثبناه أن يكون جمع نَعيي وهو نَعايا ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون جمع نَعيي وهو المصدر كصفي وصفايا ، والثاني أن يكون اسم جمع نَعاء في أخية أخايا ، والثاني أن يكون جمع نَعي تعاء في أخية أخايا ، والثاني أن يكون جمع نَعاء في أخية أخايا ، والثاني أن يكون جمع نَعاء

التي هي اسم الفعل ، والمعنى يا نَعايا العرب حِيْنَ فهذا وقتكن وزمانكُن ، يريد أن العرب قد هلكت . والنَّعْيان مصدر بمعنى النَّعْي. وقال أبو عبيد : خَفْضُ نَعاء مثل قطام ودراك ونزال بمعنى أدرك وانزل ، وأنشد للكميت :

## نَعاءِ جُدَاماً غَيْرَ مَوت ولا فَتَتْلِ ، ولكِن فراقاً للدَّعائِم والأَصْلِ

وكانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات بعثوا راكباً إلى قبائلهم بَنْعاه إليهم فنَهي الني ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال الجوهري : كانت العرب إذا مات منهم ميت له قَـَـــُوْ وَكُبِ وَاكِبِ فَرَسَّا وجعل يسير في الناس ويقول : نَعاء فلاناً أي انْعُهُ وأظهر ُ خبر وفاته ، مبنية على الكسر كما ذكرناه ؛ قال ابن الأثير : أي هلك فلان أو هَلَكَت العرب تقديره يا هذا انْعَ العربِ ، أو يا هــؤلاء انْعَـواْ العرب بموت فلان ، كقوله : ألا يا اسحُدوا أي يا هؤلاء اسجدوا ، فيمن قرأ بتخفيف ألا ، وبعض العلماء يوويه يا نُعْمَيانَ العرب، فمن قال هذا أراد المصدر، قال الأزهري: ويكون النُّعْيان جمع الناعي كما يقال لجمع الوَّاعي رُعْيَانَ ، ولجمع الباغي بُغْيَانَ ؛ قال : وسمعت بعض العُرب يقول لحُدَمه إذا جَنَّ علىكم الليل فشَقَّبُوا النيران فوق الإكام يَضُويإليها رُعْيَانُنَا وَبُغْيَانُنَا . قال الأَزْهَرِي : وقد يجمع النَّعِيُّ نعايا كما ِ يُجْمِع المَرَيُّ مَـن النُّـوق مَرايًا والصَّفَى ُّ صَفَايًا . الْأَحِمْرِ : دَهَبْتُ تَمْمِمُ فَلَا تُنْعَى ولا تُسْمِى أي لا تُذكر . والمَـنْعي والمَـنْعاة : خير الموت ، القال : ما كان مَنْعي فلان مَنْعاةً واحدة ، ولكنه كان مُناعيَ . وتُناعي القومُ واسْتُنْعُو ا في

الحرب: نَعَوْا قَتَلَام لِيُحرِّ ضُوهُ على القتل وطلب الثأر ، وفلان يَنْعَى فلاناً إذا طلب بثأره. والناعي: المُشَنَع. ونَعَى عليه الشيءَ يَنْعاه: قبّحه وعابه عليه ووبّخه. ونَعَى عليه دُنوبه: دَ كرها له وشهر ها. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: إن الله تعالى نعَى على قوم شهواتهم أي عاب عليهم. وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه: تنعى علي أمراً أكرمه الله على يَدَيُّ أي تعيبني بقتلي رجلًا أكرمه الله بالشهادة على يدي ؛ يعني أنه كان قتل رجلًا من المسلمين قبل أن يُسلم . قال ابن سيده: وأدى يعقوب حكى في المقلوب نعَى عليه ذبه وثول الأجدع عليه شيئاً قبيحاً إذا قاله تَشْنيعاً عليه؛ وقول الأجدع عليه شيئاً

خَيْلانِ مِنْ قَوْمي ومن أَعْدائِهِمْ خَفَضُوا أَسِنْتَهم ، فكلُ ناعي

هو من نَمَيْتُ. وفلان يَنْعَى على نفسه بالفَواحش إذا تَشْهَرَ نفسه بتَعاطيه الفَواحش ، وكان امرؤ القيس من الشعراء الذين نَعَوْا على أَنفسهم بالفَواحش وأَظْهُرُ وا التَّعَهُر ، وكان الفرزدق فعولاً لذلك . ونعى فلان على فلان أمرا إذا أشاد به وأذاعه .

وسعى فلان على فلان امرا إدا اساد به واداعه . واستنفى ذكر فلان : شاع . واستنفت الناقة : تقد مت ، واستنفى ذكر فلان : شاع . واستنفى أو عدت بصاحبها . واستنفى القوم : تقر قوا نافرين . والاستنفى الإبل والقوم إذا تفر قوا من شيء وانتشروا . ويقال : استنفى المنت الغنم إذا تقد متما ودعو تها لتبعك . واستنفى بفلان الشر إذا تتابع به الشر ، واستنفى به حب الخمر أي تمادى به ، ولو أن قوماً مجتمعين فهل لهم شيء ففزعوا منه وتفر قوا نافرين لقلت :

استَنْعُوا . وقال أبو عبيد في باب المقلوب: استَناعَ واستَنْعَى إذا تقدم ، ويقال : عطف ؟ وأنشد : طَلِلْنَا نَعُوج ُ العيسَ في عَرَصاتِها وُقُوفاً ، ونستَنْعِي بها فَسَصُورُها وأنشد أبو عبيد :

وكَانت ضَرْبَةً من سَدْفَمِيٍّ ، إذا ما اسْتَنت ِ الإبلُ اسْتَناعا

وقال شبر: استَنعى إذا تقدّم ليتبعوه ، ويقال: تمادى وتتابع. قال: ورأب ً ناقة كستتنعي بها الدئب أي يعدو بين يديها وتتبعه حتى إذا اماز بها عن الحُوارِ عَنْى عَلَى حُوارِها مُحْضِراً فافترسه.قال ابن سيده: والإنعاء أن تستعير فرساً تراهين عليه وذكر والعنه ؛ حكاه ابن دريد وقال: لا أحقة .

نغي: النَّغْيَةُ : مثل النَّغْية ، وقيل : النَّغْية ما يُعْجِبك من صوت أو كلام . وسمعت نَغْية " من كذا وكذا أي شبئاً من خبر ؛ قال أبو نُخْيَلة : لَمَا أَتَدْنَي نَغْية " كالشُّهْد ،

كالعَسَلِ المَمْزُوجِ بَعْدُ الرَّقَدِ، رَفَّعْتُ مِن أَطْمَارِ مُسْتَعِدٌ، وقلتُ للعِيسِ:اغْتَدي وجِدِّي،

يعني ولاية بعض ولد عبد الملك بن مروان ، قال ابن سيده : أظنه هشاماً . أبو عبرو : النَّعْوة والمَعْوَةُ النَّعْمة . يقال : نَعَوْتُ ونَعَيْتُ نَعْوة " ونَعْية ، ولا تعموت ومعَيْتُ . وما سمعت له نَعْوة أي كلمة . والنَّعْية من الكلام والحبر : الشيء تسمعه ولا تفهمه ، وقيل : هو أو ل ما يبلغك من الحبر قبل أن تستبينه . ونَعْمَى إليه نَعْية " : قال له ، قوله « وقلت البس اغتدي وجدي » هكذا في الاصل ونسختين من الصحاح ، والذي في التكملة : وقلت المنس ، بالنون ، اغتلى ، باللام .

قولاً يفهمه عنه .

والمُناغاة ' : المفازَلة . والمُناغاة : تَكليمك الصَّيِّ بما يَهْوى من الكلام . والمرأة تُناغي الصيُّ أي تكلمه بما يُعْجبه ويَسُر ُ . وناغى الصيُّ : كلَّمه بما يَهواه وسَسُرُ و كال :

ولم يَكُ في بُؤس ، إذا بات ليلة " يُناغي غَزالاً فاتِرَ الطُّرُ فِ أَكُمُلا

الفراء: الإنفاء كلام الصيان. وقال أحمد بن مجيى: مُناغاة الصبي أن يصير مجــداء الشمس فيُناغيها كما يُناغي الصبي أمّه. وفي الحديث: أنه كان يُناغي القمر في صباه ؛ المُناغاة : المجادثة. وناغت الأمم صبيها: لاطكنته وشاغكته بالمحادثة والمُلاعبة.

وتقول: نَعَيْت إلى فلان نَعْيَة "ونَعَى إلى "نَعْية إذا أَلَقى إلى "نَعْية إذا أَلَقى إليك كلمة وأَلقت إليه أُخرى. وإذا سبعت كلمة تعجبك تقول: سبعت نَعْية حَسَنة. الكسائي: سبعت له نَعْية وهو من الكلام الحسن ابن الأعرابي: أَنْعَى إذا تَكَلَّم بكلام ( ) وناغى إذا كلم صيباً بكلام ملبح لطيف.

ويقال للموج إذا ارتفع : كاد يناغي السحــابَ . ابن سيده : ناغى الموج ُ السحابَ كاد يرتفع إليه ؛ قال :

> كَأَنْتُكَ بَالْمُبَارَكِ ، بَعْدَ شَهْرٍ ، 'يناغي مَوْجُهُ 'غَرَّ السَّعَابِ

المُبارَكُ : موضع. التهذيب: يقال إن ماء ركيتنا يُناغِي الكواكب ، وذلك إذا نظرت في الماء ورأَيت بَريق الكواكب ، فإذا نظرت إلى الكواكب رأيتها تتحر ك بتحر ك الماء ؛ قال الراجز :

١ قوله « ابن الاغرابي أننى النم » عبارته في التهذيب : أننى اذا
 تكلم بكلام لا يفهم ، وأننى أيضاً اذا تكلم بكلام يفهم ،
 ويقال : نفوت أنفو ونفيت أنفي، قال وأننى وناغى اذا كلم الى
 آخر ما هنا .

## أَرْخَى يَدَيهِ الأَدْمِ وَضَّاحِ البَسَرِ ، فَتَرَكَ الشبسَ يُناغِيهِ القَمَر

أَى صَبُّ لَـناً فَتُركَهُ يُناغِبُهُ القِيرُ ، قال : والأَدْمُ السَّمْن . وهذا الجبل يُناغى السماء أي يُدانيها لطوله. نَفِي : نَفَى الشِّيءُ كَيْنُفِي نَفْياً : تَنْحَنَّى ، وَنَفَيْتُهُ أَنَا نَفْــاً ؛ قال الأزهرى : ومن هذا بقال نَفَى سَعْمَرُ ۗ فلان يَنْفي إِذَا ثَارَ واشْعَانٌ ؛ ومنه قول محمد بن كعب القر كلى لعمر بن عبد العزيز حين استنخلف فرآه سَعثاً فأدام النظر إليه فقال له عمر : ما لك تُديمُ النظر إلى " ? فقال : أَنْظُرُ إلى ما نَفي من سَعْرَكُ وحالَ من لونك ؛ ومعنى نَفي ههنا أي ثارَ وذهب وشُعثَ وتساقط ، وكان رآه قبل ذلك ناعماً فَـنْنَانَ الشُّعَرِ فرآه متغيراً عبا كان عَهده ، فتعجب مُنه وأدام ألنظر إليه ، وكان عبر قبل الحلافة مُنتَعَّبًّا مُتْرَفّاً ، فلما اسْتُخلف تَشَعَّث وتَقَشُّف . وانتَّفَى شُعرُ الإنسان ونَفَى إذا تساقط . والسُّمُّل نَنْفَى الغُنَّاء : محمله وبدفعه ؛ قبال أبو ذؤبب بصف ىراعاً:

## سَبِي مِنْ أَباءَتِهِ نَفَاهُ أَتِيَّ مَدَّهُ صُعَرَ وَلُوبٌ '

ونَفَيَانُ السَّيْلِ: ما فاض من مجتبعه كأنه يجتبع في الأَنهار الإِخاذاتُ ثُمَ يَفِيضُ إِذا ملاَّها، فذلك نَفَيَانُه. ونَفَي الرَّجلُ عن الأَرض ونَفَيْتُهُ عنها: طردت فانتَفى ؟ قال القُطامى:

فأصبح جاراكم فَتَنِيلًا ونافِياً أَصَمَّ فزادوا ، في مَسامِعِه ، وَقَرْرا

أي مُنْتَفِياً . ونَفَوْته : لغة في نَفَيْته . يقال : ١ قوله « مَن المائه » تقدم في مادة صحر : من يراعته ، وفسرها هناك .

نَفَيْتِ الرجلِ وغيرَه أَنْفيه نَفْماً إذا طردته . قال الله تعالى : أو يُنفُوا من الأرض ؛ قال بعضهم : معناه من قَـتَله فد منه هدر "أي لا بطالب قاتله بدمه ، وقسل : أو يُنْفَوْا مِن الأَرض يُقاتِكُون حَيْثُمَا تُوَجَّهُوا مِنهَا لأَنه كُونْ ، وقيل : نَفْيُهُم إذا لم يَقْتَلُوا ولم بأُخْذُوا مالاً أَن يُخَلَّدُوا في السحن إلا أن يتوبوا قبل أن 'نقلدَر علمهم . ونَفْيُ الزاني الذي لم يُحْصِن : أَن يُنْفي من بلده الذي هو به إلى بلد آخر َ سَنَةً ، وهو التغريب الذي جاء في الحديث. ونَفْيُ المُخْنَتُ : أَنْ لَا يُقَرَّ فِي مَدَنَ المُسلمينَ ؟ أَمَرَ النبيُّ ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ بنَفني هييت وماتبع وهما مُخَنَّنَّانَ كَانَا بِالمَدينَةِ ؛ وقال بعضهم : اسمه هنب ، بالنون ، وإنما سمي هنساً لحمقه . وانتنفى منه: تبوُّأً . ونَفَى الشيءَ نَفْياً : جَحَده . ونَفَى ابنَه : جحَده ، وهو نَفَيُّ منه ، فَعيل بمعنى مفعول . بقال : انْتَنْهِي فلان من ولده إذا نَفاه عن أن بحون له ولداً . وانتَّفي فلان من فلان وانتَّفَل منه إذا رَغْبُ عَنْهُ أَنَفًا واستَنْكَافًا . ويقال : هـذا تُنافى ذلك وهما يَتَنَافَيان . ونَفَت الربحُ الـتراب نَفْياً ونَفَيَاناً : أَطَرَتُه . والنَّفَيُّ : مَا نَفَتُهُ. وَفَي الحَدَيث : المدينة كالكبر تَنْفي خَـَثَهَا أَي تخرحه عنها ، وهو من النَّفْي الإبعاد عن البلد . يقال : نَفَسَّته أَنَّفيه نَفْياً إذا أخرجته من البلد وطردته . ونَفيُّ القدُّر : ما جَفَأَتُ به عند الغَلَني . الليث : نَفِي ُ الربع ما نَفَى من التراب من أصول الحيطان ونحوه ، وكذلك نَفِي \* المطر ونَفَي \* القدار . الجوهري : نَفَي \* الربح مَا تَنْفَي فِي أُصُولُ الشَّجْرُ مِن التَّرَابِ وَنَحُوهُ ، وَالنَّفْيَانُ مثله ، ونشَّته به ما يَتَطَّرُّف من معظم الجش ؟ وقالت العامرية :

وحَرْبِ يَضِجُ القومُ من نَفَيَانِها ، ضَجِيجَ الجِمالِ الجِلثَةِ الدَّبِرات

ونَفَت السحابة الماء : مجته ، وهـ والنَّفَيان ؛ قال سيبويه : هو السحـاب بِنَفي أو ّل شيءٍ رَشتًا أو بَر دَّ ، وقال : إغا دعاهم للتحريك أن " بعدها ساكناً فحر كوا كما قالوا رَمَيا وغَزَوا ، وكرهوا الحذف عافة الالتباس ، فيصير كأنه فعال من غير بنات الواو والياء ، وهذا مُطرِّد إلا ما شذ . الأزهري : ونفيان السحابِ ما نفته السحابة من ما ما فأسالته ؛ وقال ساعدة الهذلي :

يَقْرُو به نَفَيَانَ كُلِّ عَشْيَةً ، فالماء فوق مُتُونه يَتَصَبَّبُ

والنّفُوة : الحَرْجة من بلد إلى بلد. والطائر يَنْفِي بجناحيه نَفَيَاناً كما تَنْفي السحابة الرّش والبَرَدَ . والنّفيان والنّفي والنّشي : ما وقع عن الرّشاء من الماء على ظهر المُستَقي لأن الرّشاء بينفيه ، وقيل : هو تطاير الماء عن الرّشاء عند الاستقاء ، وكذلك هو من الطين . الجوهري : ونَفِي المطر ، على فعيل ، ما تنفيه وتر شنه ، وكذلك ما تطاير من الرشاء على ظهر الماتح ؛ قال الأخيل :

كأن مَتْنَبُهِ من النَّفِي ، مِن ُطُول ِ إشرافِي على الطُّوي ، مُواقِع ُ الطُّيْرِ على الصُّفِي

قال ابن سيده : كذا أنشده أبو علي ، وأنشده ابن دريد في الجمهرة : كأن مَنْنَي ، قال : وهو الصحيح لقوله بعده :

من طول إشرافي على الطوي إ

وفسره ثعلب فقال : سُبَّه الماء وقد وقع على مَـنْنِ المُسْتَقِي بِذَرْقِ الطائر على الصُّفِي ؟ قال الأزهري:

هذا ساق كان أَسُودَ الجِلندة واسْتَقَى من بيش ملنح ، وكان يَبْيَضُ نَفِي الماء على ظهره إذا ترشش لأنه كان ملنحاً . ونفي الماء : ما انتقضح منه إذا نزع من البثر . والنفي : ما نفته الحوافر من الحصى وغيره في السير . وأتاني نفي حم أي وعيد كم الذي توعدونني .

ونُفايَةُ الشيء : بقيته وأردؤه ، وكذلك نُفاوته ونَفايته ونَفايتُه ونِفُوته ونِفْيته ونَفِيَّه ، وخص ابن الأعرابي به رديء الطعام . قال ابن سيده : وذكرنا النَّفوة والنُفاوة همنا لأنها معاقبة ، إذ ليس في الكلام نفو وضعاً . والنُفاية أن المَنفي القليل مثل البُراية والنُّحاتة . أبو زيد : النَّفية والنَّفوة وهما الاسم لنَفي الشيء إذا نَفَيْته . الجوهري : والنَّفوة بالكسر ، والنَّفية أيضاً كل ما نَفَيْت . والنُّفاية ، بالحسر ، والنَّفية من الشيء لوداءته .

ابن شميل: يقال للدائرة التي في قصاص الشعر النّافية، وقَصاص الشعر مُقدَّمه. ويقال: نَفَيتُ الشعر مُقدَّمه ويقال: نَفَيتُ الشعر مُقدَّمه والنّفية: شبه طَبّق من خوص بُنْفَى به الطعام. والنّفية والنّفية والنّفية المُوي من خوص الأخرة عن المُروي الله الأعرابي: النّفية والنّفية شيء مُدوَّر بُسفُ من خوص النخل، تسميها الناس النّبيّة وهي بُسفُ من خوص النخل، تسميها الناس النّبيّة وهي النّفية . وفي الحديث عن زيد بن أسلم قال: أرسلني فقلت: أأدخل وأنا أعرابي نشأت مع أبي في البادية ؟ فقلت: أأدخل وأنا أعرابي نشأت مع أبي في البادية ؟ فكأنه عرف صوتي فقال: ادخل، وقال: يا ابن في إذا ورقوا عليك السلام فقل أأدخل ؟ فإن أذنوا وإلا فارجع، فقلت: إن أبي أرساني إليك تكتب إلى عاملك الرجع، فقلت: إن أبي أرساني إليك تكتب إلى عاملك بخير يصنع لنا نَفيتَيْن نُشرَدُر عليهما الأقط، فأمر بخير يصنع لنا نَفيتَيْن نُشرَدُر عليهما الأقط، فأمر

قَيْمَ لنا بذلك ، فبينا أنا عنده خرج عبدالله بن واقد من البيت إلى الحُبَّرة وإذا عليه ملحفة بَجُرُها فقال: أي بني ! ارفع ثوبك ، فإني سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا ينظر الله إلى عبد يجر "ثوبه من الحُبُيلاء ، فقال : يا أبت إنما بي دماميل ؛ قال أبو الميم : أراد بنفيتين سنفرتين من خوص ؛ قال ابن الأثير : يروى نفيتين ، بوزن بعيرين ، وإنما هو نفيتين ، على وزن سفيتين ، واحدتهما نفية نفيتين ، واحدتهما نفية عريض . وقال الزخشري : قال النضر النفية بوزن عريض . وقال الزخشري : قال النضر النفية بوزن الظاهية ، وعوض الباء تاء فوقها نقطتان ؛ وقال غيره : هي بالباء وجمعها ننفي كنهية ونهي ، والكل هي يعمل من الحوص مدور واسع كالسفرة . والذي شيء يعمل من خوص . وكل ما رددته فقد نفيته .

ابن بري : والنُّفَأُ لُـمَع من البقل، واحدتُه نُفّأَه ﴿ ؟ قال :

## نُـفَـأُ من القُرَّاصِ والزَّبِّاد

وما جَرَّ بنتُ عليه نُفْية في كلامه أي سَقَطة وفضيحة . ونَفَيْتُ الدَّراهم : أَثَرَ ثُها للانتقاد ؛ قال :

> تَنْفِي يَداها الحَصَى فِي كُلِّ هاجِرةٍ ، نَفْيَ الدراهِمِ تَنْقادُ الصَّيارِيف

نقا: النّقاوة : أفضل ما انتقينت من الشيء . نقي الشيء ، نقي الشيء ، بالكسر ، يَنْقَى نَقاوة " ، بالفتح ، ونقاء فهو نقي أي نظيف ، والجسع نقاء وننقواء ، الأخيرة نادرة . وأنقاه وتنقاه وانتقاه : اختاره . ونقوة الشيء ونقاو كه وننقاو له ونقابته ونقاته : خياره ، يكون ذلك في كل شيء . الجوهري : نقاوة الشيء خياره ، وكذلك النّقاية ، بالضم فيهما،

كأنه بني على ضد" ه ، وهو النُّفاية ، لأَن فُعالة تأتي كثيراً فيا يَسقُط من فَضلة الشيء . قال اللحياني : وجمع النُّقاوة 'نقاً ونُقاء ، وجمع النُّقاية نَقايا ونُقاء ، وقد تَنَقَاه وانتَقاه وانتَقاقه ، الأَخير مقلوب ؟ قال :

#### مِثْلُ القِياسِ انتاقتها المُنتَقِي

وقال بعضهم : هو من النِّيقَةِ . والتَّنْقِيةُ : التنظيف. والانتقاءُ: الاختبار . والتَّنَقِّي : التَّخبُّر . وفي الحديث : تَنَقَّهُ وتَوَقَّهُ ؛ قال ابن الأَثـير : رواه الطبراني بالنون ، وقال : معناه تخيّر الصديق مُ احْدَرُه ؛ وقال غيره : تَبَقّه ، بالباء ، أي أَبْق المال ولا تُسرف في الإنفاق وتُوقّ في الاكتساب. ويقال : تَبَقّ بعدى اسْتَبْق كالتَّقصّي بعدى الاستقصاء . ونَقَاةُ الطعام : مَا أُلْقِيَ مَنْهُ ، وقبل: هـو ما كَسْقُط منه مـن قُـماشه وتُرابه ؛ عـن اللحماني ، قال : وقد نقال النُّقاة ُ ، بالضم ، وهي قليلة ، وفيل : نَقَاتُهُ وَنَـقَايِنَهُ وَنُـقَايَتُهُ وَدِينُه ؛ عَن تَعلب ؛ قال ابن سيده : والأُعرف في ذلك نَتَاتُه ونُـُقايَتُهُ . اللحيــاني : أُخذتُ نُـُقايِـَـُه ونُـقاوتَــه أي أَفضله . الجوهري : وقال بعضهم نَقَاةٌ كُلِّ شيء رديتُه ما خلا التمر فإِن نَقاتَـه خِيارُه، وجمـع النُّقاوة نُـقاوى ونُـقاء، وجمع النُّقاية نَقايا ونـُقاء، ممدود. والنَّقاوةُ: مصدر الشيء النَّقيِّ . يقال : نَقيَ كَنْقي نَقاوة "، وأَنَا أَنْقَنْتُهُ إِنْقَاءً ، والانشقاء تجِودُهُ. وانشَقَنْتُ الشيءَ إذا أُخذت خياره . الأموى : النَّقاة ما بُلُّقي من الطعام إذا نُـقـِّى ورثمي به ؛ قال : سمعته من ابن قَـَطـَرَى ، والنُّـقاوة خماره . وقال أبو زياد : النَّقاةُ والنُّقالة الرَّدىء ، والنُّقاوة الجَـتَّد أ. اللَّبْ : النَّمَاءُ ، ممدود ، مصدر النقي ، والنَّقــا ، مقصور ، من كَنْشَانُ الرملِ ، والنَّقاء ، مدود ، النظافة ،

والنَّقا ، مقصور ، الكثيب من الرمل ، والنَّقا من الرمل ، والنَّقا من الرمل : القطعة 'تَنْقاد مُحْدَوَدِبة ، والتثنية نَقَوانِ ونَقَيَ ' وَالتَّنْية نَقَوانِ وَنَقَيَ ' وَالْقَيْ ' وَالْقَيْ ' وَالْقَيْ ' وَالْقَيْ اللَّهِ فَلِيلة : والشَّرَدُ فَتَ من عالج نُقيّا

وفي الحديث: خلق الله جُوْجَوَّ آدم من نَقا صَرِيَّة أَي من رملها ، وضَرِيَّة أَ: موضع معروف نسب إلى ضرية بنت ربيعة بن نزار ، وقيل : هو اسم بئر . والنَّقُو اللَّقَا : عَظَمْ العَصْد ، وقيل : كل عظم من فيه مُخ ، والجع أنقاء . والنَّقُو أ : كل عظم من قصَب اليدين والرجلين نِقُو على حياله . الأصعبي : الأنتقاء كل عظم فيه مخ ، وهي القصب ، قيل في واحدها نِقِي ونِقُو . ورجل أنتهى وامرأة نقواء : دقيقا القصب ؛ وفي التهذيب : رجل أنتهى دقيق عظم اليدين والرجلين والفخذ ، وامرأة نقواء . وفيخذ " نَقُواء : دقيقة القصب نحيفة الجسم قليلة وفيخذ " نَقُواء : دقيقة القصب نحيفة الجسم قليلة وفي عظم ذي مخ ، والجمع أنتقاء .

أبو سعيد : نقة المال خياره . ويقال : أخذت أ نقتي من المال أي ما أعجبني منه وآنتني . قال أبو منصور : نقة المال في الأصل نقوة ، وهو ما انتقي منه ، وليس من الأنق في شيء ، وقالوا : ثقة "نقة فأنبَعُوا كأنهم حذفوا واو نقوة ؛

والنُّقاوى: ضرب من الحَـمَـض؛ قال الحَـدُ لـَـمِي:
حتى سَندَتْ مِثلَ الأَسْاءِ الجِنُونِ،
إلى نُـقاوَى أَمْعَرَ الدَّفَـينِ

وقال أبو حنيفة : النُقاوى تُنخر ج ُ عيداناً سَلِية ً السِه فيها ورق ، وإذا يبست ابْيَضَت ، والناس ، أوله « والنقو الغ » ضبط النقو بالكسر في الاصل والتهذيب وكذك ضبط في الصباح ، ومقنفي اطلاق القاموس أنه بالفتح.

يغسلون بها الثباب فتتركها بيضاء بيساضاً شديداً ، واحدتها نُقاواة ، ابن الأعرابي: هو أحمر كالنُّكَعة، وهي ثرة النُّقاوى ، وهو نبت أحمر ؛ وأنشد :

اِلنَّيْكُمْ لا نكون لكم خلاة ، ولا نكع النُّقاوى إذ أحالا

وقال ثعلب: النُّقاوى ضرب من النبت ، وجمعه نُثقاو َبات ، والواحدة نُقاواة و ونُقاوى . والنُّقاوى: نبت بعينه له زهر أحمر . ويقال للحُلكة ، وهي دويبة تسكن الرمل ، كأنها سبكة ملساء فيها بياض وحمرة: شَحْمة النَّقا ، ويقال لها: بنات النَّقا ؛ قال ذو الرمة وشبَّة بَنانَ العَذارى بها :

بنات ُ النَّامَا تَخْفَى مِراراً ونظُّهُر ُ

وفي حديث أم زرع: ودائس ومُنتَى ؟ قال ابن الأثير: هو بفتح النون الذي يُنتَقي الطعام أي يخرجه من قشره وتبنه ، وروي بالكسر ، والفتح أشبه لاقترانه بالدائس ، وهما محتصان بالطعام ، والنقي ن منح العظام وشعمها وشعم العين من السّمن ، والجمع أنقاء ، والأنقاء أيضاً من العظام ذوات المنح ، واحدها نقى ونعتى .

ونَقَى العظم نَقْبِاً: أَسْتَخْرِج نِقْبِه . وَانْتَقَيْتُ العظمَ إِذَا اسْتَخْرِجِت نِقْبُهُ أَي غَه ؛ وأنشد ابن بري:

ولا يَسْرِقُ الكَلْبُ السَّرُو ُ نِعَالَنَا ، ولا يَسْرِقُ الحَلْبُ الذي في الجَمَاجِمِ

وفي حديث أم زرع: لا سَهلُ فيُرْتَقَى ولا سَمِينُ فَيُرْتَقَى ولا سَمِينُ فَيُنْتَقَى أَي لِسَ له نِقْنِ فيستخرج ، والنَّقْنِ : المَخ ، ويروى : فيُنْتَقَلَ ، باللام . وفي الحديث : لا تُحزَى في الأضاحي الكسيرُ التي لا تُنْقَي أَي التي لا مَحْ لها لضعفها وهُزالها . وفي حديث أبي وائل :

فَعَبَطَ مَنْهَا شَاةً فَإِذَا هَي لَا تُنْتَقِي ؛ وَفِي تَرْجَمَةُ حلب :

بَسِيتُ النَّدَى ، يا أُمَّ عمر و ، صَجِيعَه ، إذا لِم بكن في المُنْقَياتِ حَلُوبُ

المُنقياتُ : ذوات الشعم. والنَّقْيُ : الشعم . يقال : ناقة مُنقية إذا كانت سبينة . وفي حديث عبرو بن العاص يصف عبر، وضي الله عنه : ونقت له مُختَّمًا، يعني الدنيا يصف ما فتتح عليه منها . وفي الحديث : المدينة كالكير تُنقي خبَثها ! قال ابن الأشير : الرواية المشهورة بالفاء وقد تقدمت ، وقد جاء في دواية بالقاف ، فإن كانت مفددة فهو من إخراج المخ أي تستخرج خبثها ، وإن كانت مشددة فهو من التنقية ، وهو إفراد الجيد من الرديء . وأنقت الناقة أن وهو أول السَّمَن في الإقبال وآخر الشعم الراجز :

لا بَشْنَكِينَ عَملًا مَا أَنْقَيْنُ

وأنقى العُودُ : جرى فيه الماء وابتَلَ . وأنقى البُرُ : جرى فيه الماء ويقولون لجمع الشيء النقي ينقشر الناس بوم النقي ينقشر الناس بوم القيامة على أرض بيضاء كقر صة النقي ؟ قال أبو عبيد : النقي الحرادي ؛ وأنشد :

يُطْعِمُ الناسَ ، إذا أَمْحَلُوا ، من نَقِي ٍ فوقَهَ أَدْمُهُ \*

قال ابن الأثير : النَّقِيُّ يعني الخَبْرِ الجَبُوَّارِي ، قال: ومنه الحديث ما رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، النَّقِيُّ من حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حتى قَبَضه . وأَنْقَتَ ا قوله « تنقى خبثا » كذا ضبط تنقى بضم النا، في غير نخة من النهاية .

قال الراجز في صفة الحل :

لا تشتكس عملًا ما أنقسن ، ما دام منخ في سُلامي أو عَيْن

قـال ابن بري : الرجز لأبي مسمون النضر بن سلمة ؛ وقبل الستين:

بَنَاتُ وَطَّاءً على خَدُّ اللَّمْلُ

ويقال : هذه ناقِة مُنْقَمَة "وهذه لا تُنْقَى . ويقال : نَقَوْت العَظْمُ ونَقَسَتُه إذا استخرجت النَّقْيَ منه ؛ قال : وكالهم يقول النُّتَقَيِّتُهُ .

والنَّقَى ؛ الذَّكَر . والنَّقَى من الرمل : القطعة تنقاد مُحْدَوْ دِبَةً ، حَكَى يعقوب في تثنيته نَقَيانٍ ونَقَوان، والجمع نُـقَيْمان وأَنْقاء . وهـذه نَقاة من الرمل : للكثيب المجتمع الأبيض الذي لا ينبت شيئاً .

نكى: نَكْنَى العَدُو " نَكَانَة ": أَصَابَ مَنْه . وحكى ان الأعرابي: إنَّ اللَّهَ وَ طُويلٌ وَلا يَنْكُنَا يَعْنَى لا نَبُلَّ من هنمة وأرَقه بما يَنْكينا ويَغُمُّنا . الجوهري : نَكَنُتُ فِي العَدُو " نَكَانَةً إِذَا قَتَلَتَ فَهُمْ وَجُرَحَتَ ؟ قال أبو النجم :

> تَخْنُ مَنْعُنَا واديني لَصافا ، نَنْكِي العدا ونُكرُومُ الأَضافا

وفي الحديث : أو يَذكري لـك عُدُوا أ ؛ قال ابن الأثير : يِنال نَكَيْتُ فِي العدو ۗ أَنْكِي نِكَاية ۗ فأَنا ناك إذا كَنْتُرْتَ فيهم الجِراح والقتــل فوَهَنُـوا لذلك . ابن السكبت في باب الحروف الـتي تهمز فكون لها معنى ولا تهمز فكون لهـا معنى آخر : إ نكأت القراحة أنكؤها نكأ إذا قرفتها وقَشَرْنها . وقد نَكَنبُتْ في العدو ۖ أَنْكِينِ نِكَابَةً ۗ أي هَزَ مُنته وغلبته ، فَنَكْرِي َ يَنْكُنَى نَكُلَّى .

الإبلُ أي سَمِنت وصار فيها نِقْي " ، وكذلك غيرها ؛ في : النَّماءُ : الزيادة . نَمَى يَنْسِي نَمْياً ونُميًّا ونَماءً : زاد وكثر ، وربما قالوا يَنْمُو نُمُوًّا . المحكم : قال أبو عبيد قال الكسائى ولم أسمع كَيْسُو ، بالواو ، إلا من أُخُونِ من بني سلم ، قال : ثم سألت عنه جماعة بني سليم فلم يعرفوه بالواو ؛ قال ابن سيده : هذا ڤول أبي عبيد ، وأما يعقوب فقال يَسْمَى ويَسْمُو فسوسى بينهما ، وهي النَّمْوة ، وأنَّماه الله إنَّماءً . قال ان بري : ويقال نَمَاه اللهُ ، فيعدّى بغير همزة ، ونَمَّاه، فيعدُّ به بالتضعيف ؛ قال الأعور الشُّنتَي ، وقبل ابن

## لقَد عَلِمَت عَمِيرة أن جاري، إذا ضَن المُنتمى، من عبالي

وأَنْمُنْتُ الشيءَ ونَمُّنَّته : جعلته نامياً . وفي الحديث: أَن رَجِلًا أَرَادُ الحَرُوجِ إِلَى تَبُوكُ ۖ فَقَالَتَ لَهُ أُمَّهُ أَوْ امرأته كنف بالوَّدي ? فقال : الغَزُّو ' أَنْمُي الوَّدي " أَى يُنَمِّنه الله للغازي ويُحسن خلافته عليه . والأَشَّاءُ كلُّها على وجه الأرض نام وصامت : فالنَّامي مثل النبات والشجر ونجوه، والصامت كالحجر والحسل ونحوه . ونَمَنَى الحديثُ يَنْسَى : ارتفع . ونَمَنْتُهُ: رَفَعْتُه . وأَنْمَيْتُه : أَذَعْتُه على وجه النميمة ، وقبل: نَمَّته، مشدَّداً ، أسندته ورفعته ، ونَمَّته ، مشدداً أَيْضاً : بِلَتُغته على جهة النميمة والإشاعة ، والصحيح أن نَمَيْته رفعته على وجه الإصلاح ، ونَمَّته ، بالتشديد : وفعته على وجه الإشاعه أو النميمة . وفي الحديث أنَّ النبي. ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً ونَمَى خيراً؛ قال الأصمعي: يقال نَمَيْت ُ حديث فلان ، مخففاً ، إلى فلان أنسبه نَمَسًا إذا بَلَّغْتُه على وجه الإصلاح وطلب الخير ، قال : وأصله الرفع ، ومعنى قوله ونَـمَى خيراً أي بلغ خيراً ورفع خـيراً . قال ابن

الأثير: قال الحربي نَمَّى مشددة وأكثر المحدثين يقولونها محففة ، قال : وهذا لا يجوز ، وسيدنا رسول الله على الله عليه وسلم ، لم يكن يَلْحَن ، ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع ، قال : وهذا ليس بشيء فإنه ينتصب بنَمَى كما انتصب بقال ، وكلاهما على زعمه لازمان ، وإنما نَمَى متعد ، يقال : نَمَيْت وفعته الحديث أي رفعته وأبلغته . ونَمَيْت الشيء على الشيء وفعته عليه . وكل شيء رفعته فقد نَمَيْته ؛ ومنه قول النابغة :

فَمَدً عِمَّا تَرَى ، إذْ لا ارْتِجَاعَ له ، وانشمِ القُتُّودَ على عَيْرَانةٍ أَجُدِ

ولهذا قبل: نَمَى الحِضَابُ في السِد والشعر إنما هو ارتفع وعلا وزاد فهو يَنْمِي ، وزعم بعض الناس أن يَنْمُو لفة . ابن سيده : ونَمَا الحِضَابِ ازداد حمرة وسواداً ؛ قال اللحساني : وزعم الكسائي أن أبا زياد أنشده :

يا حُبِّ لَـبْلَى ، لا تَعَبَّرُ وازْدَدِ ! وانثم كما يَنْمُو الحِفابُ في البَدِ

قال ان سيده: والرواية المشهورة وانتم كما يَنتمي. قال الأصعي: التَنتمية من قولك نتست الحديث أنتيه تنتمية بأن تبكّ هذا عن هذا على وجه الإفساد والنمية ، وهذه منذمومة والأولى محمودة ، قال: والعرب تَقْر ق بين نتميت محفقاً وبين نتست مشدداً عا وصفت ، قال: ولا اختلاف بين أهمل اللغة فيه . قال الجوهري: وتقول نتميت الحديث إلى غيري نتمياً إذا أسندته ورفعته ؛ وقول ساعدة بن جؤية:

فَبَيْنَا هُمُ يَتَّابِعُونَ لِيَنْتَمُوا بِقُدُفِ نِيافِ مُستَقِلٌ صُخُورُها أواد: ليَصْعدُوا إلى ذلك القُذْف. ونَمَيْتُهُ إلى

أبيه تغياً ونميياً وأنميته : عزوته ونسبته . وانتمني إلى حسب وانتمني هو إليه : انتسب . وفلان ينمي إلى حسب وينتمي : يرتفع إليه . وفي الحديث : من ادعمي إلى غير أبيه أو انتمني إلى غير مواليه أي انتسب إليهم ومال وصاد معروفاً بهم . ونتمو ت إليه الحديث فأنا أنتمو وأنميه ، وكذلك هو ينمو إلى الحسب وينسي ، ويقال : انتمني فلان إلى فلان إذا ارتفع إليه نسبه ؟ إليه في النسب . ونماه تجديه إذا رقع إليه نسبه ؟ ومنه قوله :

نَماني إلى العَلْياء كل سَمَيْدَع ِ

وكلُ ارتفاع انتاء . يقال : انْتَمَـَى فــلان فوق الوسادة ؛ ومنه قول الجعدي :

إذا انتتَمَيا فوقَ الفِراشِ ، عَلاهُما تَضَوُّعُ ، رَيًّا رِبِح ِ مِسْكُ مِعْنَابِرِ

ونَسَمَيتُ فلاناً في النسب أي رفعته فانتْسَى في نسبه . وتَنَسَسَى الشيءُ تَنَسَيًا : ارتفع ؛ قال القطامي :

فأصبَعَ سَيْلُ ذلك قد تنسَّى إلى مَنْ لِلهُ بَفاعا

ونَمَّيْت النار تَنْهِيةً إذا أَلقيت عليها حَطَباً وذَكِيتها به . ونَمَّيْت النارَ : رفَعتها وأَشْعت وقودَها . والنّامية والنّاء : الرّيع ، ونَمَى الإنسان : سبن. والنامية من الإبل : السّمينة ، يقال : نَمَت النافة وأذا سبنت . وفي حديث معاوية : لَبِعْت الفانية واشتربت النامية أي لبِعْت المَرمة من الإبل واشتربت الفتية منها . وناقة نامية " : سبينة وقد أنْهاها الكلا .

ونَمَى المَاءُ: طَمَا. وانْتَمَى البازي والصَّقْرُ وغيرُهما وتنَمَّى : ارتفع من مكان إلى آخر؛ قال أبو ذوْيب:

تنَمَّى بَهَا اليَعْسُوبُ ، حتى أَقَرَّهَا إِلَى مَأْلَفُ رَحْبِ المَبَاءَةِ عاسِل

أي ذي عَسل .

والنّامية : القضيب الذي عليه العناقيد ، وقيل : هي عن الكر م الذي يتشقق عن ورقه وحبّه ، وقد أنهى الكر م الذي يتشقق عن ورقه وحبّه ، لكثيرة النّوامي وهي الأغصان ، واحدتها نامية "، وإذا كانت الكر مة كثيرة النّوامي فهي عاطبة "، والنّامية أن خلق الله تعالى . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : لا تُمتلوا بنامية الله أي محكلق الله لأنه يَنْمي ، من نَمى الشيء إذا زاد وارتفع . وفي الحديث : يَنْمي صُعُداً أي يرتفع ويزيد صعوداً . وأنسميت الصيد : وذلك أن ترميه وأنسميت الصيد عنك فيموت بعدما يَغيب ، ونمى هو ؟ قال امرؤ القيس :

## فهُو لا تَنْدِي رَمِيْتُهُ، ما له ? لا نُعدًا من نَفَره

ور مَيْت الصيد فأنمينه إذا غاب عنك ثم مات . وفي حديث ابن عباس : أن رجلا أتاه فقال إني أدمي الصيد فأصبي وأنهي ، فقال : كل ما أصبيت ودع ما أنهيت ؛ الإنهاء: أن ترمي الصيد فيفيب عنك فيموت ولا تواه وتجده ميتاً ، وإغا نهى عنها الأنك لا تدري هل ماتت برميك أو بشيء غيره ، والإصهاء : أن ترميه فتقتله على المكان بعينه قبل أن يغيب عنه ، ولا يجوز أكله لأنه لا يؤمن أن يكون يغيب عنه ، ولا يجوز أكله لأنه لا يؤمن أن يكون الرعية نفسها الرعية نفسها التي رماه به . ويقال : أنهيت نفسها الرعية نفسها على هذ نهت تنهي أي غابت وارتفعت إلى حيث الرعية في عباه أي عن الرعة كا في عبادة الناية .

لا يراها الرامي فماتت ، وتُعَدَّيه بالهمزة لا غـير فتقول أَنْمَيْتُهَا ، منقول من نَمَت ؛ وقول الشاعر أنشده شمر :

وما الدَّهْرُ إلا صَرَّفُ يَوْمٍ ولَيَـٰلَـةٍ : فَمُخْطِفَةٌ تُنْنِي ، ومُوتِفَةٌ تُصْبِي\

المُخطَفَةُ : الرَّمْية من رَمْيات الدهر ، والمُوتِغةُ : المُخطَفَةُ : المُخطَفِةُ . ويقال : أَنْمَيْت لفلان وأَمْدَيْتُ له وأَمْضَيْتُ له ، وتفسير هذا تتركه في قليل الحَطإِ حتى يبلغ به أقصاه فتُعافِب في موضع لا يكون لصاحب الحَطإِ فيه عذر .

والنَّامي : الناجي ؛ قال التَّغْلُمَبِيُّ :

وقافية كأن السُّم فيها ، وليس سَلِيمُها أبداً بنامي صَرَفْت مَا لِسَانَ القَوْمِ عَنْكُم ، فيضَرَّت للسَّنابِك والحَوامي وقول الأَعْشِي :

لا يَتَنَمَّى لها في القَيْظِ يَهْمِطُهُا لِهِ اللهِ الذين لهُمْ ، فيا أَتُوا ، مَهَلُ

قال أبو سعيد : لا يَعْتَمُهِ مُ عليها .

ابن الأثير : وفي حديث ابن عبد العزيز أنه طلب من الرأته نُمِيَّة أو نَمَامِي ليشتري بها عنباً فلم يجدها النُّمِيَّة : الفَلْسُ ، وجمعها نَمَامِي كَذُر يَّة وذَرَادِي . قال ابن الأثير : قال الجوهري النَّمِيُّ الفَلْسَ بالرومية ، وقيل : الدرهم الذي فيه رَصاص أو نُحاس ، والواحدة نُمِيَّة .

وقال : النُّمُّ و النَّمُو ُ القَمَلُ ُ الصَّفاد .

نهي : النّهْمِي ُ : خلاف الأَمر . كَهَاه يَنْهَاه كَهْمِياً فانتُنَهَى وتناهى : كَفّ ؛ أنشد سببويه لزياد بن ١ قوله « وموتفة » أورده في مادة خطف : ومقعمة .

زيد العذري :

إذا ما انتهى علمي تناهَيْتُ عندَه ، أطالَ فأملي ، أو تناهى فأقتصرا

وقال في المعتل بالألف: نَهُونه عن الأمر بمعنى نهيئه. ونَفْس مُنهاة ": منتهية عن الشيء. وتَناهَوا عن الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاً. وفي التنزيل العرزيز: كانوا لا يَتَناهَون عن مُنْكَر فعلوه ؟ وقد يجوز أن يكون معناه يَنْتَهُون . ونَهَيْته عن كذا فانتُهى عنه ؟ وقول الفرزدق:

فنَهُاكَ عنها مُنْكَرَهُ ونَكِيرُ

إنما شدُّده للمبالغة . وفي حديث قيام الليل : هـ و قَدُ وَبَهُ اللَّهِ اللهِ و مَنْهَاة من الآثام أي حالة من شأنها أن تَنْهَى عن الإثم ، أو هي مكان مختص بذلك، وهي مَنْعَلَة من النّهُ ي ، والميم زائدة ؛ وقوله :

سُمَيَّةً وَدُّع ، إِنْ نَجَهَزْتَ غَادِيا ، كفي الشَّيْبُ والإسلامُ للمَرْءُ ناهيا

فالقول أن يكون ناهياً اسم الفاعل من نهين كساع من سَعين وشار من شريت ، وقد يجوز مع هذا أن يكون ناهياً مصدراً هنا كالفالج ونحوه بما جاء فيه المصدر على فاعل حتى كأنه قال : كفى الشبب والإسلام للمرء نهياً وردعاً أي ذا نهي ، فحذف المضاف وعلات اللام بما يدل عليه الكلام ، ولا المضاف وعلات تكون على هذا مُعكانة بنفس الناهي لأن المصدر لا يتقدم شيء من صلته عليه ، والاسم النهية أ. وفلان نبي فلان أي يَنهاه . ويقال : إنه لأمور بالمعروف ونهي فلان أي يَنهاه . ويقال : إنه لأمور بالمعروف قياسه أن يقال نهي لأن الواو والياء إذا اجتمعنا وسبق الأول بالسكون قلبت الواو ياء ، قال : ومثل هذا في الشذوذ قولهم في جمع فتري فترو .

وفلان ما له ناهية "أي مَهْي ". ابن شميل : استَنهَيْت فلاناً عن نفسه فأبى أن يَنتُهِي عن مَساءَتي . واستَنهُيْت فلاناً من فلان إذا قلت له انهه عشي . ويقال : ما يَنهاه عنا ناهية "أي ما يَكفه عنا كافئة ". الكلابي : يقول الرجل للرجل إذا وليت ولاية فائه أي كنف عن القبيح ، قال : وانه بمعنى انته ، قاله بكسر الهاء ، وإذا وقف قال فانهه أي كف . قال أبو بكو : مَرك ت برجل اكفاك به ، ومروت برجلين كفاك بهم ، ومروت برجال كفاك بهم ، ومروت برجال كفاك بهم ، وبرسة وبنسوة كفاك بهم ، وبامرأت بن كفاك بهم ، وبنسوة كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بهم ، وبنسوة كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بهم ، وبنسوة كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بهم ، وبنسوة كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بهم ، وبنسوة كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بهم ، وبنسوة كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بها ، وبامرأت بن كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بها ، وبامرأت بن كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بها ، وبامرأت بن كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بهن ، ولا تنتن كفاك بها ، وبامرأت بن كفاك ولا تجمعه ولا بنتي ما نهي عنه .

والنُّهُيَّةُ والنَّهاية : غاية كل شيء وآخره ، وذلك لأن آخره يَنْهاه عن التادي فيرتدع ؛ قال أبو ذؤيب:

رَمَيْنَاهُمُ ، حتى إذا ارْبَتُ جَمَعُهُمْ ، وَمَيْنَاهُمُ الْحَمَارُلِ وَعَـادَ الرَّصِعُ الْمَهْيَةُ للحَمَارُلِ

يقول: انهرز مواحتى انقلبت سيوفهم فعاد الرسيع على حيث كانت الحمائل ، والرسيع : جمع رصيعة ، وهي سير مضفور ، ويروى الرُصُوع ، وهذا مَثَلُ عند الهزيمة . والنهية أن حيث انتهت إليه الرُصُوع ، وهي سيور تُضفَر أبين حمالة السيف وجفنه . والنهاية أن كالغاية حيث يَنتَهي إليه الشيء ، وهو النهاء ، معدود . يقال : بلغ إليه الشيء ، وانتهى الشيء وقول أبي الشيء وقول أبي الشيء وقول أبي الشيء وقول أبي النهاء .

ثم انتُتَهَى بَصَري عنهم ، وقد بَلغوا ،

بَطْنَ المَنخِيمِ ، فقالوا الجِيَّ أَوْ راحوا

، قوله « أبو بكر مررت برجل الغ » كذا في الاصل ولا مناسبة
له هنا .

أراد انقطع عنهم ، ولذلك عدًّاه بعن . وحكى اللحباني عن الكسائي : إليك نَهْي المَثَلُ وأَنْهُي وانْتُهَي ونُهُنِّي وأُنْهِنِي ونَهِيَ ، خفيفة ، قال: ونَهِنَي خفيفة قلبلة ، قال : وقال أبو جعفر لم أسمع أحـداً بقول بالتخفيف . وقوله في الحديث : قلت يا رسول الله هل من ساعة أَقْرَبِ إِلَى الله ? قال : نعَمْ جوفُ اللَّـل الآخر ' فَصَل من تُصبح ثم أنهه من تطلع الشمس ؟ قال ابن الأثير : قوله أنَّهه ْ بمعنى انْتُنَه . وقد أَنَّهُى. الرجل إذا انتهر ، فإذا أمرت قلت أنهه ، فترب الهاء للسكت كقوله تعالى : فَسِهُداهُمُ اقْتُدهُ ؟ فأجرى الوصل مجرى الوقف . وفي الحديث ذكر سدوة المُنتَبَى أي يُنتَبَى ويُبلُغ بالوصول إليها ولا تُتجاوز، وهو مُفْتَعَلُّ من النَّهاية الغاية . والنهاية : طَرَفُ العران الذي في أنف البعير وذلك لانتهائه . أبو سعد: النَّهانة الحُشة التي تحمل عليها الأحمال ، قال: وسألت الأعراب عن الخشبة التي تدعى بالفارسية باهوا، فقالوا: النَّهَايَتَانُ والعاضدَ تانُ والحاملَتَانُ. والنَّهُي والنَّهُي : الموضع الذي له حاجز يَنْهُي الماء أن يَفيض منه ، وقيل : هو الفديو في لفة أهل نجـ د ؟

> طَلَّت بِنِهِي البَرَدَانِ تَعْتَسِلُ ، تَشْرَبُ منه نَهِلات وتَعلِ وأنشد ابن بري لمَعْن بن أوس :

'نَشُخُ بِيَ العَوْجَاءُ كُلُّ تَنُوفَةً ، كَأَنُّ تَنُوفَةً ، كَأَنَّ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والجمع أنه وأنهاء ونهي ونهاء ؛ قال عدي بن الرقاع :

ويَأْكُلُننَ مَا أَغْنَى الوَكِيُّ فَلَمْ كُلِتَ ، كَأَنَّ بِحَافاتِ النَّهَاءِ المُزَارِعا

وفي الحديث : أنه أتَى على نِهْي من ماء ؛ النَّهْيُ ، ، بالكسر والفتح : الفدير وكل موضع يجتمع فيه الماء . ومنه حديث ابن مسعود : لو مَرَرْتُ على نِهْي نِصفُه ماء ونصفُه دَم الشربتُ منه وتوضأت . وتناهَى الماء إذا وقف في الفدير وسكن ؛ قال العجاج :

حَى تناهَى في صَهاريج الصَّفا ، خالطُ من سَلْمَى خَيَاشِمُ وَفَا

الأزهري: النهي الغدير حيث يَسَحيَّر السيلُ في الغدير في والجمع النهاء، وبعض العربيقول نهي ، والنهاء أيضاً: أصغر نهي ، والنهاء أيضاً: أصغر كابس المطر وأصله من ذلك .

والتُنْهَاة والتَّنْهِية : حيث يَنْتَهِي المَاءُ من الوادي، وهي أحد الأسماء التي جاءت على تَفْعِلة ، وإغما باب التَفْعِلة أن يكون مصدراً ، والجَمع التّناهِي . وتَنْهَية الوادي : حيث يَنْتَهِي إليه المَاءُ من حروفه . والإنهاء : الإبلاغ . وأنهينت إليه الحبَبر فانتتهى وتناهى أي بلغ . وتقول : أنهينت إليه السهم أي أوصلته إليه . وأنهينت إليه الكتاب والرّسالة . الحياني : بَلَغْت منهم في فلان ومنهاته ومنهاه ومنهاته . وأنهى الشيء : أبلغه .

وناقة تَنهِيئَة ": بلغت عاية السّبَن ، هذا هو الأصل ثم يستعمل لكل سبين من الذكور والإناث ، إلا أن ذلك إنما هو في الأنهام ؛ أنشد ابن الأعرابي :

سَوَ لا أُ مُسَلَّكُ فادِ ضِ نَهْبِيًّ مِن الكِباشِ زَمِرٍ خصِيٍّ

وحكي عن أعرابي أنه قال : والله لللخُبُوْ أَحَبُ اللهُ مِن جَزُورٍ نَهِيّة في غداة عَرِيَّة . ونُهُيّة ُ الوَيد : الفُرْضَة ُ الـتي في رأسه تَنْهَى الحبل أن يَنْسلخ . ونهُية كل شيء : غايته .

والنَّهُمَى: العَقَل ، يكون واحداً وجمعاً. وفي التنزيل العزيز : إنَّ في ذلك لآيات لأولي النُّهَمَ . والنُّهْمَة : العقل ، بالضم ، سميت بذلك لأنها تَنْهَى عن القبيح؛ وأنشد ابن بري للخنساء :

فَنتَى كان ذا حِلْم أَصِيل وَنَهْيَةٍ ، إذا ما الحُبُهَا مِن طائِف الجَهْل حُلْثَتِ

ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النُّهُى جمع 'نهْية ِ وقد صرح اللحياني بأن النُّهُي جمع نهية فأغنَّى عن التأويل . وفي الحديث : ليَليَنتُ مَنكُم أُولُو الأحلام والنُّهُمَى ؛ هي العقول والألباب , وفي حــديث أبي وائل : قد عُلمُت أن التَّقيُّ ذو 'نهْمَة أي ذو عقل. والنَّهاية والمَنْهاة : العقل كالنُّهْية . ورجل مَنْهاة ﴿: عاقل ُ حَسَنُ الرأي ؛ عن أبي العبيثل . وقد نَهُو ما شاء فهو نهي ، من قوم أنهياء : كل ذلك من العقل . وفلان ذو 'نهْية ٍ أي ذو عقل يَنْتَهِي به عن القيائح ويدخل في المحاسن . وقال بعض أهل اللغة : ذو النُّهُمَّةِ الذي يُنشَّهُمَى إلى وأبه وعقله . ابن سيده: هو نهى من قوم أنهاء ، ونه من قوم نهين ، ونه على الإتباع ، كل ذلك مُتّناهي العقل ؛ قال ابن جنى : هو قياس النحويين في حروف الحلق ، كقولك فخذ في فَخــذ وصعق في صعق ، قال : وسبي العقل نُهْمةً لأنه تُنشَّتُهِي إلى ما أَمَر به ولا يُعْدى أمراء .

وفي قولهم : ناهيك بغلان معناه كافيك به ، مــن قولهم قد نهي الرجل من اللحم وأنهَى إذا اكتّـفى منه وشتبــع ؛ قال :

> يَشُونَ أَدْسُماً حَدُولُ قَابُتُهُ ، يَنْهُونَ عَنْ أَكُلُ وعَنْ شُرُب

فمعنى يَنْهُون يشبعون ويكتفون ؛ وقال آخر :

لَـُو كَانَ مَا وَاحِدِاً هَوَاكِ لَقَدْ أَنْهَى ، وَلَكُنْ هَوَاكِ مُشْتَرَكُ ُ

ورجل َ مَیْكُ مِن رجل ، وناهیك من رجل ، ونهاك من رجل ، ونهاك من رجل ، كلُّه بمعنى : حسنب ، و تأویله أنه بجِد ه وغنائه ينهاك عن تطكلُب غیره ؛ وقال :

هو الشَّبخ الذي حُدَّثتَ عنه ، ` مَكْرُمَة وفَخْرًا

وهذه امرأة "ناهيتُك من امرأة ، تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع لأنه اسم فاعل ، وإذا قلت نهيئك من رجل كم تثن ولم تجمع لأنه مصدر . وتقول في المعرفة : هذا عبد الله ناهيك من رجل فتنصبه على الحال .

وجَزُورَ مَيِيَّة " ، على فَعِيلة ، أَي ضخمة سمينة .
ونِها النهار : ارتفاعُه قرابَ نصف النهار . وهم 'نها الله مائة ونِها النهاد أي قدر مائة كقولك زُها الله مائة .
والنَّها القوارير ا ، قيل : لا واحد لها من لفظها ،
وقيل: واحدته تَها أَهُ " ؛ عن كراع ، وقيل: هو الزُّجاج عامة ؛ حكاه ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

تَرْضُ الحَصَى أَخْفَافَهُنَ كَأَمَّا ﴿ لَكُونُ مَا أَغَا ﴿ لَكُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قال : ولم يسمع إلا في هذا البيت . وقال بعضهم : النّها الزجاج ، يمـد ويقصر ، وهـذا البيت أنشده الجوهري : تَر دُو الحصى أَخفاف من ؛ قال ابن بري : والذي رواه ابن الأعرابي تَر صُ الحصى ، ورواه النّهاء ، بكسر النون ، قال : ولم أسنع النّهاء مكسور الأول إلا في هـذا البيت ؛ قال ابن بري : وروايته الأول إلا في هـذا البيت ؛ قال ابن بري : وروايته الأول إلا في هـذا البيت ؛ قال ابن بري : وروايته في الأمل ونسخة من المحكم ، وفي القاموس: انها ككاه.

نهاء ، بكسر النون ، جمع كَهاة الوَدْعة ، قال : ويروى بفتح النون أيضاً جمع كهاة ، جمع الجنس ، ومدّه لضرورة الشعر . قال : وقال القالي النّهاء ، بضم أوله ، الزجاج ، وأنشد البيت المتقدّم ، قال : وهو لعنتي بن مالك ؛ وقبله :

َذَرَعْنَ بِنَا عُرْضَ الفَلَاهِ ، ومَا لَـنَا عَلَىنَهِنَ اللَّهِ وَخُدَهُنَ سِقَاءً

والنَّهاء: حجر أبيض أرخى من الرُّخام يكون بالبادية ويُجاء به من البحر ، واحدته 'نهاءة". والنُّهاء: هواء\ يكون بالبادية بتعالجون به وشيريونه.

والنهى : ضرب من الحَرَز ، واحدته تهاة ". والنهاة أيضاً : الودعة ، وجمعها نَهِّى ، قال : وبعضهم يقول النهاء بدود . ونهاء الماء ، بالضم : ارتفاعه . ونهاء ألماء ، بالضم : ارتفاعه .

وطلب حاجة عنى أنهى عنها ونهي عنها ، بالكسر ، أي توكها طَفِر بها أو لم يَظْفُر . وحَوْلَه من الأَصوات مُهْيَة أي سُفُل . وذهبَت تميم فسا تُسْهى ولا تنهى أي لا تُذكر .

قال ابن سيده: ونهنيا اسم ماء؛ عن ابن جني ، قال : وقال لي أبو الوفاء الأعرابي نهنيا ، وإنما حر كها لمكان حرف الحلق قال لأنه أنشدني بيناً من الطويل لا يَتَوْنِ أَ إِلاَ بِنَهْمِيا ساكنة الهاء ، أذكر منه : إلى أهْل مَهْمِيا ، والله أعلم .

نوي: نَوى الشيءَ نِينَةً ونِينَةً ، بالتخفيف ؛ عن اللحياني وحده ، وهو نادر ، إِلاَّ أَن يكون على الحذف ، وانتواه كلاهما : قصده واعتقده . ونوى المنزل وانتواه كذلك . والنينة : الوجه يُذهب فيه ؛ وقوّل النابغة الجمدى :

١ قوله « والنها دواه » كذا ضبط في الاصل و المحكم ، وصرح الصاغاني فيه بالفير و انفرد القاموس بضبطه بالكسر .

إِنَّكَ أَنْنَ المُحَزُّرُونُ فِي أَثَرِ الْـُ

قيل في تفسيره: في جمع نية ، وهذا نادر ، ويجوز أن يكون في كنية . قال ابن الأعرابي : قلت للمفضل ما تقول في هذا البيت ? يعني بيت النابغة الجمدي ، قال : فيه معنيان : أحدهما يقول قد نووا فراقتك فإن تنوكم لووا تقيم فلا تطلبهم، والثاني قد نووا السفر فإن تنوكم كا قال الراجز :

أَقِمْ لِمَا صُدُورَهَا يَا يَسْبَسَ

الجوهري : والنَّيَّة والنُّوكي الوجهُ الذي يَنُوبِهِ المسافرُ مِنْ قُرْبٍ أَو بُعد ، وهي مؤنثة لا غير ؛ قال ابن بري : شاهده :

وما جَمَعَتْنَا نِيَّةً فَبُلُّهَا مِعَا

قال : وشاهد النوى قول مُعَقِّر بن حمار :

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَ بِهَا النَّوَى ، كَمَا قَرَ عَيْناً بَالْإِيابِ المُسافِرِ ،

والنَّيَّة والنَّوى جميعاً: البُعند ؛ قال الشاعر: عنها فَدُوف عَدَائَهُ نَيِّلَةً عنها فَدُوف

والنتوى: الدار . والنتوى : التحويل من مكان إلى مكان آخر أو .من دار إلى دار غيرها كما تنتتوي الأعراب في باديتها ، كل ذلك أنشى . وانتتوى القوم إذا انتقلوا من بلد إلى بلد. الجوهري: وانتتوى القوم منزلاً بموضع كذا وكذا واستقر ت نواهم أي أقاموا . وفي حديث عروة في المرأة البدوية يُتوفى عنها زوجها : أنها تنتتوي حيث انتوى أهلها أي تنتقل وتتحول ؛ وقول الطرماح :

### آذَنَ الناوِي بِبَيْنُونةٍ ، طَلْتُ مُنْهَا كَمُر بِغِ المُدام

الناوي : الذي أَزْمُعَ على النَّجُولُ . والنَّوى : النَّيَّة وهي النُّــَة ، مخففة ، ومعناها القصد لبلد غير البــلد الذي أنت فيه مقيم . وفلان يَنْوي وجه كذا أي يقصده من سفر أو عمل . والنُّوى : الوجه الذي تقصده . التهذيب : وقال أعرابي من بني سُلم لابن له سماه إبراهيم ناو َيت ُ به إبراهيمَ أي قصدت قصد و فتبرُّكت باسبه. وقوله في حديث ابن مسعود : ومَنْ يَنُو ِ الدُّنيا تُعْجِزْ ۚ أَي مَن يَسْعَ لِمَا يَخِبْ ، يقال : نَوَيْتُ الشيءَ إذا بَجدَدْتَ في طلبه . وفي الحديث : ننة الرجل تخير من عمله ، قال : وألس هذا بمخالف لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : من نُوَى حَسَنة اللم يَعْمَلُها كُتُبِتُ له حَسَنة ، ومَـن عَملُهَا كَتَبَتُ لَهُ عَشراً ؟ والمعنى في قوله نية المؤمن خير من عمله أنه يَنْوي الإيمان ما بقى ، وينسوي العمل لله بطاعته ما بقى ، وإنما يخلد. الله في الجنة بهذه النبة لا بعمله ، ألا ترى أنه إذا آمن ا ونوى الثبات على الإمان وأداء الطاعات ما بقي ... ولو عاش مألة سنة بعمل الطاعات ولا نبة له فيها أنه يعملها لله فهو في النار ? فالنية عمل القلب ، وهي تنفع الناوي وإن لم بعمل الأعمال ، وأداؤها لا ينفعه دونها ، فهذا معنى. قُولُهُ نَيْهُ الرَّجِلُ خَيْرُ مِنْ عَمِلُهُ . وَفَلَانُ نُواكُ وَنَيَّتُكُ ونواتُك ؛ قال الشاعر :

> صَرَمَت أُمَيْمَة 'نخليِّي وصِلاتِي ، ونوَت ولَمًا تَنْتَوي كَنُوانِي

الجوهري: نُوَيْتُ نِيَّةٌ ونُواةً أَي عزمت ، ١ قوله « ألا ترى أنه اذا آمن الغ » هكذا في الاصل ، والمه سقط من قلم الناسخ جواب هذه الجملة ، والاصل والله اعلم : فهو في الجنة ولو عاش الغ .

وانْتُوَيْتُ مثله ؛ قال الشاعر:

ونوت ولكمًا تَنْتُوي كَنُواني

قال: يقول لم تَنْوِ فِي كَمَا نوبت فِي مودّتها، ويروى: ولما تَننْتَوي بنَواتي أي لم نقض حاجتي ؛ وأنشد ابن بري لقيس بن الحطيم :

ولم أَرَ كَامْرِيءِ يَدْنُو فَحَسْفِ ،
له في الأَرض سَيْرُ وانْتُواءُ
وحكى أبو القاسم الزجاجي عن أبي العباس ثعلب أَن الرياشي أَنشده لمُـُـوْرِ ج :

وفارَقَتْ حتى لا أَبالِي مَنِ انْتَوَى ، وإنْ بانَ جيرانُ عَـلِيَّ كِرامُ وقد جَعلَتُ نَفْسي على النَّأْي تَنْطوي، وعَيْني على فَقْـدِ الْحِبيبِ تَنَـامُ

يقال : نَواه بِنَواتِه أَي ردَّه بجاجته وقضاها له . ويقال : لي في بني فلان نَواه ونيَّة أي حاجة . والنَّيَّة والنَّوى : الوجه الذي تريده وتنويه. ورجل مَنْوي النَّعْفة مَنْوي النَّعْفة المحمودة . وأَنْوى الرجل وإذا كان يصب النَّعْفة المحمودة . وأَنْوى الرجل وإذا كان أسفاره. وأننوى إذا تاعد .

والنُّويُّ : الرفيق ، وقيل : الرفيق في السفر خاصة. ونَوَّيْتُهُ تَنْوِيةً أَي وَكَلَّتُهُ إِلَى نِيَّتِهِ . ونَوِيْكُ: صاحبُكُ الذي نبته نبّتك ؛ قال الشاعر :

> وقد عَلِمْت ، إذ 'دَكَيْنَ لِي نَوي ، أَنَّ الشَّقِيُّ يَنْتَحِي له الشَّقِي

وفي نوادر الأعراب : فلان نَوِي ُ القـوم وناويهم ُ ومُنتَويهم أي صاحب أمرهم ورأيهم . ونَواه ُ اللهُ : حفظه ؛ قال ابن سيده : ولست منه على ثقة التهذيب: المستسسس المقولة « ورجل منوي النم » هكذا في الاصل .

قال الفراء نَواكَ الله اي حفظك الله ؛ وأنشد : يا عَمْرو أَحسِن ، نَواكَ اللهُ بِالرَّشَدِ ، واقْرا السلامَ على الأَنْقاء والنَّمَدِ

وفي الصحاح : على الذَّلْفاء بالسَّمد . الفراء : نَواه اللهُ أَي صَحِبه اللهُ في سفره وحفظه ، ويكون حفظه الله . والنّوى : الحاجة . قال أبو عبيد : ومن أمثال العرب في الرجل يُعفر ف بالصدق يُضطرَ ولي الكذب قولهم : عند النَّدوى يَكذّ بنك الصادق ، وذكر قبضة العبد الذي يُخوطر صاحبه على كذبه ، قال : والنّوى ههنا مَسيو الحيّ مُنتَحَوّلين من دار إلى أخرى .

والنَّواة : عَجَمَة النَّمر والزبيب وغيرهما. والنَّواة : ما نَبَتَ على النَّوى كالجَنْفة النابتة عن نَواها ، رواها أبو حنيفة عن أبي زياد الكلابي ، والجمع من كل ذلك نَو "ى ونُو ي ونو ي ، وأنسوا وجمع نَو "ى ؛ قال مليح الهذلي :

مُنيرٌ تَجُوزُ العِيسُ ، مِن بَطِناتِه، حَصَّىمِثُلَ أَنْواء الرَّضِيخِ الْمُفَلَّقِ

الجمل والرجل والمرأة والفرس ؛ قال أبو النجم :

أو كالمُكسَّرِ لا تَؤُوبُ جِيادُ،
إلا غَوانِم ، وهْيَ غَيْرُ نِواء
وقد أنواها السَّمَنُ ، والامم من ذلك النَّيُّ . وفي
حديث على وحمزة ، وضي الله عنهما :
ألا يا حَمْنَ للشَّرْفِ النَّواء

قال : النّواء السّمان . وجَمل ناو وجمال نواه ، مثل جائع وجمال أو البن نووية أو إذا كانت تأكل النّوى . قال أبو الدّقيش : النّي الاسم ، وهو النّي مو الني اللّه : النّي دو النّي ، وقال اللبت : النّي دو النّي ، وقال اللبت : النّي دو النّي ، النّي اللهم ، بكسر النون ، النّي الشّعم ، من والنّي الشّعم ، من نورت الناقة وإذا سمنت . قال : والنّي ، بكسر النون والمهز ، اللهم الذي لم يَنْضَع . الجوهري : النّي الشّعم وأصله نوري ، قال أبو ذوبب :

قَصَرَ الصَّبُوحَ لِمَا فَشَرَّجَ لَحْمَهَا الْمِصْبَعُ'\ بالنَّيِّ ، فَهَيَ تَثُوخُ فيها الْإصْبَعُ'\

وروي: تَثُوخُ فيه ، فيكون الضير في قوله فيه يعرد على لحمها، تقديره فهي تَثُوخُ الإصبع في لتحمها، ولما كان الضمير يقوم مقام لحمها أغنى عن العائد الذي يعود على هي ، قال : ومثله مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، يويد لا قاعدين أبواه ، فقد اشتمل الضمير في قاعدين على ضمير الرجل ، والله أعلم .

الجوهري: وناواه أي عاداه ، وأصله الهمز لأنه من النوء وهو النهُوض . وفي حديث الحيل : ورَجِل وَبَطَها رِياءً ونواءً أي مُعاداةً لأهـل الإسلام ، وأصلها الهمز .

› قوله « فشرج الخ » هذا الضبط هو الصواب وما وقع في شرج وثوخ خلف .

والنُّواة من العدد: عشرون ، وقبل : عشرة ، وقبل : هي الأوقية من الذهب ، وقسل : أربعة دنانير . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، رأى عليه و َضَراً من صُفْرة ِ فقال : مَهْيَمُ ? قال : تَزُو جَتُ امرأة من الأنصار على نواة من ذهب ، فقال : أو لم ولو بشاة ؛ قال أبو عبيد: قوله على َنواة يعنى خمسة دراهم ، قال : وقــد كان بعض الناس كخمل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كانت قيمتُها خمسة دراهم ، ولم يكن ثم دهب، إنا هي خمسة دراهم تسمي أنواة على تسمى الأربعون أُوقية والعشرون نَــُشّاً . قال أبو منصور : ونَصُّ حديث عبد الوحمن يدل على أنه تزوَّجَ امرأةً على ذهب قيمتُه خمسة ' دراهم ؟ ألا تراه قال على نواة من دهب ? رواه جماعة عن حميد عن أنس ، قال : ولا أدري لم أنكره أبو عبيد . والنَّواة ُ في الأصل : عَجَمة التمرة . والنُّواة : اسم لحمسة دراهم . قال المرد: العرب تعنى بالنواة خيسة دراهم ، قال: وأصحاب الحديث يقولون على أنواة من ذهب قستها خمسة دراهم ، قال : وهو خطأً وغلط . وفي الحديث: أَنه أُو دَعَ المُطْعِمَ بن عَديٍّ جُبْجُبةً فيها نوسى من ذهب أي قِطَع من ذهب كالنُّوك ، وزن القطعة خمسة دراهم .

والنَّوَى : كَغْفِضُ الجَارِية وهو الذي يَبقى من بَظْرِها إِذَا قَبُطِعَ المُثَلَّكُ . وقالت أعرابية : ما توك النَّخْجُ لذا من نَوَى . ابن سيده : النَّوى منا يَبقى من المَخْفِضُ بعد الحِتان ، وهو البَّظْرُ . ونواء : أخو معاوية بن عَمرو بن مالـك وهناة وقراهيد وجدية الأبرش . قال ابن سيده : وإنا جعلنا نواء على باب ن وي لعدم ن و ثنائية . ونوَى : اسم موضع ؛ قال الأفوى :

وسَعْدُ لُو دَعَوْتُهُمْ ، لَـثَابُوا إِلَىَّ حَفِيفَ غَابِ نَوَّى بِأُسْدِ

ونَيَّانُ : موضع ؛ قال الكميت :

مِنْ وَحْشِ نَبَّانَ، أَو مِن وَحَشِ ذِي بَقَرٍ، أَفْنَنَى حَلائِلَهُ الْإِشْلاءُ والطُّرَدُ ا

#### فصل الهاء

هبا : ابن شبيل : الهَباء التراب الذي تُطَيِّرُهُ الربح فتراه على وجوه الناس وجُلُودِهم وثيابهم يَلُنْزَقُ لُزُوقاً . وقال : أقول أرى في السماء هباء ، ولا يقال يَوْمُنَا ذو هباء ولا ذو هبُوة . ابن سيده وغيره : الهَبُوةُ الفَبَرَةُ ، والهَباءُ الْفُبار ، وقيل : هو غُبار شبه الدُخان ساطِع في الهَواء ؛ قال رؤبة: تَبُدُو لنا أعْلامُه بعدَ الغَرَق

تَبْدُو لنا أَعْلامُه بعدَ الغَرَقُ في قِطَع ِالآل ِ، وهَبْواتِ الدُّقَقُ

قال ابن بري : الدُّقَتَى ما دَقَ من التراب، والواحد منه الدُّقَى كما تقول الجُلُك والجُلُك . وفي حديث الصوم : وإن حال بينكم وبينه سَحاب أو هَبُوهُ فَأَ كَمِلُوا العِدَّة أي دون الهلال ؛ الهَبُوة :الغَبَرَة، والجُمع أهْباء ، على غير قياس . وأهْباء الزُّوبيَعة : شبه الغُبار يرتفع في الجو . وهَبا يَهِبُو هُبُوًا إذا سطع ، وأهْبَيْتُه أنا . والهَباء : دقاق التراب ساطيعه ومنثرُور ، على وجه الأرض .

وأَهْبَى الفرَسُ : أَثَارِ الْهَبَاءَ ؛ عـن ابن جني ، وقال أيضاً : وأَهْبَى الترابَ فعَدَّاه ؛ وأَنشد :

أَهْبَى الترابَ فَوْقَه إِهْبايا

جاء بإهْبايا على الأَصل . ويقال : أَهْبَى الـترابَ ، قوله«حلائله » هو في الاصل بحاء مهملة مرسوماً نحتها حاء أخرى إشارة الى أنها غير معجمة ، ووقع في معجم بانوت بخاء معجمة .

إهْباء ، وهي الأهابي ؛ قال أو س بن حَجَر : أهابئ سَفْساف من التُّر ْب تَوْأَم

وهَمَا الرَّمَادُ كَمِنُو : اخْتَلَطَ بِالْـتَرَابِ وهَمَد . الأَصِعِي : إذا سَكَن لَهَبُ النَّـار ولم يَطْفَأُ جَمْرُ هَا قيل خَمَدت ، فإن طَفئت البتة قسل هُمَدَت ، فإذا صارت رَماداً قسل هُمَا يَهْمُو وهو هاب ، غير مهموز . قال الأزهري : فقد صح هَما الترابُ والرَّمادُ معاً . ابن الأعرابي : كما إذا فَرَّ، وهَمَا إذا مات أَبضاً ، وتَهَا إذا غَفَل ، وزهـا إذا تكسُّر ، وهزا إذا فَتَل ، وهزا إذا سار ، وثبًا إذا تَحمُقُ . والهَباء: الشيء المُنْبُثُ الذي تراه في البنت من ضَوُّء الشمس تشمهاً بالغيار . وقوله عز وحل : فحملناه هَمَاءً مَنْشُوراً ؛ تأويله أنَّ اللهُ أَحْمِطَ أَعِمالهم حتى صارت بمنزلة المُباء المنثور . التهذيب : أبو إسحق في قوله هَماء مُنْدَثًّا ، فمعناه أن الحال صارت غُمارًا ، ومثله : وسُيِّرَتِ الجِبالُ فكانت سَراباً ؛ وقبل : المُناء المُنْبِثُ مَا تُثيرِه الخَمَل بجُوافرها من دُقاق الغُبَار ، وقيل لما يظهر في الكُورَى من ضوء الشمس كَمَاءً . وفي الحديث : أن سُهُمَّلُ بن عَمَرُو حِـاءً يَتَهِنَّى كَأَنْهُ جِمْلُ آدم . ويقال . جاء فلان يَتَهَنَّى إذا جاء فارغاً يَنْفُض يدره ؛ قال ذلك الأصمعي ، كما يقال جاء يضرب أَصْدَرَيْه إذا جاء فارغاً . وقال ابن الأُثير: التَّهَمِّي مَشْي المُخْتَالِ المعجب من هَمَا مَهْمُو هُبُوًا إذا مشى مشياً بَطيئاً . وموضع هابي التراب: كأن ترابه مثل الهُباء في الرَّقة . والهابي من التراب: ما ارْتَفَعَ وَدُقٌّ ؛ ومنه قول هَوْبُو الحَارِثي :

> َ تَوْ َوَّدُ مِنَا بَيْنَ أَذْ نَيْهُ ضَرَّ بَهُ ۗ ، دَعَتُهُ إِلَى هَابِي التَّرَابِ عَقِيمُ وثرابُ هابٍ ؛ وقال أبو مالك بن الرّبب :

تُرَى جَدَثاً قد جَرَّتِ الرَّيعُ فَوْقَهُ ثراباً ، كلَوْنِ القَسْطلانِيَّ ، هابِياً والهابي : 'تراب القبر ؛ وأنشد الأصمعي : وهاب ، كجنشان الحمامة ، أجفلت به ربح ' تَرْج والصَّبا كُلُّ 'مجفل ِ ٢ وقوله :

يكون ُ بها دَ ليلَ القَومِ َ نَجْمُ ُ ، كَعَيْنِ الكَلْنَبِ فِي هُبُسَّى قِباعَ ِ

قال ابن قتيبة في تفسيره: شه النحم بعين الكلب لكثرة نعاس الكلب لأنه يفتح عينيه بارة ثم يُغضى ، فكذلك النجم يظهر ساعة ثم كِخْنْفَى بالهَباء ، وهُبْتِّى : نْجُوم قد استترت بالهباء ، واحدها هاب ، وقماع ٌ : قابعة ٌ في المباء أي داخلة فيه ؛ وفي التهذيب : وصف النجم الهابي الذي في الهماء فشمه بعين الكلب نهاراً ، وذلك أنَّ الكلب بالليل حارس وبالنهار ناعس ، وعين الناعس مُفْمِضة ، ويبدو من عنبه الحَفي ، فكذلك النجم الذي يهتدى به هو هاب كعين الكلب في خَفائـه ، وقال في هُبِتِّي : وهو جمع هـابٍ مثل غُزِّي جمع غاز ِ، والمعنى أنَّ دليل القوم نجم هاب في هُبتِّي كَخِفي فه إلا قلملًا منه ، يَعرف به الناظر إليه أي نجم هو وفي أيِّ ناحة هو فيهتدي به ، وهو في نجوم هُبتَّى أي هابية إلا أنها قباع كالقنافذ إذا قبَعَت فلا يُهْتَدَى بهذه القباع ، إنما يُهتدى بهذا النجم الواحد الذي هو هاب غير قابسع في نجوم هابسة قابعـة ، وجمع القابع على قباع كما جمعوا صاحباً على صحاب وبعيراً قامحاً على فماح. النهاية في حديث الحسن : ثم اتَّبَعه من الناس كمباء رَعاع ؟ قال : ١ هذا البيت لمالك بن الريب لا لأبيه وهو من تصيدته الشهيرة التي

يت . ٢ قوله « مجفل » هو بضم الميم ، وضبط في ترج بغتمها وهو خطأ .

الهَباء في الأصل ما ارتفع من تحت سنابك الحيل ، والشيء المُنْبَثُ الذي تراه في ضوء الشمس، فشبه بها أتباعه . ابن سيده : والهَباء من الناس الذين لا عقول لهم .

والهَبُو' : الظليم .

والهَباءَهُ : أَرض ببلاد غَطَفان ، ومنه يوم الهَباءَة لتَيس بن زُهير العبسي على حُذيفة بن بَدْر الفَزاريّ، قتله في حَفْر الهباءَة وهو مُسْتَنْقع ماء بها .

ابن سيده: الهُبَيَّ الصي الصغير، والأُنثى هَبيَّة "؛ حكاهما سيبويه، قال: وزنهما فَعَـلُ وفَعَلَـة "، وليس أصل فَعلَّ فيه فَعَلَمَلًا وإنما بني من أول وهلة على السكون، ولو كان الأصل فَعلَمَلًا لقلت هَبياً في المذكر وهبياة في المؤنث؛ قال: فإذا جمعت هبياً قلت هبائي لأنه بمنزلة غير المعتل نحو معـلة وجبُنن . قال الجوهري: والهبَيُ والهبَيَّة الجارية الصغيرة.

وهَبِي : زَجْرُ للفرس أي تُوسَّعي وتَباعَدي ؟ وقال الكميت :

نُعَلِّمُهُمَّا هَبِي وَهَلَا وَأَدْحِبُ ، وفي أَبْيَاتِنَا وَلَنَـا اَفْتُلْبِيْنَـا

النهاية : وفي الحديث أنه تحضَرَ ثَـرَيدةً فهَـبًاها أي سوّى موضع الأصابع منها ، قال : وكــذا روي وشرح .

هتا : هانی : أعطی ، وتصریف کتصریف عاطی ؟ قال :

والله ما يُعطي وما يُهاتي

أي وما يأخذ. وقال بعضهم: الهاء في هاتى بدل من الهمزة في آتى والمُهاتاة ': مُفاعَلَة ' من قولك هات . يقال : هاتى مهاتاة ' الهاء فيها أصلية ، ويقال:

بل الهاء مبدلة من الألف المقطوعة في آتى 'يؤاتي ' لكن العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غير الأمر بهات . وما أهاتيك أي ما أنا بمُمْطيك ، قال : ولا يقال منه هاتينت' ولا 'ينهى بها ؛ وأنشد ابن بري لأبي نخيلة :

قل لِفُراتِ وأَبِي الفُراتِ ، ولِسَعْيِدٍ صَاحِبِ السَّوْآتِ : هاتُوا كَمَ كُنْا فِي الكُم كُنْا فِي

أي أنهاتيكم ، فلما قد م المفعول وصله بلام الجر". وتقول : هات لا هاتيت ، وهات إن كانت بك منهاتاة ". وإذا أمرت الرجل بأن يُعطيك شيئاً قلت له : هات يا رجل ، وللاثنين هاتيا ، وللجمع هاتوا ، وللمرأة هاتي ، فزدت ياء فرقاً بين الذكر والأنثى ، وللمرأتين هاتيا ، ولجماعة النساء هاتين مثل عاطين . وتقول : أنت أخذته فهاته ، وللاثنين أنتما أخذتاه فهاتياه ، وللجماعة أنتم أخذتموه فهاتوه ، وللمرأة أنت أخذته فهاتيه ، وللجماعة أنتن أخذ ثنته فهاتين وهاتيا وهاتوا وهاتاه إذا ناوك شيئاً . المفضل : هات وهاتيا وهاتوا أي قر "بُوا ، ومنه قوله تعالى: قل هاتُوا بُر هانكم ، أي قر "بُوا ، قال : ومن العرب من يقول هات أي غيط .

وهَنَا الشيءَ هَنُواً: كسره وَطَأَ برجليه . والهِنْيُ والأهناء: ساعات الليل . والأَنْهاءُ: الصّحاري البَعيدة ُ.

هثي: الهَشَيَانُ : الحَيَّشُو ُ ؛ عن كراع . الأزهري : هَثَى إِذَا احْمَرَ وجْهُهُ ، وثَهَا إِذَا حَمْقَ ، وهاثاه إذا مازَحَه ومايله ، وثاهاه ُ إذا قاوَلَه . وفي ترجمة قمبث : هثت ُ له هَيْثاً إذا حَثَوْتَ له .

هجا : هَجَاهُ مَمْ جُنُوهُ هَجُورًا وهجاء وتَهْجاء ، ممدود : شتمه بالشُّعر ، وهو خلاف المَدُّح . قال اللبث : هو الوَ قِيمة ُ فِي الأَشْعارِ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : اللهم إنَّ فلاناً هَجاني فاهْجُه اللهم مكانَ ما هَجاني ؛ معنى قوله اهْبِحُهُ أَي جازه على هيجانه إيايَ حَزاءَ هجانه ، وهـذا كقـوله عز وجل : وجَزاءُ سَيَّئَةِ سَيِّئَةٌ مَثَّلُهُما ، وهو كقوله تعالى : فمَن اعْتَدى عليكم فاعْتَدُوا عليه ؟ فالثاني مُجازاة " وإن وافَق اللفظ ُ اللفظ َ . قال ابن الأُثير : و في الحديث اللهم إنَّ عَمرو بنَ العاص ُ هجاني ، وهو يعلم أَني لست بشاعر ، فاهنجُه اللهم والنَّعَنْه عدَدَ ما َهجاني أو مكان ما هجاني ، قال : وهذا كقوله مَن يُوائى يُوائى اللهُ به أي يجازيه على مُراءَاته.والمُهاجاةُ ا بين الشاعر َيْن : يَتهاجَيان . ابن سيده : وهاجَيْتُهُ َهَجَوْتُهُ وَهَجَانِي . وهم يَتَهَاجَوْنَ : يَهْجُو بَعَضُهُم بعضاً، وبينهم أهُ بَجُوءٌ قُرُ وأهُ جِيَّة " ومُهاجاة " يتَهاجَون ن يها ؛ وقال الجعدي يَهْجُو ليلي الأَخْسَلِيَّة :

دَعي عَنْكِ تَهْجاءَ الرَّجالِ ، وأَقْسِلِي على أَذْ لَغِيٍّ عَيْلًا اسْتَكِ فَيْشَلا

الأذ لَغِي : منسوب إلى رجل من بني عبادة بن عُقيل وجل من بني عبادة بن عُقيل وعلى نكاحاً ، وكان نكاحاً ، وبقال : ذكر أذ لَغِي إذا مَذى ؛ وأنشد أبو عمرو الشيباني :

فدَ حَها بأذ لغي بَكُبَكِ ، فصر خَت : قد جُز ت أقص المسلك !

وهو مَهْجُوا . ولا تقل هَجَيْتُه . والمرأة تَهْجُو زَوْجَهَا أَي تَذُمُ صُحبته ؛ وفي التهذيب : تَهْجُو صُعبة زوجها أي تَذُمُ ويَشْكُو صُعبته . أبو زيد : الهجاءُ القراءة ، قال : وقلت لرجل من بني

قيس أَنَقُرَأُ من القرآن شيئاً ? فقال : والله ما أَهْجُو منه حَرفاً ؛ يريد ما أَقْرَأُ منه حَرْفاً ، قال : ورَوَيْتُ فَصِيدة فا أَهْجُو اليومَ منها بيتين أي ما أَرْوي . ابن سيده : والهجاء تَقطيع الفظة بحُروفِها . وهَجَوْتُ الحروف وتَهَجَيْتُها هَجُواً وهجاء وهَجَيْتُها تَهْجِية وتَهَجَيْت كله بمعنى ؛ وأنشد ثعلب لأبي وَجُرْة السَّعْدي :

يا دارَ أَسْماءَ ، قد أَقْوَتُ بِأَنْشَاجِ كالوَحْيِ ، أَو كإمامِ الكاتِبِ الهاجِي قال ابن سيده : وهذه الكلمة يائية وواوية ، قال : وهذا على هِجاء هذا أي على شكْلِه وقد رهِ ومِثاله وهو منه .

وهَجُو َ يَوْمُنَا : اشْتَدَ حَرَّهُ .

والهَجاة': الضَّفْدَعُ ، والمعروف الهاجة'.

وهَجِيَ البيتُ مَجْياً: انْكَشَفَ. وَهَجِيتُ عَيْنُ البعيرِ: المَجِيَّ مَنْ الأَعْرَابِي: الهَجِي الشَّبَعُ من الطَّعام.

هدي : من أسباء الله تعالى سبحانه : الهادي ؛ قال ابن الأثير : هو الذي بَصَّرَ عِبادَه وعرَّفَهم طَريق معرفته حتى أقرُّوا بر'بُوبيته ، وهدى كل محلوق إلى ما لا بُدَّ له منه في بَقائه ودَوام وجُوده . ابن سيده : الهُدى ضدّ الضلال وهو الرَّشادُ ، والدلالة أنثى ، وقد حكى فيها التذكير ؛ وأنشد ابن بري ليزيد بن تخدّات :

ولقد أَضاءَ لك الطربقُ وأَنْهُجَتْ سُبُلُ المَكَادِمِ، والهُدَى تُعْدِي

قال ابن جني : قال اللحياني الهُدَى مـذكر ، قال : وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه ، يقول : هـذه هُدَّى مستقيمة . قال أبو إسحق : قوله عز وجـل :

هَداه الله إلى الحق ، وقد استُعْمِل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة ، وبه سُمى المهْد يُ الذي بَشْر به النبيُّ ، صلى الله عليه وسـلم ، أنه يجيء في آخر الزمان ، وتريد بالحلفاء المهديين أبا يكر وعمر وعثمان وعليًّا ، رضوان الله عليهم ، وإن كان عامًّا في كل من سار سيرَ تَنهم ، وقد تَهَدَّى إلى الشيء واهْتَــدَى . وقوله تعالى : ويَنزِيدُ الله الذين اهْتَدَوْا هُـــدًى ؟ قيل : بالناسخ والمنسوخ ، وقيل : بأن كيجُعُلَ جزاءهم أَنْ رَيِدُهُمْ فِي يَقْيَنْهُمْ هُدًى كَمَا أَضَلُ الفاسق بفسقه ، ووضع الهُدَى مَوْضعَ الاهْتداء. وقوله تعالى: وإني لَـعَفَال لمن تابَ وآمَنَ وعَمل صالحاً ثمَّ اهْتَدَى ؟ قال الزجاج : تاب من ذنيه وآمن برأبّه ثم اهتدى أي أقامَ على الإيمان ، وهَد كن واهْتُدَى بمعنى . وقوله تعالى : إن الله لا بَهْد ي مَن 'يضل ؟ قال الفراء : وبد لا يَهْتدى.وقوله تعالى : أَمْ ۚ مَنْ لا يَهْدَّى إِلاَّ أَنْ مُهْدَى ، بالتقاء الساكنين فيمن قرأ به ، فإن ابن جنى قال : لا يخلو من أحد أمرين : إما أن تكون الهاء مسكنة البتة فتكون التاء من بَهْتَدى مختلسة الحركة ، وإما أن تكون الدال مشدُّدة فتكون الهاء مفتوحة بجركة التاء المنقولة إلىها أو مكسورة لسكونها وسكون الدال الأولى، قال الفراء : معنى قوله تعالى: أَمْ مَنْ لا يَهَدِّي إِلاَّ أَن يُهْدِّي ؟ يقول : يَبعيدُون ما لا يَقْدر أَن يَنتقل عن مكانه إلا أَن يَنْقُلُوه ، قال الزجاج : وقرىء أمْ مَن لا يَهْــدْي ، بإسكان الهاء والدال ، قال : وهي قراءة شاذة وهي مروية ، قال : وقرأً أَبُو غمرو آم مُن لا يَهَدِّي ، بفتح الهاء، والأصل لا يَهْتُمـدي . وقرأ عـاصم : أم مَنْ لا يَهِـدُ"ي ، بكسر الهاء، بمعنى يَهْتُـد ي أيضاً، ومن قرأ أَمْ مِن لَا يَهْدِي خَفِيفَة ، فِيعِناهِ يَهْتُـدِي أَيضاً . يقال: هَدَيْتُهُ فَهَدَى أَى اهْتَدَى ؛ وقوله أنشده

قل إن هُدَى الله هو الهُدَى ؛ أَى الصَّراط الذي دِعا إلىه هو طَريقُ الحـق . وقوله تعـالى : إنَّ علمنا لَلْهُدَى؛ أي إن علينا أن نُبيِّن طريق الهُدَى من َطَرِ بِقِ الضَّلالِ . وقد هَداه هُدًّى وهَدُ بِأَ وهدايةً وهدية " وهَداه للدِّين هُدَّى وهَداه يَهْد به في الدِّين هُدًّى . وقال قتادة في قوله عز وحل : وأَمَا تُـمُودُ فهَدَيْنَاهُم ؟ أي بَيِّنًّا لهم طَريقَ الهُدي وطريق الضلالة فاستَحَدُّوا أَي آثرُوا الضلالة على الهُدَى . اللبث: لغة أهل الغَوْر هَدَيْتُ لك في معنى بَيِّنْتُ لك . وقوله تعالى : أوكم يَهْد لهم ؛ قال أبو عمرو بن العلاء: أوَكُم يُبِيِّنُ لهم . وفي الحديث : أنه قال لعليُّ سَلَ اللهُ الهُــُدَى ، وفي رواية : قبل اللهم الهدني وسَدَّدْني واذكر بالهُدَى هِدايَتك الطريقُ وبالسَّداد تَسَدِيدُكُ السَّهُمُ ؛ والمعنى إذا سألت الله الهُدَى فأخطر بقَلْمك هداية الطُّريق وسكل الله الاستقامة فه كما تتَحَرَّاه في سُلوك الطريق ، لأَنَّ سالكَ الفَلاة يَازِم الجادَّةَ ولا يُفَارِ قُهُما خُوفاً مِن الضَّلال ، وكذلك الرَّامي إذا رَمَّى شَناً سَدَّد السَّهم نحوه لنُصله ، فأخطر ذلك بقلبك للكون ما تَنْوله منَ الدُّعاء على شاكلة ما تستعمله في الرمى . وقوله عز وجل : الذي أَعْطَى كُلُّ شيء خَلْقَه ثم هَدَى ؛ معناه خَلَق كُلُّ شيء على الهيئة التي بها 'ينـْتَـَفَع' والـتي هي أصلـَح' الخَلَثْقُ له ثم هداه لمُعيشته ، وقيل : ثم هَداه لموضع ما يكون منه الولد ، والأوَّل أبين وأوضح ، وقــد هُمْدِيَ فَاهْتَدَى . الزجاج في قوله تعالى : 'قل اللهُ يَهْد ي للحقِّ ؛ يقال : هَدَيْتُ للحَسَقُّ وهَدَيْتَ إلى الحق بمعنتي واحد ، لأن هَدَيْت بَنَعَـدًى إلى المَهْدُ يِّينِ ، والحقُّ يَتُعَدُّى بجرف جر ، المِعنى : قل الله يهدي مَن يشاء للحسق" . وفي الحديث : سُنَّة الخُلفاء الرَّاسْدين المَهْديِّينَ ؟ المَهْدي : الذي قد

ابن الأعرابي :

إن مُضَى الحَوالُ وَلَمُ آذِكُمُ اللهِ عَنَاجِ تَهْتَدِي أَحْوَى طَمِيرٍ \*

فقد یجوز أن برید تهتدی بأحوی ، ثم حذف الحرف وأوصل الفعل ، وقد يجوز أن يكون معنى تهتــدى هنا تَطْلُبُ أَن يَهْديها ، كما حكاه سيبوله من قولهم اخْتَرَ جُنَّهُ فِي معنى استخرجته أي طلبت منه أن تَخِيْرُ جَ . وقال بعضهم : هداه اللهُ الطريـقَ ، وهي لغة أَهل الحجاز ، وهَـداه للطُّـريق وإلى الطريق هـداية ً وهَداه يَهْد به هداية وذا دَلَّه على الطريق . وهَدَيْتُهُ الطُّريق والبنت هداية أي عرَّفته ، لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقول : هديته إلى الطريق وإلى الدار ؛ حكاها الأَخْفَشُ . قال ابنُ برى : يقال هديته الطريــق عمني عرَّفته فيُمَدَّى إلى مفعولين ، ويقال : هـديته إلى الطريق وللطريق على معنى أرشك ته إلها فمُعدَّى مجرف الحِر كَأَرْشَدُتُ ، قال : وبقال : هَدَ بُتُ له الطربقَ على معنى بَيَّنْتُ له الطربق ، وعليه قوله صبحانه وتعالى : أَوَلَمْ يَهْدِ لهم،وهَدَيْناه النَّجْدَيْن، وفيه : اهْدِينَا الصَّراطَ المستقيم ، معنى طَلَّب الهُدَّى منه تعالى ، وقد هـَداهُم أنهم قد رَغبُوا منــه تعالى التثبيت على الهدى ، وفيه : وهُدُوا إلى الطُّنِّب من القَوْل وهُدُوا إلى صراط الحَميد ، وفيه : وإنك لتَهُدي إلى صِراط مُسْتَقيم . وأمَّا هَدَيْتُ الْعَرْوْسْ إِلَى زُوجِهَا فَلَا بِدَّ فَهُ مِنْ اللَّهِ لَأَنَّهُ مَعْنَى زَ فَفَتْهَا إِلَيه ، وأمَّا أَهْدَيْتُ ۚ إِلَى البَّتِ هَدُ بِأَ فَلا يكون إلا بالألف لأنه معنى أر سكُّت ُ فلذلك حاء على أَفْعَلَنْتُ . وفي حـديث محمد بن كعب : بلغني أن عبد الله بن أبي سليط قال لعبد الرحمن ابن زَيْد بن حارثة َ ، وقـد أخَّر صلاة الظهر : أكانوا 'بصَلُّون هذه الصلاة السَّاعة َ ? قال : لا والله ، فَمَا هَدَى ممَّا

وهَدَيْت الضالَّةَ مِدايةً .

والهُدى : النَّهارُ ؛ قال ابن مقبل :

حنى اسْتَبَنْتُ الهُدى، والبِيدُ هاجِمةٌ كِنْشَعْنَ فِي الآلِ غُلْـفاً، أو 'يصَلّـينا

والهُدى : إخراج شيء إلى شيء . والهُــدى أيضاً : الطاعة والوَرَع . والهُدى في قوله عز وجل : أو أَجِد على النارِ هُدَّى ؛ والطريق يسمنّى هُدَّى ؛ ومنه قول الشماخ :

قد وكُلَّت بالهُدى إنسانَ ساهِمة ، كأنه مِن تمامِ الظَّمْء مُسَمُّولُ

فلان هِدْبَةَ أَمْرِهِ أَي جِهةَ أَمْرِهِ . وَضَلُّ هِدْبَتَهُ وهُدْبُتَهُ أَي لُوَجُهِهِ ؛ قال عَمْرُو بن أَحَمْرُ الْبَاهِلِيُّ : نَبَلَدُ الْجِنُوارُ وَضَلُّ هِدْبَةَ وَوْقِهِ ، لِمَا اخْتَلَلْتُ فَوْادَهِ بِالْمِطْرَدِ

أي ترَك وجهَــه الذي كان نُويدُه وسقط لما أنُّ صَرَعْتُهُ، وضل الموضعُ الذي كان بَقْصد ُ له برَوْقه من الدُّهُسُ . ويقال: فلان يَذْهُبُ على هدْيَتُه أَى على قَصْدُه . ويقال : هَدَيْتُ أَي قصدُتُ . وهو على 'مهَيْديَته أي حاله ؛ حكاها ثعلب ، ولا مكبر لها . ولـك مُدرَبًا هذه الفَعْلَةِ أَي مِثْلُهِا ، ولك عندي هُدَيَّاها أي مثلُها. ورمى بسهم ثم رمى بآخر 'هدَ بَّاهُ أَى مثله أَو قَصْدَه . ابن شمل : اسْتَمَقَ رجلان فلما ستق أحد هما صاحبَه تَمالحا فقال له المَسْبُوق : لم تَسْبِقْني ! فقال السابق : فأنت على ُهدَ يُاها أَى أُعاو دُكُ ثانية وأنت على بُد أُمَّكَ أَى أعاو دك؛ وتَبالحا: تَجاحَدا، وقال: فَعل به ُهدَيَّاها أى مثلها . وفلان بَهْدى هَدْي فلان : بفعل مثل فعله ويُسير سيرَته . وفي الحديث : واهْدُوا لهَدْي عَمَّارِ أَي سِيرُوا بِسِيرَتِه وتَهَيِّئُوا بِهَيْئَتِه . وما أحسن َهدْ يَه أي سَمْتُهُ وسَكُونَهُ . وَفَلَانُ حَسَنُ ُ الهَدْي والهدُّية أي الطريقة والسَّيْرة . وما أحْسَنَ هَدْ يَتَهُ وَهَدْ يُهَ أَيضاً ، بالفتح ، أَي سيرَ ته ، والجمع َهُدُّيُ مثل تَمْرَةً وتَمَرُّ . وما أَشْبه هَدُّيَهُ مِنْدُى فلان أي سَمْتُه . أبو عدنان : فلان حَسَن ُ الهَد ي وهو حُسْنُ المَدْهِبِ في أُموره كُلَّهَا ؛ وقال زيادة ُ بن زبد العدوى :

> ويُخْسِرُ نِي عَنْ غَائْبِ المَرْءُ هَدْيُهُ ، كَفَى الهَدْيُ عَمَا غَيَّبَ المَرْءُ مُخْسِرًا

وهَدى َهدْيَ َ فلان أي سارَ سَيْره . الفراء : يقال

لبس لهذا الأمر هدية ولا قبلة ولا دبرة ولا وجهة . وفي حديث عبد الله بن مسعود: إن أحسن الهدي هدي عبد أي أحسن الطريق والهيداية والطريقة والنعو والهيئة ، وفي حديثه الآخر: كنا تنظئر إلى هديه ودلة ؟ أبو عبيد : وأحدهما قريب المعنى من الآخر ؟ وقال عبران ن حطان :

وما كُنْتُ في هَدْي عِلى عَضَاضَة ''، وما كُنْتُ في تَخْنُواتِهِ أَتَقَنَّعُ''

وفي الحديث: الهَدْيُ الصالح والسّمن الصالح خزا من خمسة وعشرين جُزءً من النبوة ؛ ابن الأثير : الهَدْيُ السّيرة والهَيْنة والطريقة ، ومعنى الحديث أن هذه الحال من شمائل الأنبياء من جملة خصالهم وأنها جُزء معلوم من أجزاء أفعالهم ، وليس المعنى أن النبوة تتجزأ ولا أن من جمع هذه الحيلال كان فيه جزء من النبّوة ، فإن النبوة غير مُكتَسبة ولا محتلك به ويعوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة وعجوز أن يكون أراد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه ، وتخصيص هذا العدد ما يستأثر النبي ،

وكلُّ متقدَّم هادٍ . والهادي : العُنْتُقُ لتقدَّمه ؛ قال المفضل النُّكْري :

حَمَدُومُ الشَّدُ شَائلةُ اللهُ الدُّنابي ، وهادِيها كأن جِذع سَعُوقُ

والجمع هواد. وفي حديث الني اصلى الله عليه وسلم: أنه بَمَثَ إلى ضُباعة وذَبَعِت شاة فطللب منها فقالت ما بَقِيَ منها إلا الرَّقَبَة فبعَثَ إليها أَن أَرْسِلِي بها فإنها هادية الشاة . والهادية والهادي: العنق لأنها تَتَقَدَّم على البدن ولأنها تَهْدي الجَسَد. د قوله « في مخزاته » الذي في التذب: من مغزاته.

الأصمعي : الهادية من كل شيء أواله وما تقدام منه ، ولهذا قبل: أقبلَت موادي الحيل إذا بَدَت أغناقها . وفي الحديث : طلَعَت هوادي الحيل يعني أوائلها . وهوادي الليل : أوائله لتقدمها كتقدم الأعناق ؛ قال سُكَيْن بن نَضْرة البَجَلي :

دَفَعْتُ مِبِكَفِّي الليلَ عنه وقد بَدَتُ هُوادي خَلامِ الليلِ ، فالظَّلُ عَامِرُ هُ وهوادي الحيل: أعناقُها لأنها أول شيء من أجسادها، وقد تكون الهوادي أول رَعيل يَطِئلُ ع منها لأنها المُتَقَدِّمة. ويقال: قد هدرت تَهْدي إذا تَقدَّمت ؛ وقال عسد لذكر الحل:

وغَدَاهَ صَبَّعْنَ الجِفَارَ عَوَابِساً، تَهْدِي أُوائلَـهُنَ ۖ نُشْعُثُ ۖ نُشْزَّبُ ُ

أي بَنَقَدُّمُهُن ؛ وقال الأعشى وذكر عَشَاه وأنَّ عَصَاه وأنَّ عَصَاه وأنَّ عَصَاه وأنَّ عَصَاه عَنْه وأنَّ عَصاه تَهْد به :

إذا كان هادي الفَتى في البلا د ِ صَدْرَ القَناةِ ، أَطاع الأُميرِا

وقد يكون إنما سَمَّى العَصاهادِياً لأنه نُمْسِكُها فَهِي تَهْدِيه تتقدَّمه ، وقد يكون من الهداية لأَنها تَدُلُكُ على الطريق ، وكذلك الدُّليلُ يسمى هادِياً لأنه يَتَقَدَّم القومَ ويتبعونه ، ويكون أن يَهْديبهم للطريق . وهادياتُ الوَحْشِ : أوائلُها ، وهي هواديها . والهادية : المتقدَّمة من الإبل . والهادي: الدليل لأنه يَقْدُمُ القومَ . وهمَداه أي تَقَدَّمه ؛ قال طرفة :

لِلْفُتَنَى عَقَلْ يَعِيشٍ به ، حيث تَهْدي ساقَه قَدَمُهُ

وهادي السهم : نَصْلُه ؛ وقول امرىء القيس :

كأن دماء الهاديات بنَعْرِه عُصادة حناء بشيب مرجًل

يعني به أوائلَ الوَحْشُ . ويقال : هو 'يهاد به الشَّعْرُ ، وهاداني فايزن الشُّعرَ وهادَنْتُه أَى هاجاني وهاجَنْتُه. والهَديَّةُ : مَا أَتَحَفَّتُ بِهِ ، يَقَالُ : أَهُــٰ دَيْتُ لَهُ وإله . وفي التنزيل العزيز : وإني مُرْسلة إليهم مَه يَّة ؛ قال الزجاج : جاء في التفسير أنها أهْدَت إلى سُلَيْمَانَ لَبِنَةَ ذَهِبِ ، وَقَيْل : لَبِنَ ذَهِب في حربو ، فأمر سلمان ، علمه السلام ، بلَّبُّنة الذهب فطُرُحت تحت الدوابِ"حيث تَبولُ عليها وتَر ُوث، فَصَغُرُ فِي أَعْيِنْهُمْ مَا جَاؤُوا بِهُ ، وقد ذكر أَن الهدية كانت غير هذا ، إلا أن قول سلمان : أتُسمدُ ونني بمال ? يدل على أن الهدية كانت مالاً . والتَّهادى: أن يُهْدي بعضُهم إلى بعض · وفي الحـديث : تَهَادُوا تَحَابُوا ، والجمع هَدايًا وهَداوَى ، وهي لغة أهل المدينة ، وهَداوِي وهَداوِ ؛ الأُخيرة عن ثعلب ، أما هدايا فعلى القباس أصلها هدائى ، ثم كرهت الضمة على الياء فأسكنت فقيل هَدائي ، ثم قلبت الياء أَلْفاً استخفافاً لمكان الجمع فقيل هَداءا ، كما أبدلوها في مُدارَى ولا حرف علة هناك إلا الياء ، ثم كرهوا همزة بين ألفين لأن الممزة بمنزلة الألف ، إذ ليس حرف أقرب إلىها منها ، فصوروهـا ثلاث همزات فأبدلوا من الممزة ياء لحفتها ولأنه لس حرف بعــد الألف أقرب إلى الممزة من الياء، ولا سبيل إلى الألف لاجتماع ثلاث ألفات فلزمت الياء بدلاً ، ومن قال هَدارَى أبدل المهزة واواً لأنهم قد يبدلونها منها كثيراً كَبُوس وأومن ؛ هذا كله مذهب سيبويه ، قال ابن سيده : وزدْته أنا إيضاحاً ، وأما هَداوي فنادر، وأمَّا هَداو ِ فعلى أنهم حذفوا الياء من هَداوي حذفاً ثم عوض منها التنوين . أبو زيد : الهَداوي لغة عن أبي على ؛ وأنشد :

كذَ بنتُمْ وبَيتِ اللهِ لا تَهْتَدُونَهَا وقد هُد يَتْ إليه ؛ قال زهير :

فإن تَكُن النّساءُ مُخَبّات ، فعُسنة هُلداء

ابن بُورُوج : واهْتَدَى الرجلُ امرأَتَه إذا جَمَعَهَا إليه وضَمَّهَا ، وهي مَهْدِيَّةُ وهَسَدِيُ أَيضاً ، على فَعَيلٍ وأنشد ابن بري :

ألا يا دارَ عَبْلـةَ بالطُّويُّ ، كرَجْع ِ الوَشْم ِ فِي كُفُ الْهَدِيُّ

والهَــدِيُّ : الأَسيرُ ؛ قال المتلمس يذكر طَرفة ومَقْتَلَ عَمرو بن هند إياه :

> كَطُرُ يُغْةَ بنِ العَبْدِ كَانَ هَدِينَهُمْ ، ضَرَ بُوا صَمِيمَ قَـَـذاكِ. بِمُهَنَّـدِ

قال : وأظن المرأة إنما سميت هَديِّتًا لأَنها كالأسبِر عند زوجها ؛ قال الشاعر :

كرجع الوشم في كف الهدي

قال : و يجوز أن يكون سميت هديتًا لأنها 'نهندى إلى زوجها ، فهي هدي ، فعيل بمعنى مفعول . و للى زوجها ، فهي هدي إلى مكة من النعم . و في الننزيل العزيز : حتى يبلغ الهدي متحلة ، وقرى ، : حتى يبلغ الهدي متحلة ، بالتخفيف والتشديد ، الواحدة هد ية وهدية " وقال ابن بري : الذي قرأ ، بالتشديد الأعرج وشاهده قول الفرزدق :

حَلَفَت ُ بِرَبِ مَكَدَّةَ وَالْمُصَلِّئِي، وأَعْنَاقِ الْهَـدِيُّ مُقَلَّـداتِ وشاهد الهَديَّة قول ُ ساعدة َ بن جُوَيَّة : عُلْمًا مُعَدٍّ ، وسُفُلاها الهَدايا . ويقال : أَهْدَى وهَدَّى بَعْنَدِّي ؛ ومنه :

أَقُولُ لِمَا هَدَّي وَلَا تَذَخُري لَحْمَي '

وأَهْدَى الهَدِيَّةَ إِهْداءً وهَدَّاها .

والمِهدى ، بالقصر وكسر الميم : الإناء الذي يُهدُكَى فيه مثل الطَّبُق ونحوه ؛ قال :

> مِهْداكَ أَلْأُمْ مِهْدًى حِينَ تَنْسُبُهُ، فُقَيْرة "أَو قَبِيحُ العَضْدِ مَكْسُورُ

ولا يقال للطُّبَقِ مِهْدًى إلاّ وفيه ما نُهْدَى. وامرأة مِهْداءٌ ، بالمد ، إذا كانت نَهْدي لجاراتها. وفي المحكم : إذا كانت كثيرة الإهداء ؛ قال الكمست :

> وإذا الحِيْرَّدُ اغْسُرَرُنَ مِنَ المَحْ ل ، وصارَتْ مهْداؤُهُنَّ عَفيراً

وكذلك الرجل ميهدا عنه عادته أن يهدي . وفي الحديث : من هَدى نُرْقاقاً كان له مشل عنق وقت وقت وقت عن همدي نُرْقاقاً كان له مشل عنق وقت وقت وقت عن عرف ضالا أو ضريراً طريقه ويووي بتشديد الدال إما للمالغة من الهيداية ، أو من الهيدية أي من تصدق بز قاق من النخل ، وهو السكلة والصف من أشجاره ، والهيداء: أن تجيء هذه بطعامها وهذه بطعامها فتأكلا في موضع واحد . والهدي والهدية عنه العروس ؛

برَ قَهْمٍ وَوَ مُثْنِي ِكُمَا نَسُنْسَتُ بمِشْنِيَتِهَا المُنْوْدهاهُ الهَدِيّ

والهيداء: مصدر قولك هَدَى العَرُوسَ. وهَدَى العَرُوسَ . وهَدَى العَرُوسَ إلى بَعْلَيها هِداء وأهْداها واهْتَداها؛ الأخيرة

١ قوله « أقول لها النع » صدره كما في الاساس :
 القد علمت أم الاديبر أنني

۲ قوله « اغبررن » كذا في الأصل والمحكم هنا ، ووقع في مادة
 ع ف ر : اعتررن خطأ .

## إني وأبديهم وكلّ هَديِّـة مَا تَثْبِحُ لَهُ تَراثِبُ تَثُعَبُ

وقال ثعلب : الهَدَّى ، بالتخفيف ، لغة أهل الحجاز ، والهَدِيُّ، بالتثقيل على فَعَيل، لغة بني تميم وسُفْلي قبس، وقد قرىء بالوجهين جميعاً : حتى يَبْلُـعُ الهَدي محله. ويقال : مالي هَد مي إن كان كذا ، وهي يين . وأَهْدَ يْتُ لَهُدُ مِيَ إِلَى بِيتِ اللهِ إِهْدَاءٍ. وعليه هَدُ يَهُ ٣ أي بَدَنة . الليث وغيره:ما يُهدى إلى مكة من النَّعْمَ وغيره من مال أو متاع فهو هَـد مي وهـُد ي ، والعرب تسمى الإبل هَد يًّا، ويقولون : كم هَد يُّ بني فلان ؛ يعنون الإبل ، سميت َهديًّا لأَنها تُهْدَى إلى البيت. غيره : وفي حديث طَهْفة َ في صفة السُّنَّة هَلَّكُ الهَدَى ومات الوَّدَى ؛ الهَدَى ، بالتشديد: كالهَد ي بالتخفيف ، وهو ما 'يهندى إلى البَيْت الحَرام من النعم لتُنْحَر فأُطلق على جميع الإبل وإن لم تكن َهُدُيًّا تُسْمِيةُ لِلشِّيءُ بِيعضهُ ، أَرَادُ هَلَـٰكَتُ الْإِبْلِ ويَبِسَت النَّحْمِلِ . وفي حديث الجمعة : فكأنَّما أَهْدَى دَجَاجَةً وَكَأَنَمَا أَهْدَى بَنْضَةً ؛ الدُّجَاخِـةُ \* والبَّيضة ُ ليستا من الهَد ي وإنما هو من الإبل والبقر، وفي الغنم خلاف ، فهو محمول على حكم ما تَقدُّمه من الكلام ، لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة وشاة أَتْسَعُه بَالدُّجَاجِة والسَّضَّة ، كَمَا تَقُّـولُ أَكَلَّتُ تطعاماً وشَراباً والأكل بختص بالطعام دون الشراب؛ ومثله قولُ الشاءر:

#### مُتَقَلِّداً سَيفاً ورُمْحاً

والتَّقلَتُدُ بالسيف دون الرمح . وفلان َ هَدْ يُ بني فلان وهَد يُنْهمْ أي جارُهم يَحرم عليهم منه ما يَحْرُمُ من الهَدْيُ ، وقيل : الهَدْيُ والهَدَيُ الرحـل ذو الحرمة يأتي القوم يَسْتَجير بهم أو يأخذ منهم عَهْداً،

فهو ، ما لم 'يجر 'أو يأخذ العهد ' آهدي ' ، فإذا أخذ العهد منهم فهو حينيد جار ' لهم ؛ قال زهير :

فلتم 'أر معشرا أسر وا آهديا ،
ولم أر جار بيت أيستنباء

وقال الأصمعي في تفسير هذا البيت : هـ و الرَّجل الذي له حُرمة كَحُرمة هَديّ البيت ، ويُسْتَبَاء : من البَواء أي القوَد أي أَتَاهم يَسْتَجير بهم فقتلُوه برجل منهم ؛ وقال غيره في قررُ واش ٍ :

ورجلهِدان وهِداء: للتُقيلِ الوَخْمِ؛ قالَ الأصمعي: لا أدري أيّهما سمعت أكثر ؛ قال الراعي :

هِداءُ أَخُو وَطَبِ وَصَاحِبُ 'عَلَمْةٍ يَوَى الْمَجْدَ أَن بَلْنَقَى خِلَاءً وأَمْرْ عَا '

ابن سيده: الهيداء الرجل الضعيف البليد. والهَدْيُ : السُّكون ؛ قال الأَخطل :

وما َهدى َهدْيَ مَهْزُومٍ وما نَكَلا

يقول : لم يُسْرِعُ إَسْرَاعُ المُنْهَزَمُ وَلَكُنَ عَلَىٰ سَكُونَ وَهَدُّي يَحْسَنِ .

والتهادي : مَشْيُ النَّساء والإبل النَّقال ، وهو مشي في تَمايُل وسكون . وجاء فلان يُهادَى بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتَمايله. وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في مرضه الذي مات فيه يهادى بين رَجُلَيْن ؛ أبو عبيد : معناه أنه كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه وتَمايله ، وكذلك كلُّ مَن فعل بأحد فهو يهاديه ؛ قال ذو الرمة :

١ قوله « خلاه » ضبط في الاصل والتهذيب بكسر الحاء .

بهادينَ تجمَّاه المترافِقِ وَعَثْمَةُ ، كَلِيلةَ حَجْمِ الكَعْبُ رَبًّا المُتَخَلَّخُلُ

وإذا فَعلت ذلك المرأة وتَمايَلَتُ في مِشْينها من غير أن يُماشِيها أحد قبل : تَهادى ؛ قال الأعشى :

إذا ما تأتّی تثرید' القیام ، نهادی کما قد رأیت البَهِیرا

وجئتُك بَعْدَ هَدْءِ مِن الليلِ ، وهَدِي لَفَ في هَدْءِ ؛ الأَخْيَرة عَن ثَعَلَب . والهادي : الرَّاكِس' ، وهو الثَّوْر' في وسط البَيْدَرَ يَدْور عليه الثَّيْران' في الدَّراسة ؛ وقول أبي ذؤيب :

فَمَا فَضُلَّةٌ مِن أَذْرُوعَاتُ هَوَّتُ بِهَا مُذَكَّرَةٌ عَنْسُ كَهَادِيةِ الضَّمُولِ

أراد بهادية الضَّعْلِ أَتَانَ الضَّعْلِ ، وهي الصخرة المُلساء . والهادية ُ : الصخرة النابتة ُ في الماء .

هذي : الهَدَ بَانُ : كلام غير معقول مثل كلام المُبَر ْ مَم والمَعْتُوه . هذى يَهْذِي هَدْ بِأَ وهَدَ بَانَاً : تَكَلَم بِكلام غير معقول في مرض أو غيره ، وهَدَى إذا هذَرَ بكلام لا يفهم ، وهذى به : دَكره في هذائه ، والاسم من ذلك الهذاء . ورجل هذاه وهذا و يُخي بغيره ؛ أنشد وهذا و بغيره ؛ أنشد ثعلب :

هِذُو يِانَ هَذُورٌ هَذَاءَهُ ، مُوسُكُ السَّقَطة ِ دُو لُبُ مِنْ نَثْرِهُ

هَذَى فِي مَنْطِقَهَ يَهْذِي وَيَهَذُو. وَهَذَوْتُ بِالسَّفِ: مثل هَذَذْتُ . وأما هذا وهذان فالهاء في هذا تنبيه، وذا إشارة إلى شيء حاضر ، والأصل ذا ضم إليها ها، وقد تقدم .

هوا: الهراوة : العصا ، وقيل : العصا الضّخبة ، والجمع هراوى ، بفتح الواو على القياس مثل المَطايا، كما تقدم في الإداوة ، وهُري على غير قياس ، وكأن هُريّاً وهريّاً إنما هو على طرّح الزائد، وهي الألف في هراوة ، حتى كأنه قال هر وة ثم جمعه على فعول كقولهم مأنة " ومُؤون" وصَغرة وصُغور؛ قال كثير :

ُینَوَّخُ ثُمُ اُیضِرَبُ بالهَرادی ، فلا عُرْفُ لَدَبُه ولا نَکبیرُ

وأُنشد أبو علي الفارسي :

رأیننگ لا تُفنین عَنْی نَفْره ، ا إذا اختلَفَت فی الهَراوی الدَّمامیك ٔ

قـال : ويروى الهري ، بكسر الهـاء . وهَراه بالهراوة يَهْرُوه هَرُواً وتَهَرَّاه : ضرَبه بالهراوة ِ ؛ قال عمرو بن مِلْقُط الطائي :

> َيَكُسَى وَلَا يَغْرَثُ مُمُلُمُوكُهُا ، إذا تَهَرَّتُ عَبْدَها الهارِيَهُ

وَهَرَ يُشْهُ بِالْعَصَا : لَغَةً فِي هَرَ وَثُهُ } عَنَ ابْ الأَعْرِ ابِي } قال الشَّاعر :

وإن تَهَرُّاهُ بها العَبْدُ الهارُ ا

وهرا اللحم هر وآ: أنتضجه؛ حكاه ابن دريد عن أبي مالك وحده؛ قال: وخالفه سائر أهل اللغة فقال هراً. وفي حديث سطيح : وخرج صاحب الهراوة؛ أراد به سيداً وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان بمسك القضيب بيده كثيراً ، وكان بمشى بالعصا بين يديه و تغرز له فيصكلي إليها ، صلى الله عليه وسلم.

۱ قوله « وان تهر آه الغ » قبله كما في التهذيب · لا يلتوي من الوبيل القسار

وفي الحديث: أنه قال لحنيفة النَّعَم ، وقد جاء معه بيتيم يعفرضه عليه ، وكان قد قارَبَ الاحتيلام ورآه نامًا فقال : لعط منت هذه هراوه يتيم أي شخصه وجنته ، شبه بالهراوة ، وهي العصا ، كأنه حين رآه عظيم الجنه استنبعك أن يقال له يتيم لأن الينتم في الصغر .

والهُرْيُ : بيت كبير ضَخْم 'يجْمَع فيه طَعَام السُّلُطُانِ ، والجمع أَهْراء ؛ قال الأَزهريّ : ولا أَدري أَعَرَبِي هو أَم دخيل .

وهراة ': مَوْضِع '، النسب إليه هَرَوِي '، قلبت الياء واوا كراهية توالي الياءات ؛ قال ابن سيده : وإنما قضينا على أن لام هراة ياء لأن اللهم ياء أكثر منها واوا ، وإذا وقفت عليها وقفت بالهاء ، وإنما قيل مُعاذ الهَر اء لأنه كان بَعِيع الثياب الهروية فَعُر فَ بها ولئق بها ؛ قال شاعر من أهل هراة كا افتتحها عبد الله بن خازم سنة ٦٦ :

عاود هراة ، وإن مَعْمُودُها خَرِبا ، وأن مَعْمُودُها خَرِبا ، وأسْعِدِ اليوم مَشْغُوفاً إذا طربا والرجيع بطر فيك نَحْو الخَنْد قَمَيْن تَرَى ورُزْءا عَجَبا : وأَسْرا مُفْظِعاً عَجَبا : هاماً تَزَقَى وأوْصالاً مُفْرَقة ، ومَنْزلاً مُقْفِراً مِنْ أَهْلِه خَرِبا لا تَأْمَنَن حَدَناً قَدْسُ وقد طَلْمَت ،

مُقَتَلُون وقَتَبَّالُونَ ، قد عَلِمُوا أَنَّا كَذَلِكَ نَلَثْقَى الْحَرْبَ والْحَرَبَا وهَرَّى فلان عِمامت تَهْرِيةً إذا صَفَّرها ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

رَأَيْنَكَ هَرَّيْتَ العِمامَةَ بَعْدَمَا أَراكِ زَمَانًا فاصعاً لا تَعَصَّبُ

وفي التهذيب: حاسراً لا تعصّب ؛ معناه جعلتها هر وية ، وقيل: صبغتها وصفّرتها، ولم يسمع بذلك إلا في هذا الشعر ، وكانت سادات العرب تكلبس العمام العرب تكلبس فقيل لمن لبس عمامة صفراء: قد هراي عمامته ، ويد أن السيد هو الذي يتعمّم بالعمامة الصفراء دون غيره. وقال ابن قتيبة: هرايت العمامة لبستها صفراء. ابن الأعرابي: ثوب مهراي إذا صبغ بالصبيب ، وهو ماء ورق السمسم ، ومهراي أيضاً إذا كان مصوغاً كلون المشمش والسبسم .

ابن الأعرابي: هاراه إذا طانزَه، وراهاه إذا حامقه. والهيراوة ': فَرَسُ الرَّبانُ بن حُورَيْسٍ. قال ابن بري : قال أبو سعيد السيرافي عند قول سيبويه عَزَبُ وأعزاب ' في باب تكسير صفة الثلاثي: كان لعبد القيس فرس يقال لها هيراوة ' الأعزاب ، يوكيها العزَبُ ويتعززُ و عليها ، فإذا تأهيل أعطروها عَزَباً آخر ؛ ولهذا يقول لبيد :

َهِنْدِي أُوالْلِلَهُنَّ كُلُّ طَمِرَّةً جَرَّدًاء مِثْلِ هِراوةِ الْأَعْزَابِ

قال ابن بري : انقضى كلام أبي سعيد ، قال : والبيت لعامر بن الطفيل لا للبيد .

وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة قال : وفي حديث أبي سلمة أنه ، عليه السلام، قال ذاك الهُراء شيطان

و كلّ بالنُّفوس ، قيل : لم يسمع الهُراء أنه شيطان إلا في هذا الحديث ، قال : والهُراء في اللغة السَّبْحُ الجّوادُ والهَدَ بَانُ ، والله أعلم .

هسا: ابن الأعرابي: الأهساء المُشَحَيْرُونَ .

هصا : ابن الأعرابي : هاصاه ُ إذا كسر صلبه ، وصاهاه ُ: ركب صَهْو ته . والأهصاء : الأشيد ااء . وهَصا إذا أَسَن ً .

هضا: ابن الأعرابي: هاضاه ُ إِذَا اسْتَخْمَقَهُ وَاسْتَخْفُ به . والأَهْضَاء: الحِمَاعات من الناس .

هطا : ابن الأعرابي : هطا إذا رَمَى ، وطها إذا رَ ثُنَب .

هفا : هَفا في المشي هَفُواً وهَفُواناً : أَسرع وحَفَّ فيه ، قالها في الذي يَهْفُو بين السماء والأرض . وهَفا الظَّبْنِي يَهْفُو على وجه الأَرض هَفُواً : خَفَّ واسْتَدَّ عَدُورٌ . ومر الظي يَهْفُو : مثل قولك يَطْفُو ؟ قال شريصف فرساً :

يُشَبَّهُ سَخْصُهَا ، والحَيْلُ نَهْفُو هُوْ هُوْ هُوْ الْمَاخِ الْحَيْنَاحِ الْحَيْنَاحِ الْحَيْنَاحِ

وهُوافِي الإِبل : ضَوالتُها كَهُواهِ مِها . وروي أَن الجَارِ ودَ سَأَل الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن هُوافِي الإَبل ، وقال قوم هُواهِ الإِبل ؛ واحدتها هافِية وَ مِن هُفَا الشّيء بَهْفُو إِذَا ذَهُب . وهُفَا الطائر ُ إِذَا طَارَ ، والرّبح ُ إِذَا هُبَّت ُ . وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه : أنه و لَتّى أَبا غاضِرة َ الهُوافِي أَي الإِبل الضّوال . ويقال الظلم إِذَا عَدا : قد هُفَا ، ويقال الأَلف اللينة هافِية في الهُواء . وهُفَا الطائر ُ بجناحيه أَي خَفَق وطار ؟ قال :

وهْوَ إذا الحَرْبُ هَفا عُقابُه ، مِرْجَمُ حَرْبِ تَلْتَظِي حِرابُه

قال ابن بوي : وكذلك القَلَّبُ والرَّبِحُ بالمطر تَطُوْرُدُهُ ، والهَفاء ممدود منه ؛ قال :

أَبَعْدَ انْتِهَاءَ القَلْبِ بِعَدَ هَفَائِهِ ، يَرُوحُ عَلْمَيْنَا حُبُ لَيْلْمَى وَيَغْتَدِي ؟ وقال آخر:

أُولئكَ مَا أَبْقَيْنَ لِي مِنْ سُرُوءَتِي هَفَاء ، ولا أَلْبُسَنْنَي ثُنُوبَ لاعِبِ

سائلة الأصداغ يَهْفُو طاقْهُا

وقال آخر:

والطاق : الكِساء ، وأورد الأزهري هذا البيت في أثناء كلامه عَلَى وهف ؛ وقال آخر :

يا رَبِّ فَرَّقَ بَلِنْمَنَا ، يا ذا النَّعَمُ ، بشَنُّوةٍ ذاتِ هَفاء ودِيَمُ

والهَفُوءَ أَ: السَّقَطَة والزَّلَة . وقد هَفَا يَهْفُو هَفُواً وهَفُواً : وهَفَا الشيء وهَفُوة . وهَفَا الشيء في الهواء : ذهب . وهَفَت الصَّوفة في الهَواء : ثَهْفُو هَفُواً فَهُفُواً : ذهبت ، وكذلك الثوب . ورَفَارِ فُ هَفُواً وهُفُواً : ذهبت ، وكذلك الثوب . ورَفَارِ فُ الفُسطاط إذا حر كنه الرّبح قلت : يَهْفُو وتَهْفُو به الوّبح ، وهَفَت به الرّبح : حر كنه و دَهَبت به . و في حديث علي ، رضوان الله عليه : إلى منابيت الشّيح ومنها في الرّبح ؛ جمع مَهْفَى وهو موضع هُبُوبها في البراري . و في حديث معاوية : تَهْفُو منه الرّبح في البراري . وفي حديث معاوية : تَهْفُو منه الرّبح أَنسر ، وهَفَا النّب أَنْ الشيء وطَرَب . أبو سعيد : إلى الشّاء خَلُقَهُ " تَقُدُم الصّبير ) ليست من الغيم في المُفَاء خَلَقَه " تَقَدُم الصّبير ) ليست من الغيم في شيء غير أنها تَسَنَرُ عنك الصّبير ) ليست من الغيم في شيء غير أنها تَسَنَرُ عنك الصّبير ) ليست من الغيم في شيء غير أنها تَسَنَرُ عنك الصّبير ) فإذا جاور زَت

بذلك الصّبير ( ) وهو أعناق العَمام السّاطِعة في الأُفْرَق ) ثَم يَوْدُف الصّبيرَ الحّبيُّ ) وهـو ما استَحَف منه ) وهو وَحا السّحابة ) ثم الرّباب تحت الحبي ) وهو الذي بقد م الماه ) ثم روادف معد ذلك ؛ وأنشد :

ما رَعَدَتْ رَعْدَهُ ولا بَرَقَتْ ، الكِنْهَا أَنْشَأَت لَنَا خَلَقَهُ فالماءُ كِجُرِي ولا نِظامَ لهُ ، لو كِجِيدُ الماءُ مخْرَجًا خَرَقَهُ

قال : هذه صفة غيث لم يكن بريح ولا رَعْد ولا بَرْق ولا وَ وَلِكُن كَانَت دِيمة ، فوصف أنها أغد قَتَت حتى جَرَت الأرض بغير نظام ، ونظام الماء الأودية . النضر : الأفاء القطع من الغيم ، وهي الفرق يجيئن قيطعاً كما هي ، قال أبو منصور : الواحدة أفاءة "، ويقال هفاءة "أيضاً . والهنفا ، مقصور : مطر يمنطر ثم يكف ألم أبو زيد : الهناءة ، وجمعها المفاء ، نحو من الرهمة . العنبري : أفاء وأفاءة ، النضر : هي الهناءة والسناحيق والجيئب والجئنب من الهاء وأفاءة "كأنه أبدل من الهاء والجناب فيرة ، قال : والهنفاء من الفلط والزائل مثله ؛ قال أعرابي خير امرأته فاختارت نفسها فندم :

إلى الله أَشْكُو أَنَّ مَيّْاً تَحْمَّلُتُ بِعَقَلِيَ مَظْلُوماً ، ووَلَئِنْتُهَا الأَمْرَا هَفَاء مِنِ الأَمْرِ الدَّنِيِّ ، ولم أَرِدْ بها الغَدْرُ بَوماً ، فاسْتَجازَت بِيَ الغَدْرا

وهَفَتُ هافية من الناس : كُورَأَت ، وقيل : طَرَأَت عَنَ جَدْب ، والمعروف هَفَت هافيّة . ١ قوله « فاذا جاوزت بذلك الصبير » كذا في الاصل وتهذيب الازهري حرناً نعرفاً ولاجواب لاذا ، ولمله فذلك الصبير ، فتحرفت الناه بالباه .

ورجل هَفَاة ' : أَحمق . والأهفاء : الحَمَقَى مـن الناس . والهَفُو : الجُنُوع . ورجل هاف : جائع . وفلان جائع يَهْفُو فَنُوادُه أَي كَخْفُق ' . والهَفُوة ' : المَثَارُ الْحَفْفِة ' : النَّظْرُ وَ ' .

هقي : هقَى الرَّجل مَ قَرِي هَقْياً وهَرَف مَ وَفُ : هَذَى فاً كثر ؟ قال :

> أَيْشُرَ كُ عَيْرِ وَاعِدْ وَسُطَ ثَلَاّةٍ ، وعالاتُها تَهْقِي بأُمْ حَسِيبٍ ? وأنشد ابن سيده:

لو أَنَّ تَشْيُخاً رَغَيبَ العَيْنِ ذَا أَبَلِ يَوْتَادُهُ لِمُعَدَّ كُلْمُها لَهُقَى

قوله: ذا أَبَل أَي ذا سِياسة للأُمور ورفِّق بها. وهَقَى وفلان يَهْقِي بِفلان : يَهْذِي ؛ عن ثعلب. وهَقَى فلان فلاناً يَهْقِيه هَقْياً : تَناوكه بمكروه وبقبيح. وأهْقَى : أَفْسَدَ . وهَقَى قلبُه : كَمَهَفا ؛ عن المجرى ؛ وأنشد :

فغُصُّ بِربقه وهَقَى حَشاه

هكا : الأزهري : هاكاه ُ إذا استصفر عَقْلَـه ، وكاهاهُ فاخَره ، وقد تقدم .

هلا : مُلا : زجر للخيل ، وقد يستعار للإنسان ؛ قالت ليلى الأخيلية :

> وعَيْرُ تَنِي داءً بأمَّكَ مثلُه ، وأيُّ حَصَانٍ لا يقالُ لها هَلَـَى ؟

قال ابن سيده : وإنما قضينا على أن لام هلى ياه لأن اللام ياء أكثر منها واوآ ، وهـذه الترجمة ذكرهـا الجوهري في باب الألف اللينة ، وقال : إنه باب مبني ١ قوله « والهناة النظرة » تبع المؤلف في ذلك الجوهري وغلطه الصاغاني ، وقال : الصواب المطرة بالمي والطاه ، وتبعه المجد .

على ألفات غير منقلبات من شيء ، وقد قال ابن سيده كما ترى إنه قضي عليها أن ً لامها ياء ، والله أعلم ؛ قال أبر الحسن المدائني لما قال الجعدي لليلي الأخيلية :

> أَلَّا حَيِّيًا لَيَنِلَى وقُولًا لِمَا : هَلَا ! فقد رَكْبَتْ أَمْراً أَغَرَّ 'مُحَجَّلًا

> > قالت له:

نُعَبِّرُ اللهِ اللهِ بِأُمَّكُ مِثْلُهُ ، وأيُّ حَصانِ لا يقالُ لها هَلا ؟

فغلبته . قال .: وهكلا زجر 'يَوْ جَر به الفرس الأنثى إذا أُنْزِي عليها الفحل لتَقَرِّ وتَسْكُن . وفي حديث ابن مسعود : إذا ذكر الصالحـون فَحَيَّهُلَا بعنبر أي أَقْبيل بعبر وأَسْرِع ، قال : وهي كلمتان جعلنا واحدة ، فَحي " بعني أقبيل ، وهلًا بعني أسرع ، وقبل : بعني اسكنت عند ذكره بعني أسرع ، وقبل : بعني اسكنت عند ذكره حتى تَنْقَضي فضائله ، وفيها لغات ، وقد تقدم الحديث على ذلك . أبو عبيد : يقال النخيـل هي أي الحديث على ذلك . أبو عبيد : يقال النخيـل هي أي أقبيلي ، وهلًا أي قر ي ، وأر حيي أي توسّعي وتنكي " . الجوهري : هلا زَجْر " الخيل أي توسّعي وتنكي " ، والناقة أيضاً ؛ وقال :

حتی حَدَّوْنَاها بِهَیْد وهَلا ، حتی نُورَی أَسْفَلُنُها صَارَ عَلا

وهما زجران للناقة ، ويُسكن بها الإناث عند دُننو" الفحل منها . وأما هكلاً ، بالتشديد ، فأصلها لا، بنيت مع هك فصاد فيها معنى التحضيض ، كما بنوا لولا وألا جعلوا كل واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للغمل حيث دخل فيهن معنى التحضيض . وفي حديث جابر : هلاً بكراً تُلاعبها وتُلاعبك ؟ قال : هلاً ، بالتشديد ، حرف معناه الحيث والتَّحْضيض .

ا قوله ه يقال الخيل هي أي أقبلي » كذا بالاصل .

وذهب بذي هِلنَّيَانَ وَبِذِي بِلنَّيَانَ وَقِد بِصَرَفَ أَيَ حَيْثُ لَا يُبِدُّرَى أَنِ هُو .

والهِلْمُيُونُ : نبت عربي معروف، واحدته هِلْمُيُونَة ".

هي : هَمَتْ عَنْهُ هَمْياً وهُمِياً وهَمَاناً : صَبَّتْ دَمُعُهَا ، وَكَذَلْكُ دَمُعُهَا ، وَكَذَلْكُ كُلُّ سَائِلُ مِن مَطْرِ وَغَيْرِهِ ، قال : وليس هـذا من الهائم في شيء ؛ قال مُساور بن هند :

حتى إذا أَلْقَاحَتُهَا تَقَمَّمًا ، واحْتَمَكَتُ أَرْحَامُهَا منه دَمَا ، مِن آبِلِ الماء الذي كان هَمَى

آيل الماء : خاثر ، وقبل : الذي قد أتى عليه الدهر ، وهو بالخاثر هنا أشبه لأنه إلما يصف ماه الفحل ، وهبت السباه . ابن سيده : وهبت عينه تهمي وسبت دموعها ، والمعروف تهمي ، وإلما حكى الواو اللحياني وحده . والأهباء : المياه السائلة . أبن الأعرابي : هبكى وعمى كل ذلك إذا سال . ابن السكيت : كل شيء سقط منك وضاع فقد هبكى يهمي . وهبت وهبكى الشيء هبيا : سقط ؛ عن ثعلب . وهبت الثاقة هبيا : ذهبت على وجهها في الأرض لوغي ولهي ولهي والمنال . وكذلك كل والهي وسائل .

والهيئيان : هيئيان الدرام ، بكسر الهاء ، الذي أَجْعَلُ فيه النَّفَقَةُ ، والهيئيان : شِدادُ السَّراوِيل ؛ قال ابن دريد : أحسبه فارسيّاً معرّباً .

وهُبِمْيَانُ بنُ قُنُحَافَة السَّعْدِي: اسم شَاعَر ؛ تَكْسَرُ هَاؤُهُ وَتَرْفَعَ . وَالْهَمْيَانُ : مُوضَعَ ؛ أَنشَد ثَعَلَب :

> وإن امْرَأَ أَمْسَى ، ودُونَ حبيبيه سُواسُ فوادِي الرَّسُ فالْمَسَانِ

لَـمُعْتَرَوفُ النَّأْيِ ، بَعْدَ اقْتُرَابِهِ، ومَعْذُ ووهُ عَبْسَاهُ بِالْمُمَالِنِ

وهمَمَت الماشية إذا نكد ت الرّعني . وهوامي الإبل: ضوالتُها . وفي الحديث : أن وجلا سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال إن نصيب هوامي الإبل ، فقال : لضائة المدومي الإبل المنهمية بلا زاع ، وقد همَت تَهمي الهوامي الإبل المنهمية بلا زاع ، وقد همَت تَهمي همي هامية إذا تذهبَت على وَجهها ؛ ناقة هامية وبعير هام ، وكل ذاهب وجار من حيوان أو ماء فهو هام ؟ ومنه : همَت المطر ، ولعله مقلوب من هم هام يَهميم ، وكل ذاهب وسائل من ماء أو مطر أو عليه فقد همي ؛ وأنشد :

فَسَقَى دِيارَكُ عَيْدُرَ مُفْسِدِها ، صَوْبُ الرَّبِيعِ ودِيق<sup>َ مَ</sup>مْسِي

يعني تَسِيل وتَذُهُب .

الليث : هَمَى اسم صنم ؛ وقول الجمدي أنشده أبو الهيثم :

> مِثْلُ هِمْيانِ العَذَادَى بَطَنْهُ ، يَكُنْهُزُ الرَّوْضَ بِينْقْعَانِ النَّفَلُ

> > ويروى :

لقد كان كذا ، بمعنى أمًا والله .

هنا : مَضَى هِنْو ٌ من الليـل أي وقت . والهِنْو ُ : أَبو قَـبيلةٍ أَو قَـبائل َ ، وهو ابن الأَزْهِ .

وهَن المرأة : فَر جُها ، والتّثنية هنان على القياس، وحكى سببويه هنانان ، ذكره مستشهدا على أن كلا ليس من لفظ كُل " ، وشرح ذلك أن هنانان ليس تثنية هن ، وهو في معناه ، كسبطر ليس من لفظ سبط ، وهو في معناه ، أبو الهيم : كلّ اسم على حرفين فقد حذف منه حرف . والهن : اسم على حرفين مثل الحر على حرفين ، فمن النحويين من يقول المحذوف من الهن والهنة الواو ، كان أصله هنو و وتصغيره هني " لما صغرته حركت ثانية فقتحته وجعلت ثالث حروفه ياء التصغير ، ثم رددت الواو المحذوفة فقلت هنيو " ، ثم أدغمت ياء التصغير في الواو فجعلتها ياء مشددة ، كما قلنا في أب وأخ إنه حذف منهما الواو وأصلهما أخو " وأبو " ؛ قال العجاج يصف ركاب أقطعت بكداً :

جافِينَ عُوجاً مِن جِيجافِ النُّكَت ،
وَكُمْ طُورَيْنَ مِنْ هَن وَهَنَت
أي من أرض أَذَكَر وأرض أنثى ، ومن النحويين
من يقول أصل هَن هَن ، وإذا صغرت قلت هُنَيْن ، وأنشد :

يا قاتَلَ اللهُ صِبْيَاناً تَجِيءُ بِهِمَ أَمُّ الْمُنَيْنَيِنَ مِن زَنْدٍ لِمَا وَادِي !

وأحد الهُنَيْنينَ هُنَيْنَ ، وتكبير تصغيره هَنَ ثم يَخفف فيقال هَنَ . قال أبو الهيثم : وهي كِنابة عن الشيء يُسْتَفْحش ذكره ، تقول : لها هَنَ تُوبِد لها حر كما قال العُماني :

لها هَن مُسْتَهُدَف الأَرْكانِ،

أَفْسَرُ تَطَلِيهِ بِزَعْفَرانِ ، كَأَنْ في فيلتق الرُّمَّانِ

فكنى عن الحر بالهَن ، فافتهمه . وقولهم : يا هَن أُونَ أَوْسِل يَا وَجَلَ أَوْسِل ، ويا هَنان أَوْسِلا ويا هَنُون أَوْسِلوا ، ولك أَن تُدخل فيه الهاء لبيان الحركة فتقول يا هَنة ، كما تقول ليمة ومالية وسلاطانية ، ولك أَن تُسْمِع الحركة فتتولد الأَلف فتقول يا هَناة أَوْسِل ، وهذه اللفظة تختص بالنداء خاصة والهاء في آخره تصير تا في الوصل ، معناه يا فلان ، كما مختص به قولهم يا فل ويا نو مان ، ولك أن تقول يا هناه أقشبل ، بهاء مضمومة ، ويا هنانيه أقشبلا ويا هنوناه أقشبلوا ، وحركة الهاء فيهن منكرة ، ولكن هكذا روى الأخفش ؛ وأنشد أبو زيد في نوادره وي الأخفش ؛ وأنشد أبو زيد في نوادره لامرىء القيس :

وقد رابَني قَـُو ْلُهُما : يا هَـُنا هُ ، ويُحَكَ أَلْحَقْتَ شَرَّ ٱلبِشَرُ !

يعني كنا مُنتَهَمَيْن فعققت الأمر ، وهذه الهاء عند أهل الكوفة للوقف ، ألا ترى أنه شبهها بجرف الإعراب فضبها ? وقال أهل البصرة : هي بدل من الواو في هنوك وهنوات ، فلهذا جاز أن تضها ؟ قال ابن بري : ولكن حكى ابن السراج عن الأخفش أن الهاء في هناه هاء السكت ، بدليل قولهم يا هنانيه ، واستبعد قول من زعم أنها بدل من الواو لأنه يجب أن يقال يا هناهان في التثنية ، والمشهور يا هنانيه ، وتقول في الإضافة يا هني أقسيل ، ويا هني أقبيل ، فيا هنانيه ، ويا هني أقبيل ويا هنان فإذا

أُرِيدُ هَنَاتِ مِنْ هَنَـيْنَ وَتَلْتَوِي عَلَيُّ ، وَآتِي مِنْ هَنَـيْنَ هَنَـاتِ

وقالوا: هَنْتُ مَ بالناء ساكنة النون ، فجعلوه بمنزلة بينْت وأخنت وهننتان وهنات ، تصغيرها هنكية وهنكيهة م فهنكية على القياس ، وهنكيه على إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين ، والياء في هنكية بدل من الواو في هنكيوة ، والجمع هنات على اللفظ ، وهنكوات على الأصل ؛ قال ابن جني : أما هنت فيدل على أن الناء فيها بدل من الواو قولهم هنوات ؛ قال :

> أرى ابنَ نزارٍ قد جَفاني ومَلــُني على هَنُوات ٍ ، سَأْنُها 'مُتَنابِعِ'

وقال الجوهري في تصغيرها 'هنيّة ، تردُّها إلى الأصل وتأتي بالهاء، كما تقول أُخيّة " وبُنيّة " ، وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال 'هنيّه .

وفي الحديث: أنه أقام 'هنيئة" أي قليلاً من الزمان ، وهو تصفير كهنة ، ويقال 'هنيئهة" أيضاً ، ومنهم من يجعلها بدلاً من الناء التي في كهنت ، قال : والجسع كهنات" ، ومن رد قال هنوات ؛ وأنشد ابن بري للكميت شاهداً لهنات :

وقالت في النَّفْسُ: اشْعَبِ الصَّدْعَ ، واهْتَبِلُ لإحْدى الْمَناتِ المُعْضِلاتِ اهْتِبالَها

وفي حديث ابن الأكوع: قال له ألا 'تسميعُنا من مناتِك أي من كلماتك أو من أراجيزك، وفي رواية: من مُنكِبًا تِك، على التصغير، وفي أخرى: من 'هنكِهماتِك، على قلب الياء هاء .

وفي فلان َ هَنُواتُ أَي خَصْلات شرّ ، ولا يقال ذلك في الحير . وفي الحديث : ستكون َ هَناتُ وهَناتُ فَمَن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ليُفَرِّقَ جماعتهم فاقتلوه، أي شُرورُ وفسادُ ، وواحدتها هَنْتُ ، وقد تجمع على هَنُواتِ ، وقيل : واحدتها هَنْتُ مُ تَأْنَف

َ هَن ، فهو كناية عن كل اسم جنس . وفي حديث سطيح: ثم تكون َ هنات و هنات أي سَدائد وأمور عظام . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي البيت َ هنات من قَرَ ظ أي قِطع منفر قة ؛ وأنشد الآخر في هنوات:

لَهِنْكِ مِن عَبْسِيَّةٍ لَوَسِيمةٌ عَلَى هَنُواتٍ كَاذَبٍ مَن يَقُولُها

ويقال في النّداء خاصة : يا كهناه ، بزيادة هاء في آخره تصير تاء في الوصل ، معناه يا فلان ، قال : وهي بدل من الواو التي في كهنُوك وهنّوات ؛ قال امرؤ القس :

> وقد رابَني قَوْلُها : يا هنا هُ'، وَبِنْحَكُ أَلْنْحَقْتَ مُثَرِّاً بِشَرْدُ!

قال ابن بري في هذا الفصل من باب الألف اللينة: هذا وهم من الجوهري لأن هـذه الهاء هاء السكت عند الأكثر ، وعند بعضهم بــدل من الواو التي هي لام الكامة منزلة منزلة الحرف الأصلى ، وإنما تلك الهاء التي في قولهم َهنْت التي تجمع َهنات وهَنَوات؛لأن العرب تقف علمها بالهاء فتقول كَهنَّهُ ، وإذا وصلوها قالوا َهَنْتَ فَرَجِعَتَ تَاءَ،قَالَ ابن سيده: وقال بعض النحويين في ببت امرىء القيس ، قال : أُصله هناو<sup>م</sup> ، فأُبدل الهاء من الواو في هنوات وهنوك، لأن الهاء إذا قـَــــّـت في باب سَدَدُتُ وقَصَصَتُ فهي في باب سكس وقلق َ أَجْدَرُ بِالقَلَةَ فَانْضَافَ هَذَا إِلَى قُولُهُمْ فِي مَعْنَاهُ هَنُّوكَ ۗ وهَنوات ، فقضيا بأنها بدل من الواو ، ولو قال قَائل إن الماء في هناه إما هي بدل من الألف المنقلبة من الواو الواقعة بعد ألف هناه ، إذ أصله كمناو ثم صار كفناءً ، كما أن أصل عَطاه عَطاو<sup>د</sup> ثم صار بعد القلب عطاء ، فلما صار هناه والتَّقَت أَلْمَان كره -احتاع الساكنين فقلبت الألف الأخيرة هاء، فقالوا هناه ، كما

أبدل الجبيع من ألف عطاء الثانية هبزة لئلا مجتبع هبزتان ، لكان قولاً قوياً ، ولكان أبضاً أشبه من أن يكون قلبت الواو في أوّل أحوالها هاء من وجهبن : أحدهما أن من شريطة قلب الواو ألفاً أن نقع طرفاً بعد ألف زائدة وقد وقعت هنا كذلك ، والآخر أن الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو ، بل هما في الطرفين ، ألا ترى أن أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء مع الألف من موضع واحد ، لقرب ما بينهما، فقلب الألف هاء أقرب من قلب الواو هاء ? قال أبو على : ذهب أحد علما ثنا إلى أن الهاء من هناه إنما ألحقت لحفاء الألف كما تلحق بعد ألف الندبة في نحو وازيداه ، نم شبهت بالهاء الأصلية فحر كن فقالوا يا هناه الجوهري : شبهت بالهاء الأصلية فحر كن فقالوا يا هناه الجوهري : وأصله هنو . يقال : هذا هناك أي شيئك . والهن : الحرر ؟ وأنشد سبويه :

رُحْتُ، وفي رِجْلُـيْكُ مَا فيهما، وقد بُدا هَنْكِ مَنَ المِثْزَرِ

إنما سكنه للضرورة . وذهَبَت فهَنَيْت : كناية عن فعَلَث من قولك كهن ، وهُما كهنوان ، والجمع هنون ، ورجا جاء مشدّد آ للضرورة في الشعر كما شددوا لواً ؛ قال الشاعر :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ! هَلْ أَبِيتَنَ لَيْلَةً ، وهَنْيَ جَاذٍ بِينَ لِهِزِمَتَيْ هَنِ ؟

وفي الحديث: من تَعَزَّى بِمَزَاء الجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوهُ بِهَن أَبِيهِ ولا تَكْنُوا أَي قولوا له عَضَّ بَأَيْر أَبِيكَ. وفي حديث أبي در: هَنْ مثل الحَشبة غير أَني لا أَكْني يعني أَنه أَفْصَحَ باسمه، فيكون قد قال أَيْرٌ مثلُ الحَشبة ، فلما أَراد أَن تَجَكي كَنى عنه. وقولهم: مَن يَطُلُ هَنُ أَبِيهِ يَنْتَطِقْ به أَي يَنَقَوَّى بإخوته ؟

وهو كما قال الشاعر .

فلَوْ شَاء رَبِي ، كَانَ أَيْرُ ُ أَبِيكُمْ ُ طَوِيلًا ، كَأَيْرِ الحرِثِ بن سَدُوسِ

وهو الحريث بن سبد وس بن دهل بن شدبان ، وكان له أحد وعشرون ذكراً. وفي الحديث : أعُوذ بك من شر من هني الفر ج. ابن سيده : قال بعض النحويين هنان وهندون أسماء لا تنكر أبداً لأنها كنايات وجارية مجرى المضرة ، فإغا هي أسماء مصوغة للتثنية والجمع عبزلة الله بن والله بن وليس كذلك سائر زيد وعمرو ، ألا ترى أن تعريف الأسماء المثناة نحو زيد وعمرو ، ألا ترى أن تعريف زيد وعمرو أيا هما بالوضع والعلمية ، فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت وأيت زيدين كريمين وعندي عمران تنكرا فقلت وأيت زيدين كريمين وعندي عمران عقلت الزيدان والعمران وزيداك وعمراك ، فقد تعرف بالإضافة أو باللام تعرف بعد التثنية من غير وجه تعرفها قبلها ، ولحقا بالأجناس ففارقا ما كانا عليه من تعريف العلمية والوضع ؟ وقال الفراء في قول امرىء القيس :

وقد رابَني قَوَ ُلُهَا : يَا هَنَا هُوَ اللَّهِ : يَا هَنَا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال : العرب تقول يا هن أقبل ، ويا هنوان أقبلا ، فقال : هذه اللغة على لغة من يقول هنوات ؛ وأنشد المازني :

> على ما أنتها هَزِ ثَتَ وقالَت : هَنُونَ أَحِنَ مَنْشُؤُه قَرِيبُ٬ فإن أكثبَر ، فإني في لِداتي ، وغايات الأصاغر للمشيب

المولد وهو شدخ كبير ، وإنَّا تَهَكُّمُ به ، وقولها : أَحنَّ أي وقع في محنــة ، وقولها : منشؤه قريب أي مولده قريب ، تسخر منه . اللث : هن كلمة بكني ما عن اسم الإنسان، كقولك أتاني هن وأتتني هنَّة "، النون مفتوحة في هَنـَة ، إذا وقفت عنــدها ، اظهور الهاء ، فإذا أدرجتها في كلام تصلها به سكتُنت النون، لأنها 'بنيت في الأصل على التسكين ، فإذا ذهبت الماء وجاءت الناء حَسْن تسكين النون مع الناء ، كقولك رأيت هَنَـٰةَ مَقبلة، لم تصرفها لأنها اسم معرفة للمؤنث، وهاء التأنيث إذا سكن ما قبلها صارت تاء مع الألف للفتح ، لأن الهاء تظهر معها لأنها 'بنيت على إظهار صَرِ ْفِ فِيهَا ، فَهِي بَنْزَلَةَ الفَتْحِ الذي قبله ، كَقُولُكُ الحَيَاة القناة ، وهاء التأنيث أصل بنامًا من التاء ، ولكنهم فرقوا بين تأنيث الفعل وتأنيث الاسم فقالوا في الفعل فَعَلَت ، فلما جعلوها اسماً قالوا فَعُلَّمَة ، وإنما وقفوا عند هذه التاء بالهاء من بين سائر الحروف، لأن الهاء ألين الحروف الصّحاح والتاء من الحروف الصحاح ، فجعلوا البدل صحيحاً مثلبها ، ولم يكن في الحروف حرف أَهَشُ من الهاء لأن الهاء نَفَس، قال: وأما هَن فمن العرب من يسكن، يجعله كقَد وبَلَ فيقول : دخلت على هَن يا فتى ، ومنهم من يقول هِن ، فنحرجًا مجراها ، والتنوين فنها أحسن كقول

إذ من هن قو ل ، وقو ل من هن هن والله أعلم . الأزهري : تقول العرب با هنا هكم ، وبا هنان هكم ، وبا هنان هكم ، ويقال للرجل أيضاً : يا هناه مككم ، ويا هنان هككم ، ويا هنكون أيضاً : يا هناه ، وتلقى الهاء في الإدراج ، وفي الوقف يا هنتاه ويا هنات هككم ، هذه لغة عُقيل وعامة قيس بعد . ابن الأنباري : إذا ناديت مذكراً بغير قيس

التصريح باسمه قات يا هَنُونَ أَقْسِلُ والرجلين: يا هَنانِ أَقْبِلْ ، والرجال : يا هَنُونَ أَقْبِلُوا ، والمرأة : يا هَنْتانِ أَقْبِلْ ، والمرأتين : يا هَنْتانِ أَقْبِلْ ، والمرأتين : يا هَنْتانِ أَقْبِلْ ، والمنسوة : يا هَنات أقبلن ، ومنهم من يزيد الألف والهاء فيقول الرجل : يا هناه أقشيل ، ويا هناه أقبل ، بضم الهاء وخفضها ؛ حكاهما الفراه ؛ فمن ضم الهاء قدر أنها آخر الاسم ، ومن كسرها قال كسرتها المذهب : يا هنانيه أقبلا . الفراء : كسر النون المذهب : يا هنانيه أقبلا . الفراء : كسر النون وإتباعها الياء أكثر، ويقال في الجمع على هذا المذهب : يا هنانيه أقبلا . ومن قال للذكر يا هناه ويا هنتاه ويا هنتاه أقبلا ، والمجمع من وللاثنتين يا هنتان يا هنتانه أقبلا ، والمجمع من وللاثنتين يا هنتانه ويا هنتانه أقبلا ، والجمع من وللاثنتين يا هنتانه ؛ وأنشد :

وقد رابَني قَـوْلُها: يا هَـنا ه، وَيُحِكُ أَلْحَقْتَ شَرَّ اَ بِشَـرُ !

وفي الصحاح: ويا هَنُوناهُ أَقبلوا. وإذا أَضفت إلى نفسك قلت: يا هَنِي أَقْبِل ، وإن سُنْت قلت: يا هَنِي أَقْبِل ، وإن سُنْت قلت: يا هَنِي أَقْبِل ، والجمع: يا هَنِي أَقبِلوا ، فتفتح النون في التثنية وتكسرها في الجمع . وفي حديث أبي الأحوص الجُسْمَي : ألست تُننتَجُها وافية أَعْيُنُها وآذانُها فتَجْدَعُ هذه وتقول مَحِيرة ؛ الهن والهن والهن مر بَي ، وتهن هذه وتقول بحيرة ؛ الهن والهن والهن بالتخفيف والتشديد : كناية عن الشيء لا تذكره بالتخفيف والتشديد : كناية عن الشيء لا تذكره وهنت منه هنا ، بويد أنك باسه ، تقول أتاني هن وهنة منه هنا ، بويد أنك تَهُن هذه أي الشيء منها كالأذن تَهُن هذه أي الشيء منها كالأذن والعين ونحوها ؛ قال الهروي : عرضت ذلك على الأزهري فأنكره وقال : إنا هو وتهين هذه أي الثيء منها كالأدن

تُضْعَفُها ، يقال : وهَنْتُهُ أَهْنُهُ وهُنّاً ، فهو مَوْهُون أي أضعفته . وفي حديث ابن مسعود : رضي الله عنه، وذكر لبلة الجنَّ فقال : ثم إن هنيناً أَتَوْا علمهم ثباب بيض طوال ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد في غير موضع من حديثه مضبوطاً مقيداً، قال : ولم أُجِده مشروحاً في شيء من كتب الغريب إلا أن أبا موسى ذكره في غريبه عَقَسِ أحاديث المَن والمَناة . وفي حديث الجن : فإذا هو لهَنين ا كأنهم الزُّطُ ، ثم قال : جَمْعُهُ جَمْعُ السلامة مثل كُرة وكُر بن ، فكأنه أراد الكنابة عن أشخاصهم . وفي الحديث : وذكر هَنةً من جيرانه أي حاجةً ،ويعبّر لها عن كل شيء . وفي حديث الإفنك : قلت ُ لما يا هَنْتَاه أي يا هذه ، وتُنفتح النونُ وتسكن ، وتضم الهاء الأُخيرة وتسكن ، وقسل : معنى يا هَنْشاه يا بِكُمَّاء ، كَأَمْها نُسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشُرُورهم . وفي حديث الصُّنيِّ بن مَعْسَد : فقلت يا هَنَاهُ إِنِّي حَر يِصٌ على الجِهاد .

والهَناةُ : الداهيَّةُ ، والجمعُ كالجمع هَنوات؛ وأنشد:

# على هَنَواتٍ كَاتُهَا مُتَبَادِعٍ

والكلمة يائية وواوية ، والأسماء التي رفعها بالواو ونصها بالألف وخفضا بالياء هي في الرفع : أَبُوكَ وأَخُوكَ وحَمَوُكَ وهَنُوكَ وهَنُوكَ ودو مال ، وفي النصب : رأيت أباك وأخاك وفاك وحماك وهناك وذا مال ، وفي الحقض : مردت برايك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذي مال ؛ قال النحويون : يقال هذا هنوك للواحد في الرفع ، ورأيت هناك في يقال هذا هنوك كاواحد في الرفع ، ورأيت هناك في تصريف أخوانها كما تقدم .

. أوله « بهنين » كذا ضبط في الاصل وبعض نسخ النهاية . حدىث عاتكة :

فَهُنَ \* هَواءُ والحُـُلُـُومُ \* عَوازِبِ أي بَعيدة " خالية العقول من قوله تعالى : وأَفَـُئـِدَ تُهُم هَـُواء .

والمسهواة والهُوّة والأهويّة والهاوية : كالهواء .
الأزهري : المسهواة موضع في الهواء مشرف ما
دُونَه من جبل وغيره ويقال: هوى يهوي هوَيانًا،
ورأيتهم يتشهاوو "ن في المهواة إذا سقط بعضهم في
إثر بعض . الجوهري : والمسهواي والمهواة ما بين
الجبلين ونحو ذلك . وتهاوى القوم من من المهواة إذا
سقط بعضهم في إثر بعض . وهوت الطعنة تهوي :
فتحت فاها بالدم ؟ قال أبو النجم :

فاختاض أخرَى فَهَوَت رُجُوحا لِلشَّقُ ، يَهْوِي جُرْحُها مَفْتُوحا وقال ذو الرمة :

طَورَ بُناهُما ، حتى إذا ما أنيخَتا مُناخاً ، هَوَى بَنِنَ الكُلْمَى والكَراكِرِ مُناخاً ، هَوَى بَنِنَ الكُلْمَى والكَراكِرِ أي خَللا وانفتح من الضَّمْر . وهَوَى وأَهْوَى وانهُوَى وانهُوَى : سَقَط ؛ قال يَزيد بن الحَكَم الثقفي : وكم منزل لو لاي طحنت ، كما هَوَى ، بأَجْرامِه مِن قَللَة النَّيق ، مُنهُوي وهوت العُقاب مُهْوي هُويًا إذا انْقَضَت على صد أو غيره ما لم ترُعْه ، فإذا أراغته قبيل : أهْوت له إهْواء ؛ قال زهير :

أَهْوَى لِمَا أَسْفَعُ الخَدَّيْنِ مُطَّرِقٌ وَ الْحَدَّيْنِ مُطَّرِقٌ وَ الْحَدَّيْنِ مُطَّرِقٌ لَا الشَّبَكُ والإهْواء: التَّنَاوُلُ باليد والضَّرْبُ ، والإراغة : أَن يَذْهُبُ الصَّيْدُ هكذا وهكذا والعُقَابِ تَتَنْبَعُهُ.

هوا: الهَواء ، بمدود : الجَوْ ما بين السماء والأرض ، والجمع الأهوية ، وأهل الأهواء واحدها هَوَ ي ، والجمع الأهواء الجَبان لأنه لا قلب له ، فكأنه فارغ ، الواحد والجمع في ذلك سواء . وقلب هواء : فارغ ، وكذلك الجمع . وفي التنزيل العزيز : وأفشيد تنهم هواء ؛ يقال فيه : إنه لا عقول لهم . أبو الهيم : وأفشيد تنهم هواء وقال الزجاج : وأفشيد تنهم من هواء أي منتحر فق لا تعيي شيئاً من الحَوْف ، هواء أي منتحر فق لا تعيي شيئاً من الحَوْف ، وقيل : نزعت أفشد تنهم من أجوافهم ؟ قال حسان :

أَلَا أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنْيَ، فَأَنْتُ مُجَوَّفٌ نَخِبُ هَواء

والهَوَاء والحَوَاء واحد . والهَواء : كل فُرْجة بين شيئين كما بَيْنَ أَسْفَلَ البيت إلى أَعْلاه وأَسْفَلَ البير إلى أَعْلاه وأَسْفَلَ البير إلى أَعْلاها . ويقال : هَوَ كَ صَدْرُهُ يَهْوِي هَوَاء إذا خلا ؛ قال جربر :

ومُجاشِع قَصَب هَوَت أَجْوافه ، لَو يُنْفَخُونَ مِنَ الخُؤُورةِ طارُوا

أي هم بمنزلة قَصَب جَوْفُه هَواء أي خال لا فُؤادَ لهم كالهَواء الذي بين السهاء والأرض ؛ وقال زهير :

كأن الرَّحل منها فَوْق صَعْل ، من الظَّلْمَانِ ، جُوْجُوه هُواء

وقال الجوهري : كل خال ٍ هَـواء ؛ قــال ابن بري : قال كعب الأمثال :

ولا تَكُ مِنْ أَخْدَانِ كُلُّ يَوَاعَةٍ هَوَاء كَسَقُبِ البَانِ ، جُوفٍ مَكَاسِرُهُ

قال : ومثله قوله عز وجل : وأَفَــُـدَ تُهُم هَـواء ؛ وفي الله د منحرفة .

ابن سيده : والإهنواء والاهتواء الضّرب باليد والتناورُلُ . وهمَوت يدي للشيء وأهنوت : امتكتت وار تفعنت . وقال ابن الأعرابي : هوى إليه من بعد ، وأهنوك إليه من أبعد ، وأهنوك إليه من قدر ب ، وأهنوكيت له بالسيف وغيره ، وأهنوكيت بالشيء إذا أو مأت به ، وأهنوكي إليه بيده ليأخذه . وفي الحديث : فأهنوكي بيده إليه أي مكتها نكوو ه وأمالها إليه . يقال : بيده إليه أي مكتها نكوو ه وأمالها إليه . يقال الأصمعي ينكر أن يأتي أهنوكي بمعني هوكي ، وقد أجازه غيره ، وأنشد لزهير :

أَهْوَكَى لَهَا أَسْفَعُ ۖ الْحَدَّيْنِ مُطَّرِقٌ ۗ وكان الأصمي يرويه : هَوَكَى لها ؛ وقال زهيرَ أيضاً:

أَهْوَى لَهَا فَانْتَحَتْ كَالطَّيْرِ حَانِيةً ، ثم اسْتَمَرُ عليها ، وهو مُخْتَضِعُ وقال ابن أحمر :

أَهْوَى لَهُا مِشْقَصاً حَشْراً فَشَبْرَ قَهَا ، وكُنْتُ أَدْءو قَدْاها الإثنيدَ القردا

وأهوى إليه بسَهُم واهتُوَى إليه به . والهاوي من الحُمُروف واحد : وهو الألف ، سمي بذلك لشدة امتداده وسَعة مَخرجه . وهوَت الرّيح هويتًا : هَمْتُ ؟ قال :

بَكَأَنُّ دَلُـوْيِ فِي هَوْيُ رَبِحْ

وهمَوَى ، بالفتح ، يَهْوِي هُويَّا وهُويَّا وهُويَّا وهُويَاناً وانهُوَى : سَقَط مِن فُوق ُ إِلَى أَسفل ، وأَهُواهُ هُو . يقال : أَهُو يَنْهُ إِذَا أَلقَيْتُهُ مِن فُوق . وقوله عز وجل : والمُؤْتَفِكة أَهُوك ي يعني كمدائن قوم للوط أي أَسْقَطَهَا فَهُوَت أي سَةَطَت . وهُوك السهم ُ هُويَّا : سَقَط مِن عَلْو إِلى سُفل . وهُوك

هَو بِتًا وَهَى \ ، وكذلك الهُو يَّ في السير إذا مضى. ابن الأعرابي : الهُو يُ السَّر بِع للى فَو ْق ْ ، وقال أبو زيد مثله ؛ وأنشد :

والدُّلُورُ فِي إصْعادِها عَجْلَى الْهُوِيُّ وَقَالَ ابْنَ الْهُوِيُّ وَقَالَ ابْنَ الْهُوِيُّ بِفَتْح الْهَاء إِلَى أَسْفَلَ ، وبضها إلى فوق ؛ وأنشد : عَجْلَى الْهُوي ؛ وأنشد : عَجْلَى الْمُوي ؛ وأنشد :

مُويِّ الدَّلُوِ أَسْلَمَهَا الرِّشَاءِ فَهُذَا إِلَى أَسْفُلُ ؛ وأَنشَد لمعقر بن حمار البارقي : هُوَى وَهُدَم تَحْتَ الغُبَارِ لِحاجِبٍ ، كَمَا انْفُضَ بَازِ أَفْتَمُ الرَّيْسِ كَامِر ُ

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كأنتَّما يَهُو ي مِن صَبَّب أَي يَنْحُطُ ، وذلك مِشْية القَو ي من الرجال. يقال : هَوَى يَهُو ي هَو يتًا ، بالفتح ، إذا هبط ، وهُوَى يَهُو ي هُو يتًا ، بالفم ، إذا صَعِد ، وقيل بالعكس ، وهُو ي هُو ي هُو يتًا إذا أَسرَع في السير. وفي حديث البراق : ثم انْطَلَق يَهُو ي أَي يُسمرِع ، والمنهاواة : المنلاجة . والمنهاواة : شدة السير. وهاوى : سار سَيْراً شديداً ؛ قال ذو الرمة :

فلم تَسْتَطِع مَي مُهاواتَنَا السُّرَى ، ولا ليَلُ عِيسٍ في البُرِينَ خَواضِعٍ وفي التهذيب:

> ولا لَـيْلُ عِيس ِ في البُرينَ سَوام ِ وأنشد ابن بري لأبي صخرة :

إِيَّاكَ فِي أَمْرِكِ وَالمُهَاوَاهُ ، وَكَثَرُهُ التَّسُويُفِ وَالمُمَانَاهُ

اللبث : العامة تقول الهَـوِيُّ في مصدر هَوَى يَهْوِي ١ قوله « وهوى هوياً وهى النّح »كذا في الأصل،وعبارة المحكم: وهوى هوياً، وهاوى سار سيراً شديداً،وأنشد بيت ذي الرمة.

في المَهْواة مُهويّاً. قال: فأمّا الهَويُ المَلِيُ فالحِينُ الطويل من الزمان، تقول: جلست عنده هَويّاً. والهَويُ : الساعة المُهتدّة من الليل. ومضى هَويُ من الليل، على فَعيل، أي هزيع منه. وفي الحديث: كنت أسمَهُ الهَويُ من الليل ؛ الهَويُ ، بالفتح: الحِين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. الجين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. ابن سيده: مضى هَوييُ من الليل وهُويُ وتَهُواه أي ساعة منه. ويقال: هَوت الناقة والأَتان وغيرهما تَهْوي هُويّاً ، فهي هاوية إذا عَدت عَدواً شديداً أرْفَع العَدو ، كأنه في هواء بئر تَهْوي فيها ؛ وأنشد:

فَشَدَ بِهَا الْأَمَاعِزَ ، وهَيَ تَهُوي هُوي هُوي هُوي هُوي هُوي هُوي الدَّلُو أَسْلِمهَا الرَّسَاءُ

والهَوى ، مقصور : كَمُوكَى النَّقْس ، وإذا أَضْفَتَه إليْكُ قلت كَمُوايَ . قال ابن بري : وجاء هَوَكَى النَّقْس مدوداً في الشمر ؛ قال :

> وهانَ على أَسْمَاءَ إِنْ مَسْطَّتِ النَّوى نَحِنْ إليها ، والهَواءَ بَنْوقْ

ابن سيده : الهَوى العِشْق ، يكون في مداخل الحير والشر. والهَويُ : المَهْوِيُ ؛ قال أبو ذويب:

فَهُنَ عُكُوفُ كَنُوْحِ الكَرِيدِ مَ ، قد تَشَفُ أَكْبَادَهُنَ الهَوَيُ

أي فقد المتهوي وهوى النفس : إرادتها ، والجمع الأهواء . التهذيب : قال الله ويون الهوك محبة الإنسان الشيء وغلسته على قلبه ؛ قال الله عز وجل : ونهى النفس عن الهوى ؛ معناه تهاها عن شهواتها وما تدءو إليه من معاصي الله عز وجل . الليث : الهوى مقصور هوى الضير ، تقول : هوي كم بالكسر ، يموى هواى أي أحب . ورجل هو ذ ذو هواى

مُخامِرُ ، وامرأة هَو ية " : لا تُرَال تَهُوى على تقدير فَعلة ، فإذا بُنِيَ منه فَعلة بجزم العين تقول هَيَّة مثل طَيَّة . وفي حديث بَيغ الحيار : يأخذ كل واحد من البيع ما هَوِيَ أَي ما أَحب ، ومتى تُكُللمَ بالهَوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى يُنغَت بما يُخرِج معناه كقولهم هَوَّى حَسَن وهُوَّى موافق الصواب ؟ وقول أبي ذؤيب :

سَبَقُوا هَوَيُ وأَعْنَقُوا لِهَواهُمِ فَتُخُرُّمُوا ، ولكُلُّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

قال ابن حبيب : قال هَوَيَ لغة هذيل ، وكذلك تقول قَنَي وعَصَي " ، قال الأصعي : أي ماتوا قبلي ولم يَلْبَنُوا لِهَواي وكنت أحب أن أموت قبلهم، وأعننقوا لِهَواهم : جعلهم كأنهم هو وا الذهاب إلى المنية لسرعتهم إليها ، وهم لم يَهُوووها في الحقيقة ، وأثبت سببويه الهوك لله عز وجل فقال : فإذا فعل ذلك فقد تقرّب إلى الله بهواه . وهذا الشيء أهوى إلى من كذا أي أحب إلى " إلى " و قال أبو صخر الهذلي :

وللكيلة مينها تَعُودُ لَنَا ، في غَيْرِ مَا رَفَتٍ ولا إثْمٍ ، أَهُوى إلى نَفْسِي ، ولو نَزَحَتُ مِمًّا مَلكَنْتُ ، ومِنْ بَنِي سَهُمْ

وقوله عز وجل : فاجعًل أَفْشِدة من الناس تَهُوكَى اللهم والرُز ُفْهُم من الشَّمرات ، فيمن قرأ به إنما عداه بإلى لأن فيه معنى تميل ، والقراءة المعروفة تَهُري الميم أي تَر ْتَفِيع ، والجمع أهْدواء ؛ وقد هُويه هُوًى ، فهو هُو ؛ وقال الفراء : معنى الآية يقول اجعل أَفْدة من الناس تُريد هم ، كما تقول : وأيت فلاناً بَهْوى نَحْوَك ، معناه نُوبدك ، قال : وقرأ

بعض الناس تَهْوى إليهم ، بعنى تَهُواهم ، كما قال وَدِفَ لَكُم ورَدِفَكُم ؛ الأَخفش : تَهْوى إليهم زعبوا أنه في التفسير تَهُواهم ؛ الفراء : تَهُوي إليهم أي تُسْرَعُ . والهَوى أيضاً : المَهُويُ ؛ قال أبو دُوْيِب :

زَجَرْتُ لَمَا طَيْرَ السَّنِيحِ ، فإنْ تَكُنْ هُولُ أَكُنْ الْجَنْبَابُهَا هُواكَ الْجَنْبَابُهَا

واسته و ته الشياطين : ذهبت بهواه وعقله . وفي التنزيل العزيز : كالذي استه و ته الشياطين ؛ وقيل : زيئت استه و ته الشياطين ؛ وقيل : زيئت الشياطين له هواه حيران في حال حيرته . ويقال المستهام الذي استهامته الجن : استه و ته الشياطين القتيبي : استه و ته الشياطين كورت به وأذ هبته ، جعله من هوى يهوى بوجعله الزجاج من هوي يهوى أي زيئت له الشياطين هواه . وهوى الرجل : مات ؛ قال النابغة :

وقال الشَّامِتُونَ : هَوَى زِيادٌ ، لِكُلُّ مَنِيَّةً سَبِبٌ مَتِينُ

قال : وتقول أهنوى فأخذ ؛ معناه أهنوى إليه يَدَه، وتقول : أهنوى إليه بيكيه .

وهاوية والهاوية : امم من أسماء جهنم ، وهي معرفة بغير ألف ولام . وقوله عز وجل : فأمّه هاوية ؟ أي مَسْكنه جهنم ومُسْتَقَرُه النار ، وقيل : إن الذي له بدل ما يسكن إليه نار حامية . الفراء في قوله ، فأمّه هاوية : قال بعضهم هذا دعاء عليه كما تقول هَوَت أمه على قول العرب ؛ وأنشد قول كعب بن سعد الغنوي بوفي أخاه :

َهُوَتْ أُمُّهُ مَا يَبْغَثُ الصُّبْحُ غَادِياً ، وماذا يُؤدِّي الليلُ حين يَؤُوبُ ١

ومعنى هَوت أَمه أَي هَلَكَت أَمُّه . وتقول :
هُوَت أُمُّه فهي هاوية وأي تأكيلة . وقال بعضهم :
أُمّّه هاوية صارت هاوية مأواه ، كما تأوي المرأة البنها ، فجعلها إذ لا مأوى له غَيْرَها أُمَّا له، وقيل: معنى قوله فأمُّه هاوية أُمُّ رأسه تَهُوي في الناو ؛ قال ابن بري : لو كانت هاوية اسماً علماً للناد لم ينصرف في الآية. والهاوية : كل مهواة لا يُدورك قَعُمْرُها ؛ وقال عمرو بن مِلْقَط الطائي :

يا عَــهْرُو لو نالنّك أَرْماحْنا ، كنتَ كَمَنْ تَهْوي به الهاوية

وقالوا: إذا أَجْدَبَ الناسُ أَنَى لَا الهَاوِي والعَاوِي ، فالمَاوِي الذّ ثُبُ . وقال ابن المُعاوِي الذّ ثُبُ . وقال ابن الأعرابي : إنما هو الغاوي ، بالغين المعجمة ، والهاوي، فالغاوي الجيرادُ ، والهاوي الذّ ثبُ لأن الذّ ثاب تأتي إلى الحيصب . ابن الأعرابي: إذا أخصب الزّ مانُ جاء الغاوي والهاوي؛ قال: الغاوي الجيراد وهو الغو غاء ، والهاوي الذئاب لأن الذئاب تَهْوي إلى الحصب قال: وقال إذا جاءت السنة جاء معها أعوانها ، يعني الجيراد والذراب والأمراض .

ويقال: سمعت ُ لأَذْنِي هَوِيتًا أَي دَوِيتًا، وقد هَوَتَ أَذْنُه تَهْوى .

الكسائي : هاو أن الرَّجل وهاو َيْنُهُ، في باب ما يهمز وما لا يهمز ، ودار أنه ودار َيْنُه .

والهَواهي: الباطلُ واللَّهُو من القول ، وقد ذكر ا قوله «هوت أنه» قال الصاغاني راداً على الجوهري ، الرواية: هوت عرسه، والمعروف: حين يثوب اله. لكن الذي في صحاح الجوهري هو الذي في تهذيب الازهري . الم قوله « اذا أجدب الناس أتى النا » كذا في الاصل والمحكم .

أيضاً في موضعه ؛ قال ابن أحمر :

أَفِي كُلِّ بَوْمٍ بَدْعُوانِ أَطَبَّةً \* إليَّ ، وما 'يجِّدُونَ إلا الْمَواهِيا ?

قال ابن بري: صوابه الهمَواهِيُّ الأباطيلُ ، لأَن الْهَواهِيُّ الأباطيلُ ، لأَن الْهُواهِيُّ وَلَا هُوَ هَاءَةَ اللَّبُّ الهَواهِيُّ جمع هَوْهاءةً من قوله هَوْهاءة اللَّبُّ أَخْرَقُ ، وإنما خففه ابن أحمر ضرورة ؛ وقياسُه هَواهِيُّ كِما قال الأَعْشِي :

> ألا مَن مُبلِغُ الفِنْيا نِ أَنَّا فِي هُواهِيُّ وإمساءِ وإصباح ، وأمر غَبْر مقضِيًّ

قال : وقد يقال رجل هُـواهِية ٌ إلا أنه ليس من هذا الناب .

وَالْمُوْهَاءَةَ ، بَالَمَد : الأَحْمَقُ . وفي النوادر : فلانَ مُوَّةً أَى أَحْمَقُ لا نُمِسكُ شَيْئًا في صدره .

وهُو من الأرض : جانب منها . والهُو أُ : كُلُّ وَهُدَاةَ عَمِيقَة ؛ وأنشد :

كأنه في 'هو'ّة تَقَحْذَما

قال : وجمع الهُوَّة مُوَّى . ابن سيده : الهُوَّة مَا الهَبَطَ مِن الأَرْض ، وقيل : الوَهْدة الفامضة من الأَرْض ، وحكى ثعلب : اللهم أَعِــٰذنا من مُوَّة الكُفْر ، الكُفْر ودَواعي النفاق ، قال : ضربه مثلاً للكُفْر ، والأُهْوِيَّة على أَفْعُولة مثلها . أبو بكر : يقال وَقَـعَ فَى مُوَّة أَي في بنُو مُغَطَّاة ؟ وأنشد :

إنك لو أعطيت أدجاء موة م مُعَمَّسة ، لا يُستَنَبان توابُها ،

بِثُو بِكَ فِي الطّئلُماء ، ثم دَعُو تَني لِجُنْتُ لِللَّهِ الطّئلُماء ، لا أَهَامِهُما

النضر : الهَوَّةُ ، بفتح الهاء الكَوَّةُ ؛ حكاها عن أبي الهذيل ، قال : والهُوَّةُ والمَهْواةُ بين جبلين . ابن الفرج: سمعت خليفة يقول للبيت كوالا كثيرة وهواء كثيرة ، الواحدة كوَّة وهواء أن جمع الهَوَّة بمعنى الكوَّة هوًى مثل قرية وقررًى ؟ الأزهري في قول الشماخ :

ولمًا رأيت الأمر عَرْشَ هُوَيَّةٍ ، تَسَلَّئِتُ حاجاتِ الفُؤَادِ بِشَمَّرًا

قال : 'هُوَيَّة' تصغير 'هو"ة ، وقبل : الهَويَّة' بثوا بَعَمَدةُ المَهُواةَ ، وعَرْشُهَا سقفها المُغَمَّى عليها بالتراب فيَغْتَرُ به واطيئه فيَقَع فيها ويَهْليك ، أراد لما رأيت' الأمر مُشْرِفًا بي عـلي هَلَكة طواطي سَقَنْفُ 'هُوَ"ةً مُغْمَنَّاةً تُركته ومضيت وتسَلَّنْتُ عَن حاجتي من ذلك الأمر، وشَمَّرُ: اسم ناقة أي ركبتها ومضت . ابن شميل: الهُوَّةُ ذاهيةُ في الأرض بعيدة القعر مثل الدُّحْل غير أن له أَلِجَافاً ، والجماعة الهُوهُ، ورأسُها مثل وأس الدُّحُل الأصعى: هُوَّة " وهُوسي. والهُوَّة: البئر ؛ قاله أبو عبرو، وقبل : الهُوَّة الحُفَّرة البعيدة القعر ، وهي المُهُواةُ . ابن الأَعرابي: الرواية عَرْشَ هُو يَّةً ، أَراد أُهُو يَّةً ، فلما سقطت الهمزة رُدَّت الضمة إلى الهاء ، المعنى لما رأيت الأمر مشرفاً على الفوت مضيت ولم أُقم. وفي الحديث: إذا عَرَّسْتُم فاجْتُمَنبُوا هُويُّ الأرض ٢ ؛ هكذا جاء في رواية ، وهي جمع مُهوَّة،وهي الجِنْفُرة والمطمئن من الأرض، ويقال لها المُهُواة ُ أَيْضاً . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، ووصفت أباها قالت:وامْتَاحَ من المَهُواة، ۱ قوله « وقيل الهوية بش α أي على وزن فعيلة كما صرح به في التكملة ، وضبط الهاء في البيت بالفتح والواو بالكسر . وقوله «طواطي» كذا بالاصل.

لا مولى « هوي الارض » كذا ضبط في الاصل وبعض نسخ النهاية ،
 وهو بضم فكسر وشد الياه ، وفي بعض نسخها بنتحتين .

أرادت البئر العسميقة أي أنه تحميل ما لم يتحميل غيره. الأزهري: أهنوى اسم مساء لبني حبسان، واسمه السُّبَيْلة'، أتاهم الرَّاعي فمنعوه الورْدَ فقال:

إن على أهنوى لألأم حاضر حسباً ، وأقبت تجلس ألوانا قبت ألوانا قبت ألاله ! ولا أحاشي غير كهم ، أهل السبيلة من بنى حمانا

وأهنوى، وسُوقة أهنوى، ودارة أهنوى: موضع أو مَواضِع ، والهاء حرف هجاء، وهي مذكورة في موضعها من باب الألف اللينة .

هيا : هَيُ بن بَيَ وهَيَّانُ بن بَيّانَ : لا يُعرف هو ولا يُعرف أَبوه . يقال : ما أَدري أَيُّ هَيٍّ بن بَيي هو ؟ معناه أَي أَيُ الحَلَثْقِ هو . قال ابن بري : ويقال في النسب عمرو بن الحرث بن مُضاض بن هي بن يَيًّ بن بَيًّ بن بَيًّ بن بَيًّ بن بَيًّ بن كَيًّ ابن جُرْهُم، وقبل: هي أَن بن بَيَّانَ ، كَما تقول طامِرُ ابن طامر لمن لا يُعرف ولا يُعرف أَبوه ، وقبل : ابن طامر لمن لا يُعرف ولا يُعرف أَبوه ، وقبل : هي بن بي كان من ولد آدم فانقرض نسله، وكذلك هي أن بن بي كان من ولد آدم فانقرض نسله، وكذلك هي أن بن بي أن بن بي أن بن بي أن الأعرابي : هو هي أبن بَي ي وهي أبن بي إذا كان خسيساً ؛ وأنشد ابن بري :

فأَ فَعُصَنْهُمْ وَحَطَّتُ بَرْ كُهَا بِهِمْ ، وأَعْطَنَتِ النَّهْبَ هَيَّانَ بَنَ بَيَّانِ وقال ابن أبي علنة :

بعر ض من بني مي بن بي ؟ وأنذال الموالي والعبيد

الكسائي: يقال يا همِرِ ما لي؛ معناه التَّلْمَهُ والأَسى؛ ومعناه : يا عَجَبا ما لي ، وهي كلمة معناها التعجب ، وقيل : معناها التَّاسف على الشيء يفوت ، وقد

ذكر في الممز ؛ وأنشد ثعلب :

يا كهي ما لي : فكلفت كاوري ،
وصاد أشباه الفغا ضرائري
قال اللحياني : قال الكسائي يا همي ما لي ويا همي ما
أصحابك ، لا يهمزان ، قال : وما في موضع دفع
كأنه قال يا عَجَنِي ؛ قال ابن بري : ومنه قول حميد
الأرقط :

ألا هَيَّما عِمَّا لَتَقِيتُ وَهَيَّما ،
ووَيُحاً لَمَنَ لَم يَدُو ما هُنَّ وَيُحَمَّا !
الكسائي : ومن العرب من يتعجب بهَيُّ وفَيَّ وشَيَّ،
ومنهم من يزيد ما فيقول يا هَيَّما ويا شَيَّما ويا فَيَّما
أي ما أحسن هذا ، وقيل : هو تَلَمَّهُ وَ الشَّد أَبو

يا هَيِّ ما لي ، مَن 'بِعَمَّر ' بِفْنِهِ مَر ُ الزَّمانِ عليه والتَّقْلِيبُ

الفراء: يقال ما هَيّان هذا أي ما أمْر ُه ? ابن دريد: العرب تقول هَيَّكَ أي أَسْرِع ْ فيما أنت فيه . وهَيا هَيا : كلمة زَجْر للإبل ؛ قال الشاعر :

وجُلُ عِتَابِهِنَ ﴿ هَيَا ۗ وَهَيْدُ قال : وهِي وها من زَجَر الإبل ، هَيْهُيَنْتِ بِها هَيْهَاةَ وهَنْهاء ؛ وأنشد :

> مِن وَجُسِ هَيْهَا ۚ وَمِن مَهْا ثِهِ وقال العجاج :

هَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرَقٍ هَيْهَاؤَه قال : وهَيْهَاؤَه معناه البُعْدُ والشيء الذي لا يُوْجَى. أبو الهيثم : ويقولون عند الإغراء بالشيء هي هي ، بكسر الهاء، فإذا بَنوا منه فعلا قالوا هَيْهَيْتُ به أي أغْرَبْتُهُ . ويقولون : هَيَّا هَيًّا أَي أَسْرِ عَ إذا حدوا

بالمُطِيِّ ؛ وأنشد سيبويه :

لَيَتَقُرُ بُنِ قَرَبًا جُلُلْدِياً ما دامَ فِيهِنَ فَصِيلٌ حَيّاً ، رقد دَجا الليلُ فَهَيًا هَيًا

وحكى اللحياني : هاه هاه . ومجكى صوت الهادي : هَيْ هَيْ وبَهُ بَهُ ؛ وأنشد الفراء :

> يَدْعُو بِهَيْهَا مِن مُواصلةِ الكَرَى ولو قال ؛ بهَى هَى ، لجاز .

وهَيَا : من حروف النداء ، وأصلها أيا مثــل هَـراق وأراق ؛ قال الشاعر :

> فأَصَاحَ كَوْجُو أَنْ بِكُونَ حَيَّاً، ويقُولُ مِنْ طَرَبٍ : هَيَا رَبًا \

الفراء : المرب لا تقول هِيَّــاكَ ضَرَبَت ويقولون هيَّاك وزَيْداً ؛ وأنشد :

يا خال هَلَا قُلْتُ ، إذ أَعْطَيْنَها:

هِيَّاكَ هِيَّاكَ وحَنُوا الْعُنْقُ الْعُنْقُ الْعُنْقُ الْعُنْقُ الْعُنْقُ الْعُنْقِ الْعُنْقَ الْعُنْقَ الْعُنْقَ الْعُنْقَ الْعُنْقَ الْبَيْضَ به لَم يَنْفَلَقُ الْبَيْضَ به لَم يَنْفَلَقُ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِذَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفِلِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفُلِقُلْمُ الْمُنْفُلُولُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْف

وإنما يقولون هِيئاك وزَيْدة إذا نَهُوكَ ، والأَخفش يجيز هيئاك ضَرَبْت ؛ وأنشد :

فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الذِي إِنْ تُوَسَّعَتْ مُوارِدُهُ ، ضَافَتْ عَلَمَيْكُ المُصَادِرِ

وقال بعضهم : أياك ، بفتح المهزة ثم تبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً فتقول هياك . الأزهري : ومعنى هياك إياك ، قابت الهمزة هاء . ابن سيده : ومن خفيف هذا الباب هي ، كناية عن الواحد المؤنث . وقال ، قوله « فأصاح يرجو النع » قبله كما في حاشية الامير على المعنى : وحديثا كالقطر يسمه راعى سنين تنابت جدبا

الكسائي: هي أصلها أن تكون على ثلاثة أحرف مثل أنت ، فيقال: هي قعكت ذلك ، وقال: هي لغة هم من همندان ومن في تلك الناحية ، قال: وغيرهم من العرب مخففها ، وهو المجتمع عليه ، فيقول: هي فعكت ذلك ، قال اللحياني: وحكي عن بعض بني أسد وقيس هي فعلت ذلك ، بإسكان الياء. وقال الكسائي: بعضهم يلقي الياء من هي إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حَتّاه فعكت ذلك ، وإنام فعلت ذلك ؛ وقال اللحياني: قال الكسائي لم أسمعهم يلقون الياء عند غير الألف ، إلا أنه أنشدني هو ونهم :

دِيار' سُعْدَى إِذْ ہِ مِنْ هَواكا

مجذف الياء عند غير الألف ، وسنذكر من ذلك فصلاً مستوفى في ترجمة ها من الألف اللينة ، قال : وأما سيبويه فجعل حذف الياء الذي هنا ضرورة ؛ وقوله:

فَقُمْتُ الطَّيْفِ مُرْتَاعاً وأَرَّقَنِي فَقُمْتُ : فَقُلْتُ : أَهْمِ مَرَتْ أَمْ عادَنِي حُلُمُ : ؟

إنما أراد هِي سَرَتْ ، فلما كانت أهِي كقولك بَهْي خفف ، على قولهم في بَهْي َ بَهْي َ ، وفي عَلْمَ عَلْمَ ، وتثنية هي هُما ، وجمعها هُنَ ، قال : وقد يكون جمع ها من قولك رأيتها ، وجمع ها من قولك مروت بها .

#### فصل الواو

وأي: الوأيُ : الوَعْدُ . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : كان لي عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وأي أي وعد . من كان له عند رسول الله ، عليه وسلم ، وأي فليحضر. عند رسول الله ، عليه وسلم ، وأي فليحضر. وقد وأي وأيا : وعد . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : من وأى لامريء وأي فليكف به ،

وأصل الوأي الوعد الذي 'بوأثقه الرجل على نفسه ويتعزّم على الوفاء به . وفي حديث وهب : قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول إني قد وأبنت على نفسي أن أذ كرر من ذكر ني ، عداه بعلى لأنه أعطاه معنى جعلنت على نفسي . ووأبت له على نفسي أئي وأباً : صَمِنت له عدة ؟ وأنشد أبو عبيد :

وما خُنْتُ ذا عَهْد وأَبْتُ بِعَهْدِهِ ، ولم أَحْرِمِ المُضطَرَ ، إذْ جاء قانعا

وقال الليث : يقال و أينت لك به على نفسي وأياً ، والأمر أه والاثنين الأياه ، والجمع أوا ، تقول : أه وتسكت ، وهو على تقدير عه ولا تمّه ، وإن مركزت قلت : إبا وعدت ، إيا با وعدما ، كقولك : ع ما يقول لك في المرود . والو أى من الدواب : السريع المشكد الحكلق ، والو أى من الدواب : السريع المشتد و الحكلق ، وفي التهذيب : الفوس السريع المشتدر الحكلق ، وأنشد والنجيبة من الإبل يقال لها الوآه ، بالهاء ؛ وأنشد أبو عبيد في الوأى للأسعر الجمع في :

راحُوا بَصَائُرُ هُمْ عَلَى أَكْنَافِهِم ، وبَصِيرِتِي يَعْدُو بِهَا عَتِيَدٌ وأَى

قال شهر : الوأى الشديد ، أخذ من قولهم قِــدُرْ ﴿ وَ ثَـــَّة ﴿ ؛ وأنشد ابن بري لشاعر :

إذا جاءهُمْ مُسْتَشْئِرٌ ، كَانَ نَصْرُ. دُعَاء أَلَا طِيروا بِكُلِّ وأَى نَهْدِ

والأنشى وآة ، وناقة وآة ؛ وأنشد ٍ:

ويقول ناعِتُها إذا أَعْرَضْتُهَا : هذي الوآة ُ كصَخْرَة الوَعْلِ

د والأمر أه والاثنين الى قوله وان مررت النع » كذا
 بالاصل مرسوماً مضبوطاً والمعروف خلافه .

والوأى : الحبار الوَحْشي ، زاد في الصّحاح : المُقتَدر الحَلَثق ؛ وقال ذو الرمة :

إذا انجابَت الظَّلْماء أَضْحَتُ كَأَنَّها وَأَى مُنْطَو باقِي النَّمِيلة قارحُ والأنثى وآة أيضاً . قال الجوهري : ثم تشبه به الفرس وغيره ؛ وأنشد لشاعر :

كُلُّ وآهٍ وو أَى ضافِي الخُصَلُ ، مُعْتَدِلات في الرَّقَاق والجِيرَلُ

وقِدْرُ وَأَيْهُ ۚ وَوَلَيْهُ ۚ : واسعة صَخْمة ، على فَعيِلة بياءين، من الفرس الوَآةِ ؛ وأنشد الأصمعي للرّاعي:

وقدْر كَرَأَل الصَّحْصَعَان وَكُنَّة أَنْخُتُ لَهُا ، بَعْدَ الْهُدُو ۖ ، الأَثَافَيا

وهي فَعِيلة مهموزة العين معتلة اللام . قال سببويه : سألته ، يعني الحليل ، عن فُعلَ من و أيت ُ فقال وُ رِّي ؟ فقلت فمن خفَّف ؛ فقال أو ي ؟ ، فأبدل من الواو همزة، وقال : لا يلتقي واوان في أوَّل الحرف، قال المازني : والذي قاله خطأً لأنَّ كل واو مضمومة في أو"ل الكلمة فأنت بالحيار ، إن شئت تركتها على حالها ، وإن شئت قلبتها همزة ، فقلت وُعدَ وأُعدَ وو'جُو• وأُجُو• وو'وري وأوري وو'ئي وأو ي، لا لاجتاع الساكنين ولكن لضمة الأوَّل ؛ قال ابن بري : إنما خطًّا و المازني من جهة أن الهمزة إذا خففت وقلمت واورًا فلنست واورًا لازمة بل قلمها عارض لا اعتداد به ، فلذلك لم يلزمـه أن يقلب الواو الأولى همزة ، بخلاف أو يُصل في تصغير واصل ، قبال : وقوله في آخر الكلام لا لاجتماع الساكنين صوابه لا لاجتاع الواوين . ابن سيده : وقد رُرُ وَأَيْةٌ ۗ وَوَ نُبِّةٌ ۗ واسعة ، وكذلك القَدَح والقَصْعة إذا كانت قعيرة . ابن شميل : رَكيّة وَثية فَعيرة ، وقصعة وثيـة

مُفَلُّطُ عَدَّ وَاسعة ، وقيل : قيدر و ثيبة تَضُمَّ الجَنَرُ ور، وناقة و ثيبة شخمة البطن . قال القتبي : قال الرياشي الوَثية الدُّرَة مثل و ثيبة القيدر ، قال أبو منصور : لم يضبط القتبي هدذا الحرف ، والصواب الوربية ، بالنون ، الدُّرَة ، و كذلك الورباة وهي الدُّرة المثقوبة ، وأما الوربية نهي القيدر الكبيرة . قال أبو عبيدة : من أمثال العرب فيمن حَمَّل رجلًا مكروها مُ زاده أيضاً : كفت إلى و ثيبة ؛ قال : الكفيرة ، قال أبو الهيم : أيضاً : كفت إلى و ثيبة الكبيرة ، قال أبو الهيم : قيدر وثيبة وو ثيبة " ، فمن قال و ثيبة فهي من الفرس الورباي وهو الضخم الواسع ، ومن قال و ثيبة " فهو من الحافر الواب ، والقدَح المُتقعب يقال له وأبية وأب ، وأنشد :

# جاءِ بقِدر وأية التَّصْعِيدِ

قال: والافتعال من وأى يَشِي اتَّأَى يَتَّي ، فهو مُتَى عَ ، والاستفعال منه اسْتَوْأَى يَسْتَوْثِي فهو مُسْتَوه أَى يَسْتَوْثِي فهو مُسْتَوه . الجوهري: والوَّئِيَّة الجُوالِقُ الضخم ؛ قال أُوس :

### وحَطَّتْ كَمَا حَطَّتْ وَلَيْنَةُ تَاجِرِ وَهَى عَقْدُهَا ؛ فَارْفَضُ مَنها الطَّوالَفُ

قال ابن بري : حطئت الناقة في السير اعتمدت في زمامها ، وبقال مالت ، قال : وحكى ابن قتيبة عن الرياشي أن الورثية في البيت الدررة ، وقال ابن الأعرابي : شبه مرعة الناقة بسرعة مسقوط هذه من النظام، وقال الأصمي : هو عقد وقع من تاجر فانقطع خيطه وانتثر من طوائهه أي نواحيه . وقالوا : هو يشي ويعي أي يحفظ ، ولم يقولوا و أيت كا قالوا وعَيث ، إنما هو آت لا ماضي له ، وامرأة و ثيئة " :

وتي: واتَبِنته على الأَمْر مُواتاة وَوِتاه : طاوَعَتُه ، وقد ذكر ذلك في الممز . التهذيب : الوْتَى الجِيئات. وثي : وَثَى به إلى السلطان : وَشَى ؛ عن ابن الأعرابي؟ وأنشد :

يَجْمَع للرَّعَاء في ثُلَاثِ مُطولَ الصَّوكَى وقلِلَّةَ الإرْغَاثِ، تَجَمْعَكَ للمُخاصِمِ المُواثِي

كأنه جاء على واثاه ، والمعروف عندنا أثنى . قال ابن سيده : فإن كان ابن الأعرابي سبع من العرب وتشى فذلك ، وإلا فإدن الشاعر إلما أراد المثوائي ، بالهمز ، فخفف الهمزة بأن قلبها واوا المضمة التي قبلها، وإن كان ابن الأعرابي إلما اشتق و تشى من هذا فهو غلط . ابن الأعرابي : الوثي المكسور اليد . ويقال : أو تشى فلان إذا انكسر به مركبه من حيوان أو سفنة .

وجا: الوَجا: الحَفَا ، وقيل: شِدَّة الحَفَا ، وَحِيَى وَجَا وَجاً ورجل وَج ٍ ووَجِيْ ، وكَذَلكُ الدابة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

# يَنْهُضُنَّ مَهْضَ الفائيبِ الوَجِيِّ

وجَمْهُم وَجَهَا . ويقال : وجيت الدابة تو جَيَ وَجَلَ وَجَا المَابَة تَوْجَى وَجَا الوَجَا وَإِنه لَيَتُوجَى في مشيته وهو وَج ، وقيل : هو الوَجَا قبل الحَفا ثم الخَفا ثم النَّقَب ، وقيل : هو أَشد من الحَفا، وتَوَجَى في جميع ذلك : كَوَجِي . ابن السكيت : الوَجا أَن يَشْتَكِي البعير ، باطن حافِره . أبو عبيدة : الوَجا قبل نَحفه والفرس ، باطن حافِره . أبو عبيدة : الوَجا قبل الحفا ، والحفا قبل النَّقب . ووَجِي الفرس ، بالكسر : وهو أَن يجد وجَعا في حافِره ، فهو وَج ، والأَنثى وَجْبَاء ، وأَوْجَيْته أَنا وإنه ليَتَوَجَى .

ويقال : تَرَكَنْتُه وما في قَلَنْبي منــه أَوْجَى أي

بَنْسَتَ منه ، وسأَلتُه فأَوْجَى علي أَي بَخِل . وأُوْجَى الرجلُ : جاء لحاجة أو صَيْد فلم يُصِبها كأوْجَى الرجلُ : جاء لحاجة أو صَيْد فلم يُصِبها فأوْجَى أو وطلَلَبَ حاجة فأوْجَى أي أخطأً ؛ وعلى أحد هذه الأشباء يجمل قول أَبِي سَهْم الهُذَا لِي :

تُنوجَى الأَكْفُ وهُما يَزِيدانُ

يقول: ينقطع جُودُ أَكُنُهُ الكِرام، وهذا المهدوح تَزيدُ كَفَاه . وأوجى الرجل : أعطاه ؛ عن أبي عبيد . وأوجاه عنه : دَفَعَه ونَحَاه وردَه . الليث: الإيجاء أن تَزْ جُر الرجل عن الأمر ؛ يقال : أو جَينتُه فر جَع ، قال : والإيجاء أن يُساًل فلا يُعطي السائل شيئاً ؛ وقال ربيعة بن مقروم :

أو ْجَيْتُ عَنْي فَأَرْضَرَ فَتَصَدَهُ ، و كو َ بِنْهُ فو ْقَ النَّواظِرِ مِنْ عَلِ وأو ْجَبْتُ عَنْكَ طُلَيْمَ فلان أي دفَعْنَه ؛ وأنشد : كأن أبي أو ْصَى بِكُمْ أَن أَضُكُمْ إلى "، وأوجي عَنْكُمْ كُلِّ ظَالْم

ابن الأعرابي: أو جي إذا صَرَفَ صَدِيقَهُ بغير قَـضَاءُ حاجته ، وأوجى أيضاً إذا باعَ الأو جية ، واحدها وجاء ، وهي المُكرُومُ الصّغار ؛ وأنشد :

> كَفَّاكَ غَيْثَانِ عليهِمْ جُودان ، تُوجَى الأكفُّ وهما يزيدان

أي تنقطع . أبو زيد : الوَجْنيُ الحَصَيُ . الفراء : وَجَالُتُهُ وَوَجَنِيْتُهُ وَجَاء . قال : والوَجَاءُ في غير هذا وَعَاء يُعمِلُ مَن جَرِانَ الإبل تَجَعَلُ فيه المرأةُ غَيدُكُمُ وَقُمَاشُهَا ، وَجَعَهُ أُو جَيِيَةٌ .

والوَجِيَّة ' ، بغير همز ؛ عن كراع : جراد' 'بدَقُ ثم 'بلَتُ بسمن أو بزيت ثم يؤكل ؛ قال ابن سيده : فإن كان من وجَأْت أي دققت فلا فائدة في قوله بغير همز ، ولا هو من هذا الباب ، وإن كأن من مادة أخرى فهو من وج ي ، ولا يكون من وج و لأن سيبويه قد نفى أن يكون في الكلام مثل وعوت. وحي : الوَحْي ' : الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الحَفِي وكل ما ألقيته إلى غيوك . بقال : وحَيْتُ إليه الكلام وأو ْحَيْت ' . ووَحَيَى وَحَيَا وأو ْحَي أيضاً أي كتب ؛ قال العجاج :

> حنى نَحَاهُمْ جَدُنَا والنَّاحِي لَقَدَرٍ كَانَ وحَـَـاهِ الوَّاحِي بِثَرْ مَدَاء جَهْرَةَ الفِضاحِ إ

والوَحْيُ : المكتوب والكِتاب أيضاً ، وعلى ذلك جمعوا فقالوا تُوحِيِ مثل حَلْني وحْلِي ٍ ؛ قال لبيد: فَمَدَافِعُ الرَّيِّانِ عُرَّيَ وَسَمْهَا خَلَقاً ، كَاضَمَنَ الوُحِيُّ سلامُها

أراد ما يُكتب في الحجاوة ويُنقش عليها. وفي حديث ١ قوله « الفضاح » هو بالضاد معجمة في الاصل هنا والتكملة في ثرمد ووقع تبعاً للاصل هناك بالمهلة خطأ . على قوله :

### قد قالت ِ الأَنساعُ للبَطن الحَـقي

وهو باب واسع، وأو حى الله إلى أنبيائه. ابن الأعرابي: أو حى الرجل إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيد و ثقة، وأو حى أيضاً إذا كليم عبد و بلا رسول، وأو حى الإنسان إذا صار ملكاً بعد فقر، وأو حى الإنسان وو حَى وأحَى إذا طَلَمَ في سلطانه، والرَحْين : ما يُوحِيه الإنسان وو حَى وأحَى إذا طَلَمَ في سلطانه، والرَحْين : ما يُوحِيه الله إلى أنبيائه . ابن الأنباري في قولهم : أنا مُؤْمِن وحْي الله والله والله أسر على الله عليه وسلم، المبعوث بوحْي إلله ، قال : سمي وحْياً لأن الملك أسر على الحلق وحَص به النبي ، صلى الله عليه وسلم، المبعوث إليه ؛ قال الله عز وجل : يُوحي بعضهم إلى بعض زخْر ف القول غروراً ؛ معناه يُسِر بعضهم إلى بعض بعض ، فهذا أصل الحرف ثم قلصر الوحي للإلهام ، ويكون للأمار ، ويكون للإسارة ؛ قال علقمة :

### يُوحي إليها بأنثقاضٍ ونَقْنَقَهُ

وقال الزجاج في قوله تمالى : وإذ أو حَبْت إلى الحَوارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِي وبرسُولِي ؟ قال بعضهم : أَلْهَمَ ثُهُم كَمَا قال عَز وجل: وأو حى دبك إلى النَّحل، وقال بعضهم : أو حَبْت ُ إلى الحَوارِيِّينِ أَمرتهم ؟ ومثله :

#### وحَى لِمَا القَرارِ فاسْتَقَرَّت

أي أمرها ، وقال بعضهم في قوله : وإذ أو حَيْتُ إلى الحَوادِيِّينَ ، أَنَيْتُهُم في الوَحْي إليك بالسَراهِين والآيات التي استدلوا بها على الإيمان فآمنوا بي وبك . قال الأزهري : وقال الله عز وجل: وأو حَيْنا إلى أم موسى أن أرضعيه ؛ قال : الوَحْيُ همنا إلقاء الله في قلبها ، قال : وما بعد هذا يدل ، والله أعلم، على أن وحْيُ من الله على جهة الإعلام للضّمان لها: إنا أن وحْيُ من الله على جهة الإعلام للضّمان لها: إنا

الحرث الأعور: قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، فقال الحرث : القرآن هَيْن ، الوَحْيُ أَشَدُ منه ؛ أواد بالقرآن القرآن هيّن ، الوَحْي الكِتابة والحَطّ. يقال: وحميّت الكِتاب وحمياً ، فأنا واح ؛ قال أبو موسى: كذا ذكره عبد الغافر ، قال : وليما المفهوم من كلام الحرث عند الأصحاب شيء تقوله الشيعة أنه أوحيي للى سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيء فخص به أهل البيت . وأو حى إليه : بعنه . وأو حى إليه : المنهمة ، وفي التنزيل العزيز : وأو حى وبك إليه الشيخل ، وفيه : بأن وبك أو حى لها؛ أي إليها، فمعنى هذا أمرها ، ووحَي في هذا المعنى ؛ قال العجاج :

# وحَى لها القَرارَ فاسْتَقَرَّتِ، وَشَكَاهُا بَالرَّاسِيبَاتِ الثُّبُّتِ

وقيل: أراد أو حى إلا أن من لغة هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف ، ويروى أو حى ؛ قال ابن بري : وو َحَى في البيت بمعنى كتب . وو حَى إليه وأو حَى : كائمه بكلام يُخفيه من غيره . وو حى إليه وأو حى : أو ماً . وفي التنزيل العزيز : فأو حى البهم أن سَبِّعُوا بُكْرَة وعَشِيَّاً ؛ وقال :

# فأو حَت إلينا والأنامِل وسلها

وقال الفراء في قوله ، فأو حمى إليهم:أي أشار إليهم ، قال : والعرب تقول أو حمى وو َحَى وأو مى وو َمَى بعنى واحد ، وو َحمى يَمِي واحد ، وو حمى يَمِي . الكسائي : وَحَمَيْتُ إليه بالكلام أحي به وأو حمَيْتُه إليه ، وهو أن تكلمه بكلام تخفيه من غيره ؛ وقول أبي ذؤيب:

فتال لها ، وقد أو حَتْ إليه: ألا لله أمسُك ما تَعِيفُ

أوحت إليه أي كلمته ، وليست العَقاة متكلمة ، إنما هو

رادُّوه إلىك وجاعلوه من المرسلين؛ وقبل : إنَّ معنى الوَحْمَى هَهِنَا الْإِلْهَامَ، قَالَ : وَجَائِزُ أَنْ يُلِثِّقَيَّ الله في قلمها أنه مردود إلىها وأنه يكون مرسلًا، ولكن الإعلام أبين في معنى الوحى ههنا.قال أبو إسحق:وأصل الوحى في اللغة كلها إعلام في خُفاء، ولذلك صار الإلهام يسمى وَحَياً ؛ قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإياء بسمى وَحُمّاً والكتابة تسمى وحماً وقال الله عز وحل: وما كان لنشر أن 'لكلُّمه الله إلا وَحْمًا أو من وراء حجاب ؛ معناه إلا أن يُوحيَ إليه وَحْمِاً فيُعْلِّمَهُ بما يَعْلُمُ البَشَرُ أَنَّهُ أَعْلَمُهُ ، إما إلهاماً أَو رُؤيا ، وإما أَن يُنزل عليه كتاباً كما أنـُـز ل على موسى، أو قرآناً 'نتلی علمه کما أنٹز که علی سندنا محمد رسول الله ، صلی الله عليه وسلم ، وكل هـذا إعْلام ، وإن اختلَّفت أسبابُ الإعلام فيها . وروى الأزهري عن أبي زيد في قوله عز وجل : قل أوحى َ إلى من أو ْحَدْتْ، قال: وناس من العرب يقولون وحَمَّت ُ إليه وو َحَمَّت ُ له وأو ْحَيْثُ ۚ إِلَّهُ وَلَهُ ، قَالَ : وقرأَ جُؤَيَّةُ الأَسْدَى قل أُحيَ إِلى من وحَمَّت ، همز الواو . ووَحَمِّت ُ لك بخبر كذا أي أشر ت وصَو َّت م رُو َ بُدا ً . قال أبو الهيثم: يقال وَحَيْتُ إلى فلان أَحَى إليه وَحَيًّا ، وأو ْحَيْتُ ْ إليه أُوحِي إيجاءٌ إذا أَشرت إليه وأو ْمأْتَ ، قال : وأما اللغة الفاشية في القرآن فبالألف ، وأما في غير القرآن العظيم فو َحَبَّت ُ إلى فــلان مشهورة ؛ وأنسُد العنجاج :

وحى لها القَرارَ فاسْتَقَرَّت

أي وحَى اللهُ نعالى للأرض بأن تَقرِ واراً ولا تميد بأهلها أي أشار إليها بذلك، قال : ويكون وحى لها القرار أي كتب لها القرار . يقال لا وحيث الكتاب أحيه وحياً أي كتبته فهو موحي . قال رؤرة :

إنجيل توواة وَحى مُنتَسْبِمُهُ أَى كَتَسَهُ كَانِيهُ .

والرَحى: النَّارُ ، ويقال للمَلكُ وَحَكَّى من هـذا . قال ثعلب : قلت لابن الأعرابي ما الوَحَى ? فقال : المَلكُ ، فقلت : ولم سمي الملكُ وَحَلَّى ? فقال : الوَحَى النَّارِ فَكَأَنهُ مِثْلُ النَّارِ يَنْفَعَ وبَضُرُ . والوَحَى: السيَّدُ من الرجال ؟ قال :

وعَلَمِن ُ أَنِي إِن عَلَقْت ُ مِحَبَّلِه ، نَشِبَت بَداي َ إِلَى وَحَمَّى لَم بَصْفَعِ

يريد: لم يذهب عن طريق المكادم، مشتق من الصُّقْع. والوَحْيُ والوَحْيُ والوَحْيُ الصُّوتِ يَكُونُ فِي النَّاسِ وغيرهم ؟ قال أبو زبيد :

مُو تَجِز الجَوفِ بُوَحْيِ أَعْجَمَ وسبعت وَحاهُ ووَغاه ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَذُودُ بسَحْماوَيْن لم يَتَفَلَّلُا وحى الذّئبِ عن طَفْل مَناسِبهُ مُخْلي وهذا البيت مذكور في سعم ؛ وأنشد الجوهري على

> مَنَعْنَاكُمْ كَرَاء وجانبِيَهُ، كَمَا مَنَعَ العَرِينُ وَحَى اللَّهَامِ وكذلك الوَحاة بالهاء؛ قال الراجز:

الوَّحي الصوت لشاعر:

كِهْدُو بِهَا كُلُّ فَنَتَى هَيَّاتٍ ، تَكُفّاهُ بَعْدَ الوَهْنِ ذَا وَحَاهُ ، وَهُنَّ خُو البيْتِ عَامِداتِ

ونصب عامدات على الحال . النضر : سبعت وَحاةَ الرَّعْدُ الرَّعْدُ والرَّعْدُ الرَّعْدُ عَدْ والرَّعْدُ تَكِي وَحاةً ، وخص ابن الأَعرابي مرة بالوحاة صوتَ الطائر. والوَحى : العَجَلةُ ، بقولون: الوَحى الوَحى !

والوَحاء الوَحاء! يعني البيدارَ البسيدارَ ، والوَحاء الوَحاء يعني الإسراع ، فيمدُّونهما وَيَقْصُرونهما إِذَا جمعوا بينهما ، فإذا أفردوه مدّوه ولم يَقْصُروه ؛ قال أبو النجم :

### يَفِيضُ عَنْهُ الرَّبُورُ من وَحالَه

النهذيب : الوَحاء ، ممدود ، السَّرْعة ، وفي الصحاح : عد ويقصر ، وربما أدخلوا الكاف مع الألف واللام فقالوا الوُحاك الوَحاك ، قال : والعرب تقول النَّجاء النَّجاء والنَّجاء والنَّجاء والنَّجاء .

وتَوح با هذا في شأنك أي أَسْرِع. ووحّاه تَوْحية أي عَجَله . وفي الحديث : إذا أَرَدْتَ أَمراً فَتَدَّبُر عاقبتَه ، فإن كانت شَرَّا فانتَه ، وإن كانت خيراً فَتَوَحَّهُ أي أَسْرِع إليه ، والهاء للسكت . ووحَتْ فلان ذبيحته إذا كذبَحها كذبحاً سَرِيعاً وحيياً ؛ وقال الجعدي :

### أَسِيران مَكْبُولان عندَ ابنِ جِعْفَر ، وَآخَرُ فَد وحَّيْتُنُمُوه مُمْشَاغِّبُ

والوَحِيُّ ، على فعيل : السَّريعُ . يقال : مَوْتُ وَحِيُّ . وَفِي حديثُ أَبِي بِكُر : الوَحا الوَحا أَي السُّرْعةَ السَّرْعة ) بهد ويقصر . يقال : تَوَحَيْتُ تُوحَيِّنَ مُ السَّرُعة المُعلل الإغراء بفعل تَوَحَيْنًا فِي اسْتَصْرَ خَنَاهِ . واسْتَوْحِ لنا بني فلان ما خَبَرُهُم أَي اسْتَصْرَ خَنَاهِ . وقد وَحي لنا بني فلان ما خَبَرُهُم أي اسْتَخْبِرهم ، وقد وَحي . وتوحَي وَحِي " : عَجِل مُسْرِعٌ . وشيء وَحِي " : عَجِل مُسْرِعٌ .

واستُوْحَى الشيءَ : حرَّكَ وَدَعَـاهُ لَيُرْسِلُهُ . واستُوْحَيْتُ الكلبَ واسْتَوْشَيْتُهُ وآسَدُّتُهُ إذا دعوته لترسله .

بعضهم : الإيجاء البُكاء . يقال : فلان يُوحي أَباه أي يَبْكِيه . والنائحة ُ تُوحي الميت: تَنْنُوح ْ عليه ؛ وقال:

نُوحي بِجالِ أبيها ، وهو 'مَتْكِيُّ على سِنانِ كأنْف ِ النَّسْرِ مَفْتُنُوقِ

أي 'محدَد ابن كثوة: من أمثالهم : إن من لا يَعرف الوَحى أَحْمَقُ ؛ يقال للذي 'يتَواحى 'دُونه بالشيء أو يقال عند تعيير الذي لا يعرف الوَحْني . أبو زيد من أمثالهم : وَحْني في حَجَر ؛ يضرب مثلًا لمن يَكْتُم سِرَّه ، يقول : الحجر لا 'مخنبر أحداً بشيء فأنا مثله لا أخبر أحداً بشيء فأنا مثله يضرب مثلًا للشيء الظاهر البين : يقال الأزهري : وقد يضرب مثلًا للشيء الظاهر البين : يقال : هو كالوَحْني في الحجر إذا 'نقر وفيه ؛ ومنه قول زهير :

كالوَحْنِي فِي حَجَرِ المَسيِلِ المُخْلِدِ

وخي: الوَخْي: الطريقُ المُمْنَّمَد، وقيل: هو الطريق القاصد؛ وقال ثعلب: هو القصد؛ وأُنشد: فقلتُ: وَيُحَكَ أَيْصِرْ أَيْنَ وَخْيُهُمُو ! فقال: قد طَلَّمُوا الأَحْمَادَ واقْتَتَحَمُّوا

والجمع وُحَيِّ ووَحَيِّ افإن كان ثعلب عنى بالوَحَيْ القَصْدَ الذي هو المصدر فلا جمع له ، وإن كان إنما عنى الوَحْيَ الذي هو الطريق القاصد فهو صحيح لأنه اسم . قال أبو عمرو : وَحْي كَنِي وَحْياً إِذَا تَوَجَّهُ لوجه ؛ وأنشد الأصعي :

### قَالَتْ وَلَمْ تَقَاصِدُ لَهُ وَلَمْ نَخِيهُ \*

أي لم تَتَحَرَّ فيه الصواب قال أبو منصور: والتَّوَخَيْ عِمَى التَّحَرِي للحق مأخوذ من هذا. ويقال : تَوَخَيْتُ ' تَحَبَّتُكُ أَي تَحَرَّيْتُ ' وربما قلبت الواو أَلفاً فقيل تَأْخَيْتُ أمر كذا أي تَخَرَّيْتُ ، وإذا قلت وَخَيْتُ أمر كذا أي تيَحَيْتُ أمر كذا أي

عَدَّيت الفعل إلى غيره . ووَخَى الأَمْرَ : قَصَدَه ؛ قَال :

قالت ولم تقصد به ولم تخه : ما بال سينخ آض من تشيَّخه ، كالكراز المر بوط بين أفدر خه ؟

وتوخّاه : كو خاه . وقد وخَيْت عيري ، وقد وخَيْت مُ عيري ، وقد وخَيْت وخيّك أي قصد ت قصد ك . وفي الحديث : قال لهما اذ هبا فتو خيّا واستهما أي اقتصدا الحتى فيا تصنعانه من القسمة ، وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة . يقال : وتخيّث الشيء أتو خاه توخيًا إذا قصد ت إليه وتعبّد ت فيعله وتحرّب فيه . وهذا وخي أهلك أي سمتهم حيث سار وا . وما أدري أين وخي فلان أي أين توجّه . الأزهري : سمعت غير واحد من العرب الفصحاء يقول لصاحبه إذا أرشده لوخي أي على هذا القصد والصوب . قال : وقال الوخي أي على هذا القصد والصوب . قال : وقال النضر استو خين فلاناً عن موضع كذا إذا سألته عن قصد ، وأنشد :

أَمَا مِنْ تَجنُوبِ تُذَهِبُ الْغِلُّ طَلَّهُ عَانِيةٍ مِن نَحْو رَبَّا، ولا وَكُبُ عَانِينَ نَسْتُوْخِيهِمُ عِن مِيلادِنا

عَلَى قُلْصُ ، تَدْمَى أَخِشَتُهُا أَلَّهُ دُب

ويقال : عرفت ُ وَخَى القوم وَخَيِّتُهُم وَأَمَّهُم وَإِمَّتُهُم أَي قَصْدَهُم . ووَخَتَ الناقة تَخَي وَخْياً : سارت سيراً قَصْداً ؛ وقال :

> افرُغُ لأَمْثَالِ مِعْنَى أَلَّافِ يَتَشْبَعْنَ وَخْيَ عَبْهَلِ نِيافٍ ، وهٰيَ إذا ما ضَمَّها إيجاني

وذكر ابن بري عن أبي عمرو: الوَخْيُ حُسَنُ وَصَلَ مَشْيِها. وواخاه: لغة ضعيفة في آخاه، يبنى على تَواخَى. وَرَوخَيْتُ مَرْضَاتُكُ أَي تحرَّيْتُ وقصد ت. وتقول: استَوْخِ لنا بني فلان ما خَبَرُهم أي استَخْيِرُهم؟ وهذا الحرف أي استَخْيِرُهم؟ وهذا الحرف هكذا رواه أبو سعيد بالخاء معجمة ؟ وأنشد الأزهري في ترجمة صلخ:

لو أَبْضَرَتُ أَبْكُمَ أَعْنَى أَصْلَخَا إِذَا لَسَمَّى ، واهْتَدَى أَنَّى وَخَيَ

اي أنتَّى تَوجَّه . يقال : وَخَى كَيْخِي وَخْياً ، والله أعلم .

ودى : الدِّية ُ : حَقُّ القَسَيلِ ، وقد ودَ بِنُّه وَدْبِأً . الجوهري : الدِّيةُ واحدة الدِّيات ، والهاءُ عوض من الواو ، تقول : ودَبْتُ القَسَلَ أديه ديةً إذا أعطبت ديتَه ، واتَّدَيْت أي أخذت ميَّته ، وإذا أمرت منه قلت : د فلاناً ، وللاثنين ديا ، وللجماعة دُوا فلاناً . وفي حديث القسامة : فو داه من إبل الصدقة أَي أَعطى دينَه . ومنه الحُديث : إن أَحَبُّوا قادُوا وإِن أَحَدُّوا وادُوا أَى إِن شَاؤُوا اقْتَصَّـوا ، وإِن شاؤوا أَخَذُوا الدِّية، وهي مفاعلة من الدية. التهذيب: يقال ودى فلان فلاناً إذا أدّى ديته إلى وليه . وأصل الدِّية ودُّية فعــذفت الواو ، كما قالوا شية مـن الوَّشْنَى . ابن سنده : ودى الفرس' والحمار' وَدُّياً أَدْلَى لَيَبُولَ أَو لَيَضْرِبَ ، قال : وقال بعضهم وَدَى لبول وأدلى ليَضرب ، زاد الجوهرى : ولا تقل أو دى ، وقبل : وَدَى قطر . الأزهري : الكسائي وَدَأَ الفرسُ يَدَأُ بُورُنَ وَدَعَ يَدَعُ إِذَا أدلى ، قال : وقال أبو الهيثم هذا وهَمْ ، ليس في وَدَأَ الفرس إذا أدلى همز . وقال شمر : ودى الفرس

إذا أُخْرِج جُرُ دانَه . ويقال: وَدِي يَدِي إِذَا انتشر. وقال ابن شميل: سمعت أعرابتاً يقول إنى أخاف أن يدي ، قال : بويد أن يَنْدَشيرَ ما عندك ، قال : بريد ذكره . وقال شمر : ودى أي سال ، قال : ومنه الوَدْيُ فيما أَرَى لِخُرُوجِه وسَبَلانُهِ ، قال : ومنه الوادى . وبقال : ودى الحمارُ فهو واد إذا أَنْعَظَ ﴾ ويقال : وَدَى بمعنى قَطَر منه الماء عنـــد الإنتعاظ. قال ابن بري : وفي تهذيب غريب المصنف للتبريزي وَدَى وَدْبِأَ أَدْلَى لَسُنُوكَ ، بالكاف، قال: وكذلك هـو في الغريب. ابن سيده : والوَدْيُ والوَّدِيُّ ، والتخفيف أَفِصِع ، الماءُ الرقيقُ الأَبيضُ الذي يَخرج في إثثر البولَ ، وخصص الأزهري في هذا الموضع فقال : الماء الذي يخرج أبيض رقيقاً على إثر البول من الإنسان . قال ابن الأنبادي : الوَدْيُ الذي مخرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نَظَرَ ، يَقَالَ منه : وَدَى بَدى وأو دى بُودى ، والأول أحدود ؛ قال : والمَذْيُ مَا يُخْرَجُ مِن ذَكُرُ الرَّجِلُ عَنْدُ النَّظْرُ. يَقَالُ : مَذَى يَمْذَي وأَمَّذَى يُمْذَي . وفي حديث ما ينقض الوضوء ذكر الودى ، يسكون الذال وبكسرها وتشديد الياء ، البلكل اللَّـز جُ الذي يخرج من الذكر بعد البول، يقال وَدى ولا يقال أُو ْدى ، وقيـل: التشديد أصح وأفصح من السكون . ووَ دى الشيءُ وَدُيًّا : سَالَ ؛ أَنشَدَ ابنَ الأَعْرَابِي للأَغْلَبُ :

> کأن عرق أير ، إذا ودى، حَبْلُ عَجُوزٍ ضَفَرَت سَبْع قُـوى

التهذيب : المَــذِيُ والمَـنْيُ والوَدِيُ مشددات، وقيل تخفف . وقال أبو عبيدة : المَـنِيُ وحده مشدد والآخران مخففان ، قال : ولا أعلمني سمعت التخفيف

في المَنيِّ . الفراء : أمنى الرجل وأو دى وأمذى وأمذى ومذى ومذى ومذى ومذى يدي من الود وي وردي كل الحيار في معنى الودي ووال : وودى أكثر من أو دى أقال : ووال : ودى المنتو دى فلان مجمّعي أي أقر به وعرفه ؛ قال أبو خيرة :

ومُمَدَّحُ بِالْمَكْرُ مَاتِ مَدَحْتُهُ فَاهْتَرُ ، واستَودى بها فحَباني فاهْتَرُ ، واستَودى بها فحَباني قال : ولا أعرفه إلا أن يكون من الدَّية ، كأنه تجعل حِباءَه له على مَدْحِه دِيةً لها . والوادى : معروف، وربما أكتفوا بالكسرة عن الباء

فَرَ ْقُرَ ۚ قُهُرُ ۗ الوادِّ بِالشَّاهِقِ

٤ قال :

ابن سيده: الوادي كل مَفْرَج بين الجبال والتَّلال والتَّلال والإكام ، سمي بذلك لسّيَلانه ، يكون مَسْلَكَاً للسيل ومَنْفَذاً ؛ قال أبو الرُّبينس التغلبيّ :

لا صلح بَيْنِي ، فاعْلَمَوْه ، ولا بَيْنَكُم مَا تَحْمَلَتْ عاتِقِي سَيْفِي ، وما كُنْنًا بِنَجْدِ ، وما قَرْ قَرْ قَرْ أَلْواد بالشّاهق

قال إن سيده : حذف لأن الحرف لما ضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه ولم يقدر أن يَتَحَامَلَ بنفسه دَعَا إلى اخترامه وحذفه ، والجمع الأودية ، ومثله ناد وأندية للمتجالس . وقال ابن الأعرابي : الوادي يجمع أوداء على - أفعال مثل صاحب وأصحاب ، أسدية ، وطيء تقول أوداه على القلب ؟ قال أبو النجم:

وقال الفرزدق :

فلَـولا أَنْتَ قد قَـطَـمَتْ رِكابي ، مِنَ الأوْداهِ ، أوديةً قِفارا

وقال جرير :

عَرَفَيْت بِبُرْ قَهِ الأَوْدَاهِ رَسَماً مُحِيلًا ، طالَ عَهْدُكَ مَنْ رُسُوم

الجوهري: الجمع أو دية على غير قياس كأنه جمع ودي مثل صري وأسرية للنّه و وقول الأعشى:

سِهامَ كَيْشُرِبَ، أَو ْ سِهامَ الوادي

یعنی وادی القُری ؛ قال ابن بری : وصواب إنشاده بکماله :

> مَنْعَتْ فِياسُ الماسِخِيَّةِ وَأَسَهُ بسهامِ بَشْرِبَ الوَّ سِهامِ الوَّادِي

وبروى : أو سهام بلاد ، وهو موضع ، وقوله عز وجل : أَلَمْ تَوَ أَنْهُمْ فِي كُلُّ وَادْ يَهْمِيمُونَ ؛ ليس يعني أَوْد بَهُ الْأَرْضِ إِنَّا هُو مَثُلُ لُسْعُرُهُمْ وَقُلُولُهُمْ ، كَمَا نقول: أنا لكَ في واد وأنت لى في وادٍ ؛ يُريد أنا لك في واه من النَّفْع أي صِنف من النفع كثير وأنت ني في مثله ، والمعنى أنهم يقولون في الذم ويكذبون فيُمدحون الرجل ويُسمِنُونه بما ليس فيه ، ثم استثنى عز وجل الشعراء الذين مدحوا سندنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وردُّوا هيجاءه وهيجاء المسلمين فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً؛ أي لم يَشْفَكُ لُهُمُ الشُّعُرُ عَنْ ذَكُرُ اللَّهُ وَلَمْ يَجِعُلُوهُ هَمَّتُهُمْ ﴾ و إنما ناضَـــُـــوا عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بأيديهم والسنتهم فهجُوا من يستحق الهيجاء وأحَقُّ الحَلمْق به من كذَّبَ برسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وهَجَاه؛ وجاء في التفسير : أن الذي عَنَى عز وحل بذلكَ عبدُ الله بنُ رَواحة َ وكَعْبُ بن مالك وحَسَّانُ بن

تابت الأنصاريون ، رضي الله عنهم ، والجمع أو داء وأو د ية وأو داية عنه ، قال :

وأفطع الأبحر والأوداية

قال ابن سيده : و في بعض النسخ والأواديه ، قال : وهو تصحيف لأن قبله :

أما تَرَيْنِي رَجُلًا دِعْكَابَهُ

ووَدَيْثُ الأَمْرَ وَدْياً : قَرَّ بُثُنُه . وأُوْدَى الرجلُ : هلكُ َ ، فهو مُودٍ ؛ قال عَنَّابٍ بن وَرَقَاء :

> أَوْدَى بِلِنُقْمَانَ ، وقد نَالَ المُننَى في المُمْرِ ، حتى ذاقَ مِنه ما انتَّقَى

وأو دَى به المَـنُون أي أهلمَـكه، واسم الهَـلاكِ مـن ذلك الودَى، قـال : وقلـّما يُستعمل ، والمصدر الحقيقي الإيداء . ويقال : أو دَى بالشيء ذهب به ؟ قال الأسود بن بعفر :

أُوْدَى ابنُ 'جلهُمُ عَبَّادُ بِصِرْمَتِهِ ، إنَّ ابنَ 'جلهُمُ أَمْسَى حَيَّةَ الوادِي ويقال : أُوْدَى به العُمْرُ أَي ذَهَب به وطالَ ؛ قال المَرَّادِ بن سعيد :

> وإنشا لِيَ بَوْمْ لَسْتُ سَابِقَهُ حتى بجِيءَ ، وإنْ أَوْدَى به الْمُمُرُ وفي حديث ابن عوف :

> > وأودكي تسمعه إلا ندايا

أَوْدَى أَي هَلَكَ ؛ ويريد به صَمَمَه وذَهَابَ سَمُعه. وأَوْدَى به الموت' : ذَهَب ؛ قال الأَعْشَى :

> فإمًّا تَرَيْنِي ولِي لِمَّةً ' فإنَّ الحَوادِثَ أُوْدَى بِهَا

أراد : أو دَتْ بها ، فذكر على إرادة الحيوان . ر قوله « الحيوان » كذا بالأصل .

والوَدَى ، مقصور : الهَلاكِ ، وقد ذكر في الهمز . والوَديُ على فَعِيل : فَسِيلُ النخل وصِفاره ، والحدتها وديّة ، وقيل : تجمع الوَديّة ، وَدَايًا ؛ قال الأنصاري :

نَحْنُ بِغَرْسِ الوَدِيِّ أَعْلَمُنَا مِنْ السَّلَفِ مِنْ السَّلَفِ مِنْ السَّلَفِ

وفي حديث طَهْفَة : ماتَ الودِيُ أَي بَيِسَ مَن شِدَّة الْجَدُب والقَحْط . وفي حديث أَبي هريرة : لم يَشْفَلُننِي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غَرْسُ الله عليه وسلم ، غَرْسُ الوَدِيِّ .

والتُّوادِي : الحُشَبَاتُ التي تُصَرُّ بِهَا أَطْبَاءُ الناقَـةَ وَتُشَدُّ عَلَى أَخْلافِها إِذَا تُصرَّت لئلا يَوْضَعها الفَصِيل؛ قال جرير :

وأَطُّرافُ التَّوادِي كُرُومُها وقال الراجز :

كِحْمِلْـنْ َ فِي سَحْقِ مِنَ الْحِفافِ ِ، تَوادِياً نُشُوبِهِنَ مِنْ خَلِافُ ِ

وَاحِدَتُهَا تَوْدِيةٌ ، وَهُوَ اَسْمَ كَالنَّنْهِيَةِ ؛ قَالَ الشَّاعَرِ: فَإِنْ أَوْدَى ثُنْعَالَةٌ ، ذَاتَ يَوْمٍ ،

بَنَوْدِيةٍ أُعِبَّ لَهُ دِيْارا

وقد وَدَيْتُ الناقة َ بتَوْدِيتَيْنِ أَي صَرَرَتُ أَخَلَافُهَا بهما ، وقد شددت عليها التَّوْدية . قال ابن بري : قال بعضهم أوْدَى إذا كان كامــل السّلاح ؛ وأنشد لرؤبة :

مُودِينَ تَجْمُونَ السَّبِيلَ السَّابِلا

قال ابن بري : وهو غُلط وليس من أو دَى ، وإنحا ١ قوله « شوبهن » كذا في الأمل ، وتقدم في مادة خلف : سو"ين ، من النسوبة .

هو من آدَى إذا كان ذا أداة وقُوء من السلاح. وفي : ابن الأعرابي : هو الودّي والودّي ، وقد أودّي وودّي الأعرابي : هو المرتبي والمنبي . وفي الحديث : أوحى الله تعالى إلى موسى ، عليه السلام ، وعلى نبينا ، صلى الله عليه وسلم ، أمن أجل دنيا ديية وشهوة ود ينه ، قوله : وذية أي حقيرة . قال ابن السكيت : سمعت غير واحد من الكلابيين يقول أصبحت وليس بها و ذية أي بر در ، يعني البلاد والأيام . المحكم : ما به و ذية أي بر در ، يعني البلاد والأيام . المحكم : ما به و ذية الأعرابي ما به و ذية " ، بالتسكين ، التهذيب : ابن الأعرابي ما به و ذية " ، بالتسكين ، وهو مثل حرّة ، وقيل : أي ما به عينب " ، وقال : الود ي علي الخدوش . ابن السكيت : قالت العامرية ما به و ذية " أي لس به جراح" .

وري: الور مي : قَدَيْح بكون في الجَوف ، وقبل : الور ي قرح شديد بقاء منه القينج والدم ، وحكى اللحياني عن العرب: ما له وراه الله أي رَماه الله بذلك الداء ، قال : والعرب تقول للبغيض إذا سَعَل : ور يا وقيحاباً ، وللحبيب إذا عَطَس : رَعْباً وشباباً. وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لأن يَمْتَلَي عَبُوف أُحَد كم قَيْحاً حتى يَرِيه خير له من أن يَمْتَلِي عَشْعراً ؛ قال الأصعي : قوله له من أن يَمْتَلِي عَشْعراً ؛ قال الأصعي : قوله حتى يَرِيه هو من الور ي على مثال الرعمي ، يقال منه : رحل مَوْ رِي " ، غير مهموز ، وهو أن يَد وي ي

#### قالت له و َرْبِأَ إِذَا تَنَحْنَحًا ۗ

 ١ قوله « ووذي » كذا ضبط في الأصل بكمر الذال ، ولعله بفتحها كنظائره .

٢ قوله « تنحنحا » كذا بالاصل وشرح القاموس ، والذي في غير
 نسخة من الصحاح : تنحنح .

تدعو عليه بالور في . ويقال : ورسى الجُور م سائر و وربية أصابه الور في ، وقال الفراء : هو الوري ، بفتح الراء ؛ وقال ثعلب : هو بالسكون المصدر وبالفتح الاسم ؛ وقال الجوهري : ورسى القيتح موفقه يَوِيه ورويا أكله ، وقال قوم : معناه حتى يُصيب رئته ، وأنكره غيرهم لأن الرئة مهموزة ، فإذا بنيت منه فعلا قلت : راه يَو آه فهو مَو ثي . وقال الأزهري : إن الرئة أصلها من وري وهي عذوفة منه . يقال : ورينت الرجل فهو مَو دري الهذا أصبت رئته ، قال : والمشهور في الرواية المهز ؛ وأنشد الأصمعي للعجاج يصف الجراحات :

بَينَ الطِّرَاقَيْنِ ويَفَلِينَ الشَّعَوْ عن قَلُلُبِ ضُجْمٍ تُورَّي مَن سَبَرْ

كأنه 'يعندي من عظمه و نفور النفس منه ، يقول : إن سَبَرها إنسان أَصابَه منه الورَ "ي من شدّتها، وقال أبو عبيدة في الور "ي مثله إلا أنه قال : هو أن يأكل القيم' جوفه ؟قال : وقال عبد بني الحسنحاس بذكر النساء:

وَرَاهُنُ رَبِّي مِثْلَ مَا قَدَ وَرَبِنْنَي ،

وأَحْمَى على أَكْبَادِهِنَ الْمَكَادِيا
وقال ابن جبلة : سمعت ابن الأعرابي يقول في قوله
ثُورَ ي مَنْ سَبَرَ ، قال : معنى تُورَ ي تَدفَع ،
پقول : لا يَرى فيه علاجاً من هَوْلها فيَمنْعه ذلك

فلو كنت صُلْبَ العُودِ أو ذا حَفيظة ، لَوَرَّيْتَ عَن مَوْلاكَ والليلُ مُظَّلِمُ

من دوائها ؛ ومنه قول الفَرزدق :

يقول: نَصَرْتُه ودفعتَ عنه ، وتقول منه: رِ يا رجل ، ورَيا للاثنين، ورُوا للجماعة ، وللمرأة رِي وهي ياء ضمير المؤنث مشل قومي واقعُدي، وللمرأتين: ريا، وللنسوة: رِينَ ، والاسم الورَي،

بالتحريك . وورَيْنه ورَ باً : أصبت رئته ، والرئة عذوفة من ورَى . والوارية سائصة ١ داء يأخذ في الرئة ، يأخذ منه السُّعال فيَقتُل صاحبة ، قال : وليسا من لفظ الرَّئة . وورَاهُ الداء : أصابه . ويقال : وثري الرجلُ فهو مورُونُ وبعضهم يقول مورُويُ . وقولهم : به الورَى وحني خيبرا وشرُّ ما يُوي فإنه خيبسري ، إنما قالوا الورَى على الإتباع ، وقيل : إنما هو بفيه البَرَى أي التراب ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

هَلُمُ ۚ إِلَى أُمَية ، إِنَّ فيها شِفاء الوارياتِ منَ الغَلِيلِ

وعم بها فقال : هي الأدواه . التهذيب : الوركى داء يُصيب الرجل والبعير في أجوافهما ، مقصور يكتب بالياء ، يقال : سلط الله عليه الوركى وحُمى خيبوا وشر ما يُوكى فإنه خيسركى ؛ وخيسكركى : فيعلى من الخيسران، ورواه ابن دريد خنسكرى ، بالنون، من الحياسير وهي الدواهي . قال الأصمعي : وأبو عمر و لا يعرف الوركى من الداء ، بفتح الراء ، إنا هو الوركي بياسكان الراء فضر ف إلى الوركى . وقال أبو العباس : الوركي المصدر ، والوركى بفتح الراء الاسم . التهذيب : الوركى شرق يقع في قصبة الراء يأخذه في قصب وثنه . الراه في فقل وورك المناف الراه في فقل في قصبة داء يأخذ الرجل فيسعل ، يأخذه في قصب وثنه . وورك ت الإبل وروبا السمن ؛ وأنشد أبو حيفة :

وكانَت كِنازَ اللحم أُورَى عِظامِهَا ، وكانَت كِنازَ اللحم أُورَى عِظامِهَا ، وكانَتُ العِهادِ البَواكِر

٢ قوله فيقتله : أي فيقتل من أصيب بالشرق .

القاموس : والوارية داء .

شعر العجاج :

وانهُهُمُ هَامُومُ السَّدِيفِ الواري عن جَرَز منه وَجَوْز عاري

وقالوا : هُو أَوْراهُمْ زَنَدْاً ؛ يضرب مثلًا لنَجاحه وظَـَفَره . يقال : إنه لواري الزُّناد وواري الزُّنـْد وورِيُّ الزند إذا رامَ أمراً أَنجَحَ فيه وأدرَكَ ما طَلَب . أَبُو الْهَيْمُ : أَوْرَيَنْتُ الزُّنَادَ فُورَتُ تَر ي وَرَبِّياً وَرَبَّةٌ ؛ قال : وقد بقال وَربَّتُ تُورُّى وَرَبُّا وَرَيَّ ، وأَوْرَبَتْهُا أَنَا أَثْقَبَتُهَا . وقال أَبو حنىفة : ورَّت الزنادُ إِذَا خَرِجِت نَارِهَا ، ووَرَ بِيَتْ صارت وادية" ، وقال مر"ة : الر"ية' كلُّ ما أو"رَيْتَ به النار من خرَّقة أو عُطُّمة أو قشرة ، وحكى : ابْغنى ريَّة أرى يها نارى ، قال : وهذا كله على القلب عن ورُّيةِ وإنَّ لم نسمع بورُّيةٍ . وفي حديث تُزويِج خديجة ، رضى الله عنها : نَفَخْتَ فأُورَيْتَ ؟ ورَى الزُّندُ : خرجت نارُه، وأوْراه غيره إذا استخرج نارَه . والزَّنْـدُ الواري : الذي نظهر ناره سريعاً . قال الحربي : كان ينمغي أن يقول قد َحْتَ فأو رأيت. و في حديث على، كرم الله وجهه : حتى أو ْرَى قَــَبُساً لقابس أي أظهر أنوراً من الحق لطالب الهُدى . وفي حديث فتح أصبهان : تَسْعَثُ إلى أهل البصرة فَيُورَرُوا ؟ قَالَ : هو من ورَرَّيْت النار تَوْر بة إذا استخرجتها .

قال : واسْتَوْرَ بَنْتُ فلاناً رأياً سألته أن يستخرج لي رأياً ، قال : ومحتمل أن يكون من التورية عن الشيء ، وهو الكناية عنه ، وفلان يَسْتَوْري زِنادَ الضلالة . وأوْر بَنْتُ صَدره عليه : أوْقَدْ تُلْه وأحْقَدْ تُد.

وَ رِيةُ النَّارِ؛ مُحْفَفَةَ: مَا 'تُورَى بِهِ، عُوداً كَانَ أَو غَيْرِهِ. أَبُو الْهَيْمُ : الرِّيةُ مَن قُولَكُ ورَتِ النَّارُ تَرَي ورَبُّياً والواري : السمين من كل شيء ؛ وأنشد شمر لبعض الشمراء يصف قِد ر آ :

ودَهُمَاءً، في عُرْضِ الرُّواقِ، مُناخةٍ كَثيرة وذر اللحم ِ وارية ِ القَلْبِ

قال : قَلَنْ وار إذا تَعَشَّى بالشَّعْم والسَّمَن . وفي حديث ولَحْمْ وَرِيْ ، على فَعِيل، أي سبين . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن الرأة تشكّت إليه كُدُ وحاً بني ذراعيها من احتراش الضّباب ، فقال : لو أخذت الضَّب فور بينه ثم دَعَوْت عَبِكَتْفَة فَلَى اللهُ عن ، من قولك لَحْمْ وار أي سَبِين . وفي الله عن ، من قولك لَحْمْ وار أي سَبِين . وفي حديث الصدقة : وفي الشّوي الوري مُسنِّة ، فعيل عني فاعل . وور رت النار ، تري ور ور با ور ية عيل ويور ور ي الوري ، وور ور ي يوي ويور ور ي الناو ، يوي ، وور ي يوي ويور ي الناق ، وهو وار ووري يوي التُقَد ؛ قال الشاعر :

وَجَدُنَا زَنَدَ جَدَّهُم وريِّتًا ، وزَنَدَ بني هَوازِنَ غَيرَ وارِي وأنشد أبو الهيثم :

أَمُّ الْمُنْسَلِنَيْنَ مِنْ زَنْدٍ لِمَا وَارِي وأُورْرَيْتُهُ أَنَا ، وكذلك وَرَبَّيْتُهُ تَوْرِيَةً ؛ وأنشد ابن بري لشاعر :

وأطنف حَدِيثَ السُّوءَ بالصَّمْتُ ، إنَّهُ مَنَّى تُورِ ناراً للعِتاب تَأَجَّجَا ويقال : وَرِيَّ المُنخُ يَرِي إذا اكتنز.وناقة واربة "أي سمينة ؛ قال العجاج :

يأكُلُن َ مِن لَحْمِ السَّدِيفِ الواري كـذا أورده الجوهري ؛ قال ابن بري : والذي في

ورية مثل وعَت تَعِي وَعْياً وعِية ، ووَدَيْتُهُ أَدِيه مثل وعَت تَعِي وَعْياً وعِية ، ووَدَيْتُهُ أَدْرِيها أَدْرِيها لِيهَ وَدُيْتُ النار أَرْرِيها لِيها فَوَرَتَ تَرْي، ويقال: وَرَيْتَ ثَوْرَي، ويقال: وَرَيْتَ تُوْرِيَت تَوْرَي، ويقال: وَرَيْتَ تَوْرَيْت أَرْضاً جَدْبة لا تَوْرَى ؟ وقال الطرشاح يصف أرضاً جَدْبة لا نبات فيها:

كظَهْرِ االأَى لو تَلِتَنْفِي رِبِئَةٌ بها ، لعَبَّتُ وشَقَتْ فِي بُطُونَ الشَّواجِنِ

أي هذه الصَّحْر المَّ كَظهر بقرة وحشية ليس فيها أَكَمَةُ ولا وَهْدة ، وقال ابن بُرُرْج : ما تُثقّب به النار؛ قال أبو منصور : جعلها تُقُوباً من حَثَّى أو رَوْثُ أو ضَرَمَةٍ أو حَشِيشة يابسة ؛ التهذيب : وأما قول ليد :

تَسَلَّبُ الكَانِسَ لَمْ يُورَ بِهَا الطَّلُ عَقَلُ الطَّلُ عَقَلُ

روي : لم 'يُورَ بها ولم 'يُورَأُ بها ولم 'يُواَرْ بها ، فَمَنَ رَوَاهُ لَمْ يُورَأُ بها ، فَمَنَ رَوَاهُ لَمْ يُورَأُ بها ، وكذلك لم 'يُورَأُ بها ، قال : ورَيْتُه وأُورَأُته إِذَا أَعْلَمَتْهُ ، وأَصله مِن وَرَى الزَّنْدُ إِذَا ظهرت نارُها كأنَ ناقته لم تُضِيءً للظبي الكانس ولم تَبِينَ له فيكشفر بها لسر عَتَها حتى انتَهَ تَا إِلَى كِنَاسَهُ فَنَدُ مَنها جَافِلًا ، قال : وأنشدني بعضهم :

دَعَانِي فَلَمْ أُورَأَ بِهِ فَأَجَبُثُهُ ، فَمَدُ بِشُدُّي ِ بَيْنِنَا غَيرِ أَقْطَعًا

أي كدعاني ولم أشعرُ به ، ومن رواه ولم أيوأر بها فهي من أوار الشمس ، وهو شـد م حراها ، فقلَـبه وهو من التنفير .

والتَّوْرَاةُ عند أَبِي العِباس تَفْعِلَةٌ ، وعند الفارسي فَوْعلة ، قَال : لقلة تَفْعِلَة فِي الأَسَمَاءُ وَكَثْرَةَ فَوْعلة. ووَرَّيْتُ الشِيءَ ووَارَيْتُهُ : أَخْفَيْتُهُ . وتَوارى

هو : استتر .

الفراء في كتابه في المصادر : التوراة من الفعل التفعيلة ، كأنها أخذت من أو ربّت الزناد ووريّنها، فنكون تفعيلة في لغة طيء لأنهم يقولون في التوصية توصاة والجارية جاراة والناصية ناصاة ، وقال أبو إسحق في التوراة : قال البصريون توراة أصلها فرعلة ، وفوعلة كثير في الكلام مثل الحوصلة والدوخلة ، وكل ما قللت فيه فوعلت فيصدره فوعلة ، وكل ما قللت فيه فوعلت ولكن الواو الأولى قلبت تا كما قلبت في توراة ، ولكن الواو من ولي قلبت نا كما قلبت في توراة ، ولكن الواو من وليخت ، ومثله كثير .

واسْتَوْرَ بِنْتُ فلاناً رَأْباً أي طلبتُ إليه أن ينظر في أمري فيَستخرج رَأْبِاً أمضى عليه .

وور أيت الحكبر: جعلته ورائي وستر ته؛ عن كراع، وليس من لفظ وراء لأن لام وراء همزة. وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أراد سَفَرا ورعى بغيره أي ستتر وكنى عنه وأو هم أنه يويد غيره، وأصله من الوراء أي ألقى البيان وراء ظهره. ويقال: واريته وور يته عمنى واحد. وفي التغزيل العزيز: ما وروري عنهما، بمعناه. وور ينت الحجبر أور به تورية إذا سترته وأظهرت غيره ، كأنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال ورئية فكأنه عجمله وراء وين لا يظهر. والوري الضيف . وفلان وري فلان وري فلان أي جار الذي أتواريه بايوته وتستره ؟ قال المؤين .

ونتشدد عقد وريشا عقد عقد الغيفارة

قال : سمي وكريّاً لأن بيته يُواريه . ووكرَّيْتُ عنه: أَرَدْتُه وأظهرت غيره ، وأرَّيت لغة ، وهو مذكور في

موضعه . والنُّور به ُ: السَّار .

والتربيّة : اسم ما تراه الحائص عند الاغتسال ، وهو الشيء الحفي البسير، وهو أقل من الصُّفْرة والكُدرة، وهو عند أبي علي فعيلة من هذا لأنها كأن الحيض وادكى بها عن منظره العين ، قال : ويجوز أن يكون من وركى الزند إذا أخرج النار ، كأن الطهر أخرجها وأظهرها بعدما كان أخفاها الحيض.

وكُنْتُمْ كَأُمِّ بَرَّةٍ طَعَنَ ابْنُهَا إِلَيْهَا وَدَّتْ عليهِ بساعِدِ

ومِسْكُ وار : جَيِّد رفيع ؛ أنشد ان الأعرابي : تُعَلُ الجادي والمسنك الوار

والوَرَى : الحَـَائِقُ . تقول العربِ : مــا أُدري أَيْ ۗ الوَرَى هو أَى أَى ۗ الحلق هو ؛ قال ذو الرمة :

> وکائن دَعَر نا مِن مَهاهٔ ورامع ، بیلاد ٔ الوَرکی لیست له ببیلاد

قال ابن بري: قال ابن جني لا يستعمل الوَدَى إلاَّ في النفي ، ولمِمَّا سَوَّعَ لذي الرمة استعماله واجباً لأَنه في المعنى منفي كأنه قال لبست بلادُ الوَدَى له سلاد.

الجوهري : وورَاه بمعنى خَلَنْف ، وقد يكون بمعنى قَدَّام ، وهو من الأضداد . قال الأخفش : لَـقيتُه من وَراه فترفعه على الفاية إذا كان غير مضاف نجعله اسماً ، وهو غير متبكن ، كقولك مِنْ قَـبَلُ ومن بَعْد ، وأنشد لمُتَيَّ بن مالك العُقَيْلي :

أَبَا مُدُولِكُ ، إِنَّ الْمَوَى يُومَ عَافِلِ دَعَانِي ، وما لِي أَنْ أُجِيبَ عَزَاءً وإِنَّ مُرُودِي جَانِباً ثَمَ لَا أَرَى أَجِيبُكُ إِلَا مُعْرِضاً لَجَفَاءً أُجِيبُكُ إِلَا مُعْرِضاً لَجَفَاءً

وإن اجتماع الناس عندي وعند ما أه إذا جئت عنو ما ذائراً ، لَبَلاد إذا أنا لم أومَن عليك ، ولم يكن لقاؤك إلا مين وراة وراة

وقولهم: وراءَكَ أوسَع ، نصب بالفعل المقدار وهو تأخر . وقوله عز وجل : وكان وراءهم ملك ؟ أي أمامهم ؛ قال ابن بري : ومثله قول سَو او ابن المضراب :

أَيَرُ جُو بَنُو مَرُ وانَ سَمَعي وطاعَتي ، وقَوْمِي تَمَيمُ والفَلاةُ وَراثيا ؟ وقول لبيد :

أَلبِسَ وَراثي ، إنْ تَوَاخَتْ مَنْبِيْتِي ، لُـزُومُ العَصَا تُثْنَى عليها الأَصابِعُ ?

وقال مرقش :

لبسَ على طولِ الحَيَاةِ نَدَمَ ، ومِنْ وراء المَرَّء ما يَعْلَم أي قُدَّامُهُ الشَّيْبُ والْهَرَمُ ؛ وقال جرير : أَتُوعِدُني وَرَاء بَني رَباحٍ ؟ كَذَبْتَ ، لَتَقَصْرَنَ \* يَدَاكَ دوني !

قال : وقد حاءت ورا مقصورة في الشعر ؛ قال الشاء :

تَقَادَ فَهَ الرَّوَّادُ ، حتى رَمَوْ ا به ورَا طَرَفِ الشّامِ السِلادَ الأَباعِدا

أراد وراء ، وتصغيرها 'ورَيِّنَهُ" ، بالهاء ، وهي شاذة. وفي حديث الشفاعة : يقول إبراهيم إنتي كنت ' خَللًا من وَراء وراء ؛ هكذا يروى مبنيًّا على الفتع، أي من خَلف حِجابٍ ؛ ومنه حديث مَعْقِل : أنه حدَّث ابن وياد بجديث فقال أشيء سمعته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو مين وراء وراء أي

ممن جاءً خَلَـْفَه وبعدَه . والوَراءُ أَيضاً : ولد الولد . وفي حديث الشعبي : أنه قال لرجل رأى معه صبيًا هذا ابنك ? قال : هو ابنك من الوَراء ؟ يقال لولد الولد : الوَراء ، والله أعلم .

رَي : وزّى الشيءُ يَزِي : اجتَمع وتَقَبَّض وَالوَّزَى : من أَسماء الحمار المِصَكَّ الشَّديد . ابن سيده : الوَّزَى الحمار النَّشِيطُ الشديد . وحمار وزَّى : مصِكَّ شديد . والوَّزَى : القَصِيرُ من الرجال الشديد المُلكَزَّرُ الحَكاثقِ المقتدر ؛ وقال الأغلب العجلي :

قَدْ أَبْضَرَتْ سَجَاحٍ مِنْ بَعْدِ الْعَبَى ، تاحَ لَمَا بَعْدَكَ خِنْزاب وَزَى مُلَوَّح في العينِ تَجْلُوزُ الْقَرَا والمُسْتَوْزِي: المُنْتَصِب المُرْتَفِع . واسْتَوْزَى الشيء: انتَصَب يقال: ما لي أَواك مُسْتَوزِياً أي مُنتصباً ؛ قال تَمْم بن مُقْبِل يصف فرساً له:

> َدْعَرُاتُ به العَبْرَ مُسْتَوْ زَياً ، شَكْيِرُ جَحَافِلِهِ فَسَـدُ كَتَنِنْ

وأُوْزَى ظَهْرَه إلى الحائط: أَسْنَــَدَه ؛ وهو معنى قول الهذلي :

لَّعَمْرُ أَبِي عَمْرِ وَ لَقَدُ سَاقَهُ الْمُنَى إِلَّهُ الْمَنَى إِلَّهُ الْمَنَى إِلَّهُ الْمَنَى إِلَّهُ اللهُ إِلَّهُ اللهُ ال

وفي النوادر : استوزى في الجبل واستولى أي أَسْنَدُ فيه .

ويقال: أوزَيْتُ ظهري إلى الشيء أسنيدُ ته. ويقال: أو زَيْته أَسْخَصَتُه ونَصَبْتُه ؛ وأنشد بيت الهذلي: إلى جدث يوزى له بالأهاضب

يقال: وَزَى فَلَاناً الأَمْرُ أَي غَاظَهَ، وَوَزَاهُ الْحَسَدُ؛ قال يَزِيد بن الحكم :

إذا سافَ مِن أَعْبَارِ صَيْفِ مَصَامَةً ، ووَ اوْ نَسْمِيقُ مُ عِنْدُهَا ، وشَهِيقُ

التهذيب: والورزى الطيور؛ قال أبو منصور: كأنها جمع وزر وهو طير الماء. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، عن بينع النخل حتى يؤكل منه وحتى يُوزن . قال أبو البختري : فوازينا العدو وصافقناهم ؛ الميوازاة : المقابلة والميواجهة ، قال : والأصل فيه الهيزة ، يقال آزيته إذا حاذيته ؛ قال الجوهري : ولا تقل وازيته ، وغيره أجازه على تخفيف الهيزة وقلبها ، قال : وهذا إنما يصح إذا انفتحت وانضم ما قبلها نحو جُون وسؤال ، فيصح في الميوازاة ولا يصح في وازينا إلا أن يكون قبلها ضمة من كلمة أخرى كقراءة أبي عمرو: السفهاء ولا إنهم ، وورزا اللحم وزواً : أببسه ، ذكره في الهمزة ، والله أعلم.

وسي : الوَسْيُ : الحَكْتُق . أَوْسَيْتُ الشيءَ : حَكَقْتُه بالمُوسى . ووَسَى رأْسَه وأَوْساه إذا حَكَقَه . والمُوسَى : ما 'مُحْلَقُ ' به ، مَن جعله فُعْلَى قال يُذَكِّر وبؤنث ، وحكى الجوهري عن الفراء قال :هي 'فعْلَى وتؤنث ؛ وأنشد لزياد الأعجم ججو خالد بن عَتَّاب :

فإن تَكُنْ المومى جَرَتْ فوقَ بَظْرُ هَا، فَمَا 'خَتِنَتْ إلا ومَصَّانُ \* قَاعِدُا

قال ابن بري : ومثله قول الوَضَّاح بن إسمعيل:

مَن مُبْلِغُ الْحَجَّاج عني وسالةً :

فإن شُنْتَ فاقْطُعْني كَمَا مُقْطِعً السَّلِي ،

١ قوله « بظرها » وقوله « ختنت » ما هنا هو الموافق لما في مادة
 مصم ، ووقع في مادة موس : بطنها ووضعت .

وإن سُنْتَ فَاقَنْتُلُنَا بُوسَى رَمِيضَةِ جميعاً، فَقَطَّعْنَا بِهَا عُقَدَ المُرا وقال عبدالله بن سعيد الأُمَوِيُ : هو مذكر لا غير، يقال : هذا موسى كما ترى ، وهو مُقْمَلُ من أو سَيَت رأسَه إذا حَلَقْتَه بالمُوسَى ؛ قال أبو عبيدة : ولم نسبع التذكير فيه إلا من الأُمَوي "، وجمع مُوسَى الحديد مواس ؛ قال الراجز :

### شرابُه كالحَزُّ بالمُواسي

ومُوسى : اسم رجل ؛ قال أبو عمرو بن العلاء : هو مُفعَلَى مُفعَلَى للكرة ، وفُعلَى النكرة ، وفُعلَى لا ينصرف على حال ، ولأن مُفعَلَلاً أكثر من تُفعلى لأنه يسنى من كل أفعلت ، وكان الكسائي يقول هو فعلى والنسبة إليه مُوسَوي ومُوسي ، فيمن قال بَيْن .

والوَسْيُ : الاستواء . وواساهُ : لغة ضعيفة في آساه ، يبنى على بُواسي . وقد استَوْسَيْتُهُ أي قلت له واسني ، والله أعلم .

وشي: الجوهري: الوَشيُ من الثياب معروف، والجمع وشاء على فَمْل وفِعال ابن سيده:الوَشي معروف، وهو يكون من كل لون ؛ قال الأسود بن يعفر:

> تَحَمَّتُهَا رِمَاحُ الْحَرَّبِ ، حَتَى تَهَوَّلُتَ يِزَاهِرِ نَوْرٍ مِثْلِ وَشْيِ النَّمَارِقِ

يعني جميع ألوان الوَشي. والوَشيْ في اللون: تخلطُ لون بلون ، وكذلك في الكلام . يقال : وشَيْتُ الثوبَ أَشِيهِ وَشَيْتُ وَشَيْتُ ، شد"د الثوبَ أَشِيهِ وَسُنياً وشِيةً ، ووَشَيْتُهُ وَشَيةً ، شد"د للكثرة ، فهو مَوْشِي ومُوشِي ، والنسبة إليه وَشَوِي ، لاكثرة ، فهو مَوْفاء الفعل وتترك الشين مفترجاً ؟ تود إليه الواو وهو فاء الفعل وتترك الشين مفترجاً ؟ قال الجوهري : هذا قول سيبويه ، قال: وقال الأخفش القياس تسكين الشين ، وإذا أمرت منه قلت شه ،

بهاء تدخلها عليه لأن العرب لا تنطق بحرف واحد ، وذلك أن أقل ما مجتاج إليه البناء حر فان : حر ف البندأ به ، وحرف أبوقتف عليه ، والحرف الواحد لا محتمل ابتداء ووقفاً الأن هذه حركة وذلك سكون وهما متضادان ، فإذا وصلت بشيء ذهبت الهاء استغناء عنها . والحائك وأش يشي الثوب و تشياً أي نسخا و و أليفاً . وو شي الثوب و شياً وشية " : حسنة . وو شاه ان نمنيمة و نقشة وحسنه ، و و شي الكذب والحديث : رَفَعَمة وصور و الناهام أي يقي الكذب كرقالة و يلكونه و يؤرينه . الجوهري : يقال وشي كلامة أي كذب .

والشّية : سواد في بياض أو بياض في سواد الجوهري وغيره : الشّية كلُّ لون يخالف مُعظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الواق وغيره ، وأصله من الوَشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزّنة والوزن ، والجمع شيات . ويقال : ثَوْرُ أَشْنيه كما يقال فرس أبلكن وتكس أذْر أ . ابن سيده : الشّية كلُ ما خاليف اللَّوْن من جميع الحواب، وقيل : شية الفرس لو ننه . وفرس حسن الأشي أي الفرة والتحجيل ، هنرته بدل من واو وشي ي حكاه اللحاني وندور . وتوسية بعن ابن وتورية ي عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

### حتى تُوَشَّى فِيَّ وَضَّاحٌ وَفَكُ

وقال مُشَوَقَال . وإن الليل طويل ولا أَسَ شَبَتَهُ ولا إِسْ شَبَتَهُ اللهِ مَثْوَةَ أَيْلا أَسْهِره الفكر وتدبير ما أُديد أَن أَدره فيه ، من وشَيْت الثوب ، أو يكون من ممرفتك عا يجري فيه لسهرك فتراقب نجومه، وهو على الدعاء ؛ قال ابن سيده : ولا أعرف صيغة إش ولا وجه تصريفها . وثور مُوسَّى القوائِم : فيه سُعْفة وبياض . وفي التنزيل العزيز : لا شِية فيها ؛ أي ليس

فيها لو"ن" 'يخالِف' سائر لونها .

وأو شَتَ الأرضُ : خرج أولُ نبتها ، وأو شَتَ النخلة ن : خرج أولُ رُطَبها، وفيها وَشَيْ من طَلْعً النخلة ن : خرج أولُ رُطَبها، وفيها وَشَيْ من طَلْعً وَهِ النّب الأعرابي : أو شي إذا كثر ماله ، وهو الو شاء والمنشاء وأو شي الرجل وأفشي وأمشى: كثرت ماشيكته . وو شي السيّف : فر نند ه الذي في متنه ، وكل ذلك من الو شي المعروف . وحبَحر به وشي أي حجر من معدن فيه ذهب ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وما هِبْرِزي من دَنانير أَيْلَةٍ ، بأَيدي الوُسْاةِ ، ناصِع يَتَأْكُلُ ،

بأَحْسَن منه يَوْمَ أَصْبَحَ غَادِياً ، ونَفَسَني فيه الحِمامُ المُعَجَّلُ

قال: الونشاة الضّرابون ، يعني ضرّاب الذهب ، ونَفَّسني فيه: رَغَّبني . وأوشى المَعْدِن واسْتَوشى: وجد فيه شيء يسير من ذهب .

والوساء: تناسل المال و كثرته كالمساء والفشاء. قال ابن جني : هو فعال من الوشي ، كأن المال عندهم زينة وجمال لهم كما بملبس الوثني للتحسن به. والواشية : الكثيرة ألولد ، يقال ذلك في كل ما يملد، والرجل واش . ووشى بنو فلان وَشياً : كثروا . وما وَشت هذه الماشية عندي بشيء أي ما ولدت . ووشى به وشياً ووشاية أي سعى . وفي حديث عفيف : السلطان وشاية أي سعى . وفي حديث عفيف : خرَجْنا نَشي بسعد إلى عمر ؟ هو من وشي إذا تم عليه وسعى به ، وهو واش ، وجمعه وشاة " ، قال : وأصله استخراج الحديث بالله في والسؤال . وفي حديث الإفك: كان يستخرج وأي حديث الزهري : أنه كان الحديث بالبحث عنه . وفي حديث الزهري : أنه كان

يَسْتَوْشِي الحديث. وفي حديث عَمَر، ورضي الله عنه، والمرأة العجوز: أجاءَتْني النَّـاتِدُ إلى اسْتِيشاء الأباعِد أي أَجاءَتْني الدواهي إلى مسألة الأباعِد واستخراج ما في أيديهم. والوَشْيُ في الصوت. والواشي والوَشْيُ اللهِ اللهِ النَّمَام.

وأتشى العظم : جَبَر . الفراء : اثنتشى العظم إذا برأ من كَسَر كان به ؛ قال أبو منصور: وهو افتعال من الوشي وفي الحديث عن القاسم بن محمد: أن أباستارة وليع بامرأة أبي جند ب ، فأبت عليه ثم أعلمت زوجها فكمَن له ، وجاء فدخل عليها ، فأخذه أبو جند ب فدت عندة اليابل ، فقيل له : ما شأنك ? فقال : وقعت عن بكر لي فحطمني ، فأتشى منحدو دبا ؛ معناه أنه براً من الكسر الذي أصابه والتام وبرأ مع احديداب حصل فيه .

وأوشى الشيء : استخرجه برفش . وأوشى الفَرَسَ : أخذ ما غنده من الجَرْمي ؛ قال ساعدة بن جوَّية :

بُوشُونَهُنَّ ، إذا ما آنَسُوا فَزَعاً تحنت السَّنَوَّو ِ، بالأعقابِ والجِذَم

واستو شاه : كأو شاه . واستوشى الحديث : استخرجه بالبحث والمسألة ، كما يستنوشى تجري ألفرس ، وهو ضريب تجنبة بعقب وتعزيك ليجري . يقال : أوشى فرسه واستوشاه . وكل ما دَعَو ته وحر كنه لترسله فقد استوشاه . وكل وأوشى إذا استخرج جري الفرس بركضه . وأوشى : استخرج معنى كلام أو شعر ؛ قال ابن بري : أنشد الجوهري في فصل جذم ببت ساعدة ابن حؤية :

يوشونهن إذا ما آنسوا فزعاً

قال أبو عبيد: قال الأصعي بُوشي يُنخرج برفش ، وقال ابن بري:قال ابن حمزة غلط أبو عبيد على الأصعي، إلها قال يُخرج بكُره . وفلان يَسْتَوشِي فرسه بعقيه أي يَطلب ما عنده ليَزيده ، وقد أوشاه بُوشِيه إذا استحثه بجيحبَن أو بكلاب ، وقال جندل ابن الراعي يَهجو ابن الراقاع :

جُنادِفُ لاحقُ بالرَّأْسِ مَنْكِبُهُ ، كَالْبِ كَالْبِ كَالْبِ كَالْبِ بَكُلْأَبِ مِكْلَابِ

ِمِنْ مَعْشَرِ كَنْجِلَتْ بِاللَّـُوْمِ أَعْيِنْتُهُمْ ' 'وقْتُصِ الرَّقَابِ مَوال عَيْرِ 'طَيَّابِ ِا

وأوشى الشيء : علمه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : غَرَّاء بَلِمْهاء لا يَشْقَى الضَّجِيعُ بها ، ولا تُنادي بما تُوشِي وتَسْتَمَيْعُ

لا تُنادِي بِ أَي لا تُظهُره . وفي النهاية : في الحديث لا 'ينقص عَهْدُهُم عن شية ماحل ؟ قال : هكذا جاء في رواية أي من أَجَل وَشَي واش ، والماحل : الساعي بالمحال ، وأصل شية وشي وشي فحد فت الواو وعوضت منها الهاء ، وفي حديث الحيل : فإن لم يكن أذهم فكمينت على هذه الشية ، والله أعلم .

وصي : أو صى الرجل وو صاّه : عَهِدَ إليه ؛ قال رؤبة : وصاً ني العجاج ُ فيما وَصَّني

أراد: فيما وَصَّانِي ، فحذف اللام للقافية . وأَوْصَيْتُ ، له بشيء وأوْصَيْتُ الله إذا جعلت وصِيَّكَ . وأوْصَيْتُ إليه إذا جعلت وصِيَّكَ . وأوْصَيْتُه إيصاء وتَوْصِيةً بمعنى . وتَواصي القوم أي أوْصى بعضهم بعضاً . وفي الحديث: د قوله «غير طباب » كذا في الاصل، والذي في صحاح الجوهري في مادة صوب: غير صباب.

استو صُوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ، والاسم الوَصاة والوَصاية والوِصاية . والوصية أيضاً : ما أو صيت به . والوصية : الذي بُوصي والذي بُوصي له ، وهو من الأضداد . ابن سيده : الوصي المنوصي والمنوصي ، والأنثى وصي ، وجمعهما جميعاً أو صيا ، ومن العرب من لا يُبْني الوصي ولا يجمعه . الليث : الوصاة كالوصية ؛ وأنشد :

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَني يَزِيداً وَصَافًا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ وَدُودِ

يقال : وَصِي تَبِيْنُ الوَصَاية . والوَصِيّةُ : ما أوْصَيْتَ به ، وسميت وَصِيّة لاتصالها بأمر المبت، وقبل لعلي ، عليه السلام ، وَصِي لاتصال نسبيه وسببه وسببه وسببه وسبنه بسدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسببه وسنته ؛ قلت : كرام الله وجه أمير المؤمنين علي وسلم عليه ، هذه صفاته عند السلف الصالح ، رضي الله عنهم ، ويقول فيه غيرهم : لولا دُعابة وفيه ؛ وقول كثير :

تُخَبِّرُ مَن لاقَبِّتَ أَنكَ عَائدٌ ، فِي سِجْنِ عَادِمٍ فِي سِجْنِ عَادِمٍ وَصِيُ النبيِّ المصطفى وابنُ عَمِّهٍ ، وَفَكِناكُ أَغْلالٍ وقاضي مَفَادِمٍ

إِمَّا أَرَادُ ابنَ وَصِيِّ النبي وابنَ ابنِ عَمَّه ، وهو الحسن ابن علي أو الحسين بن علي ، رضي الله عنهم ، فأقام الوَصِيَّ مُقامَهما ، ألا ترى أن علياً ، رضي الله عنه ، لم يكن في سيجن عارم ولا سيجن قط ? قال ابن سيده : أنبأنا بذلك أبو العلاء عن أبي علي الفارسي والأشهر أنه محمد بن الحنفية ، رضي الله عنه ، حبسه عبد الله بن الزبير في سجن عارم ، والقصيدة في شعر كثير مشهورة ، والممدوح بها محمد بن الحنفية ، قال:

ومثله قول الآخر :

صَبَّعَنَ من كاظِمة الحِصْنَ الحُرِبِ ، بَعْمِلُنَ عَبَّاسَ بنَ عبدِ المُطلّبِ

> نَصِي الليلَ بالأيَّامِ ، حتى صَلاتُنا مُمَاسَمة ﴿ بَشْتَقُ ۖ أَنْصَافَهَا السَّفْرُ ا

يقول: رجع صلاتُنا من أَدبعة إلى اثنين في أَسْفارنا لحال السفر . وفلاة "واصية": تتصل بفكاة أُخِرى ؛ قال ذو الرمة :

َبَيْنَ الرَّجا والرَّجا مِنْ جَنْبِ واصِيةِ يَهْماء ، خابطُها بَالْحُوْفِ مَعْكُومُ

قال الأصمي: وصله . إن الأعرابي : الوصي النبات غيره يصيه : وصله . إن الأعرابي : الوصي النبات المثلثن ، وإذا أطاع المرتع للسائمة فأصابت وعداً قبل أوصى لها المرتع يصي وصياً . وأرض واصية : متصلة النبات إذا انصل نبتها ، ورعا قالوا تواصى النبت إذا اتصل ، وهو نبت واصي ؛ وأنشد ان برى الراجز :

يا رُبِّ شاةٍ شاصِ في رَبْرَبِ خِساصِ بأُكْلنَ من قُرْ اصِ، وحَمَصِيصٍ واصِ

وأنشد آخر :

لما مُوفِدُ وَفَاهُ واصِ كَأْنَهُ وَاصِ كَأْنَهُ وَاصِ كَأْنَهُ وَاصِ كَأْنَهُ وَالْمِيَّ فَيَالِ ، قد 'تحومي ، 'مَبْهُمَ الْمُوفِدُ': السَّنَامُ ' والقَيْلُ ': المَلَكُ ' وقال طرفة : يَوْعَيْنَ وَسَمِيتاً وَصَى نَبْتُهُ ، يَوْعَيْنَ وَسَمِيتاً وَصَى نَبْتُهُ ، فانْطَلَقَ اللوْن وَقَ الكَنْدُوحُ فَ فَانْطَلَقَ اللوْن وَقَ الكَنْدُوحُ

يقال منه : أو صَيْتُ أي دخلت في الواصي . وو صَتَ الأرضُ وَصَيْاً وو صِيْاً وو صاءً وو َصاهً ؟ الأخيرة نادرة حكاها أبو حنيفة ، كلُّ ذلك: انتَّصل نباتُها بعضُه ببعض، وهي واصِية ' ؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> أَهْـلُ الغِنَى والجُـُر دِ والدَّلاسِ والجـُـودِ ، وصَّاهُ بـذاكَ الواصِ

أراد: الجنود الواصي أي المنتصل؛ يقول: الجنود وصاهم بذلك؟ وصاهم بأن يُديموه أي الجنود الواصي وصاهم بذلك؟ قال ابن سيده: وقد يكون الواصي هنا اسم الفاعل من أوضى ، على حذف الزائد أو على النسب، فيكون مر فوع الموضع بأوضى الا تجر ور على أن يكون نعتاً للجود ، كما يكون في القول الأول. وو صَنت الشيء بكذا وكذا إذا وصلته به ؟ وأنشد بيت ذي الرمة:

نَصِي الليلَ بالأيام

والوَص والوَصِ مِن الفَسِيلَ خَاصَةَ ، وواحدتها وَصَاهُ \* بها ، وقيل : هي من الفَسِيل خاصة ، وواحدتها وَصَاهُ \* ووصية \* .

١ قوله ه بأومى » كذا بالاصل تبعاً المحكم .

ويَوَصَى : طائر قيل هو الباشكَقُ، وقيل : هو الحُرُهُ، عراقية ليست من أبنية العرب .

وطي : وَطِيتُهُ وَطَنَّأَ : لَعَهُ فِي وَطِئْتُهُ .

وعي: الوَعْنيُ : حِفْظ القلبِ الشيءَ . وَعَى الشيءَ والحديث يَعِيهِ وَعْنياً وأَوْعَاه : حَفْظَهُ وَفَهِمَهُ وَقَهِمَهُ وَقَبِمَلَهُ ، فَهُو وَاعْ ، وَفلان أَوْعَى مَن فَلان أَي وَقَبَهُمُ . وفي الحديث : نَصَّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ، فربُ مُبلَّغ أوْعى من ساميع . الأَزهري : الوَعِي الحافظ الكيّس الفقيه . وفي حديث أبي أمامة : لا يُعَدّب الله فَلَنا به وعَملا ، الثررآن ؟ قال ابن الأَثير : أي عقله إيماناً به وعَملا ، فأما من حَفظ ألفاظه وضيَّع حُدوده فإنه غير واع فأما من حَفظ ألفاظه وضيَّع حُدوده فإنه غير واع فأما ه ؛ وقول الأَخطل :

### وَعَاهَا مِنْ قَوَاعِدِ بِيْتِ دَأْسِ سُوار فُ' لاحَهَا مَدَرُ" وغَارُ

إِمَّا مَعْنَاهُ حَفَظَهَا أَي حَفِظَ هَذَهُ الخَمْرُ ، وعَنَى بِالشُّوارِ فِ الْحَوابِيَ القديمة . الأزهري عن الفراء في قوله تعالى : والله أعلم بما يُوعُونَ ؛ قال : الإيعاء ما يَجْمعون في صدورهم من التكذيب والإثم . قال : والوعي أو قيل : والله أعلم بما يتمون ، لكان صواباً ولكن لا يستقيم في القراءة . الجوهري : والله أعلم بما يُوعُونَ أي يُضْمِرون في قلوبهم من التكذيب ، وأدُنْ واعدة " الم

الأزهري: يقال أوعمى جَدْعَه واسْتَوْعاه إذا اسْتُوعِي، الْأَنْف إذا اسْتُوعِي، الشَّنُوعِي، جَدْعُه الدَّية عُهُ الحديث: في الأنف إذا اسْتُوعِي، جَدْعُه الدَّية عُهُ هَكذا حكاه الأزهري في ترجمة وعوع. وأوعمى فللنُّن جَدْع أَنْفِه واسْتَوْعاه إذا استَوْعبه. وقود « وأذن واعية » كذا هي في الأمل ، إلا أنها عرجة بالهام، وأصلا في عارة الجوهري: وعي الحديث يعه وعياً بأذن ماءة

وتقول: اسْتَوْعَى فلان من فلان حَقَّه إذا أَخَــَدُهُ كله. وفي الحديث: فاسْتَوْعَى له حَقَّه؛ قال ابن الأثير: استوفاه كله مأْخوذ من الوعاء.

> و وَعَى العَظْمُ وَعَيْاً : بَرَأَ عَلَى عَشْمٍ ؛ قال : كَأْمَا كُسْرَتْ سَواعِدُه ، ثمَّ وَعَى جَبْرُها وَمَا النَّنَأَمَا

قال أبو زيد : إذا جَبَرَ العظمُ بعد الكسر على عَشْمٍ، وهو الاغوجاجُ، قيل : وعَي يَعِي وَعَيَاً ، وأَجَرَ يُعِي وَعَيَاً ، وأَجَرَ يُجِرُ أُجُوراً . ووعَى العظمُ إذا انجَبَر بعد الكسر ؛ قال أبو زيد :

خُبُمَثْنِنَهُ ﴿ فَي سَاعِدَيْهُ تَزَايُسُلُ ۗ ﴾ تَقُولُ وَعَى مِنْ بَعْدٍ مَا قَد تَجَبُّرًا

هذا البيت كذا في التهذيب ، ورأيته في حواشي ابن بري : من بعد ما قد تكسرا ؛ وقال الحطيئة :

> حنى وعَيْثُ كُوعَيْ عَظْ مِ السَّاقِ لأَأْمَهُ الجَبَائِرِ \*

ووَعَتَ المِدَّةُ فِي الجُرْحِ وَعَياً : اجتمعت . ووَعَى الجُرْحِ وَعَياً : اجتمعت . ووَعَى الجُرْحِ وَعَياً : القَيْحُ القَيْحُ والوَعْيُ : القَيْحُ والمِدَّة . وبرى وجرحه على وعْي أي نعل . قال أبو ذيد : إذا سال القيْحُ من الجُرْحِ قيلَ هو القيح ، الجُرْحُ يَعِي وَعَياً ، قال : والوَعْيُ هو القيح ، وعلى المُدَّة . وقال الليث في وعْي الكسر والمِدَّة مِثْلَهُ ، قال : وقال الليث في وعْي الكسر والمِدَّة مِثْلَهُ ، قال : وقال الأصعي : يقال بنس واعي اليتم يمني مِدَّته . قال الأصعي : يقال بنس واعي اليتم ووالي اليتم وهو الذي يقوم عليه . ويقال : لا وعْي التم لك عن ذلك الأمر أي لا تَمَاسُكُ دونه ؛ قال ان أحمر : لك عن ذلك الأمر أي لا تَمَاسُكُ دونه ؛ قال ان أحمر :

تَواعَدُن أَنْ لا وَعْيَ عَن فَرْجِ راكِسٍ، فَرُحْنَ وَلَم بَغْضَرُنَ عَن ذَاكَ مَغْضَرًا

يقال: تَغَضَّرْتُ عَن كذا إذا انصرفَّت عنه. وما لي عنه وَعَيْ أَي بُد ٌ. وقال النضر: إنه لفي وَعَيْ رِجالٍ أَي في رجال كثيرة .

والوعاءُ والإعاءُ على البَدَل والوْعاءُ، كل ذلك: ظرف الشيء ، والجمع أوْعِية ، ويقال لصدر الرجل وعاء علمنميه واعتبقادِه تشبيها بذلك . ووَعَى الشيءَ في الوعاء وأوْعاه: جَمَعَه فيه؛ قال أبو محمد الحَدَلَمِيُّ:

### تأخُذُه بِدِمْنِه فَتُوعِيهُ

أَي تجمع الماء في أَجوافها . الأَزهري: أَوْعَى الشيءَ في الوَعاء يُوعِيه إِيعاء ، بالأَلف ، فهو مُوعَى . الجوهري: يَقالَ أَوْعَيْتُ الزاد والمَناع إذا جعلته في الوِعاء ؛ قال عَسد بن الأَبوص:

### الحَيْرُ يَبْقى ، وإن طالَ الزَّمانُ به، والشَّرُ أَخْبَتُ ما أَوْعَيْتَ من زاد

وفي الحديث: الاستحياء من الله حتى الحياء أن لا تنتسو المنابر والبيلتي والجوف وما وعي أي ماجمع من الطعام والشراب حتى يكونا من حلهما. وفي حديث الإشراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماه فأوعيث منهم إدريس في الثانية ؛ قال ابن الأثير: هكذا روي ، فإن صح فيكون معناه أدخلته في وعاء قلبي ؛ يقال : أوعيت الشيء في الوعاء إذا أدخلته فيه ؛ قال : ولو روي وعيث بعني حفظت لكان أبين وأظهر . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : حفظت عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعاء بن من العلم ؛ أراد الكناية عن محل العلم وجمعه فاستعار له الوعاء .

وفي الحديث: لا تُوعِي فيُوعَى عَلَيْكِ أَيْ لا تَجْمَعَي وَيَسُكِ أَيْ لا تَجْمَعَي وَتَسُعِي وَتَسُعِي اللّهَ فَاللّهُ وَتُجَازَيُ إِنْتَضْمِيقِ وِتُسْجِعُ عَلَمَيْكِ وَتُجَازَيُ إِنْتَضْمِيقِ وِرَوْقِكِ . الأَزْهِرِي : إذا أَمْرِتْ مَـن الوَّعْيُ قَلْتَ

عِهُ ، الهاء عماد للوقوف لحقتها لأنه لا 'يستطاع الابتداء والو'قوف معاً على حرف واحد .

والوَعْيُ والوَعَى ، بالتحريك: الجَـكـَبة والأَصوات، وقيل: الأَصوات الشديدة ؛ قال الهذلي:

## كأن وَعَى الحَمُوشِ ، بجانِبَيْهِ ، وَعَى رَكْبٍ ، أُمَيْم ، ذَوِي زِياطِ

وقال يعقوب : عينه بدل من غين وغي ، أو غين وغي ، بدل منه ، وقيل : الوعي جلبة صوت الكلاب في الصيد . الأزهري : الوعي خلبة أصوات الكلاب والصيد ، قال : ولم أسبع له فملا . والواعية ن كالوعي ، الأزهري : الواعية فوالوعي والوعي كلها الصوت . والواعية ن : الصادخة ، وقيل : الواعية الصراخ على الميت لا فعل له . وفي حديث مقتل الصراخ على الميت لا فعل له . وفي حديث مقتل الواعية ، ولا أشرف أو أبي وافع : حتى سمعنا الواعية ، قال ابن الأثير : هو الصراخ على الميت ونعي ، ولا أينى منه فيعل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# إنِّي نَذِيرٌ لَكَ مِنْ عَطِيلُهُ ، قَرَمُشُ لِزَادِهِ وَعِيلُهُ

لم يفسر الوعية ، قال ابن سيده : وأدى أنه مستوعب لزاده يُوعيه في بطنه كما يُوعَى المَـتَاعُ ، هذا إن كان من صفة الزاد فمعناه أنه يد خر و حتى يخننز كما يجننز القيح في القروح .

وغي: الوَعَى: الصَّوْتُ ، وقيل: الوَعَى الأَصواتِ فِي الحَرِبِ مثل الوَعَى ، ثم كثر ذلك حتى سَبُو اللهَ الحَرِبِ وَعَتَى . والوَعَى : عَمْفَمَهُ الأَبطال في حو مه الحَرْبِ . والوَعَى : الحَرْبُ نَفْسُها . والواغية : كالوَعَى ، المَّرْبُ نَفْسُها . والواغية : كالوَعَى ، المم تحض . والوغى : أصواتُ النَّعَلُ والبَعْدُوض وَخُو ذلك إذا اجتمعت ؛

قال المتنخل الهذلي :

كأن وغَى الحَيْوش ، مجانبيه ، وغَى رَكْبِ أُمَيْمَ ذَوِي هِياطِ وهذا البيت أورده الجوهري١ :

كأن وغي الخموش ، مجانبيه ، مَآتِم ' بَلْنَدِمِنَ على فَتَبِيلِ

قال ابن بري : البيت على غير هذا الإنشاد ؛ وأنشده كما أوردناه :

> وغى دكب أُمَيمَ ذَوي هياط فال وقبله:

وماء قد وَرَدْتُ أَمَيْمَ طامٍ ، على أَرْجائِه ، زَجَلُ الغَطَاطِ

ومنه فيل للحرب وعَنَّى لما فيها من الصوت والجلبة . ابن الأعرابي : الوَّغَى الحَيْهُوش الكثير الطَّنين بعني البَّنق"، والأواغي: مَفاجِر لا الماء في الله الروالمَزارع، واحدتها آغية، يخفف ويثقل هنا ، ذكرها صاحب العين ولا أدري من أبن جعل لامها واوا والياء أولى بها لأنه لا اشتقاق لها ولفظها الياء ، وهو من كلام أهل السواد لأن الهمزة والغين لا يجتمعان في بناء كلمة واحدة . ابن سيده في ترجمة وعي : الوعى الصوت والجلبة ، قال يعقوب : عينه بدل من غين وغى أو غين وغى بدل منه، والله أعلم.

وفي : الوفاة : ضد الغدّر ، يقال : و َفَى بعهده وأَوْ فَى بعنى ؟ قال ابن بري : وقد جمعهما تُطفَيْل الغَنَوي أُ في بيت ١ قوله « أورده الجوهري » وكذا الازهري أيضاً في خ م ش ، واعترض الصاغاني على الجوهري كما اعترضه ابن بري .

 توله « والاواغي مفاجر الخ » عبارة المحكم : الأواغي مفاجر الما في الدبار . وعبارة التهذيب : الاواغي مفاجر الدبار في المزارع ، وهي عبارة الجوهري .

واحد في قوله :

أمًا ان طوق فقد أوفى بدمّته كا وفى بدمّته كا وفى بقلاص النّجم حاديها وفى بقلاص النّجم وفى بالعهد وفى بالعهد وفاءً ؛ فأما قول الهذلي :

إذ قَدَّمُوا مِائةً واسْتَأْخَرَتُ مِائةً واسْتَأْخَرَتُ مِائةً وَفَيْ كَانْتَيْهِما عَدَدا وَفَيْ مسبوعاً وقد يجوز أن بكون قياساً غير مسبوع ، فإن أبا على قد حكى أن للشاعر أن يأتي لكل فَعَلَ بِفَعْلَ وإن لم يُسبع ، وكذلك أو فَي الكسائي وأبو عبيدة : و فَيْتُ بالعهد وأو فَيْتُ به سواء ، قال شهر : يقال و فَي وأو فَيْتُ لنا فلان أي تَم لنا فلان أي تَم لنا فلان أي تَم لنا فلان أي تَم لنا قلل قون و فَي هذا الطعام فيزا ؟ قال الحطية :

وفى كيل لا نيب ولا بكرات أي تمّ، قال: ومن قال أو فى فهعناه أو فاني حقه أي أتمة ولم ينقص منه شبئاً، وكذلك أو فى الكيل أي أيمه ولم ينقص منه شبئاً. قال أبو الهيم فيا رد على شبر: الذي قال شبر في و فى وأو فى باطل لا معنى له ، إنما يقال أو فينت بالعهد وو فينت بالعهد . وكل شيء في كتاب الله تعالى من هذا فهو بالألف، قال الله تعالى: أو في اللهيء وأو في المهدي ويقال: وفى الكيل وو فى الشيء أي تمّ، وأو فيته فيرت بقوم تقر ص شفاههم كلها قرضت فيرت بقوم تقر ص شفاههم كلها قر ض في الكيل الهيء أله تابي تكلها فرضت أله تعليه وسلم، أنه قال: إنكم و فيته سبعين أمة أنم الله عليه وسلم، أنه قال: إنكم و فيته سبعين أمة أنم

أي بدون الحق ؛ وأنشد :

ولا حَظَّي اللَّفاءُ ولا الْحَسِيسُ

والمُوافاة ': أَن تُوافي إنساناً في المِيماد ، وتَوافَينا في المِيماد ووافَيتُهُ فيه ، وتو فَتَى المُدَّة : بلَّغَها واستَكُمُلها ، وهو من ذلك . وأو ْفَيْت ُ المكان : أَتَنه ؟ قال أو ذوَّ س :

أنادي إذا أوفي من الأرضِ مَرْ بَـاً لأَنيسَمِيع "، لتو أجاب أ، بَصِير ُ

أُوفِي: أَشْرِفُ وآتِي ؛ وقوله انادي أي كلما أشرفت على مَرْ بَا مِن الأَرض نادَيتُ يا دارُ أَن أَهْلُكُ ، وكذلك أَوْ فَيْتُ عليه وأوْ فَيْت فيه . وأوْ فَيْتُ عليه وأوْ فَيْت عليه ، فأنا عليه شَرَف وقت عليه ، فأنا مُوف ، وأوْ فَي على اللهيء أي أَشْرَف ؟ وفي حديث كعب بن مالك : أوْ فَي على سَلْع أِي أَشْرَف واطئلَع أَي أَشْرَف واطئلَع أَي أَشْرَف واطئلَع . ووافي فلان : أَرْ نَي .

وتوافَى القَومُ : تتامُّوا . ووافَيْتُ فَــلاناً بمكانَ كذا .

وو َ فَى الشيء : كَثُر ؛ ووفَى رِيش ُ الجَنَاحِ فهو وافي ، وكل ُ شيء بلّغ غام الكمال فقد و فَى ومَ ، وكل ُ شيء بلّغ غام الكمال فقد و وَ فَى ومَ ، وكذلك در هم وافي يعني به أنه يزن مثقالاً ، وكيل وافي . وو فَى الدّر هم ُ المِثقال : عاد كه ، والوافي : درهم وأربعة ُ دَوانِيق َ ؛ قال شمر : بلغني عن ابن عينة أنه قال الوافي درهم ودانيقان ، وقال غيره : هو الذي و فَى مثقالاً ، وقيل : درهم واف وفَى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص ، وكل ما تم من كلم وغيره فقد وفى ، وأو فَيْنُهُ أنا ؛ قال غيلان ُ الرّبعى :

أَوْ فَيَمْتُ ۗ الزَّرْعَ وَفَوْقَ الإيفاء

وعدًاه إلى مفعولين ، وهذا كما تقول : أعطيت الزرع

تَخَيْرُ هَا وأَكْرَ مُهَا عَلَى اللهُ أَي تَمَّتَ العِدَّةَ سَبَعَيْنَ أَمَةً بِكَمَ . ووفَى الشيءُ وُفِيَّا على فُعُولَ أَي تَمَّ وكثر. والوَفِيُ : الوافِي. قال: وأما قولهم وفَى لي فلان عاضين لي فهذا من باب أو فَيَتْ له بكذا وكذا وو وَقَيْتُ له بكذا و كذا وو وَقَيْتُ له بكذا ؟ قال الأعشى :

وفَــَبْلــَكَ مَا أُو ْفَى الرُّقَادُ بِجِارَةٍ

والوَّ فِي الذِي يُعطِي الحِينَّ ويأْخَذَ الحِقَّ. وفي حديث زيد بن أرْقَهُم : وَفَتْ أَذُنْكُ وَصَدَّقُ الله حديثَك ، كأنه جمل أذ نه في السَّماع كالضامنة بتصديق ما حَكَت ، فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الحبر صارت الأذن كأنها وافية بضمانها خارجـة من التهمة فيها أَدُّته إِلَى اللَّسَانُ . وَفَي رُوانَةً : أُوفِي الله بأذنه أى أظهر صد قد في إخباره عما سمعت أذنه ، يقال : وَفَي بِالشِّيءِ وأُو ْفَي ووفِّي بمعنى واحــد . ورجل وفي وميفاء : ذو وَفاء ، وقد وفَى بنَذُوه وأوفاه وأوْفَى به ؛ وفي التنزيــل العزيز : يُوفُـُون بالنَّذُور . وحكى أبوزيد : وفتَّى نذره وأو ْفاه أي أَبْلَـعُه ، وفي التنزيل العزيز : وإبراهيمَ الذي وَفَتَى ؛ قَالَ الفراء : أي بَلُّغَ ، يربد بَلُّغَ أَنْ لبست تَوْرُ وازِرَة ﴿ وِزْرَ أُخْرَى أَي لا تحمل الوازِرة ﴿ ذَنَبِ غيرها ؛ وقال الزجاج : وفسَّى إبراهم ُ ما أُمرَ به وما امْتُمُحِنَ بِهِ مِن دَبِحِ وَلَدُهُ فَعَزُ مَ عَلَى ذَلِكُ حَتَّى فَدَاهُ اللَّهُ بذبُح عظم ، وامتنْحنَ بالصبر على عذاب قومه وأمر بالاخْتْتَانَ ، فقيل : وفتَّى ، وهي أَبِلغ من وَفَى لأن الذي امْنُمُونَ به من أعظم المِحَن . وقال أبو بكر في قولهم الزَّم الوَّفاء : معنى الوفاء في اللفـة الخُلْتُق الشريف العالي الرُّفيعُ من قولهم : وفَي الشَّعَرُ فَهُو وَافَ إِذَا زَادَ؟ وَوَأَفَيْتَ لَهُ بِالْعَهِدُ أَفِي ؟ ووافَيْتُ أُوافي، وقولهم: ارْضَ مـن الوفاء باللَّفاء

ومنحته ، وقد تقدم الفرق بين التمام والوفاء .

والوافِي مِن الشَّعْر : ما اسْتَوفَى في الاستعمال عِدَّة أَجِزائه في دائرته ، وقيل : هو كل جزء يمكن أَن يدخله الزَّحاف فسَلِم منه .

والوَفاء: الطُول ؛ يقال في الدُّعاء: مات فلان وأنت بوَفاء أي بطول عُمُر ، تدْعُو له بذلك ؛ عن ابن الأعرابي . وأوْفَى الرجل حقّه ووَفَاه إياه بمعنى : أكْملكه له وأعطاه وافياً . وفي التنزيل العزيز : ووَجد الله عنده فوفاه حسابه . وتوفاه هو منه واستوفاه : لم يدع منه شيئاً . ويقال : أو فَيته حقّه وو فئيته أُجْره . ووفئى الكيل وأوفاه : أَتَمه . وأو فَى على الشيء وفيه : أشر ف . وإنه أيمناء على الأشراف أي لا يزال يول يولي عليها ، وكذلك الحمار . وعَير ميفاء على الإكام إذا كان من عادته أن يُوفِي عليها ؛ وقال حميد الأرقط يصف الحمار :

عَيْرِانَ مِيفَاءً على الرُّزُونِ ، حَدَّ الرَّبِيعِ ، أَرِن ٍ أَرُونِ لا خَطِلِ الرَّجْعِ ولا قَرُونِ ، لاحَقِّ بَطْن ٍ بِقَراً سَمِينِ

ويروى : أَحْقَبَ مِيفَاءٍ ، والوَفْيُ مَن الأرض : الشَّرَفُ 'يُوفَى عليه ؛ قال كثير :

وإن ُ طُوِيَتُ من دونه الأَرضُ وانْبَرَى، للله لينكُبُ الرِّياح ، وَفَيْهُا وَحَفَيْهُ هُا وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَالْمِيْهُ وَلَيْهُا للهُ للهُ اللهُ وَالْمُيْهُ وَلَهُ البَارِي لِإِينَاسُ الطّيرُ وَلِينَاسُ الطّيرُ وَلَيْهُ وَقَهُ البَارِي لِإِينَاسُ الطّيرُ أَوْفِي فَوقَهُ البَارِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

والميفَى : طَبَق النَّنُور . قال رجل من العرب لطباخه : خَلَّب ميفاك حتى يَنْضَجَ الرَّوْدَقُ ، فال : خَلَّب أَي طَبِّق ، والرَّوْدَقُ : الشَّواء . وقال أَبو الحطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجُر ، يقال له الميفَى ؛ روي ذلك عن ابن شميل . وأوْفَى على الحسين : زادَ ، وكان الأصمعي يُنكر ، ثم عَرفه .

والوَفَاةُ : المَنْيَةُ . والوفَاةُ : الموت . وتُونُظِّيَ فَلانُ وتَوَفَّا الله إذَا قَبَضَ نَفْسَهُ ، وفي الصحاح : إذَا قَبَضَ رُوحَه ، وقال غيره : تَوَفَّي الميتِ الميتِ الميتِ مُدَّتِه التي وُفِيتُ له وعَدَدَ أيامِه وشهُوره وأعوامه في الدنيا . وتَوَفَيْتُ المالَ منه واستو فيته إذا أخذته كله . وتَوَفَيْتُ مُنْظُور القوم إذا عَدَدْتهم ؟ وأنشد أبو عبيدة لمنظور الوَبْرِي :

إنَّ بني الأَدْرَدِ لَيُسُوا مِنْ أَحَدْ، ولا تَوَفَّاهُمْ قُرَيشٌ في العددُ

أي لا تجعلهم قريش عام عددهم ولا تستقوفي بهم عددهم و ومن ذلك قوله عز وجل : الله يتوفش الأنفس حين مو تها ؛ أي يستوفي مدد آجالهم في الدنيا ، وقيل : يستوفي عام عددهم إلى يوم القيامة ، وأما توقش النائم فهو استيفاء وقيت عقله وتميز وأما توقش النائم فهو استيفاء وقيت عقله وتميز ملك أن نام . وقال الزجاج في قوله : قل يتوقاكم ملك الموت ، قال : هو من توفية العدد ، تأويله أن يقيض أر واحركم أجمعين فلا ينقص واحد منكم كما تقول : قد استوفيت من فلان وتوفيقت منه ما لي عليه ؛ تأويله أن لم يتبق عليه شيء . وقوله عز وجل : حتى إذا جاءتهم رسكنا يتوقيق نهم ؛ قال الزجاج : فيه ، إذا جاءتهم ملائكة والموت يَتَوَفَقُونَهُم سَأَلُوهُم عند المُعاينة فيعترفون الموت يَتَوَفَقُونَهُم سَأَلُوهُم عند المُعاينة فيعترفون

عند مونهم أنهم كانوا كافرين ، لأنهم قالوا لهم أين ما كنتم تدعُون من دون الله ? قالوا : ضَلَتُوا عنا أي بطلوا وذهبوا ، ويجوز أن يكون ، والله أعلم ، حتى إذا جاءتهم ملائكة العذاب يتوفونهم، فيكون يتوفونهم في هذا الموضع على ضربين : أحدهما يَتَوَفُونهم عذاباً وهذا كما تقول: قد قسَلتُ فلاناً بالعذاب وإن لم يمت ، ودليل هذا القول قوله تعالى : ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمينت ؛ قال : ويجوز أن يكون يَتَوَفَوْن عَدَّتهم ، وهو أضعف الوجهين ، والله أعلم ، وقد وافاه حمامه ؛ وقوله أنشده ابن جني :

لبت َ القِيامة َ ، يَوْمَ نُوفِي مُصْعَبُ ُ ، قامت على مُضَرِ وحُق قِيامُها

أرادَ : و'وفي ، فأبدل الواو تاء كقولهم تالله وتُو لج ُ وتُو ُواة ُ ، فيمن جعلها فَو ْعَلة .

التهذيب: وأما المُوافاة التي يَكتبها كُتَّاب وواوين الحَراج في حساباتهم فهي مأخوذة من قولك أو فَيْتُه حَقّه وو فَيْته وو فَيْته حَقّه كل ذلك بمعنى: أتشمّنت له حَقّه ، قال : وقد جاء فاعلنت بمعنى أفعملنت وفعملنت وفعملنت في حروف بمعنى واحد . يقال : جارية مُناعَمة ومُنعَيّة ، وضاعَفْت الشيء وأضعَفْتُه وضعَفْتُه وضعَفْت الشيء وتعمّدته وباعدته وبعطين ، وتعاهدت الصي وقبر بنه ، وهو وبعطيني الشيء وبعطيني ؛ قال بشر بن أبي خازم :

كأن الأتنحَميَّة قامَ فيها ، لخسننِ دَلالِها ، رَشْأ مُوافي

قال الباهلي : 'مُوافي مثل' مفاجي ؛ وأنشد :

وكأنما وافاك ، يومَ لقيتُها من وحش وجرة ،عاقيد متر بُلُب'

وقيل : مواني قد واني جِسْمُهُ جِسمَ أَمه أي صار مثلها .

والوَ فاء : موضع ؛ قال ابن حِلَّـزة ً :

فالمُنحَيَّاةُ فالصَّفَاحُ فَأَعْنَا قُ فَنَسَانٍ فَعَاذِبِ فَالوَفَاء

وأو ْفى : اسم رجل .

وقي : وقاهُ اللهُ وَقَيْماً وَوَقَايةٌ وَوَافِيةٌ : صَانَهُ } قَالَ أَبُو مَعْقِلِ الهُدُلِيِّ :

> فَعَادَ عَلَىٰكِ إِنَّ لَكُنَّ حَطَّنَا ، وواقية كواقية الكِلابِ

وفي الحديث: فَوَقَى أَحَدُ كُم وَجَهَهُ النَّارَ؟ وَفَيَئُتُ النَّيْءِ أَقِيهِ إِذَا صُنْتُهُ وَسَتَرَ تُهُ عَنِ الأَذَى ، وهذا اللفظ خبر أُريد به الأمر أي لِيقِ أحدُ كُم وجههُ النَارَ بالطاعة والصَّدَقة. وقوله في حديث معاذ: وتوق تُكرائم أَمُوالهُم أي تَجَنَّبُهَا ولا تأخذها في الصدقة لأنها تكثر م على أصحابها وتعزه ، فخذ الوسط لا العالي ولا النَّازِلَ . وتوقي واتنقى بمعنى ؛ ومنه الحديث: تَبَقَّهُ وَوَقَهُ أَي اسْتَبْقِ نَفْسَكُ ولا تُعَرَّضُهَا للسَّلَمَ وَتَحَرَّزُ مِن الآفات واتقها ؛ وقول مُهلهل:

ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وَقَالَتَ : يَا عَدِيِّاً ، لَقَدَ وَقَـنَـٰكُ ۖ الأَواقِيٰ ا

مَا أَرَادَ الوَّاوِ فِي جَمِعِ وَاقِيةٍ ، فَهِمْوَ الوَّاوِ الأُولَى . وَوَقَاهُ: صَانَهُ . وَرُقَاهُ مَا يَكُورُ وَ وَقَاهُ: صَاهُ مُنهُ وَالْمَحْدُ اللهِ شَرَّ وَالْمَحْدُ اللهِ شَرَّ المَّوْمِيْنِ : فَوَقَاهُمُ اللهِ شَرَّ اللهِ شَرَّ اللهِ شَرَا اللهِ مَرَا اللهِ مَا اللهِ عَدى وَابَ سِيده اللهِ مَهْل . وَقُ التَكَمَلُة ←ولِس البِت لَهُمْل ، وَامَّا هُو لأَخْهِ عَدى يَرْمَى مِهْلٍلْ . وَقُل البِت :

ظية من ظاء وجرة تعطو بيديها في ناضر الاوراق أراديها امرأته ؛ شبها بالظاء فأجرى عليها أوصاف الظاء . لله ؛ فأما قوله :

# ومَن بَتَقُ فإنَّ اللهَ مَعْهُ ، ورزَقُ اللهِ مُؤْتَابٌ وغادي

فإنما أدخل جزماً على جزم ؛ وقال ابن سيده : فإنه أراد يَتُق فأجرى تَقف ، من يَتُق فإن ، مجرى عَلِم فغفف ، كتولهم عَلْم في عَلِم . ورجل تقيي من قوم أن قياء و تُقواء؛ الأخيرة نادرة ، ونظيرها سُخواء وسُر واء ، وسيبويه يمنع ذلك كله . وقوله تعالى : قالت إني أعوذ بالرحين منك إن كنت تقياً اتأويله إني أعوذ بالله ، فإن كنت تقياً فستتشفظ بتعودي بالله منك ، وقد تقي تُقتى . التهذيب : ابن الأعرابي التُقاة والتَّقيَّة والتَّقوى والاتَّقاء كله واحد. وروي عن ابن السكيت قال : يقال اتقاه مجقه يَتَقيه وتَقاه يَتْقيه ، قال عبد الله وتقول في الأمر : تَق ، وللمرأة : تَقي ؛ قال عبد الله ابن عَمام السَّلُولى :

زِيادَ تَنَا نَعْمَانُ لا تَنْسَبَنَهَا ، تَق ِ اللهَ فِينا والكتابَ الذي تَثْلُو

بنى الأمر على المخفف ، فاستغنى عن الألف فيه بحركة الحرف الثاني في المستقبل ، وأصل يَتَقي يَتُقِي ، فحذفت الناء الأولى ، وعليه ما أنشده الأصمعي ، قال: أنشدني عيسى بن عمر لحفاف بن نُد بة :

جَلاها الصَّبْقَلُونَ فَأَخْلَصُوهِ خِفافاً ، كَانُها بِنَتَقِي بَأَثْر

أي كلها يستقبلك بفر نده ؛ رأيت هنا حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال : قال أبو عمر و وزعم سيبويه أنهم يقولون تنقى الله وجل فعل خيراً ؛ يريدون انتقى الله ورجل ، فيحذفون ومجففون ، قال : وتقول أنت تتنقي الله وتينقي الله ، على لفة من قال تعلم وتعلم ، وتعلم ، وتعلم ، بالكسر : لغة

ذلك اليوم . والوقاء والوقاء والوقاية والوقاية والوكاية والوكاية والواقية والواقية : كل ما وقيت به شيئًا، وقال اللحياني : كل ذلك مصدر وقيئت الشيء . وفي الحديث: من عصى الله لم يَقِه منه واقية إلا بإحداث تَوْبَةً إ وأنشد الباهلي وغيره للمُتَنَخَل الهُذَا لي :

# لا تَقِهِ الموتَ وقِيَّاتُهُ ، خُطُ له ذلك في المَهْبِلِ

قال : وفياًاتُه ما تَوَقَى به من ماله ، والمَهْبِلُ : المُستَوْدَعُ . ويقال : وقاك اللهُ شَرَّ فلان وقاية . وفي التنزيل العزيز : ما لهم من الله من واق ؟ أي من دافع . ووقاه اللهُ وقاية ، بالكسر ، أي حَفِظَه . والتَّوْقِيةُ : الكلاءة والحِفظُ ؟ قال :

## إنَّ المُوَقَّى مِثْلُ مَا وَقَيْتُ ْ

وَدُو َقَتَّى وَاتَّقِي عَمْنِي . وقد نُو قَتَّتْ وَاتَّقَمَّتُ اللَّهُ وَاتَّقَمَّتُ اللَّهُ وَالتَّقَمَّتُ ا الشيء وتَقَيْتُهُ أَتَّقيه وأَتنقيه تُقلَّى وتَقيَّة وتقاء : حَذَرْتُهُ ؛ الأُخيرة عن اللحياني ، والاسم التَّقُوى ، الناء بدل من الواو والواو بدل من الناء. وفي التنزيل العزيز : وآتاهم تَقُواهم ؛ أي جزاء تَقُواهم ، وقبل : معناه أَلْمَـهُمُ تَقُواهُم ، وقوله تعالى: هو أَهلُ التَّقُوى وأهلُ المَعْفرة؛ أي هو أهلُ أن يُتَّقَى عقابه وأهلٌ أَن يُممَلَ عِا يؤدِّي إلى مَعْقرته . وقوله تعالى : يا أبها النبيُّ اتَّق الله ؛ معناه اثنبُت عـلى تُقُوى الله ودُمْ عليه ١. وقوله تعالى : إلا أَن تتقوا منهم تُقاةً ؟ يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون جبعاً، والمصدر أَجِود لأَن في القراءة الأُخرى : إلا أَن تَــُتَّقُوا منهم نَقيَّة ؛ التعليل للفارسي. التهذيب: وقرأ حميد تَقيَّة ، وهو وجه ، إلا أن الأولى أشهر في العربية ، والتُّقي يكنب بالياء . والتَّقي : المُتُقى. وقالوا : ما أنتاه · أوله « ودم عليه » هو في الأصل كالمحكم بتذكير الضمير .

قَيْس وتُمْمِ وأُسَد ورَبِيعة َ وعامَّة العرب ، وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هَوازنَ وأز د السَّراة وبعض هُذيل فيقولون تَعْلَمُ ، والقرآن علمها، قال: وزعم الأخفش أن كل َمن ورد علمنا من الأعراب لم يقل إلا تعلم ، بالكسر ، قال : نقلته من نوادر أبي زيد . قال أبو بكر : رجل تَقِيُّ ، وبُجمع أَتْقِياءٌ ، معناه أنه مُورَقٌ نَفْسَه من العذاب والمعاصى بالعمل الصالح ، وأصله من وَقَيْتُ نَفْسَى أَقِيهَا ؛ قال النحويون: الأصل وَقُنُويْ ، فأبدلوا من الواو الأولى تاءكما قبالوا مُشْرَر ، والأصل مُوتَزَر ، وأبدلوا من الواو الثانية ياء وأدغموها في الياء الـتي بعدها ، وكسروا القاف لتصبح الياء ؛ قال أبو بكر : والاختبار عندي في تَقيُّ أنه من الفعل فَعــل، فأدغموا الياء الأولى في الثانية ، الدليل على هذا جمعهم إياه أنقاء كما قالوا ولئ وأو لماء ، ومن قال هـو فَعُول قال: لمنَّا أَشْبِه فعيلًا جُمْع كَجِمْعُ ، قال أَبُو منصور: اتَّقَىٰ يَتَّقَىٰ كَانَ فِي الأَصَلِ اوْ تَقَيُّ ، عَلَى افتعل ، فقلمت الواو ماء لانكسار ما قبلها ، وأبدلت منها التاء وأدغمت ، فلما كثر استعماله على لفيظ الافتعال توهموا أن التاء مــن نفس الحرف فجعلوه إتَّقَى يُتَقَّى ، بفتح الناء فسهما مخففة ، ثم لم يجدوا له مثالًا في كلامهم يُلحقونه به فقالوا تَقَي يَتْقي مثل فَنَضِي بِتَنْضِي ؟ قال ابن برى : أدخل همزة الوصل على تَقَى ، والناء محركة ، لأن أصلها السكون ، والمشهور تَقَى يَتَنْقَى مِن غَيْرِ هَمْزُ وصَلَ لَتَحْرُكُ التَّاءُ؟ ُ قَالَ أُوسَ :

تَقَاكَ بَكَعْبِ وَاحِدٍ وَتَلَمَّذُهُ يَدَاكَ ، إذا مَا هُزُ بَالْكُفِ يَعْسُلِلُ

أي تَلَـَقُاكَ برمح كأنه كعب واحد ، يربد اتّقاك بِكَعْب وهو يصف رُمْحاً ؛ وقال الأَسدي :

# ولا أَنْقي الْعَيُورَ إِذَا وَآتِي ، ومِثْلَى لُنز ً بالحَيسِ الرَّبِيسِ

الرَّبس : الدَّاهي المُنككر ، يقال: داهية " وَنساء، ومن رواها يتجربك التاء فإنما هو على ما ذكر من التخفيف ؟ قال ابن برى : والصحيح في هذا البيت و في ببت خُفاف بن ندبة يَتَقَى وأَتَقَى ، بفتح التاء لا غير ، قال : وقد أنكر أبو سعيد تَقَى يَتُقى تَقَمَّا ، وقال : يلزم أن يقال في الأمر اثنق ، ولا يقال ذلك ، قال : وهذا هو الصحيح . التهذيب : اتَّقى كان في الأَصل او ْتَقَى، والنَّاء فيها تاء الافتعال، فأدغبت الواو في التاء وشدّدت فقسل انتَّقي ، ثم حذفوا ألف الوصل والواو التي انقلبت تاء فقيل تَقَى بَتْقَى بمعنى استقبلَ الشيء وتُوَقَّاه ، وإذا قالوا اتَّقِي مَنَّقِي فالمعنى أنه صار تَقسًّا ﴾ وبقال في الأول تَقَى بِنَتْقِي وبِيَتْقِي . ورجل وفي تَقَي بعني واحد . وروي عن أبي العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول : واحدة التُّقي تُقاة مثل ُطلاة وطُللًى ،وهذان الحرقان نادران ؛ قال الأزهري : وأصل الحرف وَقَى يَقَى ، ولكن التاءَ صارت لازمة لهذه الحروف فصارت كالأصلمة ، قال : ولذلك كتبتها في باب التاء . وفي الحديث : إِنَّا الْإِمَامُ جُنَّةً يُتَّقِي بِهِ وَيُقَاتَلُ مِنْ ورائه أي أنه يُدْفَعُ به العَــدُو ُ ويُنتِّقَى بِقُوتَهُ ، والناءُ فيها مبدلة من الواو لأن أَصَلِها من الوقيارة ، وتقديرها او تُنقى ، فقلبت وأدغبت ، فلما كثر استعمالُها توهموا أن الناءَ مـن نفس الحرف فقــالوا اتُّقى بَنُّتُقى ، بفتح التاء فيهما . وفي الحديث : كنا

١ قوله « فقالوا النمي يتقي بفتح الناه فيهما » كذا في الاصلوبيض نسخ النهاية بألفين قبل ناه النمي . ولمله فقالوا : تلمي يتقي ، بألف واحدة ، فتكون الناه مخففة مفتوحة فيهما . ويؤيده ما في نسخ النهاية عقبه : وربما قالوا تلمي يتقي كرمي رمي .

إذا احْمَرُ السَّأْسُ اتَّقَمْنا بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جعلناه وقابة لنا من العَــدُو تُدُّامَنــا واسْتَقْسَلْنَا العدوُّ به وقُسْنَا خَلَفُهُ وقايةً . وفي لحديث : قلت ُ وهل السَّيْف من تَقيَّة ؟ قال : نَعَمْ ، تَقَيِّة على أَقَـذَاء وهُدُ نَة ُ عَـلَى دَخَنَ ِ ؛ التَّانِيَّةُ والتُّقاةُ بمنى ، يريد أنهم يَتَّقُون بعضُهم بعضاً ويُظهرون الصُّلْحَ والاتَّفاق وباطنهم بخـلاف دلك . قال : والتّقوى امم ، وموضع النّاء واو وأصلها وَقَوْى ، وهي فَعْلَى من وَقَيْتُ ، وقال في موضع آخر: التُّقوى أصلها وَقَنْوَى مِن وَقَيْتُ، فلما فُتحت قُلبت الواو تاء ، ثم تركت التاء في تصريف الفعل على حالها في التُقي والتَّقوي والتَّقــَّة والنُّقيُّ والانتَّقاء ، قَالَ : والنُّقاةُ جمع ، ويجمع تُقيِّناً ، كالأباةِ وتُجْمع أبييّاً ، وتَقِيُّ كان في الأَصل وَقُدُوي مَن عَلَى فَعُول مَ فَقَلْبِتِ الواوِ الأُولَى تَاءَ كَمَا قَالُوا تَوْ لَجَ وأَصَلَهُ وَوْ لَنَّجٍ ، قَالُوا : والثَّانيَّة قلبت ياء للباء الأخيرة ، ثم أدغمت في الثانية فقيل تَةِينُ ؛ وقيل : تَقَيُّ كَانَ فِي الأَصَلِ وَقِيمًا ، كَأَنَّهُ فَعيل ، ولذلك جمع على أتنفياء . الجوهري:التَّقوى والتُّقى واحد ، والواو مبدلة من الياء علىما ذكر في رَبًا . وحكى ابن بري عن القزاز : أن تُقتَّى جمع تُقاة مثل طلاة وطُلِيِّي . والتُّقاةُ : التَّقيَّةُ ، يقال : أَتْقَى تَفَيَّةً وَتُقَاةً مثل اتَّخَمَ تُخَمَّةً ؛ قال ابن بري : جعلهم هذه المصادر لاتَّقي دون تَقي بشهـد الصحة قول أبي سعيد المتقدّم إنه لم يسمع تَقَى يَتْقي وإنما سمع تَقَى يَتَنَقَى محذوفاً من اتَّقَى . والوقاية ُ التي للنساء ، والوَ قاية ُ ، بالفتح لغة ، والوَ قاءُ والوَ قاءُ : مَا وَقَـُمْتَ بِهِ شُلِئًا .

والأُوقِيَّةُ : زِنةُ سَبِعة مَثَاقِيلَ وزِنة أَربِعينِ درهماً ، وإن جعلتها فُعليَّة فهي من غير هذا الباب ؛ وقال

اللحياني : هي الأُوقِيَّة ُ وجمعها أُواقِينُ ، والوَقِيَّة ُ ، وهي قليلة ، وجمعها وقايا . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه لم يُصِدق السرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقئة ونَشُّ ؛ فسرها مجاهد فقال : الأُوقَــُةُ أَرْبِعُونَ دَرَهُما ، وَالنَّشُ عَشْرُونَ . غيره : الوَقَلَّةُ وزن من أوزان اللُّهُن ، قال الأزهرى : واللغة أوقيتُـة "، وجمعهـا أواقيُّ وأواق ٍ. وفي حديث آخر مرفوع : ليس فيما دون خمس أواق من الوَر ق صَدَقَةً ۗ ؛ قال أبو منصور: خس ُ أواق ٍ ماثتا در هم ، وهذا محقق ما قال محاهد ، وقــد ورد بغير هذه الرواية : لا صَدَقته في أَقَلُ من خس أَوَاقِي ، وَالْجِمْعُ يَشْدُّدُ وَنَجْفُفُ مِثْلُ أَنْتُفَيَّةٍ وَأَتَافِيُّ وأثاف ِ ، قال : وربما يجيء في الحديث و'قيَّة وليست بالعالية وهمزتها زائدة ، قال : وكانت الأوقيَّة قديمًا عبارة عن أربعين درهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرَّطْئُلِ ، وهو جزء من اثـني عشر جزءًا ، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد . فيال الجوهري : الأُوقيَّة في الحديث ، بضم الهمزة وتشديد الياء ، اسم لأربعين درهماً ، ووزنه أفعولة ، والألف زائدة ، و في بعض الروايات و'قية ، بغير ألف ، وهي لغــة عامية ، وكذلك كان فيما مضى ، وأما اليوم فيما يَتَعَارَ فَهُمَا النَّاسَ ويُقَدَّرُ عَلِيهِ الأَطْبِاءَ فَالْأُوفَيَةُ عَنْدُهُمْ عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، وألجمع الأواقى ، مشدداً ، وإن شئت خففت الياء في الجمع . والأواقي أيضاً : جمع واقعة ؛ وأنشد بيت مهكُّهل : لقد و َقَـَتْكَ الأواقِي ، وقد تقدُّم في صدر هذه الترجمة ، قال : وأصله وو اقى لأنه فَواعل ، إلا أنهم كرهوا اجتماع الواوين فقلموا الأولى أَلفاً .

وسَرْجُ واق : غير مِعْقَر ، وفي النهذيب : لم يكن

مِعْقَراً ، وما أوقاه ، وكذلك الرَّحْل ، وقال اللَّحْل ، وقال اللَّحَاني : سَرْجُ واق بَيِّن الوقاء ، مدود ، وسَرجُ وَقِي بِيِّن الوقاء ، مدود ، وسَرجُ وَقِي بِيِّن الوَّقِيُّ . ووَقَى من الحَفَى وَقَياً : كَوَجَى ؛ قال امرؤ القيس :

وصُم صلاب ما يَقينَ مِنَ الوَجَى ، كَأْنَ مَكَانَ الرَّدْف مَنْه على دال

ويقال: فرس واقي إذا كان يَهابُ المشيَ من وَجَع كَيده في حافره، وقد وَقَى يَقِي ؛ عن الأصمى، وقبل : فرس واقي إذا حني من غلط الأرض ورقة الحافر فوقى حافر ، الموضع العليظ ؛ قال أحمر :

تَمشيي بأوظفة شداد أَسْرُها ، شُمُّ السَّنابيكُ لا تَقِي بالجُدْجُدِ

أي لا تَـشَنِي ُحزونة الأرض لصَلابة حَوَافِرِها . وفرس وافِية ُ : للتي بها طَلَعْ ُ ، والجمع الأوافِي . وسرج ُ واق إذا لم يكن معقراً . قال ابن بري : والواقِية ُ والواقِي بمعنى المصدر ؛ قال أفيون التعلي :

لَعَمْرُ لُكُ مَا يَدُويِ الْفَتَى كَيْفَ يَتَقِي ، إذا أهو لم يجْعَلُ له اللهُ واقيا ويقال الشجاع: أمو قَتَى أي مَو قِي جِدًا. وق على ظلامِك أي الزمه واربع عليه ، مثل ارق على ظلاميك ، وقد بقال: ق على ظلاميك أي أصليح أو لا أمر ك ، فتقول: قد و قينت و قنيًا وو قييًا. التهذيب: أبو عبيدة في باب الطايرة والفال: الواقي الصرد مثل القاضى ؛ قال أمر قش :

> ولَـقَدْ غَدَوْتُ ، وَكَنْتُ لا أَغُدُو ، على واقي وحاتِمْ فَإِذَا الأَشَائِمُ كَالأَيا مَـنِ ، والأَيامِنُ كَالأَشَائِمُ

قال أبو الهيثم : قيل للصُرد واقي لأنه لا يَنبَسِط في مشيه ، فشبّه بالواقِي من الدّواب إذا تحقي . وقيل : والواقِي : الصُردُ ؛ قال نُختَيْمُ بن عَدِي ، وقيل : هو للرّقاص الكلي يمدح مسعود بن تجر ، قال ابن بري : وهو الصحيح :

وجَدْتُ أَبَاكُ الْحَيْرَ تَجْرَاً بِنَجْوَةً بِنَاهَا لَهُ مَجْدٌ أَشَمُ قُمَاقِمُ وليس بِهَيَّابٍ ، إذا شَدٌ رَحْلَهُ ، يقولُ : عَدانِي اليَّوْمَ واق وحاتِمْ ، ولكنه تَمْضِي على ذاك مُقدماً ، إذا صَدَّ عَن تلك المَنَاتِ الْحُنارِمُ

ورأيت بخط الشيخ رَضِيِّ الدين الشاطبي ، رحمه الله، قال : وفي جمهرة النسب لابن الكلبي وعـديِّ بن غُطَيَهُ ، قـال : غُطَيَهُ ، قـال : وهو الرَّقَاص الشاعر القائل لمسعود بن بحر الزُّهريِّ:

وجدت' أباك الخير بحراً بنجوة بناها له مجد أشم قُماقم'

قال ابن سيده : وعندي أن واق حكاية صوته ، فإن كان ذلك فاشتقاقه غير معروف . قال الجوهري : ويقال هو الواق ، بكسر القاف بلاياء ، لأنه سمي بذلك لحكاية صوته .

وابن و قاء أو و قاء : رجل من العرب ، والله أعلم . وكي : الوكاء : كل سير أو خيط يُشد به فهم السقاء أو الوعاء . وقد أو كيته بالوكاء إيكاء إذا شددته . ابن سيده : الوكاء و باط القر به وغيرها الذي يشد به وأسها . وفي الحديث : احفظ عفاصها ووكاءها . وفي حديث اللقطة : اغر ف وكاءها وعفاصها ؟ وفي حديث اللقطة : اغر ف وكاءها وعفاصها ؟ مردة كلام رض الذي بعد .

الوكاء : الخيط الذي تنشد به الصّرة والكس وغيرهما . وأو كُنَّ على ما في سقائه إدا تُشدُّه بالوكاء. وفي الحَدَيث: أو كُنُوا الأَسْقِيةَ أَي نُشَدُّوا رِرُؤُوسِها بالوكاء لئلا يدخُلُمُها حيوان أو يَسْقُطُ فيها شيء. بقال : أو كنت السِّقاء أوكبه إبكاء ، فهو مُوكِّي. وفي الحديث : نَهَى عَـنَ الدُّبَّاءُ وَالْمُزَّفِّتِ وَعَلَيْكُمْ بالمُوكَى أي السَّقاء المَشْدُود الرأس لأنَّ السَّقاءُ المُوكَى قَالُما يَغْفُلُ عنه صَاحَبُهُ لئلا يَشْتَهُ فيه الشراب فمنشق فهو يَتَعَهَّدُه كثيراً . ابن سده : وقد و كني القربة َ وأو كاها وأو كني علمها ، وإنَّ فلاناً لَوَكَاءُ مَا يَسَضُّ نشيء ، وسأَلناه فِأُو كَي علينا أي تجللَ . وفي الحديثُ : إنَّ العَسْنَ وَكَاءُ السَّهِ ، فإذا نامَ أحد كم فلسِّتُو َضَّأ ؛ رُجعلَ البقظة للاست كالوكاء للقربة ، كما أن الوكاء عنع ما في القربة أن كخشرج كذلك البَقَطة تمنع الآسنت أن تُحدث إلاَّ بالاختبار ، والسَّهُ : حَلَّفَـةُ الدُّبر ، وكني بالعين عن البقظة لأن النائم لا عين له تُسُصِّر . و في حديث آخر : إذا نامَت العَينُ اسْتَطَّلُـقَ الوكاء ، وكائه على المثل . وكلُّ ما نشدٌ رأسه مين و عاء ونحوه و كاء ؛ ومنه قول الحسن : يا ابنَ آدمَ، جمعاً في وعاء وشُدًّا في وكاء ؟ جعل الوكاء ههنا كالجراب. وفي حديث أسماء: قال لها أعطى ولا تُوكي فَسُوكي علىك أي لا تَدُّخري وتَسُدُّى ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك.وأو كي فمه : سدُّه . وفلان أبوكي فلاناً : يأمره أن يَسْدُ فاه ويسكت . وفي حديث الزبير : أنـه كان يُوكَى بين الصُّفا والمَرْوة سَعْمِاً أي يَملاً مِا بينهما سَعْمِاً كما بُوكَى السُّقاء بعد المَـٰلُءُ ، وقيل : كان يسبَّحت؛ قال أبو عبيد : هو عندي من الإمساك عن الكلام أي لا بِتَكَامُ مَ كَأَنَهُ مُبُوكِي فَاهُ فَلَا يَنْكَامُ مُ وَيُرُونِي عَنْ أَعْرَابِي

أنه سمع رجلًا يَتكامُّم فقال : أو ل حَلْقك أي سُدُّ فَمَكُ واسكت ؛ قال أبو منصور : وفيه وحه آخر ، قال: وهو أصح عندي بما ذهب إليه أبو عبيد ، وذلك لأن الإبكاء في كلام العرب بكون عمني السَّعْني الشديد ، ومما يدل علمه قوله في حديث الزبير : إنه كان يُوكى ما بينهما سَعْمًا ، قال : وقرأت في نوادر الأعراب المحفوظة عنهم: الزُّوازية المُوكي الذي يتَشددُ في مَشْبِه ، فمعنى المُوكى الذي يتشدد في مشيه . وروي عن أحمد بن صالح أنه قال في حديث الزبير: إنه كان إذا طاف بالبن أوكى الثَّلاثُ سَعْمًا ؛ بقول: جعله كله سعماً؛ قال أبو عسد، بعد أن ذكر في تفسير حديث الزبير ما ذكرنا قال : إن صح أنه كان يُوكى ما بين الصفا والمروة سعياً فإن وجهه أن يملاً ما بينهما سمياً لا يشي على هينته في شيء من ذلك، قال: وهذا مَشْبُّه بالسقاء أو غيره 'يملأ ماء ثم 'يوكي عليـه حيث انتهى الامتبلاء ؟ قال الأزهري: وإنما قبل للذي يشتد عَدُورُه مُوكِ لأَنه كأنه قد ملأَ ما بين خواء رجله عَدُواً وأُو كَي عليه ، والعرب تقول : ملأَ الفَرسُ 'فروج دوارجه عَدْوا إذا اشته حُضره ، والسَّقاه إنما يوكى على مَلْنُه . ابن شميل : اسْتُوْكى بطن الإنسان وهو أن لا مخرج منه نَجُو ُهُ . ويقال السقاء ونحوه إذا امْتلاُّ : قد اسْتُو كَي . ووَ كُنَّي الفرسُ المَيْدانُ مِنْدُ ا : مَلَّهُ ، وهو من هذا . ويقال : استوكت الناقة واستوكت الإبل استبكاء إذا امتلأت سمناً . ويقال : فلان مُوكى الفُلْمة ومُزرِكُ الفُلْمَة ومُشَطِّ الفُلْمَة إذا كانت به حاجة شديدة إلى الخلاط .

ولي : في أسماء الله تعالى : الوكيُّ هو النَّاصِرُ ، وقيل : المُشتَوَ لَتِي لأُمور العالم والحَلائق القائمُ بها، ومن أسمائه عز وجل : الوالي ، وهو مالكُ الأشياء جميعهما

المُتَصَرِّفُ فيها . قال ابن الأثير : وكأن الولاية تُشعر بالتَّدُ بير والقُدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه امم الوالي. ابن سيده : ولي الشيء ووكى علمه ولابة " ووكلية " ، وقبل : الولاية الخطة كالإمارة ، والوكلاية المصدر. ابن السكيت: الولاية، بالكسر، السلطان، والوكاية والولاية النُّصرة. يقال: هم علي و لاية أي مجتمعون في النُّصرة. وقال سببويه: الوكاية ، بالفتح ، المصدر، والولاية ، بالكسر، الاسم مثل الإمارة والنِّقابة ، لأنه اسم لما توكُّيته وقُمْت به فإذا أرادوا المضدر فتحوا. قال ابن بري : وقرىء ما لكم من ولايتهم من شيء بالفتح والكسر ، وهي عِمني النُّصْرة ؛ قال أبو الحسن : الكسر لغة وليست بذلك . التهذيب : قوله تعالى : والذين آمَنُوا ولم مُهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتُهُمْ مَنْ شيء ؛ قال الفراء: يريد ما لكم من مواريثهم من شيء ، قال : فكسر ُ الواو ههنا من ولايتهم أعجب ُ إليَّ من فتحها لأنها إنما تفتح أكثر دلك إذا أريد بها النصرة ، قال : وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة، قال الأزهري: ولا أَظنه علم التفسير، قال الفراء: ومختارون في وَليته ولاية الكسر ، قال : وسمعناها بالفتح وبالكسر في الولاية في معنييهما جميعاً ؛ وأنشد :

> دَعِيهِم فهم ألب علي ولاية"، وحَفَر ْهُمُو إن بَعْلَمُوا ذَاكِ دائب ُ

وقال أبو العباس نحواً بما قال الفراء . وقال الزجاج :
يقرأ ولايتهم وولايتهم ، بفتح الواو وكسرها ،
فمن فتح جعلها من النصرة والنسب ، قال : والولاية ألتي بمنزلة الإمارة مكسورة ليفصل بين الممنين ، وقد يجوز كسر الولاية لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل ، وكل ما كان من جنس الصناعة نحو

القصارة والحِياطة فهي مكسورة . قال : والوِلاية على الإيمان واجبة ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض ، ولي بين الوِلاية .

والوكيُّ وليُّ اليتم الذي يلي أمر ويقوم بكفايته . ووكيُّ المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يَدَعُها تستَبَدُّ بغير إذن مولاها فنكاحُها باطل، وفي دواية : وليتها أي مُتُوَلِّي أمرِها . وفي الحديث : أساً الك غناي وغنى مولاي . وفي الحديث : أساً لك غناي وغنى مولاي . وفي الحديث : من أسلم على يده وجل فهو مولاه أي يَرِثه كما يَرِث من أسلم على يده الحديث : أنه سئل عن رجل مشرك يُسلم على يد وجل من المسلمين ، فقال : هو أولى الناس بمحياه وجاته أي أحتى به من غيره ؛ قال ابن الأثير : ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث ، واشتوط آخرون أن يضيف إلى العمل بهذا الحديث ، واشتوط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده المتعاقدة والمتوالاة ، وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا هذا الحديث بمعنى البير والصلة ورعني الذامام ، ومنهم من ضعف الحديث .

وفي الحديث : ألحِقُوا المبالَ بالفَرائضِ فما أبقت السبهام فيلأو لى رجل ذكر أي أدنى وأقرب في النسب إلى الموروث. ويقال : فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به . وهما الأوليانِ الأحقانِ قال الله تعالى : من الذين استَحق عليهم الأوليان ؟ قرأ بها علي عليه السلام ، وبها قرأ أبو عمرو ونافع وكثير، بها علي عليه السلام ، وبها قرأ أبو عمرو ونافع وكثير، وقال الفراء: من قرأ الأوليانِ أراد وليي الموروث، وقال الزجاج : الأوليانِ هم في قول أكثر البصريين، يوتنمان على البدل عا في يقومان ؟ المعنى : فليقتُم لا الأوليانِ بالميت مقام هذين الجائيين، ومن قرأ الأولين رده على الذين ، وكأن المعنى من الذين استحق عليهم أيضاً الأولين ، قال : وهي قراءة ابن عباس ، رضي

بني خَصَفة :

هُ المَوْلَى ، وإنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا ، وإنسًا مِنْ لِقَالِهِمِ لَـزُورُ ،

قال أبو عبيدة : يعني المَـوالي أي بني العم، وهو كقوله تعالى : ثم يخرجكم طفلًا . والمَـوْلى:المُعْتَـقُ انتسب بنسك ، ولهذا قبل للمُعْتَنَقِينِ المَوالي ، قال : وقال أبو الهنثم المَـوْلَى على ستة أوجه:المـَوْلَى ابن العم والعمُّ والأَخْ والابنُ والعَصَباتُ كلهم ، والمَـوْلَى الناصر ، والمولى الولى الذي بُلِّي علىك أمرك ، قال : ورجل وَكَاءُ وَقُومُ وَكَاءُ فِي مَعْنِي وَكُنِّ وَأُو لَمَاءُ لأَنَّ الوَّلَاءُ مصدر ، والمَـوْلَى مَـوْلَى المُـُوالاة وهو الذي 'يسْلمُ على يدك ويُوالبك ، والمَوْلي مَوْلي النَّعْمة وهو المُعْتَقُ أَنعُم على عبده بعتقه، والمَـوْلَى المُعْتَقُ لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب علمك أن تنصره وترثه إن مات ولا وارث له ، فهذه سنة أوحه . وقال الفراء في قوله تعالى : لا يُنهاكم اللهُ عن الذين لم يُقاتلوكم في الدِّينَ ، قال : هؤلاء خُزاعة ُ كانوا عاقد ُوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا 'يقاتِلوه ولا يُخرجوه ، فأمير النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالبير" والوَفاء إلى مدَّة أَجِلهِم ، ثم قال : إنما يَنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الــدين وأخرجوكم من دِياركم أن تَوَلَقُوهُم ؛ أي تَنْصَرُوهُ ، يعني أهل مكة ؛ قال أبو منصور : جعل التولي ههنا بمعنى النَّصْر من الوكلِّ، والمَوْلي وهو الناصر. وروي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن تَو لأني فليتَو ل عَليًّا ؟ معناه من نَصَر أَني فلينضر .. وقال الفراء في قوله تعالى : فهل عَسبتم إن تُوَكَّيْتُمْ أَنْ تَنْفُسِدُوا فِي الأَرْضُ ؛ أَي تُولِيمَ أُمُورُ النَّاسُ ، والخطاب لقريش؛ قال الزجاج: وقرىء: إن 'تُو'لُسُيتُم'، أي وَلَيَكُمْ بنو هاشم . ويقال : تَوَلَاكُ اللهُ أي وَلَيْكُ اللهُ ، ويكون بمعنى نَصَرَكُ الله . وقوله ، صلى

الله تعالى عنهما ، وبها قرأ الكوفيون\ واحتجوا بأن فال ابن عباس أوأبت إن كان الأولكان صفيرين . وفيلان أولى بكيذا أي أخرى به وأَجْدَرُ'. بِقَالَ: هُوَ الْأُولَىٰ وَمُ الْأُوالَىٰ وَالْأِوْ لَـُوْنَ على مثال الأعلى والأعالى والأعْلَـوْنَ . وتقول في المرأة: هي الوُلْنيا وهما الوُلْنيَيانِ وهُنَّ الوُلى،وإن مثنت الوالسَّمات ، مثل الكُنري والكنر يان والكُنر أ والكُبُرَ بات. وقوله عز وجل : وإني خَفْتُ المَـواليَ من وراثيُ ؛ قال الفراء : المَـوالى ورَثَةُ الرجل وبنو عبُّهِ ، قال : والوَ ليُّ والمَوْلي واحد في كلام العرب. قال أبو منصور : ومن هذا قول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أيُّما امرأة ِ نَكَحَتُ بغير إذن مَوْلاها ، ورواه بعضهم : بغير إذن وَلَيُّها ، لأنهما بمعنى واحد . وروى ابن سلام عن يونس قال : المَـوْلِي له مواضع في كلام العرب : منها المَـوْلى في الدِّين وهو الوَّلَى \* وذلك قوله تعالى : ذلك بأن اللهُ مَوْلَى الدُّن آمنوا وأن الكافرين لا مَو لى لهم؛أيلا وَ لي لهم،ومنه قول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ كُنتُ مُولاه فعلى مُنُولاه أي مَن كُنتُ وَالبُّه ، قَالَ : وقوله ، عليه السلام، مُزَيِّنَة وجُهَيِّنَة ۗ وأَسْلَمُ وغفار ُ مَوالِي الله ورسوله أي أو ُ لياء الله ، قال : والمَـوْلَى العَصَـة'، ومن ذلك قوله تعـالى: وإني خفت المتوالي من وراثى ؛ وقال اللَّهُ سِي مُخاطب بني أمنة :

> مَهْلَا بَني عَمَّنَا ، مَهْلَا مَوالَيْنَا ، إمْشُوا رُوَيْدَاً كَمَا كَنْتُمْ تَكُونُونا

قال: والمتولى الحَكِيفُ، وهو من انْضُمَّ إليكُ فَعَزَّ بِعِزِّكُ وامتنع بَمُنَعَتَكَ ؛ قال عامر الحُصَفِي من ١ قوله « وبها قرأ الكوفيون » عبارة الحطيب: وبها قرأ حزة وشعة.

الله عليه وسلم: اللهم وال من والاه أي أحبب من أحبّ وانتُصر من نصره. والمنوالاة على وجوه ، قال ابن الأعرابي: المنوالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هو كي فيواليه أو يتُحابيه ، ووالى فيلان فلاناً إذا أحبّه ، قال الأزهري: وللموالاة معنى ثالث، سمعت العرب تقول والنوا حواشي تعميكم عن جلتيها أي اغزلوا صغارها عن كيبارها ، وقد والنيناها فتواليت إذا عيرت ؛ وأنشد بعضهم :

و كننا خُلَيْطَى في الجِمالِ، فأصبحت جِمالِكا جِمالِكا مِن جِمالِكا أَي تُسْمَيْزُ منها ؛ ومن هذا قول الأعشى : ولكنها كانت توسى أجنبيية ، تولى أجنبية ، تولى أبينية السقابِ فأصحبا توالي وبعي السقابِ فأصحبا

وربعي السقاب: الذي نتيج في أو ل الربيع ، وتواليه: أن يفصل عن أمه فيستد وله إليها إذا فقدها ، ثم يستمر على المدوالاة ويصحب أي ينقاد ويصبير بعدما كان اشتد عليه من مفار قته إياها. وفي نوادر الأعراب: تواليت مالي وامتز ت مالي واز دكشت مالي بعنى واحد ، جعلت هذه الأحرف واقعة ، قال: والظاهر منها اللزوم. ابن الأعرابي قال: ابن المم مو للى وابن الأخت مولى والجار والشريك والحكيف ؛ وقال الجعدي:

مُواليَ حِلْفُ لا مُوالي قُرَابةٍ ، ولكن قَطيناً يَسْأَلُونَ الأَنَّاوِيا

يقول : هم حُلمَانَاء لا أَبناء عم ؛ وقول الفرزدق : فلو كانَ عبدُ اللهِ مَوْلَتَّى هَجَوْتُهُ ، ولكنَّ عبدَ اللهِ مَوْلَتَى مَوالِيــا

لأن عبد الله بن أبي إسحق مولى الحَضَرَمِيِّين ، وهم حُلفاء بني عبد شبس بن عبد مناف ، والحَليف عند العرب مَو لَنَّى ، وإنما قال مواليا فنصب لأنه رده إلى أصله للضرورة ، وإنما لم ينوت لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف ، قال ابن بري : وعطف قوله ولكن قطيناً على المعنى ، كأنه قال ليسوا مَوالِيَ قرابة ولكن قطيناً ؛ وقبله :

## فلا تَنْتُهَي أَضْفَانُ قَوْمِيَ بِينَهُمَ وسَوْ آتُهُم ، حتى يَصِيرُوا مَوالِيا

و في حديث الزكاة : مَو ْلَى القَو ْمِ منهم . قال ابن الأثير : الظاهر من المذاهب والمشهور أن مُوالى بني هاشم والمُطُّلب لا تجرم عليهم أخذ الزكاة لانتفاء السبب الذي به حَرْمَ على بني هاشم والمطلب ، و في مذهب الشافعي على وجه أنه يجرم على الموالى أخذها لهذا الحديث ، قال : ووجه الجمع بين الحـديث ونفي التحريم أنه إنما قال هـذا القول تنزيهـاً لهم ، وبعثأ على التشبه بسادتهم والاستنان بسنئتهم في اجتناب مال الصدفة التي هي أوساخ الناس، وقد تكرر ذكر المولى في الحديث ، قال : وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو : الرُّبُّ والمالك والسُّلَّدُ والمُنْعِم والمُعْتَقُ والنَّاصِر والمُنْحِبُ والتَّابِعِ والجارُ وابن العُم والحكيفُ والعَقيدُ والصَّهُرُ والعَبُّدُ والمُعْتَقُ والمُنْعَمَ عليه ، قال : وأكثرها قد جاءَت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضه الحديث الوارد فيه ، وكلُّ من ولي َ أمرا أو قام بـ فهو مَوْلاه وَوَلَيُّه ، قال : وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالوكاية ُ بالفتح في النسب والنُّصْرة والعنُّق ، والو لايةُ بالكسر في الإمارة ، والوَلاءُ في المُعْتَق ، والمُوالاة ُ من والى القومَ ﴾ قال ابن الأثير : وقوله، صلى الله عليه وسلم : من كنت مو لاه فعكلي مو لاه،

محمل على أكثر الأسماء المذكورة . وقال الشافعي : يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعمالى : ذلك بأنَّ اللهُ مَوْلَى الذِين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مَوْلَى لَمْم ؟ قال : وقول عُمر لعلي ، رضي الله تعالى عنهما : أَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلُّ مُؤْمِنِ أَي وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِن، وقيل : سبب ذلك أن أسامة قال لعلى ، رضي الله عنه : لست مَو لاي ، إنما مولاي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : من كنت مُوْلاهُ فعلَى مُولاه ؛ وكلُّ مُسَن وَلَى أَمرَ واحد فهو وَلبُّه ، والنسبة إلى المَوْلي مُوْلَو يُ ، وإلى الوكل من المطر وَلَو ي ، كما قالوا عَلَـو ي " لأنهم كرهوا الجمع بين أربع ياءات ، فعذفوا الساء الأولى وقلبوا الثانية واوآ . ويقال : بينهما وَلاء ، بالفتح، أي قَرَابَةٌ . والوَلاءُ : وَلاءُ المُعْتَقِ . وَفي الحديث : نهى عن بَيْع الوَلاء وعن هبت ، يعني وَلاهُ العَنْقِ ، وهو إذا مَاتِ المُعْتَقِيُ ورث مُعْتَقَهُ أو ورثة مُمْتَقه ، كانت العرب تبعه وتَهَبُّه ، فنهى عنه لأن الوَكاءَ كالنسب فلا يزول بالإزالة ؛ ومن الحديث : الوَلاءُ لِلنَّكُبُرِ أَي للأَعلى فالأَعلى من ورثمة المنعشق . والوكاء : المنوالنون ؛ يقال : هم وَلاءُ فلانَ . وفي الحديث : مَن تُوَلِئَي قومـاً بغير إذن مُواليه أي اتخذهم أولياء له ، قال : ظاهره يوهم أنه شرط ولبس شرطاً لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أَن يُوالَى غيرهم ، وإنما هو بمعنى التوكيــد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى السبب فيه ، لأنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه فستنع، والمعنى إن سوالت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم يمنعونه ؛ وأما قول لسد :

فَعَدَّتُ كِلا الفَرْجَبِينِ ، تَعْسِبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْمَخَافَةِ خَلَقُهُمَا وَأَمَامُهَا

فيريد أنه أولى موضع أن تكون فيه الحرب، وقوله: ففدت تم الكلام ، كأنه قال : ففدت هذه البقرة ، وقطع الكلام ثم ابتدأ كأن ه قال تحسب أن كيلا الفَرْ جَيْنِ مَوْلَى المَخافة . وقد أو لينته الأمر وو كيته إباه . وو كته الحسون كنسها ؛ عن ابن الأعرابي ، أي جعلت ذنبها يكيه ، وولأها كذنباً كذلك. وتو كل الشيء : لنومه .

والوَلِيَّةُ : البَرْ ذَعَةُ ، والجمع الوَلايا ، وإِهَا تسمى بذلك إذا كانت على ظهر البعير لأنها حينشذ تليه ، وقيل : كلُّ ما وقيل : كلُّ ما وَلِيَّ الظهر من كِسَاءٍ أو غيره فهو وَلِيَّةً ؛ وقال ابن الأعرابي في قول النمر بن تولب :

عن ذات أو لية أساود كريُّها ، وكأن لون للله لله فوق شفارها

قال: الأو لية جمع الولية وهي البَر ذَعَة ، اشبة ما عليها من الشعم وتراكب بالولايا ، وهي البَراذع ، وقال الأزهري: قال الأصعي نحوه ، قال ابن السكيت: وقد قال بعضهم في قوله عن ذات أولية يويد أنها أكات ولياً بعد ولي من المطرأي وعد ما نبت عنها فسينت. قال أبو منصور: والولايا إذا جعلتها جمع الولية ، وهي البرذعة التي تكون نحت الرعد إ

كالبكايا كرؤوسها في الوكايا ، مانيحات السَّمُوم حُرَّ الحُدُودِ قال الجوهري : وقوله :

أيضاً ؛ قال كثير :

بِعَبْساءَ في دَأْباتِها ودُفْوفها ، وحارِكها نحت الوكيّ 'نهود'

وفي الحديث: أنه نهى أن يجلس الرَّجل على الورّلابا؟ هي البراذع ، قيل: نهى عنها لأنها إذا بسطت وافتتر شت تعلق بها الشوك والتراب وغير ذلك ما بضر الدّواب ، ولأن الجالس عليها دما أصابه من وسيخها ونتنيها ودم عقرها. وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما: أنه بات بقفر فلما قام لير حل وجد رجلا طوله شيران عظيم اللّحية على الولية فتنفضها فوقع .

والوَّليُّ : الصَّدِيقِ والنَّصيرِ . ابن الأَعرابي : الوَّليُّ التابع المحب ، وقال أبو العباس في قوله ، صلى الله عليه وسلم : مَن كنت مُوالاه فعلى مولاه أي من أَحَبُّني وتَولاُّ فِي فَلَنْيَتُو َلَّهُ وَالْمُوالاةُ : ضدَّ المُعادِاةُ ، والوكى : ضد العدو ، ويقال منه تَـوَ لأه. و فوله عز وجل : فتكونَ للِشُّيطان وَليًّا ؛ قال ثعلب : كلُّ مَن عَبد شيئًا من دون الله فقد اتخذه واليًّا. وقوله عز وجل: اللهُ ولي الذين آمنوا ؟ قال أبو إسحق : اللهُ والمهم في حجاجهم وهدايتهم وإقامة البُرهان لهم لأنه نزيدهم بإيانهم هداية" ، كما قال عز وجل : والذين اهتُدُوا زادَهم هُدى ؛ ووَ لِينُّهم أَيضاً في نَصرهم على عدوهم وإظهار دبنهم على دين 'مخالفيهم ، وقيل : وَلَيُّهُم أي بَنُوَ لِنِّي ثُواهِم ومجازاتُهم مجسن أعمالهم. والوَ لاءُ: الملكُ . والمَوْلَى : المالكُ والعَبد ، والأنثى بالهاء. وفيه مَوْ لَو يُتُهُ إِذَا كَانَ شَبِيهِا بِالْمُوالِي. وهو يَشَمَوُ لَى علينا أي يتشبه بالمَوالي ، وما كنتَ عَوْلَتُي وقد تُمَوْ لَيُتُ ، والاسم الوَّلاءُ . والمَّوْلي : الصاحبُ ْ والقريب كابن العم وشبه. وقال ابن الأعرابي: المَو لي

الجادُ والحَليِفُ والشريكُ وابن الأُخت . والوَليُّ : المَوْلى . المَوْلى .

وتُوَلَّاه : اتخذه وَ لِيثًا، وإنه لَبَيْنُ الوِلاةِ ﴿ وَالوَ لَيْهِ وَالْوَلَامِ ۚ وَالْوَلَامِ وَالْوَلِامِة والتَّوَلَّي والوَّلاء والوِلابة والوَلابة . والوَّلابة . والوَّلْمِيْ : القُرْبُ والدُّنْدُو ۗ ؛ وأنشد أبو عبيد :

وشَطَّ وَكُنِي النَّوَى ، إِنَّ النَّوَى فَكَ فَ فَ تَيَّاحَة " غَرْبَة" بالدَّارِ أَحْيَانا

ويقال: تَبَاعَدُنَا بعد وَكُنِي ، ويقال منه : وَلِيهَ يَلِيهِ ، بالكسر فيهما ، وهو شاد ، وأو كيته الشيء فركية ، وكذلك وكي الوالي البلد ، ووكي الرّجل البيع ولاية فيهما ، وأولكيته معروفاً . ويقال في التعجب : مَا أولاه للمعروف ! وهو شاد " ؛ قال ابن بوي : شذوذه كونه دباعياً ، والتعجب إنما يكون من الأفعال الثلاثية . وتقول : فلان وكي وولاي وولي عليه ، كما تقول ساس وسيس عليه . وولاه الأمير ، عَمل كذا وولاه بيع الشيء وتوكي العمل أي عَمل كذا وولاه بيع الشيء وتوكي العمل أي

وكُلُ مِمَا بَلِيكَ أَي مَا 'بَقَادِ بِكُ ؛ وقال ساعدة : هَجَرَتْ غَضُوبُ وحُبُ مَن يَنْجَنَّبُ ، وعَدَتْ عَوادِ دونَ وَالْسِكَ تَشْعَبُ

ودار" وَكُنية": قَرِيبة . وقوله عز وجل : أو لَمَ لَكُ فَأُو لَمَي الشَّرِ أَقَرِبُ لِلَكُ فَأُو لَمَي الشَّرِ أَقَرِبُ لِلَكَ ، وقال ثعلب : معناه دُنَوْتَ من الهَلَكَة ؛ وكذلك قوله تعالى : فأو لى لهم ؛أي و كليهم المكروه وهو اسم لِدَنَوْتُ أُو قارَبْتُ ' ؛ وقال الأصمي : أو لَلَى للهُ قارَبَكَ مَا تَكُرَ هُ أَي نُوْلَ بِكَ يَا أَبَا جَهِل مَا تَكُرَ وَ أَي نُوْلَ بِكَ يَا أَبَا جَهِل مَا تَكُر وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

الولاة » هو بالقصر والكسر كما صوبه شارح القاموس
 ثبناً المحكم .

فَعَادَى بَينَ هادِيتَيْنِ منها ، وأو لنى أن يَزِيدَ على الثَلاثِ

أي قارَبَ أن يزبد ، قال ثعلب : ولم يقل أحد في أو لكي لك أحسن ما قال الأصبعي ، وقال غيرهما : أو لكي يقولها الرجل لآخر 'مجسسره على ما فاته ، ويقول له : يا محروم أي شيء فاتك ? وقال الجوهري: أولى لك تهدد وعيد ؛ قال الشاعر :

فأولى ثم أولى ثم أولى! وهَلْ للدَّرِّ 'مِمْلَب' مِنْ مَرَدٌ ؟

قال الأصمعي : معناه قارَبَه ما 'يَهْلِكه أي نزل به ؛ قال ابن بري : ومنه قول مَقَاسَ العَائِذي :

أَوْ لَــَى فَأُولَى بَامْرِ ى: القَيْسَ بِعَدَمَا خَصَفَنَ ، بَآثَارِ المَـطَيِّ ، الحَـوافِرِ ا

وقال تُبتّع :

أو لى لهم بعقاب يوم سَر مَد وقالت الحنساء :

هَمَمَنَتُ بِنَفْسِيَ كُلُّ الْهُمُومِ ، فأو لكى لنَفْسِيَ أو لكى لما قال أبو العباس قوله :

فأولى لنفسى أولى لها

يقول الرجل إذا حاوك شيئاً فأفيليته من بعد ما كاد يصيه : أو لى له ، فإذا أفيليت من عظيم قال : أولى لي ، ويروى عن ابن الحنفية أنه كان يقول : إذا مات ميت في جيواره أو في داره أو لى لي كدت والله أن أكون السواد المنخترام ؛ شبه كاد بعسى فأدخل في خبرها أن ؛ قال : وأنشيد ت لرجل يتقتيض فإذا أفهلته الصيد قال أو لى لك ،

فلَو كَان أَو لَى بُطْعِمُ القَوْمَ صِدْ تُهُمُ ، ولكِن أُولى بِنَرْكُ القَوْمَ جُوعًا

أو لري في البيت حكاية ، وذلك أنه كان لا محسن أن ورمي ، وأحب أن يمندح عند أصحابه فقال أولى ، وضرب بيده على الأخرى وقال أولى ، فحكى ذلك . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : قام عبد الله بن حدافة ، رضي الله عنه ، فقال : من أبي ? فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أبوك حدافة ، وسكت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أو لى لكم والذي نفسي بيده أي قررب منكم ما تكرهون ، وهي كلمة تلهف يقولها الرجل إذا أفلات من عظيمة ، وقيل : هي كلمة تهدد ووعيد ؛ أفلات من عظيمة ، وقيل : هي كلمة تهدد ووعيد ؛ وحكى ابن عيده : وحكى ابن عيا أن ام لا فيعل ؛ وقول أبي صخر الهذلي : على أن ام لا فيعل ؛ وقول أبي صخر الهذلي :

أَذْمُ لك الأَيامَ فِيهَا ولَتْ لنَا ، وما لِلنَّيالِي فِي الذي بَينَنَا عُذْرُ ُ

قال : أراه أراد فيا قر بت إلينا من بين وتعدار قر ب والقوم علي و لاية واحدة وو لاية والمناف والمناف إذا كانوا عليك بخير أو شر . وداره و كني داري أي قريبة منها . وأولى على البتيم : أوصى . ووالتي الشيء الأمر مُوالاة وولاء : تابع . وتوالتي الشيء تتابع . والمُوالاة وولاء : تابع . وتوالتي الشيء على الولاء أي مُتابعة . وتوالى عليه شهران أي على الولاء أي مُتابعة . وتوالى عليه شهران أي تتابع . يقال : والتي فلان بر منحه بين صدر ين وعادى بينهما ، وذلك إذا طعن واحدا ثم آخر من وعادى بينهما ، وذلك إذا طعن واحدا ثم آخر من من فور و ، وكذلك الفارس بوالي بطعنتين من فوروه ، وكذلك الفارس بوالي بطعنتين أصبته بثلاثة أسهم ولاء أي تباعاً . وتوالت إلى

كُنْبُ فلان أي تَتَابَعَت . وقد وَ الاها الكاتب أي تابَعَها .

واستُتُو لَى عـلى الأَمْر \ أي بلغ الغاية . ويقال : اسْتَبَقَ الفارسانِ على فرسيهما إلى غاية تسابقا إليها فاستُتُو لى أحدُ هما على الغاية إذا سَبق الآخر َ ؟ ومنه قول الذبياني :

سَبْقَ الجَوادِ، إذا اسْتَوْلَى على الأَمَدِ واسْتِيلاَؤُه على الأَمَدِ أَن يَغْلِب عليه بسَبْقِه إليه ، ومن هذا يقال : اسْتَوْلى فلانَ على مالى أَي غَلَبني عليه ، وكذلك اسْتَوْمَى بمعنى استولى ، وهما من الحروف التي عاقبت العرب فيها بين اللام والمم ، ومنها قولم لَوْلا ولوَما بمنى هكلاً ؟ قال الفراء : ومنه قوله تعالى : لَوْما تَأْتِينا بالملائكة إن كنتَ من الصادقين ؟ وقال عَبيد :

## لَوْمَا عَلَى حَجْرِ ابْنَ ِأَمْ مِ قَطَامِ نَبْكِي لا عَلَيْنَا

وقال الأصعي : خالمتُه وخاللتُه إذا صادقه ، وهو خِلْي وخِلْمي . ويقال : أو لَيَتُ فلاناً خَيراً وأو ليَتُه مرًّا كَولك سُمتُه خيراً وشرًّا ، وأوليَتُه معروفاً إذا أسد يَت إليه معروفاً . الأزهري في آخر باب اللام قال : وبقي حرف من كتاب الله عز وجل لم يقع في موضعه فذكرته في آخر اللام ، وهو قوله عز وجل : فلا تَنَسِعوا الهَوى ان تَعَدلوا أو إن تَلُو وا ، واوين من لوى الحاكم ، بقضيته إذا دافع تلوو وا ، واوين من لوى الحاكم ، بقضيته إذا دافع بها ، وأما قراء من قرأ وإن تَلكوا ، بواو واحدة ، ففيه وجهان : أحدهما أن أصله تلوو وا ، بواوين كا قرأ عاصم وأبو عمرو ، فأبدل من الواو المضومة قرأ عاصم وأبو عمرو ، فأبدل من الواو المضومة في العماح وغيره من أنه بالدال واستظهر بالناه ، واعترضه شارحه بما في الصحاح وغيره من أنه بالدال واستظهر بالناه ، واعترضه شارحه بما في الصحاح وغيره من أنه بالدال واستظهر بالنظر المذكور هنا .

همزة فصارت تكرُّوا بإسكان اللام ، ثم ُطرِحت الهمزة وطُرُوح حد حركتها على اللام فصارت تكرُّوا ، كما قيل في أَدُّورُ وَرُ أَدُورُ مَ طرحت الهمزة فقيل أَدُر ، قال : والوجه الثاني أن يكون تكرُّوا من الولاية لا من الليّ ، والمعنى إن تكرُّوا الشهادة فتُقيبوها ، قال : وهذا كله صحيح من كلام حذاق النحويين . والوكيُّ : المطر بأتي بعد الوسني ، وحكى كراع فيه التخفيف ، وجمع الوكيُّ أولية ، وفي حديث مُطرَّف الباهلي : تَسقيه الأولية ، هي جمع وليَّ المطر . ووليت الأرضُ ولياً : سقيت الوكيُّ ، وسمي ولياً لأنه يلي الوسمي ولياً : سقيت الوكيُّ ، بالتسكين ، على فعل بعده ، وكذلك الوكي ، بالتسكين ، على فعل بعده ، وكذلك الوكي ، بالتسكين ، على فعل المطر الذي بأتي بعد المطر ، وإذا أردت الاسم فهو الوكيُّ ، وهو مثل النَّعْي والنَّعِيُّ المصدر ؛ قال ذو الرمة :

لِنِي وَلَيْهَ "تُمُرع جَنَابِي ، فإنَّنِي ، لِنِي ، لِنِي ، لِنِهُ لِنُهُ مَا كُورُ لِهِمَ الْكُورُ الْمُعَمَّلُ كُورُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمَّلُ وَالْمُعَمِّلُ الْمُعَمَّلُ وَالْمُعَمِّلُ الْمُعْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَالِكُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

لِني أَمْرُ مِن الوَلْيِ أَي أَمْطِرُ فِي وَلَيْهُ مَنْكُ أَي معروفاً بعد معروف. قال ابن بري: ذكر الفراء الوكى المطر بالقصر ، واتبعه ابن ولأد ، ورد عليهما على بن حمزة وقال: هو الوكي ، بالتشديد لا غير ، وقولهم: قد أو لاني معروفاً ، قال أبو بكر: معناه قد ألصق بي معروفاً يليني ، من قولهم: جلست ما يلي زيداً أي يلاصقه ويدانيه. ويقال: أو لاني ملتكني المعروف وجعله منسوباً إلي وليناً علي ، من قولك هو ولي المرأة أي صاحب أمرها والحاكم من قولك هو ولي المرأة أي صاحب أمرها والحاكم عليها ، قال: ويجوز أن يكون معناه عضد في بالمعروف وتصري وقواني ، من قولك بنو فلان ولاء على بني فلان أي هم يُعينونهم. ويقال: أو لاني ولان يكون موقال: أو لاني

أي أنهم علي من الآلاء ، وهي النهم ، والواحد ألى وإلى ، قال: والأصل في إلى ولتى، فأبدلوا من الواو المكورة همزة ، كما قالوا الرأة وناة وأناة ب قال الأعشى : . . . ولا يتخون إلى . . . وكذلك أحد ووحد . المحكم : فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول الشاعر :

#### . . . . . . الركيكا

فإنه عداه إلى مفعولين لأنه في معنى سُقِي ، وسُقِي معناها ، متعدية إلى مفعولين ، فكذلك هذا الذي في معناها ، وقد يكون الركيك مصدراً لأنه ضرب من الوكي فكأنه ولي ولئيا ، كقولك : قَعَدَ القُر فُصاء ، وأحسن من ذلك أن ولي في معنى أرك عليه أو رك ، فيكون قوله ركيكا مصدراً لهذا الفعل المقدر ، أو اسبا موضوعاً موضع المصدر . واستولى على الشيء إذا صار في يده .

ووَ لَنِّى الشِيءُ وَتَوَ لَنِّى : أَدْبَوَ . وَوَ لَنِّى عَنْهُ : أَعْرَضَ عَنْهُ ! أَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ نَأَى ؛ وقوله :

> إذا ما امرُوُّ وَلَّى عَلِيَّ بِوِدَّه وَأَدْبُرَ ، لم يَصْدُرُ بإِدْبادِهِ وُدَّي

فإنه أراد وَلَّى عني ، ووجه تعديته وَلَّى بعَلَى أَنه لما كان إذا وَلَّى عنه بوده تغيَّر عليه ، جَعَل وَلَّى بمنى تَغَيَّر فعد الله بعَلى ، وجاز أَن يَسْتَعْمِل هنا على لأَنه أَمْر عليه لا له ؛ وقول الأعشى :

إذا حاجة والتلك لا تَسْتَطَيعُها ، فَخُذْ طَرَفاً من غَيْرِها حينَ تَسْبِـقُ

فإنه أراد وَلَّتُ عنك ، فعدف وأوصل ، وقد يكون وَلَّيْتُ الشيءَ وولَّيْتُ عنه بمعنى. التهديب: دُوله « الركيكا » بهامش الاصل : كذا وجدت فالمؤلف رحمه الله بيض للبت الذي فيه هذا اللفظ.

تكون التوالية إقسالاً ، ومنه قوله تعالى : فوال وجنهك وجنهك عوره و للقاء المستجد الحرام؛ أي وجنه ولحل غور و وتلقاء ، وكذلك قوله تعالى : ولكل وجنهة هو مئوليها ؛ قال الفراء : هو مستقلها والتولية في هذا الموضع إقبال ، قال : والتولية تكون انصرافاً ؛ قال الله تعالى : ثم ولئيته مدرين وكذلك قوله تعالى : ثولتوكم الأدبار ؛ هي ههنا انصراف ، وقال أبو معاذ النحوي : قد تكون التولية بعنى التولي . يقال : وليت وتوكيت وتوكيت في المنه : عنى واحد ؛ قال : وسمعت العرب تنشد بيت ذي الم مة :

# إذا حَوَّل الظَّلُّلُ العَشْيُّ رأَيْتُهُ تَحْدِيناً ، وفي قَرَّن ِ الضُّحى يَتَنَصَّرُ

أراد : إذا تحَوُّلَ الظُّلُّ بِالعَشِيِّ ، قال : وقوله هو مُوالِّمها أي مُتُولِّمها أي مُتَّبِعُها وراضها. وتوكَتُتُ فلاناً أي اتْسَعْتُهُ ورَضِيتُ به . وقوله تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس ما وَلاهم عن قَبْلُتُهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؛ يَعْنَى قُولَ اليَّهُودُ مَا عَدَّلَّهُمْ عنها ، يعني قبليَّة بَدِّت المُتقَّد س. وقوله عز وجل: ولكُلُ وجُهة هو مُولِيها ؛ أي يَسْتَقْسِلُها بِوَجْهِهِ ، وقبل فيه قولان: قال بعض أهل اللغة وهو أكثرهم : هو لكُلُّ ، والمعنى هو مُوَلَّمُها وجُهُّه أي كلُّ أهل وجُّهةٍ هم الذين وَلُّو ا وجُوههم إلى تلك الجِهة ، وقد قرى: : هو مُوكَاها ، قال : وهو حسن ، وقال قوم : هو مُو لِّيِّهَا أَيِّ اللهُ تعالى يُو لِّيِّي أَهِلَ كُلُّ مِلَّةِ القَبْلَةِ التي تريد ، قال : وكلا القولين جائز . ويقال للرُّطُّب إذا أُخذ في المَيْج : قد وَلَّى وتُولِئِي ، وتُولِئِه سُهُمَتُه . والتُّولِهُ في السع : أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثم توليها رجلًا آخر بذلك الثمن ، وتكون التَّاوْلَمَة مصدرًا، كقولك: وَلَّمُتُ

فلاناً أمر كذا وكذا إذا فَلَدْتُهُ ولاينته. وتُوَلَّى عنه : أَعْرَضَ ووَ لَئِي هَارَبًا أَي أَدْبُر . وَفِي الحَدَيثُ : أنه سئل عن الإبل فقال أعنان الشَّاطين لا تُقدلُ إِلَّا مُوَالَّيَّة "، ولا تُدُّبِر ُ إِلَّا مُوَالِّيَّة "، ولا يأتي ا نَفْعُها إِلَّا مِن جانبها الأَشْئَامِ أَي أَن مِن شَأْنِهَا إِذَا أقلت على صاحبها أن بتنعقب إقسالها الإدباد، ، وإذا أدبرت أن يكونإدبارُها ذهاباً وفَناء مُسْتَأْصَلًا. وقد ُولئى الشيءُ وتَوَلئى إذا ذهب هارباً ومُدُّبراً، أ وتُوَلِيِّي عنه إذا أَعْرَضَ ، والتَّوَلِّي يكون بمعنى الإغراض ويكون بمعنى الاتساع؛ قال الله تعالى: وإن تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدلُ فُوماً غيرَكُم ؛ أَي إنْ ا تُعْرِ ضُوا عَنِ الْإِسلامِ . وقوله تعالى: ومَن بِتُوَلَّهُمْ منكم فإنه منهم ؛ معناه مَن يَتَتَسِعْهُمْ ويَنْصُرُهُم . وتوكُّسُتُ الأُمْرُ تُولُّيًّا إَذَا وَلَمَّهُ } قال الله تعالى : والذي نوَ لَنَّى كَبْرَ ، منهم له عذاب عظيم ؛ أي ولي َ وزُرُ الإفنك وإشاعَتُه . وقالوا : لو طَلْسَتَ وَلاهُ ضَبَّة من تَميم لشَق عليك أي تَميُّز ولاء من هؤلاء ؛ حكاه اللحياني فروى الطوسى وَلاه، بالفتح ، وروى ثابت ولاء ، بالكسر . ووالى غنبه : عَزَل بعضَها من بعض ومَــُنّزَها ؟ قال ذو الرمة :

يُوالي، إذا اصطلك الحُصوم أمامه، وجوه القضايا مِن وجوهِ المَطالِم

والوَلِيَّة : ما تَخْبَوُه المرأة من زاد لضيف يَحْلُ ؟ عن كراع ؟ قال : والأصل لَوِيَّة فَقُلِب ، والجمع ولايا ، ثبت القلب في الجمع . وفي حديث عُمر ، وخي الله عنه : لا يُعْطَى مِن المَغَانِم شيء حق تُقْسَمَ إلا لراع أو دليل غَيْر مُولِيه ، قلت : ما مُولِيه ؟ قال مُحابِيه أي غير مُعْطِيه شَيْنًا لا يستحقه . وكل من أعطيه شَيْنًا لا يستحقه . وكل من أعطيته ابتداء من غير مكافأة فقد أو لينته . وفي حديث عَمَّار : قال له عمر في شأن اليتم كلاً

والله لَننُو َلَيْمَنَّكُ مَا نَوَلَيْتُ أَي نَكِلُ إَلَيْكُ مَا قَالَيْتُ أَي نَكِلُ إِلَيْكُ مَا قَلْنَتُ نَفسَكُ وَوَضَيْتُ لَمَا وَلَيْمِنْتُهُ نَفسَكُ وَوَضَيْتُ لَمَا بِهِ ، والله أعلم .

ومي : ما أدري أيُّ الوَمى هو أي أيُّ الناسِ هو . وأومَنتُ : لغة في أوْمَأْتُ ؛ عن ابن قتيبة . الفراء : أوْمَن 'برمي وومَمى يمي مثل أوْحى ووحَمَى . وفي الحديث : كان 'بصلتِي على حمار 'يومي إياء ؛ الإياءُ : الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب، وإنما 'يُريد به ههنا الرأس . يقال : أوْمَأْتُ إليه أومىء إيماء وومَأْتُ لغة فيه، ولا تقل أوْمَيْتُ ، قال : وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في قرأت قررَبْتُ ، قال : وهمزة الإيماء زائدة وبابها الواو . ويقال : استَوْلى على الأمر واستَوْمى عليه أي غلب عليه ، قال الفراء : وهمزة الإيماء لوارما .

وني : الوَنا : الفَتْرَةُ في الأعمال والأمور . والتّواني والوّنا : ضعّف البّد ن . وقال ابن سيده : الوّنا التّعَبُ والفَتْرةُ ، ضد ، يعد ويقصر . وقد وَنَى يَنِي وَنَيا وو نَيّا وو نَتَى ؛ الأخيرة عن كراع ، فهو وان ، وونيّت أنِي كذلك أي ضعَفْت ، والله جَحْدَر الياني :

وظهَرْ تَنُوفَةٍ للرَّبِعِ فَيها نَسِيمِ ، لا يَوْوعُ النَّرْبِ ، وأَنِي

والنَّسِيمِ الواني: الضَّعِيفُ المُبُوبِ، وتوانَى وأُونَى غيرَه. ونَيْتُ غيري. غيرَه. ونَيْتُ غيري. عَيْرَه. ونَيْتُ غيري. الجوهري: الوَنَا الضَّعْفُ والفُتُور والكَلالُ والإعْباء؛ قال امرؤ القيس:

مِسَع إذا ما السابحات على الوكنى، أَشَر ن عُبُاواً بالكديد المُركل

وتوَانَى في حاجته : قَـصَّر . وفي حديث عائشة تَصِف

أباها ، رضي الله عنهما : سَبَقَ إِذْ وَنَيْتُمَ أَي قَصَّرْ ثُمَّ وَفَتَرْ ثُمْ . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : لا يَنْقَطِعُ أُ أَسْبَابُ الشَّفَقَة منهم فيَنْوا في جِدَّهُم أَي يَفْتُرُ وا في عَزمِهم واجْتِهادهم ، وحَذَف نونَ الجمع لجواب النّفي بالنّاء ؛ وقول الأعشى :

ولا يَدَعُ الحَمَّدَ بَلَ بَشْتَرِي بِوَشْكِ الظَّنْنُونِ، ولا بالتَّوَنْ

أراد بالتَّوان ، فحذف الألف لاجتاع الساكنين لأن القافية موقوفة ؟ قال ابن بري: والذي في شعر الأعشى:

ولا يدع الحمد ، أو يشتَريه بوشك الفُتُورِ ولا بالتَّوَنَ

أي لا يَدَعُ الحمدَ مُفَتَّراً فيه ولا مُتَوانياً ، فالجار والمجرور في موضع الحال ؛ وأنشد ان بري :

إنَّا على طُولِ الكَلالِ والنَّوَنَ لَا لَيْ وَالنَّوَنَ لِللَّهِ وَلَهُ السَّوْقِ سَنَ السَّوْقِ سَنَ

وناقة " وانية" : فاتِرة" كَطليع" ، وقيل : ناقة " وانيية" إذا أغيّت ؛ وأنشد :

ووانيةٍ زَجَر تُ على وجاها

وأو نَيْنَتُهَا أَنَا : أَتَعْبَئُهُا وأَضْعَفْتُهَا . تَقُولِ : فلانَ لَا يَنِي فِي أَمْرِهُ أَي لِا يَفْتُرُ ولا يَعْجِز ُ ، وفلانَ لا يَنِي يَفْعَلُ ۚ كَذَا وَكَذَا عَمَى لَا يَوْالُ ؛ وأَنشد :

> فَمَا يَنُونَ إِذَا طَافِئُوا بَجَجْهُمٍ ، 'يَهَنَّكُنُونَ لِبَيْتِ اللهِ أَسْتَارَا

وافعُل ذلك بلا وَنَيْةٍ أَي بلا تُوان . وامرأة وناة وافعُل وأناة وأناة وأناة وأناة وأناة وأناة وأناة وأناة وأنه وأنه وأناة وأنه وأنه وأنه الواو ؛ وقال سيبويه : لأن المرأة تجمل كسُولًا، وقيل : هي التي فيها فتُتور عند القيام ، وقال اللحياني: هي التي فيها فتُتور عند القيام والقمود والمشي ، وفي

التهذيب: فيها فتُتور لنَعْمَتِها ؛ وأنشد الجوهري لأبي حية النميري :

# رَمَتْه أَنَاهُ مِن رَبِيعَةٍ عَامِرٍ ، نَؤُومُ الضَّحَى ، فِي مَأْتَمَ إِيَّ مَأْتَمَ

قال ابن بري : أبدلت الواو المفتوحة همزة في أناة حرف واحد . قال : وحكى الزاهد أبن أخيهُم أي سفر هم وقصد هم وأصله وخيه م وزاد أبو عبيد : كل مال 'زكلي كه همبت أبلته أي وبلكته وهي شره ، وزاد ابن الأعرابي : واحد آلاء الله ألى ، وأصله ولي ، وزاد عبره : أزير في وزير ، وحكى وأصله ولي ، وزاد غيره : أزير في وزير ، وحكى وقوله عز وجل : ولا تنيا في ذكري ؛ معناه تفترا . والمينا : مَر فأ السفن نه يُمة ويقصر ، والمد أكثر ، سمي بذلك لأن السفن تني فيه أي تفتر عن جر بيها ؛ قال كثير في المد :

فلما اسْتَقَلَّت مِالمَناخِ جِمالُها، وأشرَفنَ بالأَحْمالِ قلتَ :سَفِينُ، تأطرُّنَ بالمِيناء ثمُّ جَزَعْنَه، وقد لَحَ مِن أَحْمالِهِنَ 'شَحُون'ا

وقال نصيب في مدّه :

نَيْمَنْهُنَ مِنها ذاهِباتِ كَأَنَّهُ ، يُمُنَّدُنُ مُقَيَّرُهُ مُقَيَّرُهُ

قال ابن بري : وجمع الميناء للكلاء متوان ، بالتخفيف ولم يسمع فيه التشديد . التهديب : المبنى ، مقصود يكتب بالياء ، موضع تر فأ إليه السنن . الجوهري : الميناء كلاة السفن ومر فرها ، وهو مفعال من الونا . وقال ثعلب : المينا عد ويقصر ، وهو مفعل الونا . وقال ثعلب : المينا عد ويقصر ، وهو مفعل السواب كا أورده ابن سيده في باب الحاء ، ووقع في مادة أطر بالجي خطأ .

فَحَطَّتُ كَمَا خَطَّتُ وَنِيَّةُ تَاجِرٍ وهَى نَظَيْمُهَا ، فَارْفَضٌ مِنْهَا الطُّوائِفُ

شبهها في سُرعتها بالدُّرَّة التي انتحطَّت من نِظامها ، ويروى : وَهِيَّةُ تَاجِرٍ ، وهو مذكور في موضعه . والوَنِيَّةُ : العِقْدُ مَنَ الدرَّ ، وقيل : الوَنِيَّةُ الجُنُوالِقُ . المَهْذَيْبِ : الوَنْوَةُ الاستيرخاء في العقل .

وهي: الوَهْمِيُّ: الشقُّ في الشيء، وجمعه وُهِمِيُّ، وقيل : الوُهْمِيُّ مصدر مبني على فُعُول ، وحكى ابن الأعرابي في جمع وَهْمِي أَوْهِمِيَّ ، وهو نادر ؛ وأنشد:

. حَمَّالُ أَلْوِيةٍ سَهُّادُ أَنْجِيةٍ ، سَدَّادُ أَوْهِيةٍ فَتَّاحُ أَسُّدادٍ

ووَهَى الشيء والسِّقاء ووَهِيَ كَيْمِي فَيْهِمَا جَمِيعًا ۗ وَهْيّاً ، فهو واهٍ : ضَعُفُ ؟ قال ابن هرمة :

فإنَّ الغَيْثَ قد وَهِيَتُ كُلاهُ مِ

والجِمع وُهِينٌ . وأَوْهاهُ : أَضْعَفُهُ . وكُلُّ مَا

استر ْخَى رِ باطه فقد وَهَى. الجوهريّ : وَهَى السقاء يَهِي وَهْمَاً إِذَا تَخَرَّقَ . وفي السقاء وَهْيُ ، بالتسكين، وو ُهَيَّة مُ على التصفير : وهو يَخرُق قليل ؛ وأنشد ابن بري للحطيثة على قوله في السقاء وَهْمِ ُ قال :

# ولا مِنَّا لِوَ هَيكُ دافيع

وفي الحديث: المؤمن واه راقيع أي مُذَّنِب تأثب ، شبّه بمن يَهِي ثَوْبُهُ فَيَر قَعَهُ . وقد وَهَى النُّوبُ يَهِي وَهَياً إذا بَلِي وَتَخَرَّقَ ، والمراد بالواهي ذو الوَهْي، ويروى المؤمن مُوه راقيع ، كأنه يُوهِي دينه بمعضيته وير قعه بتوبته . وفي حديث علي ، رضي الله تعالى عنه : ولا واهياً في عَز م ، ويروى : ولا و هياً في عَز م ، ويروى : ولا و هياً في عَز م ، ويووى :

َخُلُّ سَبِيلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤَه ، ومَنْ هُرِيقَ بالفَلاةِ ماؤه

> وهَى خَرْجُه واسْتُجِيلَ الرَّبَا بُ منه ، وغُرَّمَ ماء صَرَمِجًا ١ ١ قوله « وغرَّم » يوى أيضًا : وكرَّم .

و و َ هَتْ عَزَ الي السَّمَاء بما ثما . وإذا اسْتَرْ خَى دِ باطُّ الشيء يقال : و َ هَـى ؛ قال الشاعر :

أم ِ الحَـبُلُ واه ِ بها مُنْحَدْمِ ٢

ابن الأعرابي: وهمَى إذا تَحمَّى ٢، ووهمَى إذا سَقَط، ووهَى إذا صَقَط، ووهمَى إذا صَعْف ووهمَى إذا صَعْف أَ الدُّرَّةُ ، سُمِيت بِذِلك الثَقْبِ لَأَن الثَّقْب مَا يُضْعِفُها ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد:

فَحَطَّتُ ۚ كَمَا حَطَّتُ وَهَيَّةُ تَاجِرٍ وهي نَظْمُهَا ، فَارْفَضُ مَنْهَا الطَّوَائْفُ

قال ویروی ونیّة' تاجر ِ ، وهی 'درّهٔ کَایضاً ، وقد تقدم .

ويا : وَيْ : كلمة نعَجُب ، وفي المحكم : وَيْ حرف معناه التعجب . يقال : وَيْ كَأَنه ، ويقال : وَيُ بِكُ يَا فَلانُ ، تهديد ، ويقال : وَيَكُ ووَيُ لَعَبدِ اللهِ كَذَلك ؛ وأنشد الأَزْهريّ :

وَيُ لِامُّهَا من دوييُّ الجَوُّ طالِبة ، ولا كهذا الذي في الأرضِ مَطَـٰلُـُوبُ

قال : إنما أراد و ي مفصولة من اللام ولذلك كسر اللام . وقال غيره : ويللم ما أشده ! بضم اللام ، ومعناه و يل أمّه فحدف همزة أمّ واتصلت اللام بالميم لما كثرت في الكلام . وقال الفراء : يقال إنه لو يللمة من الرجال وهو القاهر للقر نه ؛ قال أبو منصور : أصله و ينل أمّه ، يقال ذلك للمفر من الرجال ثم مجمل الكلمتان كلمة واحدة وبنيتا الرجال ثم مجمل الكلمتان كلمة واحدة وبنيتا اسماً واحداً . الليث : و ي ي يكننى بها عن الويل، فيقال : وينك أتسمع فوي ي يكننى بها عن الويل، فيقال : وينك أتسمع فوي ي يكننى بها عن الويل،

١ قوله « منحذم » كذا في الاصل والتهذيب بالحاء المهملة .

وقوله « وهى اذا حمق » كذا ضبط في الاصل والتهذيب ،
 وضبطه في التكملة كولي وفي القاموس ما يؤيد الضبطين .

ولقد تَشْفَى نَفْسي وأَذْهَبَ سُقْمَهَا فيلُ الفَوارِس : وَيُكُ عَنْتُرَ أَقْدُمِ ا

الجوهري : وقد تدخل وكي على كأن المخففة والمشددة تقول وكي كأن ، قال الحليل : هي مفصولة ، تقول وكي ثم تبتدى وفقول كأن ، وأما قوله تعالى : وينكأن الله يبسط الرقزق لمن يشاء ونعم سببويه أنها وكي مفصولة من كأن ، قال : والمعنى وقيع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو ننهوا، فقيل لهم إنما يشبه أن يكون عندكم هذا محذا ، والله أعلم ؛ قال : وأما المفسرون فقالوا لمنبيه بن الحجاج :

وَيْ كَأَنْ مَنْ بَكُنْ لَهُ نَشَبُ بِهِ مِ

وقال ثعلب : بعضهم يقول معناه اعلم ، وبعضهم يقول معناه ويلك . وحكى أبو زيد عن العرب : ويك عمنى ويلك ، فهذا 'يقو"ي ما رواه ثعلب ، وقال الفراء في تفسير الآية : ويكأن في كلام العرب تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه . قال : وأخبرني شيخ من أهل البصرة أنه سمع أعرابية تقول لزوجها أين ابنك ويلكك ! فقال : ويكأنه وراء البيت ؛ معناه أما تزينة وراء البيت ؛ قال الفراء : وقد يذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمتان ويجعل أن مفتوحة بفعل مضر كأنه قال : ويلك ويلك أنها كلمتان وغيلم أنه وراء البيت ، فأضر اعلم ؛ قال الفراء : ولم نجد العرب 'تعميل الظن مضراً ولا العلم ولا أشاهه في ذلك ، وأما حذف اللام من قوله ويلك أشاح ويلك أشاعه في على وأما حذف اللام من قوله ويلك

أبو الحسن النحوى في قوله تعالى ، ويُكأنه لا يُفليح الكافرون: وقال بعضهم أما تَرى أنه لا 'يفلح الكافرون، قال : وقال بعض النحويين معناه وَيُللُّكُ أَنَّهُ لا يفلح الكافرون فحذف اللام وبقى ويك ، قال : وهـذا خطأ ، لو كانت كما قال لكانت ألف إنه مكسورة ، كما تقول وَيْلَـكُ إِنه قد كَانَ كَذَا وَكَذَا ؛ قَالَ أَبُو إسحق : والصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الحليل ويونس ، قال : سألت الحليل عنها فزعـم أن وي \* مفصولة من كأن ، وأن القـوم تنهـوا فقالوا وى متندّمين على ما سلف منهم . وكُنُلُ من تَنَدُّم أَو نَدمَ فإظهار تدامته أو تَنكه منه أن يقول وَي ، كما تعاتِب الرجل على ما سلف فتقـول : كأنــّـك قصدت مكروهي ، فحقيقة الوقوف علمها وَيْ هو أُجُودٍ . وفي كلام العرب : وي معناه التنسه والتندم، قال : وتفسير الخليل مشاكل لما جاءً في التفسيو لأن قول المفسرين أما ترى هو تنسه . قال أبو منصور : وقد ذكر الفراء في كتابه قول الحليل وقال: وي كأن مفصولة كقولك للرجل وَى أما ترى ما بـــىن يديك ، فقـال وى ، ثم استأنف كأن الله تَنسُط الرزق،وهو تعجب،وكأن في المعنى الظن والعلم؛ قال الفراء : وهذا وجه يستقيم ولو تكتبها العرب منفصلة، ويجوز أن يكون كثر بها الكلام فوصلت عا ليس منه كما اجتمعت العرب كتاب بابْنَـُوم ، فوصلوهـا لكثرتها ؛ قال أبو منصور: وهذا صحيح ، والله أعلم.

#### فصل الياء

يباً : ابن بريخاصة: يَبة ١١مم موضع واد باليمن ؛ قال كثير:

إلى تبية إلى بَرْكِ العُماد

 ا قوله « يه » ضبطت الباء بالفتح في الاصل ، والذي في مسجم ياقوت بسكونها ، ورسمت التاء فيه مجرورة فعلتضاء أنه من الصحيح لا من الممتل .

يدي: البك : الكف ، وقال أبو إسحق: البك من من أطراف الأصابع إلى الكف ، وهي أنثى محدوفة اللام ، وزنها فمل يدي " ، فحدفت الباء تخفيفاً فاعتمقبت حركة اللام على الدال ، والنسب إليه على مذهب سببويه يدوي " ، والأخفش مخالفه فيقول: يدي "كندي " كندي " ، والجمع أبد ، على ما يغلب في جمع فعل في أذنى العدد . الجوهري : البك أصلها يدي على فعل ، ساكنة العين ، لأن جمعها أبد وبدي ، وهذا جمع فعل مثل فلس وأقتلس وأقتلس وفائلوس ، ولا يجمع فعل على أفعل إلا في حروف يسيرة معدودة مثل زمن وأز من وجبل وأجبل وعصاً وأغص ، وقد جمعت الأبدي في الشعر على أباد ؛ قال جندل بن المثنى الطئهوي :

كأنه، بالصَّعْصَحانِ الأَنْجَلِ، 'فطننُ 'سخام ' بأَيادي 'غزَّلِ

وهو جمع الجمع مثل أكثر ع وأكارع ؛ قال ابن برى : ومثله قول الآخر :

> فأمًّا واحداً فكفاكَ مِثْلِي ، فَمَنْ لِيَدِ ُتَطَاوِحُهَا الأَيَّادِي ١٩

وقال ابن سيده: أياد جمع الجمع؛ وأنشد أبو الخطاب:

ساءها ما تَأَمَّلَتُ فِي أَبَادِي نا وإشناقَها إلى الأَعْناقِ

وقال ابن جني : أكثر ما تستعمل الأيادي في النّعمم لا في الأعضاء . أبو الهيثم : البّد اسم على حرفين ، وما كان من الأسامي على حرفين وقد حذف منه حرف فلا يُرد إلا في التصغير أو في النّنية أو الجمع، الله واحدا على من المحكم ، والذي وقع في السان في طوح : واحد ، بالرقم . ووقع في الاسل بالنصب على أن الواو الهمية ، ووقع في شنق مضوطاً بالرقع .

وربما لم ُيردُ في النثنية ، ويثني على لفظ الواحـد . وقال بعضهم : واحد الأيادي يَداً كما ترى مثل عَصاً ورَحاً ومناً ، ثم ثَنَنُو ا فقالوا يَدَيانِ ووَحَهانِ ومَنَوانِ ؛ وأنشد :

بَدَيَانَ بَيْضَاوَانِ عَنْدَ 'مُحَلِّمُ قَدْ يَمْنَعَانِكَ بَيْنَهُمْ أَنَ 'مُضَّمَا

ويروى:عند 'مُحَرَّق ؛ قال اين بري : صوابه كما أنشده السيراني وغيره :

قد يَمْنَعَانِكَ أَنْ 'تِضَامَ وَتُنْضُهُدَا

قال أبو الهيثم : وتجمع اليَدُ يَدِيثًا مثل عَبْدٍ وعَبيدٍ ، وتجمع أَيْدِياً ثم تجمع الأَيْديَ على أَيْدِينَ ، ثم تجمع الأَيْدى أَيادَى ؟ وأنشد :

> َيَبْحَثُنَ بَالأَرْجُلِ وِالْأَبْدِينَا جَنْ الْمُضِلَّاتُ لَمَا يَبْغَيْنَ

وتصغر اليَدُ يُدَيَّةٌ ؛ وأما قوله أنشده سيبويه لمضَرَّس ابن ربْعي الأُسدي :

> فطر'ت' بِمُنْصَلِي في يَعْمَلات ، دوامي الأيد بغيطن السُريحا

فإنه احتاج إلى حذف الياء فحذفها وكأنه توهم التنكير في هذا فشبه لام المعرفة بالتنوين من حيث كانت هذه الأشياء من خواص الأسماء، فحذفت الياء لأجل اللام كما تحذفها لأجل التنوين ؛ ومثله قـول الآخر :

لا صُلْح بَيْني ، فاعْلَمُوه ، ولا بَيْنَكُم ما حَمَلَت عانقِي سَيْفِي ، وها كُنّا بنَجْد ، وها قَرْ قَرْ قَرْ قَمْر الواد بالشّاهِق

قال الجوهري : وهذه لغة لبعض العرب يحذفون الياء

من الأصل مع الألف واللام فيقولون في المُهتَدي المُن المُهتَدي المُن المُهتَدي المُهتَدي المُهتَدي المُهتَدي المُهتَدي المُن المُن

### كَنُواحِ رِيشِ حَمامةِ نَجْدِبَّةٍ ، ومَسَحْتُ بِاللَّثَنَيْنِ عَصْفَ الإِنْسُدِ

أراد كنواحي ، فحدف الساء لـما أضاف كما كان بحدفها مع التنوين ، والذاهب منها الياء لأن تصغيرها يد يد ... التشديد ، لاجتاع الياءين ؛ قال ابن بري : وأنشد سيبويه بيت خفاف : ومسحت ، بكسر التاء ، قال : والصحيح أن حدف الياء في البيت لضرورة الشعر لا غير ، قال : وكذلك ذكره سيبويه ، قال ابن بري : والدليل على أن لام يد ياء قولهم يك يت أن باي بيد أ ، فأما يُد يت فلا حجة فيها لأنها لو كانت في الأصل واوا باء تصغيرها يُد يَّة كما تقول في غرية غرية عرية مو المقدل بنهروان ... وهو المقدل بنهروان ...

وذو اليدين : رجل من الصحابة بقال سبي بدلك لأنه كان يعمل بيديه جميعاً ، وهو الذي قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أقتصر ت الصلاة أم نسيت ؟ ورجل ميدي أي مقطوع اليد من أصلها . واليداء: وجمع اليد . اليزيدي : يدي فلان من يده أي دهبت يده ويبيست . يقال : ما له يدي من يده ، وهو دعاء عليه ، كما يقال تربت بسداه ؛ قال ان بوي : ومنه قول الكميت :

فأي ما يَكُنُ بَكُ، وَهُوَ مِنَّا بأيد ما وبطننَ ولا يَدَينا\

وبَطَنْنَ : ضَعُفْنَ ، ويَدينَ : سَلِلنْنَ . ابن سيده: يَدَيُنُهُ ضربت يدَه فهو مَيْدي \* . ويُدي : سَكا .................... الذي في الاساس : فأيا ، بالنسب .

يكه ، على ما يطرد في هذا النعو . الجوهري : يك ينت الرجل أَصَبْت مند فهو مَيْدي ، فإن أردت أنك اتخذت عنده يدا قلت أبد يث عنده يدا فأنا منود ، وهو منود ي إليه ، ويك ينت لفة ؛ قال بعض بني أسد :

يَدَيْتُ عَلَى ابْرِ حَسْعَاسِ بْنِ وَهْبِ ، بَأْسْفَلَ ِ ذِي الجِذَاةِ ، يَدَ الكَريمِ قالَ شهر : يَدَنْتُ اتخذت عنده يَداً ؛ وأنشد لابْن

> يَدُ مَا قَدْ يَدَيْثُ عَلَى سُكَيْنِ وعَبِيْدُ اللهُ ، إذْ نَهَشَ الكُفُوفُ

قال: يكديت اتخذت عنده يكاً. وتقول إذا وقتع الظّبْني في الحِبالة : أَمَيْدي أَم مَرْجُول أَي الطّبْني في الحِبالة : أَمَيْدي أَم مَرْجُول أَي أَو قَعَت يده في الحِبالة أَم رَجْلُه ? ابن سيده: وأما ما روي من أن الصدقة تقع في يك الله فتأويله أنه يتقبّل الصدقة ويضاعف عليها أي يزيد. وقالوا: قَطَع الله أَدَيه ، يويدون يك يه أبدلو الممزة من الياء، قال: ولا نعلمها أبدلت منها على هذه الصورة إلا في الياء، قال: و وحكى ابن جني عن أبي علي " : قَطع مثل هذا . وحكى ابن جني عن أبي علي " : قَطع ابن سيده : واليك الفة في اليك بالناسية . قال ابن سيده : واليك الفة في اليك بالناسيده : واليك الفة في اليك بالناسية . قال في عن أبي على " ؛ في على الناسية . قال في على " ؛ عن أبي على " ؛ في على الناسية . قال الناسيده ؛ واليك الفة في اليك بالناسية . قال ؛ وليس نشيء . قال في عن أبي على ؛ عن أبي زيد ؛ وأنشد :

يا رُبِّ سارِ سارَ ما تَوَسَّدا إلاَّ ذراعَ العَنْسِ؛ أُوكَفُّ اليَّدا وقال آخر :

قد أقسَمُوا لا بَمْنَعُونَكَ نَفْعَةً حتى تَمُدُّ إليهمُ كَفُّ البَدا

قال ابن بري : ويرونى لا يمنحونـك بَيْعة ، قال :

ووجه ذلك أنه ردّ لام الكلمة إليها لضرورة الشعركما ردّ الآخر لام دم إليه عند الضرورة،وذلك في قوله : فإذا هي بعظام ودَمَا

وامرأة "بدية "أي صناع"، وما أيدى فلانة ، ورجل بدي ". ويد القوس : أعلاها على النشبه كا سبّوا أسفلها رجلا، وقيل: يد ها أعلاها وأسفلها، وقيل : يد ها أعلاها وأسفلها، وقيل : يد ها أو وال أبو حنيفة : بد القوس السية البننى ؛ بروبه عن أبي زياد الكلابي. ويد السيف : مقبيضه على التمثيل . ويد الرّحى : العود الذي يقبيض عليه الطاحين . والبد : النعمة والموسان تصطنيعه والمنت والصنيعة ، وإنا سبت بدا لأنها إنا تكون بالإعطاء والإعطاء إنالة باليد ، والجمع أبد ، وأباد جمع الجمع ، كما تقدم في العضو ، ويدي ويدي ويدي في النعمة خاصة ؛ قال العضو ، ويدي ويدي ويدي في النعمة خاصة ؛ قال الأعشى :

فَكَنْ أَذْ كُورَ النَّعْمَانَ إِلاَّ بِصَالِحٍ ، فإنَّ له عندي بُدينًا وأنْعُمَا

ويروى: يَدِيناً ، وهي رواية أبي عبيد فهو على هذه الرواية أسم للجمع ، ويروى: إلا بنيضة . وقال الجوهري في قوله يَدِيناً وأنعنها : إنما فتح الياء كراهة لتوالي الكسرات، قال: ولك أن تضها، وتجمع أيضاً على أيد ي قال بشر بن أبي خازم :

تَكُنُ لَكَ فِي قَوْمِي بَدَ يَشْكُرُونَهَا ، وأَبْدِي النَّدَى فِي الصالحين قُرُوضُ قال ابن بري في قوله :

فلَنْ أَذْ كُرَ النعبان إلا بصالح البيت لضَمْرة من ضَمْرة النهشكي ؛ وبعده : تَرَكْتُ بَنِي ماء السماء وفعلكهُم ، وأَسْبَهْتَ تَبْساً بالحِجازَ مُزَنَّما

ومنه قول كعب بن سعد العُنُويُّ: فاعمدُ لِما يَعْلُمُو، فما لكَ بالذي لا تُستَطيعُ من الأمور يَدان

وفي التنزيل العزيز : بما عملت أبدينا ، وفسه : عا كَسَبَتُ أَيديكم . وقول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ تَشَكَافَأُ دَمَـاؤُهُم ويُسْعَى بذمَّتهم أَدْنَاهم وهم يَدُ على مَن سواهم أي كَلَمَتُهم واحدة ، فىعضُهم بُقوتى بَعْضاً ، والجمع أيْد ، قال أبو عبيد: معنى قوله يُد على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائيهم وأمر'هم واحد ، لا يَسَعُهم التَّخاذ'ل بل يُعاوِنُ بعضُهم بعضاً ، وكليسَتُهم ونُصْرَتُهم واحدة ملى جميع الملكل والأديان المُحاربة لهم، يتَعاوَنون على جميعهم ولا يَخَذُل بعضُهم بعضًا ، كأنه جعل أيْد يَهم يَداً واحدة وفعْلَهم فعْلُ واحداً . وفي الحديث : عليكم بالجماعة ِ فإنَّ بدَ اللهِ على الفُسطاط ؛ الفُسطاط : المصر الجامع ، ويد اللهِ كناية عن الحفظ والدُّفاع عن أهل المصر، كأنهم خُصُّوا بواقبة الله تعالى وحُسن دِفاعِه ؛ ومنه الحديث الآخر : يَدُ اللهِ على الجَمَاعةِ أي أنَّ الجماعة المُتَّفَقَةَ من أهل الإسلام في كَنَفُ الله ، وو قايَتُه فَوْ قُلَهِم ، وهم بَعيد من الأَذَى والحوْف فأقيموا بين كَظَّهُ وانسَهِم . وقوله في الحديث : البَّدُ العُلِّما خَيْر " من اليد السُّفلي ؛ العُلْيا المُعطية " ، وقيل : المُسْتَعَفَّقَةُ ، والسُّفْلِي السائلةُ ، وقبل: المانعةُ . وقوله ، صلى الله عليه وسلم ، لنسائه : أَسْرَ عُكُنَّ لُـُحُوفًا بِي أَطُو َلُكُنَ يُدا } كُنني بطُول البد عن العَطاء والصَّدَقة . يقال : فلان طويل ُ اليَّد وطويل ُ الباع إذا كان سَمْحاً جَواداً. وكانت زينب تحب الصَّدقة وهي ماتت قَــَبِـُلــَهنَّ . وحديث قــَــِــصة َ : ما رأيت ُ أَعْطَى الجَزيل عن طَهْر يَد من طَلْحَة أي عن

قال أبن بري: ويدي جمع يد، وهو فعيل مثل كالب وكليب وعبد وعبيد، قال: ولو كان يدي في قول الشاعر يدياً فعولاً في الأصل لجاز فيه الضم والكسر، قال: وذلك غير مسموع فيه. ويبد ين اليه يدا وأيد ينها: صنعتها. وأيد ين عنده يدا في الإحسان أي أن عبت عليه. ويقال: إن فلانا في الإحسان أي أن عبد عليه. ويقال: إن فلانا لذو مال ييدي به ويبوع به أي يبسط يد، وباعه. وياد ين فلانا : جاز ينه يدا بيد، وأعطيته مياداة أي من يدي إلى بده. الأصعي: أعطيته مالاً عن ظهر بد، بعني تفضلاً ليس من بيع ولا قريض ولا مكافأة. الليث: اليد الناهم ويد القواس: ويد القواس: سيتنها. ويد الرابح: سيتنها. ويد الرابح: صلاطانها ؛ قال ليد:

نيطاف أمراها بيد الشمال

لَمّا مَلَكَتُ الربح تصريف السَّحاب جُعل لها سُلطان عليه . ويقال : هذه الصّعة في يد فلان أي في ملنكيه ، ولا يقال في يدري فلان . الجوهري : هذا الشيء في يدي أي في ملنكي . ويد الطائر : جناحه . وخلرَع يدر عن الطاعة : مثل نزع يدره ؟ وأنشد :

ولا نازِع مِن كل ما رابَني يَدا

قال سببويه : وقالوا بايَعْتُهُ يَداً بيَدَ ، وهي من الأسهاء الموضوعة مَوْضِعَ المَصادِر كَأَنْكُ قَلْت نَقْداً ، ولا ينفرد لأنك إنما تربد أَخَذَ مني وأَعْطاني بالتعبيل ، قال : ولا يجوز الرفع لأنك لا تخبر أنك بابَعْتَهُ ويدُلُكُ في يَدِه . واليَدُ : اللهُوَّةُ . وأَيَّدَه اللهُ أي قَوَّاه ، وما لي بفلان يَدانِ أي طاقة . وفي التنزيل العزيز: والسَّماء بَنَيْناها بأيديا قال ابن بري :

إنْعام ِ ابتداء من غيرِ مكافأة ي . وفي التنزيل العزيز : أُولَى الأَيدَى والأَبْصَارِ ؛ قبل : معناه أُولَى القُوَّة والعقول . والعرب تقول : ما لى به سُدُ أَى ما لى به قُوءً ، وما لى به يكدان ، وما لهم بذلك أيد أي قُونَ أَنْ وَلَمْ أَيْدُ وَأَبْصَارُ وَهُمْ أُولُو الْأَيْدِي والأبْصار.والبَّدُ : الغنِّي والقُدُّرةُ ، تقول : لي عليه بَدْ أَى قُدْرَة . ابن الأَعرابي : السَدُ النَّعْمَةُ ، والسَدُ القُوَّةُ ، واليَّدُ القُدْرةُ ، واليَّدُ الملنَّكُ ، واليَّـدِ ا السُّلُطانُ ، واللَّهُ الطاعةُ ، واللَّهُ الجِّماعةُ ، واللَّهُ الأكثل'؛ يقال: ضَعْ يدَكَ أَي كُلْ ، واليَــدُ النَّدَمُ ، ومنه يقال : سُقط في يده إذا ندم ، وأُسْقِطَ أَى نَدَمَ . وفي التنزيل العزيز : ولما سُقطَ في أيديهم ؛ أي نكدمُوا ، واليَدُ الغياثُ ، واليَـدُ مَنْعُ الظُّلْمُ ، واليَّدُ الاسْتَسلامُ ، واليدُ الكَّفالةُ في الرُّهُن ؛ ويقال للمعاتب : هذه يدي لك . ومن أمثالهم : ليك ما أُخَذَت ؛ المعنى من أُخذ شيئاً فهو له. وقولهم : يدي لكَ رَهُنْ بكذا أي ضَمَنْتُ ذلك وكَفَلْتُ بِهِ . وقال ابن شميل:له على يُد ، ولا يقولون له عندي بدر وأنشد:

له علي أياد لَسْت أكفُر ُها ، وإنما الكفر ُ النَّعْمُ والنَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعِمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعِمُ النَّعْمُ النَّعِمُ النَّعْمُ النَّعِمُ النَّعِمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ

قال ابن بزوج : العرب تشدد القوافي وإن كانت من غير المضاعف ماكان من الياء وغيره ؛ وأنشد :

فجاز وهم بما فعَلُوا إليْكُم ،
مُجازاة القُر وم يَدا بيد 
تعالوا ياحنيف بني لنجيم ،
إلى من فَل حد كم وحد ي

أَطاعَ يَداً بالقَوْدِ فهُوَ دَلُولُ

إذا انْقَادَ واستسلمَ . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال في مناجاته ربه وهذه يدي لك أي اسْتَسْلَمْتُ إلك وانْقَدْت لك، كما يقال في خلافه: نزَعَ بدَه من الطاعة ؛ ومنه حديث عثمان ، رضي الله تعالى عنه : هذه يدى لعباد أي أنا مستسلم له مُنْقَادٌ فليَحْنَكِمْ على بما شاء . وفي حديث على ، رضى الله عنه : مرَّ قومٌ من الشُّراة بقوم من أصحابه وهم يَدْعُون عليهم فقالوا بِكُمْ البِّدانِ أَي حاقَ بكم ما تَدْعُون به وتَبْسُطُون أَيْديَكم . تقرل العرب : كانت به البِّدان أَى فَعَلَ اللهُ به ما يتولُّه لى ، وكذلك قولهم : رَمَّاني مِن طُولُ الطُّورَيُّ وأحاقَ اللهُ به مَكْرَه ورجَع عليه رَمْنُه ، وفي حديثهِ الآخر : لما بلغه موت الأَشْـتُو قال للـَـدَـيْـن وللفَّم ؛ هذه كلمة تقال للرجل إذا 'دعى علمه بالسُّوه، معناه كَنَّه الله لوحهه أي خَرَّ إلى الأرض على مدَّمه وفيه ؛ وقول ذي الرمة:

> أَلَا طَرَقَتْ مَيْ هَيُوماً بِذِكْرِهَا، وأَيْدِي الثُّرَيَّا جُنْحٌ فِي المُنَادِب

استعارة واتساع ، وذلك أن اليك إذا مالت نحو الشيء ودُنوها منه ودُنوها فيء ودُنوها فيء ودُنوها فيء ورُنوها فيء و إنما أراد قرب الثريا من المتغرب لأفنولها فجعل لها أيدياً جُنتُحاً نحوها ؛ قال لبيد :

حنى إذا أَلْفَتْ بَداً في كَافِرٍ، وأَجَنَّ عَوْراتِ النُّفُورِ ظَلَامُها

يعني بدأت الشمس في المتغيب ، فجعل للشمس يَداً إلى المتغيب لما أراد أن يَصِفُها بالفُرُوب؛ وأصل هذه الاستعارة لتعلبة بن صُعَيْر المازني في قوله :

فَتَذَكُرًا ثَقَلًا رَثِيدًا بَعْدَمَا أَلْفَتَ 'ذَكَاءُ بَمِينِهَا فِي كَافِرِ

وكذلك أراد لبيد أن 'يصر"ح بذكر اليمين فلم يمكنه. وقوله تعالى : وقال الذين كفروا لـَنْ نُــُؤْمـنَ بهذا القرآن ولا بالذي بين يَدَيْه ؛ قبال الزجاج : أراد بالذي بين يدره الكُتُبُ المُتَقَدَّمة ، يعنون لا نُؤمن بما أتى به محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بما أتَى به غيرُه من الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنَّ هُو إلا نَذير لكم بَيْنَ يَدَي عَذاب سَديد ؟ قال الزجاج: 'بُنْدُو 'كُمْ أَنَّكُم إِنْ عَصَيْتُمْ لَقَيْتُمُ عَدَابًا صَدِيدًا . وفي التنزيل العزيز : فَرَدُوا أَيْد يَهم في أَفْواهِهِم ؛ قال أبو عبيدة : تركواً ما أُمِرُوا به ولم يُسْلَمُوا ؛ وقال الفراء : كانوا يُحَذُّ بونهم وبردُّون القول بأيديهم إلى أفنواه الرئسل ، وهذا يروى عن مجاهد ، وروي عن ابن مسعود أنه قال في قوله عز وجل : فَرَدُوا أَيْد يَهِم في أَفْواههم ؛ عَضُوا على أطراف أصابعهم ؛ قال أبو منصور : وهـذا من أحسن ما قيل فيه ، أراد أنهم عَضُوا أيَّد يَهم حَنَقًاً وغَمْظاً ؟ وهذا كما قال الشاعر :

يَرُدُونَ فِي فِيهِ عَشْرَ الحَسُود يعني أنهم يَغيظُون الحَسُودَ حتى يَعَضُ على أَصابِعه؟ ونحو ذلك قال الهذلى :

> فَدَ أَفْنْنَى أَنَامِلَه أَزْمُه ، فأَمْسَى يَعْضُ علني الوَظيفا

يقول: أكل أصابيعة حتى أفنناها بالعَض فصار يَعَضَ وَطِيفَ الذراع . قال أبو منصور : واعتبار هذ بقوله عز وجل : وإذا خلو اعضوا عليكم الأناميل من الفيظ . وقوله في حديث يأجُوج ومأجُوج : قد أخر جن عباداً لي لا يتدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة ولا طاقة . يقال : ما لي بهذا الأمر يتد ولا بدان لأن المباشرة والدفاع إنما بكونان

باليَدِ ، فكأَنَّ يَدَيْهِ مَعْدُومَتَانِ لِعجزه عن دَفَعْهِ. ابن سيده : وقولهم لا يَدَيْنِ لك بها ، معناه لا قُنُوَّة لك بها ، لم مجكه سيبويه إلا مُشنى ؛ ومعنى التثنية هنا الجمع والتكثير كقول الفرزدق :

### فكُلُّ رَفِيقَى كُلُّ رَحْل

قال : ولا يحوز أن تكون الحارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا يفعل أو مصدر . ويقال : السَّدُ الهلان على فلان أي الأمر 'النافذ' والقهر 'والغلَّمة '، كما تقول: الرَّيحُ لفلان . وقوله عز وجل : حتى يُعنَّطُهُوا الجزُّنةَ عن يُد ؛ قيل : معناه عن ذُلِّ وعن اعتراف المسلمين بأن أيلد يَهم فوق أيلد يهم ، وقيل : عن يكد أي عن إنهام عليهم بذلك لأن قَبُولُ الجِزْية وتَرْكَ أَنْفُسهم عليهم نعمة "عليهم ويَد" من المعروف جَز يلة، وقيل : عن يد أي عن قبَهْر ودُلُ واستسلام ، كما تقول : اليَّدُ في هذا لفلان أي الأمرُ النافذُ لفُلان. وروي عن عثمان البزي عن يَد ِ قال : نَقَداً عن ظهر يد لس بنسبئة . وقال أبو عبيدة : كلُّ مَن أطاعَ لمن قهره فأعطاها عن غير طيبة نَفْس فقد أعطاها عن يَدٍ . وقال الكلبي عن يُدر قال : يمشون بها ، وقال أبو عبيد: لا يجييئون بها رُكباناً ولا يُوْسِلُون بها . وَفِي حَدِّيثُ سَلَمُانَ : وأَعْطُوا الْجِزُّيَّةُ عَن يَدٍ ، إِنْ أُريد بالله يَدُ المُعْطى فالمعنى عن يه مُواتبة مُطَمِعة غير مُمُتَنَعة ، لأَن من أبي وامتنع لم يُعط يَدَه ، وإن أُريد بها يَدُ الآخَد فالمعنى عن يَد قاهرة مستولية أو عن إنعام عليهم ، لأنَّ قبول الجزُّنة منهم وترك أرواحِهم لهم نِعْمة عليهم . وقوله تعمالي : فجعلناها نَكَالًا لما بَين يَدَينها وما خَلَيْفَها ؟ ما هذه تَعُود على هذه الأمَّة التي مُسخَت ، ويجوز أن تكون الفَعْلة ، ومعنى لما بين يديها مجتمل شيئين : مجتمل أن يكون لما بين يَدَيْهَا لِلأُممِ التي بَرَأَهَا ومَا خَلَفْهَا

للأمم التي تكون بعدها ، ويحتمل أن يكون لما بين يديها لما سَلَنفَ من ذنوبها ، وهذا قول الزجاج. وقول الشطان : ثم لآتستهم من بين أيديهم ومن خلفهم ؟ أَي لأَغْو بِنَتْهُم حَتَى بُكَذَابُوا بَا تَقَدَّمَ وبِكَذَّبُوا بِأُمر البعث؛وقيل: معنى الآية لآتِينَتْهم من جميع الجِهات في الضَّلال ، وقبل : مِن بينِ أَيْدِيهِم أي لَأْضِلَّـنَّهُم في جميع ما تقدُّم ولأُصْلِئْتُهم في جميع ما 'يتَوقُّع ؛ وقال الفراء : جعلناها يعنى المسخة 'جعلت نَكَالًا لِما مَضَى من الذُّنوب ولما تَعْمَل بَعْدَها . ويقال : بين بديك كذا لكل شيء أمامك ؛ قال الله عز وجل : من بين أيْديهم ومن خَلْفهم . ويقال : إنَّ بين يَدَى الساعة أَهُوالاً أَي قُدَّامَهَا . وهذا ما قَدَّمَتُ يَدَاكُ وَهُو تَأْكِيدُ ، كَمَا يَقَالُ هَذَا مَا جَنَتُ يَدَاكُ أَى جَنَيْتِهُ أَنتَ إِلَّا أَنكَ ثُوْ كُنَّهُ بِهَا . ويقال : يَشُور الرُّهُمَجُ بَينَ يَدي المطر ، ويَهيجُ السَّبابِ بين يدي القتال . ويقال : يَدي فلان من يده إذا تَشِلَّت . وقوله عز وجل : يُدُ الله فوق أيْديهم ؛ قال الزجاج: محتمل ثلاثة أوجه : جاء الوجهان في التفسير فأحدهما بِيَدُ اللهِ فِي الوَّفَاء فوقَ أَيْديهِمْ ، والآخر بِيَدُ اللهِ فِي الثواب فوق أيْديهم ، والثالث ، والله أعلم ، يَـدُ اللهِ في المِنتَةِ عليهم في الهِدابةِ فَوق أَبْديهم في الطاعة . وقال ابن عرفة في قوله عز وجل : ولا يَأْتَينَ بِبُهُنَّانَ ِ يَفْتَر بِنَه بِين أيدين وأر جُلهن ؟ أي من جبيع الجهات . قال : والأفعال تُنتُسَب إلى الجَوار ح ، قال : وسميت جَوارِح لأنهـا تَكْنَسب . والعرب نقول لمن عمل شيئاً 'يُوَ بُخْ به : يَدَاكُ أَوْ كُنَّا وَفُوكَ نَفَخَ ؟ قال الزجاج : يقال للرجل إذا و ُبِّخَ ذلك بما كَسَبَتُ يَدَاكُ ، وإن كانت النَّدَانُ لَمْ تَهَجُّنُمَا شَيْئًا لأنه يقال لكل من عَمِلَ عملًا كَسَبَتْ يَداه لأن البَّدَيْنِ الْأَصلِ فِي التصرف ؛ قال الله تعالى : ذلك

عا كَسَبَتُ أَيْديكم ؛ وكذلك قال الله تعالى : تَبَتْ يدا أي لهب وتب . قال أبو منصود : قوله ولا يئات بيئ بيئ أيدين وأرجلهن ، يئات أيدين وأرجلهن ، أواد بالبُهنان ولدا تحمله من غير زوجها فتقول هو من زوجها ، وكنى عا بين يديها ورجليها عن الولد لأن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي تحمل فيه بين اليدين . الأصعي : يد الثوب ما فضل منه إذا اليدين . الأصعي : يد الثوب ما فضل منه إذا تعط عن أن بُلتَحَفّت . يقال : ثوب قصير اليد يقضر عن أن بُلتَحَفّ به . وثوب يدي وأدي : واسع ؛ وأنشد العجاج :

بالدُّارِ إِذْ ثَـَوْبُ الصَّبَا بَدِيُ ، وإذْ زَمَانُ الناسِ دَغْفَلِيُّ

وقَـمِيصُ قَصِيرُ البَدِينِ أَي قَصِيرُ الكَمِينِ . وتَقُولُ : لا أَفَعَلُهُ بِنُدَ الدَّهُمْ أَي أَبِداً . قَـالُ انْ بري : قالُ التَّوَّزِيُّ ثُوبِ بِنَدِيٌّ واسعِ الكُمَّ وضَيِّقُهُ ، من الأَضدَاد ؛ وأَنشد :

عَيْشٌ بَدِي ضَيْقٌ ودَعْفَلِي

ويقال: لا آتيه يَدَ الدَّهْرِ أَي الدَّهْرَ ؛ هذا قول أَبِي عبيد؛ وقال أَنِ الأَعرابي : معناه لا آتيه الدهر كله؛ قال الأعشى :

> رُواحُ العَشْيِّ وَسَيْرُ الغُدُو ، يَدَا الدَّهْرِ، حَيْ تُلاقِي الحِياراً ،

الحيار: المغتار'، يقع للواحد والجمع. يقال: رجل خيار" وقوم" خيار"، وكذلك: لا آتيه يد المُستند أي المُستند الدّهر'. أي الدهر كله ، وقد تقدّم أن المُستند الدّهر'. ويد' الرجل: جماعة' قومه وأنصاد'ه؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

أعطى فأعطاني َيداً ودارا ، وباحمة تخو لها عقارا ١ قوله «زواح الشي النم» ضبطت الحاء من رواح في الأصل بما ترى.

الباحة منا : النخل الكثير . وأعطينته مالاً عن ظهر يد : يعني تفضُّلًا ليس من بيع ولا قرَّض ولا مُمكافأة . ورجل يدي وأدي : رفيق . ويدي الرجل ، فهو يد : ضعف ؟ قال الكميت :

#### بأيْد ما وبُطن وما يَدينا

ابن السكيت : ابتعت الغنم اليُّدَيِّن ، وفي الصحاح : باليَدَيْن أي بثمنين مُخْتَلفَيْن بعضُها بثمن وبعضُها بثمن آخر. وقال الفراء:باع فلان غنَّمه البدان ١،وهو أَن يُسلمها بيد ويأخُذَ عُنها بيد.ولَقيتُه أَدَّلَ ذات يُدَيِّن أِي أُوَّلَ شيء . وحكى اللحياني : أَمَّا أُوَّلَ ذات يَدَيْنِ فإنى أَحمدُ اللهَ. وذهب القومُ أيدي سَبا أى منفر قين في كل وجه ، وذهبوا أيادي َ سبا ، وهما اسمان 'جعلا واحداً ، وقبل : البَّد' الطُّريق' ههنا . يقال : أَخْذَ فَلَانَ يَدَ تَجُمْرٍ إِذَا أَخْــذَ طَرِيقِ البَحْرِ . و في حديث الهجرة : فأخذَ بهم َيدَ البحر أي طريق الساحل ، وأهل ُ سبا لما مُزِّقُوا في الأُرض كلُّ مُمَزِّقٍ أخذوا ُطرُ قاً شتَّى ، فصاروا أمشالاً لمن يتفرقون آخذين ُطرُ قاً مختلفة . وأيت حاشة بخط الشيخ رضيّ الدين الشاطبي ، وحمه الله ، قال : قــال أبو العلاء لأنهم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد، وأكثرهم لا ينو"ن سيا في هـذا الموضع وبعضهم ينو"ن ؟ قال ذو الرمة :

ا قوله « باع فلان غنمه البدان » وسم في الاصل البدان بالألف تبدأ
 التهذيب .

فَيَا لَكِ مِنْ دَارٍ تَحَمَّلَ أَهْلُهَا أَيادِي سَبًا عنها ، وطالَ انستقالُها

والمعنى أن نعَمَ سبا أفترقت في كل أو ب ، فقيل : تفرُّقُوا أَيادُ يَ سَا أَيْ فِي كُلُّ وَجِهُ . قَالَ ابن برى : قولهم أيادي سبا يُواد به نعَمْهم . واليَّــدُ : النَّعْمة لأنَّ نعَمَهُم وأموالهَم تفرُّقَتُ بتفرقهم ، وقيل : السَدُ منا كنابة عن الفر قة . يقال : أَتَانِي يَد من الناس وعن من ألناس، فمعناه تفر ّقوا تفر ُق َ حِماعات سَبًا ، وقيل : إن أهل سباكانت يدُّهم واحدة ، فلما فَرُّقهم الله صارت يدُّهم أيادي ، قال : وقبل البدُّ هنا الطريق؛ يقال: أخذ فلان يد بجر أي طريق بجر ، لأن أَهل سبا لماً مَزَّقْهُم الله أَخَذُوا كُطرُ قاً شُتَّى . وفي الحديث : اجْعَل الفُسَّاقَ يَداً يَداً ورجْلًا رجْسُلًا فإنهم إذا اجتمعوا وسوس الشطان بينهم في الشر؟ قال أبن الأثير : أي فَرَّق بينهم ، ومنه قولهم : تَفَرُّ قُوا أَيْد ي سَبا أَي نَفر ُقُوا فِي البلاد . ويقال : جاء فلان بما أدت يد إلى يد، عند تأكيد الإخفاق، وهو الخَمْمةُ . ويقال للرجل 'يدعى عليه بالسوء : البَدَيْنِ وَالْفَهُمْ أَي يَسْقُطُ عَلَى بَدَيْنُهُ وَفَهُمْ .

يها : يَهْمَا : من كلام الرّعاء ؛ قال ابن بري: يَهْمَا حَكَابَهُ النَّناوْبِ ؛ قال الشاعر :

> تَعَادَوْ الْ بِيهُمْيَا مِنْ مُمُواصَلَةُ الكُوى على غائراتِ الطَّنُوْفِ مُعدَّلِ المُشافِر

يوا: الساء: حرف هجاء، وسنذكره في ترجمة يا من الألف اللينة آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى .

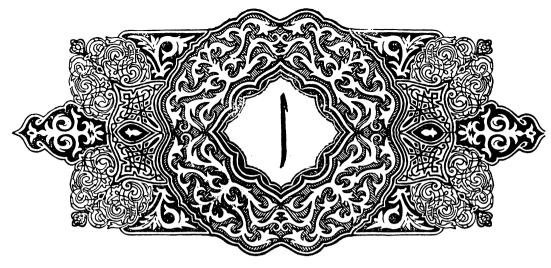

#### حرف الألف اللنة

من شرطنا في هذا الكتاب أن نرتبه كما رتب الجوهري من صحاحه ، وهكذا وضع الجوهري هنا هذا الباب مقال باب الألف اللينة ، لأن الألف على ضربين لينة ومتحركة ، فاللينة تسمى ألفاً والمتحركة تسمى همزة ، قال : وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا أيضاً ما كانت الألف فيه منقلبة من الواو أو الياء ، قال : وهذا باب مبني على ألفات غير منقلبات من شيء فلهذا أفردناه . قال ابن بوي : الألف التي هي أحد حروف المد واللين لا سبيل إلى تحريكها ، على ذلك إجماع النحويين ، فإذا أرادوا تحريكها رد وها إلى أصلها في مشل رحيان وعصوان ، وإن لم تكن منقلبة عن واو ولا ياء وأرادوا تحريكها أبدلوا منها همزة في مثل رسالة ورسائل ، فالهمزة بدل من الألف ، وليست هي الألف لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها ، والله أعلم .

آ: الألف: تأليفها من هنزة ولام وفاء، وسبيت ألفاً لأنها تألف الحروف كلها، وهي أكثر الحروف دخولاً في المنطق، ويقولون: هذه ألف موائفة ...

وقد جاء عن بعضهم في قوله تعالى : ألم ، أن الألف اسم من أسماء الله تعالى وتقدسَ ، والله أعلم بما أراد ، والألف اللينة لا صَرْفَ لِمَا إِنَّا هِي خَرُّسُ مَدَّة بِعَد فتحة ، وروى الأزهري عـن أبي العباس أحمد بن محمى ومحمد بن يزيد أنهما قالا : أصول الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات : ألف أصلية وهي في الثلاثي مــن الأسماء ، وألف قطعية وهي في الرباعي ، وألِف ﴿ وصلية وهي فيما جاوز الرباعي ، قالا : فالأصلية مثل أَلِفِ أَلِفٍ وَالنَّفِ وَأَلْفِي وَمَا أَشْبِهِ ، والقطعية مثل ألف أحمد وأحمر وما أشبهه ، والوصلية مشـل ألف استنباط واستخراج ، وهي في الأفعال إذا كانت أصلية مثل ألف أكل ، وفي الرباغي إذا كانت قطعية مثل ألف أحْسَن ، وفيها زاد عليه مثـل ألف استكبر، واستدرج إذا كانت وصلية ، قالا : ومعنى ألف الاستفهام ثلاثة : تكون بين الآدمين بقولها بعضهم لىعض استفهاماً ، وتكون من الجَــّــّار لولـــه تقريراً ولعدو"ه توبيخاً ، فالتقزير كقوله عن وجل للمسمح : أَأَنْتَ قُلْتُ لَلنَاسِ ؟ قَالَ أَحَمِدُ بنَ مِحِينِ : وإنْمَا وقع التقرير لعيسي ، عليه السلام ، لأَن 'خَصُومَه كانوا

رُحضوراً فأراد الله عز وجل من عيسى أن يُكذُّهم يما ادَّعوا علمه ، وأمـا التَّو بـيـخ ُ لعدو". فكقوله عز وجل : أصطفى الننات على النبن ، وقوله : أأنُّتُم أَعْلَمُ أَم الله ' ، أَأَنْتُهُ أَنْشَأْتُهُ ۚ سَجَرَتُهَا ؟ وقال أبو منصور : فهذه أصول الألفات . وللنحويين ألقاب ً لأَلْفَات غيرِها تعرف بها ، فبنها الأَلِف الفاصلة وهي في موضعين : أحدهما الألف التي تثبتها الكتبة بعد واو الجمع ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما بعدها مثل كَفَرُوا وسُكَرُوا ، وكذلك الألف التي في مثل يغزوا ويدعوا ، وإذا استغنى عنها لاتصال المكنى بالفعل لم تثبت هذه الألف الفاصلة ، والأخرى الألف التي فصلت بين النون التي هي عُلامة الإناث وبين النون الثقيلة كراهة اجتماع ثلاث نونات في مثل قولك للنساء في الأمر افْءَكْنَانَ ، بكسر النون وزيادة الألف بين النونين ؛ ومنها ألف العبارة لأنها تُعبر عـن المنكلم مثل قولك أنا أفْعَلُ كَـٰذَا وأَنَا أَسْتَغْفُرِ اللهُ وتسمى العاملة ؛ ومنها الألف المحهولة مثل ألف فاعل وفاعول وما أَشْبِهِمْ ، وهي أَلف تدخل في الأَفعال والأَسباء ما لا أصل لها ، إنما تأتي لإشباع الفتحة في الفعل والامم ، وهي إذا لـَز مَتْهَا الحركة' كقولك خاتم وخواتم صارت واوآ لَبًّا لزمتها الحركة بسكون الألف بعدها ، والألف التي بعدها هي ألف الجمع ، وهي مجهولة أيضاً ؛ ومنها ألف العوض وهي المبدلة من التنوين المنصوب إذا وقفت عليها كقولك رأيت زيداً وفعلت خبراً وما أشبهها ؛ ومنهـا ألف الصَّلة وهي ألف تُوصَل مها فَتحة القافية ، فمثله قوله :

بانتَ 'سعاد' وأمسني حبالُها انتقطَعا

وتسمى ألف الفاصلة ، فوصل ألف المين بألف بعدها ؛ ومنه قوله عز وجل : وتَظُنُنُونَ بالله الظُّنُدُونا ؟

الألف التي بعد النون الأخيرة هي صلة لفتحة النون ، ولها أخوات في فواصل الآيات كقوله عز وجل : قواريوا وسَلْسَبَيلًا ؛ وأما فتحة ها المؤنث فقولك ضربتها ومردت بها ، والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة أن ألف الوصل إنما اجتلبت في أوائل الأسماء والأفعال ، وألف الصلة في أواخر الأسماء كها ترى ؛ ومنها ألف النون الحقيقة كقوله عز وجل : وليَكُونا من بالنَّاصِية ، وكقوله عز وجل : وليَكُونا من الصاغرين ؛ الوقوف على لنسفما وعلى وليكونا بالألف، وهذه الألف علي النون ، والنون الحقيفة أصلها الثقيلة إلا أنها مُخقفت ؛ من ذلك قول الأعشى:

ولا تَحْمَدِ المُثْرِينَ والله فَاحْمَدا أراد فاحْمَدَنْ ، بالنون الحقيقة ، فوقف على الألف؛ وقال آخر :

> وقُنْمَيْر بِدا ابْنَ خَمْس وعِشْرِي نَ ، فقالت له الفَنَاتَانِ : قُوما أواد : قُومَنْ فوقف بالألف ؛ ومثله قوله : يَحْسَبُهُ الجاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا مَشْخًا ، عَلَى كُرْسِيَّه ، مُعَمَّمًا

فنصب يَمْلُم لأَنه أراد ما لم يَمْلَمَن بالنون الحقيقة فوقف بالأَلف؟ وقال أبو عكرمة الضي في قول امرى، القيس:

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكُوكَى حَبِيبٍ وَمَنْزُلِ قال : أَرَاد قِفَنْ فَأَبِدِلِ الأَلْف مَن النُونَ الْحَقَيْفة كقوله قُوما أَرَاد قُومَنْ . قال أَبو بكر : وكذلك قوله عز وجل : أُلقيا في جَهَنَم ؛ أكثر الروابة أن الخطاب لمالك خازن جهنم وحده فبناه على ما وصفناه، وقيل : هو خطاب لمالك ومَلَك معه ، والله أعلم ؛ ومنها أَلف الجمع مشل مَساجد وجبال وفرُسان

وفَواعل ، ومنهـا التفضيل والتصغير كقوله فلان أَكُوْرَمُ مَنكَ وَأَلْأُمُ مَنْكَ وَفَلانَ أَجْهَلُ الناسَ ، ومنها ألف النَّداء كقولك أزَنْدُ ؛ تربدُ يا زَنْدُ ، ومنها ألف النُّدبة كقولك وازَّيْداه! أعنى الألف التي بعد الدال ، وبشاكلها ألف الاستنكار إذا قبال رجل جاء أبو عمرو فيُجِيب المجيب أبو عَمْراه، زيدت الهاء على المدّة في الاستنكار كما زردت في وافتلاناه في الندبة ، ومنها ألف التأنيث نحو مدَّة حَمْرًاء وبَنْضَاء ونُفْسَاء ، ومنها أَلف سَكُرَى وحُمُلُكَي ، ومنها ألف التَّعاسِي وهو أن يقول الرحل إن أعمر ، ثم أو تَج علمه كلامه فقف على أعمر ويقول إن عمرا ، فسدها مستمداً لما يُفتح له من الكلام فيقول مُنطلق المعنى إن عبر منطلق إذا لم تتعاى ، ويفعلون ذلك في الترخيم كما يقول يا 'عما وهو يوينـد يا عُمر ، فيمد فتحة الميم بالألف ليمتد الصوت ؛ ومنها ألفات المدَّات كتول العرب الِلـُكلُـُكُل الكَلَـُكَالُ ، ويقولون للخاتُم خاتام، وللدانكُ داناق. قال أبو بكر : العرب تصل الفتحـة بالألف والضمة بالواو والكسرة بالياء ؛ فمن وصلهم الفتحة بالألف قول الراحز:

قُلْتُ وقد خَرَّتُ على الكَلْكَالِ:

با ناقتيي ما تجلنتِ عن مَجالي أواد: على الكَلْكَلِ فَوصَل فتحة الكاف بالألف، وقال آخر:

له متنتان خطاتا كم

أواد : خَطْتًا ؛ ومِن وصليهم الضهُ بالواو مـا أنشده الفراه :

> لَوْ أَنَّ عَمْرًا هَمَّ أَنْ يَوْقُنُودا ، فانْهُضْ فَشُبِّ المِنْزَرَ المَعْقُودا

أراد : أَن يَر قُد َ ، فوصل ضمة القاف بالواو ؛ وأنشد أيضاً :

الله معلم أنا في تكفينا ، يَوْمَ الفِراقِ ، إلى إخوانِنا صور الم وأنتني حَيثُما يَثنني المَوَى بَصَرِي ، مِنْ حَيثُما سَلَكُوا ، أَدْنُو فأنْظُور المَادِر المَادِد الكسرة بالماه:

لا عَهُدَ لِي بِنِيضَالِ ، أَصْبَعْتُ لَي اللَّهُنَ الْبَالِي

أراد: بنضال ؛ وقال:

علمَ عَجَل مِنْ أَطَأَطِيءُ شِيمالِي أواد: شِمالِي، فوصل الكسرة بالياء؛ وقال عنترة: يَنْباعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرةٍ

أراد: يَنْسُعُ ؛ قال: وهذا قول أَكثر أهل اللغة، وقال بعضهم: يَنْسُاع ُ يَنْفَعِل من باع َ يَبُوع ، والأول يَفْعَلُ أُ مِن نَبَعَ يَنْبُعُ ۚ وَمَنَّهَا الْأَلْفُ الْمُحُوَّلَةَ ، وَهِي كُلُّ ألف أصلها الماء والواو المتجركتان كقولك قال وباع وقَـَضَى وغَـزا وما أشبها ؛ ومنها ألف التثنية كتولك كِيْلْسَانَ وَيَذْهُمَانَ ، ومنها أَلْفَ التَّنْفَيْةُ فِي الأَسْمَاءُ كقولك الزُّيْدان والعَمْران. وقال أبو زيد: سمعتهم يتولون أيا أياه أقبل ، وزنه عَنا عَناه . وقال أبو بكر إبن الأنباري: ألف القطع في أواثل الأسماء عـلى وجهن: أحدهما أن تكون في أوائل الأسماء المنفردة، والوجه الآخر أن تكون في أوائل الجمع ، فالتي في أوائل الأسماء تعرفها بثباتها في التصغير بأن تمتحن الألف فلا تجدها فاء ولا عناً ولا لاماً ، وكذلك فَحَمُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، والفرق بين ألف القطع وألف الوصل أن ألف الوصل فاء من الفعل ، وألف القطع ١ قوله « إخواننا » تقدم في صور: أحابنا، وكذا هو في المحكم.

ليست فاء ولا عيناً ولا لاماً ، وأما ألف القطع في الجمع فمثل ألف ألوان وأزواج ، وكذلك ألف الجمع في الستّه ، وأما ألفات الوصل في أوائل الأسماء فهي تسعة : ألف ابن وابنة وابنين وابنتين وارت وامرى، وامرأة واسم واست فهذه ثمانية تكسر الألف في الابتداء وتحذف في الوصل ، والتاسعة الألف التي تدخل مع اللام للتعريف ، وهي مفتوحة في الابتداء ساقطة في الوصل كقولك الرحمن ، القارعة ، الحاقة ، سقط هذه الألفات في الوصل وتنفتح في الابتداء . تسقط هذه الألفات في الوصل وتنفتح في الابتداء . التهذيب : وتقول للرجل إذا ناديته : آفلان وأفلان وألمان ، بالمد ، والعرب تزيد آإذا أرادوا الوقوف على الحرف المنفرد ؛ أنشد الكسائي

دَعَا فُلانُ رَبَّه فَأَسْمَعًا الْمَالِحُونِ شَرَّاً فَلَا الْمُؤْرِدُ الشَّرِّ إِلَّا أَنْ تَلَا

قال : يريد إلا أن تشاء ، فجاء بالتاء وحدها وزاد عليها آ، وهي في لغة بني سعد ، إلا أن تا بألف لينة ويقولون ألا تا ، يقول : ألا تَبَعِيء ، فيقول الآخر : بلكي فنا أي فاذهب بنيا ، وكذلك قوله وإن بكراً فَسَر الله فنا أي فاذهب بنيا ، وكذلك قوله وإن مرا فنا ، يوبد : إن ثهراً فَسَر الله الجوهري : آخر موقوفة ، فإن جعلتها اسما مددتها، وهي تؤنث ما لم تسم حرفاً ، فإذا صغرت آبة قلت أيية ، وذلك إذا كانت صفيرة في الحط ، وكذلك القول فيا أشبهها من الحروف؛ قال ان بري : على قول من يقول إذا صغرت آء فيمن أنث قلت أبية على قول من يقول زَرَّيْت وَاباً وَذَ يَلْت دُالاً ، وَمَا على قول من يقول زَرَّيْت وَاباً وَذَ يَلْت دُالاً ، وَعَمْ ها أَوْ يَهْ يقول في الزاي زُرَّيَة . وكذلك تقول في الزاي زُرَّيَة . وكذلك تقول في الزاي زُرَّيَة .

قال الجوهري في آخر ترجمة أوا: آوحرف يمه ويقصر، فإذا مَدَدْت نوانت، وكذلك سائر حروف المجاء، والألف ينادى بها القريب دون البعيد، نقول: أزيد أقسل، بألف مقصورة، والألف من حروف المد واللهن ، فاللينة تسمى الألف، والمتحركة تسمى الممزة، وقد يتجوز فيها فيقال أيضاً ألف، وهما جميعاً من حروف الزايادات، وقد تكون الألف ضمير الاثنين في الأفعال نحو فعكلا وينفعكان، وعلامة التثنية في الأسماء، ود ليل الرفع نحو زيدان ورجلان، وحروف الزيادات عشرة يجمعها قولك: «اليوم تنساه» وإذا تحر كت فهي همزة، وقد تزاد في الكلام للاستفهام، تقول: أزيد عندك أم عمرو، فإن اجتمعت همزتان فتصكت بينهما بألف؛ قال ذو الرمة:

أَبَا طَلْبُيةَ الوَعْسَاءَ بَيْنَ 'جَلَاجِلِ وبينَ النّقا ، آأننتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ ؟

قال: والألف على ضربين ألف وصل وألف قطع ، فكل ما ثبت في الوصل فهو ألف القطع ، وما لم يثبت فهو ألف الاضل ، ولا تكون إلا زائدة ، وألف العطع قد تكون زائدة مثل ألف الاستفهام ، وقد تكون أصلية مثل أخذ وأمر ، والله أعلم .

إذا : الجوهري : إذا اسم بدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة ، تقول : أُجِينُك إذا احْمَرَ البُسْرُ وإذا قَدَدِمَ فلان ، والذي بدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتِيك بوم بَقْدَمُ فلان ، وهي ظرف ، وفيها مُجازاة لأن جزاء الشرط ثلاثة أشياء : أحدها الفعل كقولك إن تأتيني آتيك ، والثاني الفاء كقولك إن تأتيني فأنا مُحسين إليك ، والثاني إذا كقوله تعالى : وإن تُصيبهم سيئة عما قد مت

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ ، والأَمْرُ أَمْرُ نَا ، إذا نَحَنُ فيهمْ سُوقَة نَتَنَصَّفُ ُ

قال : إذا في البيت هي المُسكانِيَّة التي تَجِيء للمُفاجَّة؛ قال : وكذلك إذ في قول الأفوه :

> بَيْنَمَا الناسُ عَلَى عَلَيْاتِهَا ، إذْ هَوَ وَا فِي هُوَّةٍ فَيْهَا فَغَارُوا

فإذ هنا غير مضافة إلى ما بعدها كَإِذا التي للمفاجأة، والعامل في إذ هَوَوا ؛ قال : وأمّا إذ فهي لما مضى من الزمان ، وقد تكون للمُفاجأة مثل إذا ولا يَليها إلا الفيعل الواجب ، وذلك نحو قولك بينا أنا كذا إذ جاء زيد ، وقد 'تزادان جميعاً في الكلام كقوله تعالى : وإذ واعَد نا موسى ؛ أي وواعد نا ؛ وقول عبد مناف بن ربع الهُذَكِ :

حنَّى إذا أَسْلَكُنُوهُم فِي قُنْنَائِدةً ، شَلاًّ كَمَا تَطَنُّرُودُ الجَمَّالَةُ الشُّرُودَا

أي حتى أسلكوهم في قنائدة لأنه آخر القصدة ، أو يكون قد كف عن خبره لعلم السامع ؛ قال ابن بري : جواب إذا محذوف وهو الناصب لقوله سَلاً تقديره سَللُوهم سَلاً ، وسنذكر من معاني إذا في ترجمة ذا ما ستقف علمه ، إن شاء الله تعالى .

إلا: الأزهري: إلا تكون استثناء، وتكون حرف جزاء أصلها إن لا، وهما معاً لا يُمالان لأنهما مسن الأدوات والأدوات لا تُسال مثل حتى وأما وألا وإذا، لا يجوز في شيء منها الإمالة لأنها ليست بأسماء،

وكذلك إلى وعلى ولدّى الإمالة فيها غير جائزة. وقال سسويه : ألف إلى وعلى منقلبتان مـن واوين لأن الألفات لا تكون فيها الإمالة، قال: ولو سبى به رجل قِيل في تثنيته أَلَوان وعَلَوان ، فإذا اتصل به المضمر قلبته فقلت إلىنك وعَلَمْكَ ، وبعض العرب يتركم على حاله فمقول إلاك وعَلاك ؛ قال ابن بري عند قول الجوهريُّ لأنُّ الألفات لا يكون فيها الإمالة؛ قال : صوابه لأن ألِفَيْهِما والألفُ في الحروف أصل ولىست منقلمة عن ياء ولا واو ولا زائدة ، وإنما قال سيبويه ألف إلى وعلى منقلبتان عن واو إذا سببت بهما وخرجا من ألحرفية إلى الاسمية ، قال : وقد وَهمَ الجوهري فيم حكاه عنه ، فإذا سميت بها لتحقَّت بالأسماء فيجُعلَت الألف فيها منقلبة عن الياء وعن الواو نحو بَلِّي وإلى وعلى ، فما يُسمع فيه الإمالة يثني بالياء نحو بَلَي، تقول فيها بَلْيَان ، وما لم يُسمع فيه الإمالة ثني بالواو نحو إلى وعلى ، تقول في تثنيتهما اسمين إلَوان وعَلَوان . قيال الأزهري : وأميا مَتَّى وأنسَّى فيجوز فيهما الإمالة لأنهما مَحَلَان والمحالُّ أسماء ، قال : وبَلَّتَى يجوز فيها الإمالة لأنها ياء زيدت في بل ، قال : وهـذا كله قول حذاق النحويين ، فأما إلا التي أصلها إن لا فإنها تلى الأفعال المُسْتَقَبِّلة فتجزمها ؛ من ذلك قوله عز وجل : إلاَّ تَفْعَلُوه تَكُنُّ فَتَنَهُ فِي الأَرْضُ وَفَسَادَ كَبُورٍ ؟ فَجَزُهُ تَفْعَلُوهُ وَتَكُنُّ بِإِلَّا كِمَا تَفْعَلُ إِنَّ الَّتِي هِي أُمَّ الجزاء وهي في بابها . الجوهري : وأما إلاَّ فهي حرف استثناء 'يستثنى بها على خمسة أوجه: بعد الإيجاب وبعد النفي والمُنفَرُّغ والمُنقَدُّم والمُنتقطع؛ قال ابن بوي: هذه عبارة سيئة ، قال : وصوابها أن يقول الاستثناء بإلأ يكون بعد الإيجاب وبعد النفى متصلا ومنقطعاً ومُقَدُّماً ومؤخراً ، وإلا في جبيع ذلك مُسَلَّطة

للمامل ناصِبة أو مُفَرَّغة غير مُسلَّطة ، وتكون هي وما بعدها نعتاً أو بدلاً ؛ قال الجوهري : فتكون في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن لأن المُستَثَنَى من غير جنس المُستَثَنَى منه ، وقد يُوصَف بإلاً ، فإن وصَفَّت بها جَعلَّتها وما بعدها في موضع غير وأتبعت الاسم بعدها ما قبله في الإعراب فقلت جاوني القوم لا زيد " ، كقوله تعالى : لو كان فيهما آلمة "إلا الله ليسكرب :

وكل أخ مُفارِقُهُ أَخُوهُ ، لَعَمُورُ أَبِيكَ } إِلاَّ الفَرْقدانِ

كأنه قال : غير الفَرْقَدَيْنِ . قال ابن بري : ذكر الآمِدي في المؤتلِف والمُخْتَلِف أَنَّ هـذا البيت لحضرمي بن عامر ؛ وقبله :

> وکل قَرینة قار نَت بأخرى، وإن صَنَّت ، بها سَیْفَرَّقانِ

قال: وأصل إلا الاستثناء والصفة عارضة ، وأصل غير صفة والاستثناء عارض ؛ وقد تكون إلا عزلة الواو في العطف كتول المضل:

وأَرَى لهـا داراً بأغدرة السيدان لم يَدُونُسُ لَمَا رَمْمُ اللهِ وَمُنْ لَمَا رَمْمُ اللهِ وَمَاداً ماداً هاميداً دَفَعَت ، عنه الرّياح ، خواليد سخمُ

يربد : أَرَى لَمَا داراً ورَماداً ؛ وآخر بيت في هذه القصيدة :

> إنني وجَدَّتُ الأَمْرَ أَرْشَدُهُ تَقُوَى الإلهِ ، وشَرُّهُ الإثنمُ

قال الأزهري: أما إلا التي هي للاستثناء فإنها تكون بمعنى غَيْر ، وتكون بمعنى سوكي ، وتكون بمعنى لكن، وتكون بمعنى لها ، وتكون بمعنى الاستثناء

المَحْض . وقال أبو العباس ثعلب : إذا اسْتَشْنَيْت بِالْا مِن كلام الس في أوّله جَحْد فانصب ما بعد إلا ، وإذا استثنيت بها من كلام أو له جحد فارفع ما بعدها ، وهذا أكثر كلام العرب وعليه العبل ؛ من ذلك قوله عز وجل : فشر بُوا منه إلا قلللا منهم ؛ فنصب لأنه لا جحد في أو له ؛ وقال جل ثناؤه : ما فعلنوه إلا قليل منهم ؛ فرفع لأن في أو له الجعد ، وقس عليهما ما شاكلهما ؛ وأما قول الشاعر :

وكلُّ أخ مفارقه أخوه ، لعَمر 'ك! إلا الفرقدان

فإن الفراء قال: الكلام في هذا البيت في معنى جعد ولذلك رفع بإلا كأنه قال ما أَحَدُ إلا مُفارِقُهُ أَخُوه إلا الفَرْقَدانِ فجعلهما مُتَرْجِماً عن قوله ما أَحَدُ ؟ قال لبيد:

لو كانَ غَيْرِي، 'سليَمْنَى، اليومَ غَيْرَ. وقَعْمُ الحوادِثِ إلاَّ الصَّادِمُ الذَّكَرُ.

جعله الخليل بدلاً من معنى الكلام كأنه قال : ما أحد إلا يتغير من وقع الحوادث إلا الصادم الذكر المالاً فلاً همنا بمعنى غير ، كأنه قال غيري وغير الصادم الذكر . وقال الفراء في قوله عز وجل : لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ، قال : إلا في هذا المرضع بمنزلة سوى كأنك قلت لو كان فيهما آلمة سوك الله سوك الله لفسدتا ، قال أبو منصوو : وقال غيره من النحويين معناه ما فيهما آلمة إلا الله ، ولو كان فيهما سوك الله لفسدتا ، وقال الفراء : و فيمه على نية الوصل لا الانقطاع من أو ال الكلام ، وأما قوله تعالى : لثلا يكون للناس عليكم محجة الأ الذين ظلموا منهم فلا تخشر هم وقال الفراء : قال معناه إلا الذين ظلموا منهم فلا حجة لهم فلا تخشر هم ، وهذا كقولك في الكلام الكلام القولك في الكلام

الناس كَلُّهُم لك حامد ون إلاَّ الظالِمَ لك المعتدي ، فإن ذلك لا يُعتد ُ بتركه الحمد لموضع العداوة ، وكذلك الظالم لا حجة له وقد سمى ظالماً ؛ قال أبو منصور: وهذا صحيح ، والذي ذهب إليه الزجاج فقال بعدما ذكر قول أبي عسدة والأخفش : القول عنــدى في هذا واضح ، المعنى لئلاً يكون ً للناس عليكم حجة ٌ إلاً من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لَـكُ على حجة إلا الظلمُ وإلا أن تَظلِّمِني ، المعنى ما لك على عجة " البنة و لكنك تَظلِمُني، وما لك علي عجة " إلا تظلمي، وإنما سَمَّى ظلمه همنا حجة لأن المحتج به سماه حجة ً، وحُجَّتُهُ داحضة عند الله ، قال الله تعالى : 'حجَّتهم داحضة "عند رجم ؛ فقد سميت حجة " إلا أنها حجة ' مُبطل ، فليست مججة موجبة حقيًّا، قال:وهذا بيان شاف إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى: لا بَذُ وقُدُونَ فيها الموتَ إِلاًّ المَوْتَةَ الأُولَى، وكذلك قوله تعالى: ولا تَنْكَحَمُوا ما نَكَمَ آبَاؤُكُم من النساء إلا ما قد سَلَفَ ؟ أراد سوى ما قد سلف . وأما قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمَنَت فَنَفَعَها إِيمَانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ؟ فمعناه فهَ لاَّ كانت قرية ۖ أَى أَهِلُ قرية آمَنُوا ، والمعنى معنى النفي أي فما كانت قرية آمنوا عند نزول العذاب بهم فنفعها إيمانها، ثم قال: إلا قوم يونس ، استثناء ليس من الأوال كأنه قال : لكن قوم ' يُونيُسَ لمَّا آمنُوا انقطعوا من سائر الأمم الذين لم يَنْفَعْهُم إيمانُهُم عند نزول العذاب بهم ؛ ومثله قول النابغة :

عَيْتُ خَوَاباً ، وما بالرَّبْع من أَحد إلاَّ أُوارِيُّ لأَباً ما أُبَيْنُهاا

فنصب أواري على الانقطاع من الأول ، قال : وهذا قول الفراء وغيره من حذاق النحويين ، قال : ، قوله : عَبِّت جواباً النه هو عجز ببت صدره:وقفت فيها أصبلانا أسائلها.وقوله : إلا الأواري النه هو صدر ببت عجزه:والنُنُوي كالحَوْن في المفاوه قي الجملد

وأجازوا الرفع في مثل هذا ، وإن كان المستثنى ليس من الأوّل وكان أوّله منفيّاً يجعلونه كالبدل ؛ ومن ذلك قول الشاعر :

#### وبَلَنْدةِ لِيس بها أَنِيسُ إلا اليَعافِيرُ وإلاَّ العِيسُ

ليست اليَعافيرُ والعبسُ من الأنس فرفَعُها ، ووجه الكلام فيها النَّص . قال إن سلام : سألت سسويه عن قوله تعالى : فلولا كانت قرية" آمنيَت فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قُومَ 'يُونُسْ ،عَلَى أَيَّ شَيَّءِ نصب؟ قال : إذا كان معنى قوله إلا لكين 'نصب ، قال الفراء: 'نصب إلا قوم يونس لأنهم منقطعون بما قبل إذ لم يكونوا من جنْسه ولا من سَكْله ، كأن قومَ يونس منقطعون من قدَو م غيره من الأنساء ، قال : وأمًّا إلا معنى لمًّا فمثل قول الله عز وجل: إن كلُّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ ﴾ وهي في قراءة عبيد الله إن ُ كُلُّهُم لمَّا كَذَّبَ الرُّسُلِّ ، وتقول : أَسَأَلُكُ باللهِ إِلَّا أَعْطَـيْتَنَى وَلَـمًّا أَعِطْيَتَنَى بَمْعَنَى وَاحْدَ . وَقَالَ أَبُو ِ العباس ثعلب: وحرف من الاستثناء تَرفع به العربُ وتَنصب لغتان فصحتان ، وهو قولك أَتاني إخْوَ تُكُ إِلاَّ أَن يَكُونَ زِيداً وزيد ، فين نُصب أراد إلا أَن يكون الأَمْرُ زيداً ، ومن رفع به جعل كان ههنا تامة مكتفية عن الحبر باسمها ، كما تقـول كان الأمر، كانت القصة . وسئل أبو العباس عن حقيقة الاستثناء إذا وقع بإلا مكر ّراً مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فقال: الأُوَّلُ حَطَّ ، والثاني زيادة "، والثالث تحطُّ ، والرابع زيادة ، إلا أن تجمل بعض إلا إذا يُحـز ت الأوال عمني الأوَّل فيكون ذلك الاستثناء زيادة لا غير ، قال : وأما قول أبي عبيدة في إلاَّ الأولى إنها تكون عمني الواو فهو خطأ عند الحذاق . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال

أما إن "كلّ بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا ؟ أي إلا ما لا 'بد" منه للإنسان من الكِنّ الذي تقُوم به الحياة .

ألا: حرف يفتتح به الكلام ، تقول : ألا إن زيداً خارج كما تقول اعلم أن زيداً خارج . ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: ألا تكون تنبيهاً ويكون بعدها أمر أو نهي أو إخبار ، تقول من ذلك : ألا قُرْم ، ألا لا تقم ، ألا إن ريداً قد قام ، وتكون عرضاً أيضاً، وقد يكون الفعل بعدها جز ما ورفعاً ، كل ذلك جاء عن العرب ، تقول من ذلك : ألا تنذر ل تأكل ، وتكون أيضاً تقريعاً وتوبيخاً ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، تقول من ذلك : ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، تقول من ذلك : ألا تنذر م على فعالك ، ألا تستنعي من جيرانيك ، ألا تخاف ، ربك ؟ وأنشد : وقد 'تردف ألا بلا أخرى فيقال ألا لا ؛ وأنشد :

#### فقامَ يذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِه وقال: ألا لا من سبيل إلى هند

ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا ? فيقال: ألا لا ، جعل ألا تنبيها ولا نفياً . غيره: وألا حرف استفتاح واستفهام وتنبيه نحو قول الله عز وجل: ألا إنهم من إفكرهم ليقولون ، وقوله تعالى: ألا إنهم مم المنفسدون ؛ قال الفارسي : فإذا دخلت على حرف تنبيه خلكصت للاستفتاح كقوله:

### ألا يا اسْلَمي يا دارَ مَي على البيلي

فَخَلَصَتَ هَمِنَا لَلَاسَتَفَتَاحِ وَخُصُّ التَّنْبِيهُ بِيَا ۗ. وأَمَا أَلَا التِي لَلْعَرْضِ فَمُرَ كُبَّةً مَنَ لَا وأَلْفَ الْاسْتَفْهَامِ. ١ قوله « أما إن » في النهاية : ألا ان .

r قوله « الا ما لا الغ α هي في النهاية بدون تكر ار .

ألاً : مفتوحة الهمزة 'مُثَقَّلة لها معنمان : تكون ععني َهَلاً فَعَلَمْتَ وَأَلاَّ فعلتَ كذا ، كأن معناه لم لم لم تَفْعَلُ كَذَا ، وتكون أَلا عميني أَنْ لا فأُدغمت النون في اللام وشُدِّدت اللامُ ، تقول : أمرتــه ألاًّ يفعل ذلك ، بالإدغام ، ويجوز إظهار النون كقولك : أمرتك أن لا تفعل ذلك ، وقد جاء في المصاحف القديمة مدغماً في موضع ومظهراً في موضع ، وكل ذلك جائز . وروى ثابت عن مطــرف قال : لأن ً يَسْأَلْنَى رَبِّي : أَلاَّ فعلتَ ، أَحَبُّ إِلَى مَن أَن يَقُولُ لي : لمَ فَعَلَمْتَ ؟ فَمِعْنِي أَلَّا فَعَلَمْتَ عَلَا فَعَلَتْ ، ومعناه لم لم تفعل . وقال الكسائى : أن لا إذا كانت إخباراً نَصَلَتُ ورَفَعَتُ ، وإذا كانت نهياً حَزَمَت. إلى : حرف خافض وهو مُنْتَهَيِّي لابتداء الغابة ، تقول : خرجت من الكوفة إلى مكة ، وجائز أن تكون دخلتها ، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخُّلنها لأنَّ النهاية تشمل أول الحدُّ وآخره ، وإنما تمنع من مجاوزته . قال الأزهرى : وقد تكون إلى انتهاء غاية كقوله عز وجل : ثم أَتِمتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيلِ . وتكون إلى بمعنى مع كقوله تعالى : ولا تأكلـوا أموالهم إلى أموالكم ؛ معناه مع أموالكم ، وكقولهم: الذُّوْدُ إلى الذُّوْدِ إِبِلُ . وقال الله عز وجل : مَن أنصاري إلى الله ؛ أي مع الله . وقال عز وجل : وإذا تَخْلَـُو ۚ ا إِلَى شَيَاطَيْنِهُمْ . وأَمَا قُولُهُ عَزَ وَجُلُّ : فَإَغْسَلُواْ وجوهكتم وأبديكم إلى المرافق وامسخوا برُ وُوسكم وأَرْجُلُكم إلى الكعبين ؛ فإن العباس وجماعة من النحويين جعلوا إلى بمعنى مع ههنا وأوجبوا غَسْلَ المَرافق والكِعبين ، وقالَ المبرد وهو قبول الزجاج:اليَّد من أطراف الأصابع إلى الكتف والرَّجل من الأصابع إلى أصل الفخذن ، فلما كانت المَرافق والكَمْبَانِ دَاخَلَةً فِي تَحْدَبُـدُ البُّـدِ وَالرَّجْلُ كَانَتَ

داخلة أنما يُغسَلُ وخارجَة ما لا يُغسل ، قال : ولو كان المعنى مع المَرافق لم يكن في المَرافق فائدة وكانت البدكلها يجب أن تُغسل ، ولكنه لـمَّا قبل إلى المرافق اقتُطعَت في الغَسل من حدة المرْفَق . قال أبو منصور : وروى النضر عن الخليل أَنه قال إِذَا اسْتَأْجِرَ الرجِلُ دَابَّةً إِلَى مَرْوَ ، فإذَا أَتَى أَدْنَاهَا فَقَد أَتَى مَر وَ ءُو إِذَا قَالَ إِلَى مَدَيْنَةُ مَرُو فَإِذَا أتى باب المدينة فقد أتاها. وقال في قوله تعالى : اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؛إنَّ المرافق فيما يفسل.ابن سده قال : إلى منتهى لابتداء الغاية . قال سدوره : خرجت من كذا إلى كذا، وهي مثل ُ حتى إلاَّ أن لحتى فعلًا ليس لإلى . وتقول للرجل : إغا أنا إلىك أَى أَنت غَابِتي ، ولا تكون ُ حتى هنــا فهذا أَمْر ُ إِلَى وأصْلُه وإن اتَّسَعَت، وهي أعمُّ في الكلام من حتى، تقول : قُدُنُتُ إلىه فتحعله مُنْتُهاك من مكانك ولا تقول َحتًاه . وقوله عز وجل: مَن أَنصاري إلى الله ؛ وأنت لا تقول سر'ت' إلى زيد تريد معه ، فإنما جاز مَن أنصاري إلى الله لما كان معناه مَن ينضاف في نُصرتي إلى الله فجاز لذلك أن تأتي هنا بإلى؛وكذلك قوله تعالى : هل لَـُكُ إِلَى أَن تَـزَكُّ ي وَأَنت إِنمَـا تقول هل لك في كذا ، لكنه لما كان هذا دعاء منه ، صلى الله عليه وسلم ، له صار تقديره أدعوك أو أَرْشُدُ كُ إِلَى أَن تُرْكُم ؛ وتكون إِلَى مُعنى عنـ د كقول الراع**ي** :

صناع فقد سادَت إلي الغوانيا

أي عندي . وتكون بمعنى مع كقولك : فلان حليم ُ إلى أدب وفيقه ؛ وتكون بمعنى في كقوال النابغة :

> فلا تَتْرُ كُنَّي بالوَعيدِ كَأَنَّي إلى الناسِ مَطْلِيُّ به القارُ أَجْرَ بُ

قال سيبويه: وقالوا إليّك إذا قلت تُنَحِ "، قال: وسمعنا من العرب من يقال له إليّك ، فيقول إلي ، كأنه قبل له تنَح "، فقال أتّنحى ، ولم يستعمل الحبر في شيء من أسماء الفعل إلا في قول هذا الأعرابي. وفي حديث الحج: وليس ثم "طرد" ولا إليّك إليّك ؟ قال ابن الأثير: هو كما تقول الطريق الطريق الطريق وينفعل بين يدي الأمراء ، ومعناه تنتح وابعند ، وتكريره التأكيد ؟ وأما قول أبي فرعون يهجو نبطية استسقاها ماء:

إذا طَلَبْتَ الماء قالَتُ لَيْكَا ، كأن تَشْفُر يَهَا ، إذا ما احْتَكُنّا ، حَوْفًا بِوامِ كُسِرًا فاصْطَكُا

فإغا أراد إلينك أي تنبع ، فعدف الألف عجمة ؛ قال ابن جني : ظاهر هذا أن لينكا مُر دفة، واحتكا واصطكا غير مُر دفتين ، قال : وظاهر الكلام عندي أن يكون ألف ليكا رويا ، وكذلك الألف من احتكا واصطكا روي ، وإن كانت ضمير الاثنين ؛ والعرب تقول : إليك عني أي أمسيك وكف ، وتقول : إليك كذا وكذا أي مخذ ، ومنه قول القطامي :

إذا التَّيَّارُ ذو العضلاتِ قَلْنَا : إِلْنَيْكُ ، ضاق َ بَهَا ذِراعا

وإذا قالوا: اذْهَب إليّنكَ ، فمعناه اسْتَغَيِلُ بنَفْسكُ وأَقْبِلُ بنَفْسكُ وأَقْبِلُ عليها ؛ وقال الأعشى :

فاذه مَي ما إليك ، أَدْرَكَنِي الحِدِ مُ ، عداني عن هَيْجِكُمْ إسْفاقي وحكى النضر بن شميل عن الحليل في قولك فإني أَحْمَدُ إليَكَ الله قال : معناه أحمد معلك . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه ، أنه قال لابن عباس ، رضى الله

عنهما: إني قائل قولاً وهو إليّن ، قال ابن الأثير: في الكلام إضار أي هو صر أفضيت به إليك . وفي حديث ابن عمر: اللهم إليّك أي أشكو إليك أو خد في إليك . وفي حديث الحسن ، رضي الله عنه: أنه وأى من قوم وعة "سَيّنة" فقال اللهم إليّك أي اقبيضني إليك ؟ والرّعة : ما يظهر من الحكن . وفي الحديث: والشر ليس إليك أي ليس مما يتقر "ب به إليك ؟ كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك وإليك أي التجائي وانتيمائي إليك . ابن السكيت: يقال صاهر فلان إلى بني فلان وأصهر اليهم ؟ وقول عمرو:

النَّيْكُم يا بني بَكْر النِّكُم ، أَلَنْكُم ، أَلَنْكُم نَا النَّقينا ?

قال ابن السكيت : معناه اذهبوا إليكُم وتَباعَدوا عنا . وتكون إلى بمنى عند؛ قال أوس :

> فهَــلُ لَكُم فيها إليَّ ، فإنتُني طبيب عا أغيا النَّطامِي حِدْ بَـما

> > وقال الراعي :

يقال ، إذا رادَ النَّساءُ: تَخريدة " صناع"، فقد سادَت إليَّ الفَوانيا

أي عندي ، وراد النساء : `ذهَبْن َ وجِئْن ، امرأة " رواد" أي تدخل وتخرج .

أولى وألاء: اسم يشار به إلى الجمع ، ويدخل عليهما حرف التنبيه ، تكون لما يَعْقِلُ ولِما لا يَعْقِل ، والتصغير أَلَيًّا وأَلَيًّاء ؛ قال :

> يا ما أُمَيْلُحَ عِزْ لاناً بَرَزْنَ لنا مِنْ مَوْلَـيّانْكُنُّ الضّالِ والسَّمُرِ

قال ابن جني : اعلم أن ألاء وزنه إذاً مُسُل فُعال

كفراب، وكان حكمه إذا تحقير ته على تحقير الأسماء المتمكنة أن تقول هذا أُلَسِّيءٌ ورأبت أُلَسِّنًا ومروت بأُلَسِّى ، علما صار تقديره أَلَسِّناً أَرادوا أَن مزيدوا في آخره الألف التي تكون عوضاً من ضمة أَوَّله ، كَمَا قَالُوا فِي ذَا ذَرِّتًا ، وَفِي تَا تَـنًّا ، وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لوجب أن يقولوا ألــُـنّاً، فيصبر بعد التحقير مقصوراً وقد كان قبل التحقير بمدودًا، أرادوا أن 'يقر وه بعد التحقير على ما كان علمه قبل التحقير من مدّه فزادوا الألف قبل الممزة ، فالألف التي قبل الهمزة في ألسَّاء لست بتلك التي كانت قبلها في الأصل إما هي الألف التي كان سلمها أن تلحق آخراً فقدمت لما ذكرناه ، قال: وأما ألف ألاء فقىد قلمت ياء كما تقلب ألف غلام إذا قلت غُلْمَيِّم ، وهي الياء الثانية والساء الأُولى هي باء التحقير . الجوهري : وأما أَلُو فحمع لا واحد له من لفظه واحده 'ذو ، وألات للإناث واحدتها ذات ، نقول : جاءَني أَلُو الأَلْمَابِ وأَلات الأحمال ، قال : وأما ألى فهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظه ، واحده ذا للمذكر وذه للمؤنث ، وسُمد ويُقصر ، فإن قَصَر ْتَه كتبته بالناء ، وإن مددته بنته على الكسر ، ويستوى فيه المذكر والمؤنث ، وتصغيره أُلَمًّا ، يضم الهمزة وتشديد الساء ، يمدّ ويقصَر لأن تصغير المبهم لا يُنفَسَّرُ أُوَّله بِل يُتُرَّكُ على ما هو عليه من فتح أو ضم ، وتدخل ياءُ التصفير ثانية ". إذا كان على حرفين، وثالثة إذا كان على ثلاثة أحرف، وتدخل عليه الهاءُ للتنبيه ، تقول : هؤلاء ؛ قال أبو زيد : ومن العرب مَن يقول هؤلاءٍ فَـَو مُكُ ورأيت هَـُولاءٍ ، فيننَو"ن ويكسر الهمزة ، قال : وهي لغة بني عُقَيْل ، وتدخل علمه الكاف للخطاب ، تقول أُولئك وألاك ، قال الكسائى : ومين قيال ألاك فواحدُه ذاك، وألالِك مثل أولئك؛ وأنشد يعقوب:

أَلَالِكَ قَوْمِي لَمْ يَكُنُونُوا أَشَّابِةً ، وَهَلُ يَعِيظُ الضَّلَـّيلَ ,لَا أَلَالِكَا ؟

واللام فيه زيادة "، ولا يقال : هؤلاء لك ، وزعم سيبويه أن اللام لم تُزرَد إلا في عَبْدَل وفي ذلك ولم يذكر ألالك إلا أن يكون استغنى عنها بقوله ذلك ، إذ ألالك في التقدير كأنه جَمْع ذلك ، وربما قالوا أولئك في غير العقلاء ؛ قال جرير :

ُوْمِ الْمُنَازِلَ ، بَعْدَ مَنْزِلَة اللَّوَى ، والمَيْشُ ، بَعْدَ أُولَئْكَ الأَيَّامِ

وقال عز وجل: إنَّ السَّمْعِ والبَصَرِ والفُوَّادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ؛ قال: وأَمَا أَلَى ، بوزَنَ المُلا ، فَهُو أَيضاً جَمْعٍ لا واحد له مَن لفظه ، واحده الذي . التهذيب: الألى بمعنى الذين ؛ ومنه قوله:

> فإنَّ الأَّلَى بِالطَّنْتُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ تَآسَوُّا ، فَسَنُّوا للكِرامِ التَّآسِيا

وأتى به زياد الأعجم نكرة بغير ألف ولام في قوله: فأنتُتُمْ ألى جِيْتُمْ مَعَ البَقْلِ والدَّبي

فَطَادَ ، وهذا سُخْصُكُمْ غَيْرُ طَائْو

قال : وهذا البيت في باب الهجاء من الحَماسة ، قال: وقد جاءً بمدوداً ؛ قال خَلَف بن حازم :

إلى النَّفَرِ السِيضِ الأَلاءِ كَأَنَّهُمْ صَالَّةُمْ صَالَّةُمُ صَالِّةً لَّهُمُ الصَّقْلُ الصَّقَالُ الصَّقْلُ السَّقْلُ السَّفِيقُ الصَّفْلُ السَّفْلُ السَّقَلُ السَّفْلُ السَّفْلُ السَّفْلُ السَّفِيقُ السَّفْلُ السَّفْلُ السَّفِيقُ السَّفُولُ السَّفِيقُ السَّفِيقِ السَّفِيقُ الْسَاسِ السَّفِيقُ السَّفِيقِ السَّفِيقُ السَّف

قال: والكسرة التي في ألاء كسرة بناء لا كسرة إعراب؛ قال: وعلى ذلك قول الآخر:

فإن الألاء يَعْلَمُونَكَ مِنْهُمُ

قال : وهذا يدل على أن ألا وألاء نتلتا من أسباء الإشارة إلى معنى الذين ، قال : ولهذا جاء فيهما المد واتصر وبُدْنَ المهدود على الكسر ، وأما قولهم :

ذهبت العرب الألى ، فهو مقلوب من الأُوَّل لأنه جمع اولى مثل أُخرى وأُخَر ؛ وأنشد ابن بري :

رأيت مَوالي الأَلى بِيَخَذْ لُـُونَنِي عَلَى مِنَافَلَـُكُونَنِي عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ ، إذ بِتَنَفَلَـُكِ

قال : فقوله يَخْذُ لُونَنَي مفعول ثَانَ أَو حَالَ وَلَيْسَ بَصْلَةً ؛ وقال عبيد بن الأَبْرَصَ :

> نَحْنُ الأَلَى ، فاجْمَعُ جُمُو عَكَ ، ثمُ وجْهَهُمُ إلَمْنَا

قال : وعليه قول أبي تَمَّام :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتِ العَرَبُ الأَلَى بَدْعُونَ هَـذَا سُودَدًا مَحَدُودا

رأيت بخط الشيخ دَضِي "الدين الشاطبي قال:وللشريف الرُّضِي " يَمْدَح الطائع :

قد كان جَدُكَ عِصْمة العَرَبِ الأَلَى ، فالنيوم أَنت لَهُمْ مِنَ الأَجْذَام

نحن الألى، فاجمع جموعك

أراد : نحن الألى عَرَ فَتْهُم ، وذكر ابن سيده ألى في اللام والهمزة والياء، وقال: ذكرته هنا لأن سيبويه قال ألى بمنزلة هُدى ، فمنسّله بما هو من الياء ، وإن كان سيبويه وبما عامل اللفظ .

أَنَى : أَنَّى : معناه أَيْنَ . تقول : أَنَّى لك هذا أَي من أَيْن لك هذا ، وهي من الظروف التي يُجازى بها ، تقول : أَنَّى تَأْتِنِي آتِكَ } معناه من أَيِّ جهة تَأْتَى آذَكَ ، وقد تكون عِمنى كيف ، تقول :

أنسى لك أن تفتح الحصن أي كيف لك ذلك. التهذيب: قال بعضهم أنسى أداة ولها معنيان: أحدهما أن تكون بمنى متى ؛ قال الله تعالى : قُلْمَتُمْ أنسى هذا ؛ أي متى هذا وكيف هذا ، وتكون أنسى بمعنى من أين وألس أن الثناو ش من من أين كمان بعيد ؛ يقول : من أين لمم ذلك ؛ وقد جمعهما الشاعر تأكيداً فقال :

أَنَّى ومِن أَبْنَ آبَكُ الطُّرَبُ

وفي التنزيل العزيز: قلتم أنتى هذا ؟ يحتمل الوجهين: قلتم من أيْنَ هذا ، ويكون قلتم كَيْفَ هذا . وقال تعالى: قال يا مَرْيَمُ أنتَّى لَكِ هذا ؟ أيْ من أيْنَ لكِ هذا ؟ أيْ من أيْنَ لكِ هذا . وقال الليث : أنتَّى معناها كيف ومِنْ أَيْنَ ؟ وقال في قول علقمة :

ومُطْعَمُ الغُنْمِ يَومَ الغُنْمِ مُطْعَبُهُ ﴿ وَالْمَعْرُومُ مُطْعَبُهُ ﴿ وَالْمَعْرُومُ الْمُعْرُومُ الْمُعْرُومُ الْمُعْرُومُ الْمُعْرُومُ الْمُعْرُومُ الْمُعْرُومُ الْمُعْرِومُ الْمُعْرُومُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

أراد: أينا نوجه و كَيْفُما تَو جُه. وقال ابن الأنباري: قرأ بعضهم أنسَّى صَبَبْنا الماءَ صَبَّاً ؛ قال : مَن قرأ بهذه القراءَة قال الوقف على طعامه تام ، ومعنى أنسَّى أَيْنَ إلا أن فيها كِناية عن الوُجوه وتأويلها من أيّ وجه صَمَبْنا الماء ؛ وأنشد :

أنتَى ومن أينَ آبَكَ الطُّرَبُ

أيا: إِنَّا: مِن علامات المضمر ، تقول : إِنَّاكُ وَإِنَّاهُ وَإِنَّاهُ وَإِنَّاهُ وَإِنَّاكُ وَإِنَّاكُ وَإِنَّاكُ وَإِنَّاكُ ) الهاء على البدل مثل أراق وهراق ؟ وأنشد الأخفش :

فهِيًاكَ والأَمْرَ الذي إِنْ تُوسُّعَتْ مُوارِدُه، ضَاقَبَتْ عَلَمْكُ مُصَادِرُهُ

و في المُحكم : ضافَت عليك المُصادِر ؛ وقال آخر: يا خال ، هَلاً قُلْنت ، إذ أَعْطَيْتَني ، هياك هياك وحَنْواء المُنْق

وتقول: إِنَّاكُ وأَنْ تَفْعَلَ كَذَا ، ولا تقل إِنَّاكُ أَنْ تَفْعَل بِـلا واو ؛ قال ابن برى : الممتنع عنــد النحويين إياكَ الأُسَدَ ، لا 'بد' فسه من الواو ، فأمَّا إِيَّاكَ أَن تَفْعل فجائز على أَن تجعله مفعولاً مـن أَجِله أَى تَخَافَةَ أَنْ تَفْعَلَ . الجِـوهرى : إِيَّا اسم مبهم ويَتَّصِلُ به جميع المضرات المتصلة الـتي للنصب ، تقول إيَّاكَ وإيَّايَ وإيَّاهُ وإيَّانا ، وجعلت الكاف والهاء والداء والنون بباناً عن المقصود ليُعْلَمَ المخاطَب من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب ، فهي كالكاف في ذلك وأرَ أَبْتَكَ ، وكالأَلف والنون التي في أنت فتكون إيًّا الاسم وما بعدهـا للخطاب، وقد صارا كالشيء الواحد لأن الأسماء المهمة وسائر المَكْنَات لا تُضافُ لأَنها مَعارفُ ؛ وقال بعض النحويين : إنَّ إيًّا 'مضاف إلى ما بعده ، واستدل على ذلك بقولهم إذا بلَغَ الرجل السَّتِّينَ فإياهُ وإيًّا الشُّواتِ ، فأَضافوها إلى الشُّوابِّ وخَفَضُوها ؛ وقال ابن كسان:الكاف والهاء والناء والنون هي الأسماء، وإيًّا عمادٌ لها ، لأنها لا تَقُومُ بأَنْفُسها كالحاف والهاء والياء في التأخير في يَضْرِبُكَ ويَضْرِبُهُ وبَضْر بُني ، فلما قُدُمْت الكاف والهاء والناء عُمدُتُ بإيًّا ، فصار كله كالشيء الواحــد ، ولك أن تقول ضَرَ بُنْتُ ۚ إِبَّاىَ لأَنه بصح أَن تقول ضَرَ بُنَّيني ، ولا يجوز أَن تقول ضَرَ بِنْتُ ۚ إِيَّاكِ ، لأَنكَ إِنَا تَحْتَاجُ ۚ إِلَىٰ إِيَّاكَ إِذَا لَمْ يُمِكَنِّكُ اللَّفَظُ بِالْكَافِ ، فإذَا وصَلَّتَ إلى الكاف تركَّتُها ؛ قال ابن بري عند قول الجوهري ولك أن تقول ضَرَّبْتُ إِياىَ لأنه يصـح أن تقول ضَرَ بَنْنَى ولا يجوز أَن تقول ضَرَ بَنْتُ ۚ إِيَّاكَ ، قال : صوابه أن يقول ضَرَ بُتُ ۚ إِنَّاىَ ، لأَنه لا يجوز أن تقول ضَرَ بُنتُني ، ويجوز أن تقول ضَرَ بُنتُـكَ إِبَّاكَ لأن الكاف اعتبد ما على الفعل ، فإذا أعَد تَها

احْتَجْتَ إلى إِبًا ؛ وأما قول ذي الإصبَعِ ﴿ المَدُوانِي : المُعْبَعِ المَدُوانِي :

كأنّا يوم قرئى إن نسم الله المثانا منهم كل المثانا منهم كل المثانا مسانا حسانا

فإنه إنما فَصَلَهَا مِن الفعل لأَن العرب لا تُنوقع فعُلُ الفاعل على نفسه بإيصال الكنابة ، لا تقول قَـتَـلــّـتُني ، إِمَّا تَقُولُ فَتَتَلَّتُ ' نَفْسَى ، كَمَا تَقُولُ ظَلَّمَتْ ' نَفْسَى فاغفر لی ، ولم تقل طَلَمْتُنی ، فأَجْرِي إِيَّانا 'مُجْرَى أنفُسنا ، وقد تكون للتحذير، تقول : إيَّاكِ والأُسدَ، وهو بدل من فعل كأنك قُلْتَ باعــد ، قال ابن حَرَّى : وروبنا عن قطرب أن بعضهم يقول أيَّاك ، بفتح الهمزة ، ثم يبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً ، فيقول هَـُـاكَ ، واختلف النحوبون في إِـَّاكَ ، فذهب الحلل إلى أن إيًا اسم مضمر مضاف إلى السكاف ، وحكى عن المازني مثل قول الحليل ؛ قال أبو على : وحكى أبو بكر عن أبي العماس عن أبي الحسن الأخفش وأبو إسحق عن أبي العماس عن منسوب إلى الأخفش أنه اسم مفرد مُضْمر ، يتغير آخره كما يتغير آخر المُضمَرات لاختلاف أعداد المُضْمَر بنَ ، وأن الكاف في إيَّاكَ كالتي في ذلك في أنه دلالة على الخطاب فقط مُحَرَّدَة ٣ من كُوْنَهَا عَلَامَةَ الضَّهِ ، ولا نيحِينُ الأَخْفُشُ فَمَا حكى عنه إبَّاكَ وإيَّا زَيْد وإيَّايَ وإيًّا الباطل ، قال سلبويه : حدَّثني من لا أنَّهم عن الحلسل أنه سمع أعرابيًّا يقول إذا بلـَغ الرجل السُّنتَينَ فإبَّاه وإبًّا الشُّوابُّ ، وحكى سلمونه أيضاً عن الخليل أنه قال : لو أَن قَائلًا قَالَ إِيَّاكَ نَفْسَكُ لَمْ أَعَنْهُ لأَنْ هَذْهُ الْكَامَة مجرورة ، وحكى ابن كيسان قال : قال بعض النحويين

إيَّاكَ بِكُمَالُهُا اسمِ ، قال : وقال بعضهم الياء والكاف والهاء هي أسماء وإيًّا عِمادٌ لها لأنها لا تَقُوم بأنفسها، قـال : وقال بعضهم إيًّا اسم مُبْهُم يُكُنَّى به عن المنصوب ، وجُعلَت الكاف والهاء والناء بناناً عن المقصود ليُعْلَم المُخاطَبُ من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب كالكاف في ذلك وأرَأَبْتَك ، وهذا هو مدهب أبي الحسن الأخفش ؛ قال أبو منصور : قوله اسم 'مسهم 'يكنّني به عن المنصوب بدل على أنه لا اشتقاق له ؛ وقال أبو إسحق الزُّجاجُ : الكافُ في إِيَّاكَ فِي مُوضَعَ جَرَّ بِإِضَافَةَ ۚ إِيًّا إِلَمَا ، إِلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٍ يُضاف إلى سائر المُضمَرات ، ولو قلت إبَّا زَيد حدُّثت لكان قبيحاً لأنه خُصُّ بالمُضْمَر ، وحكى ما رواه الحليل من إيَّاهُ وإيَّا الشُّوابُّ؛ قال ابن جني : وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتلال لكل قول منها فلم نجيد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير غَيرَ قَوْل أَبِي الحِسنِ الأَخفش ، أما قول الحليل إنَّ إيَّا اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد ، وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر لم تجز إضافته على وجه من الوجوه ، لأن الغَرَضُ في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والمضمر على نهاية الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة ، وأمَّا قول من قال إن إيّاك بكمالها اسم فلس بقوي ، - وذلـك أنَّ إيَّاك في أن فتحة الكاف تفيــد الخطاب المذكر ، وكسرة الكاف تفيد الخطاب المؤنث ، عِنْزِلَةَ أَنت في أَنَّ الاسم هو الممزة ، والنون والتاء المفتوحة تفيد الخطاب المـذكر ، والتاء المكسورة تفد الخطاب المؤنث ، فكما أن ما قبل التاء في أنت هو الاسم والتاء هو الخطاب فكــذا إيّا اسم والكاف بعدها حرف خطاب ، وأمّــا مَن قال إن الكاف والهـاء والباء في إيَّاكُ وإيَّاهُ وإيَّايَ هي الأسماء، وإنَّ إيًّا إنما عُمدَت بها هذه الأسماء لقلتها ،

وسئل أبو إسحق عن معنى قوله عز وجـل : إيَّاكَ نَعْبُد ، ما تأويله ? فقال : تأويله حَقيقَتَكَ نَعْنُد ، قال : واشتقاقه من الآبة التي هي العُلامة ' ؟ قال ابن حنى : وهذا القول من أبي إسحق غير مَرْضيٌّ، وذلك أن جميع الأسماء المضمرة مبنى غير مشتق نحو أَنا وهييَ وهُو َ ، وقد قامت الدلالة على كونه اسماً مضمراً فنجب أن لا يكون مشتقيًّا . وقال الليث : إيَّا تُجعل مكان اسم منصوب كقولك ضَرَ بُتُكَ ، فالكاف اسم المضروب ، فإذا أردت تقديم اسمه فقلت إِيَّاكَ ضَرَبُت ، فتكون إيَّا عماداً للكاف لأنهـا لا تُفْرَد من الفعل ، ولا تكون إيّا في موضع الرَّفع ولا الجر" مع كاف ولا ياء ولا هـاء ، ولكن يقول المُتَحَذِّر إِيثَاكَ وزَيْداً ، ومنهم من يجعل التحـذير وغير التحذير مكسوراً ، ومنهم من ينصب في التحذير وبكسر ما سوى ذلك للنفرقة . قـال أبو إسحق : مَوْضع إيَّاكَ في قوله إيَّكَ نَعْبُد نَصْبُ بوقوع الفعل عليه ، وموضع ُ الكاف في إيَّاكَ خَفَض بإضافة إيَّا إليها ؟ قال : وإيَّا اسم للمضمر المنصوب ، إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولـك إيَّاكُ ضَرَبْت وإيَّاه ضَرَبْت وإيَّايَ حـدُّثت ، والذي رواه الخليل عن العرب إذا بلغ الرجل الستين فـ إيَّاه وإيَّا الشُّوابُّ ، قال : ومن قال إنَّ إيَّاكُ بِكُماله الامم ، قيل له : لم نو اسمأً للمضمر ولا للمُظَّهر ، إنما يتغير آخره ويبقى ما قبل آخره على لفظ واحد ، قال : والدليل على إضافته قول العرب فإيّاه وإيّا الشواب يا هذا ، وإجراؤهم الهاء في إيَّاه مُجراها في عَصاه ، قيال الفرَّاء : والعرب تقول هيَّاكِ وزَّيْداً إذا نَهُو ْكُ ، قال : ولا يقولون هيَّاكَ ضَرَبْت . وقال المبرد: إيَّاه لا تستعمل في المضمر المتصل إنمـا تستعمل في المنفصل ، كقولك ضَرَ بُشُك لا يجوز أن

فغير مَرْضَى أيضاً ، وذلك أن إبًّا في أنها ضمير منفصل عنزلة أنا وأنت ونحن وهو وهي في أن هــذه مضه, ات منفصلة ، فكما أنَّ أنا وأنت ونحوهما تخالف لفظ المرفوع المتصل نحو الناء في قمت والنون والألف في قَمْنَا وَالْأَلْفُ فِي قَامَا وَالْوَاوَ فِي قَامُوا ، بِلَ هِي أَلْفَاظُ أُخْرُ غَيْرُ أَلْفَاظُ الضَّمِيرُ المُتَّصِلُ ، وَلَاسَ شَيَّءَ مِنْهَا مُعْمُودًا له غَمْر ُه ، وكما أنَّ الناء في أنت َ ، وإن كانت بلفظ الناء في قمتَ ؛ وليست اسماً مثلها بل الاسم قبلها هو أن والناء بعده للمخاطب والست أن عماداً للناء ، فكذلك إيًّا هي الاسم وما بعدها يفيد الخطاب تارة والغيبة تارة أخرى والتكلم أخرى ، وهو حرف خطاب كما أن الناء في أنت حرف غير معمود بالهمزة والنون من قيلها ، بل ما قبلها هو الاسم وهي حرف خطاب ، فكذلك ما قبل الكاف في إيّاكَ اسم والكاف حرف خطاب، فهذا هو محض القياس، وأما قول أبي إسحق: إنَّ إيَّا اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر ، ففاسد أيضاً ، وليس إيّا بظهر ، كما زعم ، والدليل على أنَّ إيَّا ليس باسم مظهر اقتصارهم به على ضَرْبِ واحد من الإعراب وهو النصب ؟ قيال ابن سيده : ولم نعلم اسماً 'مظهراً اقتلصر' به على النَّصْب البَّة إلا ما اقتنصرَ به من الأسماء على الظَّر فيئة ، وذلك نحو ذات مَرَّة وبُعَيْدات بَيْن وذا صَباح وما جَرى مُنجِر اهُنَّ ، وشيئاً من المصادر نحو سُمُعانَ الله ومَعاذَ الله ولَـبَّينُكَ ، وليس إيَّا ظرفاً ولا مصدراً فيُلحق بهذه الأسماء ، فقد صع إذاً بهذا الإبواد سُقُوطٌ هذه الأقوالِ ، ولم يَبْقُ هنا قول يجب اعتقاده ويازم الدخول تحته إلا قول أبي الحسن من أنَّ إيًّا اسم مضمر ، وأن الكاف بعده ليست باسم ، وإنما هي للخطاب بمنزلة كاف ذلك وأرَ أَيْشَكُ وأَيْصِرُكَ زيداً ولَيْسَكُ عَمْراً والنَّجاك . قال ابن جني :

وقال ذو الرمة :

إذا قال حاديهم : أيايا ، اتقَيْتُهُ يِبِيثُلُ الدَّرَا مُطلَّلُنَفِيْنَاتِ العَرائِكِ

قال ابن بري : والمشهور في البيت :

إذا قال حادينا: أيا ، عَجَسَتُ بِنا خِفافُ الْحُرانَكِ خِفافُ الْحُرانَكِ

و إياة ُ الشمس ، بكسر الهمزة : ضُو ْ عُها ، وقد تفتح ؛ وقال طَرَفة ُ :

سَقَتُه إياة الشمس إلا لِثانِهِ أُسِفُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فإن أسقطت الهاء مَدَدُت وفتحت ؛ وأنشد ابن بري لمَـعُن ِ بن أَوْس ِ :

> رَفَعْمَنَ رَفَعْماً علَى أَيْلِيَّة 'جد'د ، لافَـى أَيَاها أَياة الشَّمْسُ فَأْتَلَـقا

ويقال : الأَياة ُ لِلشَّمْس كَالْهَالَةِ للقمر ، وهي الدارة حولها .

با : الباء : حرف هجاء من حروف المعجم ، وأكثر ما تر د بمعنى الإلث الله ذكر قبلها من اسم أو فعل بما انضت إليه ، وقد تر د بمعنى المالابسة والمنخالطة ، وبمعنى من أجل ، وبمعنى في ومن وعن ومع ، وبمعنى الحال والعوض ، وزائدة " ، وكل هذه الأقسام قد جاءت في الحديث ، وتعرف بسياق اللفظ الواردة فيه ، والباء التي تأتي للإلصاق كقولك : أمسكت بزيد ، والباء التي تأتي للإلصاق كقولك : ضرَبَت السيف ، وتكون للاستعانة كقولك : ضرَبَت السيف ، وتكون للإضافة كقولك : مروت بزيد . قال ابن جني : أما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباة جني : أما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباة وتكون للقسم كقرلك : بالله لأفعكن " . وقوله وتكون للقسم كقرلك : بالله لأفعكن " . وقوله وتكون للقسم كقرلك : بالله لأفعكن " . وقوله

يقال ضَرَبْت إياك ، وكذلك ضَرَبْتهم الا يجوز أن تقول ضَرَبْتك ، قال : وأما التحذير إذا قال الرجل للرجل إيّاك ور كوب الفاحشة ففيه إضمار الفعل كأنه يقول إيّاك أحدَّر و الفاحشة ففيه إضمار الفعل كأنه يقول إيّاك أحدَّر و كوب الفاحشة . وقال ابن كينسان : إذا قلت إياك وزيدا فأنت مُحدَّر من تُخاطبه من زيد ، والفعل الناصب لهما لا يظهر ، والمعنى أحدَّر كُ زيندا كأنه قال أحدَّر إيّاك وزيدا ، فإيّاك مُحدَّر كأنه قال باعد نفسك عن زيد وباعد زيدا عنك ، كأنه قال باعد نفسك عن زيد وباعد زيدا عنك ، فقد صار الفعل عاملا في المُحدَّر والمُحدَّر منه ، فقل : فقل : وهذه المسألة تبين لك هذا المعنى ، تقول : فقسك وزيدا ، ورأسك والسيّف أي اتتى و أسك نفسك ، فرأسه مُنتى الله يُصيبه السيف ، والسيّف أن يُصيب رأسك ، فرأسه مُنتى لئلا يُصيبه السيف ، والسيّف أن يُصيب مُنتَى ، ولذلك جمعهما الفيعل ؛ وقال :

فَإِيَّاكَ ۚ إِيَّاكَ ۚ الْمِرَاءَ ، فَإِنَّهُ إلى الشَّرِّ دَعَاءُ ، وللشَّرِّ جَالِبُ

يريد: إيّاك والمراء ، فحذف الواو لأنه بتأويل إيّاك وأن تُماري ، فاستحسن حذفها مع المراء . وفي حديث عَطاء : كان مُعاوية ، وضي الله عنه ، إذا وفع وأسه من السّجدة الأخيرة كانت إيّاها ؛ الم كان ضير السجدة ، وإيّاها الحبر أي كانت هي الم كان ضير السجدة ، وإيّاها الحبر أي كانت هي الأخرى من غير أن يَقْعد قَعدة الاستراحة . وفي حديث عمر بن عبد العزيز: إياي وكذا أي نتح عتى حديث عمر بن عبد العزيز: إياي وكذا أي نتح عتى المنصوب ، والضائر التي تنضاف إليها من الهاء والكاف والياء لا مواضيع لها من الإعراب في القول القوي ؟ والد وقد تكون إيّا بمنى التحذير . وأيايا : وجر " والله فوله قال وأما النم » كذا بالاصل .

تعالى : أَوَلَمْ يَرَوا أَن الله الذي خَلَقَ السمواتِ والأرضَ ولم يَعْنَى بخلقهن بقادر ؛ إنما جاءَت الباء في حَــّز لم لأَنها في معني ما وليس ، ودخلت الباءُ في قَـُولُهُ : وأَشْرَكُوا باللهُ ، لأَن معـٰني أَشرَكَ بالله قَـرَنَ بالله عز وجل غيره ، وفــه إضمار . والماء للإلنصاق والقيران ، ومعنى قولهم: وَكَنْلُتْ بِفَلَانَ، معناه قَـرَ نـْتُ به وَكيلًا . وقال النحويون: الجالب ُ للباء في بسم الله معنى الابتداء ، كأنه قال أبتدىء بَاسِمِ اللهِ . وروى عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : رأيته تَشْتَدُ بِينَ الْمَدَ فَسُن في قسص فإذا أصاب خَصْلةً يقول أنا بها أنا بها ، يعني إذا أصاب المُدَفَ قال أنا صاحبُها ثم يرجع مُسكِّناً قومه حتى يمُر ً في السوق؟ قال شمر : قوله أنا بها يقول أنا صاحبُها . وفي حديث سلمة بن صَخْر : أنه أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فذكر أن رجلًا ظاهَرَ امرأتَه ثم وقَـَع عليها ، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: لَـعَلــُكُ بِدَ لِكَ يَا سِلْمَهُ ? فقال : نَعَم أَنَا بِذَلِكَ ؟ يقول : لعلنك صاحب ُ الأَمْرِ ، والباء متعلقة بمحذوف تقديره لعلك المُسْتَلَى بذلك . وفي حديث عمر ؛ رضي الله عنه : أنه أتى َ بامرأة قد زَنَت فقال : مَن بك ? أي من الفاعل ُ بك ؛ يقول : مَن صاحبُك . وفي حديث الجُمعة : مَن تَوَّضًا للجُمعة فسِها ونعْمَتُ أَي فِبالرُّحْصة أَخَذَ، لأن السُّنة في الجمعة الفُسلُ ، فأضمر تقدره ونعْمَت الخَصْلَةُ مِي فَحَدَ فَ المَخْصُوصُ بِالْمُدَّمُ ، وقَمَالُ : معناه فبالسُّنَّة أُخذَ ، والأوَّل أوْلى . وفي الننزيل العزيز : فسَبِّح مجمَّد كَرَبُّك ؛ الباء هَمُنا للالتباس والمخالطة ، كقوله عز وجل : تَنْبُتُ بالدُّهن أي مُغْتَلَطَة ومُلْتَنبِسة به ، ومعناه اجْعَلُ تَسْبِيحَ الله مُخْتَلَطاً ومُلْتَبَساً مجمده ، وقبل: الناء للتعدية كما يقال اذ هُب به أي خُذ ه معك في الذ هاب كأنه

قال سَبَّح ُ رَبَّكُ مع حمدك إياه . وفي الحديث الآخر : سُبُحان الله وبحَمَده أي وبحَمَده سَبَّحْت ، وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف، قال شمر : ويقال لمَّا رآني بالسلاح مَرَبَ ؛ معناه لما رآني أقسلت ويقال مَا رآني صاحب سيلاح؛ وقال حُميد :

#### رَأَتْنِي بِجَـبُلُـيُّهَا فرَدُّتُ مَخَافَةً "

أراد : لما رأتني أقبهً لنت مجيلها . وقوله عز وجل : ومَن يُرِدُ فيه بإلحاد بظُلُم ؛ أدخل الباء في قوله بإلنحاد لأنها حَسُنَت في قوله ومَن ثودُ بأن يُلْحد فيه . وقوله تعالى : يَشْرَبُ لِمَا عبادُ الله ؛ قسل : ذَهَب بالباء إلى المعنى لأن المعنى يَوْوَى بها عبادُ الله. وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى: سأَلُ سائلُ بِعَذابِ واقِيعٍ ؛ أراد ، والله أعلم ، سأل عن عذاب واقع ، وقيل في قوله تعالى : فَسَيُبُصِرُ الْ ويُبْصِرُونَ بأَيِّكُمُ المَفْتُونُ ؛ وقال الفراء في قوله عز وجل: وكفى بالله تشهيداً ؛ دخلت الباءُ في قوله وكفي بالله للمُبالَغة في المدح والدلالة على قصد سبيله ، كما قالوا: أَظُرُ فَ بِعَبْدِ اللهِ وأَنْبِلُ بِعَبْدِ الرحمن، فأدخلوا الباء على صاحب الظُّر ف والنُّبُلُ للمُبالغة في المدح؛ وكذلك قولهم : ناهيكَ بأُخينا وحَسَبْكَ بصديقنا، أدخلوا الباء لهذا المعنى. ، قال: ولو أسقطت الباء لقلت كفي اللهُ صُهيداً ، قال : وموضع الباء رَفْعُ في قوله كَفَى بالله ؛ وقال أبو بكر : انتصاب فوله شهيداً على الحال من الله أو على القطع ، ويجـوز أن يكون منصوباً على التفسير ، معناه كفي مالله مــن الشاهدين فيَجْري في باب المنصوبات مُجْرى الدّر هُم ١ قوله « وقيل في قوله تعالى فسيبصر النع » كتب جامش الأصل كذا أي ان المؤلف من عادته أذا وجد خللًا أو نقصاً كتب كذا أو كذا وجدت .

في قوله عندي عشرون در هَماً ، وقيل في قوله : فاسأل به خَبيراً ؛ أي سَلُ عنه خَبِيراً بِنُخْبِيرُ لُكَ ؟ وقال علقمة :

> فإن تَسَأَلُونِي بالنِّساء ، فإنَّني بَصير ٌ بأَدْواء النِّساء طَبيب ُ

أَى تَسْأَلُونِي عَنِ النِّسَاء ؛ قاله أبو عبد . وقوله تعالى: ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم ؛ أَى ما خَدَعَكَ عن وَرِبُّكَ الكَرْمِ والإيمان به ؛ وكذلك قوله عز وجل: وغَرَّكُم بالله الغَر ُور ُ بأي خَد َعَكُم عن الله والإيمان به والطاعة له الشُّدُطانُ . قال الفراء : سمعت رجلًا من العرب بقول أرْجُو بذلك ، فسألتُه فقال : أَرْجُو ذَاكِ ، وهو كما تقول يُعْجِبُني بِأَنَّكَ قَامُ ، وأُريدُ لأَذْهَب ، معناه أُريد أَذْهَبُ . الجوهري : الباء حرف من حروف المعجم' ، قبال : وأما المكسورة فحرف جر وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به، تقول : مررت بزَيْد، وجائز أن يكون مع استعانة، تقول : كَتبتُ بالقلمِ ، وقد تجيء زائدة كقوله تعالى: وكفي بالله تشهيداً ؛ وحَسَيْكُ بزيد ، وليس زيد بقائم . والباء هي الأصل في حُروف القَسَم تشتمل على المُنظِّهُر والمُضْمَر ، تقول : بالله لقد كان كذا ، وتقول في المنضمر : لأَفْعُمُدَن ؛ قال غوية بن سلمي :

> ألا نادَت أمامة باحْتالي لتَحْرُ نَنَي ، فَلا يَكُ مَا أَبالِي

الجوهري : الباء حرف من حروف الشفة ، بنيدت على الكسر لاستيحالة الابتيداء بالمتو قدوف ؛ قال ابن بري : صوابه 'بنيت على حركة لاستيحالة الابتداء ، قوله « الجوهري الباء حرف من حروف المجم » كذا بالاصل، وليست هذه العبارة له كا في عدة نسخ من صحاح الجوهري ولملها عبارة الازهري .

بالساكن ، وخصت بالكسر ذون الفتح تشبيهاً بعملها وفرقاً بننها وبين ما بكـون اسماً وحرفاً . قـال الحوهري : والناء من عوامل الحر وتختص بالدخول على الأسماء ، وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به ، تقول مردت بزيد كأنك ألنصقت المرود به . وكل ا فعُل لا يَتَعَدَّى فلك أَن تُعَدَّم بالبَّاء والأَلف والتشديد ، تقول : طارَ به ، وأطارَه ، وطَــَـره ؛ قال ابن بري : لا يصح هذا الإطلاق على العُموم، لأن من الأفعال ما يُعَدِّي بالمَسْرة ولا رُهَدَّى بِالتَّضْمِيفُ نَحِيو عَادَ الشِّيءُ وأُعَدَّثُهُ ، ولا تقل عُورُدْته ، ومنها ما بعدى بالتضعيف ولا بعدًى بالهمزة نحو عَرَف وعَرَّفْتُهُ، ولا يقال أغرَ فنتُهُ ، ومنها ما يُعَدِّي بالباء ولا يُعَدِّي. بالهمزة ولا بالتضعيف نحو دفعَ زيد عَمْرًا ودَفَعْتُهُ بِمَمرُو ، ولا يقال أَدْفَعْتُ ولا دَفَعْتُه . قال الجوهري: وقد تؤاد الباء في الكلام كقولهم مجسسك قَـُو ْلُ السُّوءُ ؛ قال الأشعر الزُّفَمانُ واسمه عَمرُو ابن حارثة كَيْجُو ابن عمه رضوان :

بحَسْمَیٰكَ فِی القَوْمِ أَنْ بَعْلَمُوا بأنسُكَ فیهم غَنِيٌ مُضِمرٌ وفی التنزیل العزیز : وكفَی برَبّك هادِیاً ونَصِیراً ؟ وقال الواحز :

> نحنُ بَنُو جَعْدَةَ أَصحابُ الفَلَجُ، نَضَرِبُ بالسيفِ ونرْجُو بالفَرَجُ

أي الفَرَجَ ؛ ودبما 'وضيعَ موضِعَ قولكُ مِنْ أَجِلَ كقول لبيد :

غُلَمْبُ تَشَدُّرُ بِالذَّحُولِ كَأَنْهِمْ جِنِ البَدِيِّ ، رَواسِياً أَقَدْدَامُهَا أَى من أَجِلِ الذُّحُولِ ، وقد 'تُوضَعُ مَوْضعَ على

كتوله تعالى : ومنهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ ؛ أي على دِينَادٍ ، كَمَا 'تَوضَعُ على مَوْضِعَ البَّاء كَقُولُ الشَّاعُرِ :

# إذا رَضِيَتْ على بَنُو فَنُشَيْرٍ ؛ لَكُو تَنْشَيْرٍ ؛ لَكُو مُشَيِّرٍ ؛ لَكُو مُنْفِي رَضَاهًا !

أي رَضيَت بي . قال الفراء : يوقف على المهدود بالقصر والمد شريت مَما ، قال : وكان يجب أن بكون فيه ثلاث ألفات، قال:وسبعت هؤلاء بقولون شربت مى يا هذا ؟ قال : وهذه بى يا هذا ، وهذه ب حَسَنَة "، فشَـَّهُوا الممـدود بالقصور والمقصور بالممدود ، والنسب إلى الساء بَسُوي . وقصدة بَيَو يَّة ": رَو يُّها الباء؛ قال سيبوله : البا وأخواتها من الثنائي كالتا والحا والطا والبا ، إذا تهجمت مقصورة لأنها ليست بأسماء ، وإنما جناءت في التهجي على الوقف ، وبدلك على ذلك أن القاف والدال والصادَ مُوفُوفَةُ الأُواخِرِ ، فلولا أَنْهَا على الوقف لَحُرِ"كُتْ أواخرهن ، ونظير الوقف هنا الحـذف في البـاء وأخواتها ، وإذا أردت أن تَكُفط بحِروف المعجم فَصَرْتُ وَأَسْكَنْتُ ، لأَنكُ لست تربد أَن تجملها أسماء ، ولكنك أردت أن تُقطّع حروف الاسم فحاءت كأنها أصوات تنصوت مها ، إلا أنك تقف عندها لأنها يمنزلة عه ، وسنذكر من ذلك أشاء في َ مواضعها ، والله أعلم .

تا: الناء: حرف هجاء من حروف المعجم ناء حَسَنَهُ ، و و و المعجم ناء حَسَنَهُ ، و و و و المعجم ناء حَسَنَهُ ، و و و و و و و و ت الربية ، و كان أبو جعفر الربي الله و ي و و م و ي و المنسب إلى الناء تَسَوِيتُ .

الاشربت مي با هذا النم كذا ضبط مي بالاصل هنا وتقدم ضبطه
 إلى موه بفتح فسكون وتقدم ضبط الباء من ب حسنة بفتحة واحدة
 ولم نجد هذه العبارة في النسخة التي بأيدينا من التهذيب .

وقصيدة تَيَويَّة : رويها الناء ، وقال أبو عبيد عن الأَحمر : تاويِّة ، قال : وكذلك أخواتها ؛ والناء ، من حروف الزيادات وهي تزاد في المستقبل إذا خاطبت، نقول : أنت تَفْعل، وتدخُل في أمر المُـُواجَهة للغابرِ كقوله تعالى : فبذلك فَلْتَفْرُ حَوا ؛ قال الشاعر :

قُلْتُ لِبَوَّابِ لَدَيْهِ دارُها: تِيذَنَ فَإِنِي حَمْؤُها وجارُها

أراد : لتبذَّن ، فحذف اللام وكسر الناء على لغة من يقول أنت تعلُّم ، وتُدخلها أيضاً في أمر ما لم يسمُّ فاعِله فتقول من زُهِيَ الرجل : لِتُنْزُهُ يَا رجل ولتُعْنَ بجاحِتَى ؟ قال الأَخْفَش : إِدْخَالُ اللَّام في أمر المُنخاطَب لغة رديئة لأن هذه اللام إنما تدخُـل في الموضع الذي لا يُقْدَرُ فيه على افْعُلُ، تقول: لمَـقَيْمُ زيد ، لأنك لا تقدر على افْعَلْ ، وإذا خاطبت قلت قُهُمْ لَأَنْكُ قَدْ اسْتَغَنْنَيْتَ عَنْهَا؟ والنَّاءُ فِي القَسَمَ بِدَلَّ من الواو كما أبدلوا منها في تَتْرَى وتُراث وتُخَمة وتُجاه ، والواو بدل من الباء ، تقول : تالله لقد كان كذا ، ولا تدخل في غير هذا الاسم ، وقد 'تزاد التاء للمؤنث في أول المستقبل وفي آخر الماضي ، تقول : هي تَفْعَلُ وَفَعَلَت ، فإن تأخّرت عن الاسم كانت ضميراً ، وإن تقدُّمت كانت علامة ؛ قال ابن برى : تاء النأنيث لا تخرج عن أن تكون حرفاً تأخَّرت أو تقدّمت ؟ قال الجوهري : وقد تكون ضمير الفاعل في قولك فَعَلَمْت ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، فإن خاطبت مذكراً فتحت ، وإن خاطبت مؤنثاً كسرت ؛ وقد تزاد الناء في أنت فتصير مع الاسم كالشيء الواحد من غير أن تكون مضافة إلى ؛ وقول الشاعر:

> بالخـيرِ خَيْراتِ وإنْ شَرَّا فا ، ولا أُريدُ الشَّرَّ إلا أنْ تا

قال الأخفش: زعم بعضهم أنه أراد الفاء والناء فرخيم، قال: وهذا خطأ ، ألا ترى أنك لو قلت زيداً وا تريد وعمراً لم يُستدل أنك تريد وعمراً ، وكيف يُريدون ذلك وهم لا يعفر فون الحروف ? قال ابن جني : يريد أنك لو قلت زيداً وا من غير أن تقول وعَمراً لم يُعلم أنك تريد عَمراً دون غيره ، فاختصر الأخفش الكلام ثم زاد على هذا بأن قال : إن العرب لا تعرف الحروف، يقول الأخفش: فإذا لم تعرف الحروف فكيف ترخيم ما لا تعرف ولا تلفظ به? وإنما لم يجز ترخيم الفاء والناء لأنهما ثلاثيان ساكنا الأوسط فلا يُوخيم الفاء وأما الفراء فيرى ترخيم الثلاثي إذا تحرك أو سَطَلُه وأما الفراء فيرى ترخيم الثلاثي إذا تحرك أو سَطلُه نفو حَسَن وحَمل ، ومن العرب من يجعل السبن ناء ؟ وأنشد لعلباء بن أرقم :

يا قَبَيْعَ اللهُ بَنِي السَّعْسَلاتِ : عَمْرَ و بنَ يَوْبُوعٍ شِرارَ الناتِ إ لَبْسُوا أَعْفًاءً ولا أَكْباتَ

يريد الناسَ وَالْأَكْمُاسَ . قَـالَ : وَمَنِ الْعَرْبِ مِنْ يَجِعُلُ النَّاءُ كَافاً ؛ وأنشد لرجل من حِمْيَر :

يا ابن الزئبير طالما عَصَبْكا، وطالما عَنْيْنَنا إليْسُكا، لتَضْرِبَنْ سَنْفنا فَغَنْكَا

الليث : تا وذي لفتان في موضع ذه ، تقول : هاتا فُلانة ، بني موضع هذه ، وفي لغة تا فلانة ، في موضع هذه . الجوهري : تا اسم يشار به إلى المؤنث مثل ذا للمذكر ؟ قال النابغة :

ها إن تا عِذْرَة إن لا تَكُنْ نَفَعَت ،
فَإِن تَا عِذْرَة إِن لا تَكُنُ نَفَعَت ،
فَإِن صَاحِبَها قَدْ تَاهَ فِي البَلَدِ ا وعلى هاتين اللفتين قالوا تِيكَ وتِلنْكَ وتالِكَ ، وهي ١ روابة الديوان : ها إن ذي عِذرة النع .

أقبح اللفات كلها ، فإذا ثَنَيْت لم تقل إلا تان وتانيك وتَيْن وتَيْن وَتَيْن أَيْ الجر والنصب في اللغات كلها ، وإذا صَغَرت لم تقل إلا تَيًا ، ومن ذلك اشتنق اسم تيًا ؛ قال : والتي هي معروفة تا ، لا يقولونها في المسموفة إلا على هذه اللغة ، وجعلوا إحدى اللامين تقوية للأخرى استقباحاً أن يقولوا التي ، وإغا أرادوا بها الألف واللام المُعرّفة ، والجمع اللأتِي ، وجمع الجمع اللوتي ، وقد تخرج الناء من الجمع فيقال اللأئي ممدودة ، وقد تخرج الناء فيقال اللاء ، بكسرة تدل على الناء ، وبهذه اللغة كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ ؛ وأنشد غيره :

من اللَّاء لم يَجْجُجُن َ يَبْغَينَ حِسْبَةً ، وَلَكِنْ لِيَقْتُلُانَ البّرِيءَ المُغَفّلا

وإذا صَغُرْت التي قلت اللَّتَكَّا ، وإذا أردت أن تجمع اللَّتَمُّ قلت اللَّتَمَّات . قال الليث : وإنما صار تصغير ته وذه وما فسهما من اللغات نَيًّا لأن كلمة التاء والذال من ذهوته كلُّ واحدة هي نَفْسُ وما لَحقَّها من بعدها فإنها عماد للتاء لكي ينطلق به اللسان ، فلما صُغَرِّت لم تُجد ياءُ التصفير حرفين من أصل البناء تجيء بعدَهما كما جاءت في سُعَيْد وعُمَيْر ، ولكنها وقعت بعد التاء فحاءت بعد فتحـة ، والحرف الذي قبل ياء التصغير بجَنْبها لا يكون إلا مفتوحاً ، ووقَّعت التاء إلى جنبها فانتتصبَت وصار ما بعدها قو"ة لها ، ولم ينضم قبلها شيء لأنه ليس قبلها حرفان ، وجميع ً التصغير صَدُّرُهُ مَضْمُومٌ والحرف الثاني منصوب ثم بعدهما ياءالتصَّفير ، ومَنْهُم أَن يُرفعُوا التاء الَّتي في التصغير لأن هذه الحروف دخلت عباداً للسان في آخر الكلمة فصارك الباء التي قبلها في غير موضعها ، لأنها قُلبت السان عماداً ، فإذا وقعت في الحَشُو لم تكن عماداً ، وهي في تَمَّا الأَلف التي كَانت في ذا ؛ وقال

t

المبرد:هذه الأسماء الممهمة مخالفة لفبرها في معناها وكثير مَن لفظها ، فمن مُخالفتها في المعني و'قُوعها في كل ما أومَأْت إليه ، وأما مخالفتها في اللفظ فإنها يكون منها الاسم على حَرْ فَمَنْ ، أحدهما حرفُ لين نحو ذا وتا، فلما صُغَرَّت هذه الأسماء خُولف بها جهة التصغير فلا يعربُ المُصغَّرُ منها ولا يكون على تصغيره دليل ، وألحقت ألف في أواخرها تدل على ما كانت تدل علمه الضمة في غير المبهمة ، ألا ترى أن كل اسم تُصغّره مَنْ غَيْرُ المَهِمَةُ تَنْضُمُ ۗ أُو َّلُهُ نَحُو فَلْمَنْسُ وَدُرَبُهُم ؟ وتقول في تصغير ذا ذَيًّا ، وفي تاتَمًّا ، فإن قال قائل: ما بال ُ ياء التصغير لَحقَت ثانية و إِنما حَقُّها أَن تَلمْحُقَ ثالثة ? قبل : إنها لحقت ثالثة ولكنك حَذَفْتَ ياء لاحتماع الماءَات فصارت ياءُ التصغير ثانية، وكان الأصل ذُسَاً ، لأَنك إذا قُلْتُ ذا فالأَلف بَدَل من ياء ، ولا يكون اسم على حرفين في الأصل فقد ذهبَتُ ياءٌ أُخْرَى ، فإن صَغَرَتَ ذه أَو ذي قلت تَــًا ، وإِنمَا منعك أن تقول ذَيًّا كَرَاهُمَةُ الالتَّبَاسُ بِالمُذَّكِّرِ فقلت تَميًّا ؟ قال : وتقول في تصغير الذي اللَّـذَكِيًّا وفي تصغير التي اللَّتَيَّا كما قال:

> بَعْدَ اللَّتَيَا واللَّتَيَا والنَّتِي ، إذا عَلَتْهَا أَنْفُسُ ثَرَدُت

قال: ولو حَقَرْتَ اللاتِي قلت في قول سيبويه اللَّتَيّات كتصغير التي ، وكان الأخفش يقول وحده اللوتيا لأنه ليس جمع التي على لفظها فإنما هو اسم للجمع ، قال المُبرد: وهذا هو القياس. قال الجوهري: ته مثل ده ، وتان للتثنية ، وأولاء للجمع ، وتصغير تا تَيّا ، بالفتح والتشديد ، لأنك قلبت الألف ياء وأدغمتها في ياء التصغير ؛ قال ابن بري : صوابه وأدغمتها في ياء التصغير ؛ قال ابن بري : صوابه التحتية ، وساتي لدؤلف في ترجمة تصغير ذا وتا اللويا .

وأدغمت ياء التصغير فمها لأن ياء التصغير لا تتحر ك أبدآ ، فالناء الأولى في تَــّـا هي ياء التصغير وقد حذفت من قبلها ياء هي عين الفعل ، وأما الباء المحاورة للألف فهي لام الكامة . وفي حديث عمر : أنه رأى جاريةً مَهْزُ ُولة فقال من يَعْر ف تَيًّا ? فقال له ابنه : هي والله إحدى بَناتك ؛ تَيًّا : تصغير ُ تا ، وهي اسم إشارة إلى المؤنث منزلة ذا للمذكر ، ولمما جاء بها مُصَغَرَّةً تَصْغَيراً لأَمرها ، والأَلف في آخرها علامة التصغير ولست التي في مكبرها ؛ ومنه قول بعض السلف : وأَخَذَ تبننة من الأرض فقال تَنا من التوفيق خير" من كذا وكذا من العبك . قال الجوهرى : ولك أن تدخل علمها ها التنسه فتقول هاتا هند وهاتان وهؤلاء ، وللتصغير هاتَــًّا ، فإن خاطَـنـتُ حِنْتُ بِالكَافِ فقلت تَـكُ وتلـُكُ وتاكُ وتَكُنُكُ ، بفتح الناء ، وهي لغة رديئة ، وللتثنية تانكَ وتانــُكَ ، بالتشديد ، والجمع أولــُنك وأولاكَ وأولالكَ ، فالكاف لمن تخاطبه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، وما قَـبُـلُ الكاف لمن تُشير اليه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، فإن حفظت هذا الأصل لم تُخطى، في شيء من مسائله ؟ وتدخل الهاء على تبك وتاك تقول هاتبك هند وهاتاك هند ؛ قال عسد يصف ناقته:

> هاتِيكَ تَحْمِلُني وأَبْيَضَ صارِماً ، ومُذَرَّباً في مارِن مَخْمُوسِ

> > وقال أبو النجم :

حِنْنَا نُحَيِّنِكَ ونَسْتَجَدِيكَا ، فَاقَالَتُ أُو هَاتِيكَا وَاقْتِيكَا وَاقْتِيكَا وَاقْتِيكَا وَاقْتِيكَا

أي هذه أو تِلْنُكُ تَحِيَّةً أو عطية ، ولا تدخل هـا على تلك لأنهم جعلوا اللام عوضاً عن هـا التَّنْسِيهِ ؛

قال ابن بري : إنما امتناعُوا من دخول ها التنبيه على ذلك وتلك من جهة أن اللام تدل على بُعْد المشار إليه ، وها التنبيه تدل على قُدر به ، فتَنَافيا وتَضادًا. قال الجوهري : وتالك لفة في تلك ؛ وأنشد ابن السكيت للقُطامي يصف سفينة نوح ، عليه السلام :

و عامَت ، وهني قاصدة ، بإذن ، وليولا الله عار عا الجوار ،

إلى الجُنُودي عنى صار حِجْراً ، وحان لنالك الفُمْر انتحسارُ

ابن الأعرابي: النُّوك الجِنَوارِي، والتَّايَة ُ الطَّايَة ُ ؛ عن كراع .

حا : الحاء : حرف هجاء يمد ويقصر ، وقال الليث : هو مقصور موقوف ، فإذا جعلته اسماً مددته كقولـك هذه حاء مكتوبة ومَدَّتُها يَاءَانَ ، قال : وكل حرف على خلقتها من حروف المعجم فألفها إذا مُدَّت صارت في التصريف ياءين ، قال : والحاء وما أشبهها تؤنث ما لم تُسَمُّ حرفاً ، فإذا صفرتها قلت حُيْيَةً ، وإنما يجوز تصفيرها إذا كانت صفيرة في الخَطُّ أو خفية وإلا فلا، وذكر ابن سيده الحاء حرف هجاء في المعتل وقال : إِنَّ أَلْفُهَا مُنْقَلِّيةً عَنَّ وَاوْ ﴾ واستدل عـلى ذلك وقــد ذكرناه أيضاً حيث ذكره اللبث ، ويقولون لابن مائة : لا حاءَ ولا ساءَ أي لا 'محسن' ولا مُسيءُ ، ويقال : لا رجُل ولا امْرَأَة " ، وقال بعضهم : تفسيره أنه لا يستطمع أن يقول حا وهو زَجْر للكبش عند السِّفاد وهو زَجْر للغنم أيضاً عند السَّقْني ، يقال : حَأْحَأْتُ بِهِ وحَاصَيْتُ ، وَقَالَ أَبِو خَيْرَةَ : حَأْحَأُ ، وقال أبو الدقش : أُحُو أُحُو ، ولا يستطيع أن يقول سَأً ، وهو للحمار ، يقال : سَأْسَأْتُ بالحمار إذا قلت سأسًا ؛ وأنشد لامرىء القَاس :

قَوْمُ 'مجاحُونَ بالبِهامِ ، ونِسُ وان قِصار کهیئة الحجل

أبو زيد : حاحَيْتُ بالمِعْزَى حِيجاءً ومُحاحاةً صِحْتُ ، قال : وقال الأَحبر سَأْسَأْت بالحماد . أبو عبرو : حاح ِ بضَأْنِك وبغَنَسِكَ أي ادْعُها ؛ وقال:

> أَلِحَأَنِي القُـرُ إلى سَهْــواتِ فيها ، وقد حاصِّنتُ بالذُّواتِ

قال: والسَّهُوةُ صَخْرةٌ مُقْعَنْكَةٌ لا أصل لها في الأرض كأنها حاطت من جسل ١ . والذُّوات : المَهازيل ، الواحدة ذات . الجوهري : حاء زجر للإبل ، بُني على الكسر لالتقاء الساكنين ، وقد يقصر ، فإن أُردت التنكير نَو َّنْت َ فقلت حاءٍ وعاءٍ. وقال أبو زيد : بقال للمعز خاصة حاحبت بها حمحاء وحمجاءة الذا دعوتها . قال سيبويه : أبدلوا الألف بالياء لشبهها بها لأن قولك حاحَيْتُ إنما هو صَوْتُ رَنَيْتَ منه فعلًا ، كما أن رجلًا لو أكثر من قوله لا لجاز أن يقول لالسَّت ، بويد قُلت لا ، قال : وبَدلُكُ على أنها ليست فاعَلَثُ قولهم الحَيْحاء والعَسْعاء ، بالفتح ، كما قالوا النَّجاحـاتُ والهاهاتُ ، فأُجْرِي حَاحَيْتُ وعَاعَيْتُ وهَاهَيْتُ مُجْرِي وعد عنه إذ كن التصويت . قال ابن بوي عند قول الجوهري حاحيت مها حيحاء وحيحاءة ، قال: صوابه حَمْعاءً وحاحاةً ، وقال عند قوله عن سببويه أبدلوا الألف بها الشبهها بها ، قال : الذي قال سيبويه إِمَا هُو أَبِدَلُوا الأَلْفُ لَشْبِهِمَا بِالنَّاءِ ، لأَنَّ أَلْفُ حَاحَبَتْ ُ بدل من الياء في حَيْحَيْت ، وقال عند قول الجوهري أَنضاً لِحَاز أَن تقول الكيت فال: حكى عن المرب في لا وما لوَّيْتُ ومَوَّيْتُ ؟ قَالَ : وقولَ ١ قوله « كأنها حاطت الى قوله الجوهري » كذا بالاصل.

الجوهري كما قالوا الحاحات والهاهات ، قال : موضع الشاهد من الحاحات أنه فَعَلَلَة وأَصله حَيْحَيَة وفَعَلَلَة " وأَعله حَيْحَيَة وفَعَلَلَة " وأَعله حَيْحَيَة " وفَعَللَة " ، لا يكون مصدراً لفاعلنت وإنما يكون مصدراً لفعللنت والله : فثبت بذلك أن حاحيت فعللنت لا فاعلنت ، والأصل فيها حَيْحَيْت . ابن سيده : حاء أمر للكبش بالسفاد .

وحاء ، ممدودة : قبيلة ؛ قال الأزهري : وهي في البين حاء وحكم . الجوهري : حاء حَيُ من مَذَ حَمِجٍ ؛ قال الشاعر :

# طلَبْت الثَّأْرَ في حَكَم وحاء

قال ابن بري: بنو حاء من جُسَم بن مَعَد . وفي حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمَّتي حتى حكم وحاء . قال ابن الأثير: هما حَيَّان من البمن من وراء رَمُل بَبْرِين . قال أبو موسى : يجوز أن يكون حاء من الحيوة ، وقد حُذِفت لامه ، ويجوز أن يكون من حَوَى يُحْوِي ، ويجوز أن يكون من حَوَى يُحْوِي ، ويجوز أن يكون متحور أن يكون معرودة .

خا: الحاء : حرف هجاء ، وهو حرف مهموس يكون أصلاً لا غير ، وحكى سببويه : خَيَّيْتُ خاء ؟ قال ابن سيده : فإذا كان هذا فهو من باب عَيَيْت ، قال وهذا عندي من صاحب العبن صنعة لا عَر بيّة ، وقد ذكر ذلك في علة الحاء . قال سببويه : الحاء وأخوائها من الثّنائية كالهاء والباء والباء والباء والباء والباء والباء والباء وألها جاءت تُهُجّيّت مقضورة أن لأنها ليست بأسماء ، وإغا جاءت في التّهجيّ على الوقف ، ويدلك على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخر ، فلولا أنها على الوقف حر "كنت أواخر أهن ، ونظير الوقف ههنا الحد في الباء وأخواتها ، وإذا أردت أن تلفظ عبي عبي وفي الباء وأخواتها ، وإذا أردت أن تلفظ المنت عبي وأنكنت ، لأنك لست بالمنت ، لأنك لست

تريد أن تجملها أسماء ولكنك أردت أن تُقطّع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تصورت بها ، إلا أنك تقف عندها لأنها بمنزلة عيه ، وإذا أعربتها لزمك أن تمدها ، وذلك أنها على حرفين الثاني منهما حرف لين ، والتنوين يد رك الكلمة ، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فيلزمك أن تقول : هذه حا يا في ، ورأيت حا حسنة ، ونظرت إلى طاحسنة ، فيبقى الاسم على حرف واحد ، فإن ابتدأته وجب فيبقى الاسم على حرف واحد ، فإن ابتدأته وجب أن يكون متحركا ، وإن وقفت عليه وجب أن يكون ساكنا ، فإن ابتدأته ووقفت عليه جميعا طاهر الاستحالة ، فأما ما حكاه أحمد بن يحيى من فولهم : شربت ما ، بقصر ماء ، فحكاية شاذة لا نظير لا يشوغ قياس غيرها عليها .

وخاء بيك : معناه اغجَلُ . غيره : خاء بـك علينا وخاي لغنان أي اغجَـلُ ، وليست الناء للتأنيث ا لأنه صوت مبني عـلى الكسر ، ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث ، فخاء بكما وخاي بكما وخاء بكم وخاي بكم ؛ قال الكميت :

إذا ما تشمطن الحاديين سمعتهم إذا ما تشمطن الحتى ، يُنتفون ، وحي هل

والياء متحركة غير شديدة والألف ساكنة ، ويروى: يخاء بك ؛ وقال ابن سلمة: معناه خيبت ، وهو دعاء منه عليه ، تقول : بخائبك أي بأمر ك الذي خاب وخسر ؛ قال الجرهري : وهذا خلاف قول أبي زيد كا ترى، وقيل القول الأول أ. قال الأزهري: قرأت في كتاب النوادر لابن هانيء خاي بك علينا أي اغجل علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي الشمر علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي الشمر علينا بالاسل هنا، ولما الخريجة من علينا بالسا وضم النائب » كذا بالاصل هنا، ولما الخريجة من علي يناسها وضم النائب »

عن أبي عبيد خابيك علينا ، ووصل الياء بالباء في الكتاب ، قال : والصواب ما كُتب في كتاب ابن هانيء وخاي بك اغجكن ، هانيء وخاي بكن اغجكن ، كل ذلك بلفظ واحد إلا الكاف فإنك تشتيها وتجمعها. والحدوة : الأرض الحالية ، ومنه قول بني تميم لأبي العارم الكلابي وكان استر شدَه هم فقالوا له : إن أمامك خوة من الأرض وبها ذئب قد أكل إنسانا أو إنسانين في خبر له طويل .

وخُواٌ: كثيب أمعروف بنجد . ويومُ خُواٍّ: يومُ قَــَتُلُ فيه 'دُوَّاب' بِن ربيعة عُتَيَيْبَة َ بِن الحَر ث بن شهاب . ذا: قال أبو العباس أحمد بن محسى ومحمد بن زيد: ذا بحون ممنى هذا ، ومنه قول الله عز وحل : مَنْ ذا الذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه ؛ أي مَن عذا الذي يَشْفُع عنده ؛ قالا : ويكون ذا يمعني الذي ، قالا : وبقال هذا ذو صَلاح ٍ ورأيت ُ هذا ذا صَلاح ٍ ومررت بهذا ذي صَلاح ِ، ومعناه كله صاحب صَلاح . وقال أبو الهيثم : ذا اسم كلُّ مُشارِ إليه مُعايِّن بواه المتكلم والمخاطب ، قال : والاسم فيها الذال وحدها مفتوحة، وقالوا الذال وحدها هي الاسم المشار إليه ، وهو اسم مبهم لا يُعرَف ما هو حتى يُفَسِّر ما بعده كقولك ذا الرَّجل'، ذا الفرَّس'؛ فهذا تفسير ذا ونَصْبُه ورفعه وخفضه سواء ، قال : وجعلوا فتحة الذال فرقاً بين التذكير والتأنيث كما قالوا ذا أخوك، وقالوا ذي أُخْتُكُ فَكُسُرُوا الذَّالَ فِي الأَنْثَى وَزَادُوا مِمْ فَتَحَةً الذال في المذكر ألفاً ومع كسرتها للأنثى ياءكما قالوا أننتَ وأننت . قبالُ الأصبعي : والعرب تقولُ لا أُكُلَّمُكُ فِي ذِي السَّنَّةِ وَفِي هَذَى السَّنَّةِ، ولا يقال في ذا السُّنة ، وهو خطأ ، إنما يقال في هذه السُّنة ؟ وفي هذى السنة وفي ذي السُّنَّة، وكذلك لا يقال ادْخُلُ ذا للدارَ ولا النبس ذا الحبيّة ، إنما الصواب ادخيل

ذي الدار والنبَس ذي الجُنبَة ، ولا يكون ذا إلا للمذكر . بقال : هذه الدار ُ وذي المرأة ُ . وبقيال : دخلت تلك الدار وتبك الدار ، ولا بقال ذبك الدَّارَ ، وليس في كلام العرب ذيك البِّئَّة ، والعامَّة تُخطىء فيه فتقول كيف ديك المرأة '? والصواب كيف تمك المرأة ? قال الجوهرى : ذا اسم بشار به إلى المذكر ، وذي بكسر الذال للمؤنث ، تقول: ذي أَمَةُ الله ، فإن وقفت علمه قلت ذه ، بهاء موقوفة ، وهي بدل من الباء، وليست للتأنيث ، وإنما هي صلة " كَمَا أَبِدَلُوا فِي هُنُنَّةٍ فَقَالُوا هُنُنَّهُـةً } قَالَ ابن برى: صوابه وليست للتأنيث وإنما هي بدل من الباء، قال: فَإِنْ أَدْخُلُتُ عَلَيْهَا الْهَاءُ لِلتَّنْسُهُ قَلْتُ هَذَا زَيْدٌ وَهَذَى أَمَةُ الله وَهَذَهُ أَنضاً ، بتحريك الهاء ، وقد اكتفوا به عنه ، فإن صَغَرَّت ذا قلت دَنيًا ، بالفتح والتشديد ، لأنك تَقَلُّب أَلْفُ ذَا يَاءُ لِمَكَانَ البَّاءُ قَبْلُهَا فَتُدُّعْمُهَا فِي الثانية وتزيد في آخره ألفاً لتَفْرُنُقَ بين المُبْهُم والمعرب، وذَيَّانِ في النَّتُنَّةِ ، وتصغير هذا هَذَيًّا ، ولا تُصَغَّر ذي للمؤنث وإنما تُصَغَّر تا، وقد اكتفوا به عنه ، وإن ثَنَنْتَ ذا قلت ذان لأنه لا يصح اجتماعهما لسكونهما فتَسقُط إحدى الألفين، فمن أسقط أَلْفَ ذَا قُرأَ إِنَّ هَذَيْنَ لَسَاحِرَ انْ فَأَعْرَ بَ ، وَمِن أَسْقَطَ أَلْفُ التَّنْمَةُ قُرأً إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ لأَنْ أَلْفُ ذَا لَا بقع فيها إعراب، وقد قبل: إنها على لغة بَلْنُحَر ث ان كعب، قال ان برى عند قول الجوهري: من أسقط أَلْفُ التَّنْمَةُ قُرأً إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ ۚ قَالَ : هَذَا وَهُمْ مِنْ الجوهري لأن ألف النثنية حرف زيد لمعنى، فلا يسقط وتبقى الألف الأصلية كما لم يُسقُط التنوين في هـذا قاض وتبقى الياء الأصلية ، لأن التنوين زيدَ لممنى فلا نصح حذفه ، قال : والجمع أولاء من غير لفظه ، فإن خاطشت جئنت بالكاف فقلت ذاك وذلك ، فاللام

زائدة والكاف للخطاب، وفيها دليل على أنَّ ما يُومأُ إليه بعيد ولا مَوْضِعَ لِمَا مِن الإعرابِ، وتُدْخِلُ الهاء على ذاك فتقول هذاك زَند ، ولا تُدخلُها على ذلك ولا على أولئك كما لم تَدْخُل على تلـْكَ ، ولا تَدْخُل الكافُ على ذي للمؤنث، وإنما تَدْخُلُ على تا، تقول تيكَ وتلنك ، ولا تَقَلُ دَيك فإن خطأ ، وتقول في التثنية : رأيت كذينك الرُّجُلُين ، وجاءني ذانكَ الرُّجُلان ، قال : وربما قالوا ذانتك، بالتشديد. قال ابن برى : من النحويين من يقول ذانتك، بتشديد النون ، تَثْنية ولك قُلبَت اللام نوناً وأدْغبَت النون في النون، ومنهم من يقول تشديد ُ النون عو َضْ من الألف المحذوفة من ذا، وكذلك يقول في اللذانَّ إنَّ تشديد النون عوض من الباء المحذوفة من الذي ؟ قال الجوهرى : وإنما شددوا النون في ذلك تأكيداً وتكثيراً للاسم لأنه بقى على حرف واحد كما أدخلوا اللام على ذلك ، وإنما يفعلون مثل هـذًا في الأسماء المُنْهَمَة لنقصانها، ونقول للمؤنث تانك وتانك أنضاً، بالتشديد ، والجمع أولئك ، وقد نقدم ذكر حكم الكاف في تا ، وتصفير ذاك كذيّاك وتصفير ذلك وَيَّالِكُ؛ وقال بعض العرب وقيَّد مَ من سَفَره فوجد امرأته قد ولدت غلاماً فأنكره فقال لها :

لَنَقْعُدُنَ مَقْعَدَ الْقَصِيِّ مِنْتِي دَي الْقَادُورةِ الْمَقْلِيُّ أَو تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيُّ أَو تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيُّ أَو تَدِيَّالِكِ الْعَلِيُّ فَد رَابِنِي بَالنَّظُرِ النَّرِ كِيُّ ، فَد رَابِنِي بَالنَّظُرِ النَّرِ كِيُّ ، ومُقْلَةً لِلْكُرْ كِيُّ ، ومُقْلَةً لِلْكُرْ كِيُّ ،

فقالت:

لا والذي رَدُّكُ يا صَفَيْتِي ، ما مَسَّني بَعْدَك مِن انسيِيّ

غير غلام واحد فكنسي ، بمد المنسي ، بمد الرأين من بني عدي ، وآخر بن من بني بلي ، وخسة كانوا على الطوي وسيتة جاؤوا مع العشي ، وغير نار كي وبضروي ،

وتصغير تيلك تياك ؟ قال ابن بري: صوابه تيالك ، فأما تياك فتصغير تيك ، وقال ابن سيده في موضع آخر : ذا إشارة إلى المذكر ، يقال ذا وذاك ، وقد تزاد اللام فيقال ذكك وقوله تعالى : ذكك الكيتاب ؟ قال الزجاج : معناه هذا الكتاب ، وقد تدخل على ذا ها التي للتنبيه فيقال هذا ، قال أبو على : وأصله ذا ها التي للتنبيه فيقال هذا ، قال أبو على : وأصله ذي فأبدلوا ياءه ألفاً ، وإن كانت ساكنة ، ولم يقولوا ذك ثلا يشبه كي وأي ، فأبدلوا ياءه ألفاً ليكتحق بباب متى وإذ أو يخرج من تشبه الحرف بعض الخروج وقوله تعالى : إن هذان لساحران ؟ بعض الخروج وقوله تعالى : إن هذان لساحران ؟ قال الفراء : أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها ، وليس ذلك بالقوي ، وذلك أن الياء هي الطارئة على الألف فيجب أن تحذف وذلك أن الياء هي الطارئة على الألف فيجب أن تحذف الكيانا ، فأما ما أنشده اللحياني عن الكسائي المحلوم في الكان الله عن قوله :

وأَنَّى صَواحِبُها فَقُلْنَ : هَذَا النَّذِي مَنْحَ المَّدَوَ وَجَفَانَا وَجَفَانَا وَجَفَانَا

فإنه أراد أذا الكذي ، فأبدل الهاء من الهمزة . وقد استُعْمِلت ذا مكان الذي كقوله تعالى : ويَسْأَلُونَكُ ماذا يُشْفِقُونَ قل العَفُورُ ؛ أي ما الذي ينفقون قيمن وفع الجواب فَرَفَعُ العَفْو يدل على أن ما مرفوعة بالابتداء وذا خبرها ويشفقتُون صِلة فا ، وأنه ليس ما وذا جميعاً كالشيء الواحد ، هذا هو الوجه عند

سيبوبه ، وإن كان قد أجاز الوجه الآخر مع الرفع . وذي ، بكسر الذال ، للمؤنث وفيه لنفات : ذي وذي ، الهاء بدل من الياء ، الدليل على ذلك قولهم في تحقير ذا ذيا ، وذي إنما هي تأنيث ذا ومن لفظه ، فكما لا تتجب الهاء في المذكر أصلا فكذلك هي أيضاً في المؤنث بعد ل غير أصل ، وليست الهاء في هذه وإن استفيد منها التأنيث بمنزلة هاء طلحة وحمزة زائدة ، والهاء في وحمزة لأن الهاء في طلحة وحمزة زائدة ، والهاء في هذا ليست بزائدة إنما هي بدل من الياء التي هي عين الوصل تاء وألهاء في هذه تابيته في حمزة نجدها في الوصل تاء وألهاء في هذه تابيته في الوصل ثباتها في الوضار في بهي وهذي وهذه ، الهاء لبيان الهاء شبهها بهاء الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها ساكن ، وهذه كلهاء في الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها ساكن ، وهذه كلها في معني ذي ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فُلْنُتُ لَهُما : يَا هَذِهِي هَذَا إِثْهِمْ ، هَلُ لَنُكِ فِي قَاضٍ إِلَيْهِ نَحْتَكِمْ ?

ويوصل ذلك كله بكاف المخاطبة . قال ابن جني : أسباء الإشارة هذا وهذه لا يصح تثنية شيء منها من قبل أن التثنية لا تلحق إلا النكرة ، فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدر ، فأساء الإشارة بلا يجوز أن تُنكر فلا يجوز أن يُثنَى شيء منها ، ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية ، وذلك نحو قولك هذان الزيدان قائمين، فنصب فائمين بعنى الفعل الذي دلت عليه الإشارة والتنبيه ، كما كنت تقول في الواحد هذا زيد قامًا، فتربد الحال واحدة قبل التثنية وبعدها ، وكذلك فولك ضربت اللهذين قاما ، تعرقا بالصلة كما فولك ضربت الذي قاما ، تعرقا الذي قاما ،

والأمر في هذه الأشاء بعد التثنية هو الأمر فيها قبل التثنية ، وليس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو زيد وعمرو ، ألا ترى أن تعريف زيد وعمرو إنما هو بالوضع والعلمية ? فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت عنــــدي عَمْرِ ان عاقلان ، فإن آثرت التعريف بالإضافة أو باللام فقلت الزَّيْدان والعَمْرانِ وزَيْداكُ وعَمْراكُ ، فقد تَعَرُّفا بَعْدَ التُّنْمَة من غير وجه تَعَرُّفهما قبلها ولَحقا بالأَجْناس وفارَقا ما كانا علمه من تعريف العَلَمِيَّةِ والوَّضْعِ ، فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلمَ أَنَّ هذان وهاتان إنما هي أسماء موضوعة للتثنية مُخْتَرَعَة لِمَا ، وليست تثنية للواحد على حد زيـد وزَيْدان ، إلا أنها صبغت على صورة ما هو مُثَنَّى على الحتيقة فقيل هذان ِ وهاتان ِ لئلا تختلف التثنية ، وذلك أنهم 'مجافظون عليها ما لا 'مجافظون على الجمع، أَلا ترى أَنك تجد في الأسماء المتمكنة ألفاظ الجُموع من غير أَلفاظ الآحاد ، وذلـك نحو رجل ونَفَر وامرأة ونسوة وبَعير وإبل وواحد وجماعة ، ولا تجد في التثنية شيئاً من هذا ، إنما هي من لفظ الواحد نحو زید وزیدن ورجل ورجلین لا یختلف دلـك ، وكذلك أيضاً كثير من المبنيات على أنها أحق بذلك من المتمكنة ، وذلك نحو ذا وأولـَى وألات وذ'و وأُلُّو ، ولا تجِد ذلك في تثنيتها نحو ذا وذان وذُو وذُوانَ ، فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم ما ، أعنى أن تخرج على صورة واحدة لئلا تختلف ، وأنهم بها أشد عناية منهم بالجمع ؛ وذلك لـَمَّا صيفت للتثنية أسماء مُخْتَرَعة غير مُثناة على الحقيقية كانت على أَلفاظ المُثناة تَثُنَّمة حقيقة "، وذلك ذان وتان، والقول في اللَّـذان واللَّـتان كالقول في ذان وتان . قال ان جني : فأما قولهم هـذان وهاتان وفذانك فإنما تقلب في هذه المواضع لأنهم عَوَّضوا من حرف

عذوف ، أما في هذان فهي عوض من ألف ذا ، وهي في ذانك عوض من لام ذلك ، وقد مجتمل أيضاً أن تكون عوضاً من ألف ذلك ، ولذلك كتبت في التخفيف بالناء الأنها حينئذ ملحقة بدعد ، وإبدال الناء من الياء قليل ، إنما جاء في قولهم كينت وكيت ، وفي قولهم ثنتان ، والقول فيهما كالقول في كيت وكيت وهو مذكور في موضعه . وذكر الأزهري في ترجمة حبيدا قال : الأصل حبب ذا فأخمت إحدى الباءين في الأخرى وشد دت ، وذا لما يقرب منك ؛ وأنشد بعضهم :

### حَبَّذَا رَجْعُهَا إِلَيْكَ بَدَيْهَا في بَدَيُ دِرْعِهَا تَحُلُ الإِزَارِا

كأنه قال : حَبُبَ ذا ، ثم ترجم عن ذا فقال : هو وَجَعُهَا يَدَيْهَا إلى حَلِّ تِكُتْهَا أي ما أَحَبُه ، ويَدا درْعِهَا : كُمُّاها . وفي صَفة المهدي : قُرْ شِيْ يَمَانِ لِسِ مِن ذِي ولا ذُو أي ليس تَسَبُه نَسَبُ السَّبُ السَّبُ السِّن ، وهم مُلُوكُ حِمْيَرَ ، منهم ذُو يَوْنَ وَدُو رُعَيْنٍ ؛ وقوله : قرشي يَمانٍ أي قُر شِي وَدُو رُعَيْنٍ ؛ وقوله : قرشي يَمانٍ أي قُر شِي النَّسَب بَمانِي المَّنشا ؛ قال ابن الأثير : وهذه الكلمة عينها واو ، وقياس لامها أن تكون ياء لأن باب طوى أكثر من باب قوي يَ ؛ ومنه حديث جرير : يَطْلُمُ عليكم رَجل من ذِي يَمَن على وجهه مَسْحة من ذي مَلك ؛ قال ابن الأثير : كذا أورده مَسْحة من ذي مَلك ؛ قال ابن الأثير : كذا أورده أبو عُمْر الزاهد وقال ذي ههنا صِلة أي زائدة .

تفسير ذاك وذلك : التهذيب : قال أبو الهيثم إذا بَعُدَ المُشارُ إليه من المُخاطَبِ وكان المُخاطِبُ بَعِيداً مِن لُشِيرُ إليه من المُخاطَب وكان المُخاطِبُ وهذه من لُشِيرُ إليه زادوا كافاً فقالوا ذاك أُخُوك ، وهذه الكاف ليست في موضع خفض ولا نصب، إنما أشبهت الكاف ليست في التخنيف بالناء النع يم كذا بالأصل .

كافَ قولك أَخَاكِ وعصاكِ فَتُوهِم السامعون أن قول القائل ذاك أخوك كأنها في موضع خفض الإشتباهها كافَ أَخَاكُ ، وليس ذلك كذلك ، إنما تلك كاف ضُمت إلى ذا لنُعْد ذا من المخاطب ، فلما دخل فمها هذا اللَّسَ زادوا فيها لاماً فقالوا ذلك أُخُوكُ ، وفي الجِماعة أُولئك إِخْوَتَكَ ، فإن اللام إذا دخلت ذهبت بمعنى الإضافة ، ويقال : هذا أُخُوك وهذا أخرْ لك وهذا لك أخ ، فإذا أدخلت اللام فلا إضافة . قال أبو الهيثم : وقد أعلمتك أنَّ الرفع والنصب والحفض في قوله ذا سواء ، تقول: مررت بذا ورأيت ذا وقام ذا ، فلا يكون فيها علامة رفع الإعراب ولا خفضه ولا نصه لأنه غير منمكن ، فلما ثنُّــوا زادوا في النثنية نوناً وأَبْقَوْا الأَلْف فقـالوا ذان أَخُواكُ وَذَانِكُ أَخُواكُ ؛ قال الله تعالى : فذانكَ بُرْ هانان من رَبِّكَ ؟ ومن العرب من يشدُّد هذه النون فيقول ذانتك أخَــواك ، قــال : وهم الذين يزيدون اللام في ذلك فيقولون ذلك ، فجعلوا هـذه التشديدة بدل اللام ؛ وأنشد المبرد في باب ذا الذي قد مر آنفاً:

> أَمِنْ زَيْنَبَ ذِي النارُ ، فَبَيْسُلَ الصَّبْحِ ما تَخْبُو إذا ما خَمَدَتْ يُلِنْقَى ، عَلَيْها ، المَنْدَلُ الرَّطْفُ

قال أبو العباس: ذي معناه ذه . يقال: ذا عَبْدُ الله وذي أَمَةُ الله وذه أَمَةُ الله وته أَمَةُ الله وتا أَمَة الله ، قال: ويقال هَذي هند وهاته هند وهاتا هند على أله والمتابية عند وهاتا عند على ويادة ها التنابية ، قال: وإذا صَفْرُت ذه على قلت تَبّا تَصْغِيرَ به أو تا ، ولا تُصَغِّر ذه على لفظها لأنك إذا صغرت ذا قلت ذيّا ، ولو صغرت

ذه لقلت كذيًّا فالتبس بالمذكر ، فصفروا ما مخالف فيه المؤنث المذكر ، قيال : والمُنهُمَاتُ يُخالف تَصْغُيرُ هَا تَصْغُيرَ سَائُو الأَسْمَاءِ. وقال الأَخْفَشُ في قوله تعالى : فَدَانَكَ بُو هانان من ربك ؟ قال : وقرأً بعضهم فذانُّكَ برهانان ، قال : وهم الذين قالوا ذلك أدخلوا التنقيل التأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك، وقال الفراء : شدُّدوا هذه النون ليُفْرَقَ بينها وبين النون التي تسقط للإضافة لأن هَــــذان وهـــاتان لا تضافان ؛ وقال الكسائي : هي من لغة من قال هذا آ قال ذلك ، فزادوا على الألف ألفاً كما زادوا على النون نوناً ليُفْصَل بينهما وبين الأسماء المتمكنة ؟ وقال الفراء: اجتمع القراء على تخفيف النون من ذانك وكثير من العرب فيقول فذانك قائمان وهذان قامًان واللذان قالا ذلك ، وقال أبو إسحق : فذانك تثنية ذاك وذانتك تثنية ذلك ، يكون بدل اللام في ذلك تشديد النون في دانتك . وقال أبو إسحق : الاسم من ذلك ذا والكاف زيدَت للمخاطبة فلا حَظُّ لما في الإعراب . قال سدويه : أو كان لما جظ في الإعراب لقلت ذلك نَفْسكُ زيـد ، وهـذا خَطَأٌ، ولا يجوز إلا ذلك نَفْسُه زيد، وكذلك ذانك يشهد أن الكاف لا موضع لهـا ولو كان لها موضع لكان جر" أ بالإضافة ، والنون لا تدخل مع الإضافة واللامُ زِيدَتُ مع ذلك للتوكيد ، تقولَ : ذلِك الحَتَى وَهَذَاكَ الْحَتَى ، ويَقْبَحُ هَذَالِكُ الْحَتَى ۚ لَأَنَّ اللام قد أكدّت مع الإشارة وكُسيرت لألتقاء الساكنين ، أعني الألف من ذا ، واللام التي بعدها كان ينبغي أن تكون اللام ساكنة ولكنها كسرت لما قُـُلنا ، والله أعلم .

تفسير هذا: قال المنذري: سبعت أبا الهيثم يقول ها وألا حرفان يُفتّتَح بهما الكلام لا معنى لهما إلا

افتتاح الكلام بهما ، تقول : هَذَا أَخُوكُ ، فها تُنبيه ﴿ وذا اسم المشار إليه وأخُوك هو الحبر ، قال : وقال بعضهم ها تَنْسِه "تَفتِيج العَرَب الكلام به بلا معنسى سوى الافتتاح: ها إن ذا أَخُوك، وألا إن ذا أَخُوك، قال : وإذا تُنتُوا الامم المبهم قالوا تان أَخْتاك وهاتان أُخْنَاكِ فرحُمُوا إلى تا ، فلما جمعوا قالوا أُولاء إِخْوَ تُكُ وأُولاء أَخَواتُك ﴾ ولم يَفْرُ قوا بين الأنثى والذكر بعلامة ، قال : وأولاء ، بمــدودة مقصورة ، اسم لجماعة ذا وذه ، ثم زادوا ها مع أولا. فقالوا هؤلاء إخْوَتْكُ . وقال الفراء في قوله تعالى : ها أَنْتُمُ أُولاء تُحبُّونَهم ؛ العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد 'وصف' بهذا وهذان وهؤلاء فَرَقوا بين ها وبين ذا وجعَلوا المَكْنْسَ بينهما ، وذلك في جهة التقريب لا في غيرها ، ويقولون : أن أنت ? فيقول القائل : ها أناذا ، فلا يُكادُون يقُولُون ها أنا، وكذلك التنبيه في ألجمع ؛ ومنه فوله عز وجل : ها أَنْتُمْ أُولاء تُنْحَبُّونِهم ، وربما أعادوها فوصلوها بذا وهذا وهؤلاء فقولون ها أنتَ ذا قائمًاً وها أَنتُتُم هؤلاء . قال الله تعالى في سورة النساء : ها أَنشُمْ هؤلاء جادَ لنتُمْ عنهم في الحياة الدنيا ؛ قال : فإذا كان الكلام على غير تقريب أو كان مع اسم ٍ ظاهر ٍ حعلوها موصولة بذا فقولون ها هو وهـذان هما ، إذا كان على خبر بكتفى كل واحد منهما بصاحبه بلا فعل ، والتقريب لا بد فيه من فعل لنقصانه، وأحبوا أن يَفرقوا بذلك بين التقريب وبين معنى الاسم الصحيح. وقال أبو زيد : بنو عُقَيْل يقولون هؤلاء ، بمدود مُننَوَّنَ مهــوز ، قَـَوْمُكُ ، وذهـب أمس عا فيه بتنبون ، وقيم تقبول : هنؤلا قنو ملك ، ساكن ، وأهل الحجّاز يقولون : هؤلاء قومُك، مهموز مدود مخفوض ، قال : وقالوا كَانْتَا تَيْنَ وهاتين بمعنى

واحد ، وأما تأنيث هذا فإن أبا الهيثم قال : يقال في تأنيث هذا هذه مُنْطَاقة فيصلون ياء بالهاء ؛ وقال بعضهم : هذي مُنْطَاقة وتي منطلقة وتا مُنْطَاقة ؛ وقال كعب الغنوى :

وأَنْبَأْتُهُما فِي أَنَّمَا المُوتُ بِالقُرَى، فكيف وهاتا رَوْضة وكثيب

بريد: فكيف وهذه؛ وقال ذو الرمة في هذا وهذه: فهذي طواها بعد هذي ، وهذه طواها لهذي وخدها وانسلالها

قال: وقال بعضهم هذات ﴿ مُنْطِلَقَة ۗ ، وهي شاذة مرغوب عنها ، قال: وقبال تبيك وتبلك وتالك مُنْطَلَقة ۗ ؛ وقال القطامي:

> تَعَلَّمْ أَنَّ بَعْدَ الغَيِّ وُشُداً ، وأنَّ لِتالِيكَ الغُنسِ انْقِشَاعِيا

فصيرها تالك وهي مقولة، وإذا ثنيت تا قلت تانك فَعَلَمَا ذلك ، وتانيك فَعَلَمَا ذلك ، بالتشديد ، وقالوا في تثنية الذي اللهذان واللهذان واللهنان واللهنان واللهنان وأما الجمع فيقال أولئك فعلوا ذلك ، بالمد ، وأولاك بالقصر ، والواو ساكنة فيهما . وأما هذا وهذان فالهاء في هذا تنبيه وذا اسم إشارة إلى شيء حاضر، والأصل ذا ضم اليها ها . أبو الدقيش : قال لرجل أبن فلان ? قال : هوذا ؟ قال الأزهري : ونحو ذلك حفظته عن العرب . ابن الأنباري : قال بعض أهل الحجاز هو ذا بغتح الواو ، قال أبو بكر : وهو خطأ منه لأن العلماء المؤثوق بعلمهم اتفقوا على أن هذا من تحريف العامة ، والعرب إذا أرادت معني هوذا قالت ها أنا ذا العامة ، والعرب إذا أرادت معني هوذا قالت ها أنا ذا التي فلاناً ، ويقول الاثنان : ها نحن ذان نكتاه ،

القاموس بدل منطلقة منطلقات.

وتقول الرجال: ها نحن أولاء نلقاه، ويقول المُخاطِبُ:
ها أنت ذا تَلْقَى فلاناً ، وللاثنين : ها أنتا ذان ،
وللجماعة : ها أنتم أولاء ، وتقول للغائب : ها هو ذا
يلقاه وها هُما ذان وها هم أولاء ، ويبنى التأنيث على
التذكير ، وتأويل قوله ها أنا ذا ألقاه قد قَرُبَ لِقائي
إياه . وقال الليث : العرب تقول كذا وكذا كافهما

تصغير ذا وتا وجمعهما : أهل الكوفة يسمون ذا وتا وتلك وذلك وهذا وههذه وهؤلاء والذي والذين والتي واللَّاتي حروف المُثُلُ ، وأهل البصرة يسمونها حروف الإشارة والأسماء المُسْهمة ، فقالوا في تصغير هذا : كَذِيًّا ، مثل تصفير ذا ، لأَنَّ هـا تنبيه " وذا إشارة وصفة ومثال لاسم من تُشير إليه، فقالوا : وتصغير ذلك كذبًّا ، وإن شَيْنُت كَذِبًّا لِكَ ، فمن قال وَديًّا زعم أن اللام ليست بأصلية لأن ا معنى ذلك ذاك، والكاف كاف المُخاطَّب، ومن قال وَيُالِكُ صَغَّر على اللفظ، وتصغير تلنُّكُ تَبًّا وتَبَّالك، وتصغير هذه تَمَا ؛ وتصغير أُولَـمُكَ أُولَـمَّا ، وتصغير هَوُلاء هَوُلَــًا ، قال : وتصغير اللَّاني مثل تصغير التي وهي اللُّنيًّا ، وتصغير اللَّاتي اللَّوَيِّا، وتصغير الذي اللَّذَيًّا ، والذين اللَّذَيُّون . وقال أبو العباس أحمد ان مجيى: يقال للجماعة التي و احدتها مؤنثة اللأتي واللأتي، والجماعة التي واحدها مذكر اللَّائي ، ولا يقال اللَّاتي إلا للتي واحدتها مؤنثة ، يقال: هُنَّ اللَّاتِي فَعَلَّـٰن كذا وكذا واللائي فَعَلَىٰ كذا،وهم الرحال اللائي واللأؤون فَعَلُوا كذا وكذا ؛ وأنشد الفراء:

> هُ اللَّاوُونَ فَكُنُّواَ الفُلُّ عَنْيَ ، بَرُّو ِ الشَّاهِجِـانِ ، وهُمُّ جَنَاحي

و في التنزيل العزيز : والملأتي يَأْنِينَ الفاحيشــة َ مِينَ

نِسائيكم ؛ وقال في موضع آخر : واللاَّئي لم تَحيضُنَ ؛ ومنه قول الشاعر :

> منَ اللَّاءَ لَم كَاجُجُخْنَ يَبَغْيِنَ حِسْبَةً ﴾ واكرِن ليُقَتْلُـنَ البَرَيِءَ المُنْفَقَّـلا

وقال العجاج :

بَعْدَ اللَّنَيَّا واللَّنَيَّا والنَّبِي ، إذَا عَلَتْهَا أَنْفُسْ تَرَدَّتِ ِ١

يقال منه : لَقِيَ منه اللَّنَيَّا والَّتِي إذا لَقِيَ منه اللَّنَيَّا والَّتِي إذا لَقِيَ منه الجَهْدَ والشَّدَّة ؛ أراد بعد عَقَبة من عِقاب المَوْتِ مُنْكَرَة إذا أَشْرَفَتْ عليها النَّفْسُ تَرَدَّتُ أَي هَلَكَرَت ؛ وقبله :

إلى أمار وأمار مُداتي ، دافع عَنْي بنقير موثتي بعد اللتيا واللتيا والتي ، إذا علتها أنفُس" تردّت فار تاح ربي وأراد وحميتي، ونعنة أنهها فتمنت

وقال الليث: الذي تَعْريف لَـنَدُ ولَـدَي ، فلما قَصُرَت قَـوَوا اللامَ بلام أُخرى ، ومن العرب من يَحِدُ ف الياء فيقول هذا اللَّـدُ فَعَلَ ، كذا بتسكين الذال ؛ وأنشد :

كاللئذ تَزَبَّى زُبْنِهُ فاصْطِيدا

وللاثنين هذان اللهذان وللجمع هؤلاء الذين ، قال : ومنهم من يقول هذان اللذا ، فأما الذين أسكنوا الذال وحذفوا الياء التي بعدها فإنهم لما أدخلوا في الاسم لام المرفة طرحوا الزيادة التي بعد الذال وأسكنت الذال ، فلما ثنوا حدّ فدوا النون فأدخلوا المجاج بعد اللايا النع » تقدم في روح نسبة ذلك الى رؤية لا إلى العجاج .

على الاثنين لحمد في النون ما أدخلوا على الواحد بإسكان الذال ، وكذلك الجمع ، فإن قال قائل: ألا قالوا الله و في الجمع بالواو ? فقل:الصواب في القياس ذلك ولكن العرب اجتمعت على الذي بالياء والجمو والنصب والرفع سواء ؛ وأنشد :

وإن النَّذي حانَت بِفَلْنج دِماؤَهُمْ هُمُ القَوْمُ ، يَا أُمَّ خالِدِ وَقَالَ الأَخْطَلَ :

أَبَنِي كُلْمَيْبِ! إِنَّ عَمَّيُ اللَّذَا فَمَنَلَا المُلْدُوكَ، وفَكَتَكَا الأَغْلَالا وكذلك يقولون اللَّنا والتي ؛ وأنشد :

هما اللَّمَا أَقْصَدَ فِي سَهُماهُما

وقال الخليـل وسيبويه فيما رواه أبو إسحق لهما إنهما قالاً : الذين لا يظهر فيها الإعراب ، تقول في النصب والرفع والجر أتاني الـَّذين في الدار ورأيت الـَّذين ومررت بالَّذُ بن في الدار ، وكذلكِ الَّذِي في الدار، قالاً : وإنما مُنعا الإعرابَ لأنَّ الإعرابِ إنما بكون في أواخر الأسماء ، والنَّذ ي والنَّذ بنَ مُسْهَمَان لا يَسْمَّانَ إِلَّا بِصلاتِهِما فَلَذَلْكُ مُنْعًا الْإعرابُ ، وأَصل الَّذَى لَذْ ، فاعلم، على وزن عَمْ ، فإن قال قائل : فما بالك تقول أتاني اللَّـذان في الدار ورأيت اللَّـذَبِّن في الدار فتُعْر بُ ما لا يُعْرَبُ في الواحد في تَثُنَّته نحو هَذَان وهَذَيْن وأنت لا تُعْرِب هـذا ولا هَوْلاء ? فالجواب في ذلك : أن جميع ما لا يُعْرَب في الواحد مُشَبُّه بالحرف الذي جاء لممنى ، فإن تُنَابُّتُهُ فقد بَطَـَلَ عَشْبَهُ الحرف الذي جاء لمعنى لأَنَّ حروف المماني لا تُشَنَّى ، فإن قال قائل : فلم منعته الإعراب في الجمع ? قلت : لأنَّ الجمع ليس على حدَّ التثنية كَالُواحَدُ ، أَلَا تَرَى أَنْكُ تَقُولُ فِي جَمِعُ هَذَا هَـُؤَلَاءُ

يافتى ? فجعلته اسماً للجمع فَتَبُنيه كما بِنَكِنْتَ الواحد، ومَن جَمَع النَّذِين على حد التثنية قال جاء في اللنَّذُون في الدار ، وهذا لا ينبغي أن يقع لأن الجمع يُستَعَنَى فيه عن حد التثنية ، والتثنية 'يس لها إلا ضرب واحد . ثعلب عن أبن الأعرابي : الألى في معنى الذين ؛ وأنشد :

فإن الألَى بالطَّف مِن آلِ هاشِم

قال ابن الأنباري : قال ابن قتيبة في قوله عز وجل : مَثَكُهُم كَمَثُلُ الذي اسْتَوْقَدَ ناراً ؛ معناه كمثلِ الدِّنِ استَوقَدُوا ناراً ، فالذي قد يأتي مؤدّياً عن الجمع في بعض المواضع ؛ واحتج بقوله :

إنَّ الَّذِي حَانَتُ بِفَلْجٍ دِمَاوُهُم

قال أبو بكر: احتجاجه على الآية بهذا البيت غلط لأن الذي في القرآن اسم واحد ربما أدّى عن الجمع فلا واحد له ، والذي في البيت جمع واحده اللّذ ، وتثنيته اللّذا ، وجمعه اللّذي ، والعرب تقول جاءني الذي تَكَلّمُوا ، وواحد الّذي اللّذ ؛ وأنشد:

يا ربّ عَبس لا تُبارِكُ في أحدُ ، في قائِم منهم ، ولا فيمن قَعَدُ إلاَّ النَّذِي قامُوا بأَطْرَافِ المِسَدُّ

أراد النَّذِين . قال أبو بكر : والذي في القرآن واحد البس له واحد ، والنَّذي في البيت جمع له واحد ؟ وأنشد الفراء :

فكنت والأمر النذي قد كيدا، كاللنذ تزبي زُبْية فأصطيدا وقال الأخطل:

أَبْنِي كُلْمَيْبٍ ، إِنَّ عَمَّيُّ اللَّذَا قَتَلًا المُلُوكَ ، وفَكُنَّكَا الأَعْلَالا

قال : والذي يكون مُؤدِّياً عن الجمع وهو واحد لا واحد له في مثل قول الناس أوصى بمالي للذي غُزا وحَجَّ ؛ معناه للفازينَ والحُيْحًاجِ . وقال الله تعالى : ثم آتَنْنا مُوسَى الكتابُ تَماماً على الله ي أحسن ؟ قال الفراء: معناه عاماً للمنحسنينَ أي تَماماً للذين أَحْسَنُوا ، يعني أنه تمم كُنْتُبهم بكتابه ، ويجوز أن يكون المعنى تماماً على ما أحسن أي تَماماً للذي أحْسَنه من العلم وكُنتُب الله القديمة ، قــال : ومعنى قوله تعالى : كَمثُل الذي اسْتُو ْقَد ناراً ؛ أي مثّل ُ هَوْلاء المُنافقين كمثل رجل كان في 'ظلمة لا يُبْصر من أُجِلْها ما عن يَمسنه وشماله وورائه وبين يديه ، وأوقد ناراً فأبْصَرَ بها ما حَوْلُه من قَدَّى وأذَّى، فيينا هو كذاك طَفِئَت نار ، فرجع إلى ظلمته الأولى ، فكذلك المُنافِقُون كانوا في 'ظلمة الشَّرك ثم أسْلَمُوا فَعَرَفُوا الخير والشرُّ بالإسلام ، كما عَرَفَ المُستَوْقد لمَّا طَفئتُ ناره ورجع إلى أَمْرٍ • الأول .

ذو وذوات: قال الليث: ذو اسم ناقص وتفسيره صاحب ُ ذلك ، كقولك: فلان ذو مال أي صاحب ُ مال ، والتثنية ذوان ، والجمع ذورن ، قال:وليس في كلام العرب شيء يكون إعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهن : ذو وفئو وأخو وأبو وحمنو والمررو وابنه ، فأما فو فإنك تقول: رأيت فازيد، ووضعت ُ في في زيد ، وهذا فو زيد ، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه ؛ قال العجاج يصف الحمر :

خالط مِن سَلْمَى خَيَاشِمَ وَفَا

وقال الأصمعي: قال بِشْرُ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أَرأَيت قوله :

خالط من سلمي خياشيم وفا

قَالَ : إِنَا لِنَقُولُهَا فِي كَلَامِنَا قَـَسَحَ اللهُ ۚ ذَا فَا } قَالَ أَبُو منصور : وكلام العرب هو الأوَّل ، وذا نادر . قال ابن كسان : الأسماء التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء هي هذه الأحرف : يقال جاء أَبُوك وأخرُوك وفرُوك وهَنرُوك وحَمرُوك وذرُو مالٍ ، والألف نحو قولك رأيت' أباك وأخاك وفاك وحماك وهناك وذا مال ، والياء نحو قولـك مروت بأبـيك وأخيك وفيك وحبيك وهنيك وذى مال . وقال اللث في تأنيث ذُو ذاتُ : تقول هي ذاتُ مال ، فإذا وقَنْتُ فَمَنْهُم مِن يُدَع النَّاءُ عَلَى حَالِمًا ظَاهِرةً في الو قُوف لكثرة ما جُرَتُ على اللَّسان ، ومنهم من برد الناء إلى هاء التأنيث ، وهو القياس ، وتقول : هي ذات ُ مال وهما ذواتا مال ، ويجوز في الشعر ذاتا مال ، والتَّمامُ أحسنُ . وفي التنزيـل العزيز : ذُّواتا أَفْنَانِ ؟ وتقول في الجمع : الذُّورُونَ . قال اللت : هم الأد نُنو نَ والأو لنو نَ ؛ وأنشد للحمت:

#### وقد عَرَ فَتُ مُوالِيّهَا الذُّو بِنَا

أي الأَخْصَيْنَ ، وإنما جاءت النون لذهاب الإضافة . وتقول في جمع ذُو : هم ذَوْو مالي ، وهُن ُ ذَواتُ مالي ، وهُن ُ الاِتُ مالي ، ومُن ُ الاِت مالي ، ومُن ُ الاِت مالي ، ومُن ُ الاِت مالي ، وتقول العرب : لَقِيتُهُ ذَا صَبَاحٍ ، ولو قيل : ذَات صَبَاحٍ مِثْلَ ذَات بَوْم لَحَسُن لأَن ذَا وَذَات بِواد صَبَاحٍ مِثْلَ ذَات بَوْم لَحَسُن لأَن ذَا وَذَات بِواد جما وقت مَصَاف إلى اليوم والصباح. وفي التنزيل العزيز : فات مُثَن والله والمباس أَد بَن يحيى : أَرَاد الحالة التي للبَيْن ، وكذلك أَت العِشَاء ، أَراد الساعة التي فيها العِشَاء ؛ وقال أبو إلعباس وقال أبو إسحق : معنى ذات بَيْنَ عَم حَقِيقَة وكونوا مُخْتَمِعِين على أَمْ الله ورسوله ، وكذلك معنى اللهم أصليح ذات البَيْن أي أصليح وكذلك وكذلك على أَمْ الله مأصليح ذات البَيْن أي أصليح وكذلك المَيْن أي أصليح والله المَيْن أي أم اللهم أصليح والله المَيْن أي أصليح والله المَيْن أي أصليح والله المَيْن أي اللهم أصليح والله المَيْن أي اللهم أصلي اللهم أصليح والله المَيْن أي المَيْن أي المُن اللهم أصليح والمَيْن اللهم أصليح والمُن اللهم أصليح والمُن اللهم أصلي اللهم أسلي اللهم أسلي اللهم أسلي اللهم أسلي اللهم أسلي اللهم أسلي اللهم أسليد الله اللهم أسليد الله الله المُن اللهم أسليد الله المُن اللهم أسليد الله المُن اللهم أسليد الله المُن اللهم أسليد الله الهم أسليد الله المُن اللهم أسليد الله المُن الله المُن اللهم أسليد اللهم أسليد الله اللهم أسليد المُن اللهم أسليد اللهم المُن اللهم أسليد اللهم أسليد الله المن اللهم أسليد اللهم أسليد المن اللهم أسليد المن اللهم

الحال التي بها يجتمع المسلمون . أبو عبيد عن الفراء : يقال لتقيينه ذات يوم وذات ليلة وذات العنويم وذات الرامين ، ولقيته ذا غَبُوق ، بغير تاه ، وذا صَبُوح . ثعلب عن ابن الأعرابي : تقول أتبته ذات الصَبُوح وذات الغبوق إذا أتبنه غدوة وعَشية ، وأتبته ذا صباح وذا مساه ، قال : وأتبتهم ذات الزمين وذات العنوينم أي منذ ثلاثة أزمان وأغوام . ابن سيده : دو كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس ، ومعناها صاحب أصلها دوا ، ولذلك إذا صمى به الحليل وسيبويه قالا هـذا دوا قد جاه ، والثنية دوان ، والجمع دوون .

والذَّورُون : الأَملاكِ المُلمَقَّبُونَ بَذُو كَذَا ، كَقُولكُ دُو يَوْنَ وَذُو رُعَيْنِ وَذُو فَائْشِ وَذُو جَدَن وَدُو نُواسٍ وَذُو أَصْبَحَ وَذُو الكَلاعِ ، وهم مُلُوكُ اليَمن من قُضاعَـة ، وهم التّبابِعة ؛ وأنشد سببوبه قول الكميت :

# فلا أغني بدلك أسفليكُم ، ولكينتي أريد به الذّوينا

يعني الأذواء ، والأنثى ذات ، والتثنية كواتا ، والجمع كورون ، والإضافة إليها كواي ا ، ولا يجوز في ذات ذاتي لأن ياء النسب معاقبة لهاء التأنيث . قال ابن جني : وروى أحمد بن إبراهيم أستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زَيْد ، ومعناه هذا زيد أي هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد ؛ قال الكميت :

# إلبكُم ، دُوِي آل ِ النبيِّ ، تَطلَــُعَتُ . نَوازِعُ مِن قَــَلْنِي ظِماء وأَلْنُبُ ُ

أي إليكم أُصحاب هذا الاسم الذي هو قوله دُورُو آل ، قوله « والاضافة اليها ذرّيّ » كذا في الاصل،وعبارة الصحاح : ولو نسبت اليه لقلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف .

النبي . ولقته أوَّلَ ذي يُدَيِّن وذات يَدَيْنِ أَى أُو َّل كُل شيء ، وكذلك افعله أُو َّلَ ذي يدَين وذات بدن . وقالوا : أمَّا أوَّلُ ذات يَدَيْن فإني أحمد الله ، وقولهم : رأيت ذا مال ، ضارَعَت ْ فيه الإضافة التأنيث ، فجاء الاسم المتمكن على حرفين ثانيهما حرف لين لما أمن عليه التنوين بالإضافة ، كما قالوا: لَـت شعرى ، وإنما الأصل شعر تي . قالوا: سَعْرَ بُنُ بِهِ شِعْرَة ، فحذف التاء لأجل الإضافة لما أُمِنَ التنوينُ ،وتكون ذو بمعنى الذي ، تُصاغ ليُتوصَّل يها إلى وصف المعارف بالجمل، فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب كما لا يظهر في الذي ، ولا يثني ولا يجمع فتقول : أَتَانِي ذُو قَالَ ذَاكَ وَذُو قَالًا ذَاكُ وَذُو قَالُوا ذاك ، وقالوا : لا أفعل ذاك بذى تَسْلُمُ وَبِذِي تَسْلَمَان وبذي تَسْلَمُون وبدي تَسْلَمين ، وهو كالمثل أضفت فنه ذُو إلى الجملة كما أضيفت إليها أسماء الزمــان ، والمعنى لا وسَلامَــــك ولا والله نُسَلَتُمُكُ ١ . ويقال : جاء من ذي نفسه ومن ذات نفسه أى طَنَّماً . قال الجوهري : وأمَّا ذو الذي بمعنى صاحب فلا مكون إلا مضافياً ، وإن وصَفَتَ به نَكرة أضَفته إلى نكرة ، وإن وصفت به معرفة أَضْفَتُهُ إِلَى الْأَلْفِ وَاللَّامِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُضْفُهُ إِلَى مضمر ولا إلى زبد وما أشبهه . قال ابن برى : إذا خَرَجَتْ ذُو عَن أَن تَكُونَ وُصُلَّةً إِلَى الوَصْف بأسماء الأجناس لم يمتنع أن تدخل على الأعلام والمُضْمَرات كقولهم ذُنَّو الخُلْصَةِ ، والخُلَصَةُ : اسم عَلَم لصَنتُم ، وذُو كناية عن بيته ، ومثله قولهم ذُو رُعَمُن وذُو جَدَن وذُو كَرَنَ ، وهذه كليا أعلام ، وكذلك دخلت على المضمر أبضاً ؛ قال

كعب بن زهبر:

صَبَحْنَا الْحَوْرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتِ أَبَارَ دَوِي أَرُومَتِهَا دَوُوهَا وقال الأَحوص:

ولَكِينَ رَجَوْنَا مِنْكَ مِثْلَ الذي به صُرِفَنْنا فَدِيمًا مِن ذَوْبِكَ الأَوائِلِ وقال آخر:

> إُنَّا يُصْطَنِعُ المَّعُ روفَ في الناسِ دُورُوهُ ْ

وتقول : مروت برجل ذي مال ٍ ، وبامرأة ذات مال ٍ ، وبرجلين َذُوَي مال ، بفتح الواو . وفي التنزيــل العزيز : وأشهدوا دُوَيْ عَدْلِ منكم ؛ وبرجال أذوي مال؛ بالكسر، وبنسوة ذوات ِ مال، وياذوات الجمام ، فتُكنَّسُر الناء في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تَاء المسلمات ، وتقول : رأيت ذوات مال لأن أصلها هاء ، لأنك إذا وقفت علمها في الواحد قلت ذاه ، بالهاء ، ولكنها لما وصلت عا بعدها صارت تاء ، وأصل ذُو دُوتي مثل عَصاً ، بدل على ذلك قولهم هاتان دواتًا مال ، قال عز وجل : دواتًا أَفْنَانٍ ، في التثنية . قال : ونوى أن الألف منقلبة من واو ؛ قال ابن برى : صوابه منقلمة من ياء ، قال الجوهرى: ثم حُذ فت من أذوً ي عين الفعل لكر اهتهم اجتماع الواوين لأنه كان يلزم في النثنية ذو وان مثل عُصَوانٍ ؟ قال ابن بري : صوابه كان يـــازم في التثنية تذويانٍ ، قال : لأَن عينه واو ، وما كان عينُه وأواً فلامه ياء حملًا على الأكثر، قال : والمحذوف من أذوًى هو لام الكامة لا عَسْها كما ذكر ، لأن الحذف في اللام أكثر من الحذف في العين . قال الجوهري : مثل عَصَوان فيتقى ذا مُنتون ، ثم ذهب التنوين للإضافة

في قولك 'دو مال ، والإضافة لازمة له كما تقول فنو زَيْدٍ وفا زَيْدٍ ، فإذا أفردت قلت هذا فَمْ ، فلو سببت رجُلًا 'دو لقلت : هذا دو "ى قد أقبل ، فترد ما كان ذهب ، لأنه لا يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد، ولو نسبت إليه قلت دو وي مثال عصوي، وكذلك إذا نسبت إلى ذات لأن التاء تحذف في النسبة ، فكأنك أضفت إلى ذي فرددت الواو ، ولو جمعت دو مال قلت هؤلاء دو ون لأن الإضافة قد زالت ؛ وأنشد بيت الكميت :

#### ولكنتي أريد به الذُّوين

وأما 'ذر ، التي في لغة طي عمنى الذي ، فحقها أن توصف بها المعارف، تقول : أنا 'ذو عَرَفِت وذُو سَمِعْت ، كذا يستوي فيه الثنية والجمع والتأنيث ؛ قال بُنجَيْر بن عَشْمَة الطائي أحد بني بَو ْلانَ :

وإن مولاي دو بعاتبني، لا إحنة عنده ولا جرمة ذاك خليلي وذو بعاتبني، يرمي وراثي بامسهم وامسكمة

يريد : الذي يُعاتِبُني ، والواو التي قبله زائدة ، قال سيبويه : إن ذا وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأيت ? فتقول : مُتاع مُسَن مُ ؛ قال لبيد :

أَلَا تَسَأَلَانِ المَرْءِ مَاذَا يُعَاوِلُ ? أَنَحْبُ فَيُقْضَى أَم ضَلالٌ وباطِلُ ?

قال : وبجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأيت ? فتقول : خيراً ، بالنصب ، كأنه قال ما ، قوله « ذو يماتني » تقدم في حرم : ذو يماريي ، وقوله « وذو يماتني » في المنني : وذو يواصلني .

رأيت ، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب خَيْرٌ بالرفع ، وأما قولهم ذاتَ مَرَّةً وذا صَباحٍ فهو من ظروف الزمان التي لا تتبكن ، تقـول : لَقَيتُهُ ذَاتَ يُومُ وَذَاتَ لَيلَةً وَذَاتَ العَشَاءُ وَذَاتَ مَرَّةً وَذَاتَ الزُّمَيْنِ وَذَاتِ العُوْيَثِمِ وَذَا صَبَاحٍ وذا مُساءٍ وذا صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ ، فهذَه الأربعـة بغير هاء ، وإنما سُمِيعَ في هذه الأَوقات ولم يقولوا ذاتُ شهر ولا ذاتَ سَنَةٍ . قال الأَحْفش في قوله تعالى : وأصلحوا ذات َ بَيْنَكُمْ ؛ إنا أنثوا لأن بعض الأشياء قد يوضع له اسم مؤنث ولمعضها امير مذكر، كما قالوا دار" وحائط"، أنثوا الدار وذكِّ وا الحائط . وقولهم : كان كذئت وذكيت مثل كئت وكَيْتَ ، أَصله دَيْوْ على فَعْل سَاكِنَة العِين ، فَحُذُ فَتَ الواو فَيقَى عَلَى حَرِفَ نَ فَشُدُّدُ كَمَا تُشَدُّد كَيُّ إذا جعلته اسماً ، ثم عُورض من التشديد التاء ، فإن حَذَ فَتُ النَّاء وجِئْتَ بِالمَاء فلا بدُّ مِن أَن تردُّ التشديد ، تقول : كان دَيَّهُ وذَيَّهُ ، وإن نسبت إليه قلت أَذْبُويُ كَمَا تقولُ بَنْسُويُ فِي النسب إلى البنت ، قال ابن بري عند قول الجوهري في أصل دَبْت دَبْو ، قال : صوابه دَی لأن ما عنه یاء فلامه ياء ، والله أُعلم ، قال : وذاتُ الشيء حَلَمَيْتُهُ وخاصَّته . وقال اللَّث : يقال قَـلَـَّت ْ ذَات ْ بَده ؛ قال : وذات همنا اسم لما مَلَكَتُ بِدَاهُ كَأَنَّهَا تقع على الأموال ، وكذلك عَرَفه من ذات نَفْسه كأنه يعني سُر بو ته المنضيرة ، قال : وذات القصة عامها ذُواتٌ مثل نُواةٍ ، فحذفوا منها الواو ، فإذا ثنوا أَنَمُوا فقالوا ذواتان كقولك نَواتان ،وإذا ثُلثوا رحعوا إلى ذات فقالوا ذوات ، ولو جمعوا على التمام لقالوا دُو َ يَاتِ مُ كَفُو لِكُ نَو يَاتِ مُ ، و تصغيرها 'دُو َ لَهُ مُ . و قال ابن الأنباري في فوله عز وجل: إنه عليم بذات الصُّدُور؛

معناه مجقيقة القلوب من المضمرات ، فتأنيث ذات لهندا المعنى كما قال : وتوكونون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، فأنت على معنى الطائفة كما بقال لقيته ذات يوم ، فيونثون لأن مقصدهم لقيته مرة في يوم . وقوله عز وجل : وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غر بنات تقرضهم ذات الشمال ؛ أريد بذات الجهة فلذلك أنتها ، أراد جهة ذات يمين الكهف وذات شياله ، والله أعلم .

اب ذوا وذوي مضافين إلى الأفعال: قال شهر: قال الفراء سمعت أعرابيّاً يقول بالفضل 'ذو فَصَّلَّكُم اللهُ به والكرامة ذات' أكثر مَكم' اللهُ بها ، فيجعلون مكان الذي 'ذو ، ومكان التي ذات' ويرفعون التاء على كل حال ، قال : ويخلطون في الاثنين والجمع ، وربما قالوا هذا 'ذو يَعْرِف' ، وفي التثنية هاتان ذوا يعرف ؛ وأنشد الفراة :

وإن الماء ماء أبي وجَدَّي ، وبيئْري 'ذو حَفَرْت' وذو طَوَبْت'

قال الفراء: ومنهم من يثني ويجمع ويؤنث فيقول هذان ِ ذوا قالا ، وهؤلاء ذوو قالوا ذلك ، وهذه ذات ُ قالت ؟ وأنشد الفراء:

جَمَعْتُهُا من أَيْنُدُق سُوابِقِ دَواتُ بَنْهَضْنَ بَغَيْرِ سَاثَقٍ

وقال ابن السكيت : العرب تقول لا بذي تَسْلَمَان ، ما كان كذا وكذا ، وللاثنين لا بذي تَسْلَمَان ، وللجماعة لا بذي تَسْلَمَن ، والله والتأويل لا والله يُسْلَمُن ، والتأويل لا والله يُسْلَمُن ، والتأويل لا والله يُسْلَمُن ، والتأويل ما كان كذا وكذا ، لا وسلامَتِك ما كان كذا وكذا ، لا وسلامَتِك ما كان كذا وكذا ، وكما

يضاف إلى الفعل 'ذو في قولك افْعَسَلُ كذا بذي تَسْلَمَم ، وافْعلاه بذي تَسْلَمَان ؛ معناه بالذي يُسلَمَّان ؛ معناه بالذي يُسلَمَّتُك . وقال الأصبعي : تقول العرب والله ما أَحَسَنْتَ بذي تَسْلُم ؛ قال : معناه والله الذي يُسْلَمْك من المر هوب ، قال : وإلا يقول أحد بالذي تسلم ؛ قال : وأما قول الشاعر :

#### فإن بَيْتَ تَمِيمٍ دُو سَمِعْت به

فإنَّ 'ذو ههنا بمعنى الذي ولا تكون في الرفع والنصب والجرُّ إلاُّ على لفظ واحد ، ولست بالصفة التي تعرب نحو قولك مروت برجل ذي مال ، وهو ذو مال ، ورأيت رجلًا ذا مال ، قال: وتقول رأيت ذو جاءك وذُو جاءَاك وذو جاؤوك وذو جاءَنْك وذو جئننك، لفظ واحد للمذكر والمؤنث ، قال : ومثل للعرب : أتى علمه 'دُو أتى على الناس أي الذي أتى ؛ قال أبو منصور : وهي لغة طيِّه ، وذُو عمني الذي . وقال اللت: تقول ماذا صنكفت ؟ فيقول: خَسُر وخَسُراً ، الرفع على معنى الذي صنَّعْتُ خِيَّرْ ، وكذلك رفع قول الله عز وجل : يسألونكَ ماذا يُنْفقُون قل العَفُورُ ؟ أَى الذي تُنْفقونَ هو العَفُورُ من أموالكم فا أ . . . فأنفقوا ، والنصب للفعل . وقال أبو إسحق : معنى قوله ماذا ينفقون في اللغتين على ضربين: أحدهما أن يكون ذا في معنى الذي ، وبكـون ينفقون من صلته ، المعنى بسألونك أي شيء بُنْفَقُونَ ؛ كَأَنَّهُ بَيِّنَ وَجُهُ الذِّي يُنْفَقُونَ لأَنْهُم يعلمون ما المُنْفَق ، ولكنهم أرادوا عِلْمَ وَجْهِه ؛ ومثل ُ جَعَلِهم ذا في معنى الذي قول الشاعر :

> عَدَسُ ، ما لعَبَّادٍ عليك إمارة نَجُوْتُ ، وهذا تُخْدِلِينَ طَلِيقُ ' ------------

١ كذا بياض بالأصل .

المعنى والذي تَعْمِلِينَ طَلِيقَ ، فيكون ما رَفْعاً بالابتداء ويكون دَا خبرها ، قال : وجائز أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون ، المعنى يسألونك أيَّ شيء 'ينفقون ، قال : وهذا إجماع النحويين، وكذلك الأول ُ إجماع أيضاً ؛ ومثل قولم ما وذا بمنزلة اسم واحد قول الشاعر :

# دعِي ماذا عَلِمْت ُ سَأَتَّقِيهِ ، ولكِن اللَّغَيْبِ اللَّغَيْبِ اللَّغَيْبِ

كأنه بمعنى : كعى الذي عَلمت . أبو زيد : جاء القومُ من ذي أنفسهم ومن ذات أنفُسهم ، وجاءت المرأة من ذي نفسيها ومين ذات ِ نفسيها إذا جاءًا طائعيِّن ، وقال غيره : جاء فلان من أيَّة نفسه هذا الممنى ، والعرب تقول : لاها الله ذا بغير ألف في القَسَم ، والعامة تقول : لاها الله إذا ، وإنما المعنى لا والله هذا ما أُقْسِمُ بِهِ ، فأَدخل اسمِ الله بين ها وذا، والعرب تقول : وَضَعَت المرأَةُ ذاتَ بَطُسُهـا إذا وَلَـدَتْ ، والذِّنْبُ مَغْبُوطُ اللَّهِي بَطَنْتُهُ أَي بجَعُوه ، وألقى الرجل ذا بُطُّنه إذا أَحْدَثَ . وفي الحديث : فلما خَلا سنتَّى ونَشَرْتُ له ذا بُطُّني ؟ أرادت أنها كانت شابَّة تلد الأولاد عنده . ويقال : أتبنا ذا يمن أي أتنا الممن . قال الأزهرى : وسمعت غير واحد من العرب يقول كنا بموضع كذا وكذا مع ذي عَمْرُو ، وكان دُو عَمْرُو بالصَّمَّان ، أي كنا مع عمرو ومُعنَا عَبْرُو ، وذو كالصَّلة عندهم ، وكذلك دُو ي ، قال : وهو كثير في كلام قبس ومن جاوَرَهم ، والله أعلم .

تَمَنَّى تَشْبِيبِ" مِينَة " سَفَلَتَ " به ، وذا قَطَرِي " لَقَهُ منه وائلُ يربد فَطَرَ بِنَّا وذا صِلة " ؛ وقال الكميت : إلبكُم ، دوي آلِ الني " ، قَطَلَاعَت " نوازع من قَلْسِي ظِماءٌ وألْسُبُ وقال آخر :

إذا ما كُنْتُ مِثْلَ دُوَي عُوَيْفِ وَوِينَادِ فَقَامَ عَلَيً الْعِي

وقال أبو زيد : يقال ماكلمت فلاناً ذات َ سُفَة ولا ذاتَ سُفة ولا ذاتَ فَم أَي لَم أَكَلَمْه كَلَمِه . ويقال : لا ذا جَرَمَ ولا عَنْ ذا جَرَمَ أَي لا أَعلَم ذاكَ هَهُنا كقولهم لاها الله ذا أي لا أفعل ذلك ، وتقول : لا والذي لا إله إلا هو فإنها تملاً الفَمَ وتَقطع الدم لأفعلن ذلك، وتقول : لا وَعَهْد الله وعَقْد ولا أفعل ذلك.

تفسير إذ وإذا وإذ ن مُنوانة : قال الليث : تقول العرب إذ لما مضى وإذا لما يُستَقبَل الوقتين من الزمان ، قال : وإذا جواب تأكيد للشرط يُنوان في الاتصال ويسكن في الوقف ، وقال غيره : العرب تضع إذ للمستقبل وإذا للماضي ، قال الله عز وجل : ولو ترى إذ فَرْعُوا ؛ معناه ولو ترى إذ يَفْزَعُون ترى إذ فَرْعُوا ؛ معناه ولو ترى إذ يَفْزَعُون يوم القيامة ، وقال الفراء: إغا جاز ذلك لأنه كالواجب إذ كان لا يُشكُ في مجيئه ، والوجه فيه إذا كما قال الله عز وجل : إذا السماء انشقت وإذا الشمس كُوررت ؛ ويأتي إذا بمعنى ، معناه إن الشرط كقولك أكرمتني ، معناه إن أكرمتني ، أكثر منك إذا أكثر منتني ، معناه إن أكرمتني ، الكتابة بها في أو قات معدودة في حينئذ ويتومئذ ولم يقولوا الآنيئذ وعشيئتند وساعتشد وعامئذ ،

الحال، فلما لم يتحوّل هذا الاسم عن وقت الحال ولم يتباعد عن ساعتك التي أنت فيها لم يتبكن ولذلك نصبت في كل وجه ، ولما أرادوا أن يباعدوها ويتحوّلوها من حال إلى حال ولم تتنقد كقولك أن تقولوا الآنئيذ ، عكسوا ليُعرَفَ بها وقت ما تناعد من الحال فقالوا حينئذ ، وقالوا الآن لساعتك في التقريب ، وفي البعد حينئذ ، ونئز ل بمنزلتها الساعة وساعتنك وصاد في حدهما اليوم ويومئذ، والحروف التي وصفنا على ميزان ذلك مخصوصة بتوقيت لم يُخص به سأر أزمان الأزمنة نحو لقيته سنة خرَج زيد ،

# في سَهْر يَصْطاد الغُلام الدُّخَّلا

فمن نصب شهراً فإنه يجعل الإضافة إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا زَمَنَ الحَجَاجُ أُميرُ . قال الليث : فإن . . . . . . . إذ بكلام يكون صلة أخرجتها من حد الإضافة وصارت الإضافة إلى قولك إذ تتول، ولا تكون خبراً كتوله :

#### عَشيَّةً إذ تَقُولُ بُنُو لُونِي

كما كانت في الأصل حيث جَمَلَتَ تَقُولُ صِلةً أخرجتها من حد الإضافة " وصارت الإضافة إذ تقول جملة . قال الفراء : ومن العرب من يقول كان كذا وكذا وهو إذ صَبِي " أي هُو إذ ذاك صبي ؛ وقال أبو ذريب :

> نَهَيْنَاكَ عَنْ طِلَامِكَ أَمْ عَمْرُو بِعَافِيدَةِ ، وَأَنْتَ إِذْ صَحِيحٌ

ا قوله « القراك أن تقولوا النع » كذا بالاصل ، وقوله «أزمان الازمنة » كذا به أيضاً .

٢ كذا بياض بالاصل.

قوله « أخرجتها من حـــد الاضافة إلى قوله قال الفراه » كذا.
 بالاصل.

قال : وقد جاء أوانشِّذ في كلام هذيل ؛ وأنشد :

# دَلَفْتُ لَمَا أُوانَئِسَدُ بِسَهُمْ نَحِيضٍ لَمْ تُخَوَّنَهُ الشُّرُ وَجُ

قال ابن الأنباري في إذ وإذا : إنما جأز للماضي أن يكون بمعنى المستقبل إذا وقع الماضي صلتة لمنبهم غير مُؤَقَّت، فجَرى تَجُرى قوله : إنَّ الذين كَفَروا ويتصُدُّون عن سبيل الله ؛ معناه إنَّ الذين يكفرون ويَصُدُون عن سدل الله ، وكذلك قوله : إلا الدين تابوا من فَسُل أن تَقُدرُوا عليهم ؛ معناه إلا الذين يتوبون ، قال : ويقال لا تَضرب إلا الذي ضَّر بَك إذا سلمت علمه، فتَحيء بإذا لأن الذي غير مُوكَّت، فلو وَقَتْه فقال اضرب هذا الذي ضَرَ بَكَ إِذْ سَلَّمْتَ علمه ، لم يجز إذا في هذا اللفظ لأن توقيت الذي أبطل أن يكون الماضي في معنى المستقبل، وتقول العرب: ما هَلَكُ امْرُوْ عَرَفَ قَدُرَه ، فإذا جاؤوا بإذا قالوا ما هَلَكُ أَذَا عَرَفَ قَدُورَه، لأَن الفعل حَدَثُ عن منكور بواد به الجنس ، كأنَّ المتكلم بويد ما يَهْلكُ ﴿ كل آمر يء إذا عَرَف قَدرُه ومتى عَرف قدره، ولو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الخبر عنه وأن يقال ما هَلَكُ امْرُ وْ الذُّ عَرَف قدره ، ولذلك بقال قد كنت صابراً إذا ضربت وقد كنت صابراً إذ ضربت ؟ تَذهب بإذا إلى ترُّد يد الفعل ، تُريد قد كنت ُ صابراً كلُّما ضَرَبْتَ ، والذي بقول إذ ضَرَبْتَ بَذْهُبُ إلى وقت واحد وإلى ضرب معلوم معروف ؛ وقال غيره : إذ أذا و لي فعلًا أو اسماً ليس فيه ألف ولام إن كان الفعل ماضماً أو حرفاً متحركاً فالذال منها ساكنة ، فإذا و كــَت اسماً بالألف واللام حُرَّت الذال كقولك : إذ القوم كانوا ناز لبن بكاظمة ، وإِذ الناس مَن عَزَّ بَزٌّ ، وأَما إِذَا فإِنهَا إِذَا اتصلت

باسم 'معر"ف بالألف واللام فإن ذالها تُفتح إذا كان مستقبلًا كقول الله عز" وجل : إذا الشمس ' كُو رَت وإذا النَّجوم ان كَدَرَت ، لأَن معناها إذا . قال ابن الأنباري : إذا السماء انشقت ، بفتح الذال ، وما أشبهها أي تنشق ، وكذلك ما أشبهها ، وإذا انكسرت الذال فمعناها إذ التي للماضي غير أن إذ توقع مو قع إذا وإذا موقع إذ . قال الليث في قوله تعالى : ولو تركى إذ الظالم في غمرات الموت ؛ معناه إذا الظالمون لأن هذا الأمر منتظر لم يقع ؟ قال أوس في إذا بمنى إذ :

الحافظ أو الناس في تحاوط إذا لم يُوسلِلُوا ، تحنت عائِذٍ ، وُرَمَا أي إذ لم يُوسلِلُوا ؛ وقالَ على أثره :

وهَبَّتْ الشَّامِلِ البَّلِيلِ ، وإذَ باتَ كَمِيعِ الفَّنَاةِ مُلْتَنَفِعا

وقال آخر :

ثم جَزاه اللهُ عَنَّا ، إذ جَزى، جَنَاتِ عَدْنِ والعلالِيُّ العُلا

أراد : إذا جَزَى . وروى الفراء عن الكسائي أنه قال : إذا منو نه إذا خلت بالفعل الذي في أو له أحد حروف الاستقبال نصبته ، تقول من ذلك : إذا أكر ملك ، فإذا حُلث بينها وبينه مجرف و فَعَت ونصب فقلت : فإذا لا أكر ملك ولا أكر ملك ، فمن رفع فبالحائل ، ومن نصب فعلى تقدير أن يكون مقد ما ، كأنك قلت فلا إذا أكر ملك، وقد خلت بالفعل بلا مانع . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : وهكذا يجوز أن يُقرأ : فإذا لا يُوتُون الناس تقيراً، بالرفع والنصب ، قال : وإذا حُلت بينها وبين الفعل بالرفع والنصب ، قال : وإذا حُلت بينها وبين الفعل

باسم فار ْفَعه ، تقول إذا أَخُوكُ يُكُو مُسَكُ ، فإن جعلت مكان الاسم قَـسَماً نَصَيْتَ فقـلت إذاً والله تُنامَ ، فإن أدخلت اللام على الفعل مع القَسَم وفعت فقلت إذاً والله لَتَنَدَمُ ، قال سدويه : حكى بعض أصحاب الخليل عنه أن هي العاملة في باب إذاً ، قال سدويه: والذي نذهب إليه ونحكيه عنه أن إذاً نَفسها الناصبة '، وذلك لأن إذاً لما يُسْتَنقبل لا غير في حال النصب ، فجعلها بمنزلة أن في العمل كما جُعلت لكن " نظيرة إنَّ في العمل في الأسماء ، قال : وكلا القولين حَسَن ۗ جَميل . وقال الزُّجاج : العامل عندي النصب في سائر الأَفعال أن ، إما أنْ تقع ظاهرة أو مضمرة . قال أَبُو العباسِ : يَكْتُبُ كَذَّى وَكَذَّى بالياء مثل زكى وخَسَى ، وقال المبرد : كذا وكذا يكتب بالألف لأنه إذا أضف قبل كذاك ، فأخبر ثعلب بقوله فقال : فتى بكتب بالناء ويضاف فمقال فتاك ، والقراء أجمعوا على تفخيم ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك ، لم يملوا شيئاً من ذلك ، والله أعلم .

ذیت و ذیت : النهذیب : أبو حاتم عن اللغة الکثیرهٔ کان من الأمر کیئت وکیئت ، بغیر تنوین ، و ذایئت و ذایئت ، بغیر تنوین ، و دایئت و ذایئت ، کذلك بالتخفیف ، قال : وقد نقل قوم کنیت و ذایئت ، فإذا و قفوا قالوا دیه بالها ، وروی ابن تجده عن أبی زید قال : العرب تقول قال فلان ذایئت و دایئت و عمل کیئت و کیئت ، لا یقال غیره . و قال أبو عبید : یقال کان من الأمر دیئت و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دیئت و داید الله المراب الله و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس : کان من الأمر دایه و دوی ابن شمیل عن یونس ابت کان من الأمر دایه و دوی ابت ابت کان من الأمر دایه و دوی ابت ابت کان من الأمر دایه و دوی ابت می دوی در بیت کان من الأمر دایه و دوی ابت ابت کان من الأمر دایه و دوی ابت می دوی در بیت در بیت در بیت در دانه و دوی در بیت د

ظا: قال ابن بري : الظاء حرف مُطْبَقُ مُسْتَعْلُ مِ وهو صوت النَّيْس ونَبِيبُهُ ، والله أعلم .

فا : الفاء : حرف هجاء ، وهو حرف مُهُمُوس، بكون أصلًا وبدلًا ولا يكون زائداً مصوعاً في الكلام إنما نزاد في أو"له للعطف ونحو ذلك. وفَسَّنتُها : عَملتها . والفاء من حروف العطف ولها ثلاثة مواضع: يُعطَفُ بها وتُدلُّ على الترتيب والتعقيب مع الإشراك، تقول ضَرَبْت زَيْداً فعَمْراً ، والموضع الثاني أن يكون ما قبلها علة لما بعدها ويجرى على العطف والتعقب دون الإشراك كقوله ضَرَبه فبكى وضَرَبه فأوْجَعَهُ إذا كان الضرب عليَّةُ البُّكاءِ والوَجَعِ، والموضع الثالث هو الذي يكون للابتداء وذلك في جواب الشرط كقولك إن تَزُرُ في فأنت محسن ، بكون ما بعد الفاء كلاماً مستأنفاً بعمل بعضه في بعض، لأن قولك أنت ابْتِداء ومُحْسِن خبره ، وقد صارت الحملة حواياً بالفاء ، وكذلك القول إذا أُجبت بها بعد الأمر والنَّهُنَّى والاستفهام والنَّفْنِي والنَّمَنَّنِّي والعَرْضُ ، إلاَّ أنك تنصب ما بعد الفاء في هذه الأَشاء الستة بإضمار أن، تقول زرْ في فأحسن إليك، لم تجعل الزيارة علة للإحسان ، ولكن قلت ذلك من شأني أبداً أن أفعل وأن أحسينَ إليك على كل حال . قال ابن برى عنــد قول الجوهري ، تقول زُرْ ني فأحْسنَ اليك : لم تجعل الزيارة علة للإحسان ؛ قال ابن بري : تقول زُرْني فأحسن إلىك ، فإن رفعت أحسنُ فقلت فأحسن إليك لم تجعل الزيارة علة للإحسان .

كذا: كذا: اسم مبهم، تقول فعلت كذا، وقد كيمري كمر التمييز، تقول عجرى كمر فتتنصب ما بعده على التمييز، تقول عندي كذا وكذا درهماً لأنه كالكنابة، وقد ذكر أيضاً في المعتل، والله أعلم.

كلا: الجوهري: كلاً كلمة زُجْر ورَدْع، ومعناهـا انته لا تفعل كقوله عز وجل: أَبِطَمْعُ كُلُّ

امْرى ﴿ منهم أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعَمِ كَلاَ ۚ أَي لا يَطْمَعُ في ذلك ، وقد يكون بمعنى حقّاً كقوله تعالى : كلاً لَـنُونَ لَم يَنْتَهُ لِـنَسْفَعاً بالناصية ؛ قال ابن بري : وقد تأتي كلا بمعنى لا كقول الجعدي :

فَقُلْمُنا لَهُمْ : خَلَتُوا النَّسَاءَ لأَهْلِهَا ، فقالوا لنا : كَلاً ! فقلنا لهم : بَلَتَى

وقد تقدُّم أكثر ذلك في المعتل .

لا: اللبث : لا حَرْفُ يُنْفَى به ويُجْعَد به ، وقد تجيء زائدة مع اليمين كقولك لا أقسيم ُ بالله . قال أبو إسحق في قول الله عز وجل : لا أقسم بيوم القيامة ، وأشْكَالها في القرآن : لا اختلاف بين الناس أن معناه أُقَسِمُ بيوم القيامة ، واختلفوا في تفسير لا فقال بعضهم لا لَـَغُو ، وإن كانت في أو َّل السُّورة ، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة لأنه متصل بعضه ببعض ؛ وقال الفراء : لا رد الكلام تقدم كأن قبل ليس الأمر كما ذكرتم ؛ قال الفراء : وكان كثير من النحويين يقولون لا صلة " ، قــال : ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يواد به الطرح ، لأن ً هذا لو جاز لم يُعْرَفُ خَبِرَ فيه جَعْد من خبر لا جَعْد فيه ، ولكن القرآن العزيز نزل بالردّ على الذين أنْكُروا البَعْثُ والجُنَّةُ والنَّارَ، فجاء الإقسامُ بالردُّ عليهم في كثير من الكلام المُستدا منه وغير المبتدا كقولك في الكلام لا والله لا أفعل ذلك ، جعلوا لا،وإن رأبتُها مُمِتدأَةً ، ردًّا لكلام قد مَضَى ، فلو أَلْغَيَت لا مِمَّا 'بِنُوكَى بِهِ الجوابُ لم يكن بين اليمين التي تكون جواباً واليمين التي تستأنف فرق. وقال الليث:العرب نَطرح لا وهي مَنْويّة كنولك والله أَضْربُكَ ، تُريد والله لا أَضْرَ بُكَ ؛ وأَنشد :

#### وآليَّتُ آسَى على هالِكُ ، وأَسْأَلُ اللهِ اللهِ مَا لَهَا

أراد: لا آسَى ولا أسأل . قال أبو منصور:وأفادَ نَى المُنْذَري عن اليزيدي عن أبي زيد في قول الله عز وجل : يُبِيِّن اللهُ لَكُم أَن تَضلُّوا ؛ قال : مَخافَة أَن تَضلُّوا وحــذارَ أَن تَضلوا ، ولو كان يُبِيِّنُ ۗ الله لكم أن لا تَضلوا لكان صواباً ، قال أبو منصور: وكذلك أن لا تَضلُ وأن تَضلُ بعني واحد . قال : ومما جاء في القرآن العزيز من هــذا قوله عز وجل : إنَّ اللهُ نَمْسَكُ السَّمُواتِ والأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ؛ بويد أن لا تزولًا ، وكذلك قوله عز وجل: أَنْ تَحْبُطَ أَعْبَالُكُمْ وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ؛ أي أَنْ لَا تَحْبَطَ ، وقوله تعالى : أن تقولوا إنما أُنْزَلَ الكتاب على طائفتين من قبلنا ؛ معناه أن لا تقولوا، قال : وقولك أَساً لُك بالله أن لا تقولَه وأن تَقُولَه، فأمَّا أَنْ لا تقولَ ه فجاءت لا لأَنك لم تُرد أَن يَقُوله، وقولك أسألك بالله أن تقوله سألتك هذا فيها معنى النَّهُمْ ، ألا ترى أنك تقول في الكلام والله أقول ذلك أبدآ ، والله لا أقول ذلك أبدآ ? لا همنا طرْحُها وإدخالُها سواء وذلك أن الكلام له إباء وإنعام ، فإذا كان من الكلام ما يجيء من باب الإنهام موافقاً للإباء كان سَواء وما لم يكن لم يكن ، ألا ترى أنك تقول آتيك ُ غَداً وأقوم ُ معك فلا يكون إلا عـلى معنى الإنعام ? فإذا قلت والله أقول ُ ذلك على معنى واللهِ لا أقول ذلك صَلَحَ ، وذلك لأنَّ الإنهام والله ِ لأَقْدُولَتْهُ وَالله لأَذْهَبَنَّ مَعْكُ لا يَكُونَ والله أذهب معك وأنت تريد أن تفعل ، قال : واعلم أَنَّ لا لا تكون صلة ً إلاَّ في معنى الإباء ولا تكونُ في معنى الإنعام . التهذيب : قال الفراء والعرب تجعل لا صلة إذا اتصلت بجَحْد قبلها ؟ قال الشاعر :

# ماكان يَوْضَى رسولُ اللهِ دِينَهُمُ ، والأطنيبانِ أبو بكر ولا عُمَر

أرادَ : والطُّنِّيان أبو بكر وعمر . وقبال في قوله تعالى : لَنْلاً يَعْلُمَ أَهِلُ الكِتَابِ أَنْ لا يَقْدُرُونَ على شيء من فَضْل الله ؟ قال : العرب تقول لا صلة " في كلّ كلام دخُل في أُو ُّله جَعْد ۗ أُو في آخره جعد غير مُصرَّح ، فهذا بما دخُل آخر َه الجَحْدُ فحُعلت لا في أوَّله صلة "، قال : وأما الجِيَحْدُ السابق الذي لم يصرُّح به فقولك ما مَنْعَكُ أَن لا تَسْحُد ، وقوله: وما يُشْعر كُم أَنها إذا جاءت لا يُؤمنون ، وقوله عز وجل : وحَرامٌ على قَرْنة أَهْلَكُناهـا أَنهم لا يَوْجِعُونَ ؟ وَفِي الْحَرَامُ مَعْنَى جَعْدٍ وَمَنْعٍ ، وَفِي قوله وما يُشْعركم مثله ، فلذلك تجعلت لا بعده صلة" معناها السُّقوط من الكلام ، قال : وقد قال بعض ُ مَن لا يَعرف العربية ، قال : وأراه عَرَّضَ بأبيي عُسدة ، إن معنى غير في قول الله عز وجل : غير المفضوب عليهم ، معنى سوكى وإن لا صلة في الكلام ؛ واحتج بقوله :

# في بثنر لا حُور سرى وما سَفَرَ بِإِفْكِهِ ، حَتَّى رَأَى الصَّبْحَ جَشَرُ

قال : وهذا جائز لأن المعنى وقع فيا لا يتبين فيه عَملَه ، فهو جَعَدُ بحض لأنه أراد في بثر ما لا يُحيرُ عليه شيئاً ، كأنك قلت إلى غير و شد توجه وما يدري . وقال الفراء : معنى غير في قوله غير المفضوب معنى لا ، ولذلك زدت عليها لا كما تقول فلان غيرُ مُحسِن ولا مُجبِل ، فإذا كانت غير بعنى سوى لم يجز أن تكرُر عليه ، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول عدي سوى عبد الله ولا زيد ? يجوز أن تقول في عبد الله ولا زيد ؟ وروي عن ثعلب أنه سبع ان الأعرابي قال في قوله؛

فی بٹر لا حُور سری را سُنر

أواد : حُوُورٍ أي رُجُوع ، المعنى أنه وقع في بشر هَلَكَة لا رَجُوع فيها وما تَشْعَر بَذَلْك كَوَلَـك وَقع في علا وما تَشْعَر بَذَلْك ، قال : ويجيء لا بعنى غير ؛ قال الله عز وجل : وقِفُوهُم إنهم مسؤولون ما لكم لا تَناصَرُون ؛ في موضع نصب على الحال ، المعنى ما لكم غير مُتناصِرين ؛ قاله الزجاج ؟ وقال أبو عدد : أنشد الأصعى لساعدة الهذلى :

أَفَعَنْكُ لَا يَوْقُ كَأَنَّ وَمَيْضَهُ غابُ تَسَنَّبُه ضِرامٌ مُثْقَبُ

قال: يويد أمنك بَرق ، ولا صلة.قال أبو منصور: وهذا مخالف ما قاله الفراء إن لا لا تكون صلة إلا مع حرف نفي تقد مه ؛ وأنشد الباهلي للشماخ:

> إذا ما أَدْلَجَتْ وضَعَتْ يَداهِا ، لَهَا الإِدْلاجِ لَيْلَةَ لَا هُجُوعِ

أي عَمِلَت يَداها عَمَلَ الليلةِ التي لا يُهْجَعُ فيها ، يعني الناقة ونَفَى بلا الهُجُوعَ ولم يُعْمِلُ ، وترك هُجُوع مجروراً على ما كان عليه من الإضافة ؛ قال : ومثله قول رؤبة :

> لقد عرَفَنت' حِينَ لا اعْتَرِافِ نَفَى بِلا وَتَرَكَهُ مِحْرُوراً ؛ ومثله :

أمْسَى بِبَلْدَ وَ لا عَمِّ ولا خال

وقال المبرد في قوله عز وجل: غَيْرِ المَعْضُوبِ عليهم ولا الضائين؛ إنما جاز أن تقع لا في قوله ولا الضّالين لأن معنى غير متضمن معنى النّفي ، والنحويون يُجيزون أنت زيداً غَيْرُ ضارِبٍ لأنه في معنى قولك أنت زيداً لا ضارب ، ولا يجيزون أنت زيداً مِثْلُ ضارِب لأن زيداً من صلة ضاربٍ فلا

تنقد م عليه ، قال : فجاءت لا تُشَدّد من هذا النفي الذي تضمنه غير لأنها تُقارِب الداخلة ، ألا ترى أنك تقول جاء في زيد وعمر و، فيقول السامع ما جاء ك زيد وعمر و ، فيقول السامع ما جاء ك زيد وعمر و و فقد تَبَيّن أنه لم يأت واحد ما جاء في زيد ولا عمر و فقد تَبَيّن أنه لم يأت واحد منهما . وقوله تعالى : ولا تَسْتَرِي الحَسَنة ولا السَّيِّنة ' ؛ يقارب ما ذكرناه وإن لم يكننه . غيره : لا حرف ' جَحْد وأصل ألفها ياء ، عند قطرب ، حكاية لا حرف نفي لقولك يَفْعَل ولم يقع الفعل ، إذا قال لا حرف نفي لقولك يَفْعَل ولم يقع الفعل ، إذا قال هو يَفْعَل ' غداً ، وقد يكون ضد ال لبكتي ونعَم ، وقد يكون النَّه في كل منهي من غائب وحاضر ، وقد يكون النَّه في تقولك لا وحاضر ، وقد يكون النَّه في القولك يَفْعَل ؛ غداً ، وقد يكون وحاضر ، وقد يكون النَّه في كل منهي من غائب والمنه والم يقال العجاج :

في بِنْرِ لا حُورٍ مَـرَى وما سَعَرَ

وفي النزيل العزيز: ما منعك أن لا تستحد؛ أي ما منعك أن تستحد، وقد يكون حرف عطف لإخراج الثاني ما دخل فيه الأول كقولك رأيت زيداً لا عَمراً ، فإن أد خكلت عليها الواو خرَجَت من أن تكون حرف عطف كقولك لم يقم زيد ولا عمرو ، لأن حروف النسق لا يدخل بعضها على بعض، فتكون الواو للعطف ولا إنما هي لتأكيد النفي؟ وقد ثواد فيها الناه فيقال لات ؟ قال أبو زبيد:

طَلَّبُوا صُلْحَنًّا ولاتَ أُوانَ

وإذا استقبلها الألف واللام ذهبت ألفه كما قال: أَبَى جُودُه لا البُخلُ، واستَعْجلتُ نَعَمْ به مِنْ فَتَتَى، لا يَمْنَعُ الجُوعَ قاتِلَةُ

قال : وذكر يونس أن أبا عبرو بن العلاء كان يجر البُخل ويجعل لا مُضافة إليه لأن لا قد تكون للجُود

والبُخُل ، أَلا ترى أَنه لو قبل له امْنُهُ الحَقُّ فقال لا كان حُوداً منه ? فأمَّا إن حَعَلْتُهَا لَغُوا نَصَدْتَ السُخل بالفعل وإن شئت نصَدْتُه على البدل ؛ قال أبو عمرو : أراد أبّى جُودُه لا التي تُسَخَّــلُ الإنسان كأنه إذا قيل له لا تُسْمَر ف ولَّا تُبَذَّرُ أَبِّي جُوده قولَ لا هذه ، واسْتَعْجَلَتْ بهِ نَعْمَمْ فقال نَعْمَ أَفْعُلُ وَلَا أَتُوكَ الجِنُودَ ؛ قال : حَكِي ذَلَكُ الزَّجَاجِ لأبي عمرو ثم قال : وفيه ڤولان آخران على رواية مَن روى أَبَى جُودُه لا النُّخْل : أحدهما معناه أَبَى حُوده السُّخلُّ وتَجعل لا صلة" كقوله تعالى:ما مُنعك أَنْ لَا تَسْجُدُ ، ومعناه ما منعكَ أَنْ تُسجُدً ، قَالَ : والقول الثاني وهو حَسَن ، قال : أرى أن يكون لا غير لغنو وأن يكون البنخل منصوباً بدلاً من لا ، المعنى : أَبِّى جُودُه لا التي هي للبُخْل ، فكأنك قلت أَبِّي جُوده البُخْلَ وعَجَّلَتُ بِهِ نَعَمَ \* . قال ابن بري في معنى البيت : أي لا يَمْنَعُ الجُنُوعَ الطُّعْمَ الذي يَقْتُله ؛ قال : ومن خفض البُخْلُ فعلى الإضافة ، ومَن نصب جَعَله نعتاً للا، ولا في البيت اسم"، وهو مفعول لأَبِّي، وإنما أضاف لا إلى البُخل لأن ٌ لا قد تكون للجُود كقول القائل: أَتَمْنُهُ مَنْ مَنْ عَطائكُ، فيقول المسؤول: لا ، ولا هنا جُود . قال : وقوله وإنَّ شئت نصبته على البدل ، قال : يعني المخل تنصه على البدل من لا لأَن لا هي البُخل في المعنى ، فلا يكون لَغُواً على هذا القول .

لا التي تكون للتبرئة : النحويون يجعلون لها وجوهاً في نصب المنفرد والمنكر وتنوين ما يننون وما لا يننون ، والاختيار عند جميعهم أن يننصب بها ما لا تعاد فيه كقوله عز وجل : ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه ؟ أجمع القراء على نصبه. وقال ابن بُزرج:

لا صلاة َ لا رُكُوعَ فيها ، جاء بالتبرئة مرتين ، وإذا أَعَدُ تَ لَا كَقُولُهُ لَا بَيْعَ فَيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعَةً فأنت بالخار ، إن شئت نصنت بلا تنوين ، وإن شئت رَفَعْتَ ونوَّنْتَ ، وفيها لُغاتُ كثيرة سوى ما ذكرتُ جائزةُ عندهم . وقال الليث : تقول هذه لاء مَكْنُتُوبَة <sup>د</sup> فَتَمَدُّهَا لِتَنْتِمُ الكَامَة اسماً ، ولو صفرت لقلت هذه لنواية مكتوبة إذا كانت صغيرة الكشهة غيرَ جَليلةِ . وحكى ثعلب : لَـوَّايْتُ لاءُ حَسَنَةً عَمِلْتُهَا ، ومدُّ لا لأَنه قد صَّرَهَا اسماً ، والاسمُ لا يكون على حرفين وَضُعاً ، واخْتَارَ الأَلْف من . مِن حروف المَـدِّ واللَّبِن لمكان الفَتْنَجة ، قال : وإذا نسبت إليها قلت لنووي على وقصيدة لنووية ": قَافَــَتُهَا لاً . وأما قول الله عز وجل : فلا اقْـُتَحَمَّ العَقَبة ، فلا بمنى فكم كأنه قال فلم يَقْتَحِم العَقَيةَ ، ومثله : فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ، إلاَّ أنَّ لا بهذا المعنى إذا كُرَّرَتُ أَسُوعُ وأَفْصَحُ منها إذا لم تُكرَّر ؛ وقد قال الشاعر :

> إنْ تَغْفِرِ اللهمُّ تَغْفِرْ جَمَّا، وأيُّ عَبْدٍ للكَ لا ألمَّا ؟

وقال بعضهم في قوله : فلا اقتُتَحَمَ العَقَبة ؟ معناها فما ، وقبل : فَهَلاً ، وقال الزجاج : المعنى فلم يَقْتَحِم العقبة كما قال فلا صَدَّق ولا صَلَّى ولم يذكر لا ههنا إلا مرة واحدة ، وقلَّما تتَكلَّم العرب في مثل هذا المكان إلا بلا مَر تَيْن أو أكثر ، لا تكاد تقول لا جئنَّتَني تريد ما جئنَّتَني ولا بربي صلح ٢ ، والمعنى في فلا اقتَّتَحَمَ موجود لأن لا ثابتة كلها في الكلام ، لأن فلا اقتَّتَحَمَ موجود لأن لا ثابتة كلها في الكلام ، لأن المولاد والمالك ، والمعنى الله المناه والمالك المناه والمال من ثنائي ثانيه ذو ابن كلا ولائي عنه الأصل بلا نقط مرموزاً له في الهامش والمه المالك المالم الأنه المالم المناه المالك المال المناه المناه المناه المالك المال المناه المناه

قوله ثم كان من الذين آمنوا يُدَالُ على معنى فلا القراء، قال الفراء، قال الفراء، قال الله وقد يُودُ فَ أَلَا بِلا فِقال أَلَا لا ؛ وأنشد :

فقامَ بَذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِهُ وقال: ألا لا من سَبيلٍ إلى هَنْدِ

ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا? فيقال: ألا لا ؟ جَعَلَ أَلا تَنْبِيهاً ولا نفياً. وقال الليث في لي قال : هما حَرْفانِ مُتباينان قُرْزا واللامُ لامُ الملكِ والياء ياء الإضافة ؟ وأما قول الكميت :

كلا وكذا تغميضة ثم هجشمُ لدى حين أن كانثوا، إلى النَّوْمِ، أَفْقَرا

فيقول: كَانَ نَوْمُهُم فِي القِلَّةِ كَقُولُ القَائُلُ لَا وَذَا، وَالْعُرْبُ إِذَا أَرَادُوا تَقَلِيلُ مُدَّةً فِمْلٍ أَو ظهـور شيء خَفِي قَالُوا كَانَ فِمْلُهُ كَلَا ، ورَعَا كَرَّرُوا فقالُوا كَلَا وَلا ؛ ومِن ذَلَكَ قُولُ ذَى الرَمَة :

> أصاب خصاصة فبدا كليلا كلا ، وانتفل سائر ، انتفلالا

> > وقال آخر :

يكون نُزول القَوم فيها كَلا ولا لات : أبو زيد في قوله : لات حين مناص ، فال : الناء فيها صلة والعرب تَصِلُ هذه الناء في كلامها وتَنْزعُها ؟ وأنشد :

> طَلَبَبُوا صُلْحُنَا ولات أوان ، فأجَبَنَا أن ليس حين بقاء

قال : والأصل فيها لا، والمعنى فيها لكنس، والعرب تقول ما أستَطيع وما أسطيع ، ويقولون ثنبت في موضع ثُم ، ورابت في موضع رُب ، ويا وَبلكنا ويا وَبلكنا . وذكر أبو الميثم عن نصر الرازي أنه

قال في قولهم لات هَنّا أي ليس حين ذلك ، وإنحا هو لا هَنّا ، فأنتُ لا فقيل لاه ثم أضيف فتحو الت الهاء تاء ، كما أنتُثوا رُبّ رُبّة وَرُبُمُ الله تُمنّت ، قال: وهذا قول الكسائي . وقال الفراء : معنى ولات حين مناص أي ليس بجين فرار ، وتنصب بها لأنها في معنى ليس ؛ وأنشد :

تَذَكَّرُ حُبِّ لَيْلَى لاتَ حينا قال : ومن العرب من بَخْفِض بلاتَ ؛ وأنشد : طَلَّمُوا صُلْحُنَا ولاتَ أوان

قال شمر : أجمع علماء النحويين من ألكوفيين والبصريين أن أصل هذه الناء الـتي في لاتَ هـاء ، وصلت بلا فقالوا لاة كغير معنى حادث ، كما زادوا في ثُم وثُمةَ ولَـزِمت ، فلما وصَـلُوها جعلوها تاه. إِمَّا لا : في حديث بَيْع ِ النَّمَر ِ : إما لا فــلا تَبايَعُوا حتى يَبِنْدُو َ صلاحُ الشَّمَرِ ؛ قال ابن الأثير : هـذه كلمة تُرد في المُحاورُات كثيراً ، وقد جاءت في غير موضع من الحديث ، وأصلها إن وما ولا ، فأدغبت النونُ في الميم وما زائدة في اللفظ لا حُكم لها . قال الجوهري : قولهم إمَّا لا فافعُلُ كذا بالإمالة ،قال: أَصله إن لا وما صلة "، قال : ومعناه إلا يَكُننُ ذلك الأمر فافعل كذا ، قال : وقد أمالت العرب لا إمالة خَفيفة ، والعوام بُشبعون إمالَتُها فتصير أَلْهَا يَاء ، وهو خطأ ، ومعناها إن لم تَفْعَلُ هـذا فليَكُن مذا ، قال الليث : قولهم إمَّا لا فافعل كذا إِمَّا هِي على معنى إِن لا تَفْعَلُ ذلك فافْعَلُ ذا ، ولكنهم لنمًا جمعوًا هؤلاء الأحرفِ فصرُن في مَجْرى اللفظ مُثقلة فصار لا في آخرها كأنه عَجُز كلمة فيها ضمير ما ذكرت لك في كلام طلست فيه شيئاً فررد عليك أمرك فقلت إما لا فافعل ذا ،

قال : وتقول التق زيداً وإلا فلا ، معناه وإلا تَلَـُقَ زيداً فدَع ؛ وأنشد :

## فطللَّفْها فَلَسَن لَمَا بَكُفْء ، وإلا بَكُفْء ، وإلا بَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ

فأضمر فيه وإلاَّ تُطلَّقْهَا يَعْلُ ، وغير السان أحسن. وروى أبو الزبير عن جابر : أن النبي ، صلى الله علمه وسلم ، وأى جملًا نادًّا فقال لِمَنْ هَذَا الجملُ ? فإذًا فتُنيةُ من الأنتصار قالوا استَقَيَّنا عليه عشرين سنة وَبِهِ سَخْمِيةٌ ۗ فَأَرَدُنَا أَن نَنْجَرِه فَانْفَلَتَ مَنَّا ، فقال : أَتَهِ عَمُونُه ? قالوا : لا بل هو لَـكُ ، فقال : إِمَا لَا فَأَحْسَنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتَى أَحَلُهُ ؛ قَالَ أَمِّ منصور: أراد إلا تَبيمُون فأحسنوا إليه، وما صلة "، والمعنى إن لا فو كدّت عا ، وإن حـرف حزاء ههنا ، قال أبو حاتم : العامة رُبُّما قالوا في مَوْضع ِ افْعُلُ ذلك إِما لا افْعُلُ ذلك . . . . . الري ، وهو فارسى مردود ، والعامة تقـول أيضاً : أمَّا لي فَتَضُمُّونَ الأَلْفِ وهو خطأٌ أَبضاً ، قال : والصواب إِما لا غير نُمال لأَن الأَدوات لا تُمالُ . وبقــال : خُذْ هذا إما لا ، والمعنى إن لم تأخُذُ ذلك فخُذْ هذا، وهو مثل ُ الْمُشَل، وقد تجيء ليس عمني لا ولا بمعنى ليس ؛ ومن ذلك قول لسد :

#### إنما يُجْزى الفَتى لبس الجَــَلُ

أراد لا الجمل . وسئل سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن العَرْ ل عن النساء فقال : لا عليكم أن لا تَفْعَلُوا فإنما هو القَدَرُ ، معناه ليس عليكم أن لا تَفْعَلُوا يعني العَرْ ل َ ، كأنه أراد ليس عليكم الإمساك عنه من جهة التحريم ، وإنما هو القَدَرُ إن قدر الله أن يكون ولد كان . ابن الأعرابي : قدر الله أن يكون ولد كان . ابن الأعرابي :

لاوكى فلان فلاناً إِذَا خَالْفَهُ . وقال الفراء : لاوكيت أي قُلْت لا ، وابن الأَعرابي : يقال لَـوْلَـيْت بهذا المعنى . ابن سيده : لـَوْ حَرْفُ يدل على المتيناع الشيء لامتيناع غيره ، فإن سميت به الكلمة شدّدت؟ قال :

# وفيدُماً أهْلَكَتُ لَوْ كَثْيُوا ، وقَبْلُ أَهْلَكُنُ البُوْمِ عَالِجُهَا فَتُدَارُ

وأما الخليل فإنه يهمز هذا النحو إذا سُمي به كما يُهمَزُ النُّوُورُ . وقال الليث : حَرَّفُ أَمْنِيَةً كُولُكُ لَو قَدْمَ زيد، لَو أَن لنا كَرَّهُ عَهٰذَا قد يُحَرِّفُ أَن لنا كَرَّهُ عَهٰذَا قد يُحَرِّفُ لَو يُحَرِّفُ عَهٰذَا قد يُحَرِّفُ لَو يُحَرِّفُ بِهِ عِن الجواب ، قال : وقد تكون ليو موقوقة بين نفي وأمنيية إذا وصلت بلا ؛ وقال المبرد : لو تُوجِب الشيء من أَجْل وقوع غيره ، وقال ولولا تَمنَعُ الشيء من أَجْل وقوع غيره . وقال الفراء فيا روى عنه سلمة : تكون لو ساكنة الواو إذا جعلتها أداة "، فإذا أخرجتها إلى الأسماء شد"دت واوها وأعربتها ؛ ومنه قوله :

## عَلِقَتْ لَوًّا تُنكَرَّرُهُ ، إِنَّ لَوَّاً ذَاكَ أَعْمَانا

وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأسباء فهي شرط، وإذا كانت مع الأفعال فهي بمنى هكلاً، لو م على ما مضى وتتحضيض لما يأتي، قال: ولو تتكون جَمداً وتمنياً وشرطاً ، وإذا كانت شرطاً كانت تخويفاً وتتشويقاً وتمثيلاً وشرطاً لا يتم . قال الزجاج: لو يُمتنع بها الشيء لامتياع غيره، تقول: لو جاءني زيد لجئته ، المعنى ببائن متجيشي امتنع لامتياع متميء زيد . وروى ثعلب عن الفراء قال : لاو ينت أي قلت لو لا أي قال : وابن الأعرابي قال لولينت ، قال أبو منصور : وهو أقيس . وقال الفراء في قوله قال أبو منصور : وهو أقيس . وقال الفراء في قوله

وقال رؤبة :

وهْ يَ تَرَى لَوْلا تَرَى التَّحْرِ يَا يَصف العانة يقول: هي تَرَى رَوْضاً لولا أَنَّها تَرَى مَن 'مُجَرَّمُها ذلك ؛ وقال في موضع آخر:

ورامياً مُبْتَرِكاً مَزْ كُوما
في القَبْرِ لَوْلا يَفْهُمْ التَّفْهِ عِا

قال : معناه هو في القبر لولا يَفْهم ، يقول : هو كالمتقبّور إلا أنه يَفْهم كأنه قال لولا أنه يَفْهم كالمتقبّور إلا أنه يَفْهم كأنه قال لولا أنه يَفْهم التَّفْهم ، قال الجوهري : لو حرف بمن وهو لامنياع الثاني من أجل امنيناع الأوال ، تقول لو جمعني لأكثر منك ، وهو خلاف إن التي للجزاء لأنها توقيع الثاني من أجل و قدع الأوال ، قال : وأما لو لا فمر كبة من معني إن ولو ، وذلك أن اولا بني : غنع الثاني من أجل وجود الأوال ؛ قال ابن بري : ظاهر كلام الجوهري يقضي بأن لولا مركبة من أن المفتوحة ولو ، لأن لو للامتناع وان للوجود ، فعمل لولا حرف امتناع لوجود . قال الجوهري : قول لولا زيد لهلكنا أي امتنع وقوع الهلاك من أجل وجود زيد هناك ؛ قال : وقد تكون بمنى هنلا أحل وجود زيد هناك ؛ قال : وقد تكون بمنى هنلا

تَعُدُّونَ عَقَرَ النَّلِبِ أَفْضَلَ مَجَدِ كُمْ بَنِي ضَوْطَرَى ، لَـوْلا الكَمْرِيُّ الْمُقَنَّعَا

وإن جعلت لو اسماً شددته فقلت : قد أكثرت من اللهو ، لأن حروف المكاني والأسماء الناقصة إذا صير ت أسماء تامة بإدخال الألف واللام عليها أو بإغرابها شد"د ما هو منها على حرفين ، لأنه يزاد في آخره حرف من جنسه فَتُدْغَمْ وتُرصَرَف ، إلا مواب من الله المتوحة » كذا بالاصل ، ولدل الصواب من إن المكورة .

تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يَنْهُوْن ؛ يقول لم يكن منكم أحد كذلك إلا قليلاً فان هؤلاء كانوا يَنْهُوْن فَنَجُوْا ، وهو استثناء على الانتطاع بما قبله كما قال عز وجل : إلا قتوم يُونُس ولوكان رفعاً كانصواباً وروى المنذري عن ثعلب قال : لولا ولتو ما إذا وليت الأسماء كانت جزاء وأجيبت ، وإذا وليت الأفعال كانت استفهاماً . ولولا أنا استنفيلت ، وأنشد الفراء :

أَبَطْهُعُ فِينَا مَنْ أُواقَ دِمَاءَنَا ، ولَوْلاهُ لَمْ يَعْرِضُ لأَحْسَابِنَا حَسَنَ

قال : والاستفهام مثل قوله : لمَوْما تَأْتِينا بالملائكة، وقوله : لمَوْلا أَخُرْتَنِي إلى أَجَلِ قَرِيبٍ ؛ المعنى هلا أَخَرْتَنِي إلى أَجِل قريب، وقد استَعْمَلَت العرب لمَوْلا فِي الحَبر ؛ قال الله تعالى : لمَوْلا أَنْمَ لَكُنْنا مُؤْمِنِين ؛ وأَنشد :

لَوْ مَا هَوِي عِرْسِ كُمْيَتْ لِمَ أَبِلُ

قال ابن كنسان : المكني بعد كولا له وجهان : المن شئت جئت بمكني المرفوع فقلت لولا هو ولولا هم ولولا هم ولولا أثنت ، وإن شئت وصلت المكني بها فكان كمكني الحقض ، والبحريون يقولون هو خفض ، والفراء يقول : وإن كان في لفظ الحنض فهو في موضع رقاع ، قال : وهو أقايس القولين ، تقول : لولاك ما قالمت ولولاي ولولاه ولولاه ، والأجود لولا أنت كما قال عز وجل : لولا أنت كما قال عز وجل : لولا أنت كما قال :

ومَنْزِلَةٍ لَـوَلَايَ طِيعَتَ كَمَا هُوَى ، بأَجْرَامِهِ مِنْ قُلْلَةٍ النَّـيْقِ ، مُنْهَرُوي

الأَلْف فَإِنْكَ تَزِيدَ عَلَيْهَا مِثْلُمَا فَتَمَدُّهَا لَأَنْهَا تَنْقَلِبُ عَنْدَ التَّحْرِيْكُ لاجتاع الساكناين همزة "فتقول في لا كتبت لاء حَسَنَة "؛ قال أبو زُبُيِّد :

لَيْتَ شِعْرِي إ وأَيْنَ مِنْيَ لَيْتِ ? إِنَّ لَيْتًا وإِنَّ لَوَّا عَنَاء

وقال ابن سيده : حكى ابن جنى عن الفارسي سألتك حاجة فَكْأَبِكُنْتَ لَى أَي قُلُنْتَ لَى لا ، اشْتَتَقُوا من الحرف فعلًا ، وكذلك أيضًا اشْتَقُوا منه المُصَدّر وهو اسم فقالوا الـَّالْمَالَةُ ، وحكى أيضاً عن قطرب أن بعضهم قال : لا أفعلُ ، فأمالَ لا ، قال : وإنما أمالَها لمَّا كانت جواباً قائمة بنفسها وقَـُو بِنَتْ بِذَلْكَ فلَمَعِقَتُ باللَّوَّةُ بالأَسْماءُ والأَفْصَالُ فأُمْمِلَتُ كَمَا أميلاً ، فهذا وجه إمالتهـا . وحكى أبو بكر في لا وما من بنن أخواتهما : لـَوَّئتُ لاء حَسَنة " ، بالمد"، ومَوَّانْتُ ماء حَسَنةً "، بالمد" ، لمكان الفتحة من لا وما ؛ قال ابن جني : القول في ذلك أنهم لـَمَّا أرادوا اشْتَقَاقَ فَعُلَنْتُ مِن لا وما لم يُكن ذلك فيهما وهما على حرفين ، فزادوا على الألف ألفاً أُخْرَى ثُم هَمَزُ وا الثانية كما تقدُّم فصارت لاء وماء ، فَجَرَتُ بِعد ذلك مجرى باء وحاء بعد المد" ، وعلى هذا قالوا في النسب إلى ما لَمَّا احْتَاجُوا إلى تَكْمِيلُهِا اسْمَا مُحْتَمِلًا للإعراب : قد عَرَفْت مائيَّة الشيء ، فالهمزة الآن إِنَّا هِي بَدِلُ مِن أَلْفِ لَيَحَقَّت أَلْفَ مَا ، وقَضَوْ ا بأن ألف ما ولا مُبْدلة من واوكما ذكرناه من قول أبي عـلى ومَذ هَبِ في باب الراء ، وأن الرَّاء منها ياء حملًا على طوَيْت ورَوَيْت ، قال : وقولَ أبي بكر لمكان الفتحة فيهما أي لأنك لا تُهميلُ ما ولا فتقول ما ولا 'بمالـتَمَيْن ، فذهب إلى أنَّ الألف فيهما من واو كما قـَـدُّمْناه من قول أبي على ومــذهبه .

وتكون زائدة كِقوله تعالى : لئلاً يَمْلُـمَ أَهـلُ الكتابِ . وقالوا : نابَلُ ، يُويدون لا بَلُ ، وهذا على البَدَل .

ولولا: كلمة ثركبة من لو ولا، ومعناها امتناع الشيء لوجود غيره كقولك لكولا زبد لقمكت ، وسألنك حاجة فكولك لكولا زبد قلت كولا كذا ؛ كأنه أراد لكولوت فقلب الواو الأخيرة ياء للمنجاورة ، واشتقوا أيضاً من الحرف مصدراً كما اشتقوا منه في هلا فقالوا اللولاة ؛ قال ابن سيده : وإغا ذكرنا ههنا لايكت ولكوليت لأن هاتين الكلمتين المنفير تكين بالتركيب إنما مادتهما لا ولكون ، ولكولا أن القياس شيء بَرِيء من التهمة لقلت إنها غير عربيتين ؛ فأما قول الشاعر :

لَكَوْ لا حُصَيْنٌ عَيْبُهُ أَنِ أَسُوءَهُ ، وأنَّ بَني سَعْدُ صَدِيقٌ ووَ الِدُ ١

فإنه أكد الحرف باللام . وقوله في الحديث : إياك واللهو فإن اللهو من الشيطان ؛ يريد قول المُتنَدّم على الفائت : لوكان كذا كفلت ولفَعَلنت والفَعَلنت وكذلك قول المُتمنئي لأن ذلك من الاعتراض على الأقدار ، والأصل فيه لو ساكنة الواو ، وهي حرف من حروف المتعاني يمننع بها الشيء لامنناع غيره ، فإذا سُمني بها زيد فيها واو أخرى، ثم أدغبت وشد دت حملاً على نظائرها من حروف المعاني ، والله أعلم .

ما : ما : حَرْفُ نَفي وتكون بمعنى الذي ، وتكون بمعنى الذي ، وتكون بمعنى الشَّرْط ، وتكون عبارة عن جميع أنواع النكرة ، وتكون موضُوعة موضع مَنْ ، وتكون بمعنى الاستيفهام، وتُبُد ل من الألف الهاء فيقال مَهُ ،

قال الراجز:

قد ورَدَت مِن أَمْكِنَهُ، مِن هَهُنا ومِن هُنَهُ، إِنْ لَمْ أَرَوْها فَمَهُ

قال ابن جني : مجتمل منه هنا وجهين أحدهما أن تكون فَمَهُ وَرَجْراً منه أي فاكفُ عني ولست أهلا للميتاب ، أو فَمَهُ يا إنسان 'مخاطب نفسه ويرز جُرها، وتكون للتعجب ، وتكون زائدة كافئة وغير كافة ، والكافة قولهم إنما زيد منظلق ، وغير الكافئة إنما زيداً منطلق ، تريد إن زيداً منطلق . وفي التنزيل العزيز : فيا نقضهم ميناقتهم ، وعَمَا قليل ليُصْبِحُن الدمين ، ومينا خطيئاتهم أغر قدوا ؛ قال اللحاني : ما مؤنثة ، وإن 'ذكر ت جاز ؛ فأما قول أبي النجم :

فلما صارت في التقدير وبعدمة أشبهت الهاء ههنا هاء التأنيث في نحو مَسلمة وطلَنه ، وأصل تلك إنما هو التاء ، فشبّه الهاء في وبعدمة بهاء التأنيث فو قنف عليها بالتاء كما يَقِف على ما أصله التاء بالتاء في مسلمت والعكمت والعكمت ، فهذا فياسه كما قال أبو وجنزة :

العاطِفُونَتَ ، حين ما مين عاطِف ، والمُنفُضِلونَ يَداً ، إذا ما أَنْعَمُوا١ ١ قوله « والفضلون » في مادة ع ط ف : والمعمون .

أَراد: العاطفُونَهُ ، ثم شبَّه هاء الوقف بياء التأنيث التي أصلها الناء فَوَ قَدَفَ بالناء كما يَقَفُ على هاء التأنيث بالتاء . وحكى ثعلب وغيره : مَوَّبْتُ مَاء حَسَنَةً ، بالمدُّ، لمكان الفتحة من ما ، وكذلك لا أي عَملتها، وزاد الأَلف في ما لأَنه قد جعلها اسماً ، والاسم لا كون على حرفين و َضْعاً ، واختار الألف من حروف المدُّ واللَّان لمكان الفتحة ، قال : وإذا نسبت إلى ما قلت مَوَويٌّ. وقصيدة ماويَّة "ومَوَويَّة ": قافيتها ما . وحكي الكسائي عن الرُّؤاسي : هذه قصيدة مائيَّة ٣ وماويئة ولائسة ولاوية ويائسة وياوينة ، قال: وهذا أَقْدُسُ . الجوهري : ما حرف يَتَصَرُّفُ على تسعة أوجه : الاستفهام ُ نحو ما عنْدَك ، قال ابن بري: ما يُسأَلُ بها عَمَّا لا يَعْقل وعن صفات من يَعْقل ، يقول : مَا عَبْدُ الله ? فتقول : أَحْمَقُ أُو عَاقَل مُ قال الجوهري : والحَبَر نحو رأيت ما عنْدَك وهو عمني الذي، والجزاء نحو ما يَفْعَلُ أَفْعَلُ ، وتكون تعجباً نحو ما أحسن ويدا ، وتكون مع الفعل في تأويل المتصدر نحو بِلَـنفَنى ما صَنَعْتَ أي صَنبعُكُ ، وتكون نكرة يكثز منها النعت ُ نحو مروت بما مُعْبِجبِ لك أي بشيءٍ مُعْجِبِ لك ، وتكون زائدةً كافــّـةً عن العمل نحو إنما زيد مُنْطَلَقٌ، وغير كافَّة نحو قوله تعالى : فسما رَحْمَة من الله لنْتَ لهم ؛ وتكون نفياً نحو ما خرج زيـد وما زَيْد خارجاً ، فإن جِعِلْتُمَا حَرَفَ نَفِي لَمْ تُعْمِلُهُما فِي لَغَهُ أَهِلَ نَجُد لأَنَّهَا دَوَّارة ، وهو القياس ، وأَعْمَلُنْتُهَا في لغة أهل الحجاز تشبيهاً بليس ، تقول : ما زيد خارجاً وما هذا بَشراً ، وتجيء تحذُّ وفَةً منها الألفُ إذا ضَمَمتَ إليها حرفاً نحو لمَ و بمَ وعَمَّ يتَسَاءلُون ؛ قال ابن بري : صوابه أن يقول : وتجيء مــا الاستفهامــة ُ كَعُذُوفَةً إِذَا ضَمَّمَتَ إِلَيْهَا حَرَفًا جَارًا . التَّهَذَيْبُ : إِنَّا

قال النحويون أصلتها ما مَنعَت إن من العمل ، ومعنى إنَّما إثباتُ لما يذكر بعدها ونَفْنَى لما سواه كقوله : وإنَّما 'بدافع' عن أحْسابهم أنا أو مثلي ؟ المعنى ما يُدافعُ عن أحسابهم إلا أنا أو مَن هو مثلي، والله أعلم . التهذيب : قال أهل العربية ما إذا كانت اسماً فهي لغير المُمَيِّز بن من الإنس والجنُّ ، ومَن تكون للمُميِّزين ، ومن العرب من يستعمل ما في موضع مَن ، من ذلك قوله عز وجل : ولا تَنكحوا ما نَكَح آبَاؤكم من النِّساء إلا ما قد سَلَفَ ؟ التقدير لا تَنْكَحُوا مَنْ نَكَعَ آباؤُكم ، وكذلك قوله : فانكحمُوا ما طاب لكم من النّساء ؛ معناه من " طاب َ لكم . وروى سلمة عن الفراء : قال الكسائي تكون ما اسماً وتكون جَعْداً وتكون استفهامــاً ونكون شرطأ ونكون تَعَجُّناً ونكون صلةً" وتكون مُصْدَرًا . وقال محمد بن يزيد : وقد تأتي ما تَمْنَع العامِلَ عَملَه ، وهو كقولك : كأنَّما وَ حِيْمُكُ ۗ القمر ُ ، وإنما زيد صد يقننا . قال أبو منصور: ومنه قوله تعالى : رُبُّما يَوَدُ الذِّن كَفروا ؛ رُبُّ وُضْعَتَ للأَسماء فلما أَدْخِل فيها ما جُعلت للفعل ؟ وقد تُوصَلُ ما برُبُ ورُبُّتَ فَتَكُونَ صَلَّةً كقوله:

#### ماوِي ، يا رُبْتُمَا غارة , تَشْعُواء كاللَّذْعَةِ بالمِيسَمِ

يريد يا رُبّت غارة ، وتجيء ما صلة يريد بها التو كيد كقول الله عز وجل : فيما نقضهم ميثاقتهم ، وتجيء ميثاقتهم ، وتجيء مصدراً كقول الله عز وجل : فاصد ع بالتؤمر ؛ أي فاصد ع بالأمر ، وكقوله عز وجل : ما أغنى عنه ماله وما كسب ؛ أي وكسبه ، وما التعجب

كقوله: فما أُصْبَرُهُم على النار ، والاستفهام بما كقولك: ما قولنك في كذا ? والاستفهام ما من الله لعباده على وجهين : هو للمؤمن تَقْرُبُو ۗ ، وللكافر تَقْرُ يعُ وتَوْ بِيخ ، فالتقرير كقوله عز وجل لموسى : وما تِلكَ بيَمينك يا موسى قال هي عَصايَ ، قَرَّره اللهُ أَنهَا عَصاً كراهة َ أَن يَخافَها إذا حوَّلها حَـَّة ، والشُّرُ ط كَنُولُهُ عَزْ وَجِلَّ : مَا يَفْتُحَ اللَّهُ لَلنَّاسَ مَنْ رَحْمَةَ فلا مُمْسَكُ لَمَا ومَا يُمْسَكُ فلا مُرْسَلَ لَه، والجِيَحُدُ كَقُولُهُ : مَا فَعَلُّوهُ إِلَّا قَلَيلٌ مَنْهُم ، وتجيء ما بمعنى أيّ كقول الله عز وجل : ادع ٰ كنا رَبُّكُ يُسَدِّن لنا ما لـَو ننُها ؛ المعنى يُسَمِّن لنا أَيُّ شيء لـَوْنُهَا، وما في هذا الموضع رَفَتْعُ ۖ لأنها ابْتداء ومُرافعُها قوله لَـوْ نُهَا ، وقوله تعالى: أيًّا ما تَـدْعُوا فله الأسماء الحُسنى ؛ وُصلَ الجَزاءُ بما ، فإذا كان استفهاماً لم يُوصَلُ عا وإنما يُوصَـلُ إذا كان جزاء ؛ وأنشد ابن الأعرابي قول حَسَّانَ :

# إن بَكُن عَن من دَفَاشِ حَدِيث ، في السَّمِينا في السَّمِينا

قال : فبا أي ربّها. قال أبو منصور: وهو معروف في كلامهم قد جاء في شعر الأعشى وغيره . وقال ابن الأنباري في قوله عز وجل : عَما قَلْمِلْ لَيُصْبِحُنُ الدّمِينَ . قال : يجوز أن يكون معناه عَنْ قَلْمِلْ وما تَوْ كِيد"، ويجوز أن يكون المعنى عن شيء قليل وعن وقت قليل فيصير ما اسماً غير توكيد، قال : ومثله بما خطاياهم ، يجوز أن يكون من إساءة خطاياهم ومن أعمال خطاياهم ، فنتحكم على ما من هذه الجية بالخقض ، وتحميل الحقايا على إعرابها ، وجعلنا ما معرفة " لإثباعنا المحرفة إياها أولى وأشنه ، وكذلك فيها نقضهم ميناقهم ، معناه وأشبه ، معناه

فَيِنَقْضِهِم مِيثَاقَهُمُ ومَا تَوْ كَيِدُ ، ويجوز أَنْ يَكُونُ التَّأُوبِلِ فَيَــإِسَاءَتِهِم نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم .

والماءً ؛ المِيمُ مُبالَةٍ " والألف مَمَّدُودة " : حكاية أَصُواتِ الشَّاء ؛ قال ذو الرمة :

لا يَنْعَشُ الطَّنَّرُ فَ إِلاَ مَا تَخَوَّنَهُ داع ٍ بُناديه ، باسم الماء ، مَبْغُومُ

وماه : حكاية صوت الشاه مبني على الكسر. وحكى الكسائي : باتَتِ الشاه ليلتَمَها ما ما وماه ماه ، ، وهو حكاية صونها .

وزعم الحليل أن مهمها ما ضُمَّت إليها ما لَغُوا ، وأبدلوا الألف هاء . وقال سيبويه : يجوز أن تكون كاذ ضُمَّ إليها ما ؛ وقول حسان بن ثابت :

> إمًّا تَرَيُّ رَأْمِي تَغَيَّرَ لَوَّنُهُ سَمَطًاً ، فأصبَحَ كالنَّغامِ المُخْلِسِ<sup>٧</sup>

يعني إن تَرَيْ رأسي ، ويدخُل بعدها النونُ الحَففةُ والشَّلةُ كَقُولُكُ : إما تَقُومَنَ أَقُمْ وتَقُوماً ، ولو حذفت ما لم تقل إلا إن لم تقمُ أَقُمْ ولم تنوّن ، وتكون إمّا في معنى المُجازاة لأنه إن قد زيد عليها ما ، وكذلك مَهما فيها معنى الجزاء . قال ابن بري : وهذا مكرر يعني قوله إما في معنى المُجازاة ومهما . وقوله في الحديث : أنشُدُكُ بالله لمّا فعلت كذا أي إلا فعَملته ، وتخفف الميم وتكون ما فعلت كذا أي إلا فعَملته ، وتخفف الميم وتكون ما فيا حافظ ؟ أي ما كلُّ نَفْسٍ إلا عليها حافظ وإن كلُّ نَفْسٍ لمَا حافظ وإن

متى : متى : كلمة استفهام عن وقت أمر ، وهو اسم مُغْنَن عن الكلام الكثير المُتناهي في البُعْد والطول، وذلك أنك إذا قلت متى تقوم أغْناك ذلك عن ذكر الأزمنة على بُعْدها ، ومتى بمنى في ، يقال : وضعته متى كُمْني أي في كُمْني بومتى بمعنى مين ؛ قال ساعدة أبن جُوْبَة :

أَخْيُلَ بَرْقاً مَنَى حابِ له زَجَلُ<sup> ،</sup> ، إذا تَفَتَّرُ من تَومَّاضه حَلَحاً ا

وقضى ابن سيده عليها بالياء ، قال: لأن بعضهم حكى الإمالة فيه مع أن ألفها لام ، قال : وانقلاب الألف عن الياء لاماً أكثر . قال الجوهري : مَتَى ظرف غير مُتَمَكِّن وهو سؤال عن زمان ويُجازى به . الأصعي : متى في لغة هذيل قد تكون بمعنى من ؛ وأنشد لأبي ذؤيب :

شَرِبْنَ بماء البحر ثم تَرَفَّعَتْ مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ، لَهُنَّ نَثِيجٌ

أي من لُعجَج ؛ قال : وقد تكون بمعنى وسَط . وسبع أبو زيد بعضهم يقول: وَضَعْتُهُ مَنَى كُمْنِي أي في وسبط كُمْنِي ، وأنشد بيت أبي ذويب أيضاً ، وقال : أراد وسَطَ لُهُجَج . التهذيب : متى من حروف المعاني ولها تُوجُوه سُتْنَى : أحدها أبه سؤال عن وقت فيمُل فيمِل أو يُفمَل كتولك متى فعكت ومتى تفعل فيمِل أو يُفمَل كتولك متى فعكت ومتى تفعل أي في أي وقت ، والعرب باكما يُجازي بها كما تُجازي باكم فتاخز مُ الفعلين تقول متى تأتي آئيك ، وكذلك إذا أدخلت عليها ما كقولك

١ قوله ﴿ مَا مَا وَمَاهُ مَاهُ ﴾ يَعْنَى بِالْآمَالَةُ فَيَهَا .

وله ٤ المخلس » أي المختلط صفرته بخفرته ، بريد اختلاط الشمر الأبيض الأسود ، وتقدم انشاد بيت حمان في ثنم المحل بدل المخلس ، وفي الصحاح هنا المحول .

١ قوله « أخيل برقا النع » كذا في الاصل مصبوطاً ، فما وقع في حلج وومض : أخيل ، مضارع أخال ، ليس على ما ينغي . ووقع ضبط حلجا بفتح اللام ، والذي في المحكم كسرها حاج يحاج حلجاً بوزن تعب فيقال حلج السحاب بالكسر يجلج بالفتح حلجاً بفتحتن .

متى ما يأتيني أخوك أرضيه ، وتجيء متى بمعنى الاستنكار تقول للرجل إذا حكى عنك فعلا تنكيرُه متى كان هذا على معنى الإنكار والنفي أي ما كان هذا ؛ وقال جرير :

مَنَى كَانَ حُكْمُ اللهِ فِي كُرَبِ النَّخْلِ

وقال الفراء : متى يَقَعُ على الوقت إذا قلنت متى دَخَلَت الدار فأنت طالق أي أي وقت دَخَلَت الدار، وكُلَمَّها تقع على الفيعل إذا قلت كلما دخلت الدار فمعناه كل دخلة دخلتها ، هذا في كتاب الجنزاء ؛ قال الأزهري : وهو صحيح . ومتى يَقَعُ الجَنزاء ؛ قال الأزهري : وهو صحيح . ومتى يَقَعُ للوقت المُبْهَم . وقال ابن الأنباري : متى حَرَّفُ استفهام 'يكتب بالياء ، قال الفراء : ويجوز أن تكتب بالألف لأنها لا تُعْرَف فعللا ، قال : ومتى عفن مين ؛ وأنشد :

إذا أقول صَجا قَـكَـنِي أَتِيحَ له سُكـُـر مَـى قَـهُـوة سارَت إلى الرَّاسِ أى من قـهـُـوة ؛ وأنشد:

مَتَى مَا تُنْكَرِوهَا تَعْرِفُوهِــا مَتَى أَفَـْطـارِهـا علق نفيت<sup>١</sup>

أراد من أقطارها نفيت أي منفرج ؛ وأما قول امرىء القدس :

> مَنَى عَهْدُنَا بِطِعَـانِ الكُمَا فَ وَالْمَجْدِ وَالْحَمَدِ وَالسُّودَدِ

يقول : منى لم يكن كذلك ، يقول : تَرَوَّنَ أَنَّا لا نُحْسِنُ طَمَّنَ الكُمَاةِ وعَهَّدُنَا به قريب؛ ثم قال:

وبَنْسَيِ القِبابِ ومُسَلُّء الجفا نِ ، والنارِ والحَطَبِ المُنوقَدِ

ها: الهاء بفخامة الألف: تنبيه ، وبإمالة الألف حرف ميرا المجاء . الجوهري: الهاء حرف من حروف المنعجم ، وهي من حروف المنعجم وهي من حروف الزارات، قال : وها حرف تنبيه قال الأزهري: وأما هذا إذا كان تنبيها فإن أبا الميم قال : ها تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى الافتتاح ، تقول : هذا أخوك ، ها إن ذا أخوك ؛ وأنشد النابغة :

ها إنَّ تَا عِذْرَةٌ إِلاَّ تَكُنُ نَفَعَتُ، فإنَّ صَاحِبُها قد تَاهَ فِي البَكَدِّ

وتقول: ها أنتم همَوْلاء تجمع بين التنبيهين للتوكيد، وكذلك ألا يا هؤلاء وهو غير مُفارق لأيّ، تقول: في أيُّها الرُّجُل، وها: قد تكون تلبية؛ قال الأزهري: يكون جواب النداء، يمد ويقصر؛ قال الشاعر:

لا بَلْ يُجِيبُكُ حِينَ تَدْ عَوْ بالسِهِ، فيقول : هاء ، وطالتُما لَـبَّى

قال الأزهري: والعرب تقول أيضاً ها إذا أجابوا داعياً، يُصِلُون الهاء بألف تطويلًا للصوت. قال: وأهل المجاز يقولون في موضع لبّى في الإجابة لبّى خفيفة، ويقولون أيضاً في هذا المعني هبّى، ويقولون ها إنك زيد ، معناه أإنك زيد في الاستفهام، ويقصرُون فيقولون: هإنك زيد في موضع أإنك زيد ابن سيده: الهاء حرف هجاء، وهو حرف مهموس يكون الهاء حرف هجاء، وهو حرف مهموس يكون وشيه ، ويبدل من خمسة أحرف وهي: المهزة والألف والياء والواو والناء، وقضى عليها ابن سيده أنها من والياء والواو والناء، وقضى عليها ابن سيده أنها من سببويه: الهاء وأخواتها من الثنائي كالباء والحاء والطاء والياء إذا تُهجيت مقصورة "، لأنها ليست بأسماء وإنها جاءت في النهجي على الوقف ، قال : ويكونك ويكون المحاء والباء الديوان ، وهي الصحيحة :

ها إن ذي عذرة إلا تكن نفت، فان صاحبها مثارك الشكد

على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخر، فلولا أنها على الوقف لحُرْ حَتْ أُواخِر هُنَ ، ونظير الوقف هنا الحذف في الهاء والحاء وأخواتها، وإذا أردت أن تَلفظ بحروف المعجم قَصَر ت وأسكنت ، لأنك لست تربد أن تجعلها أسهاء، ولكنك أردت أن تُقطع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تصوّت بها ، إلا أنك تقف عندها بمنزلة عيه ، قال : ومن بها ، إلا أنك تقف عندها بمنزلة عيه ، قال : ومن المذكر ؛ قال الكسائي : هو كناية عن الواحد المذكر ؛ قال الكسائي : هو أصله أن يكون على ثلاثة أحرف مثل أنت فيقال هو فيصل ذلك ، قال : ومن العرب من يُحققه فيقول هو فعل ذلك ، قال : المحاني عن بني أسد وتمم وقيس هو فعل ذلك ، بإسكان الواو ؛ وأنشد لمبيد :

ورَ كَنْضُكُ لُولًا هُو لَـقَيِتَ الذي لَـعُوا، فأصْبَحْتَ قد جاورَزْتَ فَـَوْمــاً أعادِيا

وقال الكسائي: بعضهم يُلثقي الواو من هُو إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حتَّاهُ فعل ذلك وإنسَّاهُ فعل ذلك ؟ قال: وأنشد أبو خالد الأسدى:

َ إِذَاهُ لَمْ يُؤْذَ نَ لَهُ لَمْ يُنْبِس

قال : وأنشدني خَشَّافُ :

إذاه سام الحَسْف آلَى بقَسَم الله لا يَأْخُذُ إلا ما احْتَكَمَ ا

قال : وأنشدنا أبو مُجالِد لِلْمُجَيْرِ السَّلُمُولِي :

فِبَيْنَاهُ بَشْرِي رَحْلُهُ قَالُ قَائُلُ": لِمَنْ جَمَلُ وَثُ المُتَاعِ نَجِيبٍ ?

كُلُو يُلُ ؛ وقبله :

فباتت هُمُومُ الصَّدُو شِي يَعُدُ نَهَ، كما عِيدَ شِلْنُو ' بالعَراء فَتَبِيلُ

بعده

مُحَلِّى بِأَطِنُواقِ عِنَاقِ كَأَنَّهَا بِقَايَا لُجَيِّنِ ، جَرَّسُهُنَّ صَلِيلُ

وقال ابن جني : إنما ذلك لضرورة في الشعر وللتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في عُصاه وقَنَاه ، ولم يقيد الجوهري حذف الواو من هنو بقوله إذا كان قبلها ألف ساكنة بل قال وربما حُذفت من هو الواو في ضرورة الشعر ، وأورد قول الشاعر : فيناه بشري رحله؛ قال : وقال آخر :

إنه لا يُبْرِيءُ داءَ الهُـدَبِدُ مِثْلُ القَلايا مِنْ سَنَامٍ وكَبِـدُ وكذلك الياء من هي ؛ وأنشد :

دار لِسُعْدَى إذ ، مِن هُواكا قال ابن سيده : فإن قلت فقد قال الآخِر : أعِنْي على بَرْقِ أُدِيكَ وَمِيضَهُو

فوقف بالواو وليست اللفظة قافية ، وهذه المَــد"ة مستهلكة في حال الوقف ? قبل : هذه اللفظة وإن لم تكن قافية "فيكون البيت بها مُقَفَّى ومُصَرَّعاً ، هإن العرب قد تقف على العروض نحواً من وقوفها على الضَّرْب ، وذلك لو قوف الكلام المنثور عن المَـورْرُون ؛ ألا تَرَى إلى قوله أيضاً :

فأضحَى يَسْعُ الماءَ حَوْلَ كُنْتَيْفَةٍ

فوقف بالتنوين خلافاً للو'قوف في غير الشمر. فإن قلت: فإن أَقْصَى حال كُنتَهِ فَهِ إِذْ لَيْسِ قَافِيةً أَن 'يجُرى

مُجْرى القافية في الوقوف عليها ، وأنت ترى الرُّواة آكثرَ هم على إطلاق هذه القصيدة ونحوها بجرف اللَّين نحو قوله فحو ملي ومَنْز لي، فقوله كُنْتَيْفة ليس على وقف الكلام ولا وقف القافية ? قيل : الأمر على ما ذكرته من خلافه له ، غير أن هذا الأمر أيضاً يختص المنظوم دون المَنْشُور لاستمرار ذلك عنهم ؛ ألا ترى إلى قوله :

أنسَّى اهْتَدَيْتَ لتَسَلِّمِ على دمَن ، بالغَمْرُ الأُوَلُ ، الأَعْصُرُ الأُوَلُ

وقوله :

كأن ُحدوجَ المالِكيّةِ ، غُدُوهُ ، خَلايا سَفينِ بالنّواصِفِ مِن دَدِ

ومثله كثير ، كل ذلك الو وف على عر وضه مخالف للو قوف على ضرابه ، ومخالف أيضاً لوقوف الكلام غير الشعر . وقال الكسائي : لم أسمعهم يلقون الواو والياء عند غير الألف ، وتشنيسته هما وجمعه همو ، فأما قوله هم فمحذوفة من همو كما أن مذ محذوفة من منذ ، فأما قولك وأيشهو فإن الاسم إنما هو الهاء وجيء بالواو لبيان الحركة ، وكذلك لهو مال إنما الاسم منها الهاء والواو لما قد منا ، ودكيل ذلك أنك إذا وقفت حذفت الواو فقلت وأيته والمال له ومنهم من مجذفها في الوصل مع الحركة التي على الهاء ويسكن الهاء ؟ حكى اللحياني عن الكسائي : له مال أي لهو مال أي الجوهري : وربما حذفوا الواو مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سيده : وحكى اللحياني له مال الأحول .

أرقت ' لِبَرْقِ دُونَهَ شَرَوانِ يَمَانِ ، وأَهْوَى البَرْقَ كُلُلُ يَمَانِ

فظلائت لدى البينت العقيق أخيلهو، ومطواي مشتاقان له أرقان فلينت لنا من ماء زمزم ، شربة مُبردة باتت على طهيان

قال ابن جني : جمع بين اللغتين يعني إثنبات الواو في أخيلُهو وإسكان الهاء في أخيلُهو وإسكان الهاء في له عن حدَّ ف لَحق الكلمة بالصنعة ، وهذا في لغة أزد السَّراة كثير ؛ ومثله ما روي عن قطرب من قول الآخر :

وأَشْرَبُ الماء ما بي نَحْوَهُو عَطَشُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُنْ وادِيها

فقال : نَحْوَهُو عطش بالواو ، وقال عُيُونَهُ بإسكان الواو ؛ وأما قول الشباخ :

> َلَهُ ۚ زَجَلُ ۖ كَأَنَّهُو صَوْتُ حَادٍ ، إذا طَلَبَ الوَسِيقة ، أو زَمِيرُ

فليس هذا لفتين لأنا لا نعلم رواية حدّف هذه الواو وإبقاء الضهة قبلها لنفة "، فينبغي أن يكون ذلك ضرورة وصنعة "لا مذهباً ولا لفة ، ومثله الهاء من قولك بهي هي الاسم والياء لبيان الحركة، ودليل ذلك أنك إذا وقفت قلت به "، ومن العرب من يقول بهي وبيه في الوصل . قال اللحياني : قال الكسائي سمعت أعراب عقيل وكلاب يتكلمون في حال الرفع والحفض وما قبل الهاء متحرك ، فيجزمون الهاء في الرفع ويوفعون بغير تمام ، ويجزمون في الحفض ويخفضون بغير تمام ، ويجزمون في الحفض وكذفون بغير تمام ، ويجزمون أبيات لربة لكنود "، بغير تمام ، ولر به لكنود "، بغير تمام ، ولر بنه الإنسان لربة ولا مال وله مال " ولا غيره لأن " الإعراب إنما بنظر في هذا إلى جزم ولا غيره لأن " الإعراب إنما

يقع فيها قبل الهاء ؛ وقال : كان أبو جعفر قارىء أهل المدينة يخفض ويرفع لغير تمام ؛ وقال أنشدني أبو حزام المُكلي :

#### لِي والِدِّ مَشْنَخُ مَهُضَّهُ عَيْبُنِي ، وأَظُنُنُ أَنَّ نَفَادَ عُمْرٍهُ عاجِلُ

فخفف في موضعين ، وكان حَمزة وأبو عمرو يحزمان الهاء في مثل 'يؤد"ه إلىك وناؤته' منها وناصله' جَهَنَّمَ '، وسبع شيخاً من هَواز نَ يقول : عَلَيْهُ مال"، وكان يقول : عَلَيْهُمْ وَفَيهُمْ وَبِهُمْ ، قال: وقال الكسائي هي لغات يقال فيه وفيهي وفيه وفيه وفيه وفيه و بتمام وغير تمام ، قال : وقال لا يكون الجزم في الهاء إذا كان ما قبلها ساكناً . التهذيب : الليث هو كناية تذكيرٍ ، وهي كناية ' تأنيث ي، وهما للاثنين ، وهم للحَماعة من الرحِــال ، وهُنَّ للنساء ، فإذا وقَـَفْتَ على هو و صَلَمْتَ الواو فقلت هُوَهُ ، وإذا أَدْرَجْتَ طَرَحْتَ هَاءُ الصَّلَةَ . وروي عن أبي الهيثم أنه قال: مَرَوْتُ به ومروت به ومروت یهی ، قال : و إن شئت مردت به وبيه وبيه و كذلك ضَرَبه فيه هذه اللغات، وكذلك بَضْرِ بُهُ ويَضْرِ بُهُ ويَضْرِ بُهُ ويَضْرِ بُهُو، فإذا أفردت الهاء من الاتصال بالاسم أو بالفعــل أو بالأداة وابتدأت يها كلامك قلت هو لكل مذكر غائب ، وهي لكل مؤنثة غائبة ، وقد جرى ذكر هُما فزرِ دْتَ واواً أو ياء استثقالاً للاسم على حرف واحد، لأن الاسم لا يكون أقلَّ من حرفين ، قال : ومنهم مَن يقول الاسم إذا كان على حرفين فهو ناقص قد ذهب منه حَرْفُ ، فَإِنْ عُرُفَ تَبُنْسَتُهُ وَجَمَعُهُ وتَصْغَيْرُهُ وتَصْرَيْفِهُ عُرُ فَ ٱلنَّاقِصُ مَنْهُ ﴾ وإن لم يُصَغُّر ولم يُصَرُّف ولم يُعْرَفُ له اشتقاق زيد فيه مثل آخره فتقول 'هو" أخوك ، فزادوا مع الواو

واوآ ؛ وأنشد :

وإنَّ لِسَانِي 'شَهْدة' 'يَشْتَفَى بِهَا ' وهُوَّ علَى مَنْ صَبَّه اللهُ عَلْقَمُ

كما قالوا في من وعَن ولا تَصْرِيفَ لَهُمَا فقالوا مِنْ فَالوا مِنْ مُنْ مَن مِنْكَ ، فزادوا نوناً مع النون . أبو الهيثم : بنو أُسد تُسكِن هي وهُو فيقولون هُو زيد وهي هي دهُو قاله ؛ وأنشد : عَذَفوا المتحرك ، وهي قالته وهُو قاله ؛ وأنشد :

وكِنْتًا إذا ماكانَ يَوْمُ كُرِيهَ ، فَقَدْ عَلِيمُوا أَنْتِي وَهُو فَتَنَيانِ

فَأَسَكُنَ . ويقال : ماهُ قالَه وماهِ قالَـَتُهُ ، يُويدُونَ: ما هُو َ وما هي َ ؛ وأنشد :

دار" لسَلْمَى إذ و مِن هُواكا

فحذف ياء هيي . الفراء: يقال إنه لنَهُو أَو الحِذْلُ ' عَنَى اثْنَيْنَ ، وإنَّهُمْ لَهُمْ أَو الحُرْةُ ، دَبِيباً ، يقال هذا إذا أَشْكُل عليكِ الشيء فظننت الشخص شخصين . الأزهري : ومن العرب من يشدد الواو من هُو والياء من هي \* قال :

ألا هِيُ ألا هِي فَدَعْها ، فَإِنَّها تَمَنَّيْكَ مَا لَا تَسْتَطْيِعُ غُرُورُ

الأزهري : سببويه وهو قول الخليل إذا قلت يا أينها الرجل فأي اسم مبهم مبني على الضم لأنه منادى منفر كن والرجل صفة لأي ، تقول يا أينها الرجل أقسيل ، ولا يجوز يا الرجل لأن يا تنديه بمنزلة التعريف في الرجل ولا يجمع بين يا وبين الألف واللام، توله «أو الحذل» رسم في الأصل نحت الحاء حاء أخرى اشارة الى عدم نقطها وهو بالكسر والضم الأصل ، ووقع في الميداني بالجيم وفسره باصل الشجرة .

فتُصِلُ إلى الألف واللام بأي ، وها لاز مة لأي اللتنبية ، وهي عوص من الإضافة في أي لأن أصل أي أن تكون مضافة إلى الاستفهام والحبر . وتقول للمرأة : يا أيتُها المرأة ، والقراء كلهم قرر رؤوا : أيها ويا أيتُها الناسُ وأيها المؤمنون ، إلا ابن عامر فإنه قرأ أيث المؤمنون ، وليست بجيدة ، وقال ابن الأنبارى : هي لغة ؛ وأما قول جرر :

بقول ُ لِي الأَصْحَابُ : هل أَنتَ لاحِق ُ بِالْمُ الذَّ الزَّاهِرِيَّةَ لَا هِيا

فمعنى لا هيا أي لا سبيل إليها ، وكذلك إذا ذكر الرجل شيئاً لا سبيل إليه قال له المنجيب : لا هنو أي لا سبيل إليه فلا تَذ كُر ه . ويقال : 'هو 'هو أي 'هو من قد عَر فنته '. ويقال : هي هي آي هي الدين الداهية التي قد عَر فنتها ، وهم هم أي هم الذين عَر فنتهم ؛ وقال الهذلي :

رَفَوْنِي وَقَالُوا : يَا خُو َيُلِدُ لَـمَ تُرَعُ ؟ فَقُلْتُ وَأَنْكُرَ تُ الوَجُوهَ : 'هُمُ 'هُمُ

وقول الشنفرى:

فإن يك من جن لأبرَح طارقاً ، وإن يك إنساً ما كها الإنس تَفعَلُ أي ما هكذا الإنس تَفعَل ؛ وقول الهذلي :

لَنَا الفَوْرُ والأَعْرَاضُ فِي كُلُّ صَيْفَةٍ ، فَذَالُكَ عَصْرُ قَدْ خَلَا هَا وَذَا عَصْرُ

أدخل ما التنبيه ؛ وقال كعب :

عادَ السُّوادُ بَبِياضاً في مَفارفِهِ ، لا مَو ْحَبّاً ها بِذا اللَّو ْنِ الذي رَدَفا

كأنه أراد لا مر حباً بهذا اللَّون ، فَفَرَقَ بين ها وذا بالصَّفة كما يفر قون بينهما بالاسم : ها أنا وها هو

ذا . الجوهري : والهاء قد تكون كناية عن الغائب والغائبة ، تقول : ضَرَبَه وضَرَبَها ، وهو المُهُ كُر، وهي المُونث ، وإنما بنوا الواو في هو والباء في هي على الفتح ليفر قول بين هذه الواو والباء التي هي مين نفس الاسم المكني وبين الواو والباء التي تكونان صلة في نحو قولك وأينتهو ومرودت بي ، لأن كل مبني فحقه أن يبنى على السكون ، إلا أن تعرض على السكون ، إلا ثلاثة أشياء : أحد ها اجتاع الساكنين مثل كيف للائة أشياء : أحد ها اجتاع الساكنين مثل كيف الزائدة ، والذي كونه على حرف واحد مثل الباء الزائدة ، والثالث الفرق بينه وبين غيره مثل الباء الماضي يبنى على الفتح ، لأنه ضارع بعض المناوعة المأرة وبين ما لم يضارع ، وهو فعل الأمر المراجة به نحو افنعل ، وأما قول الشاعر:

ما هِيَ إلا شَرْبَةٌ الحَوْأَبِ ، فَصَمَّدِي مِنْ بَعْدِها أَو صَوَّبي

وقول بنت الحُـُمادِس :

هُلُ هِيَ إِلاَّ حِظْةٌ أَو تَطَلَّبِينَ ، أَو صَلَّفٌ مِنْ بَيْنِ ذَاكَ تَعْلَيِقُ ؟

فإن أهل الكوفة قالوا هي كناية عن شيء مجهول ، وأهل البَصرة يتتأو الونها القصة ؟ قال ابن بري : وضير القصة والشأن عند أهل البصرة لا يُفسّره إلا الجماعة دون المنفر د. قال الفراء : والعرب تقف على كل هاء مؤنت بالهاء إلا طيناً فإنهم يقفون عليها بالناء فيقولون هذه أَمت وجاريت وطلاحت ، وإذا أد خكت الماء في النّد به أثبتها في الوقف وحذفتها في الوصل ، وربا ثبت في ضرورة الشعر وخذفتها في الوصل ، وربا ثبت في ضرورة الشعر فتضم كالحر ف الأصلي ؟ قال ابن بري : صواب فتضم كهاء الضير في عصاه ورباه ، قال : وبجوز

كسره لالتقاء الساكنين ، هذا على قول أهل الكوفة ؛ وأنشد الفراء :

> يا رَبِّ يَا رَبَّاهُ إِيَّـَاكُ أَسَلُ عَفْراء ، يَارَبَّاهُ مِنْ قَبْلُ الأَجِلُ

وقال قيس بنُ مُعاذ العامري ، وكان لمَّا دخلَ مَكَة وأَحْرَمُ هُو ومن معه من الناس جعل يَسْأَلُ رَبَّه في أَنْ في لَيْلَى ، فقال له أصحابه : هَلَّا سَأَلَتُ الله في أَنْ يُرِكِكُ من لَيْلَى وسَأَلْتُهُ المَغْفرة 1 فقال :

دَعَا الْمُنْخُرِمُونَ اللهَ يَسْتَغَفِّرُونَهُ ، عِكَةً ، سُعْنَاً كَيْ مِنْجَى دُنْوْبُها

فَنَادَبِنَ ؛ يَا رَبَّاهُ ! أَوْلَ سَأَلَتَي لِنَفْسِي لَيْلَى ، ثُم أَنْتَ حَسِيبُها ! فإن أَعْطَ لَيْلَى في حَياتِي لايتنُب، فإلى الله ، عَبْد " تَوْبُة لا أَنُوبُها إلى الله ، عَبْد " تَوْبُة لا أَنُوبُها

وهو كثير في الشعر وليس شيء منه مجنَّجة عند أهل البصرة ، وهو خارج عن الأصل ، وقد نزاد الهاء في الوقف لبيان الحركة نحو لِمه وسُلطانية ومالية وثنّم منه ، يعني ثم ماذا ، وقد أتنت هذه الهاء في ضرورة الشعر كما قال :

ُهُمُ القائلتُونَ ﴿ الْحَيْرِ َ وَالْآمِرُونَهُ ۗ ﴾ إذا ما خَشَوْا مِن مُعْظِمًا ا

فأجراها مجرك هاء الإضار ، وقد تكون الهاء بدلاً من الهمزة مثل هراق وأراق . قال ابن بري : ثلاثة أفعال أبد لوا من همزتها هاء ، وهي : هر قثت الماء،

 ١ قوله «من معظم الامر الغ » تبع المؤلف الجوهري ، وقال الصاغاني والرواية: من محدث الأمر معظما،قال: وهكذا أنشده سده به .

وهَنَرْتُ الثوبِ \ . وهَرَحْتُ الدابَّةَ ، والعرب يُبُدِ لون ألف الاستفهام هاء ؛ قال الشاعر :

وأَتَى صَواحِبُهَا فَقُلُنْنَ : هذا الذي مِنْنَحَ المَوَدَّةَ غَيْرُنَا وجَفَانَا

يعني أذا الذي ، وها كلمة تنبيه ، وقد كثر دخولها في قولك ذا وذي فقالوا هذا وهذي وهذاك وهذيك حتى زعم بعضهم أن ذا لما بعك وهذا لما قررب . وفي حديث على ، رضي الله عنه : ها إن همنا علما ، وأو مما يبده إلى صدره ، لو أصبت له حملة ، ها ، مقصورة : كلمة تنبيه للمناطب بنبه بها على ما يساق إليه من الكلام . وقالوا : ها السلام عليكم ، فها منتبهة مؤكدة ، قال الشاعر :

وقَفَنَا فَقُلْنَا : هَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ُ ! فَأَنْكَرَهَا ضَيِقُ المَجَمَّ غَيُسُورُ وقال الآخر :

ها إنتها إن تَضِقِ الصَّدُورُ ، لا يَنْفَعُ القُـلُ ولا الكَثِـيرِ ُ

ومنهم من يقول : ها الله ، 'مجرى مُجرى دابّة في الجمع بين ساكنين ، وقالوا : ها أنت تفملُ كذا. وفي التنزيل العزيز:ها أنتم هؤلاء وهأنت تفملُ كذا. وها ، مقصور : للتقريب ، إذا قيل لك أين أنت فقل ها أنا ذا ، والمرأة وتقول ها أنا ذه ، فإن قيل لك : أين فلان ? قلت إذا كان قريباً : ها هو ذا كان قريباً : ها هو ذا كانت قريباً : ها هو ذا كانت قريباً : ها هي ذه ، وإذا كانت بعيدة : ها هي ذه ، وإذا كانت بعيدة : ها هي أضرب : أحدها للفرق بين الفاعل والفاعلة مشل أضرب : أحدها للفرق بين الفاعل والفاعلة مشل

ضارب وضاربة وكريم وكرية ، والثاني للفرق بين المُذَكِّر والمُؤنَّث في الجنس نحو امْرى، وامرأة ، والثالث للفرق بين الواحد والجمع مثل تَمْرة وتَمُو وبَقَرة وبَقَر ، والرابِع لتأنيث اللفظة وإن لم يكن نحتَها حَقيقة نأنيث نحو قرابة وغُرافة ، والحامس للمُبالَغة مثل عَلاَمةٍ ونسَّابةٍ في المَـــدُح وهلمُباجة وفَقاقة في الذَّمَّ ، فما كان منه مَدْحاً يذهبون بتأنيثه إلى تأنيث الغاية والنَّهاية والداهية ، وما كان دَمُّا يذهنون فيه إلى تأنيث النَّهيمة ، ومنه ما يستوى فيه المذكر والمؤنث نحو رَجُل مَلُولة " وامرأة مُكُولة ، والسادس ما كان واحداً من جنس بقع على الذكر والأنثى نحو بُطَّة وحَيَّة ، والسابع تدخل في الجمع لثلاثة أوجه : أحدها أن تدل على النُّسب نحو المُهَالبة،والثاني أن تَدُلُ على العُجْمة نحو المتوازجة والجتواربة وربما لم تدخل فيه الهاء كقولهم كَالَج، والثالث أن تكون عوضاً من حرف محذوف نحو المَرازبة والزُّنادقة والعَبادلة ، وهم عبد ُ الله بن عباس وعبد ُ الله بن عُمَر وعبد ُ الله بن ُ الزُّبُسُر . قال ابن برى : أسقط الجوهرى من العَمادلة عبد الله بن عَمْرو بن العاص ، وهو الرابع ، قال الجوهري: وقد تكون الهاء عِوَضاً من الواو الذاهبة من فاء الفعل نحو عدة وصفة ، وقد تكون عوضاً من الواو والياء الذاهبة من عَيْن الفعـل نحو ثُنية الحَوْضِ ، أَصله من ثابَ الماءُ بِنَهُوبُ ثَنَوْبِاً، وقولهم أقام إقامة" وأصله إقنواماً ، وقد تكون عوضاً من الياء الذاهبة من لام الفعل نحو مائة ورثة وبرُرة ، وها التَّنبيه قد يُقسَمُ بها فيقال : لاها الله ما فَعَلَتُ أي لا والله ، أبند لـَت الهاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي نعد الهاء ، وإن سُئت أثنيت ، وقولهم : لاها الله ذا ، بغير ألف ، أصلُه لا والله

هذا ما أقسيم به ، ففرقت بين ها وذا وجَعَلَت اسم الله بينهما وجَرَرَ ته مجرف التنبيه ، والتقدير لا والله ما فعَلَث هذا ، فحذ ف واختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم وقد م ها كما قدام في قولهم ها هُو ذا وها نذا ؛ قال زهير :

#### تَعَلَّماً هَا لَعَمْرُ ۚ اللهِ ذَا قَسَمَاً ، فَاقَنْصِدُ بِذَرْعِكَ وَانْظُرُ أَنِ تَنْسَلِكُ ١

وفي حديث أبي قتادة ، رضي الله عنه، يوم حُنَين : قال أبو بكر، رضي الله عنه : لاها الله إذا لا يَعْمِدُ إلى أَسَد من أُسْد الله يُقاتِلُ عن الله ورسولِه فيعُطيك سَلَبَه ، هكذا جاء الحديث لاها الله إذا "> فيعُطيك سَلَبَه ، هكذا جاء الحديث لاها الله إذا "> والصواب لاها الله ذا بجذف المهزة ، ومعناه لا والله لا يكون ذا ولا والله الأمر ذا ، فحد ف تخفيفاً ، ولك في ألف ها مَذ هبان : أحدها تُثْبَيت ألفها لأن الذي بعدها مُد عَمَ مثل دابة ، والشاني أن تحذ فها لالتقاء الساكنين .

وهاء : زَجْرُ للإبل ودُعاء لها، وهو مبني على الكسر إذا مدَدْتَ ، وقد يقصر ، تقول هاهَيْتُ بالإبل إذا دَعُو تُها كما قلناه في حاحَيْتُ ، ومن قال ها فحكى ذلك قال هاهَنْتُ .

وهاء أيضاً : كلمة إجابة وتكثيبة ، وليس من هذا الباب . الأزهري : قال سيبويه في كلام العرب هاء وهاك عنزلة حيّهل وحيّهلك ، وكقولهم النّجاك ، فال : وهده الكاف لم تَجِيء علماً للمأمورين والمنهيّين والمنضرين، ولو كانت علماً لمضمرين لكانت خطاً لأن المنضر هنا فاعلون، وعلامة الفاعلين الواو كقولك افعلنوا ، وإغا هذه الكاف تخصيصاً وتوكيداً وليست باسم ، ولو كانت اسماً لكان وروان النابغة : تعليمن بدل تعلياً

وله « لاها الله إذا » ضبط في نسخة النهاية بالتنوين كما ترى .

النَّجَاكُ مُحَالًا لأَنك لا تُصْمِيفُ فيه أَلفاً ولاماً، قال: و كذلك كاف ذلك ليس باسم .

ابن المظفر : الهاء حَرْف مَشْ لَـنَّن فـ يَحَيُّ خَلَفاً من الألف التي تُبُنِّي للقطع ، قال الله عز وجل : هاؤم اقدرؤوا كتابية ؛ جاء في التفسير أن الرجل من المؤمنين يُعْطى كتابه بيَمينه ، فإذا قرأه رأى فيه تَنشيرَه بالجنة فيُعظيه أصحابَه فقول هاؤمُ اقْدُرَوُوا كتابي أَى خُذُوه واقْدُرُووا ما فيه لتَعْلَمُوا فَوْزَى بالجنة ، يدل على ذلك قوله : إنى · طَنْنَتْ ، أي عَلَمْت ، أنتَى مُلاق حسابية فهو في عِيشة واضِيَة . وفي هاء بمعنى خذ لفات معروفة؛ قال ابن السكنت : يقال هاءً يا رَجُل ، وهاؤما يا رجلان ، وهاؤم يا رجال . ويقال : هاء يا امرأة ، مكسورة بــلا ياء ، وهائيا يا امرأتان ، وهاؤن يا نسُوهُ ' ؛ ولغة ثانية : هَنَّا يَا رَجِل ، وَهَاءَا بَمَزَلَةُ هَاعًا ، وللجمع هاؤوا ، وللمرأة هائى ، وللتثنية هاءًا ، وللجمع هَأَنَ ، بَنْزَلَةَ هَعْنَ ؟ ولفَّة أُخْرَى : هاء يا رجل ، لهمزة مكسورة ، وللاثنين هائيا ، وللجمع هاؤوا ، وللمرأة هائى ، وللثنتين هائيا ، وللجمع هائينَ ، قال : وإذا قلت لك هاء قلت ما أهاءُ يا هذا ، وما أهاءُ أي ما آخُذُ وما أعْطى ، قال:ونحو ذلك قال الكسائي، قال: ويقال هات وهاء أي أعط وخذ؛ قال الكميت:

> وفي أيام هات بهاء نـُلــُفَى ، إذا زَرِمَ النَّـدَى،مُنـَحَلـَّــينا

أ قال: ومن العرب من يقول هاك هذا يا رجل ، وها كما هذا يا رجل ، وها كما هذا يا رجال ، وهاك هذا يا رجال ، وهاك هذا يا امرأتان ، وهاكن يا نسوة . أبو زيد : يقال هاء يا رجل ، بالفتح ، وهاء يا رجل ، بالكسر ، وهاء اللائنين في اللغتين جميعاً بالفتح ، ولم

بَكْسِرُوا فِي الاثنين ، وهاؤُوا فِي الجَمِع ؛ وأَنشد : قُومُوا فَهاؤُوا الحَـّقُ نَنْزُرِلُ عِنْدَه ، إذ لم يُكُنُ لَكُمْ عَلَيْنا مَفْخَرُ

ويقال هاء ، بالتنوين ؛ وقال :

ومُرْ بَبِحٍ قَالَ لِي : هَاءٍ ! فَقُلْتُ لَهُ : حَبَّاكَ وَبِنِي ! لقَدْ أَحْسَنْتَ بِي هَاثِيْ !

قال الأزهري : فهذا جبيع ما جاز من اللغات بمعنى واحد . وأما الحديث الذي جاءً في الرّبًا : لا تَبيمُوا الذّهَبَ بالذّهبِ إلا هاءً وهاء ، فقد اختلف في تفسيره ، فقال بعضهم : أن يَتُولَ كُلُّ واحد من المُنتَبايعَيْن هاءً أي خُذُ فيُعظيه ما في يده ثم يَفترقان، وقيل : معناه هاك وهات أي خُذُ وأغظيه ما في يده ثم يَفترقان، والتول هو الأولُ . وقال الأزهري في موضع آخر: لا تَشْتَرُ وا الذّهب بالذّهب إلا هاء وهاء أي إلا يبد ، كما جاء في حديث الآخر يعني مُقابَضة يَ المجلس ، والأصل فيه هاك وهات كما قال :

وجَدْتُ الناسَ نائِلَهُمْ قُرُوضٌ كَنَقْدِ السُّوقِ : خُذْ مِنْيِ وهاتِ

قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه ها وها ، ساكنة الألف ، والصواب مَدُها وفَتَحُها لأن أصلها هاك أي خُدُ ، فحُدُفَت الكاف وعُو ضت منها المدة والهمزة ، وغير الحطابي يجيز فيها السكون على حَدْ ف العوص وتَمَنزُلُ مَنْزُلة ها التي للتنبيه ؛ ومنه حديث عمر لأبي موسى ، رضي الله عنهما : ها وإلا جَعَلَتُكُ عِظة أي هات من يَشْهَدُ لك على قولك . الكسائي : يقال في الاستفهام إذا كان بهمزتين أو بهمزة مطولة بجعل الهمزة الأولى ها، ، فيقال أو بهمزة مطولة بجعل الهمزة الأولى ها، ، فيقال

هأ لرجُل ُ فَعَلَ ذلك ، يُريدون آلرجل فَعَل ذلك ، وهأ نت فعلت ذلك ، و كذلك الذّ كر يَن هالذ كر يَن ، فإن كانت للاستفهام بهمزة مقصورة واحدة فإن أهل اللغة لا يجعلون الهمزة هاء مثل قوله: أنّت خَذْتُم ، أصطفى ، أفشترى ، لا يقولون هات خَذْتُم ، ثم قال : ولو قيلت لكانت . وطي \* تقول : هنر يَد فعل ذلك ، يويدون أزيد فعل ذلك . ويقال : أيا فلان وهيا فلان و وقيل : أيا فلان وهيا

نُفَلَّقُ ، ها مِن لم تَنَلُه رِماحُنا ، بأَسْيافِنا هامَ المُلُوكِ القَماقِمِ

فإن أبا سعيد قال: في هذا تقديم معناه التأخير إنما هو نُفَلِق بأسيافنا هام المُلوك القَماقِم ، ثم قال: ها مَن لم تَنَلِمه رماحُنا ، فها تَنْبِيه .

هلا: هَلا: زجر للخيل أي تَوَسَّعي وتَنجَّيْ ، وقد ذكر في المعتل لأن هذا باب مبني على ألفات غيير مُنْقَلِبات من شيء . وقال ابن سيده : هَــلا لامُه ياء فذكرناه في المعتل .

هذا : هذا : ظر ف مكان ، تقول جَمَلْتُه هذا أي في هذا الموضع . وهنا بمعني هذا : ظرف . وفي حديث علي ، عليه السلام : إن همهذا عليماً ، وأو ما بيد و إلى صد ره ، لو أصبت له حملة " ؛ ها ، مقصورة : كلمة تَنشيه للمنظطب يُنبه بها على ما يُساق إليه من الكلام . ابن السكيت : هذا همهذا موضع بعينه . أبو بكر النحوي : هذا اسم موضع في البيت ، وقال قوم : يَوْمَ هذا أي يَوْمَ الأَوْل ؛ قال :

إن ابْنَ عاتِكَةَ المَنْقُتُولَ، يَوْمَ هُنا، خَلَقَ عَلَى عَلَيْ فِجاجاً كانَ يَعْمِيها

قوله : يَوْمَ هُنا هو كقولك يَوْمَ الأَوَّل ِ ؛ قال ابن

بري في قول امرىء القيس:

#### وحَديثُ الرَّكُتُبِ يَوْمُ هُنَا

قال : هذا اسم موضع غير مصر وف لأنه لبس في الأجناس معروفاً ، فهو كجه عنى ، وهذا ذكره ابن بري في باب المعتل . غيره : هننا وهناك المكان وهناك أبعك من ههنا . الجوهري : هنا وهناك المكان التقريب إذا أشرت إلى مكان ، وهناك وهناك وهنالك التبعيد ، واللام زائدة والكاف الخطاب ، وفيها دليل على التبعيد، تفتح المذكر وتكسر المؤنث . دليل على التبعيد، تفتح المذكر وتكسر المؤنث . همنا أي قريباً ، وتنتح همنا أي تباعك أو أبعك قليلا ، قال : وهمنا أيضاً تقوله قبس وتميم ". قال الأزهري : وسمعت جماعة من قيس يقولون اذ هب همنا بفتح الهاء ، وجاء من ومنا بالكسر من أحد . ابن سيده : وجاء من وهنا بالكسر من أحد . ابن سيده : وجاء من وهنا بالفتح والتشديد : معناه همنا . وهناك أي قال الراجز :

#### لتما وأبت متعمليها هنا

ومنه قولهم : تَجَمَّعُوا من هَنَّا ومِن هَنَّا أي من هَمَّنا ومِن هَنَّا أي من هَمُنا ومن هَمُنا ؛ وقول الشاعر :

حَنَّتُ نُوارُ ، ولاتَ هَنَّا حَنَّتِ ، وَبَدَا الذِي كَانَتُ نُوارُ أَجَنَّتِ

يقول: ليس ذا موضع حَنين ؛ قال ابن بري: هو لجَحُل بن نَضْلَة وكان سَبى النَّوادَ بنتَ عَمْرُهِ ابن كُلْنُوم ؛ ومنه قول الراعي:

أَفِي أَثَرَ الأَظْعَانِ عَبْنُكَ تَكْمَحُ ? نَعَمُ لَاتَ هَنَا ، إِنَّ فَكَنْبَكَ مِتْبَحُ

يعني ليس الأمر حيثًا ذهبت ؛ وقوله أنشده أبو الفتح بن جني :

> قد وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهُ ، مِنْ هَهُنا ومِنْ هُنَهُ

إنما أراد : ومن هنا فأبدل الألف هاء ، وإنما لم يقل وها هنة لأن قبله أمكنة ، فمن المتحال أن تكون إحدى القافيتين مؤسسة والأخرى غير مؤسسة. وهمَينًا أيضاً تقوله قيس وتميم ، والعرب تقول إذا أرادت البعد: هنئا وهمَهنا وهمَناك ، وإذا أرادت القرب قالت : هنا وهمهنا . وتقول للحبيب : همهنا وهنا أي تقرّب وادن ، وفي ضد ه للبغيض : همهنا وهنئا أي تقرّب وادن ، وفي ضد ه للبغيض : همنا وهنا أي تتنح بعيدا ؛ قال الحطيئة يهجو أمه :

فهَهَنَّا اقْعُدْي مِنِي بَعِيداً ، أَراحَ اللهُ مِنْكِ العالَمِينَا ! ا

وقال دو الرمة يَصِفُ فلاة بَعِيدة الأَطْوراف بعيدة الأَطوراف بعيدة الأَرجاء كثيرة الحَيمِ :

هَنَّا وهَنَّا ومِنْ هَنَّا لَـهُنَّ بَهَا ، ذاتَ الشَّمائلِ والأَيْمانِ ِ،هَيْنُومُ

الفراء : من أمثالهم :

هَنَّا وهَنَّا عَنْ جِمِالٍ وَعُوْعَهُ ٢

كما تقول: كل شيء ولا وَجَع الرأس ، وكل شيء ولا سَيف فراشة ، ومعنى هذا الكلام إذا سَلَمْت وسَلِم فراشة ، ومعنى هذا الكلام إذا سَلَمْت وسَلِم فَلان فلم أَكْتَرِث لفَيدِه ؛ وقال شَمر: أنشدنا ابن الأعرابي للعجاج:

١ في ديوان الحطيئة : تَنَحَّي ، فاجلسي مني بعيداً ، الخ .

توله « هنا وهنا ألغ » ضبط هنا في التهذيب بالفتح والتشديد في الكلمات الثلاث ، وقال في شرح الاشموني : يروى الاول بالفتح والثاني بالكسر والثالث بالضم، وقال الصبان عن الروداني : يروى المنتح في الثلاث .

وكانت الحَيَاةُ حِينَ حَيَّتِ ، وذكرُها هَنَّتُ فلاتَ هَنَّت

أراد هَنَا وهَنَهُ فصيره هاء للوقف . فلاتَ هَنَّتُ أَي لِيس ذَا مُوضَعَ ذَلِكُ ولا حِينَهُ ، فقال هَنَّت بالناء لا أَجِرى القافية لأَن الهاء تصير تاء في الوصل ؛ ومنه قول الأعشى :

لاتَ هَنَا ذِكُرَى جُبَيرةَ أَمَّنُ جَاءِ مِنْهَا بِطَائْفِ الأَهْوالِ ﴿

قال الأزهري : وقد مضى من تفسير لات هَنَّا في المعتل ما ذكر هُناك لأن الأقرب عندي أنه من المُعتَلَات ِ وتقدّم فيه :

حَنَّتُ ولاتَ هَنَّتُ ، وأننَى لـكِ مَقْروعُ ،

رواه ابن السكيت :

وكانتِ الحَيَاةُ عِينَ حُبَّت

يقول: وكانت الحياة ُ حِسِينَ 'نَحَبُ ُ . وَذِكُرُهُا هَنَّتُ ، يقول: وذِكرُ الحَيَاةِ هُناكَ ولا هناك أي لِليَّاس من الحياة ؛ قال ومدح رَجلًا بالعطاء:

هَنَّا وهَنَّا وعلى المَسْجوحِ

أي يُعطِي عن بين وشبال، وعلى المَسْجُوح أي على القَصْد ؛ أنشد ابن السكنت :

حَنَّتُ نُوِارُ ولاتَ هَنَّا حَنْتُ ، وبَدَا الذي كانتُ نُوارُ أُجَنَّتُ

أي ليس هذا موضع حَنيِن ٍ ولا في موضِع الحَنيِن ِ حَنَّت ؛ وأنشد لبَعض ِ الرُّجَّانِ :

 ا قوله « جبيرة » ضبط في الاصل بما ترى وضبط في نسخة التهذيب بفتح فكسر ، وبكل سمت العرب .

ِ لِمُنَّا رَأَبِتُ تَحْمِلَيْهَا هَنَّا ' مُخَدَّدَيْنِ ِ كِدَّتُ أَنْ أَجِنَّا

قوله هَنّا أي هَهَنّا ، 'يَغَلَّطُ 'به في هـذا الموضع . وقولهم في النداء : يا هَنّاه ! بزيادة هـاء في آخره ، وتصير 'تاء في الوصل ، قد ذكرناه وذكرنا ما انتقده عليه الشيخ أبو محمد بن بري في ترجمة هنا في المُعتَلّ. وهنا : اللّهُو 'واللّعب' ، وهو مَعْرِفَة ' ؛ وأنشد الأصعى لامرىء القيس :

وحَدِيثُ الرَّكْبِ بَوْمَ هُنَا ، وحَدِيثُ مَّا عَلَى قِصَرِهُ

ومن العرب من يقول : هَنا وهَنْتَ بَعْنَى أَنَا وأَنتَ ، يَقْلِبُونَ الْهَمْزَةَ هَاءَ ، وينشدونَ بيت الأَعْشَى :

> يا لبت شِعْرِي ! هل أَعُودُنْ نَاشِئًا مِثْلِي، زُمَيْنَ هَنَا بِيبُرْ قَةِ أَنْقَدًا ؟

ابن الأعرابي : الهُنَا الحَسَبُ الدَّقِيقُ الحَسِيسُ ؛ وأنشد :

> حاشَى لفرْعَيْكَ مِن هُنَا وهُنَا ، حاشَى لأَعْرافِكَ الـتي تَشبحُ

هيا : هَيا : مـن حروف النشداء ، وأصلها أبا مشـل هـراق وأراق ؟ قال الشاعر :

فأصاخ َ يَوْجُو أَن يَكُونَ حَيْثًا ، ويقولُ من طَرَبٍ : هَيَا رَبًا ا

وا: الواو: من حروف المُعْجِم ، وَوَوَ حرفُ هجاءً ، واو : حرف هجاء ، وهي مؤلفة من واو وياء وواو ، وهي حرف بجهور يكون أصلاً وبدلاً

الموله « ووو حرف هجاه » لبست الواو المطف كما زعم المجد بل
 انفة أيضاً فيقال ووو ويقال واو ، انظر شرح القاموس .

وزائداً ، فالأصل نحدو ورَك وسُو ُطُ ودَكو ، وتبدل من ثلاثة أحرف وهي الهمزة والألف والباء ، فأما إبدالها من الهمزة فعلى ثلاثة أضرب : أحدها أن تكون الهمزة أصلًا ، والآخر أن تكون بــدلاً ، والآخر أن تكون زائدًا، أمَّا إبدالها منها وهي أصل فأن تكون الممزة مفتوحة وقبلها ضبة ، فبتي آثرت تخفيف الهمزة قلبتها واوآ، وذلك نحو قولك في جُوَّن جُونَ ، وفي تخفيف هو يَضْرُ بُ أَبَاكُ يَضْرُ بُ وَبَاكُ، فالواو هنا 'نخبَلَّصة' وليس فيها شيء من بقية الهمزة المُبْدَلة ، فقولهم في يَمثلكُ أَحَدَ عَشَرَ هو يَمثلكُ أ وَحَمَدَ عَشَرَ ، وفي بَضْرَ بِ أَبَاهُ بَضْرَ بِ وَباه ، وذلك أن الممزة في أحدَ وأباهُ بدل من واو ، وقـ د أَيْدُ لِنَ الواوِ مِن هَمْزَةَ التَّأْنِينُ المُسُدِّلَةِ مِنِ الأَلْفِ في نحو حَمْراوان وصَعْراوات وصَفْراوي ، وأما إبدالُها من الهمزة الزائدة فقولك في تخفيف هذا غلامُ أَحْمَدَ : هذا غلامُ وَحْمَدَ ، وهو مُكُومُ أَصْرَمَ : هو مُكَّر مُ وَصْرَمَ ، وأما إبدال الواو من الألف أصلية " فقولك في تثنية إلى و َلَـدَى وإذا أسماء رجال: إلَوان ولَدَوان وإذَوان ؛ وتحقيرها و ُوكيَّة ". ويقال: واو مُوَأُورُأَة "، وهمزوها كراهَةَ اتَّصالِ الواواتِ والياءَات ، وقد قالوا مُواواة ، قال : هذا قول صاحب العين ، وقد خرجت واو" بدليل التصريف إلى أَن \* في الكلام مثل و عَو ْتُ الذي نفاه سببويه ، لأن أَلْفُ وَاوَ لَا تَكُونَ إِلَّا مُنْقَلِّيةٌ كَمَا أَنَّ كُلِّ أَلْفُ عَلَى هـذه الصُّورة لا تَكُونَ إلا كذلك ، وإذا كانت مُنْقَلِبة فلا تخلو من أن تكون عن الواو أو عن الباء إذ لولا همزها فلا تكون عن الواو ، لأنه إن كان كذلك كانت حروف الكلمة واحدة ولا نعلم ذلك ١ قوله « إذ لولا همزها فلا تكون الغ » كذا بالاصل ورمز له في

هامشه بعلامة وقفة .

في الكلام البنة إلا بُبَّة وما عُر"ب كالكَّكَّ"، فإذا بَطلَ انْقلاما عن الواو ثبت أنه عن الماء فخرج إلى باب وعَـو ت عـلى الشذوذ . وحـكى ثعلب : وَوَيْتُ وَاوَا حَسَنَةً عَمِلتُهَا ، فإن صح هـذا جـاز أن تكون الكلمة من واو وواو وياء ، وجــاز أن تكون من واو وواو وواو ، فكان الحكم على هـذا وَوَوْتُ ، غـبر أَن 'محاوزة الثلاثـة قلمت الواوَ الأَخْيَرِةُ يَاءُ وحملُهَا أَبُو الحَسْنِ الأَخْفَشُ عَلَى أَنْهَا مُنْقَلَبَة مِن واو ، واستندل على ذلك بتفخيم العرب إيَّاها وأنه لم تُسمَّع الإمالة ُ فيهـا ، فقَضَى لذلك بأنها من الواو وجعل حروف الكامة كلها واوات،قال ابن جني:ورأيت أبا على مُنكر هذا القول وبَدُ هِبِ إِلَى أَنَّ الأَلْفِ فَمِهَا مُنْقَلَّةً عَنْ يَاءً ، واعتمد ذلك على أنه إن جَعَلَها من الواو كانت العين والفاء واللامُ كلمها لَفظاً واحداً ؛ قال أبو علي : وهو غـير موجود ؟ قال ابن جني : فعدل إلى القَضَاء بأنها من الياء ، قال : ولست أَرَى بما أَنْكُرُه أَبُو على على أبي الحسن بأساً ، وذلك أن أبا علي ، وإن كان كره ذلك لئلا تَصيرَ حُروفُه كَائُهَا واوات ، فهإنه إذا فَضَى بأنَّ الألف من ياء لتَخْتَلف الحروف فقد حَصَل بعد ذلك معه لفظ لا نظير له، ألا ترى أنه ليس في الكلام حرف فاؤه واو ولامه واو إلاَّ قولنا واو ? فإذا كان قضاؤه مأن الألف من ياء لا مخرجه من أن بكون الحرف فَذًا لا نظيرَ له ، فقضاؤه بأنَّ العينَ واو" أَبِضاً لِيس عُنْكُر، ويُعَضَّدُ ذلك أَبِضاً شَنَّان: أحدهما ما وصَّى به سبويه من أنَّ الألف إذا كانت في موضَّع العين فأن تكونَ منقلبة عن الواو أكثرُ من أن تكون منقلمة عن الباء ، والآخر مــا حكاه أبو الحسن من أنه لم يُسمَّعُ عنهم فيها الإمالة ، وهذا أَيْضًا يَوْكُنَّهُ أَنَّهَا مِنِ الوَاوِ ، قَالَ : وَلَأَبِي عَلِي أَنْ

يقول مُنتَصراً لكون الألف عن ياء إن الذي ذَهَبْتُ أَنَا إِلَهُ أَسُوعَ وأَقَالُ فَيُحْشًا مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أبو الحسن ، وذلك أنتى وإن فَصَيْتُ بأنَّ الفاء واللام واوان ، وكان هذا بما لا نظير له ، فإني قـ د رأيت العرب جعَلَت الفاء واللام من لفظ واحــد كثيراً ، وذلك نحو سَلَس وقَلَق وحرح ودَعْد وفَيْفِ ، فهذا وإن لم يكن فيه واو فإنا وجدنا فاءه ولامه من لفظ واحد . وقالوا أيضاً في الياء التي هي أُخْتُ الوَّاوِ : يَدَيُّتُ ۚ إِلَيْهِ يَدًّا ، وَلَمْ نَرَاهُمْ جِعَلُوا ا الفاء واللام جميعاً من موضع واحد لا من واو ولا من غيرها ، قال : فقد دخل أبو الحسن معى في أن أَعْتَرُفُ بِأَنَّ الفَاءُ وَاللَّامِ وَاوَانَ ، إِذْ لَمْ يَجِدُ بُدًّا مِنْ الاعتراف بذلك ، كما أجده أنا ، ثم إنه زاد عَمَّا ذَ هَبُنَا إليه جميعاً شيئاً لا نظير له في حَرْف من الكلام البتة ، وهو جَعْلُه الفاء والعين واللام من موضع واحد ؛ فأمًّا ما أنشده أبو على من قول هند بنت أبي سفيان تُرَقِّصُ ابنَها عبدَ الله بنَ الحَرث:

### لأنكرحَن بَبَّهُ جارِية خِدَبَّهُ

فإنما بَبّه حكاية الصوت الذي كانت تُر قَلْصُهُ عليه ، وليس باسم ، وإنما هو لـقبّ كقب لصوت و قَلْع السّيْف ، وطبيخ للضّعك ، ودَدد الصوت الشيء يَسَدَ حُرْ جُ ، فإنما هذه أَصوات ليست تُوزَن ولا تُمنَّلُ بالفعل بمنزلة صه ومه ونحوهما ؛ قال ابن جني: فلأَجْل ما ذكرناه من الاحتجاج لمذهب أبي علي تَعادَل عندنا المَدَ هبان أو قرر با من التّعاد ل ، ولو جَمَعْت واوا على أفعال لقلت في قول من جمل ألفها منقلبة من واو أو الا، وأصلها أو او "، فلما وقعت الواو طر فا

ا قوله « وددد » كذا في الاصل مضبوطاً .

بعــد ألف زائدة قُـُلـت ألفاً ، ثم قلـت تلك الألف' هَمْزَةً كَمَا قَلْنَا فِي أَيْنَاءُ وأَسْبَاءُ وأَعْدَاءُ، وإِنْ جَمَعُهَا على أَفْعُلُ قَالَ فِي جِمْعُهَا أُوَّ، وأَصْلُهَا أُوُّورُو ۗ، فَلَمَّا وقعت الواو ُ طُرَفاً مضموماً ما قَسْلَها أَنْدَلَ من الضمة كَسْرة ومن الواو ياءً ، وقيال أو كأدل وأحْقي ، ومن كانت ألف واو عنده من ياء قال إذا جِمَعَهَا عَلَى أَفْعَالَ أَنَّاءً ، وأَصلها عندُه أُو ْيَاءُ ، فلما اجتمعت الواو والياء وسَبَقَتِ الواورُ بالسَّكُونَ قُلْبَت الواو ُ ياء وأَدْ غَيِمت في الياء التي بعدها ، فصارت أيَّاء كما ترى ، وإن جمعها على أفعل قال أي وأصلها أَوْيُوهُ ، فلما اجتمعت الواو والياء وسَبَقت الواورُ بالسكون قُلبت الواوياء وأدغمت الأولى في الثانية فَصَارِتَ أَيُّونُ ، فلما وقعت الواو طرَّفاً مضموماً ما قبلها أُبِيْد لت من الضمة كسرة ومن الواوياء ، على ما ذكرناه الآن ، فصار التقدير أيْسِي فلما اجتمعت ثُلَاثُ يَاءَات ، والو سُطَّى منهن مكسورة ، مُحذفت الباء الأخيرة كما حذفت في تَحْقير أَحْوَى أُحَيُّ وأَعْما أُعَى يَ ، فكذلك قلت أنت أيضاً أي "كأدل .وحكى ثعلب أن بعضهم يقول:أو يُنت ُ واورٌ حَسَنة ، يجعل الواو الأولى مَمزة ً لاجتماع الواوات . قال ان جني : وتُبْدَلُ الواو من الباء في القَسَم لأَمْرَيْن : أحدهما مُضَارَعَتُهَا إِياهَا لَفَظّاً ، والآخر مُضَارَعَتُهَا إِيَّاهِــا مَعْنَتُى، أما اللفظ فلأنَّ الباء من الشفة كما أنَّ الواو كذلك ، وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواوَ للاجتماع ، والشيءُ إذا لاصَقَ الشيءَ فقد اجتمع معه. قال الكسائي : ما كان من الخُرُوف على ثلاثة أَحْرُ ف وسكطئه ألف ففى فعله لغتان الواو والياء كقولك دَوَّلُثُتُ دَالاً وقَوَّفُنْتُ ۚ قَافاً أَى كَنَيْتُهَا ، إِلا الواو فإنها بالباء لا غير لكثرة الواوات، تقول فيها وَكُنْتُ واواً حَسَنةً ، وغـبر الكسائي بقول : أَوَّنْتُ أُوْ

وَوَيْتُ ، وقال الكسائي: تقول العرب كلمة " مُؤواة" مثل مُعنو الق أي مَبْنية من بنات الواو ، وقال غيره : كلمة 'مُوَرَّنَّاةٌ' من بنات الواو ، وكلمة 'مسَوَّاةٌ' من بنات البَّاء ، وإذا صَغَّرْتَ الواو قُـلتَ أُو بُّهُ ۗ . ويقال:هذه قصيدة واويَّة ﴿ إِذَا كَانَتَ عَلَى الوَّاوَ ، قَالَ الخليل : وجدَّت كلُّ واو وياء في الهجاء لا تعتمد على شيء بعدها ترجع في التصريف إلى الياء نحو يًا وفًا وطاً ونحوه ، والله أعلم . التهذيب : الواوا معناها في العَطْف وغَيْره فعل الألف مهموزة وساكنة فعل الياء . الجوهري : الواو من حروف العطف تجمع الشيئين ولا تدل على الترتب ، ويدخل علمها أَلْفَ الاستفهام كقوله تعالى : أُوَعَجِبْتُمُ أَنْ جَاءَكُمْ ذكر" من رَبِّكم على رَجُل ؛ كما تقول أَفَعَ حسَّتُم؟ وقد تكون بمعنى منع لما بينهما من المناسبة لأن منع للمصاحبة كقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : بُعثْتُ أنا والساعة كهاتين ، وأشار إلى السَّبَّابة والإنهام ، أي مُع الساعة ؛ قال ابن برى : صواب وأشار إلى السبَّابة والو سُطَّى ، قال : وكذلك جاء في الحديث ؛ وقد تكون الواو للحال كقولهم : قُسُتُ وأَصُكُ وجُهُهُ أَى قَمَتُ صَاكًّا وَجُهُهُ ، وكَثُولُكُ : قُـمْتُ ا والناسُ قُعُودُ ، وقد يُقْسَمُ بِهَا تَقُولُ : والله لقد كان كذا ، وهو بَدَلُ من الباء وإنما أَبْدُلُ منه لقُربه منه في المَخرج إذ كان من حروف الشُّفة ، ولا يَتجاوَزُ الأسماءَ المُظهَرة تحو والله وحَماتك وأبك؟ وقد تكون الواو ضبير جماعة المذكر في قولـك فعَلُوا وبَفْعَلُونَ وافْعَلُوا ؟ وقد تكون الواو زائدة ؛ قال الأصمعي : قلت لأبي عمرو قولهم رَبُّنا ولكَ الحمد ُ فقال : يقول الرجل للرجل بعني هذا الثوب فقول وهو لك وأظنه أراد هو لك ؛ ١ قوله « التهذيب الواو النع » كذا بالأصل .

وأنشد الأخنش :

فَإِذَا وَذَٰلِكَ، بَا كُنْبَيْشَةُ '، لَمْ يَكُنْ اللهِ الْكَانِ اللهِ الْجَيْبَالِ

كأنه قال : فإذا ذلك لم يكن ؛ وقال زهير بن أبي سُلْمي :

قِف بالدَّيارِ التي لم يَعْفُها القِدَمُ بَلِي ، وغَيَّرَها الأَرْواحُ والدَّيمُ

يريد: بلى غَيْرَها. وقوله تعالى: حتى إذا جاؤوها وفُتْيَحَتْ أَبُوابِهَا؛فقد يجوز أَن تكون الواوهنا زائدة؛ قال ابن بري: ومثل هذا لأبي كبير الهُذلي عـن الأخفش أيضاً:

فإذا وذلك لبس إلا ذكرَه ، وإذا مَضَى شيءٌ كأن لم 'يفعل ِ

قال : وقد ذكر بعض أهل العلم أن الواو زائدة وفي قوله تعالى : وأو حَيْنا إليه لَيْنَبَّئْنَهُم بأمرهم هذا ؛ لأنه جواب لما في قوله : فلما خفيروا به وأجمْعُوا أن يَجْعَلُوه في غَيابَة الجنب .

التهذيب: الواوات لما مَعان مختلفة لكل معنى منها اسم يُعْرَف به: فينها واو الجمع كقولك ضَرَبُوا ويضربُون وفي الأسماء المُسلِمون والصالحون وومنها واو العطفوالةرق بينها وبين الفاء في المعطوف أن الواو يُعْطَف بها جملة على جملة ولا تدل على المؤخّر الرتب في تقديم المُقَدّم وَكُر وُ على المؤخّر ذكر و وأما الفراء فإنه يُوصَّل بها ما بَعْدَها الذي قبلها والمُقدّم هو الأول ، وقال الفراء: إذا قلت زُرْت عبد الله وزيداً فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة ، وإن قلت زُرْت عبد الله فزيداً كان الأول هو الأول والآخر ، هو الآخر ، هو الآخر ، هو الآخر ، ومنها واو

القسم تَخْفِضُ مَا بَعْدَهَا، وفي التنزيل العزيز: والطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ؛ فالواو التي في الطُّورِ هي واو القسم ، والواو التي هي في وكتاب مسطور هي واو واو العلف ، ألا ترى أنه لو عُطف بالفاء كان جائزاً والفاء لا يُقْسَم بها كقوله تعالى : والذَّارِيات ذَرْوا فالحاملات وقراً ؛ غير أنه إذا كان بالفاء فهو مُنْصِلُ اللهين الأولى ، وإن كان بالواو فهو شيء آخر أقشيم به ؛ ومنها واو الاستينكار ، شيء آخر أقشيم به ؛ ومنها واو الاستينكار ، إذا قلت : جاءني عمرو ، قال المُسْتَنْكِر أَعْمَرُ وه ، وإذا قلت : جاءني عمرو ، قال : أعمر و ، فال المُسْتَنْكِر السيّان في القوافي كقوله :

فِفُ بالدِّيارِ التي لم يَعْفُها القِدَمُو

فَوْصِلَتُ ضَمَّةُ المِيمِ بواو تَمَّ بها وزن البيت؛ وسنها واو الإستباع مثل قولهم البُرْقُوعُ والمُعْلُوقُ ، والعرب تصل الضمة بالواو. وحكى الفراء: أنْظُنُوو، في موضع أنْظُنُو ؛ وأنشد :

لَوْ أَنَّ عَمْراً هَمَّ أَن يَوْقُودا فانْهَضْ ، فشُدُّ المِثْزَوَ المَعْقُودا

أراد : أَن يَوْقُدُ فَأَشْبُعَ الضَّهَ ووصَلَهَا بالواو ونَصَب يَوْقُود على ما يُنْصَبُ به الفعلُ ؛ وأنشد:

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا ، في تَلَفَّيْنا ، ورُمُ الفِراقِ ، إلى إخوانِنا ، صُور ُ

وأنَّني حَيْثُما َيَثْني الهَوَى بَصَري ، منحَيْثُما سَلَكُواءَأَدْنُو فأَنْظُورُ

اراد: فأَنْظُر ؛ ومنها واو التَّعابي كقولك: هذا عمرُ و ، فيَسْتَمِدُ ثُمُ يقولُ مُنْطَلِقٌ ، وقد مَضَ بعض أخوانِها في ترجمة آ في الألِفات، وستأتي بَقِيةً مُ

أَخُواتِهَا فِي تُرجِمةً يَا ؟ ومنها مُسَدُ الاسم بالنَّداء كقولك أيا قُنُورْطُ ، ريد قُنُرْطاً ، فهدُّوا ضهة القاف بالواو لسَمْتَدُ الصُّوتُ بالنداء ؛ ومنها الواو المُحَوَّلة نحو تطويي أصلها تطمي فقلبت الساء واورًا لانضام الطاء قبلها ، وهي من طاب يَظبُ ؛ ومنها واو المنوقنين والمنوسرين أصلها المنيقنين من أَيْقَنْتُ وَالْمُنْسِرِينَ مِن أَيْسَرُتُ ؟ وَمَنْهَا وَاوْ الجَزَّمِ المُرْسَلِ مَسْلُ قُولُهُ تَعَالَىٰ : وَلَـتَعَلَّنَّ عُلُوًا كبيراً ؛ فأسقط الواو لالتقاء الساكنين لأن قَمْلُهَا ضَمَّةً تَخَلُّفُهَا ؛ ومنها جَزُّمُ الواو المنبسط كقوله تعالى : لَتُسُلُّونُ في أموالكم ؛ فلم 'نسقط الواو وحَرَّكها لأن قبلها فتحة لا تكـون عوضاً منها ؛ هكذا رواه المنذري عن أبي طالب النحوي ، وقال: إِمَّا نَسْقُط أَحَدُ السَّاكَنين إِذَا كَانَ الأَوَّلُ مِن الجَزَم المُرْسَل واورًا قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة أو أَلْفاً قبلها فتحة ، فالأَلف كقولك للاثنين اضْرِ با الرجل، سقطت الألف عنه لالتقاء الساكنين لأن قبلها فتحة ، فهي خَلَفُ منها ، وسنذكر الباء في ترجمتها ؛ ومنها واواتُ الأَبْنية مثل الجَوْرَبِ والتُّوْرَبِ للترابِ والجندول والحبشور وما أشبهها ؛ ومنها واو الممز في الخط واللفظ ، فأما الخط فقولك : هذه شاؤك ونساؤك، صُورَت المهزة واورًا لضبتها، وأما اللفظ فقولك : حَمْراوان وسُوْداوان ، ومثل قولك أُعيدُ بأسماوات الله وأبناوات سَعْد ومثل السُّمُوات وما أشهها ؛ ومنها واوَ النَّداء وَواوُ ْ النُّدُيَّةِ ، فأما النَّداء فقولك : وازَيَّد ، وأما النُّدية فكقولك أو كقول النَّادية : وازَيْداهُ واللَّهْفاهُ واغُرْ بُنَاهُ ويا زَبِداه إ ومنها واواتُ الحال كقولك: أَتَيْتُهُ والشمسُ طالعة أي في حال 'طلُّوعها ، قال ۱ قوله «جزم الواو » وعبارة التكملة واو الجزم وهي أنس.

الله تعالى : إذ نادى وهو مَكْظُوم ؛ ومنها واو الله تعالى : إذ نادى وهو مَكْظُوم ؛ ومنها واو الو قنت صحيح أي في وقنت صحيح أي والآن وأنت فارغ ، فهذه واو الوقت وهي قريبة من واو الحال ؛ ومنها واو الصرف أن تأتي الواو معطرف أن تأتي الواو معطرف أن تأتي الواو الحادثة " لا تستقيم إعاد تها على ما عُطِف عليها كقوله :

لا تَنْهُ عَنْ خُلْتَى وتَأْتِيَ مِثْلَهُ ، عَالَمُ ، عَالَمُ ، عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

ألا ترى أنه لا يجوز إعادة لا على وتأتي مثلة ، فلذلك سُمي صَرْفاً إذ كان معطوفاً ولم يَسْتَقْيم أن يُعادَ فيه الحادثُ الذي فيا قَبَلُك ، ومنها الواواتُ التي تدخُل في الأَجْوِبةِ فتكون جواباً مع الجَواب ، ولو حُذْفت كان الجَوابُ مُكْتَقَيِاً بنفسه ؛ أَنشد الفراء :

حنى إذا فتميلت بطنونكم ، ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا ، إن اللئيم العاجز الحب

أراد قلَلَبْتُم . ومثله في الكلام : لمَّا أَتَانِي وأَثِبُ عليه ، وهذا لا يجوز إلا عليه ، وهذا لا يجوز إلا مع لمَّا حتى إذا . قال ابن السكيت : قال الأصمعي قلت لأبي عَمرو بن العَلاه وَبّنا ولك الحَبد ما هذه الواو ' ? فقال : يقول الرَّجُل للرُّجُل بعني هذا النَّو بَ ، فيقول : وهو لك ، أَظُنْتُهُ أَراد هُو َ لك؟ وقال أو كبر الهذلي :

فإذا وذلك ليس إلا حينه ، وإذا مَضَى شيء كأن لم يُفعَل

١ قوله ه حتى إذا » كذا هو في الاصل بدون حرف العطف .

السهمي :

وَيْكَ أَنَّ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ يُخُ بَبْ ، ومَنْ يَفْنَقِر ْ يَعِشْ عَبْشُ ضُرْ

قال الكسائي: هو وَيِئْكَ ، أَدْخِلَ عَلَيْهِ أَنَّ ومعناهُ أَمْ وَمِعْنَاهُ أَنَّ ومعناهُ أَمْ تَبِتَدِيءُ أَمْ تَبِتَدِيءُ فَتُولُ كَأْنَّ، واللهُ أعلم .

يا: يا: حَرْفُ نِداء ، وهي عامِلة في الاسم الصَّحِيح وإن كانت حرفاً ، والقول ُ في ذلك أن ّ لِيا في قيامِها مَقَامَ الفِعَـل خاصـة "لست للحروف، وذلك أنَّ الحروفَ قد تَنْدُوبُ عن الأَفعال كَهَلُ ۚ فإنها تَنْدُوبُ ۗ عن أَسْتَفَهُم مُ ، وكما ولا فإنهما يَنُوبان عن أَنْفي ، وإلاَّ تَنُوبُ عَن أَسْتَشَىٰ ، وتلك الأَفعال النائبةُ عنها هذه الحروفُ هي الناصبة في الأصل، فلما انصَرَفَتُ عنها إلى الحَـرْف طَلـَباً للإيجاز ورَغْبة عن الإكثار أَسْقَطْتَ عَمَلَ تلك الأَفعال ليتم الكيما انتعَيْتُه من الاختصار، ولس كذلك يا ، وذلك أن يا نفسها هى العامل' الواقع' على زيد ، وحالُها في ذلك حال أَدْعُو وأُنادي ، فيكون كلُّ واحد منهما هو العامل في المفعول، وليس كذلك ضَرَبْتُ وقَـتَلَتْتُ ونحوه، وذلك أن قُولَكَ ضَرَبْتُ زيداً وقتَلَتُ بشراً العامل الواصل إلهما المُعَبِّر بقولك ضَرَبْت عنه لس هو نَفْسَ ض رب ت ، إنا ثمَّ أَحْداثُ هذه الحروف دلالة علمها ، وكذلك القشل والشتم والإكثرام ُ ونحو ُ ذلك ، وقولتُك أنادى عبدَ الله وأكثر مُ عبد الله ليس هنا فعلُ واقع معلى عبد الله غير هذا اللفظ ، ويا نفسُها في المعنى كأدْعُو ، ألا ترى أنك إنما تذكر بعد يا اسماً واحداً ، كما تذكره بعد الفعل المُستَقل بفاعله ، إذا كان مُتعَدّياً إلى واحد كضربت زيداً? وليس كذلك حرف الاستفهام

أراد : فإذا ذلك بعني تشابَه وما مَضَى مِن أَيَّـام تَمَتُّعه ؛ ومنها واو النِّسة ، روى عن أبي عَمرو بن العَلاهُ أَنهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْسَبُ إِلَى أَخِ أَخُويُ ، بفتح الهمزة والحاء وكسر الواو، وإلى الرُّبا ربُّويُّ، وإلى أُخْتُ أُخُويُ ، بضم الهمزة ، وإلى ابنن بَنَوي ، وإلى عالية الحجاز عُلْنُويْ ، وإلى عَشْيَّة عَشُويْ ، وإلى أبِ أَبُوِيٌّ ؛ ومنها الواو ُ الدُّائَة ُ ، وهي كل واو تُلايسُ الجِيَزاء ومعناها الدُّوامُ ، كُلُولْكَ : زُرُ بَى وأَزُورَكَ وأَزُورُكَ ، بالنصب والرفع ، فالنَّمْبُ على المُبِهِازَاة ، ومَن رفع فمعناه زيارَ تَكَ على واجبة وأديمُها لك على كلِّ حال ؛ ومنها الواو الفَارِقَةُ ، وهي كُلُّ وإو دَخَلَت في أَحَدِ الحَرْفين المُشْتَبِهِن لِيُفْرَقَ بِينَهُ وبِينَ المُشْبِهِ له في الحُطَّ مثل واو أولئك وواو أولو . قال الله عز وجل : غَمْرُ أُولَى الضَّرَرَ وغَمِيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ ؛ زيدت فيها الواو في الخط لتَفُورُق بينَها وبينَ ما شَاكَلَها في الصُّورة مثل إلى وإليُّك ؛ ومنها واو عَبْرو ، فإنها زيدَت لتَفُو'قَ بينَ عَمْرُ و وعُمُرَ ، وزيدت في عَمْرُ و دونَ عُمْرَ لأَنْ عُمْرَ أَثْقُلُ مِن عَمْرُ وَ؟ وأنشد ابن السكنت :

ثُمَّ تَنَادَوا ، بِينَ تِلْنُكَ الضَّوْضَى مِنْهُمْ : بِهابٍ وهَلَا ويابا نادَى مُنْهُمُ : أَلَا تَا ، صَوْتَ المُرىءَ للجُلُبَاتِ عَيَّا فَالُوا جَمِيعًا كُلُهُمْ : بَلا فا

أي بِكَنَى فإنَّا نَفْعَلُ ، ألا تا : يُويد تَفْعَلُ ، والله أعلم . الجوهري: الواوا صَوْتُ ابْن آوَى. و و بَك : كلمة مُثِل ويب ووينح ، والكاف للخطاب ؛ قال ويد بن عَمرو بن نُفَيْل ويقال هو لِننْبَيْهُ بن الحجاج

وحرف النَّفْي ، وإنما تُدْخِلُها على الجملة المستقلة ، فتقول : ما قام زيد وهل زيد أخوك، فلما قَويت يا في نفسها وأو عَلَت في سَبّهِ الفعل تَوَلَّت بنفسها العمل ؛ وقولُه أنشده أبو زيد :

> فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ الناسِ مِنْكُمُم ، إذا الدَّاعي المُنْتَوَّبُ فَـالَ : بالا

قال ابن جني : سألني أبو علي عن ألف يا من قوله في قافية هذا البيت يالا فقال : أَمُنْقَلِبة هي ? قلت نلا لا لأينا في حر ف أعني يا ، فقال : بل هي منقلبة ، فاستدللت على ذلك ، فاعتصم بأنها قد خلطت باللام بعد ها وو فيف عليها فصارت اللام كأنها جزء منها فصارت يال بمنزلة قال ، والألف في موضع العين، وهي محمولة فينبغي أن يُحكم عليها بالانقلاب عن واو ، وأراد يال بني فلان ونحوه . التهذيب : تقول إذا ناديت الرجل آفلان ونحوه . التهذيب : تقول إذا وفي ياء النداء لفات ، تقول: يا فلان أيا فلان ، ووربا قالوا فلان بلا حرف النداء أي يا فلان أيا فلان ، قال ان كيسان : في حروف النداء ثمانية أوجه : يا زيند ووازيد وأيا زيند وأي زيند وأيا وزيند وأي وأيند

أَلْمُ تَسْمَعَي ؛ أَيْ عَبْدُ ، فِي رَوْنَقِ الضُّعَى غِنَاءَ حَمَاماتٍ لَهُنَ هَدِيلُ ؟ وقال :

هَيَا أُمَّ عَمْرُو، هل لِيَ اليومَ عِنْدَكَمُ، يِغَيْبُةِ أَبْصَادِ الوُنْسَاةِ، وَسُولُ ?

وقال :

أخالِدُ، مَأُواكِهُمْ لِمِنَ حَلَّ واسِع وقال :

أيا طَبْية الوَعْساء بَيْنَ حُلاحِل

التهذيب: وللساء التأنيث في مثل اضربي وتَضربين الألفات: فمنها ياء التأنيث في مثل اضربي وتَضربين ولم تضربين مها تضربين وفي الأسماء ياء محبل وعطشى ، يقال هما محبليان وعطشيان وجهاديان وما أشبها ، وياء ذكرى وسيما ؛ ومنها ياء التثنية والجمع تقولك وأبت الزيدين، وفي الجمع وأبت الزيدين، وكذلك وأبت الصالحين والصالحين والمسلمين والمسلمين ، ومنها ياء الصلة في القوافي كقوله :

يا دار مية بالعكياء فالسَّندي

فوصل كسرة الدال بالساء ، والخليل 'يسميها ياء التريش ، يَمُدُ بها القوافي ، والعرب تصل الكسرة بالياء ؛ أنشد الفراء :

لا عَهُدَ لِي بِنِيضَالِ ، أَصْبَحْتُ كَالْشَنْ الْبَالِي

أراد : بيضال ؛ وقال :

على عجل منى أطاً طيء سيالي

أراد: شمالي فوصل الكسرة بالياء ؛ ومنها ياء الإسباع في المصادر والنعوت كقولك : كاذبنه كيذاباً وضراباً ، ومنها الفراء : أرادوا أن يُظهروا الألف التي في ضاربنه في المصدر فجعلوها ياء لكسرة ما قبلها ؛ ومنها ياء مسكين وعجيب ، أرادوا بناء مفعل وبناء فعل فأسبعو البياء ، ومنها الياء المنعولة مثل ياء الميزان والميعاد وقيل ودعي ومنعي ، مثل ياء الميزان والميعاد وقيل ودعي ومنعي ، ومنها ياء النداء كقولك يا زيد ، ويقولون أزيد ، ومنها ياء الاستيكار كقولك : مرروت بالحسن ، فيقول المنجيب مستنكراً لقوله : ألحسنيه ، مستنكراً لقوله : ألحسنيه ، مد النون بياء وألحق بها هاء الوقفة ؛ ومنها ياء مد النون بياء وألحق بها هاء الوقفة ؛ ومنها ياء

التَّعابِي كَقُولُكُ : مَرَوْتُ بالحَسَنِي ثُم تقول أَخِي بَني ُ فلان ، وقد فُسَّرت في الأَلفات في ترجمة آ ، ومن باب الإشباع ياء مسكين وعَجيب وما أشبهها أرادوا بناء مفعل ، بكسر الميم والعين ، وبناء فكعل فأشبعوا كسرة المين بالياء فقالوا مفعيل وعَجِيبٍ ؛ ومنها ياء مدّ المُنادي كندائهم : ياتشر، كَمُدُّونَ أَلِفَ يَا وَنُشَدُّ دُونَ بَاءَ بِشُمْرُ وَيَمُدُّونَهَا بِنَاءُ يا بيشرا ، يَمُدُّون كسرة الباء بالباء فيَجْمعُون بين ساكنين ويقولون : يا 'منذير ، يويدون يا 'منذر' ، ومنهممن يقول يا بشير فيكسرون الشين ويتنعنونها الباء يمدونها بها يُويدون يا بشيرُ ؛ ومنها الياءُ الفاصلة في الأبنية مثل ياء تصنقل وياء بيطار وعَيْهُوهُ وِمَا أَشْبِهُما ؛ ومنها ياء الممزة في الخَطُّ مرة وفي اللَّفظ أُخْرَى : فأَمَا الْحَطُّ فَمَثْـلُ يَاءَ قَائْمٍ وسائل وشائل أصورت المَمزة أياء وكذلك من مُشرَكَائِهِم وأُولئكُ ومَا أَشْسَهُهَا ، وأَمَا اللَّفَظُ فَقُولُهُم في جمع الخَطيئة خطايا وفي جمع المرآة مرايا، اجتمعت لهم همزتان فَكَتَبُوهما وجَعَلُوا إحداهما أَلْفاً ؛ ومنها ياءُ التَّصْغُير كَنُولُكُ فِي نَصْغُيرِ عَمْرُو عُمَيْر ، وفي تصغير رجل رُجَيْل ، وفي تصفير ذا َذْيًا ، وفي تصغير تَشْيُخ 'شُوَيْخ ؛ ومنها الياء المُبدلة' من لام الفعل كقولهـم الخامي والسَّادي للخامس والسَّاد س ، يفعلون ذلك في القُوافي وغير القُوافي ؛ ومنها ياء النَّعالى ، تربدون النَّعالبَ ؛ وأنشد :

> ولِضَفادي حَجَّه نَـقانِق' يريد : ولِضَفادِ ع ِ ؛ وقال الآخر :

إذا ما 'عد" أربعة وسال ، فسال ، فزر و جُلُك خامس وأبوك سادي

٨. قوله «وعدونها بياه يا بيشر» كذا بالاصل، وعبارة شرح القاموس:
 ٢٠ ومنهم من عد الكسرة حتى تصير ياه فيقول يا بيشر فيجمعون الغ.

ومنها الياء الساكنة 'نترك على حالما في موضع الجزم في بعض اللغات ؛ وأنشد الفراء :

مُورْي إليكِ الجِدْعَ كِجُنْبِيكِ الجَنَى

كَانَ الوجُّهُ أَن يقول َ يَجْذِكَ بِلا يَاء ، وقد فعلوا مثل ذلك في الواو ؛ وأنشد الفراء :

َهَجُونَ ۚ رَبَّانَ ۖ ،ثم جِئْت َ مُعَنَّذُراً مِن هَجْو َ رَبَّانَ ،لَم تَهْجُو ولم تَدَعِ

ومنها ياء النداء وحذف المنادى وإضار ُه كقول الله عز وجل على قراءة من قرأ : ألا يَسْجُـدوا لله ؟ بالتخفيف ، المعنى ألا يا هؤلاء اسْجُدوا لله ؟ وأنشد :

يا قاتَلَ اللهُ صِبْياناً تَجِيءُ بهـم أُمُّ الهُنَـبُنَيْنَ مِن زَنْدٍ لها واري!

كأنه أواد : يا قوم ِ قاتلَ اللهُ صِبْياناً ؛ ومثله قوله:

يا مَن رَأَى بارِقاً أَكَفَكِفُهُ بِين ذِراعَيْ وجَبْهَةٍ الأَسَد

كأنه دعا: يا قدوم يا لمخوتي ، فلما أفسكوا عليه قال من رأى ؛ ومنها ياء نداء ما لا مجيب تنبيها لمن يعقل من ذلك ؛ قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، ويا ويلتنا أأله وأنا عجوز "؛ والمعنى أن استهزاء العباد بالرسل صار حسرة عليهم فنوديت تلك الحسرة تنبيها للمتحسرين ، المعنى يا حسرة على العباد أين أنت فهذا أوانك ، وكذلك ما أشبهه ؛ ومنها ياءات تدل على أفعال بعدها في أوائلها ياءات "

وأنشد بعضهم :

ما الظليم عاك كيف لا يا يَنْقَدُ عنه جِلْدُه إذا يا بُذُرى التراب خَلْفَه إذْ رايا

أراد: كمف لا يَنْقَدُ جلدُ ، إذا يُدرى الترابُ خَلْفَهُ ۚ ﴾ ومنها ياء الجزُّم ِ المُنْبُسِط، فأمَّا ياء الجزُّم المُرْسَل فكقولـك أَقْنْضي الأَمْرَ ، وتُبَعْذَفُ لأَنْ قَبْلَ الياء كسرة تخلُّف منها ، وأما ياء الجَّزْم المُنْبَسِط فكقولك وأبت عبدي الله ومروت بعبدي الله ، لم يكن قبـ ل اليـاء كسرة فتكـون عِوَضًا منها فلم تَسْقُط ، وكُسِرت لالتقاءالساكنين ولم تَسْقُطُ لأنه ليس منها خلف . ابن السكيت : إذا كانت الياء زائدة في حَرف رُباعي ۖ أو 'خماسي ۖ أو تُلاثي فالرُّباعي كالقَهْقَري والخَوْزَلِي وبعبر تَجِلْعَمَى ، فإذا تُنَتَّنَّهُ العربُ أَسْقَطَت الباء فقالوا الحَوْزَلان والقَهُ قَرَانَ ، ولم يُشْبِدُوا السَّاء فيقولوا الحَوْزَ لِيانَ وَلَا القَهُمْ مَانَ لَأَنَ الْحَرِفَ كُورٌ وَ 'حروفه ، فاستثقلوا مع ذلك جمع الياء مع الألف ، وذلك أنهم بقولون في نَصْبِه لو ثُنتِي على هذا الحُورُزُ لَــَيُّنِ فَشَقُلَ وسقطت الياء الأُولى؛ وفي الثلاثي إذا 'حر"كت حروفه كلها مثل الجمّزي والوّثسي،ثم تُنتُّوهُ فقالوا الجَمَزان والوَّتَمَانُ ورأبتُ الجَمَزَانُن والوَ ثُبَيْنُ ؟ قال الفراء : ما لم يجتمع فيه ياءان كتَبْتُه بالياء للتأنييث ، فإذا اجتسَمَع الياءَان كتَبْت إحداهما أَلْفاً لِثقلهما . الجوهري : يا حَرْفُ مِن تحروف المعجم ، وهي من تحرُّوف الزِّيادات ومن حروف المدُّ واللَّين ، وقد يكني ما عن اللُّتَكَلُّمُ المَحْرُورُ ، ذكراً كان أو أنثى ، نحو قولك ثـَوْبي وغُلامي، وإن شئت فَسَحْتُها، وإن شئت سَكَّنْت،

ولك أن تَحْدُ فَهَا في النَّداء خاصَّة " ، تقول : يا فو م ويا عباد ، بالكسر ، فإن جاءت بعد الألف فَتَحْتَ لَا غَيْرُ نَحُو عَصَاىَ ورَجَايَ ، وكذلك إنْ جاءت بعد ياء الجمع كقوله تعالى: وما أنشُم بمُصْر خي مُ وأصله بمُصْرِخْيني ، سقطت النون للإضافة ، فاجتمع الساكنان فحرُ كنت الثانية ُ بالفتح لأنها ياء المُتكلم رُدَّتْ إلى أَصْلُهَا ، وكَسَرَهَا بعضُ القراء تَوَهُماً أن الساكن إذا تحر"ك حر"ك إلى الكسر، ولس بالوجه، له من أن 'تزاد قبلها 'نون' وقاية للفعل ليَسْلُم من الجِيَرِ"، كقولك : خَرَبَني ، وقد زيدت في المجرور في أسماء مَخْصُوصة لا 'يقاس' علمها نحو منتي وعَنتي ولَـد'نتَّى وقبَطْني، وإنما فعلوا ذلك لنسَّلم السُّكون الذي بُني الاسم عليه ، وقد تكون الباء علامة للتأنيث كقولك : إفْعَلَى وأَنت تَفْعَلَينَ ، قال : ويا حرف 'ينادي به القَريب' والتَعسد' ، تقول : يا وَيْدُ أَفْسِلُ ؟ وقولُ كُلْمَبْ بن ربيعة التَّفْلِّي :

#### يا لَكِ مِنْ قُبْرُهُ بِمُعْمَرٍ ، خلالتَكِ الجو فَبيضي واصْفِري!

فهي كلمة تعجب . وقال ابن سيده : الياء حرف مجاء وهو حرف مجهء وهو حرف مخهور يكون أصلا وبدلاً وزائداً ، وتصغيرها يُويَّة . وقصيدة واويَّة اذا كانت على الواو ، وباويَّة على الياء . وقال ثعلب : ياويَّة وبائيَّة جبيعاً ، وكذلك أَخَواتها ، فأما قولهم يييَّت أياء فكان حكمه يَويَّن ولكنه شذ . وكلمة ميويَّن ولكنه شذ . وكلمة ميويَّن ولكنه شذ . وكلمة ميويّن الليث : مويَّاة أي مبنية من بنات الياء . وقال الليث : مويَّاة أي اللياء فلت أييَّة . ويقال : أششبهت ياؤك يائي وأشبهت باؤك بوزن ياعك ، فإذا تنبت قلت ياءي ورزن ياعي .

وقال الكسائي : جائز أن تقول بَيِّئْتُ باء حَسَنة ". قال الخليل : وجد ت كل واو أو ياء في الهجاء لا تعتبد على شيء بَعْدَهَا ترجع في التصريف إلى الياء نحو يا وفا وطا ونحوه . قال الجوهري : وأما قول تعالى ألا يا استجدوا ، بالتخفيف ، فالمعنى يا هؤلاء استجدوا ، فعد ف المنادى اكتفاء بحرف النداء كا نحذ ف حرف النداء اكتفاء بالمنادى في قوله تعالى : بُيوسنُ أغرض عن هذا ؛ إذ كان المراد معلوماً ؛ وقال بعضهم : إن يا في هذا المتوضع إغا

هو للتنبيه كأنه قال: ألا استجدروا ، فلما أدخل عليه يا النتنبيه سقطت الألف التي في استجدوا لأنها ألف ألق في يا لاجتاع لأنها ألف لرقي في يا لاجتاع الساكنين لأنها والسين ساكنتان ؛ وأنشد الجوهري لذي الرمة هذا البيت وختم به كتابه ، والظاهر أنه قصد بذلك تفاؤلاً به ، وقد ختمنا نحن أيضاً به كتابنا ، وهو :

ألا يا اسْلَمَي، يا دارَ مَيَّ ، عَلَى البَـلِي ، ولا زالَ مُنْهِـلاً بِجَرْعائكِ القَطْرُ

فرغ منه جامعه عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أَحمد الأنصاري ، نفعه الله والمسلمين به ، في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة المبارك سنة تسع وثمانين وستانة ، والحمد لله رب العالمين كما هو أَهله ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل



انتهى المجلد الخامس عشر – فصل الطاء إلى الباء من حرف الواو والباء ، وحرف الألف اللينة وبه ينتهي لسان العوب

## فهرست المجلد الخامس عشر

### حرف الواو والياء من المعتل

| 747 |     |   | • | اللام | فصل | ٣   |   |   | صل الطاء المهملة                  |
|-----|-----|---|---|-------|-----|-----|---|---|-----------------------------------|
| 779 | . • | • |   | الميم | D   | **  |   | • | و الظاء المعجمة                   |
| *** | •   |   |   | النون |     | 77  |   |   | و العين المهملة                   |
| 40. |     |   |   | الهاء | D   | 111 | • |   | <ul> <li>الغين المعجمة</li> </ul> |
| 477 |     |   |   | الواو | D   | 111 | • | • | و الفاء .                         |
| ٤١٩ |     |   |   | الياء | D   | ١٦٨ |   |   | و القاف                           |
|     |     |   |   |       |     | 717 |   |   | , الكاف                           |

### حرف الالف اللينة

|             |   |   |   |                      |             | ut .s.ter .                     |
|-------------|---|---|---|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 171         |   | • | ٠ | تفسير إذ وإذا وإذن   | £XV         | حرف الألف اللينة                |
| ٤٦٣         | • | • |   | ذيت وذيت             | ٤٣٠         | . 131                           |
| ٤٦٣         |   |   |   | ظا                   | १८।         | žį.                             |
| 171         |   |   | • | فا                   | १७६         |                                 |
| 171         |   |   |   | كذا .                | ٤٣٤         | , الى                           |
| 171         |   |   |   | 315                  | <b>ኒ</b> ሞፕ | أولى وألاء                      |
| £4£         |   |   |   | Y                    | ٤٣٧         | أنى .                           |
| ٤٦٧         |   |   |   | لا التي تكون للتبرئة | <b>ኒ</b> ሞአ | ليًا                            |
| ኒግአ         |   |   |   | لات                  | ٤٤١         | ķ                               |
| <b>ኒ</b> ፕለ |   |   |   | إمّا لا .            | 444         | ז                               |
| ٤٧١         |   |   |   | ما                   | ٤٤٧         | احا                             |
| ٤٧٤         |   |   |   | متى                  | <b>ኒኒ</b> ለ | ٠ اخا                           |
| ٤٧٥         |   |   |   | ها                   | ११९         | ا                               |
| ٤٨٣         |   |   |   | هلا                  | 107         | تفسير ذاك وذلك                  |
| ٤A٣         |   |   |   | هنا                  | 204         | تفسير هذا .                     |
| ٤٨٥         |   |   |   | هيا                  | 101         | تصفير ذا وتا وجبعهما .          |
| ٤٨٥         |   |   |   | ۔<br>وا .            | 107         | ذو وذوات                        |
| 19.         |   |   |   | يا . اِ              | ٤٦٠         | باب ذوا وذوي مضافين إلى الأفعال |
|             |   |   |   |                      | , 171       | ذا . ا                          |
|             |   |   |   |                      |             |                                 |

## ليتان العرب

عناسبة الفراغ من طبع هذه الموسوعة اللغوية الضغبة ، وإخراجها في حلّة أنيقة متقنة ، نتقدم بالشكر الجزيل إلى حضرة العلماء والباحثين الذين ساعدونا على تصحيح ما ورد في الطبعة القديمة من تصحيف وتحريف،وتداركوا الأخطاء الكثيرة التي شو"هت هذا السفر العظيم ، في طبعته الأولى، ونخص بالذكر منهم الاستاذكرم البستاني الذي أسهم في هذا العمل الجليل منذ بدايته حتى نهايته .

ولا يفوتنا أن نزجي الشكر خالصاً إلى وزارات المعارف والهيئات الثقافية في الدول العربية التي اشتركت في هذا المعجم ، وإلى التي وعدت بأن تشترك فيه بعد الفراغ من طبعه ، بما كان له أكبر الأثر في تشجيعنا على المضي في عملنا ، على ما كابدنا منه من مصاعب ومشقات ، وعلى ما بذلنا في سبيله من النفقات الضخمة .

وسنصدر قريباً فهرساً علمياً دقيقاً يشتبل على أسماء الشعراء والشواهد الشعرية ، وذلك لكي يتيسر للعلماء والباحثين الإفادة الحقة من هذا الكتاب الذي يُعتبر من أوسع المصادر الأدبية واللغويّة وأقربها إلى التنبُّت والتعقيق .

ولا بد النا أخيراً من أن نشكر الاستاذين حسين شرارة ومصطفى دمشقية اللذين تولئيا تصحيح الأصول وترتيبها وترقيمها .

دار بیروت دار صادر

### Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

TOME XV